

التجريج التاميث

الأستاذ الذكتورُ مُوكِّ كَي يَشِاهِكِ بِي لَاكِرِثْ بِيُ

دار الشروقــــ

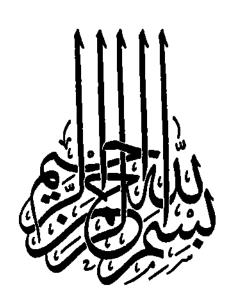

فَيْنَ الْمِنْ شِيْنَ مَا مَنِيْ الْمِنْ الْم



بَمَيْتِ حَقُوق النّشروالطَّ بِعَ مَعَفُوطَ بَهُ الطّبُعَثُ الأولِثُ ١٤٢٣ م - ٢٠٠٢م

## © دارالشروة\_\_

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصري ـ رابعة العدوية ـ مدينة نصر ص.ب.: ٣٣ البانوراما ـ تليفون: ١٠٢٣٩٩ ـ فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢) e-mail: dar @ shorouk.com www.shorouk.com بيروث: ص.ب: ٨٠٢١ ـ هاتف: ٨١٧٢١٣ ـ ٢١٥٨٥٩ ـ فاكس: ٢١٥٨٥٩ ١ (٩٦١)

# تابع

# كتاب الصيد والذبائح

٥٣٩- باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

٥٤٠ - باب إباحة ميتات البحر

٥٤١ - باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل.

٥٤٢ - باب إباحة الضب.

٥٤٣- باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب.

٥٤٤- باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهى عن صير البهائم.



# (۵۳۹) باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير

٣٦٨- ١٦٠ - ٢٦٩ عَنْ أَبِي ثَعْلَمَةً ﷺ (<sup>١٢)</sup> قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ أَكْـلِ كُـلِّ ذِي نَـابٍ مِـنَ السَّـبُعِ. زَادَ إِسْحَقُ وَابْنُ أَبِي غُمَـرَ فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَـذَا حَتَّى قَدِمْنَا التَّامَ.

٩ ٣٣٦٩ - ٢٣٦٩ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﷺ (١٣) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ فِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، وكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الثَّام.

٠٤٣٧٠ - الله عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﴿ (١٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٢٣٧١ -- وفي رواية عَنِ الزُّهْـرِيِّ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ مِثْـلَ حَدِيـثِ يُونُـسَ وَعَمْـرِو. كُلُّهُـمْ ذَكَسَ الأَكْلَ إِلا صَالِحًا وَيُوسُفَ، فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِـنَ السَّبُعِ.

٢٣٧٢ - 10 عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَاهُ اللهِ عَنْ النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّذِي النِّبِي النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّذِي النَّبِي اللَّ

٣٧٣ - ١٦٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُـلِّ ذِي نَـابٍ مِنَ الطَّيْر.

(١٣)وحَدَّنَيْ حَرْمُلَةً بُنُ يَحْيَى أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلاتِي أَلَّـٰهُ سَمِعَ أَبَا تَعْلَيَـٰهَ الْحُشْنَى يَقُولُ

رَ ٤)وحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ مَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو يَغْنِي ابْسَ الْحَارِثِ أَنَّ ابْسَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيِّ عَنْ أَبِي ثَغْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ

وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ أَنَسِ وَابْنُ أَبِي ذِئْبِ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونِسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَــْيُرُهُمْ حِ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ حَ وحَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ يَعْيَرُنَا يُوسُفُ بْـنُ الْمَاجِشُونِ ح وحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلْهُمْ

(٥ ٩)وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي أَبْنَ مَهْلِوِيٌّ غَنْ عَالِكٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبْيِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أبر, هُرَّيْرَةَ

- وحَدَّثَنِيهِ أَنْوِ الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ بِهَذَا الإِنسَادِ مِثْلُهُ.

(١٦)حَدَّثَنَا غَيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي خَدَّثَنَا شُفيَةٌ عَنِ الْخَكْمِ عَنْ مَيْمُون ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وحَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِظْلَهُ. ٤٣٧٤ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ('') أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاع، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْر.

## المعنى العام

الطعام والشراب من الأمور العادية البشرية، يألف بعض الناس طعاما لا يألفه آخرون، ويستقذر بعض الناس طعاما يستلذه آخرون، فكان الفاصل فيما يحل أو يحرم هو النص الشرعى، وقد قال الله تعالى ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيُّ اللَّذِي يَجِنُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِوبُكِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: الآية ٧٥٠].

قاللَّه سبحانه وتعالى حرم أن يطعم المؤمن الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، وَمَا نُبِحَ عَلَى النُّصَبِ، وورد عن رسول اللَّه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُومِ، وعافت نفسه بعض اللحوم ولم يحرمها.

ولما كانت بعض هذه الأحاديث متعارضة مع قوله تعالى ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْ فُوحًا أَوْلَحُمَ خَِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأَنعام: ١٤٥].

كان للمذاهب الفقهية مواقف مختلفة، وتوجيهات متقابلة في أكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل ذي مخلب من الطيور، ولما كان الامتناع عن أكل هذه الحيوانات إن لم ينفع لا يضر، وكان أكلها إن لم يضر دينا لا ينفع، فإننا نميل - والله أعلم ... إلى عدم أكلها، سواء قلنا بتحريمها، أو قلنا بكراهتها. وعلى الله قصد السبيل.

### المباحث العربية

(نهى رسول الله على عن أكل كل ذى ناب من السبع) الناب السن الذى يلى الرباعية، والسبع بضم الباء وسكونها كل ذى ناب يصطاد به، ويتقوى به ويعدو به على الناس وعلى الدواب فيفترسها، كالأسد والذئب والنمر والكلب وأمثالها، والجمع سباع بكسر السين، وأسبع بضم الباء، وسبوع بضم السين والباء.

 <sup>(</sup>٠٠) وحَدُّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ حَنِيلٍ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَالَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبْسِمِ
 وحَدَّثَنَا قَشْيَمٌ فَالَ أَبُو بِشْرِ أَخْبَرَنَا هُحْبَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ح وحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ فَالَ أَبُو بِشْرِ أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ قَالَ لَهِي ح و حَدَّثِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبْسُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ.
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ.

(قال الزهرى: ولم نسمع بهذا، حتى قدمنا الشام) فى الرواية الثانية «قال الزهرى: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجان، حتى حدثنى أبو إدريس، وكان من فقهاء أهل الشام » وظاهر هذا أن الزهرى كان يشك فى هذا الحكم، فعلماء الحجاز آخر الناس عهدا وأعلمهم بأحكام الشريعة.

(نهى عن كل ذى ناب من السبع) دون ذكر الأكل فى الرواية، لكنه مراد من الروايات التى لم يذكر فيها، فيكون توجيهها على تقدير مضاف.

(وعن كل ذى مخلب من الطير) المخلب بكسر الميم وفتح اللام، وهو للطير والسباع بمنزلة الظفر من الإنسان.

### فقه الحديث

قال النووى: فى هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير، وقال مالك: يكره، ولا يحرم، واحتج بقوله تعالى ﴿قُلُ لا أَجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا وَلَا يَعْرُ لِللهِ بِهِ وَاحتَج أصحابنا بهذه الأحاديث، قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد فى ذلك الوقت محرما إلا المذكورات فى الآية، ثم أوحى إليه بتحريم كل ذى ناب من السباع، فوجب قبوله والعمل به اهـ

ويحاول الجمهور أن يتخلصوا من ظاهر الآية، فيقول بعضهم - بالإضافة إلى قول النووى - إن الآية مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، فعند أبى داود عن ابن عباس «نهى رسول الله ويوم خيبر عن أكل كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير» فالنص المحرم متأخر، فالأخذ به يكون أولى، ويقول بعضهم: إن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام، لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم، فنزلت الآية ﴿قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرِّمًا ﴾ أى من المذكورات - الإبل والبقر والغنم والماعز ذكورا وإناتا - إلا الميتة منها والدم المسقوح، ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها، لأنها قرنت به علة تحريمه، وهى كونه رجسا، فالآية أريد بها خصوص السبب، وليس عموم اللفظ، ويقول بعضهم: بأن الآية، وإن دلت على الحصر، فإنا نخصصها بالأخبار الصحيحة، لأنه لا معنى للحصر قيها إلا أن الأربعة محرمة، وما عداها ليس بمحرم، وهذا عام، وإثبات محرم آخر تخصيص لهذا العام، وتخصيص العام بخبر الواحد جائن

وفى الجانب الآخر تمسك بظاهر الآية كثير من السلف، فأباحوا ما عدا المذكور فيها، حتى الحمر الأهلية، فقد أخرج البخارى عن عمرو بن دينان، قال: قلت لجابر بن عبد اللَّه: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه عَلَيْ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...﴾ وسبأتى الكلام عن الحمر الإنسية قريبا في باب خاص.

وأخرج أبو داود عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه سئل عن أكل القنفذ، فقرأ الآية، وأخرج ابن أبى حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة - رضى الله عنها - أنها كانت إذا سئلت عن كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير قالت: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا...﴾ إلى آخر الآية.

وأخرج أبو داود أيضا عن ابن عباس – رضى اللَّه عنهما – قال: ليس من الدواب شئ محرم إلا ما حرم اللَّه تعالى في كتابه ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا..﴾.

ويقول بعضهم: إن الدليل قائم على الفرق بين تحريم كل ذى ناب، وتحريم الخنزير، ولذا اختلف الصحابة فى كل ذىناب، ولم يختلفوا فى تحريم الخنزير، فدل ذلك على أن النهى عن أكل كل ذى ناب للكراهة، لا للتحريم، قالوا: وقد روى عن رسول الله والله الله المناع المناد، وهو ذو ناب، فدل بهذا على أن النبى وقال صحيح الإسناد، وهو ذو ناب، فدل بهذا على أن النبى المناع الكراهة، وليس التحريم.

ويقوى بعضهم هذا المذهب، ويقول: إن الحديث المحرم ليس من قبيل تخصيص الآية، كما زعموا، بل هو صريح النسخ، لأنها لما كان معناها: أن لا محرم سوى الأربعة، فإثبات محرم آخر قول بأن الأمرليس كذلك، وهو رفع للحصر، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز.

ويقول الإمام الرازى: إن كثيرا من الفقهاء خصوا عموم هذه الآية بما نقل أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما استخبثته العرب فهو حرام» وقد علم أن الذى تستخبثه غير مضبوط، فسيد العرب، بل سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، لما رآهم يأكلون الضب قال: «يعافه طبعى» ولم يكن ذلك سببا لتحريمه، وأما سائر العرب ففيهم من لا يستقذر شيئا، وقد يختلفون فى بعض الأشياء، فيستقذرها قوم، ويستطيبها آخرون، فعلم أن أمر الاستقذار غير مضبوط، بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع بذلك الأمر الذي ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم.

ثم قال: فثبت بالتقرير الذي ذكرناه قوة هذا الكلام، وصحة هذا المذهب، وهو الذي يقول به مالك ابن أنس. واللَّه أعلم.

(إضافة) اختلف الناس فى حل أكل لحم الضبع، فروى عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يأكل الضبع، وعن ابن عباس إباحة أكل الضبع، وكذا أباح عطاء والشافعى وأحمد وإسحق وأبو تور أكل الضبع والتعلب، وقالوا: إن نابهما ضعيف، واستدلوا بما أخرجه النسائى وابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: «سألت رسول الله عنها الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم».

فقد جعله صلى الله عليه وسلم صيدًا، ورأى فيه الفداء، فأباح أكله كالظباء والحمر الوحشية وغيرها من أنواع صيد البر، فقوله «هو صيد» دليل على أن من السباع والوحش ما ليس بصيد، فلم يدخل تحت قوله ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ [المائدة: ٩٦].

وكره أكله التوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك، واحتجوا بأن الضبع سبع ذو ناب، وحديث النهى

عن أكل كل ذى ناب عام يشمله، قالوا: وحديث جابرليس بمشهور، وهو محلل، والمحرم يقضى على المبيح احتياطا، وقيل: حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبى عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا هو حجة إذا انفرد، فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه.

واللَّه أعلم

# (٥٤٠) باب إباحة ميتات البحر

٢٣٧٥ - \(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f

٣٣٧٦ - ١٩ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨) قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ ثَلَثُ مِائَةٍ رَاكِبٍ، وَأَمِرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُهُ عِيرًا لِقُرَيْشِ. فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعُ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ؛ فَسُمِّى جَيْشَ الْخَبَطِ. فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةُ يُقَالُ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعُ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ؛ فَسُمِّى جَيْشَ الْخَبَطِ. فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةُ يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا. قَالَ: فَاخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً ضِلْعُا مِنْ أَصْلاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُم نَظَرَ إِلَى أَطُولُ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْولِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَبَيْدِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَنْهُ عَيْدِهِ فَمَرَّ تَحْدَهُ عَنْ مَوْ وَكُلِهَا عَنْ وَقُدِ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً وَكَانَ مَوْتَا عَمْرَةً وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطَى كُلُ رَجُلٍ مِنْ قَرْمَ وَقُولَا لَقَوْدَةً وَلَا وَكَالًا تَمْرَةً تَمْرَةً وَلَا فَلَا وَكَانَا فَقَدَهُ.

<sup>(</sup>١٧)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدُّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وحَدُّثَنَاه يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَــةَ عَنْ أَبِـي الزُّبَـيْرِ عَنْ جَابِر

<sup>(</sup>١٨)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

٧٣٧٧ - ٢٩ عن جَابِرٍ ﷺ (١٩) قَالَ: فِي جَيْشِ الْحَبَطِ إِنَّ رَجُلا نَحَرَ ثَـلاثَ جَزَائِس، ثُـمَّ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُيَيْدَةً.

٤٣٧٨ - ٢٠٠٠ عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـلِ اللَّـهِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَــا (٢٠) قَــالَ: بَعَثَنَــا النَّبِــيُّ ﷺ وَنَحْـنُ ثَــلاتُ مِائَةٍ نَحْمِــلُ أَزْوَادَنَـا عَلَى رَقَابِـَـا.

٣٧٩ – ٢٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْـلِ اللَّـهِ رَضِــيَ اللَّـهُ عَنْهُمَــا(٢١) قَــالَ: بَعَــثَ رَسُــولُ اللَّـهِ ﷺ سَــرِيَّةُ ثَلاثَ مِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِــمْ أَبِـا عُبَيْـدَةَ بْـنَ الْجَـرَّاحِ. فَفَنِـيَ زَادُهُـمْ. فَجَمَعَ أَبُـو عُبَيْـدَةَ زَادَهُـمْ فِـي مِـزْوَدٍ. فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَـانْ يُصِيبُنـا كُـلَّ يَـوْم تَمْرَةٌ.

• ٤٣٨ - وفي رواية عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ. وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ وَيَسَارٍ وَأَبِي الزَّبَيْرِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

٤٣٨١ -- وفي رواية عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْشًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

# المعنى العام

يمتن اللَّه تعالى على عباده بالبحروما خلق فيه من طعام، فيقول ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: ١٤] ويقول ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَائِهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [فاطر: ١٢] وحين حرم على المحرم للحج أو العمرة صيد البر أباح له صيد البحر، فقال ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ فَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] وحين حرم أكل المَيتة أباح ميتة السمك فقد سئل صلى اللَّه عليه وسلم عن البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ».

<sup>(</sup>١٩)وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ

<sup>(</sup>٧٠)وحَدَّقَنَا عُصْمَانٌ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّتَنَا عَبْدَةُ يَغْنِي ابْنَ سُلَيْمَانٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانُ عَنْ جَابِرٍ

<sup>(</sup>٢١)وحَدَّقِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَٰبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَـابِرَ بْـنَ عَبْــــِ اللّهِ أَخْبَرُهُ قَالَ

وحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَغْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ سَمِغْتُ وَهْبَ ابْنَ كَثِيرٍ فَالَ سَمِغْتُ أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَغْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ سَمِغْتُ وَهْبَ ابْنَ كَثِيرٍ فَالَ سَمِغْتُ جَابِرَ بْنَ عَثْنِيلِ لَلَّهِ يَقُولُ

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ عُمَرَ ح وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثْلِدِ الْقَرَّارُ كِلاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْسنِ قَيْس عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

وهذه قصة تؤكد حل ميتة البحر. ففي السنة السادسة من الهجرة بعث رسول الله ﷺ سرية من الجيش، تبلغ ثلاثمائة رجل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح المبشر بالجنة، بعثهم إلى ساحل البحر جهة قبيلة جهينة، على مسافة خمس ليال من المدينة، بعثهم ليعترضوا القوافل التجارية لقريش، التي تحمل تجارتهم من مكة إلى الشام، ومن الشام إلى مكة، وليستولوا على هذه الأموال عوضا عن الأموال التي أخرجتهم منها قريش في مكة، بعثهم في أيام عصيبة على المسلمين، لا يجد الكثيرون منهم القوت الضروري، بل كان بيت المال خاويا، لم يجد فيه رسول النَّه ﷺ ما يعين به هذا الجيش سوى كيس واحد من التمن فزودهم به، وحمل كل منهم ما يقدر عليه من التمر والماء، خمس ليال من السفر أكل كل منهم من زاده الذي يحمله، أو مما يمنحه به صديقه، حتى قل ما في أيديهم، فبدأ أبوعبيدة يصرف عليهم من كيس رسول الله عَلَيْ ، كل رجل قبضة تمر في اليوم، يومين أو ثلاثة وقد كاد الكيس يفرغ، فأخذ يعطى الرجل تمرة واحدة في اليوم، يضعها الرجل في فمه، ويمصها، ويبلها كل حين بشيء من الماء، حتى يقضي يومه، وانتهى ما في الكيس من تمر، ولم يتبين للقوم عودة، فجمع أبو عبيدة ما مع القوم من تمر، ووضعه في كيس أخذ يعطي منه كل رجل تمرة في اليوم، ونفذ التمر الذي في الجيش، فخرجوا إلى الشجر، يضريون ورقه بعصيهم، ويأكلون ما يسقط من أوراق، واشتد بهم الجوع، لكن رحمة اللَّه الوأسعة أدركتهم، فقذف لهم البحر بدابة عظيمة، يزيد طولها على الأربعين. مترا، أسرعوا إليها فإذا هي لا حراك بها، عزموا على الأكل منها، فقال لهم أبو عبيدة: إنها ميتة، وأكل الميتة حرام، قالوا: نحن مضطرون، ونحن نجاهد في سبيل اللَّه ؟ وخفي عليهم أن ميتة البحر حلال، فقطعوا منها قطعا، كل قطعة في حجم التَّور، وأخذوا يشوون على النار، ويأكلون، ويحملون الدهن من عين الدابة ويطبخون، أفرغوا عينا من عيونها، ما أوسعها؟ إنا أشبه بحجرة، هيا نتسلى وننظر سعتها، كم من الرجال الواقفين تتسع لهم ؟ واتسعت لخمسة عشر رجلا، قطعوا ضلعا من أضلاعها، ما أكبره ؟ وما أطوله ؟ هيا نتسلى وننظر طوله، اغرسوه في الأرض وأوقفوه، واغرسوا واحدا آخر، واجعلوهما كقوس، وهاتوا أعلى جمل في الجيش، وأطول رجل في الجيش، وليركب الرجل الجمل، وليمر من تحت الضلعين، ففعل، ولم تمس رأسه الضلعين. أكلوا من الدابة خمسة عشر يومًا، وما نفذت، حملوا معهم ما بقى من لحمها إلى المدينة، وأخبروا رسول اللَّه ﷺ بما كان من أمرهم، فحمد اللَّه لهم، وقال: هذا رزق حلال ساقه اللَّه لكم، إن ميتة البحر حلال، هل معكم شيء من لحمها ؟ قالوا: نعم، فجاءوه بقطعة منها، فأكنها إعلانا لهم بحلها لغير المضطر. فلله الحمد والمنة ولرسوله ﷺ جزاء ما بلغ، ولأصحابه الرضوان أجمعين.

### المباحث العربية

(بعثنا رسول اللَّه ﷺ - وأمر علينا أبا عبيدة - نتلقى عيرًا لقريش) فى الرواية الثانية «بعثنا رسول اللَّه ﷺ، ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش» وفى الرواية الخامسة «بعث رسول اللَّه ﷺ سرية، ثلاثمائة، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وفى الرواية

الرابعة «بعثنا النبى أنه ونحن ثلاثمائة، نحمل أزوادنا على رقابنا» وفي ملحق الرواية الخامسة عن جابر «بعث رسول الله على سرية – أنا فيهم – إلى سيف البحر» وفي ملحقها أيضا «بعث رسول الله على بعثا إلى أرض جهينة، واستعمل عليهم رجلا» «السرية» قطعة من الجيش، تخرج منه، وتعود إليه، وهي من مائة إلى خمسمائة، وما افترق من السرية يسمى بعثا، وقوله «بعثنا» لا يعطى معنى البعث، وإنما المراد منه أرسلنا كسرية، ومهمة هذه السرية كانت التعرض لعير قريش، تحمل تجارة بين الشام ومكة، للاستيلاء على العير وما تحمل، تعويضا للمسلمين عما استولى عليه مشركو مكة من أموالهم، فمعنى «نتلقى» نعترض مسيرها، و «العير» بكسر العين الإبل التي تحمل الميرة، ومعنى «نرصد عيرا لقريش» بضم الصاد، أي نرقبها ونترقب وصولها، للاستيلاء عليها، يقال: رصده رصدا، إذا قعد له على الطريق يرقبه.

ولا خلاف بين رواياتنا في عدد هذه السرية، لكن ظاهر قوله في الرواية الرابعة « نحمل أزوادنا على رقابنا » أنهم كانوا مشاة، وصريح قوله « ونحن ثلاثمائة راكب » أنهم كانوا ركبانا، فيحتمل أن بعضهم كان راكبا والبعض كان ماشيا، فغلب هؤلاء مرة، وهؤلاء مرة.

وقد ترجم البخارى لهذه السرية بباب غزوة «سيف البحر» وسيف البحر بكسر السين وسكون الياء ساحله. قال الحافظ ابن حجر: ذكر ابن سعد وغيره: أن النبى على بعثهم إلى حى من جهيئة بالقبلية – بفتح القاف والباء – مما يلى ساحل البحر، بينهم وبين المدينة خمس ليال، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا، وأن ذلك كان فى رجب سنة ثمان، وهذا لا يغاير ظاهره ما فى الصحيحين، لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش، ويقصدون حيا من جهيئة، ويقوى هذا الجمع ما عند مسلم عن جابر [ملحق روايتنا الخامسة] قال: «بعث رسول الله وسيست اللى أرض جهيئة» فذكر هذه القصة، لكن تلقى العير ما يتصور أن يكون فى الوقت الذى ذكره أبن سعد فى رجب سنة ثمان، لأنهم كانوا حينئذ فى الهدنة، بل مقتضى ما فى الصحيح أن تكون هذه السرية فى سنة ست، أو قبلها، قبل الهدنة، نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاريتهم، بل لحفظهم من جهيئة، ولهذا لم يقع فى شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدا، بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر فى مكان واحد. و «أبو عبيدة » عامر بن عبد الله الجراح، أحد العشرة المبشرين بالجنة.

(وزودنا جرابا من تمر، لم يجد لنا غيره) في الرواية الثانية «وكان معنا جراب من تمر» لكن في الرواية الرابعة «نحمل أزوادنا على رقابنا» وفي الرواية الخامسة «ففني زادهم، فجمع أبوعبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا» بضم الياء وفتح القاف وتشديد الواو المكسورة، من التقويت، أو بفتح الياء وضم القاف مخففة، يقال: قات الرجل الرجل، يقوته، قوتا بفتح القاف، أطعمه ما يمسك الرمق، والمزود بكسر الميم وسكون الزاي، ما يجعل فيه الزاد. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب، فلما نفد جمع أبو عبيدة الزاد الخاص، واتفق أنه أيضا كان قدر جراب، ويكون كل من الروايتين ذكر ما لم يذكره الآخر، وأما قول عياض: يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور فمردود، لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم

كان مزود تمر [لفظ البخاري الذي أشار إليه « فخرجنا، وكنا ببعض الطريق فنى الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش، فجمع، فكان مزودى تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، حتى فنى، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة »] فصح أن التمركان معهم من غير الجراب، وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة فكان فى ثانى الحال، بعد أن فنى زادهم، وطال لبثهم.

قال النووى: والظاهر أن قوله «تمرة تمرة» إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة، فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة، ثم فرغ وفقدوا التمرة، ووجدوا ألما لفقدها، وأكلوا الخبط، إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر.

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول بعضهم: يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة كان من الجراب النبوى، قصدا لبركته، وكان يفرق عليهم من الأزواد التى جمعت أكثر من ذلك، فبعيد من ظاهر السياق، بل فى رواية [روايتنا الخامسة] « ففنى زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم فى مزود، فكان يقوتنا، حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة ».

(نمصها كما يمص الصبى، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل) «نمصها» بفتح الميم وضمها، والفتح أفصح وأشهر

(وكذا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء، فنأكله) «الخبط» بفتح الخاء والباء ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض، أى كنا نضرب أوراق الشجر الجافة، فتسقط، فنبلها بالماء، فنأكلها من الجوع، وفي الرواية التانية «حتى أكلنا الخبط، فسمى جيش الخبط».

- (وانطلقنا على ساحل البحر) نبحث عن طعام.
- ( فرفع لنا على ساحل البحر) أى ظهر لنا شىء وجسم.
- (كهيئة الكثيب الضخم) «الكثيب» الرمل المستطيل المصدوب، وجمعه أكثبة وكتب وكتب وكتب وكتب المدروب وجمعه أكثب
- (فأتيناه، فإذا هى دابة، تدعى العنبر) بفتح العين وسكون النون وفتح الباء، وهو حيوان تديى بحرى، من رتبة الحيتان، وفى رواية البخارى « وألقى البحر حوتا يقال له: العنبر» وفى رواية له « فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله، يقال له: العنبر» وفى رواية له « فإذا حوت مثل الظرب » بفتح الظاء وكسر الراء، وهو الجبل الصغير. قال الأزهرى: العنبر: سمكة تكون بالبحر الأعظم، يبلغ طولها خمسين ذراعًا.
- (قال أبوعبيدة: ميتة) خبر مبتدأ محذوف، أي هذه مبتة، لأنها لا حراك بها، أي والمبتة حرام، فلا يحل أكلها، قال ذلك ابتداء باجتهاده، ثم غير اجتهاده، فقال:
  - (لا. بل نحن رسل رسول اللَّه ﷺ ، وفي سبيل اللَّه) أي ونحن في سبيل اللَّه.

(وقد اضطررتم فكلوا) منها، فقد أباح اللَّه تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد.

(فأقمنا عليه شهرًا) في الرواية الثانية «فأكلنا منها نصف شهر» وفي ملحق الرواية الخامسة «فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة» قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال «ثمان عشرة» ضبط ما لم يضبطه غيره، وأن من قال «نصف شهر» ألغى الكسر الزائد، وهو ثلاثة أيام، ومن قال «شهرا» جبر كسر الشهر، أوضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها، وقال ابن التين: إحدى الروايتين وهم اه وقال النووي: طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأصل، ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة، ولو نفاها قدم المثبت، والمشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم منه نفى الزيادة، لولم يعارضه إثبات الزيادة، كيف وقد عارضه ؟ فوجب قبول الزيادة، وجمع القاضي بينهما بأن من قال «نصف شهر» أراد المدة التي أكلوها منه طريا، ومن قال شهرا أراد أنهم قددوه، فأكلوا منه بقية الشهر قديدا. اه

أقول: ويمكن الجمع بأن من قال: « خمسة عشر يوما » نظر إلى مدة إقامتهم على الساحل خارج المدينة كجيش، ولا يخفى أن بعضهم حمل منه ما طعمه في المدينة بعد وصوله أياما.

(حتى سمنا) أى كثر لحمنا وشحمنا، وفى الرواية الثانية « فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها » بفتح الواو والدال، أى شحمها، والمراد من « وادهنا » أكلنا دهنا «حتى ثابت أجسامنا » أى رجعت إلى لحمها وشحمها بعد الهزال الذي أصابها من الجوع.

(ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن) «وقب عينه» بفتح الواو وسكون القاف، داخل العين ونقرتها التى تكون فيها الحدقة، والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها، وهى الجرة الكبيرة، التى يقلها الرجل بين يديه، أى بحملها، والمعنى كنا نغترف الدهن من حفرة عينه بالقلال، تصويرا لسعة حدقة العين وما فيها من دهن.

وفى الرواية الثانية «وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك» بفتح الواو والدال، أي دهن وشحم.

(وبْقتطع منه الفدر كالثور، أو كقدر الثور) «الفدر» بكسر الفاء وفتح الدال، جمع فدرة الكسر فسكون، وهي القطعة، أي كنا نقتطع من جسمه قطعا، كل قطعة في حجم الثور.

قال النووى: «كقدر التور» رويناه بوجهين مشهورين فى نسخ بلادنا: أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة، أى مثل الثور، والثانى «كفدر» بفاء مكسورة، ثم دال مفتوحة، والأول أصح، وادعى القاضى أنه تصحيف، وأن الثانى هو الصواب، وليس كما قال.

(فلقد أخذ منا أب عبيدة ثلاثة عشر رجلا، فأقعدهم فى وقب عينه) تصوير لسعة حدقة عينه، التى ملأوا منها القلال من الدهن، فصارت كحوض مفرغ، ولنا أن نتصور طول العنبر أربعين مترا فى خمسة أمتار، فرأسه عشرة أمتار فى خمسة، فعينه خمسة

أمتار مربعة على الأقال. وفي الرواية الثانية « وجلس في حجاج عينه نفر» بفتح الحاء وكسرها، بعدها جيم مفتوحة، ثم بعد الألف جيم، وهو بمعنى وقب عينه في الرواية الأولى، ولعل قعود النفر في جوف العين كان من باب التسلية والتعجب.

(وأخذ ضلعا من أضلاعه، فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها) تصوير آخر لضخامة العنبر، كشىء من التسلية والغرابة، وذلك بأن أخذ القائد ضلعا من أضلاع العنبر، بعد أن جردوها من اللحم، فغرسوا جزءا منها في الأرض، وأقاموها، طرفها المعوج أعلاها، فصارت مثل عمود النور، ثم جاء بأعلى جمل في الجيش، وجاء بأطول رجل في الجيش، فأجلسه أو أوقفه فوق ظهر الجمل، فمر الجمل والرجل من تحت قوس الضلع، دون أن يمسها، ولم يذكر الرجل فوق البعير في الرواية الأولى، وذكر في الثانية، زيادة ثقة، وهي مقبولة، ومعنى «رحل أعظم بعير معنا» بفتح الراء وفتح الحاء مخففة، أي جعل عليه رحلا، والضلع يؤنث ويذكر.

وعند ابن إسحق «ثم أمر بأجسم بعير معنا، فحمل عليه أجسم رجل منا، فخرج من تحتها، وما مست رأسه » قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل لم أقف على اسمه، وأظنه قيس بن سعد بن عبادة، فإن له ذكرا في هذه الغزو، وكان مشهورا بالطول، وفي رواية للبخاري «ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما، فلم تصبها » فيحتمل أنه نصب ضلعين مرة، وضلعا مرة.

(وتزودنا من لحمه وشائق) بالشين والقاف، قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ، فيغلى إغلاء، ولا ينضج، ويحمل في الأسفار، يقال: وشقت اللحم، فاتشق، والوشيقة الواحدة منه، والجمع وشائق، ووشق بضم الواو، وقيل: الوشيقة القديد، ومعنى «تزودنا من لحمه» اتخذنا وحملنا منه زادا معنا إلى المدينة.

(فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا) قصد بذلك المبالغة في تطبيب نفوسهم في حله، أو أنه قصد التبرك، لكونه طعمة من الله تعالى، خارقة للعادة. وأكرمهم الله بها.

(وكان معنا جراب من تمر، فكان أبوعبيدة يعطى كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطى تمرة تمرة، فلما فنى وجدنا فقده) هذا بيان للحالة السابقة على أكل الخبط السابق على وجود العنير.

(أن رجلا نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاثا، ثم ثلاثا، ثم نهاه أبو عبيدة) قال العينى قوله: «ثلاث جزائر» غريب لأن الجزائر جمع جزيرة، والقياس جزر، جمع الجزور اهوفى كتب اللغة: الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبل، ولفظه أنثى، يقال للبعير: هذه جزور سمينة، وجمعه جزائر، وجزر،

وهذا الرجل – كما عند الواقدى وغيره – هو قيس بن سعد بن عبادة، وكان في هذا الجيش، فلما أصاب الناس جوع شديد قال: من يشتري منى تمرا بالمدينة بجزور هنا، فقال له رجل من جهينة – القبيلة التى هم عندها – من أنت؟ فانتسب له، فقال: عرفت نسبك، فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أو سق، ثم ابتاع منه خمسا أخرى، فلما ذبح تسعا، وأراد أن يشترى غيرها نهاه أبو عبيدة، لأنه كان يعرف أن التمر لأبيه، لا له، ويخشى أن لا يجيز بيعه، وماذا تفعل جزر تسع لثلاثمائة رجل، إن كفتهم يوما لم تكفهم مستقبلا غامضا، فلما بلغ سعد ما فعل ابنه وهبه حديقة تعطى مائتى وسق فى العام.

### فقه الحديث

قال مالك والشافعي وابن أبي ليلي والأوزاعي، والتوري في رواية: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، سواء اصطيد أو وجد ميتا، واحتج مالك ومن تابعه بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته » قال القرطبي في تفسيره: وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر في الحوت الذي يقال له: العنبر، وهو من أثبت الأحاديث خرجه الصحيحان. اه قال النووي: في هذا الحديث إباحة ميتات البحر كلها، سواء في ذلك ما مات بنفسه، أو باصطياد. اه والحجة في هذا الحديث ليست في أكل الجيش، فقد يحمل على المضطن ولكنها في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى «هو رزق، أخرجه الله لكم» وفي أكله منه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى «هو رزق، أخرجه الله لكم» وفي

واستثنى الشافعي من ذلك الضفدع، للحديث في النهى عن قتلها، قال النووي: وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع: أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس - رضى اللَّه عنهم - وأباح مالك الضفدع والجميع. اهـ

قال العينى: قال الجاحظ: الضفدع لا يصيح، ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل فى الماء، وهو من الحيوان الذى يعيش فى الماء، ويبيض فى الشط، مثل السلحفاة ونحوها، وهى لا عظام لها، والضفدع يصبر عن الماء أياما، قال البخارى: قال الشعبى: لو أن أهلى أكلوا الضفدع لأطعمتهم، قالوا: ولم يبين الشعبى. هل تذكى الضفادع ؟ أم لا ؟ واختلف مذهب مالك فى ذلك، فقال ابن القاسم فى المدونة: عن مالك أكل الضفدع والسرطان والسلحفاة جائز من غير ذكاة، وروى عن ابن القاسم: ما كان مأواه الماء يؤكل من غير ذكاة وإن كان يرعى فى البر، وما كان مأواه ومستقره البر لا يؤكل إلا بذكاة، وعن محمد بن إبراهيم: لا يؤكلان إلا بذكاة، وقال ابن التين: وهو قول أبى حنيفة والشافعى. ويجيب الشافعية عن قول الشعبي بحديث ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن ضفدع، يجعله وليب فى دواء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. وإما لتحريم أكل الضفدع، لأن النبى ﷺ نهى عن الإسناد ولم بخرجاه، قال الحافظ المنذرى: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبى شي نهى عن قتل الحيوان إما لحرمته، كالأدمى، وإما لتحريم أكل الضفدع، والضفدع ليس بمحترم، فكان النهى منصرفا إلى الوجه الآخر اهـ والأطباء يرون فى أكل الضفدع، والضفدع ليس بمحترم، فكان النهى منصرفا إلى الوجه الآخر، اهـ والأطباء يرون فى أكل الضفدع ضررًا.

أما السلحفاة فقد قال البخاري: ولم يرالحسن البصري بالسلحفاة بأسا، وعن عطاء: لا بأس

بأكلها، ورَعم ابن حرَم: أن أكلها لا يحل إلا بذكاة، وأكلها حلال، بريها وبحريها وأكل بيضها، وعن طاووس ومحمد بن على وفقهاء المدينة إباحة أكلها، وكرهها بعضهم للاستخباث.

وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك، بل السمك الميت الطافى على الماء لا يحل، واستدل بعموم تحريم الميتة، وبحديث جابر عن النبى ﷺ قال « ما ألقاء البحر، وجزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ».

قال النووى: هذا حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به، لولم يعارضه شىء، كيف وهو معارض بحديث «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» وهو حديث صحيح، أخرجه مالك وأصحاب السنن واختلف فيما له شبه فى البر مما لا يؤكل، والقياس يقتضى حله، لأنه سمك، لو مات فى البر لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء، فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو فى البحر، كالخنزير والكلب، كلب البحر، وفرس الماء، واختلف قول الشافعى فيه وفى كل ذى ناب، كالتمساح والقرش والدلفين [الدرفيل] فإنه قد تعارض فيه دليلان: دليل تحليل، ودليل تحريم، فيغلب دليل التحريم احتياطا على الأصع.

واختلف أيضا فيما يعرف بالجرى – بفتح الجيم، وقد سئل ابن عباس عن أكله، فقال: هو شيء كرهته اليهود، ونحن نأكله، ويقال له: الجريت، وهو ما لا قشر له، وهو نوع من السمك، يشبه التعبان، عريض الوسط، دقيق الطرفين، قال الحافظ ابن حجر: والتعبان والعقرب والسرطان لا تؤكل، للاستخباث، والضرر اللاحق من السم.

وقال ابن عباس: كُلْ من صيد البحر، صيد نصراني أو يهودي أو مجوسي.اهـ

وصيد النهر والقناة والحفرة والبركة والحوض ونصو نلك حلال، فقد سئل عطاء عنها فقال: هى صيد بحر، ثم قرأ ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِنْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحَا طَرِيًّا﴾ [فاطر: ١٢].

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- أن الجيوش لا بدلها من أمير، يضبطها، وينقادون لأمره ونهيه.
- ٢- وأنه ينبغى أن يكون الأمير أفضلهم. قالوا: ويستحب للرفقة وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم،
   وينقادوا له.
  - ٣- وجواز صد أهل الحرب، والخروج لأخذ مالهم واغتنامه. قاله النووي.
- ٤- ومن توزيع تمرة تمرة، وفقدان التمرة ما كان عليه الصحابة رضى الله عنهم من الزهد فى الدنيا، والتقلل منها، والصبر على الجوع، وخشونة العيش، وإقدامهم على الغزو مع هذه الحال.

- ٦- وفي طلب النبي ﷺ من لحمه، وأكله، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تطبيب نفوس أصحابه.
- ٧- وفيه أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتى، إذا لم يكن فيه مشقة على المفتى.
- ٨- وفيه دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان بعض مال صاحبه ومتاعه، إدلالا عليه، وليس هو من
   السؤال المنهى عنه، إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه، أما هذه فللمؤانسة والملاطفة.
- ٩- ومن جمع أبى عبيدة زادهم في مزود مشروعية المؤاساة بين الجيش عند وقوع المجاعة، كما
   اشتهر به الأشعريون.
  - ١٠- وأن الاجتماع على الطعام يستدعى البركة فيه. قاله الحافظ ابن حجر،
- ١١ ومن ذبح الرجل للجزر ما كان عليه الصحابة من الجود والكرم والسخاء، وبخاصة في سبيل اللَّه.
- ١٧ واستدل من أكلهم من العنبر نصف شهر جواز أكل اللحم ولو أنتن، لأن النبى على أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن في هذه المدة. نعم يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه، فلم يدخله نتن، لكنه بعيد.

### والله أعلم

# (٥٤١) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل

٢٣٨٢ – ٢٣ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ (٢٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ يَـوْمَ خَيْبَرَ وَعَـنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ الإنْسِيَّةِ.

٤٣٨٣ -- وفي روايسة عَن الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَعَنْ أَكُلِ لَحُومِ الْحُمُر الإنْسِيَّةِ.

٤٣٨٤ - ٢٣ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﷺ لَحُمُرِ الأَهْلِيَّـةِ.

٤٣٨٥ - ٢٤ عَنِ ابْسَنِ عُمَسرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَسا (٢٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَسَى عَسَنْ أَكُسلِ لُحُومِ الْحُمُّرِ الأَهْلِيَّةِ.

٤٣٨٦ – <del>٢٥</del> عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا<sup>(٢٥)</sup> قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ عَـنْ أَكْـلِ الْحِمَـارِ الأَهْلِيِّ يَـوْمَ خَيْـبَرَ. وَكَانَ النَّـاسُ احْتَـاجُوا إلَيْهَا.

٢٣٨٧ - ٢٦ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ (٢٦) قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَسَنْ لُحُومِ الْحُمُو الأَهْلِيَّةِ. فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ . وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُوا حَارِجَةً فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَمُوا وَنَا لَتَعْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ : أَن اكْفَتُوا الْقُدُورَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَنَحَرْنَاهَا. فَإِنَّ قَدُورَنَا لَتَعْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : أَن اكْفَتُوا الْقُدُورَ وَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُو مِ الْحُمُولِ شَيْئًا. فَقُلْتَ عَرَّمَهَا تَحْرِيهِمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّنُهَا بَيْنَنَا، فَقُلْتَا: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةً. وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُحَمَّسُ.

<sup>(</sup>٢٢) حَدَّلْنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ

<sup>–</sup> حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ إِنْ أَبِي شَيْنَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبِ قَالُوا حَدَّثَنَا صُفْبَانُ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْلُدُ اللّهِ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً قَالاً أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسسُ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَعَبْلُدُ بْنُ خُمَيْدٍ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْلُدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيَ

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَعَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاقْمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَيِسي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْمِن شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا تُعْلَيَةً قَالَ:

<sup>(</sup>٤ ٢)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُنِيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَسَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٥٧)وحَدَّثَنِي هَارُونُ بِنُ عَيْدِ اللَّهِ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَمْرَ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَسَرَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣٦)وحَدَّثُنَا أَبُو يَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ السُّيّبَانِيّ

٢٣٨٨ - ٢٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ إِنَّ قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَسَالِيَ خَيْسِرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا. فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ؛ أَن اكْفَتُوا الْقُدُورَ، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُوم الْحُمُرِ شَيْئًا. قَالَ: فَقَالَ نَساسٌ: إِنَّمَسا نَهَسى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَنَّهَا لَمْ تُحَمَّسْ. وَقَالَ آخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَتْـةَ.

٤٣٨٩ - ٢٨ عَنْ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بُسِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٨) قَالا: أَصَبْنَا حُمُسرًا فَطَبَحْنَاهَا فَنَـادَى مُنَـادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : اكْفَتُـوا الْقُــدُورَ.

. ٤٣٩ - ٢٦٠ عَنْ الْبَرَاء عَلَيْهُ (٢٦) قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنِ اكُفُّتُوا الْقُدُورَ.

٣٩١- ٣٩٠ عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

٣٩٧- ٣٦٠ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ أَنْ نُلْقِسيَ لُحُومَ الْحُمُّرِ الأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَصِيجَةً. ثُمَّ لَمْ يَأْمُونَا بأَكْلِهِ.

٣٩٣- ٣٦٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي اللَّه عنهما (٣٢) قَالَ: لا أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَـبَ حَمُولَتُهُـمْ، أَوْ حَرَّمَـهُ فِي يَـوْمِ خَيْـبَرَ لُحُـومَ الْحُمُر الأَهْلِيَّـةِ.

٤٣٩٤ – ٣٣ عَنْ سَلَمَةَ بْـنِ الأَكْـوَعِ ﷺ إِلَى خَيْــبَرَ. ثُــمُ إِنَّ اللَّـهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّـذِي فَتِحَــتْ عَلَيْهِـمْ أَوْقَــدُوا نِيرَانَــا كَثِـيرَةً. فَقَــالَ 

<sup>(</sup>٢٧)وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَيْدَ اللَّهِ بْسنَ أَسِي

<sup>(</sup>٢٨)حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولان

<sup>(</sup>٧٩)ُوحَدُّقَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَارِ قَالاً حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدُّقَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ الْبَرَاءُ (٣٠)وحَدَّقَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشَرٍ عَـنْ مِـسْعَرٍ عَـنْ صَابِتِ بْسَ عَبَيْســــدٍ قَــالَ:

<sup>(</sup>٣١)وحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ – وحَدَّلَيْبِهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَغْنِي ابْنَ غِيَاتٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. (٣٢)وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَلَحَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّقَنا حَاثِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْفَدَةَ وَصَفُوانَ بْنُ عِيسَى ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْـرِ بْنُ النَّطشرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَناصِمٍ النُّبيلُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي غُيَيْدٍ بِهَذَا الإسْنَادِ.

لَحْمٍ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ».

٥ ٤٣٩ - ﴿ ﴿ عَنْ أَنَسِ ﴿ أَنَسِ ﴿ أَنَا فَالَ: لَمَّا فَتَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْسَرَ، أَصَبْنَا حُمُسرًا حَارِجًا مِسَ الْقَرْيَةِ. فَطَبَحْنَا مِنْهَا. فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَلا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا وَإِنْهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا. رَجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنْهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا.

٣٩٦٦ - ٣٩٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ (٣٥) قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاء، فَقَالَ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ أَفِيَسَةِ الْحُمُّرُ. فَأَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا اللَّهِ أَكِلَسَةِ الْحُمُّرُ. فَأَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طَلْحَسَةَ فَنَسَادَى: إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لُحُومٍ الْحُمُّرِ، فَإِنَّهَا رِجْسَ أَوْ نَجِسٌ. قَالَ: فَأَكْفِئَةِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.

٣٩٧ - ٣٦٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٦) أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَـوْمَ خَيْـبَرَ عَنْ لُحُـومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْـلِ.

8994 - ٣٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٧) قَالَ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُسرَ الْوَحْسُرِ. وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ.

٩٩٩ - ٣٨٩ عَـنْ أَسْمَاءَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا (٣٨) قَـالَتْ: نَحَرْنَـا فَرَسًا عَلَـى عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّـهِ عَلِيْ فَأَكَلْنَـاهُ. اللَّـهِ عَلِيْ فَأَكَلْنَـاهُ.

# المعنى العام

يكتفى بالمعنى العام المذكور تحت باب غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٣٤)وحَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الطَّرِيرُ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَئِعِ حَدَّثَنَا هِشِهَامُ بْنُ حَسَّانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ

<sup>(</sup>٣٦)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَّأَبُو الْرَّبِيعِ الْفَتَكِيُّ وَقُنَيْبَةً بْنُ مَعِيدٍ وَالْلَفْظُ لِيَخْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ٱلآخَرَانَ حَدَّثَ حَمَّادُ بْـنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيْعَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>٣٧)وحُدَّلَتِي مُخَمَّدُ بَّنُ حَاتِّم حَدُّلَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَكْرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيَّج ٱخْبَرَيَ ٱبُو الزَّبَيْرِ ٱنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ - وحَدَّتَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حِ وخَدَّتَنِي يَعْضُوبُ الدُّوْرُقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنَ عُنْمَانَ النَّوْقَلِيُّ قَالا حَدَّثَنَا ٱبُـو عَـاصِمٍ كِلاهُمَا عَن ابْن جُرْيَج بِهَذَا الإسْنَادِ.

<sup>(</sup>٣٨)وَحَدَّقَنَا مُخَمَّدُ ۚ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ ۚ لَمَيْرَ حَدَّلَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ - وحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً كِلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

### المباحث العريية

(نهى عن متعة النساء) أى زواج المرأة لمدة محدودة، وقد سيق الموضوع كاملا فى أوائل كتاب النكاح، تحت باب نكاح المتعة.

(يوم خيبر) أي كان النهي يوم غروة خيبر، والمقصود يوم أن فتحها اللَّه عليهم، كما سيأتي.

(وعن لحوم الحمر الإنسية) أى وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، بكسر الهمزة وسكون النون، منسوبة إلى الإنس، ويقال فيه: أنسية، بفتحتين، وزعم ابن الأثير أن فى كلام أبى موسى المدينى ما يقتضى أنها بالضم ثم السكون، لقوله: الأنسية هى التى تألف البيوت، والأنس ضد الوحشة، ولا حجة فى ذلك، لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين، ولم يقع فى شىء من روايات الحديث بضم ثم سكون، مع احتمال جوازه، نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون، فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرواية فعسى، وإلا فهو ثابت فى اللغة، ونسبتها إلى الإنس، وقد وقع فى كثير من رواياتنا «الأهلية» بدل «الإنسية».

وقال النووى عن رواية سبقت فى غزوة خيبر بلفظ «لحم حمر الإنسية» قال: هكذا هو، بإضافة «حمر» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو على ظاهره عند الكوفيين، وتقديره عند البصريين حمر الحيوانات الإنسية، قال: وأما الإنسية ففيها لغتان وروايتان، حكاهما القاضى عياض وآخرون، أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون، قال القاضى: هذه رواية الأكثر، والثانية فتحهما جميعا، وهما جميعا نسبة إلى الإنس، وهم الناس، وسميت بذلك لاختلاطها بالناس. بخلاف حمر الوحش.

(وكان الناس احتاجوا إليها) في الرواية الخامسة «أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله وكل الناس احتاجوا إليها) في الرواية الخامسة «أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله وقل أصبنا للقوم حمرا خارجة من القرية » وفي الرواية الثالثة عشرة «أصبنا حمرا خارجا من المدينة » بتذكير صفة جمع التكسير، والنعت من حيث التذكير والتأنيث حكمه حكم الفعل، والفعل مع جمع التكسير يذكر ويؤنث، تقول: جاء الحمر، وجاءت الحمر، ومؤنث الحمار حمارة، وفي الرواية السادسة « وقعنا في الحمر الأهلية » أي أصبناها برفق.

(فنحرباها) وفي الرواية السادسة «فانتحرناها» ونحر الإبل طعنها بالسكين في منحرها، والمنحر من المرأة موضع القلادة من الصدر، والمراد هنا طعنها بالسكين في أعلى الصدر عند اتصاله بالعنق، وأما الذبح في البقر والغنم والطيور ونحوها فهو بقطع الأوداج [جمع ودج بفتح الدال، وهو العرق الذي في جانب العنق، وفي العنق عرقان متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم، وقد تطلق الأوداج على الحلقوم والمرىء بالإضافة إلى الودجين على سبيل التغليب، فيقال: للحيوان أربعة أوداج] فالذكاة عند التورى قطع الودجين، ولولم يقطع الحلقوم والمرىء، وعن مالك واللبث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط، واحتج لهما بحديث «ما أنهر

الدم...» وإنهاره إجراؤه، ويجرى الدم بقطع الأوداج، لأنها مجرى الدم، وأما المرىء فهو مجرى الطعام، وليس به من الدم، ما يصل به إنهار، وقال أكثر الحنفية: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمرىء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ، فإن قطع أقل فلا خير فيها، وسيأتى بعد أبواب الذبح بكل ما أنهر الدم.

(فإن قدورنا لتغلى إذ نادى منادى رسول الله ﷺ) أى إن قدورنا كانت تغلى وقت نداء منادى رسول الله ﷺ، وفى الرواية السادسة «فلما غلت بها القدورنادى منادى رسول الله ﷺ وعند النسائى «فأمر النبى ﷺ عبد الرحمن بن عوف، فنادى: ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل» وفى الرواية الرابعة عشرة «فأمر رسول الله ﷺ أبا طلحة، فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس - أو نجس» وفى بعض الروايات أن بلالا نادى بذلك: قال الحافظ ابن حجر: ولعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهى مطلقا، ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك، وهو قوله «فإنها رجس» ووقع فى الشرح الكبير للرافعى أن المنادى بذلك خالد بن الوليد، وهو غلط، فإنه لم يشهد خيبر، وإنما أسلم بعد فتحها. اهـ

ويحتمل تعدد المنادين بأمره صلى اللَّه عليه وسلم، ليذهب كل واحد إلى قطعة من الجيش، فيبلخ أمر سول اللَّه ﷺ، واختلاف المنادي به لفظا لا يض والهدف التحذير من أكل لحوم الحمر الأهلية.

أما عن طريق علمه صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه يطبخون لحوم حمر أهلية فتقول الرواية الثانية عشرة « فلما أمسى الناس اليوم الذى فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله على ما هذه النيران ؟ على أى شيء توقدون ؟ قالوا: على لحم، قال: على أى لحم ؟ قالوا: على لحم حمر إنسية ... » وفي رواية للبخاري « أن رسول الله على جاءه جاء، فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء، فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء، فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس ... » قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسم هذا الرجل، ولا اللذين بعده، ويحتمل أن يكونوا واحدا؛ فإنه قال أولا « أكلت » فإما لم يسمعه النبي على وإما لم يكن أمر فيها بشيء، وكذا في الثانية، فلما قال الثالثة « أفنيت الحمر » أي لكثرة ما ذبح منها لتطبخ ، صادف نزول الأمر بتحريمها، ولعل هذا مستند من قال: إنما نهى عنها لكونها كانت حمولة الناس. اه ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلام الرجل أو الرجال خرج من خيمته إلى الجيش، فرأى النيران، فسأل، فأجيب، فأرسل مناديه.

(أن اكفئوا القدور) أى أميلوها، ليراق ما فيها، قال النووى: قال القاضى: ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت الثلاثى، ومعناه قلبت، قال: ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت الرباعى، وهما لغتان بمعنى عند كثيرين من أهل اللغة، وقال الأصمعى: يقال: كفأت، ولا يقال: أكفأت الهـ

و« أن » في « أن اكفتوا » تفسيرية، وبيان للنداء، وفي الرواية السابعة «اكفتوا القدور» بدون « أن » والجملة تفسير وبيان للنداء.

والمقصود بكفء القدور طرح ما فيها من لحوم الحمر على الأرض، مبالغة في عدم تناول شيء منها، لذا أكد هذا المعنى ووضحه في الرواية الخامسة بقوله « ولاتطعموا من لحوم الحمر شيئا » وفي الرواية السادسة « ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا » وفي الرواية العاشرة « أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقى لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله » أي لم يرخص لنا في أكل هذا الملقى، و« نيئة » بكسر النون وبالهمزة، أي غير مطبوخة، أو غير كاملة النضج والطبخ، وفي الرواية الثانية عشرة « أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها ؟ قال: أو ذاك » والأمر بالكسر مبالغة في التنفير والتحذير، وكانت آنيتهم من الفخار الذي يكسر إن ضرب بحجر أو بجسم صلب، « وأهريقوها » أي صبوها، أمر من « يهريقون الماء » مبنى على حذف النون، يقال: هرق الماء هرقا، صبه، وأهرق الماء هرقة، وهراق الماء، بهريقه، أي صبه.

(فقلت: حرمها تحريم ماذا؟) أى سأل الشيباني هذا السؤال لعبد اللَّه بن أبى أوفى. أى ما نوع التحريم؟ أهو تحريم أبدى لذات الحمر الأهلية؟ أم تحريم مؤقت لظرف خاص؟

(تحدثنا بيننا، فقلنا: ) أي فقال بعضنا:

(حرمها ألبتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس) أى قال بعضنا: حرمها تحريما أبديا لذاتها، لأنها رجس ونجس، وقال بعضنا: حرمها لظرف خاص، وهى أنها لم تكن دخلت فى التخميس وقسمة الغنيمة، والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها غلول حرام، وفى الرواية السادسة « فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله على أى عن أكلها « لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة » وهناك ناس قالوا قولا ثالثا: هو أن التحريم مؤقت، لظرف خاص بهذه الحالة، وهى خشية فناء الحمر، لكثرة ما ذبح منها، وضحت هذا القول الرواية الحادية عشرة، وفيها « إنما نهى عنه رسول الله على من أجل أنه كان حمولة الناس » بفتح الحاء، أى الذي يحمل متاعهم « فكره أن تذهب حمولتهم »، وتشير إلى أن هذا هو السبب الرواية الرابعة عشرة، وقوله « ألبتة » أى تحريما قاطعا لا رجعة فيه، يقال: بت الشيء بتوتا انقطع، وبت الشيء يبته، بضم الباء، بتا، وبتة، وبتاتا، قطعه مستأصلا، ولا أفعله ألبتة، ولا أفعله بنة، وألبتة بهمزة قطع، أي قطعا لا رجعة فيه.

(وأذن فى لحوم الخيل) فى الرواية السادسة عشرة «أكلنا زمن خيبر الخيل» والخيل جماعة الأفراس، لا واحد له من لفظه، وجمعه أخيال وخيول، وفى الرواية السابعة عشرة «نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ، فأكلناه » وفى رواية للدارقطنى «فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله ﷺ».

#### فقه الحديث

قال النووى: اختلف العلماء في إباحة أكل لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح، لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء

بنت أبى بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصرى وإبراهيم النخعى وحماد بن سليمان وأحمد وإسحق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم، وكرهها طائفة، منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبوحنيفة.

واحتجوا بقوله تعالى ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةُ ﴾ [النحل: ٨] ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وبحديث صالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد «نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى.

قال النووى: واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، وقال بعضهم: هو منسوخ، قال البخارى: هذا الحديث فيه نظر، وقال البيهقى: هذا إسناد مضطرب، وقال الخطابى: في إسناده نظر، قال: وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائى: حديث الإباحة أصح. قال: ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا.

واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التى ذكرها مسلم وغيره، وهى صحيحة صريحة، ولم يثبت فى النهى حديث.

أما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك، فإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحَيْرِي اللّهِ المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أَجزائه، قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل، مع قوله تعالى في الأنعام ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَى بَلَدِلَمٌ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنْفُسِ ﴾ [النحل: ٧] ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل، اهـ الأنتقال على الخيل، اهـ الخيل، اهـ الخيل، اهـ المناس المناس المناس الخيل، الهـ الخيل، اهـ المناس المناس المناس المناس الخيل، اهـ المناس المناس المناس المناس الخيل، اهـ المناس المناس

ونضيف أن المانعين لأكل الخيل، أو الكارهين لأكلها كثيرون، فقد ذهب بعض الحنفية ويعض المالكية إلى تحريم أكلها، والصحيح عند المحققين منهم التحريم، والمشهور عند المالكية الكراهة، وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير: أكره لحم الخيل، فحمله الرازي على التنزيه، وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهلى، وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم، وهو قول أكثرهم، وعن بعضهم: يأثم آكله، ولا يسمى حراما.

واستدل هذا الفريق بما ذكره النووي، وبالآتي:

١- قال ابن المنبر: الشبه الخلقى بين الخيل وبين البغال والحمير يؤكد القول بمنع أكلها، من هذا الشبه هيئتها، وزهومة لحمها، وصفة أرواتها، وأنها لا تجتر، قال: وإذا تأكد الشبه الخلقى التحق به نفى الشبه بالأنعام المتفق على أكلها.

وأجاب المبيحون بأن الشبه الخلقي لا يلزم منه الاتفاق في الحكم، لأن الآثار إنا صحت عن

رسول الله وقد أولى بالقبول من النظر والقياس، والأخبار في حل الخيل شبه متواترة، لاسيما وقد أخبر جابر [روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة] أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمها، وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة، من غير استثناء أحد، فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله إلى فقال: نعم.

٢- كما استدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس بأنه كرهها.

وأجاب المبيحون بأن ما روى عن ابن عباس بالكراهة جاء بسندين ضعيفين، بل أخرج الدارقطنى بسند قوى عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث جابر، ولفظه «نهى رسول الله على عن لحوم الحمر الأهنية، وأمر بلحوم الخيل».

ثم إن ابن عباس فى روايتنا الحادية عشرة توقف فى سبب المنع من أكل الحمر، هل كان تحريما مؤيدا، أو بسبب كونها كانت حمولة الناس ؟ وهذا يأتى مثله فى الخيل أيضا، فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل، والقول بالتوقف فى تحريم الحمر الأهلية.

٣- قال الشيخ محمد بن أبى جمرة: سبب كراهة مالك لأكلها كونها تستعمل غالبا فى الجهاد، فلو انتفت الكراهة كثر أكلها، فيفضى إلى فنائها، فيئول إلى النقص من إرهاب العدو الذى وقع الأمر به، فى قوله تعالى ﴿وَمِنْ رِيَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠].

وأجاب المبيحون بأن الكراهة على هذا لسبب خارج، وليس البحث فيه، فإن الحيوان المتفق على إباحته، لوحدث أمر يقتضى أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور، لامتنع، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، ولا يلزم من كون أصل الحيوان حلالا أكله فناؤه بالاكل.

٤- استدلوا بأنه لو كان أكل الخيل حلالا لجازت الأضحية بها.

وأجاب المبيحون بأنه لا يلزم، فإن حيوان البر مأكول، ولم تشرع الأضحية به.

٥- قالوا: إن وقوع أكل الخيل في الزمن النبوي كان نادرا، مما يدل على أن أكله كان مكروها على الأقل.

وأجاب المبيحون بمنع الملازمة، فقد يكون قلة أكلها لقلتها، أو لكثرة وشدة الحاجة إليها، أو أن الانتفاع بها كان أولى من أكلها.

٦- استدلوا بحديث خالد بن الوليد المخرج في السنن «أن النبي ﷺ نهى يـوم خيـبر عن لحوم الخيل».

ويجيب المبيحون بأنه شاذ منكر، لأن في سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح، وأعل أيضا بأن في السند راويا

مجهولا، وادعى أبو داود أن حديث خالد بن الوليد منسوخ، ولم يبين ناسخه - وكذا قال النسائي: الأحاديث في الإباحة أصح، وهذا إن صح كان منسوخا، وكأنه لما تعارض عنده الخبران، ورأى في حديث خالد « نهى » وفي حديث جابر «أذن » حمل الإذن على نسخ التحريم. قال الحافظ ابن حجر: وليس في لفظ «رخص» و « أذن » ما يتعين معه المصير إلى النسخ، بل الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية، فلما نهاهم الشارع يوم خيير عن الحمر والبغال، خشى أن يطنوا أن الخيل كذلك، لشبهها بها، فأذن في أكلها دون الحمير والبغال، والراجح أن الأشياء قبل بيان حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة، فلا يثبت النسخ في هذا. قال: ونقل الحازمي أيضا تقرير النسخ بطريق أخرى، فقال: إن النهى عن أكل الخيل والحمير كان عاما، من أجل أخذهم لها قبل القسمة والتخميس، ثم بين بندائه بأن لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتها، وأن النهى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصة. قال الحافظ: ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر، لا الخيل، فلا يتم مراده. قال: والحق أن حديث خالد - ولوسلم أنه ثابت - لا ينهض معارضا لحديث جابر الدال على الجوان، وقد وافقه حديث أسماء [روايتنا السابعة عشرة] وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هرون والدا رقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون، وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز في الجملة، وحديث خالد دال على المنع في حالة دون حالة، لأن الخيل في خيبر كانت عزيزة، وكانوا محتاجين إليها للجهاد، فلا يعارض النهي المذكور، ولا يلزمه وصف أكل الخيل بالكراهة المطلقة، فضلا عن التحريم.

# ٧- ووجهوا الاستدلال بقوله تعالى ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَنُوهَا وَرِينَةً ﴾ بأوجه،

أ - أن اللام للتعليل، فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة
 أكلها تقتضى خلاف ظاهر الآية.

ويجيب المبيحون بأننا لوسلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصرفى الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل في غيرها، وفي غير الأكل اتفاقا، وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل.

ب - عطف البغال والحمير على الخيل، فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم، فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل.

ويجيب المبيحون بأن دلالة العطف إنما هي دلالة اقتران، وهي ضعيفة.

ج - أن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كانت ينتفع بها فى الأكل، لكان الامتنان به أعظم، لأنه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم، ويترك أعلاها، ولاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل فى المذكورات قبلها.

ويجيب المبيحون بأن الامتنان إنما قصد به غالبا ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل، فخوطبوا بما

ألفوا وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل، لعزتها في بلادهم، بخلاف الأنعام، فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل، فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر.

٨- أعلَّ بعض الحنفية حديث جابر، بما نقله عن ابن إسحق أنه لم يشهد خيبر، وأجاب الحافظ ابن حجربأن ذلك ليس بعلة، لأن غايته أن يكون مرسل صحابي.

٩- زعم بعضهم أن حديث أسماء [روايتنا السابعة عشرة] ليس فيه أن النبي ﷺ اطلع على ذلك.

ويجيب المبيحون بأن لفظ رواية الدارقطنى «فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله على مما يفيد علم رسول الله على أن ذلك لولم يرد لم يظن بآل أبى بكر أنهم يقدمون على فعل شىء فى زمن النبى على ألا وعندهم العلم بجوازه، لشدة اختلاطهم بالنبى على وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام، ومن ثم كان الراجح أن الصحابى إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبى كل كان له حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبى على على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك فى مطلق الصحابى، فكيف بآل أبى بكر الصديق ؟

أما لحوم الحمر الأهلية فقال النووى: اختلف العلماء فى المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات: أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة، والثانية أنها حرام، والثالثة أنها مباحة، والصواب التحريم، كما قاله الجماهير، للأحاديث الصريحة.

قال: وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء، أطعم أهلي، إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله على حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي على فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة، فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل حوال القرية » يعني بالجوال التي تأكل الجلة، وهي العذرة.

قال النووى: فهذا الحديث مضطرب، مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار.

وروى البخارى عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد أبى الشعثاء: يزعمون أن رسول اللّه على نهى عن حمر الأهلية ؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ ﴿قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ... ﴾ وفى رواية ابن مردويه وصححه الحاكم عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه، وأخل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فيه فهو حلال، وما حرم فيه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عقو، وتلا هذه الآية ﴿قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ... ﴾ إلى آخرها.

قال الحافظ ابن حجر: والاستدلال بهذه الآية للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي ﷺ

بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل، وعلى القياس، وقد ورد عن ابن عباس أنه توقف في النهى عن الحمر، هل كان لمعنى خاص؟ أو للتأبيد [روايتنا الحادية عشرة] وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة، وقال الحافظ ابن حجر: وقد أزال احتمالات كونها لم تخمس، أو كانت جلالة، أو مخافة قنة الظهر حديث أنس [روايتنا الثالثة عشرة والرابعة عشرة] حيث جاء فيه «فإنها رجس» وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة [روايتنا الثانية عشرة] قال القرطبي: قوله «فإنها رجس» ظاهر في عود الضمير على الحمر، لأنها المتحدث عنها، المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم المتنجس، فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريمها لعينها، لا لمعنى خارج، وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحمر، وقد وردت علل أخرى، إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، وحديث أبي ثعلبة [روايتنا الثانية] صريح في التحريم، فلا معدل عنه.

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوى بالمعارضة بالخيل، فإن فى حديث جابر [روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة] النهى عن الحمر، والإذن فى الخيل، مقرونا، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع، لقلتها عندهم، وعزتها، وشدة حاجتهم إليها.

والجواب عن آية الأنعام ﴿قُلْ لا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...﴾ أنها مكية، وخبر التحريم متأخر جدا، فهو مقدم.

وأيضا فنص الآية خبرعن الحكم الموجود عند نزولها، فإنه حينتذ لم يكن نزل فى تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل بعدها فى المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها، كالخمر، فى آية المائدة، وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله به، والمنخنقة ... إلىخ، وكتحريم السباع والحشرات، قال النووى: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة فى ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس.

قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاريبة «أن رجلا سأل رسول الله على عن الحمر الأهلية ؟ فقال: أليس ترعى الكلأ ؟ وتأكل الشجر ؟ قال: نعم. قال: فأصب من لحومها » وأخرجه ابن أبي شيبة بسند آخر، لكن في السندين مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم. والله أعلم.

### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من الرواية الأولى تحريم نكاح المتعة، وقد سبق شرح أحاديثه وإيضاح أحكامه، في أوائل كتاب النكاح تحت باب نكاح المتعة.
  - ٢- ومن الرواية الثانية عشرة وجوب غسل ما أصابته النجاسة.

- ٣- وأن الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة، ولا يحتاج إلى سبع، إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما. قال النووى: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعند أحمد: يجب سبع فى الجميع على أشهر الروايتين عنه، وموضع الدلالة أن النبى و المسلم الأمر بالغسل، ويصدق ذلك على مرة، ولو وجبت الزيادة لبينها، فإن فى المضاطبين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن فى معناه لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق، وهو مرة.
- 3- وأنه إذا غسل الإناء المتنجس فلا بأس باستعماله، وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسر القدور فيحتمل أنه كان بوحى، أو باجتهاد، ثم نسخ، وتعين الغسل، قال النووى: ولا يجوز اليوم الكسر، لأنه إتلاف مال، وقد سبق قريبا توضيح حكم استعمال آنية الكفار في أول باب من كتاب الصيد.
  - ٥- وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله.
- ٦- وأن الأصل في الأشياء الإباحة، لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها، كسائر الحيوان من
   قبل أن يستأمروا، مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل.
- ٧- وأنه ينبغى لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته، ومن رآه فعل ما لا يسوغ فى الشرع أشاع منعه، إما
   بنفسه كأن يخاطبهم، وإما بغيره، بأن يأمر مناديا فينادى، لئلا يغتر به من رآه، فيظنه جائزا.
  - ٨- ومن الرواية السادسة عشرة أن حمر الوحش حلال لحمها.
- ٩- عن قوله في الرواية السابعة عشرة « نحرنا فرسا » مع رواية البخاري « ذبحنا فرسا » قال النووى: يجوز ذبح المنحور، ونحر المذبوح، وهو مجمع عليه، وإن كان فاعله مخالفا الأفضل، قال: ويجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان، فمرة نحروها، ومرة ذبحوها، ويجوز أن تكون قضية واحدة، ويكون أحد اللفظين مجازا، والصحيح الأول، لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة غير متعذرة، بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة، كما سبق.

#### واللَّه أعلم

# (٥٤٢) باب إباحة الضب

٠٠٤٠- ٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا (٣٩) قَـالَ: سُـئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّـبُّ. فَقَـالَ: «لَسْتُ بَآكِلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ».

٤٠١ - ﴿ حَجْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ('') قَسَالَ: سَسَأَلَ رَجُسَلٌ رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ عَسَ أَكُسلِ الضَّسِّ. فَقَالَ: «لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُسُهُ».

٤٤٠٢ -  $\frac{2}{7}$  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (11) قَالَ: سَالَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أَكُلِ الضَّبِّ. فَقَالَ: «لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ».

٣٠٤٠٣ - وَهُوْ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (''' عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الطَّبِّ فِي الطَّبِّ فِي الطَّبِ مَعْنَسَى حَدِيتِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ: أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنْمَتِ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهُ. وَفِي حَدِيثِ أَمَامَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

٤٠٤ - ٢٤ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠) أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِ مُ سَعْدٌ، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَعْدٌ، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَئِسَ مِنْ طَعَامِي».

<sup>(</sup>٣٩)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْنَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَنْ يَخْيَى أَنْ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ عَمْرَ يَقُولُ اللّهِ بْن دِينَار أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ

<sup>(</sup>٠٤)وحَدَّثَنَا لَتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٤٦)وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بَمِثْلِهِ فِي هَذَا الإسْنَادِ

 <sup>(</sup>٠٠) وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَقُنْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنِي زُهْنِرُ ابن حَرْب حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلاهُمَا عَنْ أَيُوبَ ح وحَدَّثَنِي وَهِنْ ابن عَرْب خَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ مِغْوَل ح وحَدَّثَنِي هَارُونْ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ح وحَدَّثَنَا هَارُونْ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ هَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ سَعِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَنْ عَلْمَ أَنْ فَع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٤٢)وحَدَّثَنَا عُنِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغَبَةً عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ الشَّلْهِيُّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَبْرِيِّ قَالَ قَالَ لِيَ الشَّعْفِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدَتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَيَصْفِي فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَسَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ بِمِثْل حَدِيثِ مُعَاذِ.

٥ . ٤ ٤ - ٣ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَحَالِدُ بْسُ الْوَلِيدِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْسَدِهِ. فَقَالَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْسَدِهِ. فَقَالَ بَعْضُ النَّهِ ﷺ بِمَا يُويدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُويدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُويدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْنُ النَّهِ عَلَيْ يَمْنُ اللَّهِ عَلَيْ يَمْنُونَهَ وَرَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: «لا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِأْرُضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ.

٣٠٤٦ - \$ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَحَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ وَوَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنْهُمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى حَالَتُهُ اللَّهِ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَى حَالَتُهُ وَكَالَ اللَّهِ عَلَى عَنْمُونَةَ وَوْجِ النَّبِي عَلَى الْحَارِثِ مِنْ وَحَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ - فَوَجَدَ عِنْدَهَا طَبًا مَحْنُوذًا. فَلِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتَ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ. فَقَدَّمَ الضَّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَكَانَ قَلْمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى نَجْدٍ. فَقَدَّمَ بَالطَّبُ إلَى الطَّبِ اللَّهِ عَلَى الطَّبِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧٠ ٤٤ - ٥٤ عن الدن عبّاس رضي الله عنهما (٥٤) أنّه أخبرَه أنّ خسالِد بسن الوليد أخبرَه أنّه وحكل مع رسُول الله على على عيْمُونَة بنت الْحَارِث - وَهِي خَالَتُ - فَقُدُم إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَيْمُونَة بنت الْحَارِث مِنْ نَجْد. وَكَانَتْ تَحْدت رَجُلٍ مِنْ بَسِي عَلَى مَنْمُونَة بنت الْحَارِث مِنْ نَجْد. وَكَانَتْ تَحْدت رَجُلٍ مِنْ بَسِي جَعْفَر. وَكَانَ رَسُولُ اللّه عَلَى لا يَأْكُلُ شَيْنًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ. ثُمَّ ذَكَر بِعِشْلِ حَدِيست بُونُس، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيث: وَحَدَّثَة ابْنُ الأَصَمَ عَنْ عَيْمُونَة ، وكَانَ فِي حَجْرِهَا.
 وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيث: وَحَدَّثَة ابْنُ الأَصَمَ عَنْ عَيْمُونَة ، وكَانَ فِي حَجْرِهَا.

٨٠٤٠- وفي رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِسِيَ النَّبِيُ ﷺ وَنَحْسَ فِي بَيْسَتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَيْنِ مَشْوِيَّنِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدَ ابْنَ الأَصَمَّ عَنْ مَيْمُونَةَ.

<sup>(</sup>٤٣) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسِ (٤٤) وحَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهَبِ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ابْن سَهْل بْن خَيْفُو الأَنْصَارِيَّ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ

<sup>(83)</sup>وَحَدَّثَنِيَّ أَبُوَّ بَكْرٍ بْنُ النَّصْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَالَ عَبْدُّ أَخْبَرَنِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْلِمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَاسِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ – وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الوَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

 ٩ - ٤٤٠٩ وفي رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا () قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمو فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بلَحْم ضَبٍّ. فَلاَكَرَ بمَعْنَى حَدِيثِ الرُّهْريِّ.

٠٤١٠ - ٤٤٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٤٦ قَالَ: أَهْدَتْ حَالَتِي أَمُّ خُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ سَمْنًا وأَقِطًا وَأَصُبًّا. فَأَكُلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِهِ لِ وَتَسرَكَ الضَّبَّ تَقَدُّرًا. وأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ . وَلَـوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ .

٤١١ - ٤٤١ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَبِمِّ (٤٢) قَبَالَ: دَعَانَنا عَبِرُوسٌ بِالْمَدِينَيةِ، فَقَبِرَّبَ إِلَيْنَا ثَلاثَةَ عَشَبرَ ضَبًّا، فَآكِلٌ وَتَارِكٌ. فَلَقِيتُ ابْسَنَ عَبَّسَاسٍ مِسَ الْغَسِدِ، فَأَخْبَرْتُسَهُ: فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَسَهُ، حَنَّسَى قَسَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا آكُلُهُ وَلا أَنْهَى عَنْهُ وَلا أُحَرِّمُهُ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: بنُس مَا قُلْتُمْ. مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إلا مُحِلِّ وَمُحَرِّمًا. إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُو عِنْمَ وَنَمَهُ، وَعِنْدَهُ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاس، وَخَالِلا بْنُ الْوَلِيدِ، وَاهْرَأَةٌ أُخْرَى، إذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُـوَالا عَلَيْـهِ لَحْـمّ. فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلُ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: «هَـذَا لَحْـمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطُّ» وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُوا» فَأَكَلَ مِنْمهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْمِنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ. وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لا آكُـلُ مِنْ شَيْء إلا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٤١٦ - ٤٤١٠ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٤٨) قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَبًّ. فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: «لا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ».

٢٤١٣ - ٤٤٦ مَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (٤٩) قَالَ: سَاأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ. فَقَالَ: لا تَطْعَمُ وهُ وَقَلْدِرَهُ. وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النِّبِيِّ عَلِيٌّ لَمْ يُحَرِّمْهُ. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَـيْرَ وَاحِـدٍ. فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاء مِنْـهُ. وَلَوْ كَـانٌ عِنْـدِي طَعِمْتُـهُ.

٤١٤ - ٢٤٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ (٥٠) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضَ مَصَبَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا، أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخَتْ» فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَسْهَ. قَالَ

 <sup>)</sup> وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْتِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدَّي حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي هِلال عَن

اَبْنِ الْمُنْكَذِرِ أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهَلِّ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنَ عَيَّاسٍ (٤٦)وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَأَبُو بَكُرٍ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدُرٌ حَدَّقَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ يُنِ جُيَيْرٍ قَالَ

<sup>(</sup>٤٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيْيَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ (٤٨)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا أَحَبُرَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جَرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّـهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْـلِ

<sup>(</sup> ٤٩) وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ( • ٥)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّـهُ لَطَعَـامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَـاء، وَلَوْ كَانَ عِنْـدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٥١٤٤٠ - ٢٥٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ أَعْرَابِّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَسائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي. قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَساوَدَهُ. فَلَسَمْ يُجِبْهُ. تَلائسا. ثُمَّ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي. قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَساوَدَهُ. فَلَسَمْ يُجِبْهُ. ثَلالسا. ثُسَمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَسَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَصَيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي إِنْ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي إِنْ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي إِنْ اللَّهِ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي إِنْ اللَّهِ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي إِنْ اللَّهُ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سَبْطٍ مِنْ بَسِي إِنْ اللَّهُ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي إِنْ اللَّهُ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي إِنْ اللَّهُ لَعَنَ أَوْ غَضِيبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَسِي الشَارِيلَ، فَمَسَتَحَهُمْ دَوَابً يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ. فَلا أَدْرِي لَعَلَّ هَا مَا مَنْهَا. فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا».

# المعنى العام

خلق الله الإنسان، وأسكنه الأرض، واستخلفه عليها، وسخرله ما فيها، سخرله ما فيها لينتفع به، أكلا، أو شربا، أو سكنا، أو لباسا، أو متعة بأنواع المتع المختلفة، وكما خلق الله الخير والشرفى الكون، خلق بعض المخلوقات ليخوف بها عباده، وخلق بعض المأكولات الضارة، بجوار المأكولات النافعة، ليختبر البشر، بالإقبال على ماهو نافع، والابتعاد عما هو ضار، وكان من مهام الرسول الخاتم أن يحل للبشرية الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث.

ولما كانت النفوس مختلفة من حيث الإقبال والنفور على المطعوم والمشروب، كان لكل مجموعة مطاعمها ومشاريها التى قد تنفر منها المجموعة الأخرى، وكان للإلف والعرف والعادة أثر كبير فى القبول أو النفور، فبعض البلاد تعتز بالجراد، وتعتبره الأكلة المفضلة، وبعضها لا يتقبل رؤيته على المائدة، ولا دخل للحل والحرمة فى مثل هذا فقد تتقزز نفس من حلال، ولا تتقزز منه نفس أخرى.

ومن هذا القبيل - ما نحن فيه - الضب حيوان، أو دويبة من جنس الزواحف، قصير الأرجل جدا، حتى كأنه يزحف على بطنه، لا يزيد وزنه عن كيلوجرام واحد، يسكن الجبال غالبا فى الجحور، وله شبيه فى البيوت المهجورة والخربات ويزحف على الحوائط، وهو ما يعرف فى مصر (بالبرص) أو (السحلية) وفى سواحل الشام (بالسفاية) غير أنه غليظ الجسم خشنه، حتى شبهه بعضهم بالفأن لغلظ بطنه، له ذنب عريض حرش معقد، لحمه طرى لزج، تعافه كثير من النفوس، وتأكله نفوس تعيش غالبا فى البوادى والصحارى دون غضاضة أو نفور، وتعافه نفوس أهل الحضر، وسكان المدن.

حفيدة أخت ميمونة زوج الرسول المسلم عند الله المدينة، فأهدت أختها ميمونة عددا من هذا الضب، فقامت ميمونة وأختها بشيه على النار، حتى نضج، وقدم إلى رسول الله ومعه من أصحابه عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وخالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاص وبجواره

<sup>(</sup>١٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيلٍ

# المباحث العريية

(سئل النبي عن الضب) أى عن أكل الضب، وفي الرواية التانية «سأل رجل رسول الله على المنبر – عن أكل الضب» وفي الرواية الثائثة «سال رجل رسول الله على – وهو على المنبر» قال الحافظ ابن الضب» وفي الرواية الخامسة «قام رجل في المسجد، ورسول الله على على المنبر» قال الحافظ ابن حجر: هذا السائل يحتمل أن يكون خزيمة بن جزء، فقد أخرج ابن ماجه من حديثه «قلت: يا رسول الله، ما تقول ؟ فقال: لا آكله، ولا أحرمه، قال: قلت: فإني آكل ما لم تحرمه». أما الرجل المبهم في الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة، فيمكن أن يفسر بتابت بن وديعة، فقد أخرج أبو داود والنسائي من حديثه، قال: «أصبت ضبابا، فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله على فقال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب ...».

و«الضب» دويبة تشبه الجرذون، قال الحافظ ابن حجر: لكنه أكبر من الجرذون، ويكنى أبا حل، بكسر الحاء وسكون اللام، ويقال للأنثى ضبة، وذكر ابن خالويه: أن الضب يعيش سبعمائة سنة، وأنه لا يشرب الماء، ويبول في كل أربعين يوما قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة، وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش، ومن الأمثال « لا أفعل كذا حتى يرد الضب» يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء، لأن الضب لا يرد الماء، بل يكتفى بالنسيم وبرد الهواء، ولا يخرج من جحره في الشتاء. والجرذون، والجرذ بضم الجيم وفتح الراء الكبير من الفئران، وجمعه جرذان بضم الجيم وكسرها مع سكون الراء.

وفى كتب اللغة: الضب حيوان من جنس الزواحف، من رتبة العظاء المعروفة فى مصر بالسحلية، وفى سواحل الشام بالسافية، ومن أنواعها الضب، وسوام أبرص غليظ الجسم، خشنه، وله دنب عريض حرش أعقد، يكثر فى صحارى الأقطار العربية، وصورتها فى كتب اللغة تشبه العظاءة، ولا تشبه الجرذون، كما قال الحافظ ابن حجر.

(لست بآكله، ولا محرمه) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة، معطوف على

«آكله» والباء زائدة، داخلة على خبر «ليس» لتأكيد النفى، وفي الرواية الثانية والثالثة « لا آكله » وفي الرواية الحادية عشرة « لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرمه ».

(أتى النبى النبى القصة الواردة في الروايات السادسة وما بعدها، وكذلك «أتى» في الرواية للمجهول، وهو إشارة إلى القصة الواردة في الروايات السادسة وما بعدها، وكذلك «أتى» في الرواية الثانية عشرة، وأما قوله فيها «لا أدرى ... إلخ» فهو في مقام آخر، وقصة أخرى، جمعها الراوي، إذ لم يثبت أن النبي والمقصود من الضب إلا مرة واحدة. نعم في ملحق الرواية التاسعة «أتى بضبين مشويين» والمقصود من الضب بالإفراد الجنس، فلا يتعارض مع التثنية، ولا مع الجمع «أضبا» بفتح الهمزة وضم الضاد، الوارد في الرواية العاشرة، وفي الرواية السابعة «فأتى بضب محدود» بسكون الحاء: أي مشوى، وقيل: المذى يقطر ماؤه بعد أن يشوى.

(عن ابن عمر – رضى الله عنهما – أن النبى على كان معه ناس من أصحابه، فيهم سعد) بن أبى وقاص، ولم يكن ابن عمر معهم، ولم يشهد الحادثة، فالظاهر أنه نقلها عن أحدهم، فهو مرسل صحابى، وكذا روايته الرابعة، وفي الرواية السابعة «عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله على بيت ميمونة » وهي ظاهرة في أنها من مسند ابن عباس، وكذا الرواية العاشرة، أما الرواية الثامنة والتاسعة، ولفظها «عن ابن عباس أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل ... إلخ » فظاهرها أنه من مسند خالد بن الوليد. قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرا للقصة في بيت خالته ميمونة، كما صرح به في إحدى الروايات [روايتنا السابعة] وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه، لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب، وباشر أكله أيضا، فكان ابن عباس ريما رواه عنه الهـ

وفى الرواية الحادية عشرة «بينما هوعند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وا مرأة أخرى» والظاهر أنها حفيدة بنت الحارث، بضم الحاء وفتح الفاء، ففى الرواية الثامنة » قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد » وفى الرواية التاسعة «جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بنى جعفر» وفى الرواية العاشرة « أهدت خالتى أم حفيد إلى رسول الله على سمنا وأقطا وأضبا » أى أهدت إليه فى بيت ميمونة أختها، فقدم إليه، فظاهر هذه الروايات أن الذين حضروا الوليمة مع رسول الله على خالد بن الوليد وعبد الله بن العباس والفضل بن العباس وسعد بن أبى وقاص وحفيدة وميمونة، فميمونة خالة عبد الله بن عباس وأخيه الفضل، وأمهما لبابة الكبرى بنت الحارث، وخالة خالد بن الوليد، وأمه لبابة الصغرى بنت الحارث، فالأربع أخوات، والدهن الحارث، قال النووى: في بعض النسخ «أم حقيدة » وفى بعضها «أم حميد » بالحاء، وفى بعضها «حميدة » وكله بضم الحاء مصغر، قال القاضى وغيره: والأصوب والأشهر «أم حفيد» بلاهاء، واسمها هزيلة، وكنا ذكرها ابن عبد البروغيره في الصحابة.

(فنادت امرأة من نساء النبي على: إنه لحم ضب) في الرواية السابعة «فأهوى إليه رسول الله على بيده، فقال بعض النسوة اللائي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله على بيدث به يأكل، فرفع رسول الله على يحدث به وفي الرواية الثامنة «وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله على يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله على بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله على يده » والحضور جمع حاضر، ووصف النسوة بالحضور، وهو مذكر، لما سبق من أن جمع التكسير نعته من حيث التذكير والتأنيث حكمه حكم الفعل، أي يجوز تذكيره وتأنيثه، قال تعالى ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ [يوسف: ٣٠] قال النووى: كذا هو في جميع النسخ «الحضور» وقال الحافظ ابن حجر: كذا وقع بلفظ جمع المذكر، وكأنه باعتبار الأشخاص، وفي الرواية الحادية عشرة «إذ قرب إليهم خوان، عليه لحم، فلما أراد النبي وكأنه باعتبار الأشخاص، وفي الرواية الحادية عشرة «إذ قرب إليهم خوان، عليه لحم، فلما أراد النبي الله عليه وسلم، فلما لم يخبروه، ورأت يده تهوى إلى الضب، بادرت هي، فأخبرت.

وأما أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يسأل عما يقدم إليه ما لا يعلم حقيقته، لأن العرب كانت لا تعاف شيئا من المآكل، لقلتها عندهم، وكان صلى اللَّه عليه وسلم قد يعاف بعض الشيء، فلذلك كان يسأل، وقيل: يحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يكن يكثر الإقامة فى البادية، فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات، أو لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات، وإباحة بعضها، وكانوا لا يحرمون منها شيئا، وربما أتوا به مشويا أو مطبوخا، فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه، وكان أزواجه - رضى اللَّه عنهن - يعلمن عنه ذلك، فلما لم يسأل، وأهوى يده إلى الضب أخبرته ميمونة، وهذه القضية من باب القليل، الذي فاته أن يسأل عنه، فالرواية التاسعة، ولفظها «وكان رسول اللَّه عليه وسلم، وإن هم بالأكل.

(وحدثه ابن الأصم عن ميمونة، وكان في حجرها) يعنى في بيتها وحمايتها.

(سمنا وأقطا وأضبا) «الأقط» بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن، هو جبن اللبن المستخرج زيده، وقال ابن الأثير: الأقط لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به، أي بعد أن يعركوه بالماء السخن في الأواني الخزف، حتى ينحل، ويصير كاللبن، ثم يطبخون به ما شاءوا من الأطعمة التي يطبخونها باللبن، والأضب بفتح الهمزة وضم الضاد جمع ضب.

( فقلت: أحرام هويا رسول اللَّه؟ ) وفي الرواية الثامنة « أحرام الضب يا رسول اللَّه » ؟

(قال: لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه) «لا» أى ليس حراما، قال الحافظ ابن حجر: قال ابن العربي: اعترض بعض الناس على هذه اللفظة «لم يكن بأرض قومي» بأن الضب كثير بأرض الحجان قال ابن العربي: فإن كإن أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو، فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء، أو ذكرت له بغير اسمها، أو حدثت بعد ذلك، وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن

يكون ببلاد الحجازشيء من الضباب، قال الحافظ ابن حجر: ولا يحتاج إلى شيء من هذا، بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم «بأرض قومى» قريشا فقط، فيختص النفى بمكة وما حولها، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجان قال الحافظ: وقد وقع فى رواية يزيد بن الأصم عند مسلم [روايتنا الحادية عشرة] «دعانا عروس بالمدينة، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا، فآكل وتارك» الحديث، فهذا يدل على كثرة وجودها بتلك الدياراه. وفى كلام الحافظ هذا نظر، فوجود مائة من الضباب على مائدة بالمدينة لا يلزم منه وجود ضب واحد فى جحور أراضيها، فقد يكون مجلوبا من نجد، كما قدمت به حفيدة، وأما قصره النفى على مكة وما حولها فمنتقض بأن النبى على عاش زمنا طويلا فى المدينة، وتنقل فى غزواته فى الجزيرة العربية، فالأولى أن يقال: «إن المعنى: لم يكن مألوفا أكله بأرض قومى، أو ليس كثيرا بأرض قومى، وليس بلازم أن يكون متعلق الجار والمجرور «بأرض قومى» وفى الرواية السادسة «كلوا. فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامى» وفى الرواية الصادية عشرة » هذا لحم لم آكله قط »، ومعنى «أعافه » أكره أكله، وفى رواية «فتركهن النبى على كالمتقدر لهن» وفى روايتنا العاشرة «فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا ».

(قال خالد: فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر) يقال: اجترالشيء إذا جذبه، أي فجذبته من الإناء، فأكلته، قال الحافظ ابن حجر: «فاجتررته» بجيم وراءين، هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شراح المهذب بزاي قبل الراء، وقد غلطه النووي، اهـ. ويحتمل أنه غلطه رواية، فهو مقبول المعنى، بقال: جزر الشيء قطعه، أي فقطعته في الإناء، فأكلته.

وفى الرواية الثامنة «ورسول الله على ينظر، فلم ينهنى» ولا يلزم من هذا أن يكون خالد قد أكل كل الضباب المقدمة وحده، ففى الرواية الحادية عشرة «فأكل الفضل وخالد بن الوليد والمرأة، وقالت ميمونة: لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله على «والمستثنى «إلا شيء» ضبطناه مجرورا، بدلا من «شيء» المستثنى منه، ويجوز في غير الرواية نصبه على الاستثناء، فالكلام تام منفى. وواضح من الرواية من أكل من الحاضرين، ومفهومها أن عبد الله بن عباس وسعدا لم يأكلا أيضا.

(دعانا عروس بالمدينة) يعنى رجلا تزوج قريبا، والعروس يقع على المرأة والرجل، والمراد بالمدينة مدينة الرسول الشياد المدينة الرسول الشياد المدينة الرسول المدينة المدينة الرسول المدينة المدينة

( فآكل وتارك ) أي فبعض المدعوين آكل من الضب، ويعضهم تارك أكله.

(فأكثر القوم حوله) أي كثروا وتجمعوا حوله، أو أكثروا الخوض في حكم أكل الضب.

(فقال ابن عباس: بئسما قلتم) قال ابن العربى: ظن ابن عباس أن الذى أخبر بقوله صلى الله عليه وسلم « لا آكله » أراد « لا أحله » فأنكر عليه، لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال، قال الحافظ ابن حجر: وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن الشيء إذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات، فيكون من حكم الشيء قبل ورود الشرع، والأصح – كما قال النووي – أنه لا يجكم عليها بحل ولا حرمة.

قال الحافظ ابن حجر: ثم وجدت فى الحديث زيادة لفظه سقطت من رواية مسلم، ويها يتجه إنكار ابن عباس، ويستغنى عن تأويل ابن العربى: « لا آكله » و« لا أحله » وذلك أن أبا بكر بن أبى شيبة وهو شيخ مسلم فيه، أخرجه فى مسنده بالسند الذى ساق به عند مسلم، فقال فى روايته « لا أكله، ولا أنهى عنه، ولا أحله، ولا أحرمه » ولعل مسلما حذفها عمداً لشذوذها، لأن ذلك لم يقع فى شيء من الطرق، لا فى حديث ابن عباس ولا غيره، وأشهر من روى عن النبى هم « لا أكله ولا أحرمه » رواية ابن عمر، وليس فى حديث « لا أحله » بل جاء التصريح عنه بأنه حلال، فلم تثبت هذه اللفظة، وهى قوله « لا أحله « لا أنها وإن كانت من رواية يزيد بن الأصم، وهو تقة، لكنه أخبر بها عن قوم، كانوا عند ابن عباس، فكانت رواية عن مجهول، ولم يقل يزيد بن الأصم: إنهم كانوا صحابة، حتى يغتفر عدم تسميتهم.

(لا تطعموه، قذره) قول جابر: «لا تطعموه» مبل منه أن يعافه أصحابه، ولا يقصد بذلك التحريم أو الكراهة، بل لأنه قدر منظرا، وقوله «وقدره» الواو استئنافية، و «قدره» بفتح القاف وكسر الذال وفتح الراء، فعل ماض، يقال: قدر الشيء بكسر الذال يقدره، بفتح الذال، وجده قدرا، وكرهه لوسخه، ويقال: قدر الشيء بفتح الذال، يقدره بضمها، جعله قدرا، كقدره بتشديد الذال.

(لعله من القرون التى مسخت) فى الرواية الرابعة عشرة «ذكرلى أن أمة من بنى إسرائيل مسخت» وفى الرواية الخامسة عشرة «إن الله لعن - أو غضب على سبط» أى قبيلة «من بنى إسرائيل، فمسخهم دواب، يدبون فى الأرض، فلا أدرى، لعل هذا منها» قال النووى: أما «يدبون» فبكسر الدال، وأما «دواب» فكذا وقع فى بعض النسخ، ووقع فى أكثرها «دوابا» بالألف، والأول هو الجارى على المعروف المشهور فى العربية. اهد يقصد أنها صيغة منتهى الجموع «فواعل» ممنوع من الصرف.

قال الطبرى: ليس فى الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ، إنما خشى أن يكون منهم، فتوقف عنه، وإنما قال ذلك قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا ينسل، ويهذا أجاب الطحاوى، ثم ساق حديث « سئل رسول الله على عن القردة والخنازين أهى مما مسخ ؟ قال: إن الله لم يهلك قوما - أو يمسخ قوما - فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ».

(فإنما طعام عامة الرعاء منه) «الرعاء» بكسرالراء، آخره همزة كالرعاة، آخره تاء، جمع راع، وهو من يحفظ الماشية ويرعاها.

(إنا بأرض مضبة) قال النووى: فيها لغنان مشهورتان: إحداهما فتح الميم والضاد، والنانية ضم الميم وكسر الضاد، والأول أشهر وأفصح، أى يكثر فيها الضب. اهم وفى الرواية الخامسة عشرة «إنى في غائط مضبة » والغائط الأرض المطمئنة المنخفضة.

(وإنه عامة طعام أهلى) أي وإن الضب أكثر طعام أولادي. فما حكم أكلنا الضب؟

# فقه الحديث

قال النووى: أجمع المسلمون على أن الضب حلال، ليس بمكروه، إلا ما حكى عن أصحاب أبى حنيفة من كراهته، وإلا ما حكى القاضى عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله.

ثم قال « وفى الأحاديث تصريح بما اتفق عليه العلماء، من أن إقرار النبى عَلَيُّ الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته، يكون دليلا لإباحته، ويكون بمعنى قوله: أذنت فيه، وأبحته، فإنه لا يسكت على باطل، ولا يقر منكرا ».اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: المعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه، وجنح بعضهم إلى كراهة التحريم، وقال الطحاوى في معانى الآثار: احتج محمد بن الحسن بحديث عائشة «أهدى للنبى على ضب، فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله على: أتعطينه ما لا تأكلين » ؟ قال محمد: دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره، ويفهم من هذا أن محمد بن الحسن مال إلى أن الكراهة للتحريم، وقال بعض أتباعه: اختلفت الأحاديث، وتعذرت معرفة المتقدم، فرجحنا جانب كراهة التحريم تقليلا للنسخ، قال الحافظ ابن حجر: ودعوى التعذر ممنوعة.

وتعقب الطحاوى الاستدلال بحديث عائشة على كراهة التحريم، فقال: ما فى هذا دليل على الكراهة، لاحتمال أن تكون عافته، فأراد النبى الله أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق بالتمر الردىء اهم كما استدل له أيضا بما أخرجه أبو داود من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الضب، ورد بأنه ضعيف، قال الخطابى: ليس إسناده بذاك، وقال ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون، وقال البيهقى: تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، وقال ابن الجوزى: لا يصح، كما استدل له أيضا بأحاديث المسخ، روايتنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وفى بعض رواياتها عند أبى داود «إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب فى الأرض، فأخشى أن تكون هذه، فاكفئوها » وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوى، قال الطحاوى: لبس فى الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ، وإنما خشى أن يكون منهم، فتوقف عنه، وإنما قال ذلك قبل أن يعلم أن الممسوخ لا ينسل. قال الحافظ ابن حجر: وعلى تقدير ثبوت كون الضب ممسوخا، فذلك لا يقتضى تحريم أكله لأن كونه آدميا قد زال حكمه، ولم يبق له أثر أصلا، وإنما كره صلى الله عليه وسلم الأكل منه، لما وقع عليه من سخط الله، كما كره الشرب، من مياه ثمود.

قال الحافظ ابن حجر: والأحاديث الماضية - يقصد أحاديث البخارى ومسلم - وإن دلت على الحل تصريحاً وتلويحاً، نصاً وتقريراً، فالجمع بينها وبين هذا، حمل النهى فيه على أول الحال، عند تجويز أن يكون مما نسخ، وحينتذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف، فلم يأمر به، ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثانى الحال، لما علم أن الممسوخ لا عقب له، ثم بعد ذلك كان يستقذره، فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته، فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه، في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث

الإباحة على من لا يتقدره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا، وقد أفهم كلام ابن العربى أنه لا يحل فى حق من يتقدره، لما يتوقع فى أكله من الضرر، وهذا لا يختص بهذا.اهـ

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- أن النبي ﷺ كان يؤاكل أصحابه.
- ٢- وأنه كان يأكل اللحم، حيث تيسر
- ٣- وأنه كان لا يعلم من الغيب إلا ما علمه اللَّه تعالى.
  - 3- وفيه الإعلام بما شك فيه، لإيضاح حكمه.
  - ٥- وأن النفرة وعدم الاستطابة لا تستلزم التحريم.
- ٦- وأن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات.
- ٧- وأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعيب الطعام الذى هو فيما صنعه الآدمى، لئلا ينكسر خاطره، وينسب إلى التقصير فيه، وأما الذى خلق كذلك، فليس نفور الطبع منه ممتنعا.
  - ٨- وأن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه، خلافا لبعض المتنطعة. قاله الحافظ.
- ٩- وفيه أن من خشى أن يتقدر شيئا لا ينبغى أن يدلس له، لئلا يتضرربه، وقد شوهد ذلك من بعض الناس.
- ١٠ قال الحافظ ابن حجر: وقد يستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم، لأن بعض الطباع لا تعافه الهـ وهذا الاستنباط مستبعد.
  - ١١- وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها، إذا كان بإذن الزوج، أو رضاه.
- ١٢ وفيه جواز الأكل من بيت القريب والصهر والصديق، قال الحافظ ابن حجر: وكأن خالدا ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب التي أهدته، أو لتحقق حكم الحل، أو لامتثال قوله صلى الله عليه وسلم « كلوا » وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة.
- ١٣ ومن كون الضب محنوذا مشويا جواز أكل الشواء، لأن النبي و الهوى بيده ليأكل، ثم لم يمتنع إلا لكونه ضبا، فلو كان غيرضب لأكل. أشار إلى ذلك ابن بطال.
  - ١٤- وفيه قبول الهدية.
- ١٥ وفيه الاكتفاء بالرضا، وعدم ضرورة الإذن الصريح، لأن خالدا أخذ الضب، فأكله، من غير استئذان، قال النووى: خالد أكل هذا في بيت ميمونة، وبيت صديقه رسول الله ﷺ فلا يحتاج إلى استئذان، لاسيما والمهدية خالته.
- ۱۱- وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين، وعظيم نصيحتها للنبى رضي النها فهمت مظنة نفوره عن أكله، بما استقر عندها من تصرفاته، فخشيت أن يكون ذلك كذلك، فيتأذى بأكله، لاستقذاره له، فصدقت فراستها.

#### والله أعلم

# (٥٤٣) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

٢٤١٦- ٥٢- ٢٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ (٢٥) قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَـزَوَاتٍ. نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

2117 - وفي رواية عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهَـذَا الإِسْنَادِ. قَالَ أَبُـو بَكْرٍ فِــي رِوَايَتِــهِ: سَـبْعَ غَـزَوَاتٍ. وَقَالَ إِسْحَقُ. سِـتَّ أَوْ سَبْعَ.

٨٤٤٠ - ٣٣ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَسَالِكِ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهُ (٥٠ قَسَالَ: مَرَرْنَا فَاسْسَنْفَجْنَا أَرْنَبُ بِمَسَرِّ الظَّهْ رَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُسُوا. قَسَالُ فَلَابَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا عَلَيْهِ فَلَغَبُسُوا. قَسَالُ فَلَابَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَبَلَهُ.

١٩ ٤ ٤ ٢ -- وفي رواية عَنْ شُعْبَةَ بِهَـٰذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى: بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا.

# المعنى العام

واقع الشعوب يؤكد لنا الاختلاف بينها فى تقبل بعض ما هو حلال، وفى النفور من بعض ما هو حلال أيضا، ففى الجزيرة العربية والخليج العربى يأكلون الجراد، مسلوقا، مضافا إليه بعض «البوهارات» والأملاح، ومشويا على النار، والجراد عندهم غالبًا مايكون دسمًا كبيرًا، ويأعداد تغطى عنان السماء، وفى مصر يعافون الجراد، ويتقززون من رؤيته، والأمر نفسه فى الأرنب، بعض الشعوب، بل بعض الناس فى الشعب الواحد يأكله ويحبه، كلحم مفيد خفيف، وبعضهم يعافه، ويشبهه بالقط، مع أن القط من أكلة اللحوم، والأرنب من أكلة النباتات.

والشرع الحنيف أباح أكل هذا وذاك، الجراد والأرنب، وكان صلى اللَّه عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، بل كان إذا اشتهاه أكله، وإذا عافه تركه، وأكل غيره مما يقدم إليه، تاركا لأصحابه الذين يأكلون معه أن يأكلوا مما عافه هو، ولم يعافوه مما أحل اللَّه.

<sup>(</sup>٢٥)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو بُكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمْ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَصِعًا عَنَ أَبْنِ غَيْيْنَةَ عِنْ أَبِي يَعْفُورِ

<sup>َ –</sup> وحَدُّثَنَاه مُخَمَّدُ بَنُ ٱلْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيًّ حُ وَحَدُّثَنَا أَبْنُ بَشَارٍ عَنْ مُخَمَّدٍ بَنِ جَعَفَرٍ كِلَاَّهُمَا عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهَذَا الرِّسَادِ وَقَالَ سَيْعَ غَزَوَاتٍ.

<sup>(</sup>٣٥)ُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ – وحَدَّثِيبِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ ح وحَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَسَالِدٌ يَغْيِسِي ابْسنَ الْحَسارِكِ كِلاهُمَا عَـنْ شُعْبَةَ

# المباحث العربية

(سبح غزوات، نأكل الجراد) في ملحق الرواية «ست غزوات» وفي ملحقها التّاني «ست أو سبع» بالشك، فاختلفت ألفاظ الحديث في عدد الغزوات.

وفى رواية البخارى «نأكل معه الجراد» وفى رواية «كلنا نأكل معه الجراد» والجراد معروف، ومفرده والواحدة منه جرادة، والذكر والأنثى سواء، كالحمامة والحمام، وقد وجه الحافظ ابن حجر لفظ المعية فى رواية «نأكل معه» فقال: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو، دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على النانى أنه وقع فى رواية أبى نعيم فى الطب «ويأكل معنا».

(مررنا، فاستنفجنا أرنبا بمرالظهران) في رواية للبخاري «أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران» و«أنفجنا» بفاء مفتوحة، وجيم ساكنة، أي أثرنا وهيجنا، ورواية مسلم «استنفجنا» استفعال منه، يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعدا، وانتفج كذلك، وأنفجته إذا أثرته من موضعه، ووقع في شرح مسلم للمازري «بعجنا» بالباء، وبعين مفتوحة، وفسره بالشق، من بعج بطنه إذا شقه، وتعقيه القاضي عياش بأنه تصحيف، وبأنه لا يصح معناه من سياق الخير، لأن فيه أنهم سعوا في طلبها بعد ذلك، فلو كانوا شقوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السعى خلفها. اهـ ويحتمل أن الشق كان خفيفا، لم يمنع الأرنب من السعى والجري.

و« مر الظهران » بفتح الميم وتشديد الراء، و « الظهران » بفتح الظاء، على صورة المثنى لظهر، اسم موضع، واد معروف، على خمسة أميال من مكة، إلى جهة المدينة، وجزم البكرى بأنه من مكة على ستة عشر ميلا وهو المعتمد، وقيل: واحد وعشرين ميلا. قال النووى: والأول غلط، وإنكار للمحسوس، و« مر » قرية ذات نخل وزرع ومياه، والظهران اسم الوادى، وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفا، وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين: بطن مرد، والصواب « مر » بتشديد الراء.

وفى روايتنا تنازع عاملين لمعمول واحد، والأصل: مررنا بمر الظهران، فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران.

(فسعوا عليه) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة، والأصل: فسعينا عليه، أي جرينا خلفه لصيده.

(فلغبوا) بفتح الغين وكسرها، أى تعبوا، ووقع فى رواية بلفظ «تعبوا» أى ولم يدركوها، فتوقفوا عن السعى وراءها.

(قال: فسعیت، حتی أدركتها) فی روایة أبی داود « وكنت غلاما حزورا » بحاء فزای مضمومة، آخره راء، أی مراهقا.

- (فأتيت بها أبا طلحة) هو زوج أم أنس، واسمه زيد بن سهل الأنصاري.
- (فذبحها) في رواية الطيالسي « فذبحها بمروة » « المرو » حجارة بيض رقاق براقة.
- (فبعث بوركها وفحديها إلى رسول الله على المحق الرواية «بوركها أو فخديها» والفخذ بسكون الخاء وكسرها ما فوق الركبة إلى الورك، والورك بفتح الواو مع سكون الراء وكسرها، ويكسر الواو مع سكون الراء ما فوق الفخذ، والمراد من «وركها» جنس الورك، فيقصد الوركين معا، ورواية «أو» بمعنى الواو، فالواقع أنه بعث الوركين والفخذين معا، كل فخذ وورك متماسكان، والمعنى فبعثنى.

(فأتيت بها رسول الله على فقيله) أى فأتيت بهذه القطعة من الأرنب، أو أتيت بهذه الهدية رسول الله على فقيل هذا الشيء المهدى، زاد فى رواية البخارى «قلت» أى قال الراوى عن أنس لأنس: «وأكل منه ؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله » قال الحافظ ابن حجر: شك فى الأكل، ثم استيقن القبول، فجزم به آخرا.

# فقه الحديث

في هذين الحديثين حكم أكل الجراد، وحكم أكل الأرنب.

أما حكم أكل الجراد فقد قال النووى: أجمع المسلمون على إباحته، ثم قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد والجماهير بحله، سواء مات بذكاة، أو باصطياد مسلم، أو باصطياد مجوسى، أو مات حتف أنفه، وسواء قطع بعضه، أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب، بأن يقطع بعضه، أو يسلق، أو يلقى في النارحيا، أو يشوى، فإن مات حتف أنفه، أو في وعاء لم يحل.

وقد وردت أحاديث أخرى بحله وجواز أكله. منها ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما- أن رسول الله على أحلت لنا ميتنان: الحوت والجراد » كذا رواه فى أبواب الصيد، ثم رواه فى أبواب الأطعمة، وزاد فيه «ودمان: الكبد والطحال » لكن فى إسناده عبد الرحمن ابن أسلم، وهو ضعيف.

ومنها ما أخرجه أحمد عن جابر بن عبد اللّه - رضى اللّه عنهما - قال: غزونا مع رسول اللّه ﷺ، فأصبنا جرادا، فأكلناه » لكن في إسناده جابر الجعفي، وهو ضيعف.

ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة الله قال: خرجنا مع رسول الله الله على حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد» بكسر الراء وسكون الجيم، أى طائفة عظيمة منه « فجعلنا نضريهن بأسواطنا ونعالنا، فقال النبى الله كلوه، فإنه من صيد البحر» وفي سنده أبو المهزم، وهو ضعيف.

ووردت أحاديث أخرى بمنع أكله، أو بالتوقف، منها: منا رواه الدارقطنى عن عائشة - رضى اللّه عنها - أن رسول اللّه ﷺ زجر صبياننا عن الجراد، وكانوا يأكلونه ». والصواب أن هذا الحديث موقوف.

ومنها ما رواه أبو داود عن سليمان: « سئل رسول اللَّه ﷺ عن الجراد، فقال: لا أحله، ولا أحرمه ».

وزعم الصيمرى من الشافعية أن النبى على عاف كما عاف الضب، ومستنده الحديث السابق والصواب أنه مرسل، وعند ابن عدى عن ابن عمر «أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: لا آكله، ولا أحرمه، وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك » وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ليس بثقة.

فالأمركما قال النووى إجماع على حل أكله. لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجان، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل، لأنه ضرر محض، قال الحافظ ابن حجر: وهذا إن ثبت أنه يضر أكله، بأن يكون فيه سمية تخصه، دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه. والله أعلم.

وأما حكم أكل الأرنب فقد قال النووى: أكل الأرنب حلال عند مالك وأبى حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكى عن عبد اللَّه بن عمروابن العاص وابن ابى ليلى أنهما كرهاها.

دليل الجمهور هذا الحديث، مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء.اهـ.

وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة.

وفى الهداية للحنفية أن النبى الأرنب حين أهدى إليه مشدويا، وأمسر أصحابه بالأكل منه » قال الحافظ ابن حجر: وكأنه تلقاه من حديثين، فأوله من حديث الباب، وقد ظهر ما فيه، أي إن الثابت فيه أنه قبله، والآخر من حديث أخرجه النسائي، عن أبى هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي أرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك، وأمر أصحابه أن يأكلوا » ورجاله ثقات. أهد وهذا الحديث الثاني لا دلالة فيه على أن النبي النبي أكل من الأرنب، بل هو صريح في أنه أمسك، ولم يأكل.

واحتج من كرهه بحديث خزيمة بن جزء «قلت: يا رسول اللَّه، ما تقول في الأرنب ؟ قال: لا أكله، ولا أحرمه، قالت: فإنى آكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول اللَّه ؟ قال: نبئت أنها تدمى » أي تحيض.

#### وفي الحديث الثاني غيرما تقدم

١- جواز استثارة الصيد، والغدو في طلبه، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس

رفعه « من اتبع الصيد غفل » فهو محمول على من واطب على ذلك، حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها.

- ٢- أن آخذ الصيد يملكه بأخذه، ولا يشاركه فيه من أثاره معه.
  - ٣- وفيه هدية الصيد، وقبولها من الصائد.
- ٤- وإهداء الشيء اليسير لكبير القدر، إنا علم من حاله الرضا بذلك.
  - ٥- وأن ولى الصبى يتصرف فيما يملكه الصبى بالمصلحة.
    - ٦- وفيه قبوله هدية الصيد

واللَّه أعلم

# (٤٤٥) باب ما يستعان به على الصيد. والأمربإحسان الذبح والقتل. والنهى عن صبر البهائم

١٤٢٠ - ٤٥٠ - ٢٥٠ عن الني بُريَّدة (٥٠) قال: رأى عَبْدُ اللَّهِ بْدنُ الْمُغَفِّلِ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْدَف.
 فَقَالَ لَهُ: لا تَخْذَف، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَكْدَه، أَوْ قَالَ: يَنْهَى عَنِ الْخَذْف. فَإِنَّ مَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَكُدرَه، أَوْ قَالَ: يَنْهَى عَنِ الْخَذْف. فَإِنَّهُ لا يُصْطَادُ بِهِ الصَيْدُ وَلا يُنْكَأْ بِهِ الْعَدُوّ، وَلَكِنَّهُ يَكُسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَبْنَ. ثُمَ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَصْطَادُ بِهِ الصَيْدُ وَلا يُنْكَأْ بِهِ الْعَدُوّ، وَلَكِنَّهُ يَكُسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَبْنَ. ثُمَ مَن الْحَذْف، ثُمَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَكُسرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْحَذْف، ثُمَ أَرَاك يَخْذِف. فَعَالَ لَهُ: أَخْدِرُكَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَكُسرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْحَدْف، ثُمَ أَرَاك تَحْذِف. لا أَكَلُمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا.

٣٤٢١ - ٣٥ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بِنِ مُغَفِّلٍ ﴿ وَهُ أَلَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَذْفِ. قَالَ ابْسَنُ وَيَفْقَاً جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ. وَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلا يَقْتُلُ الصَّبِّدَ، وَلَكِنِّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَا الْعَيْنَ. وقَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: إِنَّهَا لا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ. وَلَهْ يَذْكُرْ تَفْقَا الْعَيْنَ.

٢٤٢٧ - ٣٥ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ<sup>٢٥)</sup> أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: خَذَفَ. قَالَ: فَنَهَاهُ. وَقَالَ: إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا وَلا تَنْكَأَ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَدُوْفِ. وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا وَلا تَنْكَأَ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَحْدُفُ، تَحْدُفُ، لا أَكَلَّمُكَ أَبَدًا. لا أَكَلَّمُكَ أَبَدًا.

٣٤٤٣ - ٥٤٦٣ عَنْ شَددًا دِ بُنِ أَوْسٍ ﷺ . قَالَ: فِنْسَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَدِيْء. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْسُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهُ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَدِيْء. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة. وَإِذَا ذَبَحْسُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهُ حَدَدُكُمْ شَفُرَتَهُ فَلْيُرحْ ذَبِيحَتَهُ».

- حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنُ مَعْتِدِ حَدَّثُنا عُضْمَانَ بْنُ عُمَرَ أَخَرَنَا كُهُمَسٌ بهذا الإستادِ مَحْوَهُ.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُفَفّل (٥٦)وحَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقْفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بِهِذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٤ ٥)حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَن ابْن يُرَيْدَةَ

ره٥)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ فَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَـنْ عَقْبَـةَ بْـنِ صُهْبَـانَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّل

<sup>(</sup>٥٧)حَدَّثَنَا أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيَّةَ حَدَّثَنَا إَشْمُعِيلُ اَبُنُ عُلَيَّةً عَنُ حَالِدٍ الْحَدَّاء عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْمَثِ عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسِ — وحَدَّثَنَا عَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْدَّارِمِيُّ أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ ابْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هَوُلاء عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاء بِاسْنَادِ حَدِيثِ ابْنَ عَلَيْةً وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

٤٤٢٤ - ٥٨ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ (٥٨) قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَنسَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 الله تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

ه ٤٤٢ - ٨٥٩ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا (٥٥٨) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ: «لا تَتَّخِـذُوا شَـيْنًا فِيـهِ الرُّوحُ غَرَضًا».

٢٤٧٦ – <del>٥٩</del> عَــنْ سَـعِيدِ بُــنِ جُبَـيْرِ (٥٩) قَــالَ: مَــرَّ ابْــنُ عُمَــرَ بِنَفَــرِ قَـــدْ نَصَبُــوا دَجَاجَــةُ يَتَرَامَوْنَهَـا. فَلَمَّـا رَأُوُا ابْـنَ عُمَــرَ تَفَرَّقُــوا عَنْهَـا. فَقَــالَ ابْـنُ عُمَــرَ: مَـنْ فَعَــلَ هَــذَا؟ إِنَّ رَسُـــولَ اللّـهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَــلَ هَــذَا.

٢٤٧٧ - ﴿ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ('') قَالَ: مَرَّ النَّ عُمَرَ بِفِتْيَانَ مِنْ قُرَيْشٍ قَادْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُسمْ يَرْمُونَهُ، وَقَادْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ. فَلَمَّسا رَأُوا ابْسَنَ عُمَسرَ تَفَرَّقُسوا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنِ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَسَدَ شَيْئًا فِيسِهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

٣٤٢٨ - ﴿ حَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠) قَسَالَ: نَهَسَى رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْسَلَ شَيْءٌ مِنَ الدُّوَابُ صَبْرًا.

# المعنى العام

إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فرحمته وسعت كل شيء، وقد جعل الرحمة مائة جزء، فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا منها، وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا، من هذا الجزء الذي وضع في الأرض كان على الخلائق أن تتراحم فيما بينها، إذ خلق في طباعها نوعا من الرحمة والشفقة، حتى ترفع

<sup>(</sup>٥٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْيَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ - وحَدَّثِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْـدِيَّ ح وحَدَّثِنِي يَحْبَى بْنُ حَبِـب خَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْيَةً بِهَذَا الإسْنَادِ.

<sup>(</sup>٥٨م) وخَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ غَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ — وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفُر وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً بَهْدَا الرَّسْنَادِ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>٩٥)وحَدَّثَنَا شَيْبُالُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلِ وَاللَّفْظُ لَأَبِي كَامِلٍ قَالاً خَدْثَنَّا أَبُو عُوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشَنْرٍ عَنْ َسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٠٠) وحَدَّثَنِي وَهَيْرُ بْنُ جَرَبِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بشر عَنْ سَعِيدِ بْن جَبَيْر

<sup>(ُ</sup> ٣ ) حَدَّثَنِي أَمْحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْنَي بَنُ سَعِيدٍ عَنَ ابْنَ جُرَيْجٍ حَ وَحَدَّثَنَا غَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَكُمِ أَخْبَرَنِي الْبَنُ بَكُمِ أَخْبَرَنِي أَنِّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ جُرَيْجٍ حَ وحَدَّثِنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ

الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وكم نرى فى مشاهداتنا اليومية الأرنب تحمى أطفالها من البرد، بنتف جلد نفسها وشعرها، لتجعله مهادا لجنينها قبل ولادته، وكم نرى فى مشاهداتنا اليومية أمهات الحيوانات تدافع عن صغارها وتحميها من الأعداء.

وقد تجاوزت الشريعة الإسلامية التراحم بين الناس إلى طلب التراحم بين البشروبين ما حولهم من المخلوقات، فنهت عن تعذيب الحيوانات بأى نوع من أنواع التعذيب، فقد «دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» و «غفر الله لرجل سقى كلبا يلهت من شدة العطش» ونهى صلى الله عليه وسلم أن يوضع الحيوان أو الطير هدفا وغرضا، لتصوب إليه رميات من يتعلم الرمى، ونهى عند أن تحبس البهيمة حتى تموت وهي محبوسة، ونهى عند ذبح ما أحل ذبحه عن أن نسىء إليه قبل الذبح، وأمرنا بإحسان ذبحه، والرفق به عند قتله.

صورة رائعة من تشريع الإحسان، تجعل من قلوب البشر رقة ورحمة وشفافية ونورا وقريا من الملائكة، تجعل منهم أبرارا، لا يضمرون الشر، ولا يؤذون الذر، ﴿هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانُ إلا الإحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠] ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الرحمن: ٦٠]. ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

# المباحث العريية

(رأى رجلا من أصحابه يخذف) في الرواية الثالثة أن الرجل قريب لعبد الله بن مغفل، فهو

من أصحابه، وقريبه، والخذف الرمى بالحصاة أو النواة أو نحوهما، بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وياطن الإبهام، وقال ابن فارس: خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك، وقيل فى حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى، ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذف، فارسى، وخص بعضهم به الحصى. قال: والمخذفة التى يوضع فيها الحجر، ويرمى بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضا.

(كان يكره - أوكان ينهى عن الخذف) في الرواية الثانية والثالثة «نهى عن الخذف» ولم يشك.

(فإنه لا يصطاد به الصيد) بالبناء للمجهول، في رواية البخاري « لا يصاد به صيد » وفي رواتينا الثالثة « إنها لا تصيد صيدا » أي إن الحصاة، أو إن الرمية بالحصاة لا تصيد، وفي ملحق الرواية الثانية « إنه » أي الخذف لا ينكأ العدو، ولا يقتل الصيد » قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة، فقال ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمُ ﴾ [المائدة: 3٤] وليس الرمي بالبندقية ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به، لأنه ليس من المجهزات. اهم قيل: لأنه يقتل الصيد بقوة رامية، وهو في نفسه أحد من حد المعراض، وسيأتي الخلاف في حكم صيد البندقية في فقه الحديث.

(ولا ينكأ به العدو) بالبناء للمجهول، وفى ملحق الرواية الثانية «إنه لا ينكأ العدو» وفى ملحقها الثانى «إنها لا تنكأ العدو» وفى الرواية الثالثة «لاتنكأ عدوا» قال القاضى عياض: الرواية بفتح الكاف، ويهمزة فى آخره، وهى لغة، والأشهر بكسر الكاف، بغير همن وقال فى شرح مسلم: لا ينكأ بفتح الكاف مهمون، وروى «لا ينكى» بكسر الكاف وسكون الياء، وهو أوجه، لأن المهمون إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه، فإنه من النكاية، لكن قال فى العين: نكأت لغة فى نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه المبالغة فى الأذى، وقال ابن سيده: نكأ العدو نكاية أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو، أنكؤهم لغة فى نكيتهم، قال الحافظ ابن حجر: فظهر أن الرواية صحيحة المعنى، ولا معنى لتخطئتها، قال: وأغرب ابن التين، فلم يعرج على الرواية التى بالهمز أصلا، بل شرحه على الرواية التى بالهمز أصلا، بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز، ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز.

(ويفقأ العين) بالهمزة.

(لا أكلمك كلمة كذا وكذا) «كلمة » بالنصب والتنوين، و «كذا وكذا » كناية عن زمن، وهو مبهم في الرواية، وفي الرواية الثالثة « لا أكلمك أبدا ».

(ولكنه يكسر السن) أى ولكن الخذف، وفى الرواية الثالثة «ولكنها» أى الرمية، وأطلق السن، فيشمل سن الرامى وغيره من آدمى وغيره، كذا قال الحافظ ابن حجر: وفى كسر الخذف لسن الرامى نظر، فهو مستبعد.

- (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) بكسر القاف، اسم هيئة، وهو عام في كل قتيل، من الذبائح، والقتل حدا والقتل قصاصا.
- (فأحسنوا الذيح) بفتح الذال، كذا وقع في كثير من النسخ أو أكثرها، وفي بعضها «الذبحة» بكسر الذال وبالهاء، كالقتلة.
- (وليحد أحدكم شفرته) و «ليحد » اللام لام الأمر، و «يحد » بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال: أحد السكين وحددها واستحدها وحدها إذا شحذها، والشفرة بسكون الفاء، السكين.
- (فليرح ذبيحته) اللام لام الأمر، و « يرح » بضم الباء وكسر الراء، وإراحة الذبيحة بإحداد السكين، وتعجيل إمرارها، وغير ذلك.
- (دخلت مع جدى أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب) بن أبى عقيل الثقفى، ابن عم الحجاج بن يوسف، ونائبه على البصرة، وزوج أخته زينب بنت يوسف، وكان يضاهى فى الجور ابن عمه الحجاج، ووقع فى رواية « خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة » وهى أظهر فى سياق القصة « فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها » ويحتمل أنهم رأوا القوم فى حرم الدار، وأنهم من أتباع الحكم بن أيوب، وفى رواية البخارى « فرأى غلمانا أو فتيانا.... ».
- (أن تصبر البهائم) قال النووى: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس، وهى حية، لتقتل بالرمى ونحوه، وهو معنى « لاتتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» أى لا تتخذوا الحيوان الحى غرضا، ترمون إليه، والغرض الهدف الذى يرمى إليه.
- (قد نصبوا طيرا) قال النووى: هكذا هو فى النسخ «طيرا» والمراد به واحد، والمشهور فى اللغة أن الواحد يقال له: طائر، والجمع طير، وفى لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث جاء على هذه اللغة، والمراد من الطير هذا الدجاجة المنصوص عليها فى الرواية السابعة.
- (وقد جعلوا لصاحب الطيركل خاطئة من نبلهم) قال النووى: «خاطئة» هو بهمزلغة، والأفصح «مخطئة» يقال لمن قصد شيئا، فأصاب غيره غلطا: أخطأ، فهو مخطئ، وفي لغة قليلة: خطأ فهو خاطئ. والمعنى أنهم جعلوا السهم الذي لم يصب الدجاجة حقا لصاحب الدجاجة، ويحتمل أن المعنى أنهم جعلوا السهم الذي لم يصب حقا لصاحب السهم الذي أصاب.

# فقه الحديث

#### يؤخذ من هذه الأحاديث

١- النهى عن الخذف، قال النووى: لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه

في هذا، وقال الحافظ ابن حجر: قال المهلب: وقد اتفق العلماء - إلا من شذ منهم - على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، ثم قال الحافظ ابن حجر في علة منع الأكل: لأنه إذا نفي الشارع أنه لا يصيد، بقوله « لا يصطاد به الصيد » فلا معنى للرمى به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه، وقد ورد النهي عن ذلك، نعم قد يدرك ما رمي بالبندقة حيا، فيذكي، فيحل أكله، ومن ثم اختلف في جواز الرمي بالبندقة، فصرح مجلى في الذخائر بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السلام، وجزم النووي بحله، لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل، فإن كان الأغلب من حال الرمى الوقوع في الأضرار المذكورة في الحديث امتنع، وإن كان عكسه جان ولاسيما إن كان المرمى مما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك، تُم لا يقتله غالبًا، وقد ذكر البخاري، في باب صيد المعراض، أن ابن عمر قال في المقتولة بالبندقة: تلك الموقودة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وأخرج الحافظ ابن حجر هذه الآثار المروية عن هؤلاء الأئمة، فقال: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة، وأما سالم بن عبد اللَّه بن عمر، والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق فقد أخرج ابن أبي شيبة أنهما كانا يكرهان البندقة، إلا ما أدركت ذكاته. وذكر مالك في الموطأ أنه «بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة » وأما مجاهد فأخرج ابن أبي شيبة من وجهين أنه كرهه، زاد في أحدهما « لا تأكل إلا أن يذكي » وأما إبراهيم، وهو النخعي، فأخرج ابن أبي شيبة عنه « لا تأكل ما أصبت بالبندقة، إلا أن يذكي » وأما عطاء فقال عبدالرزاق عن ابن جريج « قال عطاء: إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله، وأما الحسن، وهو البصري، فقال ابن أبي شيبة: حدثنًا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: « إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة، فلا تأكل، إلا أن تدرك ذكاته » والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء هي البندقة بالفارسية.ا هـ

وقال البخاري: وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأسا فيما سواه.

قال الحافظ ابن حجر: ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة، فجعل مدار النهى خشية إدخال الضرر على أحد من الناس.اهـ

والتحقيق أن البندقة اليوم غيرها في تلك الأيام، فقد كانت تقتل الصيد كمثقل، أشبه بعرض المعراض، أما اليوم فتنهر الدم، وتفتت العروق، فهي تشبه حد المعراض، وتزيد كثيرا جدا عنه، فصيدها اليوم حلال بلا شبهة وليست من الخذف المنهى عنه، واللَّه أعلم.

٢- ومن قول الصحابى لقريبه: « لا أكلمك أبدا » قال النووى: فيه هجران أهل البدع والفسوق، ومنابذى السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهى عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه، ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما.

٣- وفيه قوة عبد الله بن المغفل في تغيير المنكر، والدفاع عن السنة.

ع- وفي الرواية الرابعة الإحسان في كل شيء، وبخاصة في الدبح والقتل.

- وعن السكين، وإمراره بسرعة، قال النووى: ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، اهـ ولا يقيدها كثيرا قبل الذبح، وأن يقدم لها قبل الذبح طعاما وشرابا، ونحو ذلك من وجوه الإحسان.
  - ٦- وتحريم تعذيب الحيوان الحي، بالضرب والجرح، والقسوة، وثقل الحمل، وإجهاد العمل.
    - ٧- وتحريم تعذيب الآدمي لغير موجب من باب أولي.
- ٨- قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث روايتنا الخامسة قوة أنس على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مع معرفته بشدة الأمير المذكور، لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نهى الحجاج عن التعرض له، بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة، فشكاه لعبد الملك، فأغلظ للحجاج، وأمره بإكرامه.
- ٩- ومن الرواية الخامسة وما بعدها تحريم صبر الحيوان وحبسه، وجعله غرضا وهدفا لتعلم الرمى، وقد أخرج العقيلى فى الضعفاء عن سمرة قال: «نهى النبى وقد أخرج العقيلى فى الضعفاء عن سمرة قال: «نهى النبى وقد أحاديث جياد، وأما النهى عن لحمها إذا صبرت » قال العقيلى: جاء فى النهى عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهى عن أكلها فلا يعرف إلا فى هذا. قال الحافظ: إن ثبت هذا فهو محمول على ما إذا ماتت بذلك من غير تذكية.
  - ١٠- قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة اللَّه لعباده، حتى في حال القتل.

واللَّه أعلم

# كتاب الأضاحي

- ٥٤٥- باب وقت الأضاحي ، وسِنِّ الأضحية.
- ٥٤٦ باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر.
  - ٥٤٧- باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه.
    - ٨٤٥ باب الفرع والعتيرة.
- ٥٤٩ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا.
  - ٥٥٠ باب تحريم الذبح لغير اللَّه تعالى ولعن فاعله.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# (٥٤٥) باب وقت الأضاحي، وسِنِّ الأضحية

٩٤٢٩ - ﴿ عن جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى الْمَاسَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّه

• ٤٤٣ - ٢٠٤٠ - ٢٠٤٠ من بن سُنفيان عليه أن قال: شبه الأضحى مَع رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ. فَقَالَ: «مَن ذَبَع قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيَذْبَع شَاةً مَكَانَهَا. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَعَ، فَلْيَذْبَعُ عَلَى اسْم اللّهِ».

٣٤٤٦ - ٣عَن جُنْدَبِ الْبَجَلِدِيِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى يَدُوْمَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا. وَمَدْ لَدُمُ عَلَى يَدُوْمَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا. وَمَدْ لَدُمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا. وَمَدْ لَدُمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا. وَمَدْ لَدُمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيُعْذِبُحْ باسْم اللَّهِ».

٢٤٣٢ - غَيْنِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٤٤٣٣ - ﴿ عَسَنِ الْسَرَاءِ بُسنِ عَسَازِب ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَبَسَا بُسرُدَةَ بُسنَ نِيَسَارٍ ذَبَسِعَ قَبْسلَ أَنْ يَذْبَسِعَ النَّبِسيُ عَلَيْ لَا يَسَادٍ وَبَسِع عَجَلْستُ النَّبِسيُ عَلَيْ اللَّهِ مَكْسرُوهُ. وَإِنَّسِي عَجَلْستُ

<sup>(</sup>١)حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ح وحَدَّثَنَاه يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْسَنِ قَيْسٍ حَدَّثَنَى جُنْدَبُ

<sup>(</sup>٢)وحَدَّثَنَا ۚ أَيُو يَكُو بْنُ أَبِي شَيِّنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلامُ بْنُ سُلَيْمِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ عَن جُنْدَبِ – وحَدَّثَنَاه فُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِلْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاً عَلَى اصْمِ اللَّهِ كَحَدِيثٍ أَبِي الْأَحْوَصِ.

<sup>(</sup>٣)حَدَّنَاً غَيِّنَا اللَّهِ بْنُ مُعَافِرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَ الأَسْوَدِ مَنْمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
 (٤)وحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَن مُطَرِّفٍ عَن عَامِر عَنِ الْبَرَاءِ

<sup>(</sup>٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَوَاءِ

نَسِيكَتِي الأَطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَعِلَا نُسُكًا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ: «هِيَ خَبْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ».

٤٣٤ ع- ﴿ عَنِ الْبَرَاءِ بُن عَارْبٍ ﷺ (١) قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «لا يَذْبَحَنَّ أَحَـٰذٌ حَتَّى يُصَلِّيَ» قَـالَ: فَقَـالَ خَـالِي: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَـٰذَا يَـوْمٌ اللَّحْمُ فِيـهِ مَكُـرُوهٌ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

8270 - ﴿ عَسَ الْبَوَاءِ عِنْ الْمُ الْأَنْ وَالْدُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلا يَذْبُحْ حَتَّى يُصَلِّيَ» فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ، اللَّهِ قَدْ نَسَكْتُ عَسِ ابْسِ لِسي. فَقَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ» فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِن شَاتَيْنِ. قَالَ: «ضَعِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ».

٧٦ - ٤٤٣٦ من الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ: «إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. وَمَنْ ذَبَعَ، فَإِنَّمَا هُمو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ» وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: عِنْسِدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِن مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ».

٧٤٤٧ – وفي رواية عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ يَمَوْمَ النَّحْـرِ بَعْــدَ الصَّلاةِ. ثُمُّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

٨٣٤ عَن الْمَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ فَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ نَحْسِرٍ، فَقَـالَ: «لا

<sup>(</sup>٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيُّ عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ (٦)وحَدَّثَنَا أَبُويَكُمْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَن فِرَاسٍ عَن

<sup>(</sup>٧)وحَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن زُبُيْلِم الإِيَامِيِّ عَنِ الشَّغْبِيِّ

<sup>– َ</sup>حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن زُبَيْدٍ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ. وحَدَّثَنَا قُسُبَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَهِمَّادُ بْنُ السَّرِيَّ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ ح وخَدَّثَنَا عُنْمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْسَنُ إِبْرَاهِيــمَ جَمِيعًا عَن جَرير كِلاهُمَا عَن مَنْصُور عَن الشُّعْبِيِّ عَن الْبَرَاء

<sup>(</sup>٨)وحَنَّاتِنِي أَخْمَلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ الدَّارِمِيُّ حَنَّاتَنَا أَبُو النَّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَساصِمٌ الأَحْوَلُ عَنِ الشُّعْبِيِّ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَارَبِ

يُضَحِّينَ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ» قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ: فَضَحَّ بهَا، وَلا تَجْزي جَذَعَةٌ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ».

٣٩ ٤ ٢ - ٦٠ عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ ١٠٠ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُودَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «أَبْدِلْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ عِنْدِي إِلا جَذَعَةٌ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنَّهُ قَالَ: وَهِيَ خَـيْرٌ مِـن مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الجُعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ».

• ٤٤٤ – وفي رواية عن شُعْبَة بِهَـٰذَا الإِسْنَادِ، وَلَـمْ يَذْكُبرِ الشَّـكَّ فِـي قَوْلِـهِ هِـيَ خَيْرٌ مِن مُسِنَّةٍ.

١٤٤١ – ﴿ عَن أَنَسٍ ﷺ (١٠) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَـوْمَ النَّحْـرِ: «مَـنْ كَـانْ ذَبَـحَ قَبْـلَ الصَّلاةِ، فَلْيُعِدْ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَـٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ هَنَـٰةً مِـن جِيرَانِهِ. كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَّقَهُ. قَالَ: وَعِنْسدِي جَذَعَةٌ هِنِيَ أَحَسِتُ إِلَى مِن شَاتَيْ لَحْمٍ. أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَخُّـصَ لَـهُ. فَقَـالَ: لا أَدْرِي أَبَلَغَـتْ رُخْصَتُـهُ مَـنْ سِـوَاهُ أَمْ لا؟ قَـالَ: وَانْكَفَــاً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَلْاَبِحَهُمَا. فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا. أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا.

٤٤٤٢ – ٢٦ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ (١١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى. ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا، ثُمَّ ذَكَرَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

٤٤٤٣ - ٢٢ عَن أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﷺ (١٦) قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَصْحًى. قَـالَ: فَوَجَـدَ رِيحَ لَحْمٍ. فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا. قَالَ: «مَنْ كَانْ ضَحَّى، فَلْيُعِدْ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

£££\$ – ٢٤٤٤ عَن جَابِر ﷺ، إلا أَنْ يَعْسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَذْبُحُوا إلا مُسِنَّةً، إلا أَنْ يَعْسُورَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن».

٥٤٤٥ - ١٤٤ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٤) قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٤) قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٤)

<sup>(</sup>٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغِيَةٌ عَن سَلَمَةً عَن أَبِي جُحَيْفَةَ عَن الْبَرَاء -وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْيَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْمُعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ (١٠)وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِةُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَنَس

<sup>(</sup>١١)حَدَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعَبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَنَسٍ (١٢)وحَدَّلِنَي زِيَادُ بْنُ يَحْتَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَن أَنَسٍ

<sup>(</sup>١٣)حَدَّثَنَا أَخْمَلُهُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّبَيْرِ عَن جَابِرٍ

<sup>(</sup>١٤)وحَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَرٍ أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَّلِيجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

بِالْمَدِينَةِ. فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا. وَظُنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ. فَأَمَرَ النِّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ، أَنْ يُعِيدَ بنَحْر آخَرَ. وَلا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النِّبِيُّ ﷺ.

٢٤٤٦ - 10 عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ وَسَحَايَا. فَبَقِيَ عَتُودٌ. فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «ضَعَ بِهِ أَنْتَ» قَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى صَحَابَتِهِ.

٤٤٤٧ - ٢٦ عَـن عُقْبَـةَ بُـنِ عَـاهِرِ الْجُهَنِـيِّ ﷺ (١٦) قَـالَ: قَسَـمَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ فِينَـا صَحَايَـا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ. فَقُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَصَابَنِي جَـذَعٌ. فَقَـالَ: «ضَحٌ بِهِ».

# المعنى العام

شاءت حكمة اللَّه أن ييسر على بعض خلقه، وأن يعسر على آخرين، وأن يطلب من الموسرين مساعدة المعسرين، ليبلو الفريقين، ليختبر الموسرين، أيشكرون أم يكفرون؟ أيحسنون، أم يبخلون؟ وليبلو المعسرين، أيصبرون أم يجزعون؟ ويشكرون المحسنين أم يكفرون؟

وفى مواسم الخير خاصة تزداد أهمية هذا التشريع، فتجب زكاة الفطر عند عيد الفطر، وتشرع الأضحية في عيد الأضحي.

ولله أوقات يتجلى فيها برحمته على عباده، تضاعف فيها الحسنات، ويتجاوز فيها عن السيئات، وله سبحانه وتعالى فى تحديد أوقات خاصة للعبادات حكمة يعلمها، فقد حدد أوقات الصلوات، وأوقات الصيام، وأوقات الحج، ولهذا التحديد فائدة كبرى فى نظام المجتمع، من حيث الالتزام الواحد، والأداء الواحد، والاتجاه الواحد، وإدخال السرور على النفوس فى وقت واحد.

وتحقيقا لهذا الهدف السامى حددت الشريعة وقت ذبح الأضحية، وجعلته بعد صلاة العيد، وبعد سماع خطبتيه، ليتفرغ الذابح لذبحه، وتوزيعه، وليتفرغ الفقير الآخذ لطهيه والانتفاع به، وكان على المسلمين حين شرعت الأضحية أن يلتزموا بالتأسى بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتعجلوا أمرا دعا إليه حتى يروا فعله مادام سيفعله، مهما كان هذا الفعل خيرا، ففى التأسى به صلى الله عليه وسلم أجر وثواب، وتعلم وتوجيه وإرشاد، وللأضحية مواصفات، وللذبح نفسه قواعد ومستحبات، ورسول الله علي شيذبح أضحيته فى الصحراء، فى ساحة الصلاة، بحيث يراه من يرغب فى الاقتداء به، والتعلم على يديه، ومتابعته صلى الله عليه وسلم خير من سبقه على كل حال.

<sup>(</sup>١٥)وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن أَبِي الْخَيْرِ عَن عُقْبَـةَ ايْن عَام

ابْنِ عَامِر (١٦)حَدَّكَ ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَن هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيَّ عَن يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَــن عُفْبَـةَ ابْنِ عَامِرِ الْنِ عَامِرِ

أَبْنِ عَامِرٍ - وحَلَّتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْنَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةً وَهُوَ ابْنُ سَــلامِ حَدَّثِنِي يَحْنِي بْنُ أَبِي كَلِيرٍ أَخْبَرَنِي يَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَمَ صَحَايًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

لم يكن يخفى كل هذا على الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين - لكن بعضهم فى أوائل تشريع الأضحية ظن أن الغرض منها التوسعة على الأهل والجيران والفقراء يوم العيد، فذبح قبل صلاة العيد، وقبل أن يذبح رسول الله على ويعضهم ظن أن رسول الله على قد ذبح، فذبح قبل أن يتبين أنه لم يذبح، وصلى رسول الله على بالناس صلاة العيد، فلما سلم شم رائحة لحم مذبوح، فنظر إلى ساحة الذبح، فرأى غنما مذبوحة، كان يمكن أن يرشد من فعل هذا إلى ما كان ينبغى، ليلتزم العام القابل، ويتقادى خطأ ما فعل هذا العام، والذبيحة قد وقعت، وفائدتها قد حصلت، والإساءة فى التعجيل قد تعتقن لكن لما كان للحم شهوة، وللنفس فيه رغبة، قد تدفع إلى التهاون فى الالتزام شيئا فشيئا، من حيث الوقت تارة، ومن حيث مواصفات الأضحية تارة أخرى، أراد المشرع أن يفطم النفوس عن التهاون، فأمر صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبح أضحية أخرى، واعتبر الذبيحة التى سبقت صلاته وخطبته وذبحه لحما كأى لحم يقدم للأهل، ليس من ثواب الأضحية فى شىء، وليس من العبادة فى شىء، لم يصب به صاحبه السنة، ولم يقم بما شرعه الله له.

أمر بذلك صلى الله عليه وسلم فى خطبة العيد، عقب الصلاة، وكان بعض من ذبح أضحيته خطأ لا يملك ما يصلح لأضحية أخرى، فسأل رسول الله وهو قائم يخطب. قال: يا رسول الله عليه وسلم: لحم أضحيتى قبل أن أصلى معك، وتعجلت الخير لأهلى وجيرانى والفقراء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لحم قدمته لأهلك، أعد ذبحا، اذبح مكان التى ذبحتها أضحية أخرى، اذبح أخرى، فلم تقع الأولى موقعها، لأنها سبقت وقتها. قال: يا رسول الله، ليس عندى شاة أخرى، وكل ماعندى عنز، ابنة سنة، لكنها سمينة، تعدل فى نظرى شاتين، وهى عندى أحب إلى من شاتين، وقد علمتنا أن مثلها لا يصلح أضحية، فهل أذبحها؟ قال: اذبحها، ولا يصلح مثلها أضحية لأحد غيرك، فقد قبل عذرك.

وهكذا أكد رسول اللَّه ﷺ على تشريع الأضحية، وقتا، ووصفا، وإلزاما، حتى إنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يوزع من بيت مال المسلمين ضحايا حية على فقراء المسلمين. ليذبحوها في يوم العيد.

# المباحث العريية

(كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز محدفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمى يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى.

يقال: ضحا يضحو ضحوا بفتح الضاء وسكون الحاء، وضحوا بضم الضاء وضم الحاء مخففة، وضحيا بضم الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء، إذا برز للشمس، وضحا يضحى بفتح الحاء، ضحوا بفتح الضاد وسكون الحاء، وضحوا بضم الضاد والحاء وتشديد الواو، وضحيا بضم الضاد وكسر الحاء، أصابه حرالشمس، وضحى بفتح الضاد وكسر الحاء وفتح الياء، يضحى بفتح الحاء، ضحوا، وضحوا، وضحوا، وضحيا، كسابقه، أصابه حر الشمس، ومنه قوله تعالى ﴿وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى﴾ [طه: ١٩٩].

قال النووى: وفي «الأضحي » لغتان: التذكير لغة قيس، والتأنيث لغة تميم.

(شبهدت الأضحى) أى حضرت صلاة الأضحى، وفي الرواية الثالثة «شهدت رسول الله ﷺ يوم أضحى » أي حضرت صلاته يوم الأضحى، والمراد صلاة العيد في يوم الأضحى.

يقال: شهد الوقعة، وشهد اليوم، بكسر الهاء، إذا حضره، ومنه قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وشهد الشيء عاينه، ومنه قوله تعالى ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ [النمل: ٤٩].

(فلم يعد أن صلى، وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحى، قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته) وهذا لا يتنافى مع ما جاء فى ملحق الرواية الثانية عشرة بلفظ «فوجد ريح لحم» فقد رأى وقد شم صلى الله عليه وسلم، «فلم يعد» بفتح الياء وسكون العين، أى فلم يجاوز صلاته، وهو كناية عن سرعة اتصال الشىء المتأخر بالمتقدم، وإلا فما رأى كان بعد انتهاء الصلاة والتسليم، أى فعند مجاوزته صلاته، وفراغه من صلاته مسلما، فاجأه رؤيته للحم أضاحى، بكسر الحاء وتشديد الياء، «قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته »، أى ذبحها أناس أثناء صلاته، فأدركوه فى الصلاة، أو قبل أن يصلى، وكان الذبح فى المصلى، فقد روى البخارى عن ابن عمر – رضى الله عنهما على: «كان النبى النبي عنه وينحر بالمصلى» قال مالك: إنما كان يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله، زاد غيره: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح.

وفى الرواية الثانية «فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت» والغنم يشمل الضأن والمعن

(فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى – أو نصلى – فليذبح مكانها أخرى) «يصلى أو نصلى» الأول بالياء، والثانى بالنون، والظاهر أنه شك من الراوي. وفى الرواية الثانية «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها» وهذا القول كان فى خطبته صلى الله عليه وسلم، ففى الرواية الثالثة «ثم خطب، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلى، فليعد مكانها» وفى الرواية السادسة «لا يذبحن أحد حتى يصلى» وفى الرواية السابعة «من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا» أى واستقبل قبلتنا، والمراد بذلك من كان على دين الإسلام «ونسك نسكنا» أى وأراد أن ينسك نسكنا، ففيه مجان المشارفة، والمراد من النسك هنا الذبيحة، يقال: نسك فلان، بفتح النون والسين، ينسك بضم السين، نسكا بسكون السين مع ضم النون وفتحها وكسرها، ونسكة بفتح النون ومنسكا بفتح السين وكسرها، إذا تزهد وتعبد، أو إذا ذبح ذبيحة يتقرب بها إلى الله، والمنسك طريقة الزهد والتعبد، وموضع ذبح النسيكة، ومناسك الحج عبادته « فلا يذبح حتى يصلى» صلاة العبد.

وفي الرواية التَّامِنة « إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي » صلاة العيد، ونسمع خطبتها « تم

نرجع» إلى مكان الذبح، «فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا» والمراد بالسنة هنا الطريقة، التى مع من أن تكون للوجوب أو الندب، وليس المراد بها السنة فى الاصطلاح الفقهى، التى تقابل الوجوب، وفى الرواية التاسعة «لا يضحين أحد حتى يصلى» وفى الرواية الحادية عشرة «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» وفى الثانية عشرة «فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا». قال النووى: اتفقوا على ضبط «ذبحا» بكسر الذال، أى حيوانا يذبح، كقوله تعالى ﴿وَقَدَيْنَاهُ بَذِبْح عَظِيمٍ﴾ الصافات: ١٠٧] وأما قوله «أن يعيد» فكذا هو فى بعض الأصول المعتمدة، بالياء، من الإعادة، وفى كثير منها «أن يعد» بحذف الياء، ولكن بتشديد الدال، من الإعداد، وهو التهيئة اهـ

وفى الرواية الرابعة عشرة «فأمر النبى الله من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبى النبى الله عليه وسلم فى واقعة واحدة، وأن سؤال أبى بردة كان فى نفس الواقعة، وأثناء الخطبة، بعد طلبه صلى الله عليه وسلم أن يكون الذبح بعد الصلاة، لكن قال الحافظ ابن حجر: والذى فى معظم الروايات أن هذا الكلام من النبى وقع فى الخطبة بعد الصلاة، وأن خطاب أبى بردة بما وقع له كان قبل ذلك، وهو المعتمد اله والظاهر أن العبارة وقع فيها خطأ من النساخ، وأن أصلها وصحتها «وأن خطاب أبى بردة بما وقع له كان بعد ذلك» أى فى أثناء الخطبة، والأحاديث التى ساقها الحافظ ابن حجر كدليل على قوله تفيد البعدية، لا القبلية، ولفظها «يخطب فيقول كذا فقال أبو بردة ... » «خطبنا فقال كذا وكذا، فقال أبو بردة ... »

(ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله) في الرواية الثانية «ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» قال الذووى: هو بمعنى رواية «فليذبح باسم الله» أي قائلا: باسم الله. هذا هو الصحيح في معناه، وقال القاضى: يحتمل أربعة أوجه: أحدها أن يكون معناه: فليذبح لله، والباء بمعنى اللام، والثاني معناه: فليذبح بسنة الله، والثالث: بتسمية الله على ذبيحته، إظهاراً للإسلام، ومخالفة لمن يذبح لغيره، وقمعا للشيطان، والرابع: تبركا باسمه، وتيمنا بذكره، كما يقال: سرعلى بركة الله، وسر باسم الله. وكره بعض العلماء أن يقال: فعل كذا على اسم الله، قال: لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القائل.

وقال النووى: قال الكتاب من أهل العربية: إذا قيل: باسم اللَّه، تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. بكمالها.اهـ

(ضحى خالى أبوبربة قبل الصلاة) أى صلاة العبد، وفى الرواية الخامسة، عن البراء أن خاله أبو بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبى و الله أبو بردة » بضم الباء وسكون الراء، واسمه هانى ابن نيار، بكسر النون، وتخفيف الياء، البلوى بفتح الباء واللام، من حلفاء الأنصار، شهد العقبة ويدرا والمشاهد، وعاش إلى سنة خمس وأربعين.

(فقال رسول اللَّه ﷺ: تلك شاة لحم) معناه: ليست بضحية، بل هي لحم لك، تنتفع به، قال

الحافظ ابن حجر: وقد استشكلت الإضافة في «شاة لحم» وذلك أن الإضافة قسمان، معنوية ولفظية، فالمعنوية إما مقدرة بمن، كخاتم حديد، أو باللام، كغلام زيد، أو بفي، كضرب اليوم، معناه ضرب في اليوم، وأما اللفظية فهي صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد، وحسن الوجه، ولا يصح شيء من الأقسام الخمسة في «شاة لحم» قال الفاكهي: والذي يظهرلي أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة أضحية، أوقع صلى الله عليه وسلم في الجواب قوله «شاة لحم» موقع قوله «شاة غير أضحية» اه قال العيني: هذا جواب غير مقنع، لظهور الإشكال فيه، وبقائه أيضا، ويمكن أن يقال: إن الإضافة فيه بمعنى اللام، والتقدير: شاة واقعة لأجل اللحم، لا لأجل أضحية، لوقوع ذبحها في غير وقتها، وفي الرواية الخامسة «فقال رسول الله ﷺ: أعد نسكا» وفي الرواية السابعة «ذاك شيء عجلته لأهلك» وفي الرواية الرابعة «من ضحى قبل الصلاة: فإنما ذبح لنفسه» أي وليس أضحية، وفي الرواية الثامنة «فإنما نبح لنفسه» أي وليس أضحية، وفي الرواية الثامنة «فإنما نبع ليس من النسك في شيء».

(فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه) قال النووى: قال القاضى: كذا رويذا في مسلم «مكروه» بالكاف والهاء، وكذا ذكره الترمذي، قال: ورويذاه في مسلم من طريق العذري «مقروم» بالقاف والميم، قال: وصوب بعضهم هذه الرواية، وقال: معناه يشتهى فيه اللحم، يقال: قرمت إلى اللحم، وقرمت اللحم إذا اشتهيته، قال: وهي بمعنى قوله في غير مسلم «عرفت أنه يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت، وأطعمت أهلى وجيراني» وكما جاء في الرواية الأخرى [روايتنا الحادية عشرة] «هذا يوم يشتهى فيه اللحم» وكذا رواه البخاري. قال القاضى: وأما رواية «مكروه» فقال بعض شيوخنا: الصواب «اللحم فيه مكروه» بفتح الحاء، أي ترك الذبح والتضحية ويقاء أهله فيه بلالحم، حتى يشتهوه مكروه، واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم. قال القاضى: وقال لي الأستاذ فيه بلالحم، حتى يشتهوه مكروه، واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم مكروه، لمخالفته السنة. هذا عبد الله بن سليمان: معناه: ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هولحم مكروه، لمخالفته السنة. هذا تخر ما ذكره القاضى، وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق. وهذا حسن. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: ويالخ ابن العربى، فقال: الرواية بسكون الحاء هذا غلط، وإنما هو اللحم، بالتحريك، يقال: لحم الرجل، بكسر الحاء، يلحم بفتحها، إذا كان يشتهى اللحم، وأما القرطبى فى المفهم فقال: تكلف بعضهم ما لايصح رواية – أى اللحم بالتحريك – ولا معنى، وهو قول الآخر: معنى المكروه إنه مخالف للسنة، قال: وهو كلام من لم يتأمل سياق الحديث، فإن هذا التأويل لا يلائمه، إذ لا يستقيم أن يقول: إن هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسنة، وإنى عجلت لأطعم أهلى. قال: وأقرب ما يتكلف لهذه الرواية أن معناه: اللحم فيه مكروه التأخير، فحذف لفظ «التأخير» لدلالة قوله «عجلت».

قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى رواية منصور عن الشعبى « وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحببت أن تكون شائى أول ما يذبح فى بيتى » قال الحافظ: ويظهر لى أنه بهذه الرواية يحصل الجمع بين الروايتين المتقدمتين، وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى، وبكونه مكروها لا تناقض فيه، وإنما هو باعتبارين، فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذبح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى - ومن

حيث توارد الجميع عليه، حتى يكثر، يصير مملولا، فأطلقت عليه الكراهة لذلك، فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله، وحيث وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه، ومن ثم استعجل بالذبع، ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه اهم والتحقيق أن الذى صدر من أبى بردة إلى رسول الله عبارة واحدة، إما أنها «هذا يوم اللحم فيه مكروه» كما جاء فى الرواية الخامسة والسادسة، وإما أنها «هذا يوم يشتهى فيه اللحم» كما جاء فى الرواية العاشرة، والأخيرة هى التى تتفق مع السياق، فلا حرج من جعل الأولى غير صواب، ولا داعى للتعسفات فى توجيهها، وبخاصة أن المسألة لا تتعلق بحكم شرعى تختلف فيه وجهات النظر، والله أعلم.

### (وإنى عجلت نسيكتي) أي ذبيحتي.

(لأطعم أهلى وجدرانى وأهل دارى) عند البخارى « وذكر جيرانه » والمراد من « أهل دارى » ما عنده من خدم وعمال، وفى الرواية السابعة « قد نسكت عن ابن لى » قال الحافظ ابن حجر: ظهرلى أن مراده أنه ضحى لأجله، للمعنى الذى ذكره فى أهله وجيزانه، فخص ولده بالذكر لأنه أخص بذلك عنده، حتى يستغنى ولده بما عنده من التشوف إلى ما عند غيره. أهه وجاصل كلامه أن « عن » للتعليل، والمعنى قد نسكت متعجلا لأجل إطعام ابن لى، وفى الرواية الحادية عشرة « وذكر هنة من جيرانه » بفتح الهاء وفتح الذون مخففة، أى حاجة جيرانه إلى اللحم وفقرهم « كأن رسول الله على صدقه » بنشديد الدال، وفى رواية البخارى « فكأن رسول الله على عذره » بفتح الذال مخففة، أى قبل عذره.

(فقال: يا رسول الله: إن عندى جذعة من المعز؟ فقال: ضع بها، ولا تصلح لغيرك) قال النووى: الجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. حكاه القاضى، وهو غريب، وقيل: إن كان متولدا من بين شابين فستة أشهر، وإن كان من هرمين فثمانية أشهراهـ

وقال الحافظ ابن حجر: الجذعة بفتح الجيم والذال هو وصف لسن معينة، من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور، وأما الجذع من المعزفهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة.

وفى الرواية الخامسة والتاسعة «إن عندى عناق لبن» بفتح العين، وهى الأنثى من المعن، إذا قويت، ما لم تستكمل سنة، وجمعها أعنق وعنوق، ومعنى «عناق لبن» أى أنثى معزصغيرة قريبة من الرضاع، «هى خير من شاتى لحم» أى أطيب لحما، وأنفع، لسمنها، ونفاستها، وفى الرواية السابعة «إن عندى شاة خير من شاتين»؟ فأطلق الشاة على العنن، وفى الرواية الثامنة «عندى جنعة خير من مسنة» أى جذعة من المعن والمسنة هى الثنية، وهى أكبر من الجذعة بسنة، وفى الرواية العاشرة «ليس عندى إلا جذعة» أى من المعن، وهل معنى «ضح بها، ولا تصلح لغيرك» أنها رخصة عند الضرورة؟ أو خصوصية لأبى بردة؟ سيأتى التفصيل فى فقه الحديث، وفى الرواية الخامسة «هى خير نسيكتيك، ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك» قال النووى: «ولا تجزى» بفتح التاء، هكذا الرواية فيه فى

جميع الطرق والكتب، ومعناه لا تكفى، من نحو قوله تعالى ﴿وَاخْشُوا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَهِ هِهُ القمان: ٣٣] ومعنى «هى خير نسيكتيك» أنك ذبحت صورة نسيكتين، وهما هذه، والتى ذبحتها قبل الصلاة، وهذه أفضل، لأن هذه حصلت بها التضحية، والأولى وقعت شاة لحم، لكن لك فيها ثواب، لا بسبب التضحية، فإنها لم تقع أضحية، بل لكونك قصدت بها الخير، وأخرجتها في طاعة الله، فلهذا دخل أفضل التفضيل، فقال: هذه خير النسيكتين، فإن هذه الصيغة تتضمن أن في الأولى خيرا أيضا.اهـ

وفى الرواية التاسعة «فضح بها، ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ». أى جذعة من المعن وفى الرواية العاشرة «ولن تجزى عن أحد بعدك » وفى الرواية الحادية عشرة «أفأذبحها؟ قال: فرخص له، فقال: لا أدرى؟ أبلغت رخصته من سواه؟ أم لا؟ » قال النووى: هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس على وقد صرح النبي شي في حديث البراء بن عازب [الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة] بأنها لا تبلغ غيره، ولا تجزى أحدا بعده اهم قال الحافظ ابن حجر: كأن أنسالم يسمع ذلك، ولعله استشكل الخصوصية بذلك، لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبى بردة، فقد حصل لعقبة، كما في الرواية الخامسة عشرة.

(واتكفأ رسول اللَّه ﷺ إلى كبشين، فذبحهما) أى مال وانعطف إلى كبشين، يقال: كفأت الإناء، إذا أملته، والمراد أنه رجع عن مكان الخطبة، إلى مكان الذبح، وستأتى صفة ذبحه صلى اللَّه عليه وسلم وصفة الكبشين في الباب التالي.

(فقام الناس إلى عنيمة، فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها) «غنيمة» تصغير «غنم» ويشمل الضأن والمعن، والتصغير لتقليل العدد، لا لتقليل الوزن، و «فتوزعوها» من التوزيع، وهو التفرقة، أى فتفرقوها، وأما «فتجزعوها» من الجزع، وهو القطع، أى اقتسموها حصصا، وليس المراد أنهم اقتسموها حصصا بعد الذبح، فأخذ كل واحد قطعة من اللحم، وإنما المراد أخذ حصة من الغنم، واحدة أو اثنتين، والقطعة تطلق على الحصة من كل شيء، فبهذا التقرير يكون المعنى واحدا، بين «فتوزعوها» و «فتجزعوها» والشك من الراوي.

(أعطاه غنما يقسمها على أصحابه، ضحايا) كذا في الرواية الخامسة عشرة، وفى الرواية السادسة عشرة «قسم رسول الله في فينا ضحايا» ففى الرواية الأولى أن الذى قسم هو عقبة بن عامر، وفى الثانية أن الذى قسم هو رسول الله في ولما كان عقبة وكيلا عن النبى في فى القسمة، أسندت القسمة مرة إلى الوكيل، ومرة إلى الموكل، ووضع البخارى هذا الحديث تحت باب وكالة الشريك للشريك فى القسمة، وأشار إلى أن عقبة كان له فى تلك الغنم نصيب، باعتبار أنها كانت من الغنائم، وكذا كان للنبى في فيها نصيب، ومع هذا فوكله فى قسمتها، لكن قوله «ضحايا» يشكل مع كونها غنائم، ووجهه ابن المنير بأنه يحتمل أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمر، ويحتمل أن يكون عينها للأضحية، ثم قسمها بينهم، ليحوز كل واحد نصيبه.

والضمير في « على أصحابه » يحتمل أن يكبون للنبي ﷺ، ويحتمل أن يكون لعقبة، وعلى الأول

يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبى على وأمر بقسمتها بينهم تبرعا، ويحتمل أن تكون من الفىء، وإليه جنح القرطبى، حيث قال: فى الحديث إن الإمام ينبغى له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين، وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء فهى من الغىء، وإن كان خص بها الفقراء فهى من الزكاة.

(فبقى عتود) بفتح العين وضم التاء المخففة، وهو من أولاد المعز خاصة، وهو ما قوى ورعى، وأتى عليه حول، والجمع أعتدة، وعندان، وتدغم التاء في الدال، فيقال: عدان. وقال ابن بطال: العتود الجذع من المعن ابن خمسة أشهر، وهذا يبين المراد بقوله في الرواية السادسة عشرة «فأصابني جذع» وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال إلا للجذع من المعز، وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب المحكم أن العتود الجدى الذي استكرش، وعبارة الداودي أنه الجذع.

(ضح به أنت) وفي الرواية السادسة عشرة «ضح به» ويروى «ضح أنت به» زاد في رواية البيهقي «ولا رخصة لأحد فيها بعدك».

# فقه الحديث

تتلخص النقاط في أربع:

١- وقت الأضحية.

٢- ما يجزى من الأضحية.

٣- حكم الأضحية.

٤- ما يؤخذ من الأحاديث.

#### ١- أما وقت الأضحية

فقد قال النووى: ينبعى أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزيه بالإجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع الفجريوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعى وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبع بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار، أو من أهل القرى والبوادى والمسافرين، وسواء صلى الضحى أم لا، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا [واستدلوا بأن روايات الحديث تربط أول وقت الأضحية بالصلاة، ولما كان بعض المسلمين لا صلاة عليه، وهو مخاطب بالأضحية حملوا الصلاة على وقتها، وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة، فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزى بعد طلوع الشمس].

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها فى حق أهل القرى والبوادى إذا طلع الفجر الثانى، لأنهم ليس عليهم صلاة عيد، ولا يدخل فى حق أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب بالفعل، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه.

واستدلوا بروايتنا الأولى، «قبل أن نصلى» بالنون، قالوا: فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادة وقتها خلاف الظاهر، ويرد الشافعية أن الرواية «يصلى» بالياء، والشك من الراوى، وبأن شرط صلاة الإمام بالفعل تسقط الضحية إذا لم يصل الإمام.

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، واستدلوا بما استدل به الحنفية، وزادوا شرط ذبح الإمام استدلالاً بروايتنا الرابعة عشرة، وهى صريحة فى التعليق على نحر الإمام، ورد بالروايات الأخرى، وفيها ربط الذبح بالصلاة، لا بنحر الإمام، وبأن ربط الذبح بنحر الإمام لا يتفق مع طلب النحر وعدم سقوطه عن الناس لولم ينحر الإمام، أو نحر قبل أن يصلى، فلم يجزه نحره، فدل على أن وقت نحر المسلمين لا يرتبط بنحر الإمام.

وقال أحمد: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام بالفعل، ويجوز بعدها، قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحق بن راهويه.

وقال النووي: يجوز بعد صلاة الإمام، قبل خطبته، وفي أثنائها.

وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه.

أما آخر وقت التضحية فقال الشافعى: تجوز فى يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة بعده. وممن قال بهذا على بن أبى طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تختص بيوم النحر ويومين بعده، وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وأنس –رضى الله عنهم.

وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصاريوم النصرخاصة، ولأهل القرى يوم النصر وأيام التشريق.

وقال محمد بن سرين: لا يجورَ لأحد إلا في يوم النحر خاصة،

وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة.

واختلفوا في ذبح الأضحية ليلا، في ليالي أيام الذبح، فقال الشافعي، تجوز ليلا مع الكراهة، ويه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو ثور والجمهور

وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزيه في الليل، بل تكون شاة لحم.

وليس في أحاديث الباب ما يشير إلى آخر وقت التضحية، ولا إلى ذبحها ليلا.

#### ٢- وأما ما يجزئ في الأضحية

فقد قال النووي: أجمع العلماء على أنه لا تجزئ التضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه

ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن واحد، ويه قال داود في بقرة الوحش.

ثم قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعن، وقال مالك: الغنم أفضل، لأنها أطيب لحما، وحجة الجمهور أن البدنة تجزئ عن سبعة، وكذا البقرة، وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق، فدل ذلك على تفضيل البدنة والبقرة، واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم؟ فقيل: الإبل أفضل من البقرة، وقيل: البقرة أفضل من الإبل، وهو الأشهر عندهم.

وقال: أما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ، سواء وجد غيره أم لا، وحكوا عن ابن عمر والزهرى أنهما قالا: لا يجزئ، وقد يحتج لهما بظاهر روايتنا الثالثة عشرة «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن » قال: قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره، وعدمه، وابن عمر والزهرى يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهرى يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهرى يمنعانه

قال الحافظ ابن حجر: ويدل للجمهور الأحاديث الماضية قريبا، وكذا حديث أم هلال بنت هلال عن أبيها رفعه « يجوز الجذع من الضأن أضحية » أخرجه ابن ماجه، وحديث مجاشع أن النبي على الله المحتلق البياء المحتلف المحتلف المحتلف وحديث عقبة بن عامر «ضحينا مع رسول الله الله المحتلف المحتلف « ضحينا مع رسول الله المحتلف المحتلف « نعمت الأضحية الجذعة من الضأن » أخرجه الترمذي، وفي سنده ضعف، ثم قال الحافظ: واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن - وهم الجمهور - في سند، على آراء: أحدها أنه ما أكمل سنة، وبدخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة، ثانيها نصف سنة، وهو قول الحنفية والحنابلة، ثالثها سبعة أشهر، وقد حكى عن الحنفية، رابعها ستة أو سبعة، حكى عن وكيع، خامسها التفرقة بين ما تولد بين شايين، فيكون له نصف سنة، أو بين هرمين، فيكون ابن ثمانية، وقال صاحب الهداية: إنه إذا كانت الجذعة عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت على الناظر من بعيد أجزأت، وقال العبادي من الشافعية: لو أجذع قبل السنة، أي سقطت أسنانه أجزأ، النائل من بعيد أجزأت، وقال العبادي من الشافعية: لو أجذع قبل السنة، أي سقطت أسنانه أجزأ، كما لو تمت السنة قبل أن يجذع، ويكون ذلك كالبلوغ، إما بالسن، أو بالاحتلام.

أما الجذعة من المعن فإن الرواية الرابعة والخامسة تخصصان أبا بردة بإجزائها في الأضحية، وكذا عقبة بن عامر في الرواية الخامسة عشرة، وقد استشكل الحافظ ابن حجر وقوع الرخصة الثانية، باعتبار أن كلا منهما صيغة عموم «ولا تصلح لأحد بعدك» فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، قال: وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بتبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك، لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحا، قال: وقد انفصل ابن التين - وتبعه القرطبي - عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون

العتود كان كبير السن، بحيث بجرئ، لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التى فى آخره لم تقع له [يقصد قوله لعقبة: ولا رخصة فيها لأحد بعدك] ولا يتم مراده مع وجودها، مع مصادمته لقول أهل اللغة فى العتود، وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين، فضعف الزيادة، وليس بجيد، فإنها خارجة من مخرج الصحيح.

ثم قال: وقد وقع فى كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة، واستشكل الجمع، وليس بمشكل، فإن الأحاديث التى وردت فى ذلك ليس فيها التصريح بالنفى، إلا فى قصة أبى بردة فى الصحيحين، وفى قصة عقبة بن عامر فى البيهقى، وأما ما عدا ذلك فلا، فقد أخرج أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان، من حديث زيير بن خالد «أن النبى الشاعطاء عتودا جذعا، فقال: ضح به، فضحيت به ».

وفى الطبراني في الأوسط، من حديث ابن عباس « أن النبي ﷺ أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا من المعن فأمره أن يضحي به ».

ولأبى يعلى والحاكم من حديث أبى هريرة «أن رجلا قال: يا رسول اللَّه، هذا جذع من الضأن مهزول، وهذا جذع من المعزسمين، وهو خيرهما، أفأضحى به؟ قال: ضح به، فإن للَّه الخير» قال الحافظ: وأما ما أخرجه ابن ماجه، من حديث أبى زيد الأنصارى «أن رسول اللَّه وَالله على الأنصار: اذبحها، ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك » فهذا يحمل على أنه أبو بردة ابن نبار، فإنه من الأنصار

ثم قال الحافظ ابن حجر: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث، وبين حديثى أبى بردة وعقبة، لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزى، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك.

قال الفاكهى: ينبغى النظر فى اختصاص أبى بردة بهذا الحكم، وكشف السر فيه، وأجيب بأن الماوردى قال: إن فيه وجهين: أحدهما أن ذلك كان قبل استقرار الشرع، فاستثنى، والثانى أنه علم من طاعته، وخلوص نيته ما ميزه عمن سواء. قال الحافظ: وفى الأول نظر، لأنه لو كان سابقا لامتنع وقوع ذلك لغيره، بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره، والغرض ثبوت الأجزاء لعدد غيره، كما تقدم.

قال النووي: وفي الحديث أن جدَعة المعز لا تجزي في الأضحية، وهذا متفق عليه. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: في الحديث أن الجذع من المعزلا يجزى، وهو قول الجمهور، وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي أنه يجوز مطلقا، وهو وجه لبعض الشافعية، حكاه الرافعي، قال النووي: وهو شاذ أو غلط، وأغرب عياض، فحكى الإجماع على عدم الإجزاء، قيل: والإجزاء مصادر للنص، ولكن يحتمل أن يكون قائله قيد ذلك بمن لم يجد غيره، ويكون معنى نفى الإجزاء عن غير من أذن له في ذلك محمولا على من وجد. اهـ

#### ٣- وأما حكم الأضحية

فقد قال النووى: اختلف العلماء فى وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم: هى سنة فى حقه، إن تركها بلا عذر لم يأثم، ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ويلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسبب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزنى وابن المنذر وداود وغيرهم.

وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكية، وقال بعضهم: تجب بشرائها بنية الأضحية، وبالتزام اللسان، وبنية الذبح.

وقال النخعي: وأجبة على الموسن إلا الحاج بمني.

وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار.

والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا. اهم

قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عند الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.

وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية.

وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعنه وعن محمد بن الحسن: هي سنة، غير مرخص في تركها، قال الطحاوي: وبه نأخذ، وليس في الآثار ما يدل على وجوبها.

قال الحافظ ابن حجر: وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبى هريرة، رفعه «من وجد سعة، فلم يضح، فلا يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجاله ثقات، لكن اختلف فى رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، ومع ذلك فليس صريحا فى الإيجاب. ثم قال: وقد احتج من قال بالوجوب بما أخرجه أحمد والأربعة بسند قوى عن مخنف بن سليم، رفعه «على أهل كل بيت أضحية» ولا حجة فيه، لأن الصيغة ليست صريحة فى الوجوب المطلق.

واستدلوا بالأمربالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة، في رواياتنا، ورد بأنه لوكان الأمربالإعادة للوجوب لتعرض إلى قيمة الأولى، ليلزم بمثلها، فلما لم يعتبر ذلك دل على أن الأمربالإعادة كان على جهة الندب. ولا يقال: إن لفظ « مكانها » في روايتنا الأولى والثانية والثالثة، يشير إلى المماثلة، فإنه ليس نصا في ذلك.

وقد يستدل لهم بحرص الصحابة عليها، وحرص الشارع عليها، حتى وزعها عليهم، وأمرهم بذبحها، كما فى روايتنا الخامسة عشرة، وأجيب بأن ذلك دليل على تأكدها، وندبهم إليها، وإلا فقد تركها كثير منهم، وقال ابن عمر: هى سنة ومعروف، وتعمد بعضهم تركها، وهو موسر، فقد روى عن أبى مسعود الأنصارى أنه قال: إنى لأدع الأضحى، وأنا موسر، مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم على، وروى عن علقمة أنه قال: لأن لا أضحى أحب أن أراه حتما على. قال ابن بطال: وهكذا ينبغى للعالم الذى

يقتدى به، إذا خشى من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركها، لئلا يتأسى به، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم، فلا يفرقوا بين فرضهم ونفلهم.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من قوله في الرواية الثالثة «صلى يوم أضحى، ثم خطب» أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، قال
   النووي: وهو إجماع الناس اليوم.
- ۲- في قوله في الرواية الخامسة «عندى عناق لبن، هي خير من شاتى لحم» وإقرار النبي الله بقوله «هي خير نسيكتيك» إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم، لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين، قال النووي: وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها.
  - ٣- وفي الأحاديث أن المرجع في الأحكام إنما هو النبي ﷺ
  - ٤- وأنه قد يخص بعض أمته بحكم، ويمنع غيره منه، ولو كان بغير عذر.
- ٥- وأن خطابه للواهد بعم جميع المكلفين، حتى يظهر دليل الخصوصية، قال الحافظ ابن حجر: لأن السياق يشعر بأن قوله لأبى بردة: «ضح به» أى بالجذع، ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له: «ولن تجزى عن أحد بعدك» قال: ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به فى الحكم المذكون لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ.
  - ٦- وفيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر.
- ٧- وفيه جواز الاكتفاء بالشاة الواحدة في الأضحية، عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وعن أبى حنيفة والثورى: يكره، وقال الخطابى: لا يجوزأن يضحى بشاة واحدة عن اثنين، وادعى نسخ ما دل عليه الحديث.
  - ٨- قال ابن أبي جمرة: وفيه أن العمل، وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع.
    - ٩- ومن قوله « إنما هو لحم قدمه لأهله » جواز أكل اللحم يوم العيد، من غير لحم الأضحية.
- ١٠ وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى، لكونه شرع لعبيده الأضحية، مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب، وإلا لم يأثم.
  - ١١ وفي الرواية الحادية عشرة إجزاء الذكر في الأضحية، وهو مجمع عليه.
    - ١٢ وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه، وهو مجمع عليه.
      - ١٣- وجواز التضحية بحيوانين.
      - ١٤- واستحباب التضحية بالأقرن.
  - ١٥- ومن الرواية الخامسة عشرة قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، بنفسه، أو بأمره.

# (٥٤٦) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر

٨٤٤٨ - 14 عَن أَنَسٍ ﷺ (١٧) قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْسِ أَقْرَنَيْسِ. ذَبَحَهُمَا بِيَسدِهِ. وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

٩٤٤٩ - ١٨ عَن أنسس ﷺ (١٨) قَالَ: ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْسِ أَفْرَنَيْسِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. قَالَ: وَسَمَّى وَكَبَّرَ.

• ٤٤٥ -- وفي رواية عَن أَنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَــالَ: وَيَقُــولُ: «بِاسْــمِ اللَّــهِ وَاللَّهُ أَكْــبَرُ».

١٥١٤ - ٣٩ عَن عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَ بِكَبْسُ أَفْرَنَ، يَطَأْ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِيَ بِهِ لِيُصَحِّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ: «هَلُمَّي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِي بِهِ لِيُصَحِّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ: «هَلُمَّي الْمُدْيَةَ» ثُمَّ قَالَ «اشْحَلِيهَا بِحَجَرٍ» فَفَعَلَتْ. ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَصْحَعَهُ ثُمَّ ذَيَحَهُ. ثُمَّ الْمُدْيَةَ» ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمُ تَقَبَّلُ مِن مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحَى بِهِ.

٢٥٤٥ - ﴿ كُونِ وَالْفَادُو فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي. مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ فَكُلْ. مَعْنَا مُدُى. قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي. مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ فَكُلْ. لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأَحَدُ ثُلُكَ. أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدى الْحَبَشَةِ ﴾ قَالَ: وأَصَبْنَا لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ. وَسَأَحَدُ ثُلُكَ. أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظُّفُر فَمُدى الْحَبَشَةِ ﴾ قَالَ: وأَصَبْنَا لَيْسِ وَعَنَمٍ. فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ لِهَا لِهِ الْإِيلِ أَوَالِدَ الْوَحْسُ. فَإِذَا غَلَبُكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ﴾.

(١٨) حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَن شَعْبَةً عَن قَمَادَةً عُن أَنَسٍ

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِيِّ عَن سَمِيدٍ عَن قَادَةً عَن أَنسِ

<sup>(</sup>١٧)حَدُّثُنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن قَنَادَةَ عَن أَنَس

<sup>﴿</sup> وَحَدَّثُنَا يَحْنِي بَنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ أَخْبَرَنِي قَنَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسُنا يَقُولُ صَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِن أَنَس قَالَ نَعَمْ.

<sup>(</sup>١٩)حَدُّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفُ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَحْرٍ عَن يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَن عُرْوَةَ بْنِ الرُّسَيْرِ عَن عَائِشَةً

<sup>(</sup>٧٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَرِيُّ حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَن سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَـةَ بْـنِ رَافِعِ بْـنِ خَدِيجِ عَـن رَافِعِ ابْنِ خَدِيجِ

٣٥٤٥٣ - ٢٦ عَن رَافِع بُسنِ حَدِيبِ ﷺ بَـذِي الْحُلَيْفَةِ مِسنَ بَهَا عَنَمُ وَسُسُولِ اللَّـهِ ﷺ بِـذِي الْحُلَيْفَـةِ مِسنَ تِهَامَةَ. فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلا. فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ. فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتُ ثُمَّ عَــدَلَ عَشُــرًا مِنَ الْغَنَــمِ بِجَزُورٍ.

٤٥٤- ٢٢ عَن عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ عَن جَدِّهِ (٢٢) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَّقُو الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَنُذَكِّي بِاللَّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَقَسالَ: فَنَسدَّ عَلَيْسَا بَعِيرٌ مِنْهَا. فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ.

ه ٤٤٥ – وفي رواية عَن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق بِهَـذَا الإِسْنَادِ الْحَدِيثَ إِلَى آخِــرِهِ بِتَمَاهِــهِ. وَقَــالَ فِيهِ: وَلَيْسَــتْ مَعَنَـا مُـدًى. أَفَنَذْبَـحُ بِـالْقَصَـبِ؟.

٣٥٤٥ - ٢٣ عَن رَافِع بْنِ خَلِيجٍ ﷺ (٢٣) أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيْسسَ مَعَنَا مُدَّى. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَعْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتُ. وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ.

## المعنى العام

كان صلى اللَّه عليه وسلم معلما وهاديا، بالفعل والقول، كان بشرا، يأكل الطعام، ويمشى فى الأسواق، كان فى بيته فى مهنة أهله، يقطع اللحم بنفسه، وبالاشتراك مع زوجه، كان يذبح ذبيحته بنفسه، ويخاصة إذا كانت هديا، أو أضحية، فقد ذبح عددا كبيرا من الإبل والبقر بيده الشريفة، من الهدى الذى ساقه إلى الحرم، فى حجة الوداع، وهو صلى اللَّه عليه وسلم فى هذه الأحاديث يباشر بنفسه ذبح الأضحية بكبشين، متكاملى الخلقة، أقرنين، أملحين، سمينين، حرص أن يكونا على أحسن حال الغنم، من حيث طيب اللحم وكثرته، ومن حيث جمال المنظر، عملا بقوله تعالى ﴿ لَنْ الله عليه وسلم وَمُ الله عران: ٩٢].

إن الأضحية - وإن كان المقصود منها بالدرجة الأولى التوسعة على الأهل في يوم العيد - هي

رَافِعِ عَن رَافِعِ

<sup>(</sup>٧١)وحَدَّقَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِسِعِ بْننِ حَدِيسِجِ عَن رَافِع بْن خَدِيجِ

<sup>(</sup>٣٣)وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثُ كَنْحُو حَدِيثِ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ وحَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَن إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَسَ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَن عَبَايَةَ عَن جَدَّةِ رَافِع ثُمُّ حَدَّثِيهِ عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبَايَةَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَتِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ خَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةَ عَن سَمِيْدِ بْنِ مَسْرُوقِ (٢٣)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَن عَبَايَةَ بْسِ رِفَاعَةَ بْسِ

شعيرة من شعائر الإسلام، كهدى الحرم، الذى يقول اللَّه فيه ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِر اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ قَإِذَا وَجَبَتْ جُنُويُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَتَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَيَشَر الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج: ٣٧،٣٦].

كان من السهل أن يأمر صلى اللَّه عليه وسلم بعض أصحابه بأن يذبح له، وكم يكون مثل هذا الأمر حبيبا إلى نفوس أصحابه، كان من السهل أن يريح نفسه من جهد الذبح، وأن يحمى بدنه وبيابه من التعرض لدم الذبيحة، ولكنه صلى اللَّه عليه وسلم يضرب المثل في التواضع، وفي مباشرة أموره بنفسه، وبخاصة إذا كان فيها جانب من جوانب الشرع، ليثاب على مباشرته، وليعلم أمته، لقد طلب المدية من عائشة –رضى اللَّه عنها– لتشاركه في أجر الذبح، فلما جاءته بها قال لها: اشحذيها، وحدديها، وسنيها بحجر، لتقطع سريعا، فتخفف على الذبيحة الذبح وآلامه، وجاء بالكبش، فأضجعه على جانبه الأيسر، ووضع قدمه على صفحة عنقه، وأمسك السكين بيمينه، ورأس الكبش بشماله، ثم سمى وكبر، وقال: اللَّهم تقبل منى، ثم ذبح.

ولقد كانت المدية – أو السكين – آلة الذبح، وكانت معروفة شائعة، لكن القوم على سفر كثير، وعرضة لعدم تيسر السكين في أسفارهم وغزواتهم، كما هم عرضة لأن يغنموا إبلا وغنما، وتدفعهم الحاجة والجماعة إلى ذبحها، وما كانوا ليفعلوا شيئا إلا بعد أن يتبينوا حكمه الشرعي من رسول الله في فسأل سائلهم: يا رسول الله، إنا سنخرج معك غدا للغزو، وقد لا تتيسر لنا المدى، فبماذا نذبح غدا إذا لم نجد السكين المعتاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذبحوا بأى محدد، كل ما أنهر الدم، وجرح الذبيحة في حلقها، وقطع حلقومها ومريئها وأوداجها فهو يحل لحمها، حديدا كان كالسيف وسن الرمح، أو حجرا، أو خشبا، أو زجاجا، أو قشر قصب، أو خزفا، أو نحاسا، لكن لا تذبحوا بالسن، لأنه عظم، ولا تذبحوا بالظفر، لأن الحبشة الكافرين يخنقون بأظفارهم الحيوان.

وخرج بهم صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان في آخر القوم، حماية لهم، وراعبا لضعيفهم، وطال بهم السفر، حتى نفد زادهم، وأصابتهم المجاعة، وغنمت مقدمة الجيش إبلا وغنما من الأعداء، فنزلوا منزلا، وذبحوا منها، ووضعوها في قدرهم، وأوقدوا عليها نيرانهم، ورأى رسول الله عليه وقدورهم، فسألهم، فأخبروه، فغضب صلى الله عليه وسلم على فعلهم هذا، دون إذن منه، وهو معهم، فأمرهم بإكفاء القدور، وطرح ما فيها من المرق واللحم الذي لم ينضج بعد، فاستجابوا فورا، وأكفئت القدون

وساروا بما غنموا من الإبل والغنم، فشرد بعير ونفر نفور الوحش، وجروا خلفه، فلم يدركوه، وكان الخيل معهم قليلا، حتى يمكنهم الإحاطة به ومحاصرته، فأدركه فارس بفرسه، فأرسل عليه سهما، جرحه، وأعجزه، وأوقعه على الأرض، يجرى دمه، فمات، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كلوه، فالحيوان المستأنس إذا توحش شأنه شأن المتوحش، يحل أكله بجرحه حيث قدر عليه، في أي مكان من جسمه، وإذا حصل لكم مثل هذا مستقبلا، فافعلوا به مثل ما فعلتم اليوم، إن لهذه الإبل صدمات تصبح بها متوحشة كالوحش الأصلى، وإن المستأنس من الحيوان قد يصاب في مخه، فيبدو وحشا، فعاملوها في هذه الحالة معاملة الوحوش، في صيدها، وحل لحمها.

## المباحث العربية

(ضحى النبى ﷺ بكيشين) أى ذبح أضحيتين فى المدينة بكبشين، والكبش فحل الضأن فى أى سن كان.

(أملحين) قال ابن الأعرابى وغيره: الأملح هو الأبيض الخالص البياض، وقال الأصمعى: هو الأبيض، يشويه شيء من السواد، وقال أبو حاتم: هو الذى يخالط بياضه حمرة، وقال بعضهم: هو الأسود، يعلوه حمرة، وقال الكسائى: هو الذى فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، وقال الخطابى: هو الأبيض الذى فى خلل صوفه طبقات سود، وقال الداودى: هو المتغير الشعر بسواد وبياض، وفى كتب اللغة: ملح الشيء بضم اللام، ملاحة، وهو مليح بهج وحسن منظره، فهو مليح، والمقصود بالأملح هنا اللغة: ملح الشيء بضم اللام، ملاحة، وهو مليح بهج وحسن منظره، فهو مليح، والمقصود بالأملح هنا جميل الشعر حسنه، وأذواق الناس تختلف من حيث تناسق الألوان، وهذه التضحية غير التضحية الواردة فى الرواية الثالثة، إذ فيها « أمر بكبش أقرن، يطأ فى سواد، ويبرك فى سواد، وينظر فى سواد» وقائل النووى: معناه أن قوائمه، وبطنه، وما حول عينيه أسود.اه يقال: وطئ الشيء، بكسر الطاء، يطؤه بفتحها، وطئا داسه برجله، فالمعنى يدوس الأرض بأرجل سوداء، ويقال: برك البعير، بفتح الراء، وقع على بركه، بسكون الراء، والبرك مقدم صدر البعير الذى يلى الأرض و «فى» هذا مرادفة للباء، أي يطأ بسواد، ويبرك بسواد، وينظر بسواد.

(أقرنين) أي لكل منهما قرنان معتدلان حسنان.

(ذبحهما بيده) أى بنفسه، دون توكيل، بأن أخذ المدية فى يده، ومررها، وفى الرواية الثانية «ورأيته يذبحهما بيده».

(وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) أى على صفاح كل منهما، عند ذبحه، والصفاح بكسر الصاد وتخفيف الفاء، الجوانب، جمع صفح بسكون الفاء والمراد أنه صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفحة العنق، ليكون أثبت له وأمكن، ولئلا تضطرب الذبيحة، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه، ولما كان صلى الله عليه وسلم قد وضع رجله على صفحة واحدة من كل من الكبشين كان الأصل أن يقول: ووضع رجله على صفحتيهما ليكون من إضافة المثنى إلى المثنى، المفيدة للتوزيع والقسمة الآحادية، كما في مقابلة الجمع بالجمع المقتضية للقسمة أحادا، كقولنا: أعطيت الطلاب أقلاما، لكنه جمع المضاف إلى المثنى لكراهتهم اجتماع تثنيتين عند ظهور المراد، كما في قوله تعالى ﴿إِنْ تَتُوبُا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُويُكُمّا﴾ [التحريم: ٤] والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من التثنية، ومن الإفراد، بل منع أبو حيان الإفراد إلا في الشعر، كقوله: حمامة بطن الواديين ترنمي.

ووجهه بعضهم على مذهب من قال: إن أقال الجمع اثنان، فجعله من مقابلة الجمع بالجمع، وهذا بعيد.

(هلمى المدية) أى أحضرى المدية، و«هلم» اسم فعل أمر، لا يتصرف، ويلزم حالة واحدة للمفرد والمؤدة والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث عند أهل الحجان وينو تميم يلحقون به الضمائر، تأنيثا، وتثنية وجمعا، فهو هنا على لغة تميم.

و»المدية » بضم الميم وسكون الدال السكين، وقد تكسر الميم، وقد تفتح.

(اشحذيها بحجر) بفتح الحاء، بعدها ذال، أي حدديها.

(ثم أخذها، وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به) قال النووى: هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: فأضجعه، وأخذ في ذبحه، قائلا: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته، مضحيا به، قال: ولفظه «ثم» هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك. اهـ

والذى حمل النووى على هذا التأويل أن التسمية مشروعة عند بدء الذبح، وليست متراخية عنه، و«ثم» للترتيب والتراخى، فأشار إلى أن فى قوله «ثم ذبحه» مجاز المشارفة، كما فى قولنا: توضأ، فغسل وجهه، ويديه وشعره وقدميه، أى أشرف على الوضوء، وأراد الوضوء، فغسل إلخ. وهنا: أشرف على ذبحه وأراد ذبحه، ثم قال: باسم الله..... إلخ، وكذلك قوله «ثم ضحى به» فجعله حالا، قيدا فى العامل، وهو الأفعال السابقة، أى فعل كل ذلك على سبيل الأضحية، ويمكن أن تكون «ثم» للترتيب والتراخى فى الذكر فقط، كقول الشاعر:

#### أنا من ساد ثم ساد أبوه...

وأما ما جاء في الرواية الأولى من عدم تربّيب الأفعال فلا يضر، لأن العطف فيه بالواو، وهي لا تقتضي تربّيبا ولا تعقيبا ولا تراخيا.

(إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى) اسم فاعل، من لقى بكسر القاف يلقى بفتحها، وهو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، و «غدا » يراد به يوم بعد يومك، ليس شرطا أن يكون التالى، ويحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده أنهم سيحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه، ليتقووا به على العدو، إذا لقوه، وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم، لثلا يضر ذلك بحدها، فسأل عن الذي يجزئ في الذبح.

(أعجل) بكسر الجيم وهمزة قطع، فعل أمر، أي أعجل ذبحها بكل ما ينهر الدم، لئلا تموت خنقا، وعند البخاري «اعجل» بهمزة وصل وفتح الجيم.

(أو أرنى) شك من الراوى، هل قال: أعجل؟ أو قال «أرن». قال النووى: «أرن» بفتح الهمزة وكسر الراء، وإسكان الراء، وزيادة ياء، وكسر النون، وروى «أرنى» بإسكان الراء، وزيادة ياء، وكذا وقع هنا في أكثر النسخ،

قال الخطابى: صوابه «أأرن» بهمزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة مع كسر الراء، على وزن «أعجل» وهو بمعناه، وهو من النشاط والخفة، [لأن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج إلى خفة يد صاحبه، وسرعة إمرارها، قبل أن تهلك]، وقد يكون «أرن» على وزن «أطلع» أى أهلكها ذبحا، من «أران القوم» إذا هلكت مواشيهم، قال: ويكون «أرن» على وزن «أعط» بمعنى أدم الحز والقطع، ولا تفتر، من قولهم: «رنوت» إذا أدمت النظر قال القاضى عياض: وقد رد بعضهم على الخطابى قوله: من «أران القوم» إذا هلكت مواشيهم، لأن هذا لا يتعدى، والمذكور في الحديث متعد، على ما فسرد، ورد عليه أيضا قوله: إنه «أأرن» إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة، وإنما يقال في هذا «أيرن» قال القاضى: وقال بعضهم: معنى «أرنى» بالياء سيلان الدم. اهـ

(ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، فكل) أى ما أسال الدم بكثرة، وجعله كالنهريجرى فكل، ورابط جملة الخبر بالمبتدأ محذوف، والتقدير « فكله » وفيه مضاف محذوف، أى فكل ذبيحته، و« ذكر اسم الله » بضم الذال، مبنى للمجهول، والرابط محذوف أيضا، أى وذكر اسم الله عليه، ورواية أبى داود « وذكر اسم الله عليه »، والجملة حال بتقدير « قد » عند من يشترطها، أى مذكورا عليه اسم الله.

قال القاضى: وذكر الخشبى في شرح هذا الحديث « ما أنهز » بالزاى، والنهز بمعنى الدفع. قال: وهذا غريب، والمشهور بالراء المهملة. كذا ذكره العلماء كافة.

قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح، وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها.

(ليس السن والظفر) أداة استثناء، و«السن» منصوب على الاستثناء مما أنهر الدم، كأنه قال: ما أنهر الدم إلا السن والظفر، أو خلا السن والظفر فكل ذبيحته، والسن والظفر مطلقان، فهل هما على إطلاقهما؟ وعلى عمومهما؟ يشملان سن وظفر الآدمى وغيره؟ الطاهر والنجس؟ المتصل والمنفصل؟ أو لا؟ وهل يلحق بهما سائر العظام؟ أم لا؟ خلاف فقهى سيأتى.

(وسأحدثك) أي عن سبب استثناء السن والظفر.

(أما السن فعظم) قال النووى: معناه فلا تذبحوا به، فإنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس، لكونها زاد إخوانكم من الجن اهد وفى هذا التوجيه نظر، فقد يمكن تطهيرها بعد الذبح بها، ولهذا قال ابن الصلاح: ولم أربعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى بعقل اهد

(وأما الظفر فمدى الحبشة) قال: معناه أنهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار، وهذا شعار لهم. اهـ وفيه نظر أيضا، لأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار.

(وأصبنا نهب إبل وغنم) بقال: نهب الشيء ينهبه، بفتح الهاء فيهما، أخذه قهرا، والنهب بسكون الهاء المنهوب، والمعنى أخذنا قهرا وغنيمة إبلا وغنما من أعدائنا في حرب وغارة عليهم، وفي رواية البخاري « وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم ».

- (فند منها بعير) بفتح النون وتشديد الدال، أي شرد وهرب وجرى على وجهه، نافرا، وفي الرواية السادسة «فند علينا بعير منها» فعلى بمعنى «عن» للمجاوزة..
- (فرماه رجل بسهم فحبسه) أى أصابه، فأوقفه، وأوقعه على الأرض، وهل يحل البعير الناد، إذا رمى بسهم؟ وإن قدر على ذكاته بعد؟ خلاف فقهى سيأتى، وفى الرواية السادسة «فرميناه بالنبل، حتى وهصناه » بفتح الهاء وسكون الصاد، أى أسقطناه على الأرض، وفى غير مسلم «رهصناه» بالراء، أى حبسناه، وفى رواية البخارى «وكان فى القوم خيل يسيرة» كاعتذار لعدم قدرتهم على البعير الناد بغير السهام.
- (إن لهذه الإبل أوابد، كأوابد الوحش) أى إن لهذه الإبل نفورا وشرودا، كنفور الوحش وشروده، يقال: أبد، بفتح الهمزة والباء، يأبد، بضم الباء وكسرها، و« أبد » بكسر الباء، يأبد بفتحها، إذا نفر المستأنس والأوابد، بكسر الباء، جمع آبدة، بالمد وكسر الباء المخففة.
- (فإذا غلبكم مذها شيء فاصنعوا به هكذا) أى إذا غلبكم بعير بنفوره وشروده، فارموه بالسهم.
- (كنا مع رسول الله على الحليفة من تهامة) قال النووى: قال العلماء: الحليفة هذه مكان من تهامة، بين حاذة وذات عرق بين الطائف ومكة، وليست بذى الحليفة، التى هى ميقات أهل المدينة، هكذا ذكره الحازمى فى كتابه المؤتلف فى أسماء الأماكن، لكنه قال: الحليفة، من غير لفظ «ذى» والذى فى صحيح البخارى ومسلم «بذى الحليفة» فكأنه يقال بالوجهين، قال الحافظ ابن حجر: وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف، سنة ثمان، وفى رواية البخارى «فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا » وفى رواية الطبرانى «فاصنعوا به ذلك، وكلوه ».
- (فعجل القوم، فأغلوا بها القدور) في رواية البخاري « فأصاب الناس جوع » يمهد الصحابي بذلك لعذرهم في ذبحهم الإبل والغنم التي أصابوا، زاد في رواية البخاري « وكان النبي النبي في أخريات الناس » وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك صونا للعسكر وحفظا، وفي رواية البخاري « فعجلوا، فنصبوا القدور» وفي رواية « فانطلق ناس من سرعان الناس، فذبحوا ونصبوا القدور قبل أن يقسم » ومعنى « فأغلوا القدور» أي أوقدوا النار تحتها، حتى غلت، وفي رواية « فانتهى النبي على النبي الهم ».
- (فأمر بها فكفئت) في رواية البخاري «فأمر بالقدور فأكفئت» أي قلبت، وأفرغ ما فيها، وهل أتلف ما فيها من المرق فقط؟ واستفيد باللحم؟ أم أتلف المرق واللحم؟ سيأتي تفصيل ذلك في فقه الحديث.
- (ثم عدل عشرا من الغنم بجزور) في رواية البخاري «ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير» قالوا: وهو محمول على أن قيمة الغنم إذ ذاك كانت كذلك، أو أن الغنم كانت كثيرة، أو هزيلة، فلا يتعارض ذلك مع القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزي عن سبع شياه.

(فنذكى بالليط؟) الكلام على حذف أداة الاستفهام، و «الليط» بكسر اللام قشور القصب، وليط كل شيء قشوره، والواحدة ليطة، وهو معنى قوله في ملحق الرواية «أفنذبح بالقصب»؟ وفي رواية أبى داود وغيره «أفنذبح بالمروة»؟ وهي حجر أبيض، وقيل: الذي يقدح منه النار. وفي رواية الطبراني «أفنذبح بالقصب والمروة»؟ وفي رواية «أنذبح بالمروة وشقة العصا»؟.

## فقه الحديث

نقاط هذا الباب أربع:

١- استحباب دبح الأضحية بنفسه، دون توكيل.

٢- التسمية والتكبير عند الذبح.

٣- الآلة الصالحة للذبح.

٤- ما يؤخذ من الأحاديث.

وهذا هو التفصيل.

#### ١- أما ذبح الأضحية

بنفسه فقد قال النووى: يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل فى ذبحها إلا لعذر، وحين العذر يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جان، بلا خلاف، وإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكل. قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا مالكا فى إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوزها. ويجوز أن يستنيب صبيا، أو امرأة حائضا، لكن يكره توكيل الصبى، وفى كراهة توكيل الحائض وجهان، قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة من الصبى، والصبى أولى من الكتابي. قال أصحابنا: والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف بشروطها وسننها. اهـ

وجاءت رواية عن المالكية بعدم إجزاء الوكيل عند القدرة، وعند أكثرهم يكره.

وقال الحافظ ابن حجر: وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها، ولا تباشر الذبح بنفسها.

#### ٢- وأما التسمية عند الذبح

فقد سبق تفصيل حكمها فى أول كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ونزيد هنا أن الحديث علق الإذن بمجموع الأمرين، وهما الإنهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما، وينتفى بانتفاء أحدهما، وأما التكبير ففى الحديث استحباب التكبير مع التسمية، فبقول: باسم الله، والله أكبر

#### ٣– الآلة الصالحة للذبح

وفى الرواية الرابعة وما بعدها تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع، إلا السن والظفر. قال النووى: فيدخل فى ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الذكاة، إلا السن والظفر والعظام كلها، قال: قال أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان النبى والمناة، فى قوله: «أما السن فعظم» أى نهيتكم عنه لكونه عظما، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به، وقد قال الشافعى وأصحابه بهذا الحديث فى كل ما تضمنه، وبهذا قال النخعى والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين [أى لأن الذبح بالمتصلين يشبه الخنق، وبالمنفصلين يشبه الآلة المستقلة، من حجر وغيره].

وعن مالك روايات، أشهرها: جوازه بالعظم، دون السن، كيف كان العظم، وكيف كان السن، والثانية كمذهب الجمهور، والثالثة كأبى حنيفة، والرابعة حكاها عنه ابن المنذر: يجوز بكل شيء، حتى السن والظفر

وعن ابن جريج: جواز الذكاة بعظم الحمار، دون القرد. قال النووى: وهذا مع ما قبله باطلان، منابذان للسنة اه

أما ما يجب قطعه في الذبح فقد قال النووى: قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم: لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمرىء بكمالهما، ويستحب قطع الودجين، ولا يشترط، وهذا أصح الروايتين عن أحمد.

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الودجين والحلقوم والمرىء، وأسال الدم، حصلت الذكاة، قال واختلفوا في قطع بعض هذا، فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمرىء، ويستحب الودجان، وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر: يشترط الجميع.

وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه.

وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط المرىء، وهذه رواية عن الليث أيضا.

وعن مالك رواية أنه يكفى قطع الودجين، وعنه اشتراط قطع الأربعة، كما قال الليت وأبو ثور.

وعن أبى يوسف ثلاث روايات، إحداها كأبى حنيفة، والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت، وإلا فلا، والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمرىء، وأحد الودجين، وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل، وإلا فلا.

#### ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم

١- جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان.

- ٢- واستحباب الأقرن. قال النووى: وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم، الذى لم يخلق له قرنان، واختلفوا فى مكسور القرن، فجوزه الشافعى وأبو حنيفة والجمهور، سواء كان يدمى أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمى، وجعله عببا.
- ٣- واستحباب استحسان الأضحية، واختيار أكملها، قال النووى: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء وهى: المرض والعجف [الهزال] والعور والعرج البين لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان فى معناها، أو أقبح، كالعمى وقطع الرجل وشبهه. قال: وحديث البراء هذا لم يخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما، ولكنه صحيح، رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة. قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث، وقال الترمذى: حسن صحيح. ا.ه.

ولفظ الحديث كما هو عند النسائى «أربعة لا يجزين فى الأضاحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها – أى عرجها – والكسيرة التى لا تنقى » – أى التى لا مخ لها، لشدة عجفها، ومرضها، وفى رواية «لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها، والعجفاء التى لا تنقى ».

3- وفى قوله «أملحين» استحباب استحسان لون الأضحية. قال النووى: وقد أجمعوا عليه، قال أصحابنا: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء - وهى التى لا يصفو بياضها -ثم البلقاء - وهى التى بعضها أبيض، وبعضها أسود - ثم السوداء.

أما الموجوء - وهو منزوع الأنثيين، والوجاء -بكسر الواو- الخصاء، فقد كرهه بعض أهل العلم، لنقص العضو، مستأنسا بما جاء عند الترمذي بلفظ «ضحى بكبش فحل» أي كامل الخلقة، لم تقطع أنثياه، والجمهور على عدم كراهته، وأن ذلك ليس عيبا، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا، وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة.

- ه- وفيه أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى لأن لحمه أطبب وهو قبول الجمهور، وقال ابن
   العربي: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحايا، وقيل: هما سواء.
- ٦- قال النووى: وفيه استحباب إضجاع الغنم فى الذبح، وأنها لا تذبح قائمة، ولا باركة، بل مضطجعة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار.
- ٧- واستحباب وضع الرجل على صفاحها. قال النووى: وهذا الحديث أصح من الحديث الذي جاء بالنهى عن هذا.
  - ٨- ومن قوله في الرواية الثالثة «اشحذيها» استحباب إحسان القتلة والذبح، وإحداد الشفرة.
- ٩- ومن التسمية والتكبير والدعاء الوارد في الرواية استحباب قول المضحى حال الذبح: اللهم تقبل
   منى. قال الشافعية: ويستحب أن يقول: اللهم منك، وإليك. تقبل منى.

- قال النووى: فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة، وكرهه أبو حنيفة، وكره مالك «اللَّهم منك وإليك» وقال: هي بدعة.
- ١٠- واستدل بالحديث من جوز تضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، واشتراكهم معه في الثواب، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ، أو مخصوص، وغلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوي.
- ١١ ومن الرواية الرابعة وما بعدها، من قوله « ما أنهر الدم » تنبيه على أن تحريم الميتة إنما
   هو لبقاء دمها.
- ١٢ وفيه أيضا دليل على جواز ذبح المنحور، ونحر المذبوح، مادام قد حصل إنهار الدم، وقد جوزه العلماء كافة، إلا داود، فمنعهما، وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور، دون نحر المذبوح.
- قال النووى: وأجمعوا أن السنة في الإبل النصر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور، وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها.
- ١٣- وفي قصة البعير الناد دليل لإباحة عقر الحيوان الذي بند، ويعجز عن ذبحه ونحره، قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان: مقدور على ذبحه، ومتوحش، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الإنسى والوحشي، إذا قدرعلي ذبحه، بأن أمسك الصيد، أو كان متأنسا، فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة، وأما المتوحش كالصيد ففي حميع أجزائه بذبح، ما دام متوحشا، فإذا رماه بسهم، أو أرسل عليه جارحة، فأصاب شيئا منه، ومات به، حل بالإجماع، وأما إذا توحش إنسى، بأن ند بعير، أو بقرة، أو فرس، أو شردت شاة أو غيرها، فهو كالصيد، فيحل بالرمى إلى غير مذبحه، وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه، وكذا لو تردى بعير أو غيره في بنَّر، ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه، فهو كالبعير الناد، في حله بالرمي، بلا خلاف عندنا، وفي حله بإرسال الكلب وجهان، أصحها لا يحل، قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات، بل متى تيسر لحوقه بعد، ولو بالاستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك، فليس متوحشا، ولا يحل حينتَذ إلا بالذبح في المذبح، وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه، ولا يكلف الصير إلى قدرة عليه، وسواء كانت الجراحة في فحَذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه، فيحل. هذا تفصيل مذهبنا، وممن قال بإباحة عقر الناد - كما ذكرنا - على بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء والشعبى والحسن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو تور والمزنى وداود والجمهور، ودليلهم حديث رافع هذا.

وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك: لا يحل إلا بذكاة في حلقه، كغيره.

١٤ ومن الأمر بإكفاء القدور تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو قلت، ولو وقع
 الاحتياج إليها.

١٥- وأنه لا يجوز الأكل من الغنائم قبل القسمة. قال النووى: إنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام، وإلى المحل الذى لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح فى دار الحرب، وقال الإسماعيلى: إكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا إلى الاختصاص بالشيء دون بقية من يستقحه، من قبل أن يقسم ويخرج منه الخمس، فمنعهم من تناول ما سبقوا إليه، زجرا لهم عن معاودة مثله الهـ وأبعد المهلب، فقال: إنما عاقبهم لأنهم استعجلوا، وتركوه فى آخر القوم، متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه، وتعقب أنه صلى الله عليه وسلم كان مختارا لذلك، ولا معنى للحمل على الظن، مع وجود النص بالسبب.

17 - وأن للإمام عقوبة الرعبة، بما فيه إتلاف منفعة ونحوها، إذا غلبت المصلحة الشرعية، قال النووى: واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق، عقوبة لهم، وأما نفس اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع، ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه، لأنه مال للغانمين، وقد نهى عن إضاعة المال، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة، إذ من جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين من لم يطبخ، قال: فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه، وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية، وهو ما ذكرناه، وهذا بخلاف إكفاء قدور الحمر الأهلية يوم خيبر، فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق، لأنها صارت نجسة، ولهذا قال النبي فيها «إنها رجس أو نجس» كما سبق في بابه، وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة، منتفعا بها، بلا شك، فلا يظن إتلافها. والله أعلم!هـ

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن الشياه بدأ طبخها صحاحاً، فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم، لتقسم، ثم يطبخها من وقعت في سهمه.

ورد على هذا بعضهم بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد، عن رجل من الأنصار، قال: أصاب الناس مجاعة شديدة، فأصابوا غنما، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله وسلام على فرسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة ورد هذا الرد بأنه لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه، لإمكان تداركه بالغسل، فإن قيل: إن السباق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل، وبقاء اللحم صالحا للانتفاع به، لا يجعل لإكفاء القدور كبير زجر؟ قلفا: إن الجناية ليست كبيرة، ولم يسبق التنبيه إلى مثلها، فتكفى العقوبة بالإكفاء، وتأخير الطعام، وهم في جماعة، وإتلاف اللحوم ليست عقوبة كبيرة للغانمين، لأن نصيب كل منهم منها سيكون يسيرا، فالعقوبة الحقيقية معاملتهم بنقيض قصدهم، وهو التعجل، وعقوبته التأخير.

١٧ - ويـوب البخـارى لهـذا الحديث ببـاب قسـمة الغنـم، أى بـالعدد، لقولـه « تـم عـدل عشـرا مـن الغنـم بجـزور».

- ١٨ وبوب البخاري لهذا الحديث بباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم، في المعانم؛ وذلك لأن الأمر بإكفاء القدور مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن.
- ١٩- قال ابن المنير: قيل: إن الذبح إذا كان على طريق التعدى كان المذبوح ميتة. اها أخذ هذا القائل حكمه من الأمر بإكفاء القدور، وقد ذكرنا التوجيه الراجح بأن اللحوم لم تتلف، فلا دليل على ما قال.
- ٢٠ وفيه العقوية بالمال، وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا، لكن لما تعلق به طمعهم
   كانت النكاية حاصلة لهم، وإذا جوزنا هذا النوع من العقوية كانت عقوية صاحب المال في ماله
   أولى، ومن هنا قال مالك: يراق اللبن المغشوش، ولا يترك لصاحبه، لينتفع به بغير البيح، أدبا له.

٢١- وفيه حل أكل ما رمى بالسهم.

٢٢ وفيه انقياد الصحابة لأمر النبى را على الله على الله عنه الذي تشتد حاجتهم إليه، فقد أكفئت القدور باللحوم، وهم في مجاعة شديدة.

واللُّه أعلم

## (٥٤٧) باب ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وبيان نسخه

٧٠ ٤٤ – ٢٤ عَن أَبِي عُبَيْدٍ (٢٠) قَالَ: مَسْهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَبَدَأَ بِسالصَّلاةِ قَبْسلَ الْحُطْبَةِ. وَقَسَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَاكُلَ مِن لُحُومٍ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاثٍ.

٨٠٤٠ - ٣٠ عَن أَبِي عُبَيْدٍ (٢٠) مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ: فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَال. فَلا تَأْكُلُوا.

٩ ٥٤٥ - ٣٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَاكُلُ أَحَـدٌ مِـن لَحْمِ أَصْحِيَّةِ هِ فَوْقَ ثَلاقَةِ أَيَّامٍ».

١٩٦١ - ٢٨ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَلَىٰ اللَّهِ بَنَ اللَّهِ بَنَ وَاقِدٍ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَن أَكُلِ لُحُدومِ الطَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَلِيْشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَيْبَاتٍ مِن أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَصْرَةَ الأَصْحَى، زَمَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللللْمُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللللِهُ الللللَّهُ اللللللِهُ اللللللَّه

<sup>(</sup>٢٤) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَن أَبِي عُبَيْدٍ

<sup>(</sup>٧٥)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْنَى أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْنَ شِهَابٍ حَدَثَنِي أَبُو عُيَيْدٍ

<sup>﴿</sup> وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بِنَ حَرَّبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنْ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَنْجِي ابْنَ شِهَابِ حَ وَحَدَّثَنَا حَسَنَ الْحَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ حِ وِحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٢٦)ُوحَدُثَنَا قُنَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح وحَدُثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللّٰبُثُ عَن نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ – وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدُّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَّئِجٍ ح وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فَدَيْلِكِ أَخْبَرَنَا الطَّحَّاكُ يَشِي ابْنَ عُفْمَانَ كِلاهُمَا عَن فافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللّٰبِ

<sup>(</sup>٣٧)وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ۚ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخَبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ عَنِ الزَّهْـرِيِّ عَن مَالِم عَن ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٢٨)حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخَبْرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَكُمْرٍ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَاقِدِ

«وَمَا ذَاكَ» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ. فَقَـالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِن أَجْـلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا».

٢٤٦٧ – 74 عَن جَابِر ﷺ (٢٩) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّهُ نَهَى عَن أَكُلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ. ثُسمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا وَتَرْوَدُوا وَادَّخِرُوا».

٣٠٤٦٣ - ٣٠ عَن جَابِرَ بْنِ عَبْـدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٠) يَقُولُ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِـن لُحُـوم بُدُنِنَــا فَوْقَ ثَلاثِ مِنْى. فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَـزَوَّدُوا». قُلْـتُ لِعَطَاءِ: قَالَ جَـابِرٌ: حَتَّى جئنًا الْمَدِينَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٤٤٦٤ – ٣١ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١) قَالَ: كُنَّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّهَ مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا. يَعْنِي فَوْقَ ثَلاثٍ.

1170 – ٢٤٦ عَن جَابِرٍ ﷺ: كُنًّا نَتَزَوُّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ ﷺ:

٣٦٦ ع - ٣٣٣ عَن أبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ ﷺ: «يَــا أَهْــلَ الْمَدِينَــةِ لا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ» (و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَلاثَةِ أَيَّام) فَشَــكُوا إلَى رَسُـولِ اللَّـهِ عَلِيُّ أَنَّ لَهُمْ عِيَىالا وَحَشَـمًا وَحَدَمًـا. فَقَـالَ: «كُلُـوا وَأَطْعِمُـوا وَاحْبِسُـوا أَوِ ادَّخِـرُوا». قَـالَ ابْـنُ الْمُقَنِّي شَيكَ عَبْدُ الأَعْلَى.

٧٤٦٧ - ٢٤٦٧ عَن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ فَالَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ تَالِثَةٍ، شَيْئًا» فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أُوَّل؟ فَقَالَ: «لا. إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُو فِيهِسمْ».

<sup>(</sup>٣١)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا زَكُرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٌّ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَن زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَــاحٍ عَن

<sup>(</sup>٣٢)وخُدُّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَن عَطْرو عَن عَطَاء عَن جَابر

<sup>(</sup>٣٣)حَدَّثُنَا ٱبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلُنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيُّ عَن أَبِي نَضْرَةَ عَن أَبِسي سَجِيدِ الْخُدارِيُّ ح وخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ لِمَنْ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا غَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَادَةً عَن أَبِي نَصْرَةً عَنَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ

٢٤٦٨ - ٣٥ عَن قَوْبَانَ هَ اللهِ عَلَى: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَم

٣٦٠ = ٣٦ عن نَوْبَانَ مَوْلَى (٣٦) رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لِسي رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ «أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ» فَالَ فَأَصْلَحْتُهُ. فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

· ٤٤٧ -- وفي رواية عَن يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَلَـمْ يَقُـلُ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٢٤٧١ - ٣٧ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (٣٧) عَن أَبِيهِ، قَمَالَ: قَالَ رَمُسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَهَيْنُكُمْ عَن أَبِيهِ، قَمَالَ: قَالَ رَمُسُولُ اللَّهِ ﷺ «نَهَيْنُكُمْ عَن لُحُومِ الأَصَاحِيُّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَلاَ لَكُمْ. وَيَهَيُنُكُمْ عَن لُحُومِ الأَصْقِيَةِ كُلَّهَا. وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

٤٤٧٢ -- وفي رواية عَنِ ابْسنِ بُرَيْدَةَ عَسن أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ: «كُنْسَتُ نَهَيْتُكُمْ» فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَان.

## المعنى العام

الإسلام دين التعاطف والمواساة، دين المودة والمحبة، دين الترابط بين الأغنياء والفقراء، دين التكافل الاجتماعي، دين تقع فيه مسئولية الجائعين على جيرانهم الأغنياء، فلا يدخل الجنة مع السابقين من بات شبعان، وجاره جائع، دين فرض للفقراء حقا في مال الأغنياء، حيث يقول جل شانه ﴿وَالَّذِينَ فِي أُمْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ المعارج: ٢٤، ٢٥] وخصت الشريعة الإسلامية أيام العيد بمزيد من توصية القادرين بالضعفاء والمساكين، ففرضت في عيد الفطر زكاة الفطر، وشرعت الأضحية في عيد الأضحى، توسعة على الأهل، وعلى الفقراء والمحتاجين، وإذا كانت الشريعة الإسلامية لم تحدد للفقير قدرا معينا من أضحية الغني، وتركت ذلك لأريحيته وسخاء نفسه، الشريعة الإسلامية لم تحدد للفقير قدرا معينا من أضحية الغني، وتركت ذلك لأريحيته وسخاء نفسه،

<sup>(</sup>٣٥) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَن أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَن جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرِ عَن ثَوْيَانَ - وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعٍ قَالا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خُبَابٍ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ مَهْدِي كِلاهِمَا عَن مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِح بِهَذَا الإِسْادِ.

<sup>(</sup>٣٦)وحَدُّئَتِيَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرِ خَلَّئُنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَلَّئِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَن أَبِيهِ عَن لُوَبَانَ مَوْلَى رسولُ الله صلى الله عَلَيه وسلم

وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحِمَّدُ بْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمْزَةً

<sup>(</sup>٣٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي طَيِّبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ قَالَ آبُو بَكْرِ عَن أَبِي سِنَان وقَالَ آبْنُ الْمُثَنَّى عَن ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً عَن مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَن أَبِيهِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةً ابْنُ مُرَّةً أَبُو سِنَان عَن مُحَارِبِ بْن دِثَارِ عَن عَبْدِ اللّهِ بْن بُرِيْدَةً

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَن سُفْيَانَ عَن عَلْقَمَةً بْن مَرْثَدِ عَن ابْن بُرَيْدَةَ

ودرجة حرصه على ثواب الآخرة، لكنها أمرت برعاية الفقير بقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا النَّالِمُ النَّالِمُ الْفَقِيرَ الْفَقِيرَ الْفَقِيرَ اللَّهِ الْمُرالِالهي مجالا لاجتهاد الفقهاء في القدر المستحب إعطاؤه للفقير من الأضحية، فذهب بعضهم إلى أن المستحب أن يأكل صاحب الأضحية هو وأهله نصفها، ويتصدق بالثلث، ويهدى نصفها، ويتصدق بالثلث، ويهدى الثلث، هذا هو المستحب الذي يثاب المسلم على مقداره، أما القدر الواجب فهو الصدقة بأي جزء، صغر أو كبر، على معنى أنه لولم يعط الفقير منها أصلا كان حراما، وعوقب على ذلك يوم القيامة.

وفى وقت من أوقات الشدة، والضيق الاقتصادى، وكثرة المحتاجين، وقسوة حاجتهم فرض الرسول الكريم على الأغنياء المضحين أن يعطوا الفقراء، ما يزيد عن حاجتهم فى ثلاثة أيام، فقال: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة، وعنده منه شىء» كان المسلمون حينذاك يدخرون من الأضحية قوتهم لشهور، فأمروا فى عام شدة أن لا يمسكوا منها، وأن لا يدخروا منها إلا ما يكفيهم ثلاثة أيام ثم يتصدقوا بالباقى، وامتثل المسلمون، فلما كان العام القابل سألوا رسول الله على فعل فى أضحيتنا كما فعلنا العام الماضى؟ لا نمسك منها شيئا بعد ثلاث ليال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. كان العام الماضى عام شدة، فكان له حكمه، أردت فيه أن تعينوا الفقراء على شدتهم، وهذا العام عام رخاء، فكلوا منها، وادخروا منها بعد ثلاث، لكن تصدقوا منها بما ترجون عليه الأجر من الله تعالى.

## المباحث العربية

(عن أبى عبيد) بضم العين وفتح الباء، واسمه سعد بن عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر بن عوف، ابن أخى عبد الرحمن بن عوف، وينتسب أيضا إلى عبد الرحمن بن عوف، مات سنة ثمان وتسعين.

(شهدت العيد مع على بن أبى طالب) فى الرواية الثانية «أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع على بن أبى طالب» وفى رواية البخارى «أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب شه فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس. إن رسول الله قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، قال أبو عبيد: ثم شهدته مع على بن أبى طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله المعلى قبل الخطبة المع على بن أبي المعلى قبل الخطبة المع على بن أبي المعلى قبل المعلى قبل المع على بن أبي المعلى قبل المعلى قبل المعلى قبل المعلى قبل المعلى المعل

فالمراد من العيد في الرواية الأولى والثانية، عيد الأضحى، والمراد أنه شهد صلاة العبد وخطبته.

(فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال:.....) أي في خطبته، كما وضحته الرواية الثانية.

(إن رسول اللَّه ﷺ نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث) ليال، ففى الرواية الثانية «قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال» وفى الرواية العاشرة «فوق ثلاثة أيام» قال القاضى: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها، ويحتمل من يوم النحر، وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق، قال: وهذا أظهر.

وقال القرطبى: اختلف فى أول الثلاث، التى كان الادخار فيها جائزا، فقيل: أولها يـوم النحر، فمن ضحى فى آخر أيام النحر، جازله أن يمسك ثلاثا بعدها، ويحتمل أن يؤخذ من قوله «فوق ثلاث» أن لا يحسب اليوم الذى يقع فيه النحر من الثلاث، وتعتبر الليلة التى تليه أول الثلاث، واليوم تابع لليلته، ويؤيد الأخير ما جاء فى روايتنا السابعة «فوق ثلاث منى» فإنها تتناول يوما بعد يوم النحر، لغير المستعجل.

قال ابن حزم: إنما خطب على ﷺ بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان ﷺ محاصراً فيه، وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة، فأصابهم الجهد، كما وقع في عهد النبي ﷺ، فلذلك قال على ما قال.

(فقالت: صدق) فيما أخبر به من أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، لكنه لم يعلم بما كان بعد هذا النهى.

(دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، رَمن النبي عَلَيْنِ) فى كتب اللغة: دف يدف، بكسر الدال، دفا، ودفيفا، إذا سار سيرا لينا، والدافة -بتشديد الدال- الجماعة من الناس، تقبل من بلد إلى بلد، وعن «حضرة الأضحى» قال النووى: هى بفتح الحاء وضمها وكسرها، والضاد ساكنة فيها كلها، وحكى فتحها، وهو ضعيف، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء، فيقال: بحضر فلان اها فالحضرة الحضور، والمعنى: قدم جماعة من أهل البادية إلى المدينة، يرجون مواساة أهل المدينة لهم، لفقرهم وحاجتهم، قدموا فى حضور عيد الأضحى وقريه، فى السنة التاسعة من الهجرة.

(ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقى) أى اجمعوا واحفظوا لحم الأضحية ثلاثا، ثم تصدقوا بما عندكم من لحمها بعد الثلاث، أو ادخروا ما يكفيكم ثلاثاً، وتصدقوا بما يزيد عن هذا المقدار

(إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم) «الأسقية» جمع سقاء، وهو وعاء من جلد يكون للماء واللبن.

(ويجملون منها الودك) «يجملون» بفتح الياء مع كسر الميم وضمها، ويقال: بضم الياء مع كسر الميم وضمها، ويقال: بضم الياء مع كسر الميم، يقال: جملت الدهن، أجمله بكسر الميم وضمها جملا، وأجملته، أجمله إجمالا، أى أذبته، والمعنى أنهم شكوا إلى رسول الله ويحتاجون من الأضحية إذابة دهنها الأضاحي جلودها للأسقية التي لا غنى لهم عنها، ويحتاجون من الأضحية إذابة دهنها وخزنه، وإدخاره، لاستعماله في طعامهم زمنا طويلا.

(فقال رسول الله ﷺ: وما ذاك؟) أي ومن الذي منعهم من ذلك؟

- (إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت) أى إنما نهيتكم فى العام الماضى لسبب خاص، وهو حضور البدو الفقراء يوم العيد، وحاجتهم إلى المواساة، فأردت أن تعينوهم.
  - (كلوا، وتزودوا، واصخروا) « تزودوا » اتخذوا من ضحاياكم زادا لكم في الحضر والسفر.
- (قال ابن جريج لعطاء: قال: جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم) أى سأل ابن جريج شيخه عطاء، الراوى عن جابر: هل قال جابر فى روايته هذا الحديث «كلوا وتزودوا » من لحوم الأضاحى، فأكلنا وتزودنا بعد ثلاث، حتى قدمنا المدينة؟ وكان هذا الترخيص فى حجة الوداع، وهذا معنى الرواية التاسعة «كنا نتزودها» –أى لحوم الأضحية فى منى فى الحج «إلى» أن نصل إلى «المدينة ». قال النووى: ووقع فى البخارى «لا » بدل قوله هنا «نعم» فيحتمل أنه نسى فى وقت، فقال: نعم.
- (فشكوا إلى رسول الله و أن لهم عيالا وحشما وخدما) يحتاجون لحوم الأضاحى بعد شلاث، والحشم بفتح الحاء والشين، هم اللائذون بالإنسان، يخدمونه، ويقومون بأموره، وقال الجوهرى: هم خدم الرجل ومن يغضب له، سموا بذلك لأنهم يغضبون له، والحشمة الغضب، وتطلق على الاستحياء أيضا، ومنه قولهم: فلان لا يحتشم، أي لا يستحي، وكأن الحشم أعم من الخدم، فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام.
- (من ضحى منكم فلا يصبحن فى بيته بعد ثالثة شيئا) أى فلا يبقين شيئاً من الأضحية في بيته بعد ثالثة فى رواية البخارى « فلا يصبحن بعد ثالثة وفى بيته منه شىء » أى بعد ليلة ثالثة من وقت الأضحية.
- (فلما كان فى العام المقبل) اسم كان ضمير، تقديره: فلما كان العيد، أو وقت الأضحية، أو الحال والشأن، ورواية البخاري « فلما كان العام المقبل» فكان تامة، وفاعلها « العام المقبل» أي فلما جاء العام المقبل.
- (قالوا: نفعل كما فعلنا عام أول؟) في رواية البخاري «نفعل كما فعلنا العام الماضي »؟ أي في عدم بقاء شيء من أضحيتنا في بيوتنا بعد ثالثة؟ قال ابن المنير: سبب سؤالهم، مع أن النهي يقتضى الاستمرار، أنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاص، فلما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألوا.
- (فقال: لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد) ومشقة، يقال: جهد عيشهم، أى نكد واشتد، وبلغ غاية المشقة، وفى رواية البخارى « فإن ذلك العام كان بالناس جهد ».
- (فأردت أن يفشو فيهم) أى فأردت أن يفشو لحم الأضحية فى الناس المحتاجين، قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ مسلم «يفشو» بالفاء والشين، أى يشيع لحم الأضاحي فى الناس،

وينتفع به المحتاجون، ووقع في البخاري «يعينوا » بالعين، من الإعانة، قال القاضي في شرح مسلم: الذي في مسلم أشبه، وقال في المشارق: كلاهما صحيح، والذي في البخاري أوجه اهـ قال الحافظ ابن حجر: مخرج الحديث واحد، ومداره على أبي عاصم، وأنه تارة قال هذا، وتارة قال هذا، والمعنى في كل صحيح، فلا وجه للترجيح اهـ قال القاضي عياض: والضمير في رواية البخاري في « فأردت أن تعينوا فيها » للمشقة المفهومة من الجهد، أو من الشدة.

(ذبح رسول اللَّه ﷺ ضحيته) أي في حجة الوداع، كما صرح به في الرواية الثالثة عشرة، فالنهى عن إمساك لحوم الضحايا كان في السنة التاسعة.

(أصلح هذا اللحم) أي قطعه، واغسله، وملحه، وقدده، واطبخه بما يصلحه لأيام.

(وبنهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشريوا في الأسقية كلها) في رواية للبخاري «لما نهى النبي على النبي الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر المزفت » قال عياض: ذكر «الأسقية » وهم من الراوي، وإنما هو «عن الأوعية » لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية ، إنما نهى عن الظروف، وأباح الانتباذ في الأسقية ، فقيل له: ليس كل الناس يجد سقاء، فاستثنى ما يسكر، وقال الحميدي: لعله نقص من لفظ المئن، وكان في الأصل «لما نهى عن النبيذ إلا في الأسقية » اها والسقاء وعاء من جلد، إذا تخمر النبيذ فيه تشقق، بخلاف الخزف والجر ونحوها، فإنها تخفى تخمر النبيذ.

(فاشريوا في الأسقية كلها) أي في الأوعية كلها، أي في الأوعية التي يستقي منها.

### فقه الحديث

قال النووى: قال القاضى: اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي، والأكل منها بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق. قاله على وابن عمر.

وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهى منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ [رواياتنا الخامسة وما بعدها] لاسيما حديث بريدة [روايتنا الرابعة عشرة] وهذا من نسخ السنة بالسنة، وقال بعضهم: ليس هو نسخا، بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال، لحديث سلمة وعائشة [روايتنا الحادية عشرة والخامسة] وقبل: كان النهى الأول للكراهة، لا للتحريم، قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم، ولكن لا يحرم، قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم، فنزلت جماعة فقيرة على قوم قادرين شرعت مواساتهم، وحملوا على هذا مذهب على وابن عمر، والصحيح نسخ النهى مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء، لصريح حديث بريدة وغيره.اهـ

وحاصل ما ذكر في هذه المسألة ستة أقوال:

الأول: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث للتحريم، والحكم باق لم ينسخ، فيحرم إلى يوم القيامة إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث، وجدت مجاعة وفقر أم لا. ونسب هذا إلى على وابن عمر -رضى الله عنهم- أما على فتشير إلى رأيه الرواية الأولى والتانية، إذ طالب بتطبيق النهى أيام حصار عثمان، وأما ابن عمر فتشير إلى رأيه الرواية الثالثة والرابعة.

وهذا القول شاذ بالنسبة لما هو مجمع عليه الآن، ويحاول بعض العلماء توجيه ما جاء عن على وابن عمر ليبعد به عن هذا الحكم، كما سيأتي.

الثانى: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث للتحريم، والحكم مرتبط بسبب، باق إلى يوم القيامة، لم ينسخ، فحيتما وجد السبب فى مكان أو زمان ثبت الحكم، قال الشافعى فى الرسالة، فى آخر باب العلل فى الحديث ما نصه: فإذا دفت الدافة ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. اهـ

وقال القرطبى: حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع، لارتفاع موجبه، وبعود العلة يعود الحكم، فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون فى زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة، يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا، تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث. قال الحافظ ابن حجر: والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا فلو لم تسد الخلة إلا بتفرقة جميع الأضحية لزم على هذا التقرير عدم إمساكها، ولو ليلة واحدة. اهـ

وواضح من كلام القرطبى أن العلة مكونة من شقين: وجود المحتاج عند الأضحية، وعدم سد حاجته إلا بالأضحية، وهذه صورة قد تقع، وإن كانت نادرة، وعند وقوعها يحرم إمساك لحوم الأضحية. وبعض العلماء يحمل رأى على ﴿ الله على هذا القول.

القول الثالث: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث كان للتحريم، وكان لسبب، فلما زال السبب زال الحكم، لكن لا يلزم عود الحكم عند عود هذا السبب، لأن الشدة والحاجة يومئذ لم تكن تسد إلا بلحوم الأضحية غالبا، فأما الآن فإن الخلة تسد بغير لحم الأضحية، فلا يعود الحكم، حتى لو فرض أن الخلة لا تسد إلا بلحم الأضحية، لأن هذه الصورة في غاية الندور، أو هي فرضية، فلا يعتد بها، فإمساك الأضحية اليوم بعد ثلاث لا يحرم بأى حال. حكى الرافعي هذا القول عن بعض الشافعية.

القول الرابع: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث كان للتحريم، لحكمة، وليس لعلة، لكنه نسخ بالأحاديث، رواياتنا الخامسة وما بعدها، ولا يعود الحكم بعد نسخه، ولو عادت الظروف التى دفعت إليه، لأنه يلزم من القول بالتحريم – إذا دفت الدافة – إيجاب الإطعام، وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، وبهذا القول أخذ المتأخرون من الشافعية، فقال الرافعي: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال، وقال الشافعي: يحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخا، في كل حال.

ويعضهم يعتذر عن خطبة على رضي بأنه لم يبلغه خبر النسخ، وهذا بعيد، إذ لوكان كذلك لأعلمه

الحاضرون من الصحابة بالنسخ، وقد جاء فى مسند أحمد، عن طريق أم سليمان، قالت: دخلت على عائشة، فسألتها عن لحوم الأضاحى، فقالت: كان النبى على نهى عنها، ثم رخص فيها، فقدم على، من السفر، فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أو لم ننه عنه؟ قالت: إنه قد رخص فيها » فهذا على، قد اطلع على الرخصة فى أول عهد أبى بكر، ومع ذلك خطب فى أوا خرعهد عثمان بالمنع، فالمخرج أنه ربط الحكم بالعلة، ووجدت العلة سنة خطب ومنع، أما ابن عمر فيمكن حمل قوله وعمله على تحريه الأفضل، لا على الوجوب.

القول الخامس: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث كان للتنزيه، كالأمر فى قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ [الحج: ٣٦] حكاه البيهقى عن الشافعى، وحكاه الرافعى عن أبى على الطبرى احتمالا، وقال المهلب: إنه الصحيح، لقول عائشة، فيما رواه البخارى «الضحية كنا نملح منه – أى نضع على لحمها الملح، ليعيش زمنا طويلا – فنقدم به إلى النبى ﷺ بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة – أى ليس النهى وجوبيا، ولا ملزما – ولكن أراد أن نطعم منه » وهذا الحديث نفسه عند أبى نعيم، بلغظ «قلت لعائشة: أنهى النبى ﷺ أن نأكل من لحوم الأضاحى فوق ثلاث؟ قال: لا يطعم الغنى الفقير» ولفظه عند فوق ثلاث؟ قال: لا ولكنه لم يكن يضحى منهم إلا القليل، ففعل، لبطعم من ضحى منهم من لم يضح؟

القول السادس: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث كان للكراهة لعلة، وهذه الكراهة باقية لم تنسخ، حتى اليوم، إذا وجدت العلة.

قال النووى فى آخر عرضه للأقوال كما سبق: والصحيح نسخ النهى مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء.اهـ

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- قال النووي: في الحديث تصريح بجواز ادخار لحم الأصحية فوق ثلاث.
- ٢- وجواز التزود منه للأسفار. أخذ ذلك من أحاديث ثوبان، روايتنا الثانية عشرة، والثالثة عشرة.
- ٣- وفيه أن الادخار، والتزود في الأسفار، لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل، خلافا لمن كرهه، وقد ورد فيه «كان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة؟ وفي رواية «كان لا يدخر لغد» والأول في الصحيحين والثاني في مسلم، والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه، ويدخر لعياله. وقال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا، ولو قل، وأن من ادخر أساء الظن بالله.
- ٤- وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر، كما هي مشروعة للمقيم. قال: وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر، وروى هذا عن على هذه، وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.

- ٥- وعن الرواية الرابعة عشرة قال: هذا الحديث مما صرح فيه بالناسح والمنسوخ جميعا، قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا، وتارة بإخبار الصحابى، كحديث «كان آخر الأمرين من رسول الله و ترك الوضوء مما مست النار» وتارة بالتاريخ، إذا تعذر الجمع، وتارة بالإجماع، كترك قتل شارب الخمر، في المرة الرابعة، قال: والإجماع لا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ.
- ١- وفيه نسخ الأثقل بالأخف، لأن النهى عن ادخارلهم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على المضحين، والإذن في الادخار أخف منه، وفيه رد على من يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف، وعكسه ابن العربي، فزعم أن الإذن في الادخار نسخ بالنهى، وتعقب بأن الادخار كان مباحا بالبراءة الأصلية، فالنهى عنه ليس نسخا، وعلى تقدير أن يكون نسخا ففيه نسخ الكتاب بالسنة، لأن في الكتاب الإذن في أكلها، من غير تقييد، لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ ويمكن أن يقال: إنه تخصيص، لا نسخ، وهو الأظهر، قاله الحافظ ابن حجر.
- ٧- استدل بمفهوم قوله فىالرواية الأولى « من لحوم نسكنا » وفى الرواية الثانية «لحوم نسككم » وفى الرواية الثالثة «لحم أضحيته » على أن النهى عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية، فأما من أهدى له، أو تصدق عليه فلا، وقد جاء فى حديث الزبير بن العوام، عند أحمد وأبى يعلى «قلت: يا نبى الله، أرأيت قد نهى المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث، فكيف نصنع بما أهدى لنا؟ قال: أما ما أهدى إليكم فشأنكم به » فهذا نص فى الهدية، وأما الصدقة فإن الفقير، لا حجر عليه فى التصرف فيما يتصدق به عليه، لأن القصد أن تقع المواساة من الغنى للفقير، وقد حصلت.
- ٨- ومن قوله في الرواية الخامسة «فكلوا، وادخروا، وتصدقوا الأمر بالصدقة والأمر بالأكل، قال النووي: فأما الصدقة منها، إذا كانت أضحية تطوع، فواجبة على الصحيح عند أصحابنا، بما يقع عليه الاسم منها، ويستحب أن يكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث، ويهدى الثلث، ويهدى الثلث، وفي قول: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف، وهذا الخلاف في أدنى الكمال في الاستحباب، فأما الإجزاء، فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم، كما ذكرنا ولنا وجه أنه لا تجب الصدقة بشيء منها. وأما الأكل منها، فيستحب، ولا يجب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها، وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا، حكاه عنه الماوردي، لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل، مع قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة، لاسيما وقد ورد بعد الحظر، كقوله ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَلَاصُطَانُوا﴾ [المائدة: ٢].

وقد اختلف الأصوليون والمتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر، فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب، كما لو ورد ابتداء، وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم: إنه للإباحة.اهـ

- ٩- واستدل بالحديث على أن العام إذا ورد على سبب خاص، ضعفت دلالة العموم، حتى لا يبقى
   على أصالته، لكن لا يقتصر فيه على السبب. قاله الحافظ ابن حجر.
  - ١٠- ومن الرواية الرابعة عشرة استحباب زيارة القبور، وقد سبق بيانها في كتاب الجنائز.
- ١١ وجواز الانتباذ في الأسقية, وسبق الكلام عنه في حديث وفد عبيد القيس، في كتاب الإيمان،
   وسيأتي بسطه في كتاب الأشرية.

واللُّه أعلم

## (٤٨) باب الفرع والعتيرة

٣٨ ٤ ٤ - ٣٨ عَسن أَبِي هُرَيْسرَةَ ﷺ: «لا فَسرَعَ وَلا عَبِسيرَةَ». زَادَ ابْنُ رَافِع فِسي دِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّمَاجِ كَانَ يُنْسَجُ لَهُمْ فَيَذْبُحُونَهُ.

## المعنى العام

كان العرب في الجاهلية تفعل بعض أفعال الخير، لكن بعقيدة خاطئة، فكانت مثلا تذبح أول مولود للناقة أو البقرة، وهو رضيع لم يفطم، وتوزع لحمه على الفقراء والمساكين، تقربا إلى الأصنام ورجاء أن يبارك لهم في أمهات هذه الذبائح، وتسمى هذا العمل بالفرع.

كما كنانت تذبح ناقبة أو بقرة في شهر رجب إذا بلغ ما يملكه أحدهم خمسين، تقريبا إلى آلهتهم، ليبارك لهم في أنعامهم، ويوزعون اللحوم على الفقراء والمساكين، وتسمى هذا العمل بالعتيرة أو الرجبية.

وجاء الإسلام، فحارب الشرك، وحارب الذبح للأصنام، لكنه لم يحارب تفرقة اللحوم على الفقراء والمساكين، فقال: لا فرع ولا عتيرة للأصنام، ولكن اذبحوا للّه تعالى وحده، ولا تخصوا شهر رجب بالذبح، فلا فرع ولا عتيرة في رجب، ولكن اذبحوا في أي يوم كان.

## المباحث العربية

(لا فرع، ولا عتيرة) قال أهل اللغة: الفرع والفارع بالفاء، والفرعة كلها بفتح الراء، هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه، ولا يتملكونه، رجاء البركة في الأم، وكثرة نسلها، وقال كثيرون من أهل اللغة: هو أول النتاج، كانوا يذبحونه لآلهتهم، وهي طواغيتهم، وهذا ما جاء في تفسير الراوي للرواية، قال الخطابي: أحسب هذا التفسير من قول الزهري الراوي عن سعيد بن المسيب الراوي عن أبي هريرة.

وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة، يذبحونه، قال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا، فنحره لصنمه، ويسمونه الفرع.

أما العتيرة فهى ذبيحة كانوا يذبحونها فى العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضا، والنفى فى « لا فرع، ولا عتيرة » ليس نفى الوقوع، بل المراد - كما قال الشافعى: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، وقيل لا فرع ولا عتيرة للأصنام، أى لا يصح.

<sup>(</sup>٣٨)حَدَّكَ يَحْتَى بْنُ يَحْتَى النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِلُهُ وَزُهْيُرُ بْنُ حَرْبِ فَالَ يَحْتَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّكَ السَّفِيانُ بْنُ حَيْلِهِ عَنِ النَّهِيَّ عَنِيلًا عَنِيلًا عَنَ الْعِيلُ عَنَ الْمُعَلِّينَ عَلِيلًا عَنِيلًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِيلًا عَنْ النَّامُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّامُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّذَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّدِ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْدُ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدُّنَنَا عَبْلُهُ الرُّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

## فقه الحديث

- جاءت أحاديث أخرى في الفرع والعتيرة، نذكر منها:
- النسائي «نهي رسول الله ﷺ عن الفرع والعتيرة ».
- ٢- أخرج أبو داود والنسائى والحاكم «سئل رسول الله ﷺ عن الفرع؟ قال: الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه فى سبيل الله، أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتوله ناقتك ».
- ٣- والحاكم «الفرعة حق، ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن، حتى إذا
   كانت من خيار المال فاذبحها ».
- 3- أخرج أبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر «نادى رجل رسول الله على أخرج أبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر «نادى رجل رسول الله على أن كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية، فى رجب. فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله، فى أى شهر كان، قال: إنا كنا نفرع فى الجاهلية؟ قال: فى كل سائمة فرع، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته، فن نلك خير».
- ٥- أخرج أبو داود وأصحاب السنن عن مخلف بن محمد بن سليم، قال: كنا وقوفا مع النبى النبى المعرفة، فسمعته يقول: «يا أيها الناس، على كل أهل بيت، في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية «حسنه الترمذي، وضعفه الخطابي.
- ٦- روى النسائى وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه «لقى رسول الله ﷺ فى حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع ».
  - ٧- أخرج أبو داود «أن النبي ﷺ سئل عن العتيرة، فحسنها».
- ۸- أخرج أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان عن أبى رزين العقيلى، قال: قلت « يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح فى رجب، فنأكل، ونطعم من جاءنا؟ فقال: لا بأس به، قال وكيع بن عديس ابن أخى أبى رزين فلا أدعه ».
- ٩- أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة « أمرنا رسول الله ﷺ بالفرعة، في
   كل خمسين واحدة » وفي رواية « من كل خمسين شاة شاة ».

قال النووى: قال أبو عبيد فى تفسير الحديث رقم (٢) الفرع حق، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، ولا شبع فيه، ولهذا قال «تذبحه يلصق لحمه بوبره» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ويقجعها بولدها، ولهذا قال «وتوله ناقتك» فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض - وهو ابن سنة - ثم يذبح وقد طاب لحمه، واستمتع بلبن أمه، ولا يشق عليها فراقه، وقال الشافعي: هذا الحديث أباح له الذبح،

واختارله أن يعطيه أرملة، أو يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، في الحديث رقم (٤) «اذبحوا لله في أي شهركان» أي اذبحوا إن شيء تم، واجعلوا الذبح لله، في أي شهركان، لا أنها في رجب، دون غيره من الشهور، قال النووي: والصحيح عند أصحابنا - وهو نص الشافعي - استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث «لا فرع ولا عتيرة» بثلاثة أوجه: أحدهما جواب الشافعي السابق، وأن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يدبحونه لأصنامهم، أي لافرع ولا عتيرة للطواغيت، والثالث أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب، أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فير وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا. قال النووي: هذا تلخيص حكمها في مذهبنا، وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. اهـ

## واللُّه أعلم

# (٤٥٩) باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجةوهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا

٤٤٧٤ – ٣٩ عَن أُمُّ مَسَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (٣٩) أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَـَيْنًا» قِيـلَ لِسُـفْيَانَ: فَاإِنَّ بَعْضَهُمْ لا يَرْفَعُهُ. قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ. قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ.

٤٤٧ - ﴿ عُن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ('' كَرْفَعُهُ. قَالَ: «إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أَصْحِيَّةٌ، يُولِدَ أَنْ يُضَحِّيَ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ('' تَوْفَعُهُ. قَالَ: «إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أَصْحِيَّةٌ، يُرِيدُ أَنْ يُصْحِيَّ، فَلا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا».

٤٤٧٦ - ٢٠٠٤ عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١) أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُهُ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَلْ يُضَحِّي، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

٤٤٧٧ - ٢٤٧٧ - ٢٠ عَن أُمَّ سَسلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٠) تَقُولُ: قَسالَ رَسُسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانْ لَهُ ذِبْعٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلُ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلا يَأْخُذَنَّ مِن شَسعْرِهِ وَلا مِس أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّيَ».

٤٤٧٨ - \* عَن عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ اللَّيْقِيِّ ('') قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الأضْحَى. فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ. فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَكُرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ

<sup>(</sup>٣٩)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ المُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَن أَمَّ سَلَمَةَ

<sup>( •</sup> ٤)وحَدُثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَن صَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن أُمَّ سَلَمَةَ

<sup>(1</sup> ٤)وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُفَيَةُ عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَن عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَسَ سَعِيكِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن أُمَّ سَلَمَةَ

<sup>–</sup> وحَمَّاثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِيعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن هَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَن عُصَرَ أَوْ عَصْرِو ابْن مُسْلِم بهذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٤ ٤)وَحَدَّثَنِيَ غُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْمَتَبُرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو اللَّيْنِيُّ عَن عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارِ بْسنِ أَكَيْمَـةَ اللَّيْنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَمْ سَلَعَةَ

 <sup>(</sup>٠٠) حَدَّتَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحَلُوانِيُ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّتِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو حَدَّتَنَا عَمْرُو
 وحَدَّتِنِي حَرْمُلَةُ بْنُ يَعْنِي وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحِي ابْنِ وَهْبِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي حَدُولَةُ أَخْبَرَنِي حَدُولَةُ أَخْبَرَنِي حَدُولَةُ أَنْ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمُّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي ﷺ عَلَيْهِمْ.
 أخْبَرَتْهُ وَذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَحِي، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُسِكَ. حَدَّتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَدِيثِ مُعَاذٍ عَسَ مُحَمَّدِ ابْن عَمْرو.

## المعنى العام

الأضحية من المسلم صدقة، وقرض لله، إن تمت على وفق الشرع ووفق أهدافه ضاعفها الله للمسلم وغفر له، مصداقا لقوله تعالى ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ وغفر له، مصداقا لقوله تعالى ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧] وفي الآثار أنه يعتق بكل عضو منها عضو من المضحى، وعلى هذا كان على المضحى أن يحافظ على أعضائه كاملة، حتى على شعوره وأظافره، فلا يقطع، ولا يطرح شيئا منها في العشر الأول من ذي الحجة وحتى يضحى، ليشمل العتق من النارهذه الأجزاء.

ثم إن الله تعالى يحب أن يرى عباده الحجاج فى حالة الشعت والتفت، لما فى ذلك من مظاهر التضرع والتذلل إليه، فى وقت العبادة الفريدة، التى تجب مرة واحدة فى العمر، فليتشبه من حرم الأماكن المقدسة بمن سعد بها، وليتذلل وليتضرع إلى الله، وهو فى وطنه وبين أهنه، بأن يبقى فى هذه الأيام العشر ممسكا لشعره وظفره، فلا يأخذ فى هذه الأيام من شعره، ولا من أظفاره شيئا، فيستشعر بذلك ما هم عليه من حال، ويتذكر ما هم فيه من رحمة ورضوان، فيسأل الله من فضله، ويرجو رحمته، وبخشى عذابه.

إن الأضحية تذكرنا بإسماعيل وأبيه إبراهيم -عليهما السلام- وما كان إسماعيل ليأخذ من شعره أو ظفره، وما كان أبوه ليأخذ شيئا من شعره وظفره وزينته، وهو يصدق رؤياه، ويهم بذبح ابنه، حتى فداه الله بالذبح العظيم، إنها صور للذكرى والتذكر، وما يتذكر إلا أولو الألباب.

## المباحث العربية

(إذا دحّل العشر) أى العشر من ذى الحجة، وفى ملحق الرواية الثانية «إذا رأيتم هلال ذى الحجة » وفى الرواية الثائثة «إذا أهل هلال ذى الحجة ».

(وعنده أضحية) أي شاة أو نحوها، أعدها للذبح يوم الأضحى.

(يريد أن يضحى) الجملة حال من الضمير في «عنده» أو صفة الأضحية، والرابط محذوف، أي يريد أن يضحى بها.

(فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا) «يقلمن» بفتح الياء، وسكون القاف وكسر اللام، قال العلماء: المراد النهى من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك،

وسواء شعر الرأس والإبط والشارب والعانة وغير ذلك من شعور بدنه، تشبها بالمحرم بالحج والعمرة. وكذلك الظفر، يتوجه النهى إلى إزالة الظفر كله أو جزئه بقلم أو كسر أو غيره.

وفى ملحق الرواية الثانية « فليمسك عن شعره وأظفاره » ولم تذكر الرواية الأولى نهاية النهى، وقد ذكرته الرواية الثائثة، ولفظها « فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحى ». `

(من كان له ذبح يذبحه) « ذبح » بكسر الذال، أى حيوان يريد ذبحه، فهو فعل بمعنى مفعول، كحمل بمعنى محمول.

(عن عمر بن مسلم) قال النووى: كذا رواه مسلم «عمر» بضم العين، فى كل هذه الطرق، إلا طريق حسن بن على الحلوانى، ففيها «عمرو» بفتح العين، وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم، ففيها «عمرو أو عمر» قال العلماء: الوجهان منقولان فى اسمه.

(كنا في الحمام) بتشديد الميم، مذكن مشتق من الحميم، وهو الماء الحبان والمراد المكان المعد للاغتسال فيه، وهو معروف.

(فأطلى فيه ناس) معناه أزالوا شعر العانة بالنورة. قاله النووى:

(إن سعيد بن المسيب يكره هذا) يعنى يكره إزالة الشعر، في عشر ذي الحجة، لمن أراد أن يضحى، لا أنه يكره مجرد إزالة الشعر.

(هذا حديث قد نسى وترك) أى ترك العمل به، وسيأتى أقوال العلماء فيه.

## فقه الحديث

قال النووى: اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذى الحجة، وأراد أن يضحى، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحق وداود ويعض أصحاب الشافعى: يحرم عليه أخذ شىء من شعره وأظفاره حتى يضحى فى وقت الأضحية.

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وليس بحرام.

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية:يحرم في التطوع، دون الواجب. واحتج من حرم بهذه الأحاديث.

واحتج الشافعى والآخرون بحديث عائشة – رضى الله عنها – «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله على واحتج الشافعى والآخرون بحديث عائشة – رضى الله عنها – «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله على أنه ينحر هديه » رواه البخارى ومسلم قال الشافعى: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه.

قال النووى: وفى حديث عائشة هذا أن من بعث هديه لا يصير محرما، ولا يحرم عليه شىء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابى عن أهل الرأى أيضا، أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرما من غير نية الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور.

تُم قال النووي: والحكمة في النهي أن يقى كامل الأجزاء، ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط، لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس، وغير ذلك مما يتركه المحرم.

ثم قال النووى عن حديث سعيد بن المسيب: وقد نقل ابن عبد البرعن ابن المسيب جواز الإطلاء فى العشر بالنورة، قال النووى: فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنسانا لا يريد التضحية. اهد أقول: ويحتمل أنه رأى جوازه بعد أن كان يرى كراهته، عن طريق النسخ، لقوله: هذا حديث قد نسى وترك.

وأميل إلى التوقف عن رفع هذا الحديث، ففي الرواية الأولى: «قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه؟ قال: لكني أرفعه » وأميل إلى عدم العمل بظاهره.

والنَّه أعلم

# (٥٥٠) باب تحريم الذبح لغير اللَّه تعالى ولعن فاعله

٩٤٧٩ - ٢٤٧٩ - ٢٠ عَن أبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَالِلَهُ (٢٠) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ. فَأَتَسَاهُ وَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِي عَلَيْ يُسِرُّ إِلَيْكَ. قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِي عَلَيْ يُسِرُّ إِلَيْكَ. قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِي عَلَيْ يُسِرُّ إِلَيْكَ. قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِي عَلَيْ يُسِرُ إِلَيْ شَيْئًا يَكَ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْهُ قَدْ حَدَّثِنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيسَنَ ؟ قَالَ: عَالَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَبَرَ مَنَا اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيْرَ مَنَازَ الأَرْضِ».

481- 20 عَن أَبِي الطُّفَيْلِ<sup>(6)</sup> قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُ مَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: صَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: صَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمَ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةُ، إِلا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَـذَا. قَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثُا».

## المعنى العام

إن الذى خلق الأرواح، وأودعها فى أجسامها، هو المستحق للعبادة والخضوع والتقرب إليه، وحين تعود الأرواح، وتفارق أجسادها تعود إليه وحده، إليه المرجع، وإليه المصير، وحين يفرق الإنسان بين روح مأكول اللحم وبين جسمه عملا بشرع ربه، عليه أن يذبح للبارئ الخالق، المحيى والمميت، فيذبح وهو يقول: باسم الله والله أكبر. ولقد كانت الجاهلية تذبح بأسماء آلهتها، وتتقرب بذبيحتها إلى أصنامها، فنزل قوله تعالى ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا﴾ [الحج: ٣٦]. «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونزل تحريم المذبوح الذي يذكر عليه اسم آلهتهم، فقال تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالتَّمُ وَلَحْمُ

<sup>(</sup>٤٣)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كِلاهُمَا عَن مَرْوَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَــةَ الْفَوَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْمَنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْل

<sup>(</sup>٤٤) حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرٍ ۚ بْنُ أَبِي ۚ حَدَّثُنَا أَبُو حَالِدِ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَن مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَن أَبِي الطُّفَيْلِ (٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ قَـالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ابْنَ أَبِي بَرَّةَ يُحَدِّثُ عَن أَبِي الطُّفَيْلِ

الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [المائدة: ٢] وعضدت السنة القرآن، فقال صلى اللَّه عليه وسلم «لعن اللَّه من ذيح لغير اللَّه ».

وأعجب على هذا الحديث، فكتبه مع بعض الأحاديث الأخرى في صحيفة، طواها وأعجب على هذه بسماع هذا الحديث، فكتبه مع بعض الأحاديث الأخرى في صحيفة، طواها وأودعها قراب سيفه يحملها معه، كما يحمل السيف، يعتزبها كما يعتزبالسيف، ويدفع بها شبهات من زاغت قلوبهم، كما يدفع بالسيف كفر الكافرين.

ولقد نصبت طائفة العداء لعلى ﴿ بعد قبوله التحكيم بينه وبين معاوية، واعتبروه كافرا، وتشيعت طائفة له، وبالغت في تقديسه، وتبرأ رضى الله عنه من هؤلاء وهؤلاء، لكن نارهاتين الفتنتين ظلت تشتعل هنا وهناك، حتى سأله الناس عما يشاع من أن النبي الله قد خصه بأسرار، لم يطلع عليها أحدا من الأمة، وأنه كان الوصى لرسول الله ولله حتى ادعوا أنه صلى الله عليه وسلم جعله واصيا على روجاته أمهات المؤمنين -رضى الله عنهن- يطلق منهن من شاء من بعده، فطلق عائشة -رضى الله عنها- خرافات اختلقوها وأشاعوها. فكان أن سأله بعضهم: هل خصك رسول الله عنشاء من بعده، فكان أن سأله بعضهم: هل خصك رسول الله عنها أسربه إليك، دون بقية الناس؟ فكان أن غضب لهذه الفرية، وقال: لا والله ما خصني بسر من الأسرار، ولكن حدثني بأحاديث، كما حدث الناس، فاحتفظت بها في قراب سيفي، قالوا: فما فيه؟ فأخرجه، فإذا فيه: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق حدود فيه؟ فأخرجه، فإذا فيه: لعن الله من حمى مجرما ودافع عنه، وكان في الصحيفة غير ذلك كثير.

## المباحث العريبة

(عن أبى الطفيل... كنت عند على بن أبى طالب، فأتاه رجل) فى الرواية الثانية «عن الطفيل. قال: قلنا لعلى... » وفى الرواية الثالثة «سئل على » وعند البخارى «عن أبى جحيفة قال: قلت لعلى... » قال الحافظ ابن حجر: وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد، والأشتر النخعى، وحديثهما فى مسند النسائى.

(ما كان النبي على يسر إليك؟) «ما» استفهامية، أى ماذا كان يسر إليك به؟ وفى الرواية الثانية «أخبرنا بشىء أسره إليك رسول الله على «وفى الرواية الثالثة «أخصكم رسول الله على بشىء »؟ والخطاب فى «أخصكم» لعلى -رضى الله عنه - والجمع للتعظيم، أوله ولبقية آل البيت، وعند النسائى «هل عهد إليك رسول الله على شيئا لم يعهد إلى الناس عامة »؟ وعند البخارى فى كتاب العلم «هل عندكم كتاب»؟ أى مكتوب أخذتموه عن رسول الله على عما أوحى إليه؟ وعند البخارى فى الحيام «هل عندكم شىء من الوحى إلا ما فى كتاب الله »؟ وعنده فى الديات «هل عندكم شىء مما ليس فى القرآن »؟ وفى مسند إسحق بن راهويه «هل علمت شيئا من الوحى »؟

وسبب هذا السؤال أن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لاسيما عليا - أشياء من الوحى، خصهم النبي على الله بها، لم يطلع غيرهم عليها، وأخرج أحمد عن أبي حسان الأعرج

(فعضب، وقال: ما كان النبى على يسر إلى شيئا يكتمه الناس) وفي الرواية التانية «ما أسر إلى شيئا كتمه الناس» وعند أحمد «ما عهد إلى شيئا خاصة دون الناس» وإنما غضب لكثرة ما سئل هذا السؤال، نتيجة لإشاعات الشيعة، مما هو منه براء.

(غير أنه قد حدثنى بكلمات أربع) وفى الرواية التانية «ولكنى سمعته يقول...» ومعنى هاتين الروايتين أن الحديث الآتى أخذه على سماعا، فقوله فى الرواية التالثة «إلا ما كان فى قراب سيفى هذا » أى أنه كتبه بعد ما سمعه، وفى مسند أحمد «إلا شيئا سمعته منه، فهو فى صحيفة فى قراب سيفى، قلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة...» وعند أبى داود والنسائى «إلا ما فى كتابى هذا. قال: وكتاب فى قراب سيفه» وعند البخارى فى كتاب العلم «لا. إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما فى هذه الصحيفة » وعند أحمد عن طريق طارق بن شهاب، قال: «شهدت عليا على المنبر، وهو يقول: والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة » و «قراب السيف » بكسر القاف وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده، وما خف من الآلة. قاله النووى.

(لعن الله من لعن والده) في الرواية الثانية «لعن الله من لعن والديه» ولعن الوالدين أعم من مباشرة اللعن، أو التسبب فيه « يلعن الرجل أبا الرجل، فيلعن والديه ».

(ولعن الله من ذبح لغير الله) المرادبه أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب، أو لموسى أو لعيسى -عليهما السلام- أو للكعبة، ونحو ذلك.

(ولعن الله من آوى محدثا) بضم الميم وكسر الدال، أي من أوى مذنبا وحماه، وضمه إليه، ودفع عنه عقاب جريمته، و«أوى» بالقصر والمد، في الفعل اللازم والمتعدى جميعا، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمد في المتعدى – كما هنا – أشهر وأفصح.

وجملة «لعن الله» خبرية لفظا، فهل هي خبرية معنى؟ أو دعائية معنى؟ احتمالان. واللعن في اللغة هو الطرد، والإبعاد، والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنيه، والطرد عن الجنة عند دخول السابقين.

(ولعن اللَّه من غير منار الأرض) « منار الأرض » فتح الميم علامات حدودها بين المتجاورين في امتلاكها، ويتغييرها يحصل على جزء منها ليس له، وفي الرواية الثانية «لعن اللَّه من غير المنار» أي علامة الحدود في الأرض وغيرها، وفي الرواية الثالثة: لعن اللَّه من سرق منار الأرض » والروايتان الأوليان أعم، يشملان من غير سرقة، ومن غير عنوة ونهبا واغتصابا.

(لم يعم به الناس كافة) «كافة» حال، قال النووى: وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين

من استعمالها مضافة وبالتعريف، كقولهم: هذا قول كافة العلماء، وهذا مذهب الكافة، فهو خطأ، معدود في لحن العوام وتحريفهم.

#### فقه الحديث

قال النووى: أما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، فهو حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعى، واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له - غير الله تعالى، والعبادة له - كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، وذكر المروزى من أصحابنا: أن ما يذبح عند استقبال السلطان، تقربا إليه، أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، قال الرافعى: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة، لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم.

#### ويؤخذ من الحديث

- ١- فيه إبطال لما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى على، وغير ذلك من اختراعاتهم من قولهم: إن عليا هيه أوصى إليه النبى إلى بأمور كتيرة من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنون الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوى باطلة.
- ٢- وفيه الحرص على كتابة العلم. قال الحافظ ابن حجر: استقر الأمن وانعقد الإجماع على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجويه على من خشى النسيان، ممن يتعين عليه تبليغ العلم.
  - ٣- وفيه جوازلعن أهل المعاصى والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن القاسق المعين.

(إضافة) جاء فى روايات صحيحة أن الصحيفة كان فيها «المدينة حرم» وكان فيها «العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» و « ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل» وفيها «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم».

قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على جميع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها.

#### واللَّه أعلم

## كتاب الأشرية

- ١٥٥– بات الخمر وتحريمها.
- ٥٥٢ باب تحريم تخليل الخمر والتداوي بها.
- ٥٥٣- باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا.
  - ٥٥٤ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.
  - ٥٥٥- باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير.
- ٥٥٦- باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوية الأخروية لشارب الخمر.
  - ٥٥٧ باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا.
    - ۵۵۸ باب جواز شرب اللبن.
- ٥٥٩- باب تخمير الإناء ، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلا.
  - ٥٦٠ باب آداب الطعام والشراب.
  - ٥٦١- باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة.
  - ٥٦٢ باب الضيف يتبعه غير من دعى وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم.
  - ٥٦٣ باب أكل التمر والرطب والقتاء والكمأة والكباث والتوم وتواضع الأكل وصفة قعوده.
- ٥٦٤ باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافي الثلاثة والمؤمن يأكل في معى واحد، وكراهة عيب الطعام.



## (٥٥١) باب الخمر وتحريمها

٢٤٨٢ - ﴿ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ فَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَـوْمَ بَدْر. وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَارِفًا أُخْرَى. فَأَنَحْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيعَهُ. وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِسِي قَيُّنْفَاعَ، فَأَسْتَعِينَ سِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ. وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ. مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ. فَقَالَتْ: ألا يَا حَمْنَ لِلشُّرُفِ النَّوَاء. فَنَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بالسَّيْفِ. فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا. ثُمَّ أَحَلَهُ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَـدْ جَـبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَلِيٌّ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي. فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَـةً. فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ. فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْـدٌ. وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ. فَدَخَـلَ عَلَى حَمْـزَةَ فَتَغَيَّـظَ عَلَيْـهِ. فَرَفَعَ حَمْــزَةُ بَصَرَهُ. فَقَالَ: هَـلْ أَنْـُمْ إِلا عَبِيـدٌ لآبَائِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ.

٤٤٨٣ – ﴿ عَنْ عَلِيٌّ ﴿ إِنَّ قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِسنَ الْمَغْنَسِمِ، يَسوْمَ بَسدْرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْحُمُس يَوْمَئِذٍ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَئِسِيَ بفَاطِمَـةَ، بنْـتِ رَسُـول اللَّهِ ﷺ ، وَاعَدْتُ رَجُلا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِيَ. فَسَأْتِي بِإِذْخِر أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَــهُ مِسنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي. فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِسْنَ الأَقْسَابِ وَالْغَرَائِسِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَان إِلَى جَنْبِ خُجْرَةِ رَجُل مِسنَ الأَنْصَارِ. وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ صَا جَمَعْتُ. فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَتُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأَخِلَدَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا. قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بُن عَبْد الْمُطَّلِبِ. وَهُوَ فِي هَـٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ. غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ. فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَـا: أَلا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ. فَقَامَ حَمْزَةُ بالسَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْ نِمَتَهُمَا، وَبَقَـرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَهَ. قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجُهِيَ الَّذِي لَقِيتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا لَك؟» قُلْتُ:

(٣)وحَدَّتَنِي ٱلهِ بَكْرٍ لَمْنُ إِسْحَقَ ٱلْجُرْنَا سَعِيدُ لَهُنَ كَيْبِرِ لَمْنَ عَفَيْرِ ٱللهِ عُشْمَانَ ٱلْمِيصُوعُ حَدَّقَنَا عَنْدُ اللّهِ لِمَنْ وَهْبٍ حَدَّقِنِي يُولُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اللّهِ لِمَنْ وَهْبٍ حَدَّقِنِي يُولُسُ بْنُ عَلِي ٱللّهِ لِمَنْ عَلِي اللّهِ لِمَنْ عَلَيْ اللّهِ لَنْ عَلَيْ اللّهِ لَنْ عَلَيْ اللّهِ لَنْ عَلَيْ اللّهِ لَنْ عَلْمَانَ عَنْ عَلْدِ اللّهِ لِمِن عَلِي اللّهِ لَنْ عَلَيْ اللّهِ لَنْ عَلَيْ اللّهِ لَنْ عَلْمَانَ عَنْ عَلْدِ اللّهِ لِنِ الْمُمَارَكِ عَنْ يُولُسَى عَنْ الرَّهْرِيّ بِهَدَا

<sup>(</sup>١)حَدُّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى النَّهِيمِيُّ أَحْبَرِنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّلٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَنِن بْنَ عَلِي عَنْ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبِ – وحَدَّثَنَا عَنْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

يَا رَسُولَ اللّهِ، وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ قَطُّ. عَذَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خُواصِرَهُمَا. وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ. قَالَ: فَلَاعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِيدِ وَالِهِ فَارْتَدَاهُ. ثُمَّ الطَّلَقَ يَمْشِي. وَاتَّبُعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ. حَتَّى جَاءَ الْبَابِ الّذِي فِيهِ حَمْزَةً. فَاسْتَأْذَنَ فَاأَذِنُوا الطَّلَقَ يَمْشِي. وَاتَّبُعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً. حَتَّى جَاءَ الْبَابِ الّذِي فِيهِ حَمْزَةً فَاسْتَأْذَنَ فَاأَذِنُوا لَهُ. فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ. فَطَفِقَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَلُومُ حَمْزَةً فِيمَا فَعَلَ. فَإِذَا حَمْرَةُ عَيْسَاهُ. فَنَظَرَ إِلَى وَمُعْهِ ثُلُهِ عَلَى عَقِبَهُ النَّطَرَ إِلَى وَكُنَا النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ. فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلا عَبِيلًا لأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَقِبَهُ الْقَهْقَرَى. وَخَرَجْنَا مَعَهُ. السَّولُ اللّهِ عَلَى عَقِبَهُ الْقَهْقَرَى. وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

٩٤٨٥ - غَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ (٤) قَالَ: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا حَمْرٌ غَيْرَ فَضِيحِكُمْ هَذَا، الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ. إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَة وَأَبَا كَانَتْ لَنَا حَمْرٌ غَيْرَ فَضِيحِكُمْ هَذَا، الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ. إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَة وَأَبَا أَنُوبَ وَرِجَالا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَتْنَا. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَلَعَكُمُ الْحَسَرُ؟ قُلْنَا: لا. قَالَ: فَإِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: يَا أَنسُ، أَرِقْ هَذِهِ الْقِللالَ. قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَر الرَّجُل.

٢٤٨٦ - ٥ عَن أَنسسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: إِنّنِ لَقَائِمٌ عَلَى عُمُومَتِى عُمُومَتِى أَسْقِيهِمْ مِن فَضِيخٍ لَهُ مَ . وَأَنَا أَصْغَرُهُ مَ سِنًا. فَجَاءَ رَجُسلٌ فَقَالَ: إِنّهَا قَاد حُرِّمَستِ الْحَمْسِ. فَقَالُوا: اكْفِئْهَا يَا أَصْغَرُهُ مَ سِنًا. قَالَ: قُلْتُ لأَنسسِ: مَا هُو؟ قَالَ: بُسْسِ الْحَمْسِ. فَكَفَأْتُهَا. قَالَ: بُسْسِ الْخَمْسِ. فَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ أَنْهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.

<sup>(</sup>٣)حَدَّقِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَيَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ أَخْبَرَنَا فَابِتْ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>٤)وحَدَّثَنَا يَحْتَى بَٰنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَحْبَرَنَا عَبْلُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ مَأْلُواً أَنْسَ بْنَ مَالِكِ

<sup>(</sup>٥)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا صُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﴿

٢٤٨٧ - ﴿ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ (٢) : كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ أَيُو بَكُرٍ بْنُ أَنَسٍ: كَانْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ. وَأَنَسٌ شَاهِدٌ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ ذَاكَ. وقَالَ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانْ مَعِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا ايْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانْ مَعِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ: كَانْ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِلْ.

٤٨٨ - ﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَيَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ، فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَدَحَلَ عَلَيْنَا دَاحِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ. نَـزَلَ تَحْرِيهُ الْحَمْرِ. فَأَكْفَأْنَاهَا يَوْمَئِنْهِ. وَإِنَّهَا لَحَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ أَنَسُ بُن مَالِكِ: لَقَـذْ حُرِّمَـتِ الْحَمْرُ. وَكَانَتْ عَامَـةُ حُمُورِهِمْ يَوْمَئِنْهِ حَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

288٩-- وفي رواية عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بُسنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: إِنَّسَى لأَسْقِي أَبَسَا طَلْحَةَ وَأَبَسَا دُجَانَةَ وَمُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ، فِيهَا خَلِيطُ بُسْرِ وَتَمْرِ. بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ.

س ٤٤٩٠ ﴿ عَنْ أَنَسِ بْمَنِ مَالِكِ ﷺ ﴿ كَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ. وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ، يَوْمَ خُرِّمَتِ الْخَمْرُ.

٩٩٦ - ٩٩٦ - ٩٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ (٩٠ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَسا طَلْحَسةَ وَأَبَى بُن كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَصِيحٍ وَكَمْرٍ. فَأَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرُّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْمِرْهَا. فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَصَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

تَكَسَّرَتْ.

٢ ٩ ٤ ٤ - ﴿ ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ (١٠) قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَـةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَـا الْحَمْـرَ، وَمَا بالْمَدِينَـةِ شَرَابٌ يُتشْرَبُ إِلا مِنْ تَمْر.

## المعنى العام

خلق اللَّه الإنسان، وكرمه على كتير من مخلوقاته، وميزه بالعقل، ليكون خليفته في الأرض،

<sup>(</sup>٦)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ

<sup>(</sup>٧)وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ قَالَ وَأَحْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ - وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِنَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثُنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي وَمُحَمَّدُ بِنَ الْمُثْنِي وَابَنَ بِشَارٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا مَعَاد بِنَ هِشَامٍ حَدَّتُهُ اللّهِ بُنُ وَهُبِو أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةً بُسَ دِعَامَـةً حَدَّثُـهُ (٨)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهْبِو أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةً بُسَ دِعَامَـةً حَدَّثُـهُ أَنَّهُ مَسْمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ

<sup>(</sup>٩)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أُخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ (٩٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُرِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنْهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

وجعلها له ذلولا، وسخرله ما فيها، ليديرها، ويصرفها، وينتفع بما حوله مما خلق له، ذلك العقل وتلك الجوهرة، هو الفارق بين الإنسان والحيوان، هو الفارق بين السوى الحكيم وبين المجنون، هذا الجهاز الصغير الدقيق المعجز هو صندوق المعلومات وخازنها، منذ كان الإنسان في بطن أمه، وجعل له ربه السمع والبصر والحواس والفؤاد، هذا الجهاز هو قائد الجوارح كلها، وأمير الجسم والأعضاء، لا يتحرك جفن عين لعاقل إلا بإشارته، ولا يصدر عمل من الأعمال إلا عن أمره، إذا اختل ضاعت الحكمة، وإذا غشى وعمى عليه توقفت الأعضاء عن الحركة، بل عن الحس والشعور، ولقد خلق الله في الأرض ما ينفع الإنسان وما يضره، ليميز بعقله بين ما ينفع فيقبل عليه، ويفيد منه، وبين ما يضر، فيبتعد عنه، ويحذره، ويتحاشاه، نوع من أنواع الابتلاء والاختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب، خلق الطعام والشراب اللذيذ النافع، وخلق السم القاتل، وكلما ارتقى الإنسان في الإنسانية بعد عما يضر، واستكثر مما ينفع، وفي الحياة الدنيا هموم ومشاكل وأحزان ومصائب، يقف العاقل حيالها موقف المعالج منا ينفع، ويقف العاجز حيالها بالضعف والتخاذل ومحاولة الهروب منها، وكيف يهرب منها وهي في داخله؟ وفي سويداء عقله؟ إنه يصاول تغطية العقل، وتغطية الشعور، وتغطية الأحاسيس، بما عرفة من خمر أو حشيشة، وهو في ذلك لا يحل المشكلة، ولا يبعدها عن نفسه، ولا يخفف همومها، وآلامها، بل كل ما يفعله أنه يهرب من الإحساس بها بعض الوقت، ليضم إليها هموماً أخرى وأحزانا أخرى بعد أن بفيق من السكر.

فهذا حمزة بن عبد المطلب، عم رسول اللَّه ﷺ، وقد كانت الخمرة مباحة، والسكر مباحًا، يجتمع مع بعض الشباب من أقرانه، في بيت من بيوت أحدهم، فيستأجرون مغنية تغنيهم، على شرابهم، وتأخذ الخمرة برءوسهم، فيتمايل بعضهم على بعض، ويصيح بعضهم ببعض، ويعبث بعضهم بوجوه بعض، وتثيره المغنية بأبيات من شعر، مضمونها: يا حمزة يا بطل الأبطال، يا من اشتهر بالكرم، يا ابن الأكرمين، بالباب ناقتان سمينتان، نشتهي أن نأكل – مع شرابنا – من سنامهما وأكبادهما، فأين سيفك؟ وأين شهامتك؟ وأين جودك؟ فيخرج بسيفه، فيجتز سنامي الناقتين، ويبقر بطنهما، ويرجع للقوم بأكبادهما وسناميهما، ويرجع صاحب الناقتين، على بن أبي طالب، الذي لا يملك غيرهما، ويرجوهما عونا له على رزقه، يحملان الحطب الذي يجمعه ليبيعه، ليستعين به على وليمة زواجه بفاطمة بنت محمد ﷺ، يرجع بعد أن جمع الحطب ليأخذ ناقتيه، لتحملاه، فيجد الدماء تملأ مربطهما، وتقع عيناه على منظرهما الفظيع وقد بقرت بطونهما، فلا يملك دمعه الذي سال على خديه، ويسأل من تجمع من الناس حولهما: من فعل هذا؟ فيحكون له ما حصل، فيجرى نحو بيت رسول اللَّه ﷺ فرعاً، شاحب اللون، مرتعش البدن، فيقول له صلى اللَّه عليه وسلم: ما لك؟ ماذا بك يا على؟ فيقول حصل كذا وكذا. الناقة التي أصابتني من غنائم بدر، والناقة التي ساعدتني بها من الفيء والخمس، فعل بهما حمزة كذا وكذا. فقال صلى اللَّه عليه وسلم: وأين حمزة الآن؟ قال في بيت يشرب الخمر مع الشاريين فأسرع صلى اللَّه عليه وسلم إلى ردائه فلبسه، ثم خرج مع على معهما زيد بن حارثة، حتى وصلوا إلى البيت الذي به حمزة، فاستأذن، فأذن له، فدخل متغيظاً يلوم حمزة ويعنفه، طانا أنه يعي، فيصلح ما أفسد، لكن حمزة كان بعيداً عن الوعي، التفت حمزة إلى رسول اللَّه ﷺ، فلم

يعرفه، لأنه نظر إلى ساقه، ثم صعد النظر إلى ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وهو يهز رأسه، كأنه يقول: من هذا الذى يعنفنى؟ ثم صعد النظر إلى سرته صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه صلى الله عله وسلم، ولم يعرفه، ورأى حوله علبًا وزيدًا ولم يعرفهما، فأخذ يترنح وهو يقول: ما أنتم إلا عبيد لأبى - أبى عبد المطلب - وأنتم عبيد عبد المطلب.

وذهل رسول اللَّه ﷺ من منظره، إنه غائب عن الوجود، إنه لا يدرك ما يقول، إنه لا يدرك ما يفعل، إنه قد يؤذى رسول اللَّه ﷺ ومن معه بسيفه، فخرج رسول اللَّه ﷺ بظهره مسرعاً.

هذه الحادثة كانت وحدها كافية لنزول آية تحريم الخمر، لكن غيرها من أمثالها قد وقع كثيراً وكان القرآن الكريم قد هيأ الأمة لتلقى حكم التحريم، لأن الخمر كانت فى دمها، والأمة العربية كانت مدمنة، لا يخلو شرابها على الطعام وفى السهرات من خمر، خمر عنب يستوردونه من خارج منطقتهم، لا يجيدون صناعته، وخمر تمر ويسر وزييب وشعير وذرة وحنطة يجيدون صناعتها، كان القرآن قد نزل بقوله تعالى ﴿ يَسْأُلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩] فخشى كرماء النَاس إثمها، فامتنعوا عنها، أو قالوا من شربها.

ثم نزل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَيُوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فامتنع المسلمون من شريها قريباً من أوقات الصلاة، وحصروا شريها في الأوقات التي تمكنهم من الإفاقة منها قبل وقت الصلاة.

وأخيرًا نزل القرار القاطع المحرم لقليلها وكثيرها، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ السَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه وَعَنْ الصلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١،٩٠]؟

وأرسل رسول اللَّه ﷺ مناديا ينادى فى شوارع المدينة: أيها المسلمون، إن الخمر قد حرمها اللَّه. إن رسول اللَّه ﷺ يبلغكم أن الخمر منذ الآن حرام. وسمع المنادى الشاريون فأمسكوا عن الشرب، وراحوا يريقون ما عندهم منها على الأرض وفى شوارع المدينة، حتى جرت بها شوارع المدينة.

وهكذا حفظ اللَّه للمسلمين جوهرة عقولهم، وحماها من العبت والتغطية والفساد والإفساد، وصان إنسانيتهم من التدهور والهبوط إلى عالم الحيوانات.

#### المباحث العربية

(كتاب الأشرية) أي ما يحرم منها، وما يحل، وما يتعلق بالشرب من الآداب.

(باب الخمر) ويقال لها الخمرة، بفتح الخاء، وهى تذكر وتؤنث، فيقال: هذا خمر، وهذه خمر، والخمر مأخوذة من التغطية والستر، يقال: خمر الإناء، بفتح الميم، يخمره بضمها، خمرا، أي ستره

وكتمه، قيل: سميت الخمر خمرة؛ لأنها تغطى العقل وتخالطه، أو لأنها هي تخمر، وتغطى، حتى تغلى، أو لأنها تختمر، أي تدرك الهدف الجديد منها، وتستر الهدف السابق منها، كما يقال للعجين: اختمر. أما المراد من الخمر شرعاً فسيأتى في فقه الحديث.

(أصبت شارفا) أى ناقة مسنة، وجمعها شرف بضم الراء وإسكانها، وفى الرواية الثانية «كانت لى شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر».

(وأعطاني رسول الله ﷺ أعطاني الرواية الثانية «وكان رسول الله ﷺ أعطاني شارفا من الخمس يومئذ» وكان هذا الإعطاء مساعدة له، باعتباره على أبواب الزواج.

(وأنا أريد أن أحمل عليهما إنحراً لأبيعه) أى أريد أن أجمع الإذخر من الصحراء، وأحمله عليهما إلى الأسواق، وأماكن بيعه، والإذخر، بكسر الهمزة وسكون الذال، نوع من الحشائش ذات السيقان الطويلة، كسيقان القمح، لكنها أدق، يستعمل وقودًا، ويخلط بالطين للبناء.

(ومعى صائع من بنى قينقاع) بضم النون وكسرها وفتحها، وهم طائفة من يهود المدينة، فيجوز صرفه، على إرادة الحى، وترك صرفه، على إرادة القبيلة أو الطائفة، أى للعلمية والتأنيث، وفى الرواية الثانية «واعدت رجلا صواغا من بنى قينقاع، يرتحل معى» أى لنجمع الإذخر «فنأتى بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين» قال النووى: هكنا هو فى جميع نسخ مسلم، وفى بعض الأبواب من البخارى «من الصواغين» ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء فى قولهم: بعته منه ثوياً، -أى بعته، وزوجت منه - أى زوجته - ووهبت منه جارية - أى وهبته جارية، وشبه ذلك، والفصيح حذف «من» فإن الفعل متعد بنفسه، ولكن استعمال «من» فى هذا صحيح، وقد كثر ذلك فى كلام العرب، وتكون همن » نائدة على مذهب الأخفش ومن وافقه فى زيادتها فى الواجب غير الذفى. والصواغون جمع صائع، وهو من حرفته صناعة الحلى من ذهب وفضة وغيرهما.

(فأستعين به على وليمة فاطمة) أى فأستعين بثمنه، وفى الرواية الثانية «فأستعين به فى وليمة عرسى » أى بفاطمة.

(فبينا أنا أجمع لشارفى متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال) «شارفى» بتشديد الياء، مثنى شارف، و«الأقتاب» جمع قتب، وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والغرائر جمع غرارة، وهى وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، أشبه بما يعرف عند العامة بالشوال بكسر الشين وضمها، وعربيته جوالق بكسر الجيم وضمها.

(وشارفاى مناختان) قال النووى: في معظم النسخ «مناخان» وفي بعضها «مناختان» وكذلك اختلف فيه نسخ البخاري، وهما صحيحان، التأنيث باعتبار المعنى، والتذكير باعتبار اللفظ.

(وجمعت حين جمعت ما جمعت) قال النووي: هكذا هو في بعض نسخ بلادنا، ونقله

القاضى عن أكثر نسخهم، وسقطت لفظة « وجمعت » الأولى من أكثر نسخ بلادنا، ووقع في بعض النسخ « حتى جمعت » مكان « حين جمعت ».

(فإذا شارفاى قد اجتبت أسنمتهما) قال النووى: هو فى معظم النسخ « فإذا شارفى » وفى بعضها « فإذا شارفاى » وهذا هو الصواب، إلا أن يقرأ « فإذا شارفى » بتخفيف الياء، على لفظ الإفراد، ويكون المراد جنس الشارف، فيدخل فيه الشارفان اهـ ومعنى « اجتبت » بضم التاء وتشديد الباء المفتوحة، مبنى للمجهول، أى قطعت، والجب بفتح الجيم القطع، وفى الرواية الأولى « فثار إليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما » والمعنى: فى الوقت الذى كنت أعد لشارفى الغرائر والرحال والحبال، وأجهز لهما عدة الحمل والعمل كان شارفاى قد قطعت أسنمتهما. وجمع « أسنمة » مع التثنية كثير، كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُويَا إِلَى اللّه فَقَدْ صَغَتْ قُلُويُكُمَا﴾ [التحريم: ٤].

(ويقر خواصرهما) يقال: بقر البطن بفتح الباء والقاف، يبقرها بضم القاف، أي شقها، والخواصر جمع خاصرة، والخصر من الإنسان والحيوان وسطه، وهو المستدق، فوق الوركين.

(وأخذ من أكبادهما) «من» تبعيضية، أي أخذ بعض أكبادهما.

(فلم أملك عينى حين رأيت ذلك المنظر منهما) قال النووى: سبب هذا البكاء والحزن ما خافه من تقصير فى حق فاطمة - رضى الله عنها - وجهازها، والاهتمام بأمرها، وتقصيره أيضاً بذلك فى حق النبى الله عنها من حيث هما من مناع الدنيا، بل لما قدمناه اهـ

أقول: كان على ﷺ يعلم يقينا أنه سيعوض عن الشارفين، إما من الجانى، وإما من النبى ﷺ ولم يكن يخاف من ضياعهما تقصيراً فى حق فاطمة – رضى الله عنها –، وإنما بكى، أو دمعت عينيه لفظاعة المنظر، وهوله، كما قال فى الرواية الأولى « فنظرت إلى منظر أفظعنى » فدموعه – رضى الله عنه – كانت شفقة ورقة قلب.

(قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت، في شرب من الأنصار) و«الشرب» بفتح الشين وسكون الراء الجماعة الشاريون.

(غنته قيئة وأصحابه) القيئة الأمة، صانعة، أو غير صانعة، وغلب على المغنية، وهو المياد هنا.

(فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء) «حمز» منادى مرخم، بنى على الضم، على لغة من لا ينتظر، في محل نصب، و«الشرف» بضم الشين، وضم الراء أو سكونها، جمع شارف و«النواء» بكسر النون وتخفيف الواو، وبالمد أي السمان، قال النووي: هذا الذي ذكرناه في النواء، أنها بكسر النون، وبالمد، هو الصواب المشهور في الروايات في الصحيحين وغيرهما، ويقع في بعض النسخ «النوي» وهو تحريف وقال الخطابي: رواه ابن جرير «ذا الشرف النوي» بفتح الشين والراء،

وبفتح النون، مقصورا، قال: وفسره بالبعد، وقال الخطابى: وكذا رواه أكثر المحققين، قال: وهو غلط في الرواية والتفسير، وقد جاء في غير مسلم تمام هذا الشعر:

ألا ياحمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء

ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء

وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء

و»الفناء » الجانب، أى جانب الدار التى كانوا فيها، والقديد اللحم المطبوخ، والتضريح التلطيخ. وأريد بهذا الشعر إثارة همة حمزة، وتهييجه على نحر الناقتين، ليأكلوا من لحمها، وقد عرف عنه الكرم، فخرج على الفور، وفعل ما فعل، وهو مخمور.

(ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما، فذهب بها) « ومن السنام »؟ معطوف على «ثم أخذ من أكبادهما » فكأن الراوى يسأل: أخذ بعض أكبادهما، وأخذ بعض أسنمتهما كفار فأجابه بأنه أخذ أسنمتهما كلها.

(فانطلقت، حتى أدخل على رسول اللّه ﷺ) الأصل أن يقول «حتى دخلت » ولكنه عبر عن الماضى بصيغة المضارع استحضارا للصورة.

(فى وجهى الذى لقيت) أى دخلت عليه فى وجه غاضب مفزع من هول ما رأيت، أى بنفس الوجه الذى رأيت فيه ويه شارفى.

(فدعا رسول اللَّه ﷺ بردائه، فارتداه) قال النووى: هكذا هو في النسخ كلها» فارتداه».

(فدخل على حمزة، فتغيظ عليه) أى أظهر غيظه عليه، والغيظ تغير يلحق الإنسان من مكروه يصيبه وفى الرواية الثانية « فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل » أى جعل يلومه، و« طفق » بكسر الفاء وفتحها، والمشهور الكسر.

(فرفع حمزة بصره) في الرواية الثانية «فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله وفي وجهه » أي النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر الله على النظر الله على النظر الله على وجهه » أي كان حمزة جالسا ورسول الله وقفاً فنظر حمزة في مستوى النظر إلى ساق الرسول الله الله عليه وسلم. بصره قليلاً فكان إلى ركبتيه، ثم صعد، ثم صعد، حتى نظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم.

(فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟) وفي الرواية الثانية «وهل أنتم إلا عبيد لأبي» ؟ قيل: أراد أن أباه عبد المطلب جد للنبي ولعلى أيضا، والجد يدعى سيداً، وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم.

(فعرف رسول اللَّه ﷺ أنه ثمل) بفتح التَّاء، وكسر الميم، أي سكران.

(فرجع رسول اللَّه ﷺ يقهقر) في الرواية الثانية «فنكص رسول اللَّه ﷺ على عقبيه القهقري» قال جمهور أهل اللغة: القهقري الرجوع إلى وراء ووجهه إليك، إذا ذهب عنك، وقال أبو عمر: هو الإسراع في الرجوع، والأول هو المشهور المعروف.

قال النووى: وإنما رجع القهقرى خوفًا من أن يبدو من حمزة ﴿ أمر يكرهه، لو ولاه ظهره، لكونه مغلوبا بالسكر

(كنت ساقى القوم) ذكر من القوم أبو طلحة، زوج أم أنس، أم سليم، وهو زيد بن سهل، وفي الرواية الرابعة أبو أيوب، وفي الرواية السابعة أبو دجانة ومعاذ بن جبل، وفي ملحقها سهل ابن بيضاء، وفي الرواية التاسعة أبو عبيدة بن الجراح، وأبى بن كعب، فهؤلاء سبعة، وقد وقع عند عبد الرزاق أن القوم كانوا أحد عشر رجلا. قال الحافظ ابن حجر: ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره، عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فيهم، قال: وهو منكر، مع نظافة سنده، وما أظنه إلا غلطاً، فعند أبى نعيم من حديث عائشة قالت: «حرم أبو بكر الخمر على نفسه، فلم يشريها في جاهلية ولا إسلام » قال: ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم، ولم يشربا معهم. اهد وكانت الحادثة في بيت أبي طلحة، بيت أنس بن مالك.

وفي الرواية الخامسة « إنى لقائم على الحي، على عمومتي » فأطلق عليهم « عمومتي » لأنهم كانوا أسن منه، ولأن أكثرهم كانوا من الأنصار.

(يوم حرمت الخمر) قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح، سنة ثمان، قبل الفتح، لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيح الخمر؟ فقال: كان لرسول الله صلى الله صلى من ثقيف، فلقيه يوم الفتح براوية خمر، يهديها إليه، فقال: يا فلان. أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، فقال: بعها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شريها حرم بيعها » وقال الحافظ في مكان آخر: ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية، والحديبية كانت سنة ست، وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير، وهي بعد وقعة أحد، وذلك سنة أربع على الراجح قال الحافظ: وفيه نظر، لأن أنسا كما سيأتي كان الساقي يوم حرمت، وأنه لما سمع المنادي بتحريمها بادر فأراقها، فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك. اه وما استبعده الحافظ ليس ببعيد، بل هو أقرب الأقوال لواقع الروايتين الأولى والثانية فأنس في سنة أربع كان ابن أربع عشرة، وهو سن يليق بذلك، ولا يصغر عن ذلك، وحادثة حمزة في كانت عقب بدر، وقبل أحد بكل تأكيد، لأن حمزة استشهد بأحد، وقد سيقت الحادثة على أنها من مفاسد الخمر، ومن أسباب نزول آية تحريمها، ومن المستبعد أن تشيع هذه المفاسد وتبقى الخمر مباحة إلى سنة ثمان، وما استدل به من حديث أحمد لا يصلح دليلا، فكون الرجل الثقفي لم يعلم بتحريم الخمر إلا عام الفتح لا يدل على أنها لم تحرم قبل عام الفتح. والله أعلم. الرجل الثقفي لم يعلم بتحريم الخمر إلا عام الفتح لا يدل على أنها لم تحرم قبل عام الفتح. والله أعلم.

وروى أصحاب السنن عن عمر رضي أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً، فنزلت

الآية التى فى البقرة ﴿ يَسْأُلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩] فقرئت عليه، فقال: اللَّهَم بين لنَا فى الخمر بيانا شَافياً، فنزلت التى فى المائدة ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَنزلت التى فَى المائدة: ٩٠] صحمه الترمذي.

وأخرج أحمد عن أبى هريرة نحوه، وقال عند نزول آية البقرة: فقال الناس: ما حرم علينا، فكانوا يشريون، حتى أم رجل أصحابه فى المغرب، فخلط فى قراءته، فنزلت الآية التى فى النساء ﴿وَيَاأَيُّهَا النّبِنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] فكانوا يشريون، ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق، ثم نزلت آية المائدة، فقالوا: يا رسول الله، ناس قتلوا فى سبيل الله وناس ماتوا على فرشهم، وكانوا يشربونها – وفى رواية «ماتوا وهى فى بطونهم» و فأنزل الله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَي الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وقال النبى ﷺ: لو حرم عليهم لتركوه.

(وما شرابهم إلا الفضيخ – البسروالتمر) «الفضيخ» بفتح الفاء وكسرالضاد، آخرها خاء، على وزن عظيم، اسم للبسر إذا شدخ ونبذ، والبسر تمر الفسخ قبل أن يصير رطباً، قال إبراهيم الحربى: الفضيخ أن يفضخ البسرائ يشق – ويصب عليه الماء، ويترك حتى يغلى.اهـ أى حتى يتخمر ويطفو زيده وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر، من غير أن تمسه النار، فإن كان معه تمر فهو خليط. وفى الرواية الخامسة «أسقيهم من فضيخ لهم. قلت لأنس: ما هو [الفضيخ أو الشراب]؟ قال: بسر ورطب» وفى الرواية السابعة «وإنها لخليط البسر والتمر» وفى ملحقها «وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر» وفى الملحق الآخر «من مزادة فيها خليط بسر وتمر» وفى الرواية الثامنة «نهى أن يخلط التمروالزهو، تم يشرب» والزهو بفتح الزاى وسكون الهاء، بعدها واو، وهو البسر الذى يحمر أو بصفر قبل أن يترطب، وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب، كما يطلق على خليط البسر والتمر، وكما يطلق على البسر وحده، وعليه قوله فى الرواية التاسعة «شرابا من فضيخ وتمر».

(فإذا مناد ينادى، فقال: اخرج فانظى فخرجت، فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمرقد حرمت. قال: فجرت فى سكك المدينة، فقال لى أبوطلحة: اخرج فأهرقها) فى الرواية الرابعة «إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر حرمت، فقال: يا أنس، أرق هذه القلال» ونحو ذلك فى الرواية الخامسة والسابعة والتاسعة. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هذه الأخبار التعارض، وقد نقل ابن التين عن الداودى أنه قال: لا اختلاف بين الروايتين، لأن الآتى أخبر أنسا، وأنس أخبر القوم، وتعقبه ابن التين بأن نص الرواية أن الآتى أخبر القوم مشافهة بذلك، قال الحافظ: فيمكن الجمع بوجه آخر، هو أن المنادى غير الذي أخبرهم، أو أن أنسا لما أخبرهم عن المنادى جاء المنادى أيضا فى إثره، فشافهه.

(فجرت في سكك المدينة) الظاهر أن هذه العبارة مقدمة من تأخير، وأنها بعد أن أهرقها أنس. وسكك المدينة طرقاتها، وفي ذلك إشارة إلى سرعة تنفيذ الصحابة للأمر، وإراقتهم لما كان عندهم منها.

(فقالوا -أوقال بعضهم: قتل فلان. قتل فلان، وهي في بطونهم) وفي رواية البخاري «فقال بعض القوم: قتل قوم، وهي في بطونهم، فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] قال الحافظ ابن حجر: وروى النسائي والبيهقي «فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان، وقد قتل بأحد، فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا…﴾ وروى البزار «أن الذين قالوا ذلك كانوا من البهود ».

(قال: فلا أدرى. هو من حديث أنس؟) أصل الإسناد: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا ثابت عن أنس. فالقائل: لا أدرى إلخ هو حماد، والعبارة المشكوك في رواية أنس لها هي « فقالوا، أو قال بعضهم... إلى آخر الحديث، أي قال حماد: لا أدرى هذه العبارة في حديث أنس؟ أو هي قول لثابت؟ فتكون مرسلة؟.

(فقمت إلى مهراس لنا، فضريتها بأسفله، حتى تكسرت) المهراس - بكسر الميم وسكون الهاء - حجر منقور، أو هو إناء يتخذ من صخر، وينقر، وقد يكون كبيراً كالحوض، وقد يكون صغيراً، كالهاون، بحيث يتأتى الكسر به.

#### فقه الحديث

ظاهر أحاديث الباب أن الخمر عند العرب وفى الإسلام كانت حلالا، لا مؤاخذة ولا لوم على من يشريها، بل كانت شرابا محببا شائعا، يجتمعون على شريها، ويتحف صاحب البيت ضيفه بها، يشريها العظيم والحقير، ولا يتجنبها إلا من يخاف عواقبها، من ذوى المروءات العليا، لذا لم نجد لوما من رسول الله والمناربين الذين كانوا مع حمزة الله وقول أنس فى رواياته «يوم حرمت الخمر» صريح فى أنها كانت حلالا، وقد بينا فى المباحث العربية أقوال العلماء فى وقت التحريم.

وظاهر الرواية الأولى والثانية أن حادثة حمزة كانت سبباً مقتضيا لتحريمها، فإنه ما فعل ما فعل إلا بتأثير الشرب، وقد روى النسائى والبيهةى عن ابن عباس – رضى الله عنهما مند صحيح، قال: «نزل تحريم الخمر فى ناس شريوا» وفى رواية «فى قبيلتين من الأنصار شريوا، فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى فى وجهه ورأسه الأثر، فيقول: صنع هذا أخى فلان، وكانوا إخوة، ليس فى قلوبهم ضغائن، فيقول: والله لوكان بى رحيما ما صنع بى هذا، حتى وقعت فى قلوبهم الضغائن، فأنزل الله عن وجل هذه الآية: ﴿يَالَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..﴾ إلى قول ه ﴿مُنتَهُونَ ﴾ وأخرج

أحمد ومسلم في سبب نزول آية تحريم الخمر، عن سعد بن أبى وقاص، قال «صنع رجل من الأنصار طعامًا، فدعانا، فشرينا الخمر، قبل أن تحرم، حتى سكرنا، فتفاخرنا، فنزلت ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...﴾ ومن المعلوم في «أسباب النزول» أن الأسباب قد تتعدد لنزول آية واحدة، فلا تعارض. وقد اختلف العلماء في مدلول لفظ الخمر، وفي المراد به في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾.

- ( أ ) قال ابن عبد البر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب لقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِلُ خُمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦] قال: فدل على أن الخمر هو ما يعتصر، لا ما ينتبذ قال: ولا تليل فيه على الحصر. اه فكل ما يدل عليه أن ما يعصره يسمى خمراً، لا أن غيره لا يسمى خمراً.
- (ب) قالوا: واتفقت الأمنة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى، وقدف بالزيد، فهو خمن وأن مستحله كافن ولم يكفروا مستحل نبيذ التمن فثبت أنه لا يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير العنب.

ورد بأنه لا يلزم من اختلاف الحكم بين أمرين اختلافهما فى اللفظ والاسم، فالزنا مثلا يصدق على من وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، وعلى من وطئ محرما له، وكلها مختلف فى الحكم، واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة.

(ج) قالوا: أطبق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه. ورد عليهم بأنه قد ثبت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمراً، وقال الخطابى: زعم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه، وقال ابن عبد البر: إن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة – وهم أهل اللسان – أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهى، فأراقوا المتخذ من التمر والرطب، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب. وقال القرطبى: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره – على صحتها وكثرتها – تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من نلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير نوعه، ولم يتوقفوا، ولم يستفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، ويلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة، حتى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم، لما تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم، لما تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا يغيره سالكا غير سبيلهم. اهـ

وذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين فى دعواهم: أن اسم الخمر خاص بما يتخذ من العنب، لكنهم يخالفونهم فى الحكم، إذ لم يفرقوا بين عصير العنب وغيره، فقالوا بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب.

قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع، بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة الخمر، أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية، قال ابن عبد البر: والحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي، دون اللغوي.

تم قال الحافظ: ويلزم من قال بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة فى ماء العنب، مجازفى غيره، يلزمهم أن يقولوا بجواز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر، أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة أو مجازا، وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة، ولا انفكاك لهم عن ذلك.اهـ

ونتيجة لوجهات النظر هذه نجمل الأحكام في نقاط:

الأولى أن عصير العنب النبئ، الذى لم يطبخ على النار، إذا غلى واشتد، وقذف بالزيد، وأسكر كثيره، حرم قليله وكثيره، وحد شاريه، باتفاق، أسكر فعلا أو لم يسكر. ولا يعتد بما حكاه ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهى عن هذا للكراهة. فهو قول مهجور، لا يلتفت إليه.

الثانية: أن مطبوخ خمر العنب فيه خلاف، فقد كانوا يأتون إلى عصير العنب، إذا اشتد، وغلى، وأسكر، فيطبخونه على النار، حتى يذهب منه ثلثا حجمه، ويبقى الثلث، ويتمطط إذا وضع الإصبع فيه ورفع، كالعسل الغليظ، أو كالطلاء الذي كانت تطلى به الإبل، ويسمونه «الباذق» بفتح الذال وبكسرها، ويقال له: المثلث أيضاً: إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، كما يقال لنوع منه: المنصف، إشارة إلى أنه ذهب نصفه، ويسمونه الطلاء أيضاً، لشبهه بطلاء الإبل.

هذا المشروب - أو المأكول - قال البخاري عنه: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ جواز شرب الطلاء على الثلث، قال الحافظ ابن حجر: وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء وعلى وأبو أمامة وخالد ابن الوليد وغيرهم، ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة، ومن الققهاء الثورى والليث ومالك في رواية عنه وأحمد والجمهون وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر بالفعل، وكرهه طائفة من هؤلاء المجيزيين له، تورعًا.

وقال أبو حنيفة: المطبوخ من عصير العنب، حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه لا يمتنع مطلقاً، ولو قذف بالزيد وغلى بعد الطبخ.

وقال مالك والشافعي والجمهور: يمتنع - إذا صار مسكرًا - شرب قليله وكثيره، سواء على، أم لم يغل، لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلى ثم يسكن غليانه بعد ذلك.

وقال أبو الليث السمرقندى: شارب المطبوخ - إذا كان يسكر - أعظم ذنبا من شارب الخمر، لأن شارب الخمر، لأن شارب المحمد يشرب المسكر ويراه حلالا، أى فهو يستحل ما حرم الله.

وقد روي عن ابن عباس: « إن النار لا تحل شيئاً ولا تحرمه ».

وقال ابن حزم: إنه شاهد من العصير ما لوطبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلا، ومنه ما لوطبخ إلى النصف لا يصير مسكرًا كذلك، ومنه ما لوطبخ إلى الربع كذلك، ثم قال: غير أنه شاهد منه ما لا ينفك عن السكر ولولم يبق منه إلا الربع. اهـ

والتحقيق في هذه المسألة أن نطبق عليها قاعدة « ما أسكر كثيره حرم قليله وكثيره » ما دام هذا العصير تختلف أحواله من حيث نوعه، ومن حيث درجة ونوع طبخه. والله أعلم.

الثالثة: السكر الفعلى من غير عصير العنب حرام باتفاق، لكن حرمته كحرمة السكر من عصير العنب عند الجمهور، فيحد شاريه، وحرمته ليست كحرمة السكر من عصير العنب، فلا يحد شاريه عند الحنفية والكوفيين.

الرابعة: عصير العنب، ومنقوع البسر والتمر والزبيب، إذا لم يغل، ولم يشتد، ولم يقذف بالزبد، ولم يسكر كثيره حلال باتفاق.

ولكن إلى أى مدة يبقى نبيذا حلالا؟ وإلى أى طعم؟ وإلى أية درجة فى تغير طعمه يبقى حلالا؟ سيأتى فى الباب رقم ٧٥٥.

وأما العقوبة الأخروية لشارب الخمر فستأتى في الباب رقم ٥٥٦.

وفي أي إناء ينبذ؟ وفي أي إناء لا ينبذ؟ سيأتي في الباب رقم ٥٥٥.

وهل خلط الأصناف المتعددة مما ينبذ حلال؟ سيأتي في الباب رقم ٥٥٤.

وهل الخمر إذا تخللت، وتحولت إلى خل لا يسكر، يحل شربها؟ أو لا؟ وهل يحل التداوى بالخمر؟ أو لا؟ سيأتي في الباب رقم ٥٥١. أما الباب رقم ٥٥٢ فقد دخل معنا في هذا الباب.

الخامسة: وهي صلب الموضوع ولبه، وموطن الصراع فيه، فهي حكم شرب القليل من غير عصير العنب، مما يسكر كثيره، إذا لم يسكر هذا القليل.

فالكوفيون لم يحرموا سوى ماء العنب، أما غيره فلم يحرموا منه إلا القدر المسكر خاصة، إذا أسكر بالفعل فعن أبى حنيفة: الخمر -وهى عصير العنب خاصة -حرام، قليلها وكثيرها، والسكر من غيرها حرام. وعن أبى يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شيء، وإن غلى، إلا الزبيب والتمر، وكذا حكاه محمد عن أبى حنيفة.

وعن محمد: ما أسكر كثيره أي من غير عصير العنب- فأحب أن لا أشربه، ولا أحرمه.

وقال النُّوري: أكره نقيع التمر، ونقيع الزبيب إذا غلى، ونقيع العسل لا بأس به.

أما الشافعية والمالكية والحنابلة والجماهير فقالوا: ما أسكر كثيره من أى شىء حرم قليله، وإن لم يسكن

ووجهة نظر الحنفية والكوفيين تتمثل فبما يأتي:

١- حديث ابن عباس، رفعه «حرمت الخمر، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب» قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث أخرجه النسائى، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف فى وصله وانقطاعه، وفى رفعه ووقفه، وعلى تقدير صحته فقد رجع الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه «والمسكر» بضم الميم وسكون السين، لا «السكر» بضم السين وسكون الكاف، أو أن الرواية فيه بفتح السين والكاف، وهو المسكر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ تَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرُقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ١٧] قال: وعلى تقدير تبوتها فهو حديث فرد، ولفظه محتمل، فلا يعارض عموم الأحاديث الكثيرة الصحيحة.اهـ وسنورد هذه الأحاديث عند ذكر أدلة الجمهور.

٢- أخرج البيهقى عن سعيد بن ذى لعوة، أنه شرب من سطيحة لعمر -السطيحة مزادة من جلا-فسكر، فجلده عمر، فقال: إنما شريت من سطيحتك؟ قال: أضريك على السكر» ورد هذا بما قاله البخارى وغيره، عن سعيد هذا، بأنه لا يعرف.

٣- أخرج النسائى عن أبى مسعود قال: عطس النبى رضي وهو يطوف، فأتى بنبيذ من السقاية، فقطب، فقيل: أهو حرام؟ قال: لا. على بذنوب من ماء زمزم، فصب عليه، وشرب ».

ورد عليهم بضعف هذا الحديث، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وعلى فرض صحته قال الأشرم: احتج به الكوفيون لمذهبهم، ولا حجة لهم فيه، لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد وغلى أو زيد لايحل شربه، فإن زعموا أن الذي شربه النبي النبي كان من هذا القبيل، فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر، ومعاذ الله من ذلك، وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة، لأن النقيع ما لم يشتد ويغلى فكثيره وقليله حلال بالاتفاق.

وقال أبو المظفر السمعاني - وكان حنفيا فتحول شافعيا- من ظن أن رسول اللَّه ﷺ شرب مسكراً، فقد دخل في أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شريه كان حلوا، ولم يكن مسكراً.

3- أخرج البيهةى عن همام بن الحارث أن عمر كان فى سفر، فأتي بنبيذ، فشرب منه، فقطب، ثم قال: إن نبيذ الطائف له عرام -بضم العين وتخفيف الراء، أى شدة- ثم دعا بماء، فصبه عليه، ثم شرب» قال الحافظ ابن حجر: وسنده قوى، وهو أصح شىء ورد فى ذلك، لكنه ليس نصا فى أنه بلغ حد الإسكار، فلو كان بلغ حد الإسكار، لم يكن صب الماء عليه مزيلا للتحريم، وقد اعترف الطحاوى - للحنفى - بذلك، فقال: لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل، ولو ذهبت شدته بصب الماء عليه، فثبت أنه قبل أن يصب الماء عليه كان غير حرام، فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار.

قال البيهقى: حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد، فجوزوا صب الماء فيها، ليمنع الاشتداد أولى من حملها على أنها كانت قد بلغت حد الإسكار، فكان صب الماء عليها لذلك، لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها، إذا كانت قد بلغت حد الإسكار.

وقال نافع: والله ما قطب عمر لأجل الإسكار، حين ذاقه، ولكنه كان تخلل -أى حمض- وعن عتبة ابن فرقد: كان النبيذ الذى شريه عمر قد تخلل، وقيل: كسره بالماء لشدة حلاوته، قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بحمل الأمرين على حالتين.

٥- أخرج ابن أبى شيبة من طريق أبى وائل، قال: «كذا ندخل على ابن مسعود، فيسقيذا نبيذاً شديداً » ومن طريق علقمة « أكلت مع ابن مسعود، فأتانا بنبيذ شديد، نبذته سيرين، فشربوا منه » قال الحافظ ابن حجر: فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضاً للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر- أي لأنه لا نص فيه على أنه قد بلغ حد الإسكار- ثانيها أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر، قليله وكثيره، فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة، مع موافقة الحديث المرفوع أولى. ثالثها: يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة، أو شدة الحموضة، فلا يكون فيه حجة أصلا.

٦- قال الطحاوى: اختلف الصحابة فى ذلك [يشير إلى الروايات التى عرضناها، والروايات التى سنعرضها أدلة للجمهور، وحديث عمر «الخمر من خمسة أشياء، وحديث أبى هريرة «الخمر من هاتين الشجرتين »، ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب، إذا اشتد، وغلى، وقذف بالزبد، فهو حرام، وأن مستحله كافر، فدل ذلك على أنهم لم يعملوا بحديث أبى هريرة، إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ التمر [حديث أبى هريرة «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة » وسيأتى فى الناب الثالث] فثبت أنه لم يدخل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب. اهـ

ورد هذا الاستدلال بأنه لا يلزم من أنهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمراً، فقد يشترك الشيئان في التسمية، ويفترقان في بعض الأوصاف، وفي الحكم والغلط، كالزنا مثالا، فإنه يصدق على من وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول، وعلى من وطئ محرماً له، وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة، فلا يلزم من تكفير مستحل خمر العنب وعدم تكفير مستحل خمر التمر أن لا يشتركا في حرمة شرب القليل من كل منهما.

٧- حكى أبوجعفر النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه ليس بحرام. قال الحافظ ابن حجر: وهذا عظيم من القول، يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف في تحريمه، ولو كان مستند الخلاف وإهيا.

أما أدلة الجمهور فكثير من النصوص، ثم القياس الجلي، فمن النصوص:

١- ما رواه البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: خطب عمر على منبر رسول الله وقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهى من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل» وفى رواية له «الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل».

فهذا الحديث له حكم الرفع، لأنه خبر صحابي، شهد التنزيل، أخبر عن سبب نزول آية تحريم الخمر، وقد خطب به عمر على المنبر، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله وكثيره.

٢- جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي ﷺ صريحاً، فعند أصحاب السنن الأربعة أن النعمان بن

بشير قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إن الخمر من العصير والزييب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإنى أنهاكم عن كل مسكر، وصححه ابن حبان.

٣- أخرج أبو داود عن النعمان بن بشير من وجه آخر بلفظ « إن من العنب خمراً ، وإن من التمر خمراً ، وإن من البر خمراً ، وإن من البر خمراً ، وإن من الشعير خمراً ».

٤- أخرج أحمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه، قال: «الخمر من العنب والتمر والعسل».

٥- أخرج أبو يعلى عن أنس، بسند صحيح عنه، قال: «الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة».

٦- روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة و فقيه أن الخمر شرعاً لاتختص بالمتخذ من العنب، وليس المراد منه الحصر في هاتين الشجرتين، فقد ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره.

٧- في الباب السادس الآتي، روى مسلم عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سئل رسول الله ﷺ
 عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام » وفي رواية « كل شراب مسكر فهو حرام ».

٨- وعن أبى موسى قال: قلت: يا رسول الله، أفتنا فى شرابين، كنا نصنعهما باليمن، البنع وهو من العسل، ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير، ينبذ حتى يشتد؟ فقال: رسول الله ﷺ:
 « أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة » وفى رواية « كل مسكر حرام ».

٩- وعن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» وستأتى هذه الأحاديث في «باب بيان أن كل مسكر خمر».

- ۱- وفى البخارى عن ابن عمر قال: «نزل تحريم الخمروإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب» قال الحافظ ابن حجر: وهو محمول على ما كان يصنع بها، لا ما كان يجلب إليها.

١١- وفي البخاري عن أنس قال: «حرمت علينا الخمر حين حرمت، وعامة خمرنا البسر والتمر».

١٢ - وعند أبى داود عن أبى موسى قال: «سألت رسول الله على عن شراب من العسل؟ فقال: ذاك
 البتع. قلت: ومن الشعير والذرة؟ قال: ذاك المزر، ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام.

١٣ – عند أبى داود والنسائى وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ « ما أسكر كثيره فقليله حرام ».

 ١٤ وعن أبى داود عن عائشة مرفوعا «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق -إناء يتوضاً منه-فملء الكف منه حرام ».

١٥- وعند ابن حبان والطحاوي « أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ».

وعن ابن أبى شيبة، عن طلق بن على، بلفظ «يا أيها السائل عن المسكر. لا تشريه، ولا تسقه أحداً من المسلمين ».

وفى الباب أيضاً عن على، عند الدارقطنى، وعن خوات بن جبير عند الدارقطنى والحاكم والطبرانى، وعن زيد بن ثابت عند الطبرانى. ولئن كان فى بعض أسانيدها مقال، لكنها تزيد الأحاديث التى قبلها قوة وشهرة.

قال أبو المظفر السمعانى بعد أن ساق كثيراً من هذه الأحاديث: والأخبار فى ذلك كثيرة، ولا مساغ لأحد فى العدول عنها، والقول بخلافها، فإنها حجج قواطح، قال: وقد زل الكوفيون فى هذا الباب، وأوردوا أخبارا معلولة، لا تعارض هذه الأخبار بحال.

وقال الإمام أحمد: إن أحاديث تحريم كل مسكر جاءت عن عشرين صحابيا، وأورد كثيراً منها في كتاب الأشربة المفرد، ذكر منها حديث على بلفظ «اجتنبوا ما أسكر» وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه بلفظ حديث عمر، وبلفظ حديث على، وحديث أبى سعيد بلفظ عمر، وحديث ديلم الحميرى عند أبى داود، وفيه «قال: هل يسكر؟ قال: نعم قال: فاجتنبوه » وحديث ميمونة أخرجة أحمد بلفظ «وكل شراب أسكر فهو حرام » وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود بلفظ عمر، وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه بلفظ عمر، وحديث قرة بن إياس المزنى، المن ماجه بلفظ عمر، وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد، بلفظ «اجتنبوا المسكر» وعن زيد بن الخطاب، أخرجه الطبرانى، بلفظ «اجتنبوا كل مسكر» وعن الرسيم، أخرجه أحمد، بلفظ «اشربوا فسكرا».

قال الحافظ ابن حجر: فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى أحاديث ابن عمر وعائشة وأبى موسى زادت على الثلاثين صحابيا، وأكثر الأحاديث عنهم جياد، ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله، بل يجب اجتنابه، وقد رد أنس كل احتمال، فيما رواه أحمد عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنسا، فقال: «نهى رسول الله على عن المزفت، وقال: كل مسكر حرام، قال: فقلت صدقت. المسكر حرام. فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: ما أسكر كثيره، فقليله حرام » قال الحافظ ابن حجر: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، والصحابي أعرف بالمراد وممن تأخر بعده. اهـ

وأخيرًا قال الشافعى: قال لى بعض الناس: الخمر حرام، والسكر من كل شراب حرام، ولا يحرم المسكر منه حتى يسكر، ولا يحد شاريها، فقلت: كيف خالفت ما جاء عن النبى رضي المسكر منه عنى على؟ ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟.

ويحاول الحنفية أن يوجهوا قوله «كل مسكر خمر» على معنى كل ما أسكر بالفعل كان كالخمر، فالتحريم خاص بوقوع الإسكار، لا بصلاحيته للإسكار، قالوا: فإن القاتل لا يسمى قاتلا إلا إذا وقع منه الفعل، ولا يسمى قاتلا لمجرد صلاحيته واستعداده للقتل، وهم في ذلك محجوجون بعصير العنب.

وأقوى رد عليهم أن الصحابة في أحاديث أنس في بابنا، وفي غيرها، لما نزل تحريم الخمر فهموا

من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب، ويين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا، ولم يستفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، وقول الحنفية: إنهم كانوا قد سكروا بالفعل، فحرم لسكرهم، هذا القول لا ينفعهم، لأنه لو كان الأمر كذلك ما أراقوه، بل احتفظوا به ليشريوا منه قليلا قليلا، لكنهم لما فهموا التحريم نصاً لقليله وكثيره، أسكر أم لم يسكر بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، ويلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم أدنى تردد لتوقفوا عن الإراقة، حتى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم، لما كان مقرراً عندهم من النهى عن إضاعة المال، وعلم الرسول على بإراقة خمورهم التي هي من غير عصير العنب، وجريانها في سكك المدينة فأقر ذلك ، وأكد هذا المعنى بما ذكرنا من الأحاديث.

ومن أقوى ما يرد على الحنفية القياس، وهم أهل القياس، والمكثرون من اعتماده، والقياس هنا من أرفع أنواع القياس –كما يقول القرطبي – لمساواة الفرع فيه للأصل في جميع أوصافه، هذا على التسليم جدلا بأن المسكر من غير عصير العنب ليس خمراً حقيقة، ولا يدخل في آية التحريم نصاً وأصلا، والقياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة بينهما.

قال أبوالمظفر السمعانى: قياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها، والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد فى النبيذ، ومن ذلك أن علة الإسكار فى الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة فى النبيذ، لأن السكر مطلوب على العموم، والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر، لأن حصول الفرح والطرب موجود فى كل منهما، وإن كان فى النبيذ غلظ وكدرة، وفى الخمر رقة وصفاء، لكن الطبع يحتمل ذلك فى النبيذ، لحصول السكر، كما تحتمل المرارة فى الخمر، لطلب السكر، قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر، قُلَّ أو كثر، مغنية عن القياس.اهـ وعلى الجملة فالنصوص أن علة التحريم الإسكار، فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره، وقال الحافظ ابن حجر: اتفق الإجماع على أن الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره، وعلى أن العلة فى تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره، لكن الحنفية فرقوا بينهما بدعوى المغايرة فى الاسم، مع اتحاد العلة فيهما.اهـ

أما بعد. فإن العمل بمذهب الجمهور فيه حيطة، وبعد عن الشبهات، إن لم يكن بعداً عن المحرمات، فالعمل به إن لم ينفع لا يضر، فكثيراً ما يجتنب المسلم مباحات، دون أن يلحقه ضرر، أما العمل بمذهب الحنفية فأقل ما فيه التعرض لاحتمال الخطر، واحتمال الخطأ، والوقوع فيما حرم الله، فهو إن لم يضر لاينفع. والله أعلم.

#### ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم

١- من الرواية الأولى، ومن استعانة على على وليمة فاطمة مشروعية اتخاذ الوليمة للعرس، سواء فى
 ذلك من له مال كثير، ومن لا مال له.

- ٢- ومن استعانته بصائع من بني قينقاع جواز الاستعانة باليهودي في الأعمال والاكتساب.
  - ٣- وفي جمعه الإذخر لبيعه جواز الاحتشاش للتكسب، وأنه لا ينقص المروءة.
    - ٤- وفيه جوار بيع الوقود للصواغين اليهود ومعاملتهم.
- ه- ومن حال الشاربين مع حمزة، وعدم تعنيف النبى و النبى الشرب والسكر كان مباحاً لكن هل كان مباحاً بالأصل؟ أو بالشرع ثم نسخ؟ قولان للعلماء، والراجع الأول، قال النووى: وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له: أن السكر لم يزل محرماً، فباطل، لا أصل له، ولا يعرف أصلا.
- ٣- واستدل بعدم تعنيف حمزة على ما فعله، وما قاله للنبى على أن حال عدم التكليف لا إثم فيها، فمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله، أو شرب شيئاً يظنه خلا، فكان خمراً، أو أكره على شرب الخمر، فشريها، وسكر، فهو في حال السكر غير مكلف، ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحالة بلا خلاف. قاله النووي.
- ٧- فهم بعضهم من عدم ذكر إلزام حمزة بتعويض ما أتلفه أن ذلك لم يقع، ولكن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع، فقد جاء في كتاب عمر بن شيبة أن النبي على غيرم حمزة الناقتين. قال النووى: وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يملزم ضمانه، كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه، في قتل الخطأ الدية والكفارة، فغرامة حمزة لما أتلفه تجب في ماله، فلعل عليا في أبرأه من ذلك، بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي الداه عنه، لحرمته عنده، وكمال حقه عليه، ومحبته إياه وقرابته منه.
- ٨- أثار قطع السنامين وأكلهما، وهما مقطوعتان من حى سؤالا عن صحة أكلهما، فقال النووى: وأما هذا السنام المقطوع، فإن لم يكن تقدم نحر الناقتين فهو حرام بإجماع المسلمين، لأن ما أبين من حى فهو ميت، ويحتمل أنه ذكاهما، ويدل عليه الشعر الذى قدمناه، فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء، إلا ما حكى عن عكرمة وإسحق وداود أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد، والصواب الذى عليه الجمهور حله. وإن لم يكن ذكاهما، وثبت أنه أكل منهما فهو آكل في حالة السكر، ولا إثم عليه. اهـ أقول: ويحتمل أن الحادثة كانت قبل تشريع ما قطع من حى فهو ميت، فلا مؤاخذة على أكله دون ذكاة.
- ٩- ومن رجوع النبى الله بظهره (القهقري) حرص المرء وحذره، وعدم التعرض للأمر المكروه المتوقع حصوله.
  - ١٠- وفي ارتدائه صلى الله عليه وسلم رداءه جواز لبس الرداء.
- ١١ وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه، ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته، في
  بيته، وهذا من المروءات والآداب المحبوبة.

- ١٢ وفى أحاديث أنس، وإراقتهم الخمر بسماع المضادى العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفاً عندهم.
- ١٧- قال النووى عن كسر إناء الخمر: هذا الكسر محمول على أنهم طنوا أنه يجب كسرها وإتلافها، كما يجب إتلاف الخمر، وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجباً، فلما طنوه كسروها، ولهذا لم ينكر عليهم النبي على وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم، وهو غسلها من غير كسر، وهكذا الحكم اليوم في أوانى الخمر وجميع ظروفه، سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود، فكلها تطهر بالغسل، ولا يجوز كسرها. اهد

أقول: كان أنس آنذاك دون البلوغ، لم يكن مكلفاً، حتى يظن وجوب الكسر أو عدم وجوبه، والظاهر أن عامتهم لم يكسر آنية الخمر، بل أراقوا الخمر منها حتى جرى فى سكك المدينة، وكان أمر أبى طلحة لأنس أن يريقها من الإناء، لا أن يكسر الإناء، وإنما كسره أنس حقداً عليها، وتشفيا فيها، وإظهارًا للشماتة فيها، وتعبيرًا عن ذهاب دون إياب، ورحيل دون عودة. والله أعلم.

١٤ قال الحافظ ابن حجر: واستدل بمطلق قوله «كل مسكر حرام» على تحريم ما يسكر، ولولم يكن شراباً، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، وهو مكابرة، لأنها تحدث – بالمشاهدة – مايحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبى داود «النهى عن كل مسكر ومفتر».

واللَّه أعلم

## (٥٥٢) باب تحريم تخليل الخمر والتداوى بها

£ £ £ 2 – \ الله عَنْ وَائِـلِ الْحَصْرَمِـيِّ ( ` ` أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدِ الْجُعْفِيُّ سَــأَلَ النَّبِـيُّ ﷺ عَـنِ الْحَمْـرِ. فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا. فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: «إِنَّـهُ لَيْسَ بِـدَوَاءٍ وَلَكِنَّـهُ دَاءٌ».

### المعنى العام

أحل الله لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، والخمر أم الخبائث، لما فيها من ضرر محقق على إنسانية الإنسان وعقله، من أجل هذا حكم بنجاستها، وحرم شربها، وحماية للحمى، وتحذيراً من القرب منه لعدم الوقوع فيه، نهى عن تناول قليلها، وإن تحققنا عدم إسكاره، بل نهى عن تحويلها إلى خل، لاستعمالها كخل، خشية أن يكون ظاهرها خلا، وباطنها خمراً، ثم إن نجس العين لا يطهر بالتحول عند جمهور العلماء، وهى نجسة العين، ولما كان المعين على الشر شريكاً لفاعله، كان عاصر العنب للخمر فاعلا لمحرم حين يعصر، وكان مخمرها فاعلا لمحرم ولو لم يشرب، ولو كان مخمراً لها بقصد أن يتداوى بها، أو يداوى بها الآخرين، فالتداوى بالمحرم حرام، وما جعل الله شفاء الأمة فى محرم، إذ يتنافى ذلك مع الحكمة. ويشبه أن يجمع بين المتناقضين، وكأنه يقول: اشرب. لا تشرب، فالتداوى مطلوب، وتناول المحرم ممنوع.

#### المباحث العربية

(سئل عن الخمر تتخذ خلا) أى تحول إلى خل بصناعة معينة، دون إضافة مادة إليها، أو بطرح شىء فيها، والخل لا يسكر، وهى بهذه الصناعة يزول منها الإسكار، وحاصل السؤال: هل إذا تحولت الخمر إلى خل يجوز شربها، وكان الجواب: لا. ويمكن أن يكون حاصل السؤال: هل يجوزلى أن أحول الخمر إلى خل بصناعتى؟ لأبيعها؟ وأنتفع؟ وينتفع الناس بها؟ بدلا من إراقتها؟ فكان الجواب: لا.

(سأل النبى ﷺ عن الخمر) أى عن صناعة الخمر، لهدف آخر، غير الشرب، والسكر؟ كالتداوي مثلا؟.

عَنْ عَلْقَمَةُ بْنِ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ وَالِلِ

<sup>(</sup>١٩)حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ حِ وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانُ عَـنِ السَّـدِّيُّ عَنْ يَحْنَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنْس (١٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنِّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرَابٍ

#### فقه الحديث

قال النووى عن الرواية الأولى: هذا دليل للشافعى والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها، فهى باقية على نجاستها، وينجس ما ألقى فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبداً، لا بغسل، ولا بغيره، أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففى طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطهر، هذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر وإن خللت بإلقاء شيء فيها، وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصى، وطهرت، والثانية: حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر.

وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلاطهرت، وقد حكى عن سحنون المالكى أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من فعله أما عن ضناعة الخمر للتداوى بها فقال النووى عن الرواية الثانية: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء، فيحرم التداوى بها، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوى بها، فعند أبى داود «إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداوا بمحرم »، وكذا يحرم شريها للعطش، وأما إذا غص بلقمة، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً فيلزمه الإساغة بها، لأن حصول الشفاء بها حينتذ مقطوع به، بخلاف التداوى.

واللَّه أعلم

## (۵۵۳) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا

9840- 17- عَن أَبِي هُرَيْسِرَةَ هُ اللهُ اللهِ عَلَى: قَسَالَ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ عَلَى : «الْحَمْسِرُ مِسَنْ هَسَاتَيْنِ السَّجَرَتَيْن: النَّحْلَةِ، وَالْعِنَسَةِ».

٤٤٩٦ - الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ يَقُدُولُ «الْمَحْمُدُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَئَيْن: النَّخْلَةِ وَالْعِنَدةِ».

## المعنى العام

يكتفى بالمعنى العام في الباب الأول

#### المباحث العربية

(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في ملحق الرواية الثانية «الكرمة والنخلة» وفي ملحق الرواية الثاني «الكرم والنخل» وليس في الأسلوب قصر، فليس فيه تعريف الطرفين، وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل.

#### فقه الحديث

فى هذا الحديث -وإن ضعفه بعض العلماء -دليل على أن الخمر تكون من غير العنب، وعلى أن الأنبذة المتخذة من التمر والبسر تسمى خمرًا، وأنها حرام إذا كانت مسكرة.

<sup>(</sup>١٣)حَدَّثَيَق وُهَيْرُ بْنُ حَوْلِبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُلْمَانَ حَدَّثَنِسي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَيْبِرِ أَنَّ أَبَا كَيْبِيرِ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٤ ) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (١٥) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ وَعِكْرِمَةَ ابْنِ عَمَّارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ النَّوْأَمِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قال النووى: وفى هذا الحديث تسمية العنب كرما، وثبت فى الصحيح النهى عن تسمية العنب كرما، فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهى، ويحتمل أنه استعمله بيانا للجوان وأن النهى عنه ليس للتحريم، بل لكراهة التنزيه، ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف، لأنه المعروف فى لسانهم، الغالب فى استعمالهم. اهـ

ولهذا الحديث علاقة بأحاديث الباب الأول، فلتراجع.

واللَّه أعلم

## (١٥٥) باب كراهة انتباذ التمر والزييب مخلوطين

١٤٩٨ - ٢٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦) ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

٤٤٩٩ - ٧٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٧) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا. وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

٠٠٥٠ - ١٨ عَنْ جَابِرِ بْسَنِ عَبْسِدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨) قَسَالَ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا تَحْمَعُوا بَيْسَنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ. وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِينُا».

٠٠٥- الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّــهُ نَهَى أَنْ يُنْبَــذَ الزَّبِـبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا. وَنَهَى أَنْ يُنْبَـذَ الْبُسُرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

٢٠٥١ - ٢ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ نَهُ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا. وَعَن التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

٣٠٥٥- ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ اللهِ عَلَى: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِسِ وَالتَّمْرِ. وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

٤ ، ٥ ٤ - ٢٢ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﷺ (٢٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ شَرِبَ النَّبِيدَةَ مِنْكُمْ فَلْيَتْ رَبُهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا».

(١٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ

<sup>(</sup>١٦)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدْثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبّاحٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ

<sup>(</sup>٨٨)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج حَ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لانِسنِ رَافِعِ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْيَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ لِي عَطَّاءً سَمِعْتِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ

<sup>(</sup>٩٩)وَحَدُّكُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح وحَدَّثَنَاً مُحَمَّدُ بْنُ رَّمْعٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِـزَامٍ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّٰهِ

<sup>(</sup>٧٠)حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَحْبَرِنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>٢١) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ حَدُّنَا ابْنُ عَلَيْهَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي مَطْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْصَوِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرْ يَعْنِي ابْنَ مَفَصَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلَةٍ.

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّقَنَا قُطْبَنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

ه - 10 - <del>77</del> عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ (٢٣) بِهَــذَا الإِسْـنَادِ قَسالَ: نَهَانَــا رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ أَنْ نَحْلِطَ بُسْرًا يِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ» فَذَكَرَ بِمِثْـلِ حَدِيــثِ وَكِيــعٍ.

٢٠٠٦ - ٢٠٤ - ٢٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (٢١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «لا تَنْتَبِلُوا الزَّهِ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا. وَانْتَبِلُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِلَيْهِ».

٧٠٠٧ - ٢٥٠٠ عَـنْ أَبِي قَتَـادَةَ هَا (٢٥) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَـالَ «لا تَنْتَبِـذُوا الزَّهْــوَ وَالرُّطَـبَ جَمِيعًا. وَلَكِـنِ انْتَبِـذُوا كُـلَّ وَاحِـدٍ عَلَـى حِدَيَـهِ» وَزَعَــمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ البُن أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى هِذَا.

٨٠٥ -- وفي رواية عَــنْ يَحْيَــى بْــنُ أَبِــي كَثِــيرٍ بِهَذَيْــنِ الإِسْــنَادَيْنِ. غَــيْرَ أَنَّــهُ قَــالَ «الرُّطَــبَ وَالزَّهْـوَ وَالتَّمْـرَ وَالزَّبِــبَ».

٩ - ٥٥ - ٢٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ النَّهُ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْ وَ الرُّطَ بِهِ، وَقَالَ «انْتَبِذُوا كُلَّ وَالنَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْ وَ الرُّطَ بِهِ، وَقَالَ «انْتَبِذُوا كُلَّ وَاجِدٍ عَلَى جِدَيْهِ».

٠ ٤ ٥ ٤ - ٢٦٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ».

٢٥١١ - ٢٧ عَسْ ابْسِ عَبَّسَاسِ رَضِي اللَّسَةُ عَنْهُمَسَا (٢٧) قَسَالَ: نَهَسَى النَّبِسِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَسِطَ التَّمْسِرُ

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّثَتِيهِ أَبُو يَكُرِ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِم

<sup>(</sup>٤٤)َ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّمَنُّوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنُّ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ – وحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْفَبْدِيُّ عَنْ حَجْـاجِ بْسَرِ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ يَخْيَى اَبْنِ أَبِي كَشِيرٍ بِهَـٰذَا الاسْنَاد مِثْلَهُ.

 <sup>(</sup>٥٧) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثنَّى حَدَّتَنَا خُلْمَانُ بنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِبِي قَتَادَةً
 وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِلَىٰ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حُمَيْنُ الْمُعَلَّمُ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ أَبِي كَثِير

<sup>(</sup>٣٦)وحَدَّثَنِي َ أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْخَقَ حَدَّثَنَا عَقَّانٌ بَنُ مُسَلِّمٍ حَدَّثَنَا أَيَانُ الْفَطَّارُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ حَدَّلُنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ – وحَدَّثِنِي أَبُو مَلَمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

٧٦) حَدَّثَنَا ۚ أُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبِ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ قَالَلَّا خَلَّالُهَا وَكَيْعَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ عَنْ أَبِي كَلِيدٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرِيْدَةَ

<sup>–</sup> وَخَدَّثَنِيهِ وَهَيْرُ بْنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْفَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَسِ بْـنِ أَذَيْنَـةَ وَهُـوَ أَبُـو كَثِيرِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بعِنْلِهِ.

<sup>(</sup>٣٧)وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ لِنَّ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَلِيُّ لِنُ مُسْهِرِ عَنِ اَلشَّيْبَانِيٍّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ لِمَن جُيَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا. وَأَنْ يُخْلُطَ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا. وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُـرَشَ يَنْهَاهُمْ عَـنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

٧١٥٤- وفي رواية عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ( ) بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيسِ، وَلَـمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرِ. وَالتَّمْرَ.

٢٥١٣ - ٢٨ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا (٢٨) أَنَّـهُ كَـانَ يَقُـولُ: قَـدْ نُهِـيَ أَنْ يُنْبَـذَ الْبُسُـرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا. وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

٢٥١٤ - ٢٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٦) أَنْـهُ قَـالَ: قَـدْ نُهِـيَ أَنْ يُنْبَـذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَـبُ جَمِيعًا. وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

## المعنى العام

إن أم الخبائث تعشقها النقوس البشرية، وتدمنها الطبائع الضعيفة المهتزة، ومن هذا التعلق يصعب العلاج والإقلاع، ومن ذاك الإغواء يخشى من الوقوع فى حبالها، لهذا حرصت الشريعة على الوقاية منها، والبعد عن كل ما يجر إليها، حرصت أن لا يقع فيها المسلم بغير قصد مرة، فينزلق إليها بعلم ورغبة بعد ذلك، فحذرت فى هذه الأحاديث ألا يخلط المسلم فى نبيذه بين نوعين من الثمرات التى يتحول نبيذها إلى خمر، لأن هذا الخلط يجعل كل صنف يشد الآخر إلى سرعة الإسكار، فيشتد العصير ويتخمر بدرجة أقوى وأسرع مما لونبذ الصنف وحده، وحينئذ قد يقع المسلم فى الخمر عاجلا، وهو يظن أن تخمر ذاك النبيذ بعيد وآجل.

لهذا تحذر الشريعة من خلط صنفين فأكثر، وانتباذهما، ويقائهما في النبيذ مدة يخشى منها أن يتحول العصير إلى نبيذ، ثم النبيذ إلى خمر.

إغلاق لباب الشر، وابتعاد عن الحمى، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

#### المباحث العربية

(نهى أن يخلط الزييب والتمر، والبسر والتمر) أى نهى أن يخلطا فى النبيذ، لا أن يخلطا دون انتباذ، ففى الرواية الثانية «نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً أَخْرَنَا خَالِلَّا يَغْنِي الطُّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

<sup>(</sup>٢٨)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْج أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٩٩)وحَدَّثَنِي أَبُو يَكُو بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

جميعًا » وفى الرواية الثالثة « لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين الزبيب والتمر نبيذا » وفى الرواية الثامنة « لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا » وهل المراد النهى عن خلط حبات الزبيب مع حبات التمر عند النقع للانتباذ؟ أم النهى عن خلط نبيذ الزبيب مع نبيذ التمر عند النقع الانتباذ؟ أم النهى عن خلط نبيذ الزبيب مع نبيذ التمر عند الشرب؟ سيأتى فى فقه الحديث. والزهو هو البلح الملون، الذى ظهرت فيه صفرة أو حمرة، والبلح تمر النخل ما دام أخضر، واحدته بلحة، والبسر هو البلح الأصفر أو الأحمر قبل أن يرطب، والرطب هو نضيج البسر، قبل أن يصير تمراً، والتمر هو اليابس من ثمر النخل، فالزهو بفتح الزاء وضمها وسكون نضيج البسر، قبل أن يصير تمراً، والتمر هو اليابس من ثمر النخل، فالزهو بفتح الزاء وضمها وسكون الهاء درجة من درجات تلون البلح، بداية البسر، أو نهايته، يقال: زهت النخلة تزهو زهوا، وأزهت تزهى، وأنكر الأصمعى « أزهت » بالألف، وأنكر غيره « زهت » بلا ألف، قال النووى: وأثبتهما الجمهور، ورجحوا « زهت » بحذف الألف، وقال ابن الأعرابى: زهت ظهرت، وأزهت احمرت أو اصفرت، والأكثرون على خلافه.

والمقصود من الحديث أن لا يخلط صنفان - أى صنفين - فى النبيذ، لأن الخلط أدعى إلى التغير، وأسرع للتخمر والجمع بين أكثر من صنفين من باب أولى، والمطلوب أن ينبذ كل صنف على حدة، كما صرح به الرواية السادسة، ولفظها « من شرب النبيذ منكم فليشربه زيبباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بسراً فرداً » وفى الرواية الثامنة والعاشرة والحادية عشرة « وانتبذوا كل واحد على حدته ».

و«النبيذ» شراب يتخذ من نقيع الزبيب أو التمر أو غيرهما، ينقع، ويترك، حتى بتخمر، وفي مدة تركه، ودرجة تخمره بحث يأتي في الباب رقم ٥٥٧.

(كتب إلى أهل جرش) بضم الجيم وفتح الراء، بلد باليمن.

#### فقه الحديث

قال النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط، قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، ويكون مسكرًا، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك، ما لم يصر مسكرًا، وبهذا قال جماهير العلماء.

وقال بعض المالكية: هو حرام.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف فى رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به، لأن ما حل مفرداً حمل مخلوطاً، وأنكر عليه الجمهور، وقالوا: هذا القول منابذ لصاحب الشرع، فقد ثبت الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها، قال القرطبى: وهذا أيضا قياس مع وجود الفارق، إذ هو منتقض بجواز النزواج من كل واحدة من الأختين منفردة، وتحريمهما مجتمعتين.

واختلف أصحاب مالك في أن النهي يختص بالشرب؟ أم يعمه وغيره، والأصح التعميم، في الانتباذ، أما في غير الانتباذ، بل في معجون وغيره، فلا بأس به اهـ

أقول: وكذا في نقيع يشرب طارجًا، فلا بأس به.

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب، هل يمتنع؟ أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق، وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب، ولعل هذا الاختلاف مبنى على علة النهى عن الخلط، أهى خوف إسراع الإسكار؟ أم هي الإسراف؟ كما سيأتي تفصيله، وكذلك الاختلاف الجاري في خليطين من غير ما ذكر من الأنبذة، كخلط اللبن مع الورد أو البرتقال، فمن قال: إن العلة خوف إسراع الإسكار أباحه، ومن قال: إن العلة ألا الإسراف منعه.

وقال ابن العربى المالكى: ثبت النهى عن الخليطين، فاختلف العلماء، فقال أحمد وإسحق وأكثر الشافعية بالتحريم، ولولم يسكر، وقال الكوفيون بالحل – إن لم يسكر بالفعل – قال: واتفق علماؤنا على الكراهة، لكن اختلفوا. هل هى للتحريم أو للتنزيه. قال: واختلفوا فى الخليطين لأجل التخليل، ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين، فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر، فهو حرام، قياساً على المنصوص، أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر، جان، قال: وهنا مرتبة رابعة، وهى ما لو خلط شيئين، وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار، فيجوز فى المسكوت عنه، ويكره فى المنصوص، قال الشافعى: ثبت نهى النبى على عن الخليطين، فلا يجوز بحال، وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا، وقال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين – وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا – جماعة عملا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحق وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا: من شرب الخليطين أي قبل الشدة أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهى بما إذا نبذا معا. اهـ وجرى ابن حزم على عادته فى الجمود، فخص النهى عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء، وهى التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب، فى أحدها، أو فى غيرها، فأما لو خلط واحداً من غيرها فى واحد من غيرها لم يمتنع، كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد فى الأشرية، عن أنس قال: «نهى رسول الله يمتنع، كاللبن والعسل مثلان نبيذا، مما يبغى أحدهما على صاحبه».

واختلف العلماء في علة المنع، فقال بعضهم: لأن أحدهما يشد الآخر، وقيل: لأن الإسكار يسرع إليهما، وقيل: إن النهى من أجل السرف، كما نهى عن قران التمر، و« أن لا يجعل إدامين في إدام» وقد حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النهى عن الخليطين على علة الإسراف، إذ قالوا: فإذا ورد النهى عن القران بين التمرتين، وهما من نوع واحد، فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ وقد نصر الطحاوي من حمل النهى عن الخليطين على منع السرف، فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش، وساق حديث ابن عمر في النهى عن القران بين التمرتين، وتعقب بأن ابن عمر أحد من روى النهى عن الخليطين، وكان ينبذ البس، فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب قطه، كراهة أن يقع في النهى، وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه، لأنه لو فهم أن النهى عن الخليطين كالنهى عن القران لما خالفه، فدل على أنه عنده لغير الإسراف، وحديث أنس فيه أنه سقاه خليط بسر وتمر، فدل على أن

المراد بالنهى عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر والتمر، ونحو ذلك، لأن ذلك عادة يقتضى إسراع الإسكار، بخلاف المنفردين، ولا يمكن حل حديث أنس هذا في الخليطين على ما ادعاه صاحب التأويل الأول، وحمل علة النهى لخوف الإسراع أظهر من حملها على الإسراف، لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر، ونصف رطل من بسر، إذا خلطا، مثلا، وبين رطل من زبيب صرف، بل هو أولى، لقلة الزبيب عندهم إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرطب، وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة، ولم يفرق بين قليل وكثير، فلو كانت العلة الإسراف لما أطلق ذلك.

#### واللَّه أعلم

# (٥٥٥) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحتم والنقير

٥١٥- ٣٠ عَـنْ أَنْسِ بِْسِ مَالِكِ ﷺ نَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَـنِ الدُّبُاءِ وَالْمُزَفَّـتِ أَنْ بُنُهُذَ فِيهِ.

٣١٥٦- اللَّحَسِنُ أَنَسِسِ بُسِنِ مَسالِكِ ﷺ أَنَّ رَسُسولَ اللَّسِهِ ﷺ نَهَسَى عَسِنِ الدُّبَّسَاءِ وَالْمُزَفِّسِةِ أَنْ يُنْتَسِدَ فِيهِ.

401٧- ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ لا تَنْتَسِنُوا فِسِي الدُّبَّاءِ وَلا فِسِي اللَّبَّاءِ وَلا فِسِي الدُّبَّاءِ وَلا فِسِي اللَّبَّاءِ وَلا فِسِي اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٨ ١ ٥ ٤ - ٣٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحِّهُ النَّبِيِّ عَسنِ النَّبِيِّ قَالِ أَنْهُ نَهَى عَسنِ الْمُزَفَّسَةِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ. قَالَ: قِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجرَارُ الْخُصْرُ.

٥١٥- ٣٣ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ ﷺ قَــالَ لِوَفْــدِ عَبْــدِ الْقَيْــسِ ﴿ وَالْمَــزَادَةُ الْمَجْبُوبَــةُ. «أَنْهَــاكُمْ عَــنِ الدُّبُّـاءِ وَالْحَنْـَــمِ وَالنَّقِــيرِ وَالْمُقَــيَّرِ وَالْحَنْـَــمُ وَالْمَــزَادَةُ الْمَجْبُوبَــةُ. وَلَكِن اطْـرَبْ فِـي سِـقَائِكَ وَأَوْكِـهِ».

١٥٢٠ - ٣٠٤ عن عَلِي ﷺ (٢٥) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَـذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّـتِ.
 هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ. وَفِي حَدِيثٍ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفِّتِ.

٢٥٧١ - ٣٥ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣٥) قَالَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يُنْتَبَذَ

<sup>(</sup>٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْنَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

<sup>(</sup>٣١)ٍوحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حِدَّثَنَا سُفْيَانَ بَنُ غَيْنُهَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنَّ أَنْسِ

<sup>(</sup>٠) قَالَ وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُويْرَةَ يَقُولُ `

<sup>(</sup>٣٧)حَدَّنَبِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدُّنَنَا ۖ بَهْرٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٣)حَدُّثُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهَمْسَمِيُّ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْس حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُجَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ

<sup>(</sup>٣٤)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَشْعَنِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْشُ حَ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ حَ وحَدَّثِنِي بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا هُحُمَّدٌ يَغْنِي ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ إنْنِ سُولِدٍ عَنْ عَلِي

<sup>(</sup>٣٥)وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَنْ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِالاهْمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِلْرَاهِيمَ

فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتِلَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: قُلْستُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحُنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ. أَوُّحَدُّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟. '

٢٧ - ٤٥ - ٣٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣٦) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

٣٥٥٦ - ٣٧ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْن الْقُشَيْرِيِّ (٣٧) قَسَالَ: لَقِيسَتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَسِ النَّبِيلِ. فَحَدَّتُنْنِي أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى ا أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتَمِ.

عُ ٢٥١- ٣٨٠ عَسَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣٨) قَالَتُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَسِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْدَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّيِّ.

٥٢٥- وفي رواية عن إسْحَقِ بْنِ سُويْدِ بِهَاذَا الإِسْنَادِ. إِلا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُونَّدِ بِهَاذَا الإِسْنَادِ. إِلا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَقِّتِ الْمُقَلِيِّرَ.

٢٩٥١٦ - ٣٩ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٩) قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْسَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ» وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ الْمُزَفَّتِ.

٢٥٢٧ - ﴿ أَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (' أَ) قَسَالَ: نَهَسَى رَسُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَسَ الدُّبَسَاءِ وَالْمُونَقِّ عَسَ الدُّبَسَاءِ وَالْمُونَقِّ مِن وَالنَّقِيرِ.

٤٥٢٨ - الله عَبُّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٤١) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَسْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْسَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ. وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِسَالزَّهْوِ.

<sup>(</sup>٣٦)وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَشْعَيْنُ أَخْبَرَنَا عَبْثُرٌ عَن إِلاَّعْمَشِ غَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِم حَدُّثُنَا يَحْنَي وَهُوَ الْقَطَانُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ وَشُعْبَةٌ قَالا حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَن النِّبِي يَمِيْلِهِ بِمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٣٧)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا ٱلْقَاسِمُ (يَعْنِي ابْنَ الْفَصْل) حَدَّثَنَا تُمَامَةُ

<sup>(</sup>٣٨)وحَلَّتُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا إِسْخَقُ بْنُ سُويْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَالِشَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ اَلْثَقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُويَلِدٍ

<sup>(</sup>٣٩)حَدَّثَنَا يَحْتَىَ بْنُ يَحْتَى أَحْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرُةً عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ ح وحَدَّلَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

<sup>(</sup>٤٠)حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيلِ بْنِ جَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٤١) حَدَّلُنَا أَبُو يَكُو ۚ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ لُطَنَيْلِ عَنْ حَبِبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنْيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّأْسِ

٩ ٢ ه ٤ - ٢٠٠٤ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠) قَسَالَ: نَهَسَى رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ عَسَنِ الدُّبَسَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّسَةِ.

٠٤٥٣٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

٢٥٣١ - 14 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَسَى عَسَنِ اللَّبَاءِ وَالْحَنْتَسِمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّىتِ.

٢٣ه ٤ -- وفي رواية عَـنْ قَتَـادَةَ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ: أَنَّ نَبِـيَّ اللَّـهِ ﷺ نَهَـى أَنْ يُنْتَبَـذَ. فَذَكَرَ مِثْلَـهُ.

٢٥٣٣- ٢٥٣٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ وَأَنَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَسَّمَةِ وَالدُّبَاء وَالنَّقِير.

٤٥٣٤ - ٢٦ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (٢٠) قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ وَالنَّقِيرِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

٥٣٥- \\ \frac{\tau}{7\tau} عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ (٢٠) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ. فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَبِيلَ الْجَرِّ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْسَتُ: أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْجَرِّ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْسَتُ: أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْجَرِّ. فَلَنتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَبِيلَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيلَ الْجَرِّ. فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصِنَ عُمِنَ الْمَدَرِ.

<sup>(</sup>٤٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شَفْبَةَ عَنْ يَخْيى الْيَهْرَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي غِمْوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٤٣)حَدَّثَنَا يَخْنِى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا يَزِّيدُ بْنُ زُرْيْعِ عَنِ النَّيْمِيِّ حَ وَخَدَّلْنَا يَخْنَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا صُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ حَ وَخَدَّلْنَا يَبْخَنَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا صُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>٤٤) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُويَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةً

<sup>(83)</sup>وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُشَّى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وهمر عَافِقَ إِنْ يَحْ يَدُّ أَنِي وَهُوَ يَرَوْمُهُ إِنْ يُرَدُّ مِن اللَّهُ فَلَا يَكُمُ فَالِهِ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>٤٦)وحَدُّكَنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونِّسَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالا حَدَّثَنَا مَرُوَانَ لِسَنُ مُعَاوِيَةً عَنْ مُنْصُورِ لِمَنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ ابْن جُبَيْر

<sup>(</sup>٤٧)حَدَّقَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّلَنَا جَرِيرٌ يَفْتِي ابْنَ حَازِمِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ

٣٦٠ ٤ - 4 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (٤٠٠ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَاذِيهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ فَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفِّتِ.

٢٥٣٧ - ٢٩٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (\* أَ) بِمِثْ لِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَهُ يَذْكُرُوا فِي بَعْض مَغَازِيهِ إلا مَالِكٌ وَأُسَامَةُ.

٣٥٥٨ - ٣٠٠ عَنْ ثَابِتٍ (٥٠) قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيــَذِ؟ الْجَـرِّ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. قُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ.

٩٥٣٩- ﴿ وَفِي رَوَايِهَ عَنْ طَاوُسٍ ( ) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَنْهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَـنْ نَبِيلُ النَّهِ اللَّهِ ﷺ عَـنْ نَبِيلُ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ إِنِّي سَـمِغْتُهُ مِنْـهُ.

٠٤٥٠ - ﴿ ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (١٥) أَنَّ رَجُلا جَاءَهُ فَقَسَالَ: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَسرُّ وَالدُّبُّاء؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٥٤١ - ٣٣٠ عَــنِ ابْــنِ عُمَـِسرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا (٥١) أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ نَهَــى عَـــنِ الْحَــرِّ وَالدُّبُــاء.

٢٥٤٢ - ٣٦٠ عَنْ طَاوُسِ (٥٣) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَسرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيلَهِ الْجَرِّ وَالدُّبُّاءِ وَالْمُزَفَّسَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(8</sup> ٤) وحَدَّثَنَا قُتَيْنَةً وَآبُنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَغَدِ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعَ وَأَبُو كَامِلِ فَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ وَحَدَّثَنَا وَهُنُ بَنُ حَرْبِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ جَمِيعًا عُنْ أَيُّوبَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّقَفِيَّ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ حَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُلَيْلِكِ أَخْبَرَنَا الطَّحَالُا يَفِيي ابْنَ عُلْمَانَ حَ وحَدَّثِنِي هَارُونَ الأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٥٠)وحَدُثُنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُس

<sup>(</sup>١٥)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْرَنِي ٱبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٧ ٥)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنًّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُنُ

٣٥٤٣ - 34 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٤٥) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَاء وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.

٤٤٥٤- وفي روايسة عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي

ه ٤ ه ٤ - ٣٦ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا (\*\* فَـالَ: نَهَـى رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ عَـنِ الْجَـرُ وَاللَّبُّاءِ وَالْمُزَقَّتِ. وَقَالَ: انْتَبِـذُوا فِي الأَمشْقِيَةِ.

٢٥٤٦ - ٣٦٥ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٥) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ. فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ.

٧٠٤٠ - ٧٥ عَنْ زَاذَانَ (٧٠) قَالَ: قُلْسَتُ لابْسِ عُمَسَ حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْمَهُ النَّبِيُ ﷺ مِسَ الأشرَبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرهُ لِي بِلُغَتِنَا؛ فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا. فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُثَنِّمَ وَهِي الْعَرْمَةُ، وَعَسِ الْمُزَفَّسَةِ وَهُو الْمُقَسَّرُ، وَعَسِ النَّقِيرِ وَهِي النَّخَلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا. وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ.

١٥٤٨ - ٥٩٤ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (٥٠) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ
 عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَنْ اللَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَ مِ. فَقُلْتُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُنَالَقِلْمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُلْكَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُولَ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمِا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

٩٤٥٤ - ٣٩ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٥١ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ وَالدُّبَّاء.

<sup>(</sup>٤ ٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنا شُغَيَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ – وحَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَطْعَتِيُّ أُخْبَرَنَا عَبْشَرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ غَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنِ ابْنِ غُمَرَ

<sup>(</sup>٥٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّيُ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن جَعَلْو لَثَانَ شُعْبَةُ عَن عُقْبَةَ بُن حُرِّيْتِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ (٦٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ

<sup>(</sup>٥٧)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّئِنِي زَاذَانْ قَالَ: - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإسْنَادِ.

<sup>(</sup>٥٨)وحَدُّثَنَا أَيُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَـالِقِ بْنَ سَلَمَةَ قَـالَ سَـمِعْتُ سَعِيدَ بْـنَ الْمُسَيَّـبِ يَقُـولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غَمْرَ يَقُولُ

<sup>(</sup>٩٥)وحَدُّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّلُنَا زُهْيِّرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح وحَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ يَخْنَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِئَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَـيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمْرَ

. ١٥٥٥ - ٣٦٠ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ

١٥٥١ - ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ('' قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ. وَكَان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدُ شَيْنًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

٢٥٥٢ - ٢٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانْ يُنْبَذُ لَـهُ فِسي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.

٣٥٥٣ - ٣٦ عَنْ جَابِرٍ ﷺ (٢٦) قَالَ: كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ. فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً، نُبِذَ لَهُ فِي سِقَاءٍ. فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْدٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: وَأَنَا أَسْمَعُ لأَبِي الزُّبُرِ مِنْ بِرَامٍ. قَالَ: مِنْ بِرَامٍ.

٤٥٥٤ - ٣٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﷺ «نَهَيْتُكُسمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ «نَهَيْتُكُسمُ عَنِ النَّبِيدِ إِلا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

ه ٥٥٥- ٢٠٠٠ عَنْ ابْسَنِ بُرَيْسِدَةَ عَسَ أَبِيهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ: «نَهَيْنَكُ مُ عَسِنِ الظُّرُوفِ، أَوْ ظَرُفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَسرَامٌ».

٣٥٥٦ - ٦٥ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَلَىٰ أَبِيهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ «كُنْتُ نَهَيْكُمْ عَنِ اللهِ عَلَىٰ «كُنْتُ نَهَيْكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

<sup>(</sup>٣٠)ٍوحَدِّئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ

<sup>(</sup>٠) قَالَ أَبُو ٱلزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ َ

<sup>(</sup>٦٦)حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّيْثِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣٣)وحَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّقَنَا وُهَيْرٌ حَدَّقَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ َحِ وحَدَّلَفَا يَخَيَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ (٣٣)حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيِّنَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلِ فَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانَ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى عَنْ طِوَارِ بْنِ هُرَّةً عَنْ هُخَارِبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هُوَعَنْ أَبِي عَنْ أَبِي فَصَيْلٍ حَدَّثَنَا طِيرَارُ ابْنُ هُرَّةً أَبُو سِنَانَ عَنْ هُخَارِبِ بْنَ دِقَارَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرِيْدَةً

<sup>(</sup>٢٤)وحَدَّلْنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّلَتَنَا صَحَقًاكُ بْنُ مَخْلَدِ عَنَّ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْلَدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ

<sup>(</sup>٦٥)وحَدَّثَنَا أَلِنُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفٍ بْن وَاصِل عَنْ مُحَارِبٌ بْن دِثَارٍ عَنِ أَنْنِ بُرَيْدَةَ

٧٥٥٧ - ٣٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٢٠ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ عَيْرِ الْمُزَفَّتِ. عَنِ النَّبِيذِ فِي الْجَرِّ عَيْرِ الْمُزَفِّتِ.

# المعنى العام

إن التحدير من شرب الخمر في الشريعة الإسلامية له أهمية خاصة، وأساليب متعددة، ومر بنا في الباب رقم ٥٥٣ التحدير من تخليلها، ومن تعاطيها كدواء، وفي الباب رقم ٥٥٣ أن كل ما يخامر العقل من الأنبذة يسمى خمراً، ويأخذ حكمها، وفي الباب رقم ٥٥٤ كراهية انتباذ خليطين، لئلا يسارع إلى الخليط التخمر، وفي هذا الباب حذر رسول الله على من النبيذ في أوعية صماء كثيفة، تخفى التخمر، فيقع المسلم في شرب الخمر، وهو لا يدرى أنها خمر.

وهكذا نجد الشريعة الإسلامية تسد منافذ الخمر، ومنافذ القرب منها سداً محكماً منيعاً، ويروى البخارى بهذا الصدد قوله صلى الله عليه وسلم «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحروالحرير والخمر والمعازف» وعند أبى داود «ليشربن ناس الخمر، يسمونها بغير اسمها» وفى رواية «ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها».

إن العرب كانوا يحبون النبيذ من التمروالزبيب والحنطة والشعير، ينقعونه فى الماء، ويتركونه حتى يفرغ حلاوته فى الماء، وحتى يتغير طعمه من حلو إلى لاذع، يستعذبون هذا الطعم الجديد، وقد أباح الشرع الحنيف هذا الشراب، لأنه لا يسكر، ولا يطغى على العقل، فجعل حده أن لا يشتد لذعه، وأن لا يرغى ويخرج زبداً على وجهه، ولما كان هذا الحد لا يتبين إذا نبذ النقيع فى مسمط سميك، وخشى على الشارب أن يشريه بعد أن تخمر وأسكر، وهو لا يدرى أنه يسكر نهى عن النبيذ فى الجرار وفى جذع النخلة المنقور، وفى الأوانى المطلبة بالقار وفى الأوانى المتخذة من القرع، وبعد أن أدرك الناس الحد الفاصل بين النبيذ غير المسكر والنبيذ المسكر، وأصبحوا يعرفون المسكر من غير المسكر وإن نبذ فى هذه الأدعية الكثيفة أذن لهم فى الانتباذ فى أى إناء، ما داموا يميزون بين المسكر وغير المسكر، وأصبح النهى والمنع مرتبطاً بالمسكرات.

#### المباحث العربية

(نهى عن الدباء) بضم الدال وتشديد الباء، وفي الكلام مضاف محذوف، أي نهى عن الانتباذ في الدباء، وقد ظهر هذا المحذوف في الرواية الأولى نفسها، على هيئة البدل بلفظ «أن ينبذ فيه».

وفى الرواية التالثة « لاتنبذوا فى الدباء » وفى السادسة « نهى أن ينتبذ فى الدباء » وفى السابعة « نهانا أن ننتبذ فى الدباء » وفى التاسعة « فنهاهم أن ينتبذوا فى الدباء » والدباء القرع، والمراد نوع منه يكون جوفه مفرغاً بعد أن يجف، يشبه القلة، غليظ من جهة ورفيع من الأخرى، يستخدم وعاء، وفى الرواية التامنة والعشرين « نهى عن الدباء، وهى القرعة ».

(والمزفت) أى نهى عن الانتباذ فى الإناء المزفت، بضم الميم وفتح الزاى وتشديد الفاء الفتوحة أى المطلى بالزفت من الداخل أو من الخارج أو منهما، والزفت هو القار، فهو المراد بقوله فى الرواية الخامسة والحادية عشرة «والمقير» وفى الرواية الثامنة والعشرين «وعن المزفت، وهو المقير».

(واجتنبوا الحناتم) ظاهر الرواية التّالثة أن هذه العبارة من أبي هريرة، ليست مرفوعة، ولكن صرح برفعها في الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين والحنتم بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء، واحدته حنتمة، قيل: هو الجرار كلها، بجميع أنواعها، وقيل: جرار مقيرات الأحواف، وقيل: جرار أفواهها في جنوبها، يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان الناس ينتبذون فيها، وقيل جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، قال النووى: وأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر، ويه قال كِثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. اهـ وقد فسرها أبو هريرة بالجرار الخضر في الرواية الرابعة، وأطلقت الرواية الرابعة عشرة والسابعة والعشرون والتامنة والعشرون لفظ «الجر» وفسرته الرواية الثامنة عشرة بكل إناء يصنع من المدر وهو التراب، وأشارت الرواية الثامنة والثَّلاتُون إلى أنه يطلق على المزفت وغير المزفت، ولفظها « فأرخص لهم في الجر غير المزفت » وعلى هذا فعطف «الجر» على «المحنتم» في الرواية السابعة عطف تفسير، وفي رواية للبخاري «عن الشيباني قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفي -رضي اللَّه عنهما- قال: نهي النبي ﷺ عن الجرالأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا» قال الحافظ ابن حجر: يعنى أن حكم الأبيض حكم الأخضر، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكأن الجرار الخضر كانت حينتُذ شائعة بينهم، فكأنه ذكر الأخضر لبيان الواقع، لا للاحتران وقد أخرج الشافعي عن ابن أبي أوفي « نهي رسول الله ﷺ عن نبيذ الجرالأخضر والأبيض والأحمر» وقد خص جماعة النهى عن الجر بالجرار الخضر، عملا بروايتنا الرابعة.

وفى ملحق الرواية الخامسة «والحنتم المزادة المجبوبة» قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضى عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ، قال: وقع فى بعض النسخ «والحنتم والمزادة المجبوبة» قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائى، ولفظه «وعن الحنتم، وعن المزادة المجبوبة» وفى سنن أبى داود «والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة» قال: وضبطناه فى جميع هذه الكتب «المجبوبة» بالجيم وبالباء، وقد رواه بعضهم «المخنوثة» بخاء ثم نون آخرها ثاء، كأنه أخذه من اختنات الأسقية، وهذه الرواية ليست بشىء، والصواب أنها بالجيم،

قيل: وهى التى قطع رأسها، فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب القطع، وقيل: هى التى قطع رأسها، وليست لها عزلاء من أسفلها -أى ليس لها مصب من أسفلها- يتنفس بشراب منها، فيصير شرابها مسكراً، ولا يدرى به، فهى نوع آخر، غير الحنتم.

(والنقير) جاء تفسيره في الرواية الثامنة والعشرين، بلفظ «وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقراً » قال النووي: هكذا هو في معظم الروايات، والنسح بسين وحاء، أي تقشر، ثم تنقر، فتصير نقيراً، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ «تنسج » بالجيم، قال القاضي وغيره: هو تصحيف » وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء.اهـ

وقد فسر «النقير» مرفوعًا فى روايتين فى مسلم فى كتاب الإيمان -باب وفد عبد القيس، ولفظ الأولى «قالوا: يا نبى الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى. جذع تنقرونه، فتقذفون فيه من القطيعاء - أو قال: من التمر - تم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شريتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف ».

ولفظ التانية « لا تشريوا في النقير، قالوا: يا نبى الله، جعلنا الله فداءك. أو تدري ما النقير؟ قال: نعم الجذع ينقر وسطه ».

(ولكن اشرب فى سقائك وأوكه) اشتهر عرفًا اختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الجلد المدبوغ، وهو المعروف بالقرية، قال ابن السكيت: «السقاء» يكون للبن والماء، و«الوطب» يكون للبن خاصة، و«النحى» بكسر النون وسكون الحاء يكون للسمن.

قال النووى: قال العلماء: إن السقاء إذا أوكى -أى إذا ربط ربطاً محكما- أمنت مفسدة الإسكار، لأنه متى تغير نبيذه، واشتد، وصار مسكراً، شق الجلد الموكى، فما لم يشقه لا يكون مسكراً، بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكراً، ولا يعلم.

(وأن يخلط البلح بالزهو) مضى الكلام عليه في الباب رقم ٥٥٤.

(قال: قد زعموا ذاك) هذا الأسلوب غالباً يكون ظاهره إنكار ما قيل، مع أن الروايات الآتية تنقل عن ابن عمر القول به، لا إنكاره، من هنا قال بعضهم: لعله كان قد نسى، ثم تذكر، ويحتمل أن كون هذا الأسلوب جاء على غير الغالب، فقد يستعمل للأمر المحقق، كما في حديث « زعم جبريل... » وكأن المعنى: سمعته من النبى على وسمعه الناس.

(نبذ له في تور من حجارة) التوربفتح التاء، هو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة، وتارة من النحاس أو غيره، وتور الحجارة أشد كثافة من الدباء والحنتم.

(نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشريوا في الأسقية كلها) قال القاضى: في هذه

الرواية تغيير، وصوابها « فأشربوا في الأوعية كلها » لأن الأسقية وظروف الأدم، لم تزل مباحة، مأذونا فيها، وإنما نهى عن غيرها من الأوعية.

(كنت نهيتكم عن الأشرية في ظروف الأدم) قال القاضى: هذه الرواية فيها تغيير من بعض الرواة، وصوابه «كنت نهيتكم عن الأشرية إلا في ظروف الأدم» فحذف لفظة «إلا» التي للاستثناء، ولابد منها.

(عن عبد الله بن عمرو) قال النووى: هكذا هو فى النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ «عن عبد الله بن عمرو» بفتح العين، ووقع فى بعضها «ابن عمر» بضم العين، قال على الغسانى: المحفوظ «ابن عمرو بن العاص» وكذا ذكره البخارى وأبو داود، وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين، ونسبه إلى رواية البخارى ومسلم، وكذا ذكره جمهور المحدثين، وهو الصحيح.

(لما نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ فى الأوعية) قال النووى: هذا هو الصواب، ووقع فى غير مسلم «عن النبيذ فى الأسقية » وكذا نقله الحميدى فى الجمع بين الصحيحين. قال الحميدى: ولعله نقص منه، فيكون «عن النبيذ إلا فى الأسقية ».

#### فقه الحديث

قال النووى:كان الانتباذ فى هذه الأوعية منهيا عنه فى أول الإسلام، خوفاً من أن يصير مسكراً فيها، ولا نعلم بإسكاره لكثافتها، فتتلف ماليته، وريما شريه الإنسان ظانا أنه لم يصر سكراً، فيصير شارباً للمسكر، وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، فلما طال الزمان، واشتهر تحريم المسكر، وتقرر ذلك فى نفوسهم نسخ ذلك، وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء، بشرط أن لا يشربوا مسكراً، وهذا صريح قوله فى روايتنا الخامسة والثلاثين وما بعدها «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فى سقاء، فاشربوا فى كل وعاء، غير ألا تشربوا مسكراً ». اهـ

وهذا توجيه الشافعية ومن وافقهم، وقال الخطابى: وذهب جماعة إلى أن النهى عن الانتباذ فى هذه الأدعية باق، منهم ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحق. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: وقال الشافعى والثورى وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك، ولا يحرم، وقال سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان، وقد أسند الطبرى عن عمر ما يؤيد قول مالك، وهو قوله: « لأن أشرب من قمقم محمى، فيحرق ما أحرق، ويبقى ما أبقى، أحب إلى من أن أشرب نبيذ الجر» وعن ابن عباس « لا يشرب نبيذ الجرولو كان أحلى من العسل» وأسند النهى إلى جماعة من الحب» وعن ابن عباس « لا يشرب نبيذ الجرولو كان أحلى من العسل» وأسند النهى إلى جماعة من الصحابة، وقال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة، فلما قالوا: لا نجد بداً من الانتباذ في الأوعية قال: انتبذوا، وكل مسكر حرام » وهكذا الحكم في كل شيء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة، كالنهى عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا: لا بد لنا منها، قال:

«فأعطوا الطريق حقها» قال الحافظ ابن حجر: وكأن من ذهب إلى استمرار النهى لم يبلغه الناسخ، وقال الحازمى: لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهى عن الظروف كلها، ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة، واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد التصريح به فى حديث بريدة، روايتنا الخامسة والتلاثين وما بعدها، قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهى عاماً شكوا إليه الحاجة، فرخص لهم فى ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن ليس كلهم يجد ذلك، فرخص لهم فى الظروف كلها.

واللَّه أعلم

# (٥٥٦) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوية الأخروية لشارب الخمر

٨٥٥٨ – <del>٧٧</del> عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَا (٢٧) قَـالَتْ: سُـئِلَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ عَـنِ الْبِسْعِ. فَقَـالَ «كُلُّ شَـرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ».

٩ ٥ ٥ ٤ – ٣٦ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّـهُ سَـمِعَ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَـا (١٨) تَقُـولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

• ٢٥٦- ١٩٠٠ وفي رواية عَن الزَّهْ رِيِّ (٢٩) بِهَـذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُنْهَانَ وَصَالِحٍ: سُئِلَ عَنِ الْبِثْعِ. وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

٤٥٦١ - ﴿ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ (٧٠) قَسَالَ: بَعَثَنِسِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَسَا وَمُعَسَاذَ بْسَنَ جَبَسَلٍ إِلَى الْيُمَسِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِسنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِسنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِسنَ الثَّسِعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ الْمِنْرُ مِسنَ الْعَسَلِ؟ فَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

٢٥٦٢ - ﴿ وَفِي رَوَايِهَ عَنْ عَمْرُو<sup>(۱)</sup> سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُـرْدَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ جَـدُهِ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ بَعَشَهُ وَمُعَـاذًا إِلَى الْيَمَـنِ. فَقَـالَ لَهُمَا «بَشُـرَا وَيَسَّرَا وَعَلَّمَا وَلا تُنَفِّرَا» وَأُرَاهُ قَـالَ: «وَنَطَاوَعَا» قَالَ فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَهُـمْ شَـرَابًا مِـنَ الْعَسَـلِ وَتَطَاوَعَا» قَالَ فَلَمَّا وَلَى رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَهُـمْ شَـرَابًا مِـنَ الْعَسَـلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ. وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّـلاةِ فَهُو حَـرَامٌ».

<sup>(</sup>٦٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٩٨)وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى النَّجِيئُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَٰبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُّ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ر ٣٠) حَلَّتُنَا يَخْتِى بَنْ يَخْتِى وَسَعِيدُ بَنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّـاقِدُ وَزُهَـبُو بَنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ عَنِ الْبَنِ عُينَـٰةً ح وحَدَّلَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيُّ

<sup>(</sup>٧٠)وحَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْـنُ سَعِيدِ وَإِسْحَقُ بْـنُ ۚ إِبْرَاهِيــمَ وَاللَّفْـظُ لِقُنَيْبَـةً فَالا حَدَّثَنَا وَكِيـعٌ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْـنِ أَبِـي بُـرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِــي مُوسَــي

<sup>(•)</sup> خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ خَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو

٣٥٦٥ - ٧٦ عَنْ أَبِي يُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَمُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ «ادْعُوا النّاسَ. وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرا. ويَسِّرا وَلا تُعَسِّرا» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَفْيَنَا فَقَالَ «ادْعُوا النّاسَ. وبَشِّرا وَلا تُنَفِّرا. ويَسِّرا وَلا تُعَسِّرا» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَفْيَنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِعْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ بُنْبِنَدُ حَتَّى يَشْتَدً، وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ بُنْبِنَدُ حَتَّى يَشْتَدً، وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ بُنْبِنَدُ حَتَّى يَشْتَدً، وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ بُنْبَنَدُ حَتَّى يَشْتَدً، وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ بُنْبِنَدُ حَتَّى يَشْتَدُ، وَالْمِزْرُ وَهُو مِنَ الْعَسَلِ بُنْبَنَدُ حَتَّى يَشْتَدُ مَقَى يَشْتَدُ وَقُو مِنَ الْعَسَلِ بُنْبَنَدُ حَتَّى يَشْتَدُ مَقَى يَشْتَدُ وَقُلْ وَسُولُ اللّهِ عَلَى قَدْ أَعْطِي جَوَامِعَ الْكَلِمِ مِحُواتِمِهِ، اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى جَوامِعَ الْكَلِمِ مِحُواتِمِهِ، فَقَالَ «أَنْهَى عَنْ كُلّ مُسْكِرِ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ».

٤٠٦٤ - ٢٠ عَنْ جَابِرٍ هَ اللهِ عَلَى رَجُلا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيُ عَلَى عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْدُ. فَقَالَ النَّبِي عَلَى «أَوَ مُسْكِرٌ؟» هُو قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَسْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ؟ قَالَ «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

٥٦٥ - ٧٣ عَـنِ ابْسِنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا(٢٣) قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ «كُـلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَمَسْ شَرِبَ الْحَمْـرَ فِـي الدُّنْيَـا فَمَـاتَ وَهُـوَ يُدْمِنُهَـا لَمُ يَتُـبْ، لَمْ يَسْرِبْهَا فِـي الآنْيَـا فَمَـاتَ وَهُـوَ يُدْمِنُهَـا لَمْ يَتُـبْ، لَمْ يَسْرَبْهَا فِـي الآجِرَةِ».

٣٥٦٦ - ٢٥٦٦ عَـنِ ابْسنِ عُمَسرَ (٢٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسالَ «كُسلُّ مُسْكِرٍ خَمْسرٌ. وَكُسلُّ مُسْكِر حَسرَامٌ».

٢٥٦٧ - ٧٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٥) قَالَ: وَلا أَعْلَمُهُ إِلا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ. وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ».

٨٥٦٨ - ٧٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ»

<sup>(</sup>٧١)وحَدُثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي حَلَفٍ قَالا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْـدُ اللّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْــةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ

<sup>(</sup>٧٣)حَدَّثَنَا قُنَيْتَةُ بْنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ ٱلْمَرِيزِ يَفْنِي اللَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزَّيْشِ عَنْ جَابِرٍ ·

<sup>(</sup>٧٣)حَدُثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

وَكَانَ اللَّهُ خُرَيْجٌ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكُرٌ بْنُ إِسْحَقَ كِلاهُمَا عَنْ رَوْحٍ بْنِ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَن الن خُمَوَ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ. (٧٥)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٧٦)حَدَّثَنَا يَجْنِي بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

٩٦٥ ع - ٧٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٧٧) قَالَ «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُسب مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا» قِيلَ لِمَالِكِ: رَفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٠٧٠ - ٧٨ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٨) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَن شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَــا، لَـمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ إلا أَنْ يَتُـوبَ».

# المعنى العام

إن الله تعالى حد حدوداً، وشرع عقوبات دنبوية على بعض الكبائر، ومنها الخمر، وقد سبق حد شربها في كتاب الحدود -أربعين جلدة أو تمانين- وإقامة هذا الحد على الشارب مكفر لذنب الشرب عند جمهور العلماء، على أساس أن الحدود جوابر، وأن اللَّه تعالى أكرم من أن يعاقب على الذنب في الدنيا والآخرة. فإقامة الحد في حكم التوبة المقبولة إن شاء اللَّه.

أما الذي يشرب الخمس، ولا يحد، ويدمن شربها، ولا يقلح عنها حتى يموت، ولا يتوب من شريها توبة نصوحا خالصة مقبولة فإن عقوبته في الآخرة مستحقة، وهي عقوبة من جنس المعصينة، كمنا هنو الشنان فني عقوبنات الأخبرة، لقند تمتنع شنارب الخمسر بخميرة فني الدنيا، فعقوبته عدم التمتع بشربها في الأخرة، وفي الجنة أنهار من خمر للذة للشاربين، فمن تمتبع بهنا فني الدنينا بلنذة عاجلية قصيرة سننوات مثللا، فسنوف يحترم من اللنذة الكبيرة المستمرة أبداً، وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون، تمتع بها فأذهب عقله، وانحطت آدميته، وأتى مهازل وسقطات، وسخر منه من حوله، وسوف يحرم منها، وليس فيها غول، ولا ضعف عقل، ولا سقوط تصرف، بل قمة في التمتع والتلذذ، من غير أضرار أو أخطار.

فالخاسر من باع آخرته بدنياه، واستبدل بالنعيم الحقيقي الدائم تنعم حقير عاجل سريع الزوال.

# المباحث العربية

(سئل رسول اللّه عن البتع) بكسر الباء وسكون التاء وقد تفتح، وهي لغة يمانيمة، وهنو نبيلة العسل، كنان أهنل اليمن يشربونه، والطناهر أن السنائل هنو أبنو موسيي الأشعري، ففي الرواية الثالثة والرابعة والخامسة عن أبي موسى أنه سأل رسول الله ﷺ عن

<sup>(</sup>٧٧)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ بَنِ فَغَسَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ بَنِ فَغَسَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نَمْيُرِ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَنُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ – وحَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا هِبْنَ اللَّهِ عَنْ الْمَعْزُومِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْيَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَّهِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللَّهِ.

البتع، وفي الرواية الرابعة «إن لهم شرابا من العسل، يطبخ حتى يعقد» بفتح الباء وسكون العين وكسر القاف، يقال: عقد السائل بفتح العين والقاف، فعل لازم يعقد عقداً، إذا غلظ، وفي الرواية الخامسة «البتع، وهو من العسل، ينبذ حتى يشتد».

(والمزريصنع من الشعير) بكسر الميم وسكون الزاى، بعدها راء، وفى الرواية الخامسة «والمزر، وهو من الذرة والشعير، ينبذ حتى يشتد » وفى الرواية السادسة «من الذرة والشعير، ينبذ حتى يشتد » وفى الرواية السادسة «من الذرة والشعير والحنطة.

(بشرا ويسرا، وعلما ولا تنفرا - وأراه قال: وتطاوعا) فى الرواية الخامسة «بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا » وفيها الأمر بالشىء، والنهى عن نقيضه، للتأكيد والتقوية، والمفعول به محذوف، أى بشرا الناس وأمّلاهم فى الخير، ولا تنفراهم ولا تخوفاهم بتوقع الشر، ويسرا عليهم أداء واجباتهم، ولا تعسرا عليهم فى فرض ما تفرضون عليهم، وليطع كل منكما صاحبه، ولا تختلفا، ولا تتعارض أوامركما وحكمكما.

(وكان رسول اللَّه ﷺ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه) «جوامع الكلم» من إضافة الصفة إلى الموصوف، أى الكلم الجوامع، أى النفظ القليل، المفيد للمعانى الكثيرة جداً، وقوله «بخواتمه» بما يفيد آخر مراد المخاطب، ويستوفى مطالبه ومقاصده، فالباء للمصاحبة.

(أنهى عن كل مسكر) أى كل ما من شأنه أن يسكر كثيره، وفى الرواية السادسة «كل مسكر حرام» أى كل ما من شأنه أن يسكر، وليس كل مسكر بالفعل، وإلا لقال: كل سكر حرام.

(إن على اللَّه عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيئة الخبال) ربط العقوبة بالشرب، ولم يربطها بالإسكار، و«طيئة الخبال» اسم لعرق أهل النار، أو عصارة أهل النار، كما فسر في الحديث.

(فلم يتب منها) أي لم يتب من شريها.

#### فقه الحديث

يتكون فقه الحديث من نقطتين أساسيتين:

بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، وقد سبقت هذه النقطة وافية في الباب رقم ٥٥١.

النقطة الثانية العقوبة الأخروية لشارب الخمر، والوعيد في الرواية السادسة أن يسقيه اللّه من عرق أهل النار، وهذه العقوبة لم يحدد فيها قدر، ولا زمن، فقد يكون جرعة في لحظة.

أما العقوبة في الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فهي الحرمان من شريها في الآخرة.

قال الخطابى: معنى الحديث لا يدخل الجنة، لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة.

وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد، يدل على حرمان دخول الجنة، لأن اللَّه تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاريين، وأنهم لا يصدعون عنها، ولا ينزفون، فلو دخلها -وقد علم أن فيها خمرا، أو أنه حرمها عقوبة له - لزم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها، ولا حزن، وإن لم يعلم بوحودها، ولا أنه حرمها عقوية له، لم بكن عليه في فقدها ألم، فلهذا قال بعض من تقدم أنه لا يدخل الجنة أصلا. قال: وهو مذهب غير مرضى، قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها، ولا يشرب الخمر فيها، إلا إن عفا اللَّه عنه. كما في بقية الكبائن وهو في المشيئة، فعلى هذا، فمعنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها، لحرمانه دخول الجنة، إلا إن عفا اللَّه عنه، قال: وجائز أن بدخل الجنبة بالعفو، ثم لا نشرب فيها خمرًا، ولا تشتهيها نفسه، وإن علم بوجودها فيها، ويؤيده حديث أبي سعيد، مرفوعًا « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة، ولم يلبسه هو» قال الحافظ: أخرجه الطبالسي وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو، رفعه «من مات من أمتى، وهو يشرب الخمر، حرم الله عليها شريها في الجنة » أخرجه أحمد بسند حسن، وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر، وزاد احتمالا آخر، وهو أن المراد بحرمانه شريها، أنه تحبس عن الجنة مدة، إذا أراد اللَّه عقويته، ومثله الحديث الآخر «لم يرح رائحة الجنة » قال: ومن قال: لا يشريها في الجنة، بأن ينساها، أو لا يشتهيها، يقول: ليس عليه في ذلك حسرة، ولا يكون ترك شهوته إياها عقوية في حقه، بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه، كما تختلف درجاتهم، ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذ، يمن هو أعلى درجة منه، استغناء يما أعطى، واغتباطا له.

وقال ابن العربى: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر فى الجنة، ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره، ووعد به، فحرمه عند ميقاته، كالوارث، فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه، لاستعجاله. وبهذا قال نفر من الصحابة والعلماء، وهو موضع احتمال، والله أعلم كيف يكون الحال.

وفصل بعض المتأخرين بين من يشريها مستحلا، فهو الذى لا يشريها أصلا، لأنه لا يدخل الجنة أصلا، وعدم الدخول بستلزم حرمانها، وبين من يشريها عالما بتحريمها، فهو محل الخلاف. وفى الحديث أن التوبة تكفر المعاصى الكبائر، وهو فى التوبة من الكفر قطعى، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨] وفى غير الكفر من الذنوب خلاف بين أهل السنة، هل هو قطعى؟ أو ظنى؟ قال النووى: الأقوى أنه ظنى، وقال القرطبى: من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعا، وللتوبة الصادقة شروط.

ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب، دون بعض، وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر، وإن لم يحصل له السكر، لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب، من غير قيد، قال الحافظ ابن حجر: وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب، أما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور.

واللَّه أعلم

# (۷۵۷) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

٧٩١ - ٧٩ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٧٩ عَلَا اللَّهِ عَنَّ يُنْتَبَدُ لَهُ أَوَّلَ اللَّهِ عَنْهُمَا (٧٩ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٥٧٧ - ٢٠٥٠ - ٢٠ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ ( ^ ) قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَالَ كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُنْتَبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ فَيَشْرِبُهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَاءِ إِلَى الْعَصْسِرِ. فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ.

٣٥٥٣ - ٨٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٨١) قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْقَسِعُ لَـهُ الزَّبِـبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ. ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.

٤٥٧٤ - ٨٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٨٢) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَـهُ الزَّبِيبُ فِي السُقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ. فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ التَّالِشَةِ شَرِبَهُ وَسَفَاهُ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ.

٥٧٥ - ٣٣٠ عَنْ يَحْيَى أَسِي عُمَرَ النَّحَعِيُ (٣٣) قَالَ: سَأَلَ قَوْمُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْحَمْسِ وَشِرَائِهَا وَالتَّجَارَةِ فِيهَا. فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْسَمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلا شِرَاؤُهَا وَلا النَّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِينِ. فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِي سَفَر. شُمَّ رَجَعَ وَقَلْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاء، فَأَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ. ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ رَبِي وَقَلْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاء، فَأَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ. ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِي خَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاء، فَأَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ. ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِي اللَّهُ المُسْتَقَبِّلَةَ الْمُسْتَقَبِّلَةً وَمِنَ الْغَسِهِ حَتَى أَمْسَى فَشَرِبَ، وَسَقَى. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِي مِنْهُ فَأَهْرِيقَ.

٧٦ ٤ - ٨٤ عَنْ ثُمَامَةَ (٨٤) (يَعْنِي ابْنَ حَزْنِ الْقُشَيْرِيُّ) قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَسِ النَّبِسَدِ.

<sup>(</sup>٧٩)حَدَّثَنَا عُنيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعِنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شِعْبَةُ عَنْ يَخْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٨٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى ٱلْبَهْرَانِيُّ

<sup>(</sup>٨١)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٌ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِشَّحَقُ بْنُ ۚ إِبْرَاهِيـمَ وَاللَّفْظُ لَأَبِي بَكُـرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ فَـالَ إِسْحَقُ أَخْبَوَنَـا وقَـالَ الآخَوَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَسُ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس

<sup>(</sup>٨٧)وحَدَّثِنَا إِسْحَقُ بْنُ إِلْوِاهِيمَ أَخَّبِرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمِشِ عَنْ يَخْتَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٨٣)وحَدُّثَنِي مُحَمَّدُ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَلَّفٍ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٌّ حَدَّثًا عَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عُن يَحْيَى أَبِي عُمَرَ

<sup>(ُ</sup>٤ ٨)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَّا الْقَاسِمُ يَغْنِي ابْنَ الْفَصَّلِ الْحَدَّانِيُّ حَدَّثَنَا ثُمَامَهُ

فَدَعَتْ عَائِشَهُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْسِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءِ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأَعَلَّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

٧٧٧ - ٥٥٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥٠٠ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مسِقَاءِ يُوكَى أَعْلاهُ وَلَهُ عَنْهِادُهُ وَلَنْ بِلَهُ عَشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً.

900 - ﴿ وَفَـي رَوَايِـةَ عَـنْ أَبِـي حَـازِمٍ قَـالَ: سَـمِعْتُ سَـهُلا ﷺ يَقُـولُ: أَنَـى أَبُـو أَسَــيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ . بِمِثْلِـهِ. وَلَـمْ يَقُـلْ: فَلَمَّا أَكَلَ سَقَنْهُ إِيَّـاهُ.

٠٤٥٨- ٨٧ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعْدٍ ﷺ ( ١٠٠ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَلَمَّا فَسرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتُتْهُ فَسَقَتْهُ. تَحُصُّهُ بِذَلِكَ.

١٩٥١ - ١٩٨٩ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهَا. فَقَارِمَتْ. فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بَنِي سَاعِدَةً. فَخَرَجَ رَسُسُولُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا. فَقَارِمَتْ. فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بَنِي سَاعِدَةً. فَخَرجَ رَسُسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا. فَلَاحَلَ عَلَيْهَا. فَإِذَا الْمَرَأَةُ مُنكَسَةٌ رَأْسَهَا. فَلَمَّا كَلْمَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَالَتْ: قَالَ: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِي» فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لا. فَقَالُوا: هَذَا أَعُوذُ بِاللّهِ عَلَيْ جَاءَكِ لِيَحْطُبُكِ. قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ جَاءَكِ لِيحُطُبُكِ. قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ جَاءَكِ لِيحُطُبُكِ. قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَةَ هُسُو وَأَصْحَابُهُ. ثُسمَ قَالَ: «اسْقِنَا» لِسَهْلٍ. اللّه عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَةَ هُسُو وَأَصْحَابُهُ. ثُسمَّ قَالَ: «السَّقِنَا» لِسَهْلٍ. فَالْتَ فَالْتَ فَيْهُ إِللّهُ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ فَوَهَبَهُ لَهُ عَلَى الْعَدَحُ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَسَهُلٌ ذَلِكَ الْقَدَحُ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَسَهُلٌ ذَلِكَ الْقَدَحُ فَأَسْقَنَا يَا سَهُلُ». وَفِي رِوَايَةٍ أَبِى بَكُر السُحَقَ قَالَ: «السُقِنَا يَا سَهُلُ».

<sup>(</sup>٨٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النُّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ عَائِسَةَ

<sup>(</sup>٨٦)حَدَّثَنَا فُحَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَازِمَ عَنْ أَبِي حَازِمَ عَنْ سَهَلَ بْنِ سَعْدٍ

<sup>(</sup>٠) وحَدُّلْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِّ عَنْ أَبِي حَازِمٌ

<sup>(</sup>٨٧)وحَدَّئِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَهَلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ۚ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغَنِيُّ أَبَا غَسَّانَ حَدَّئِنِي أَبُو حَازِمِ عَنْ سَهْلِ (٨٨)حَدَّئِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ ٱلشَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكُو بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وقَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

٢٥٨٢ – ٨٩ عَنْ أَنَسِ ﴿ ١٩٩ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِقَدَحِي هَذَا، الشَّوَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ

# المعنى العام

مراحل التخمر تبدأ بالنقيع، يوضع التمر أو الزبيب أو الذرة أو الشعير أو الحنطة في الماء، مع شيء من السكر أو بدونه، فيلين الجاف الجامد، فيؤكل ويشرب بعد ساعات من النقع.

المرحلة الثانية مرحلة النبيذ، وهي أن يبقى هذا النقيع حتى يتغير طعمه من حلاوة إلى حموضة ولذع، تختلف درجاتها من ضعف إلى قوة، ونهاية هذه المرحلة أن يشتد هذا اللذع، وأن يرغى هذا النبيذ، ويقذف بالزيد، ويغلى وتتحرك فقاقيعه، وحتى يصل هذه الحالة لا يسكر قطعاً، ولا يحرم أكله ولا شربه، باتفاق العلماء، وقد يستغرق النقيع حتى يصل إلى هذه الحالة ثلاثة أيام، وقد يصل إليها بعد يومين، وقد يصل إليها الحرارة، ومواد النقع، ونحو ذلك، لا بالزمن، ولهذا وجدنا في الأحاديث أن النبي ويشيئ كان ينبذ له النبيذ فيها النقيع من الليل، فيشربه إذا أصبح، وينبذ له أول النهار، فيشربه عشاء، وأقصى مدة ينبذ له النبيذ فيها ثلاثة أيام بثلاث ليال، فإن بقى في السقاء شيء بعد ذلك، ولم تظهر عليه أعراض التخمر، سقاه للخادم، ولم يشربه ورعا وحيطة، وإن ظهرت عليه بعض أعراض التخمر طرحه وألقاه وصبه، لأنه لم يعد مالا محترما.

واستقرت هذه القواعد عند الصحابة - رضى الله عنهم - وكان النبيذ عند العرب تحفة الضيف العزين كان نبيذ التمر أعز من الطعام والشراب، وأعز ما يقدم فى الولائم، فهذا أبو أسيد الساعدى، يقيم وليمة عرسه، ويدعو إليها رسول الله وكبار صحابته، فيقدم لهم الطعام، وتقوم امرأته العروس بنفسها، تحمل سقاء صغيراً، قد نبذت فيه تمرات من الليل، فتسقى منه رسول الله وتتحفه وتخصه بأعز ما لديها، وهو النبيذ، وهذا رسول الله وتقيق، وقد ضايقه موقف امرأة عربية، عرض عليه الزواج منها، فجاءت إليه، فلم يسعدها قدرها بشرف الانتساب إليه، فاستعادت، فأعادها، وأعادها لأهلها، ضايقه هذا الظرف، فخرج من عندها إلى سقيفة بنى ساعدة، فوجد بعض أصحابه يجلسون، ويشربون النبيذ، يقوم على سقايتهم صبى من بنى سعد يسمى سهل بن سعد، فجلس معهم صلى الله ويشربون النبيذ، يقوم على سقايتهم صبى من بنى سعد يسمى سهل بن سعد، فجلس معهم صلى الله بلقاء فم رسول الله وقال للصبى. اسقنا يا سهل، فسقاه من قدح، اعتزبه بعد نلك سهل، لأن القدح شرف بلقاء فم رسول الله وشاع فى المدينة التبرك بالشرب من هذا القدح، حتى كان عمر بن عبد العزيز من أميرا على المدينة، وشاع فى المدينة التبرك بالشرب من هذا القدح، فطلب عمر بن عبد العزيز من سهل بن سعد أن يهبه هنذا القدح، فوهبه له، فاحتفظ به عمر بن عبد العزيز خيراً ويركة عن رسول الله ولله.

<sup>(</sup>٨٩)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَايِتٍ عَنْ أَنْسٍ

### المباحث العربية

(كان النبي ﷺ ينتبذ له أول الليل، فيشريه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء،

والغد، والليلة الأخرى، والغد، إلى العصر، وكذا الرواية الثالثة والرابعة، أما الرواية الثانية فتنقص يوماً وليلة عن السابقات، وأما حديث عائشة، وهو الرواية الثالثة والرابعة، أما الرواية الثانية فتنقص يوماً وليلة عن السابقات، وأما حديث عائشة، وهو الرواية السادسة والسابعة فمدة النبيذ فيها يوم واحد، أو ليلة واحدة، وجمع بعضهم بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم، أي إن حديث عائشة ليس فيه قصر الشرب على يوم واحد، فقول الحبشية في الرواية السادسة « فإذا أصبح شرب منه، لا يمنع أن يضاف إليه « وإذا أمسى شرب منه، وإذا أصبح في الغد شرب منه، إلخ » وقول عائشة « ننبذه غدوة فيشربه عشاء » لا يمنع أن يضاف إليه « وغدوة وعشاء » إلخ، لكن رواية أبى داود لهذا الحديث تمنع هذا الجمع، فلفظها « أنها كانت تنبذ للنبي ويش غدوة، فإذا كان من العشي تعشى، فلشرب على عشائه، فإن فضل شيء صبه، ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه. قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية » كما أن حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه يمنع هذا الجمع، وقد واشريوه على غدائكم» فهذه الأحاديث تفيد التقييد باليوم والليلة، وجمع بعضهم بقوله: لعل حديث واشريوه على غدائكم» فهذه الأحاديث تفيد التقييد باليوم والليلة، وجمع بعضهم بقوله: لعل حديث عائشة كان زمن الحر، وحيث يخشى فساده في الزيادة على نبيذ قليل، يفرغ منه في يومه، فيه التغير قبل الثلاث، وجمع بعضهم بعضهم بعضهم بعضهم بومه في وحديث ابن عباس في كثير لايفرغ منه، فالاختلاف باختلاف الأحوال والأزمنة، ولا تعارض.

(فإن بقى شيء سقاه الخادم، أو أمر به فيسقى، أو يهراق » وفى الرواية الثانية «فإن فضل منه شيء سقاه الخادم، أو صبه » وفى الرواية الثالثة «ثم يأمر به فيسقى، أو يهراق » وفى الرواية الرابعة «فإن فضل شيء أهراقه » قال النووى: يقال: فضل بفتح الضاد وكسرها، وقال: معناه: تارة يسقبه الخادم، وتارة يصبه، وذلك لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحود، من مبادئ الإسكار سقاه الخادم، ولا يريقه، لأنه مال تحرم إضاعته، ويترك شريه تنزها، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه، لأنه إذا أسكر صار حراما ونجساً، فيراق، ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شريه، وأما شريه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير، ولا شك أصلاء هـ

(ينقع له الزييب) يقال: نقع الزييب، بفتح النون والقاف، ينقع بفتح القاف، إذا تركه فى الماء حتى انتقع وانحل من طول مكثه فى الماء، ويقال: أنقع الزييب فى الماء، بمعنى نقعه، وفى الرواية الرابعة «كان ينبذ له الزبيب» فالنبيذ يسمى نقيعاً، والنقيع يسمى نبيذا، فيحمل ما ورد فى الأحاديث بلفظ النبيذ على النقيع، وعكسه.

- (عن بيع الخمر، وشرائها، والتجارة فيها) التجارة ممارسة البيع والشراء، فهو من عطف العام على الخاص، أو المجمل على المفصل.
  - (فسألوه عن النبيذ) أي عما يحل منه وما يحرم، بسبب وعاء الانتباذ، أو بسبب مدة الانتباذ.
    - (فسألتها عن النبيذ) أي عن وعائه ومدته.
- (كنت أنبذ له فى سقاء من الليل، وأوكيه) أى أشده بالوكاء، وهو الخيط الذى يشد به رأس القرية.
- (في سقاء يوكى أعلاه) قال النووى: «يوكى» غير مهموز الأخر، قال: ورأيته يكتب وضبط «يوكأ» بالهمز، وهو فاسد.
- (وله عزلاء) بفتح العين وإسكان الزاى وبالمد، وهو التقب الذى يكون في أسفل المزادة والقرية.
- (دعا أبو أسيد الساعدى رسول الله في عرسه) أى فى عرس أبى أسيد، وأبو أسيد اسمه مالك بن ريبعة، مات سنة ستين، وهو ابن خمس وسبعين، وحاصله أنه ولد قبل الهجرة بخمس عشرة سنة، شهد بدراً وأحداً وما بعدها، وهو آخر البدريين موتا، زاد فى رواية « وأصحابه »، والعرس بضم العين وسكون الراء الزفاف والتزويج ووليمتهما، والدعوة هنا كانت للوليمة.
- (فكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس) «العروس» يطلق على الرجل والمرأة ماداما في عرسهما، والعروسة الزوجة مادامت في عرسها، وهم عرس بضم العين والراء، وهن عرائس، والعريس محدثة والجمع عرسان وامرأة أبي أسيد اسمها سلامة بنت وهب، وهي ممن وافقت كنيتها كنية زوجها.

وفي رواية البخاري « فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد ».

- (أنقعت له تمرات من الليل فى تور) فى رواية «نقعت» وفى رواية «بلت» بنشديد البلام، والتور بفتح التاء، وهو إناء من نصاس أو حجارة، وقد صرح فى الرواية العاشرة بأنه هنا كان من الحجارة.
- (فلما فرغ رسول اللَّه ﷺ من الطعام أماثته) قال النووى: هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول ببلادنا «أماثته» بثاء ثم تاء، يقال: ماثه، وأماثه، لغتان مشهورتان، وقد غلط من أنكر

« أماثه » ومعناه عركته، واستخرجت قوته، وأذابته، ومنهم من يقول: «لينته » وهو محمول على معنى الأول. الأول، وحكى القاضي عياض أن بعضهم رواه « أماتته » بتكرير التاء، وهو بمعنى الأول.

(فسقته، تخصه بذلك) في الرواية التاسعة «فلما أكل سقته إياه» قبال النووي: وقوله «تخصه» كذا هو في صحيح مسلم، من التخصيص، وكذا روى في صحيح البخاري، ورواه بعض رواة البخاري «تتحفه» من الإتحاف، وهو بمعناه، يقال: أتحفته به، إذا خصصته وأطرفته.

(ذكر لرسول الله المرأة من العرب) في رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي الله الله الله المرب أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها، فتوفي، وقد رغبت فيك؟ قال: نعم قال: ألا أزوجك أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها، فتوفي، وقد رغبت فيك؟ قال: نعم قال: فابعث معى من يحملها إليك » وكان أمراء العرب وساداتهم يحرصون على شرف النسب برسول الله الله الله وكان رسول الله الله كثيراً ما يستجيب لرغباتهم تأليفا لهم، وتوطيداً لعلاقتهم به وبالإسلام، ودفعا لهم للتمسك بالإسلام والدفاع عنه، وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع من الهجرة.

وفى اسم المستعيدة خلاف كثير، فعن عائشة عند البخارى أنها عمرة بنت الجون وفى نسخة «الكلبية» قال الصافظ ابن حجر: وهو بعيد، وقوله «الكلبية» غلط وإنما هى «الكندية» فالكلمة تصحفت قال: والصحيح أن اسمها أمية بنت المعمان بن شراحيل، كما فى حديث أبى أسيد، وقيل: أمية بنت شراحيل، فنسبت لجدها، وقيل: اسمها أسماء، وقيل: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، وقيل: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو، وحكى ابن سعد أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: بنت يزيد بن الجون، وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة، فاختلف فى اسمها، قال الحافظ: والصحيح أن التى استعادت منه هى الجونية، وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبرى، قال: لم تستعذ منه امرأة غيرها. قال الحافظ: وهو الذى يغلب على الظن، لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة [قيل: كانت جميلة، فخاف نساؤه أن تغليهن عليه، فقلن لها: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منك، ففعلت] فيبعد أن تخدع امرأة أخرى بعدها، بمثل ما خدعت به، بعد شيوع الخبر بذلك.

قال ابن عبد البر، أجمعوا على أن النبي ﷺ تزوج الجونية، واختلفوا في سبب فراقه لها.

(فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت) في رواية لابن سعد، قال أبو أسيد أمرني أن آتيه بها، فأتيته بها» وفي رواية أخرى لابن سعد "كان النبي رواس بن كلاب بن الساعدي، يخطب عليه امرأة من بني عامر، يقال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن ريعة بن عامر» وفي رواية «فبعت معه أبا أسيد الساعدي، قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام، ثم تحملت معى في محفة " بكسر الميم وهي هودج لاقبة له، تركب فيه المرأة «فأقبلت بها، حتى قدمت المدينة " فقوله في روايتنا «فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها " بكسر السين، لعله كان أمراً خُيرً بينه وبين أن يذهب بنفسه، فأخذ معه من يأتي بها، فأبو أسيد مرسل ومرسل، بكسر السين وفتحها.

(فنزلت في أجم بنى ساعدة) «أجم» بضم الهمزة والجيم، كعنق، أى في حصن بنى ساعدة والجمع آجام، كأعناق، وفي رواية لابن سعد «فأتيته بها، فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم» وذباب بضم الذال جبل معروف بالمدينة، و«أطم» مثل أجم، لفظا ومعنى، وفي رواية لابن سعد أيضا «فأنزلتها في بنى ساعدة» وفي رواية للبخاري «فأنزلت في بيت في نخل، في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، معها دايتها، حاضنة لها» الداية المرضع الأجنبية، والحاضنة، والقابلة.

(فخرج رسول الله على، حتى جاءها، فدخل عليها) فى رواية للبخارى عن أبى أسيد الله قال: « خرجنا مع النبى على، حتى انطلقنا إلى حائط أى بستان «يقال له: الشوط» حتى انتهينا إلى حائطين، جلسنا بينهما، فقال النبى على الجلسوا ههنا، ودخل، وقد أتى بالجونية، فأنزلت فى بيت، فى نخل، فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وفى رواية للبخارى عن عائشة « أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله على ودنا منها قالت... » ولا تعارض، فقد تكون قد أدخلت حجرة يدخل عليها فيها، فهى أدخلت عليه، أى على حجرته، فدخل عليها.

(فإذا امرأة منكسة رأسها) حياء وخجلا، وإن كانت أيما مطلقة، يقال: نكس رأسه بالتخفيف والتشديد، فهو ناكس ومنكس، أي مطأطئ الرأس.

(فلما كلمها رسول الله ﷺ قالت: أعوذ بالله منك) في رواية للبخاري « فلما دخل عليها النبي ﷺ قال: هبى نفسك لى. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ باللَّه منك » والسوقة بضم السين يقال للواحد من الرعية والجمع، قيل لهم ذلك لأن الملك بسوقهم، فيساقون إليه، ويصرفهم على مراده، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي. قال ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، والسوقة عندهم من ليس بملك، كائنا من كان، فكأنها استبعدت أن تهب الملكة نفسها لمن ليس بملك، ولم يؤاخذها النبي ﷺ بكلامها، معذرة لها، لقرب عهدها بجاهليتها، وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى اللَّه عليه وسلم، فخاطبته بذلك، وروايتنا تؤكد هذا، ففيها « فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول اللَّه ﷺ جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك » وأفعل التفضيل في « أشقى » ليس على ظاهره، حتى يكون رُواحها برسول اللَّه ﷺ شقاء وفواته أكثر شقاء، بل مرادها إثبات الشقاء لها، لما فاتها من التزوج برسول الله ﷺ وهذا يضعف ما جاء عند ابن سعد من « أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها، وخضبتاها، وقالت لها إحداهما. إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظى عند النبي ﷺ فإذا جاءك فاستعيدي منه » وفي رواية له « قالت لها إحداهما: إن النبي ﷺ يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك » وعند ابن سعد أيضا « وذكر لرسول الله ﷺ مكيدة عائشة وحفصة للمستعيدة، فقال: إنهن صواحب يوسف». نعم يبعد من أمهات المؤمنين مثل هذا الخداع والتغرير، كما يبعد أن يعلم الرسول ﷺ بالخديعة، ويعاقب المخدوع، ولا يلوم من خدعه.

(قال: قد أعدتك منى) في رواية للبخاري «لقد عدت بعظيم. الحقى بأهلك» وفي رواية أخرى

للبخارى «قد عذت بمعاذ» والمعاذ بفتح الميم الملجأ أى من يستعاذ به، يقال: عاذ به يعوذ عوذا وعياذا، إذا التجأ إليه، واعتصم به، وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أى أعتصم بالله منه، فمعنى «قد أعذتك منى » حصنتك بالله منى، قال النووى: معناه: تركتك، وتركه صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لم تعجبه، إما لصورتها، وإما لخلقها، وإما لغير ذلك زاد فى رواية للبخارى ثم خرج علينا، فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيين، وألحقها بأهلها » والرازقية ثياب من كتان بيض طوال، وقيل: فى داخل بياضها رَرقة، والرازقى الصفيق، قال ابن التين: متعها صلى الله عليه وسلم، إما وجوبا، وإما تفضلا.

وفى رواية لابن سعد، قال أبو أسيد «فأمرنى، فرددتها إلى قومها» وفى أخرى له «فلما وصلت بها تصايحوا، وقالوا: إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت: خدعت» وروى أنها كانت تلتقط البعر، وتقول: أنا الشقية، وروى «أنها تزوجت المهاجر بن أبى أمية، فأراد عمر معاقبتها، فقالت: ما ضرب على الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين، فكف عنها» وتوفيت في خلافة عتمان.

(فأقبل رسول اللَّه ﷺ يومئذ، حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة هووأصحابه) «سقيفة بنى ساعدة» هى المكان الذى وقعت فيه البيعة لأبى بكر الصديق بالخلافة، والسقيفة العريش الذى يستظل به.

(ثم قال: أسقنا. لسهل) فى ملحق الرواية «قال: أسقنا يا سهل» «اسقنا» ضبط فى نسخ البخارى بهمزة وصل، وفى نسخ مسلم بهمزة قطع، وفى كتب اللغة: سقى بفتح القاف، يسقى بكسرها يتعدى لمفعولين، يقال: سقاه عسلا، ويقال: أسقاه عسلا، رباعى، وفى التنزيل ﴿وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٧].

وسهل بن سعد من بنى عمومة أبى أسيد الساعدى، وكان إذ ذاك صبياً فقد توفى رسول الله ﷺ وهو ابن خمس عشرة سنة، وتوفى سهل سنة ثمان وثمانين، ويقال: إنه آخر من بقى من أصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة. قال الحافظ ابن حجر: ووقع عند أبى نعيم « فقال: اسقنا يا أبا سعد » قال: والذى أعرفه فى كنية سهل بن سعد أبو العباس، فلعل له كنيتين، أو كان الأصل: ياابن سعد، فتحرفت.اه

(ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزين فوهبه له) كان عمر بن عبد العزيز حينتذ قد ولى إمرة المدينة.

# فقه الحديث

#### يؤخذ من أحاديث الباب·

١- جواز الانتباذ ونقع الزبيب أو التمر ونحوهما.

- ٢- وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا، وما دام لم يتغير، ولم يغل. قال النووى: وهذا جائز بإجماع
   الأمة اهم فالعبرة بعدم التغير، وليس بالثلاث وما فوقها.
- ٣- يؤخذ من سقيه الخادم أو صبه بعد الثلاث التنزه عن الشبهات، لأن من حام حول الحمى يوشك
   أن يواقعه، والنبيذ بعد الثلاث لا يؤمن تغيره.
  - ٤- ومن الرواية الخامسة حرمة بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها.
- ٥- ومن الرواية الثامنة من كون العروس خادمة القوم جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، قال العلماء: ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستروغيره. وقال النووى: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة.
  - ٦- وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك.
- ٧- ومن قوله «تخصه بذلك» جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب، إذا لم يتأذ الباقون، لإيثارهم المخصص، لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك، فقد كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله على ويسرون بإكرامه، ويفرحون بمثل ما جرى.
- ٨- إكرام الضيف لصاحب الدار بشرب ما يقدم إليه من شراب أو طعام، وإن كان إتحافا، حيث لا مفسدة في ذلك، ففي ذلك جبر لخاطره، وفي الامتناع كسر قلبه.
- ٩- وفي الحديث حق إجابة الدعوة إلى الوليمة، قال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث، من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره، فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك.

وقد نقل ابن عبد البرثم عياض ثم النووى الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، قال الحافظ ابن حجر: نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى ابن دقيق العيد أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين.

وشرط وجوبها أن يكون الداعى مكلفا حراً رشيداً، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه، أو رهبة منه، وأن لا يكون هناك ما يتأذى بحضوره، من منكر وغيره، وأن لا يكون له عذر يرخص له في ترك الجماعة.

- ١٠- وعن حديث المستعيذة روايتنا الحادية عشرة قال النووى: فيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها. اهـ وهذا المأخذ غير واضح من الرواية، فقد كانت منكسة رأسها.
- ١١- وبوب البخارى للحديث بباب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قال ابن بطال:
   ليس في هذا الحديث أنه واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة

فى البخارى وفيه «لقد عذت بعظيم. الحقى بأهلك » ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق، قال الحافظ: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها، إذ لم يجر ذكر صورة العقد، وامتنعت أن تهب نفسها له، فكيف يطلقها؟ قال: والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج نفسه بغير إذن المرأة، وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها، ورغبته فيها كافيا فى ذلك، ويكون قوله « هبى لى نفسك » تطييباً لخاطرها، واستمالة لقلبها، ويؤيده قوله فى رواية ابن سعد « إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك، وخطبت إليك.

١٧ – وفيه أثر الكلمة التي ترفع صاحبها وتسعده، والكلمة التي تتعس صاحبها وتشقيه.

١٢ – ومن الرواية التَّالِثَة عشرة، من قوله « أسقنا يا سهل » مباسطة الأصدقاء والأحبة وملاطفتهم.

١٤- واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب.

١٥- ومن شريهم في القدح جواز الشرب في الأقداح -والقدح هو الكأس ذو القاعدة العريضة - قال الحافظ ابن حجر: والشرب في القدح من شعار الفسقة، لكن ذلك بالنظر إلى المشروب، وإلى الهيئة الخاصة بهم- أي كانوا يشربون فيه الخمر، ويجتمعون على الشرب بالفجور والصياح والعصيان- فبكره التشبه بهم، ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في القدح، إذا سلم من ذلك.

17- ومن الحرص على الشرب من قدح شرب منه النبى التبرك بآثار الصالحين. قاله الحافظ ابن حجر، وقال النووى: فيه التبرك بآثار النبى أنه وما مسه أو ليسه، أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمعوا عليه، وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله في في الروضة الكريمة، ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره، ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه، لتكفن فيه بنته رضى الله عنها، وجعله الجريدتين على القبرين، وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم، وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه.

١٧ - ومن استيهاب عمر بن عبد العزيز للقدح استيهاب الصديق ما لايشق على صديقه هبته، قال الحافظ: ولعل سهلا سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس، أو لأنه كان محتاجاً، فعوضه المستوهب ما بسد به حاجته.

#### واللَّه أعلم

# (۸۵۸) باب جواز شرب اللبن

٣٥٨٣ - أَ هُوَ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ (10) قَالَ أَبُو بَكُو الصَّدِّيقُ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ مَكَّـةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، مَرَرْنَا بِرَاعٍ، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةُ مِنْ لَبَسِ. فَأَتَيْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، مَرَرْنَا بِرَاعٍ، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةُ مِنْ لَبَسِ. فَأَتَيْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، مَرَرْنَا بِرَاعٍ، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةُ مِنْ لَبَسِ. فَأَتَيْتُهُ

١٥٨٤ - (٩) عن الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَنْبَعَهُ سُراقَةُ بُنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ. قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَسَاحَتْ فَرَسُهُ. فَقَالَ: اذْعُ اللَّهَ لِلهِ وَلا أَصُرُك. قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ. قَالَ: فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَمَسرُوا بِرَاعِي غَسَمٍ. قَالَ أَبُولِي وَلا أَصُرُوا بِرَاعِي غَسَمٍ. قَالَ أَبُولِي كُنْ الصَّدِيقُ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنْبَهُ مِنْ لَبَنِ. فَأَنَيْتُهُ بِسِهِ، فَشَرِبَ بَكُو الصَّدِيقُ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنْبَهُ مِنْ لَبَنِ. فَأَنْبُتُهُ بِسِهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.

٥٨٥ - ٣٠ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ (<sup>٩٢)</sup> أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْسِ مِسْ حَمْسٍ وَلَبَنِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَحَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ. لَوْ أَحَدُنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْدَي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ. لَوْ أَحَدُنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَتَك.

٢٥٨٦ -- وفسي روايسة عَــنْ أَبِـــي هُرَيْـــرَةَ ﷺ . بِمِثْلِـــهِ، وَلَـــمْ يَذْكُــرْ: بإيلِيَــاءَ.

# المعنى العام

يقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِيينَ ﴾ [النحل: ٦٦] حقا إنها لعبرة، وأى عبرة، لبن أبيض، يضرب به المثل في البياض والنقاء والطهارة يخرج وينفصل بقدرة اللَّه تعالى وحده من بين الفرث، وهي الفضلات في كرش الحيوان ودم الحيوان، في ساعات يتحول غذاء البهيمة وعلفها في كرشها إلى عجين، كريه المنظر،

<sup>(</sup>٩٠)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغَيَّةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاء

<sup>(</sup>٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّنَى وَابْنُ يَشَارٍ وَاللَّفُطُ لانِنِ الْمُثَنَّى قَالِا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ فَالَ مَسَعِثُ أَبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولَ

<sup>(</sup>٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ عَبَّادٍ قَالا حَدَّثَنَا ٱبُو صَفْوَانَ أَخْرَنَـا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ

كريه الرائحة، ثم يتحول هذا العجين إلى دم نجس أحمر يجرى فى العروق، ولبن طاهر أبيض يجرى فى أنابيب خاصة إلى الضرع، ويبقى الفرث فى الكرش، حتى يخرج فضلات تعرف بالزيل أو السرجين أو الجلة. سبحانك اللهم، ولك الحمد والمنة، أن خلقت ويسرت لنا ما نحتاجه فى حياتنا.

إن الغنم والبقر والإبل وسيلة الحياة، منذ هيط آدم إلى الأرض ﴿وَالأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَا بَشُولُمُ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَلَا نَعُمْ لُأَتْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلا بشِقِّ الأَنفُس إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفَ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ٥-٧]. ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهُ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهُ لَعُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١٨].

لقد عرف العرب وغيرهم هذه النعم، وعبروا عن شكرهم لها بتيسيرها للقانع والمعتر، فجعلوا من حقها أن يحلبها المحتاج وهى فى المرعى أو وهى تشرب، وهذا رسول الله و وصاحبه أبو بكر فى الهجرة من مكة إلى المدينة، يعطش النبى و الله و

ومن قبل ذلك، فى رحلة رسول الله علم إلى ربه بالإسراء، ثم المعراج، كانت تحية الله لنبيه ومن قبل ذلك، فى رحلة رسول الله علم إلى ربه بالإسراء، ثم المعراج، كانت تحية الله لنبيه الله الله الله الأقداح أو أربعة. قدح فيه لبن، وقدح فيه خمر، وقدح فيه عسل، وقدح فيه ماء، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى الأقداح وما فيها، فاختار منها -بهداية الله -قدح اللبن، فشرب فقال جبريل: هداك الله إلى رمز الإسلام، فالحمد لله رب العالمين.

### المباحث العربية

(قال أبوبكر: لما خرجنا مع النبي الله من مكة إلى المدينة) هذه الرواية صريحة في أنها من مسند أبي بكر، والرواية الثانية من مسند البراء، إلى قوله «قال أبوبكر الصديدق...» وفي الرواية الثانية «لما أقبل رسول الله الله على من مكة إلى المدينة » والمراد لما بدأ الهجرة من مكة إلى المدينة.

(مررنا براع) قال النووى: في بعض الأصول «براعي» بالياء، وهي لغة قليلة، والأشهر «براع» وفي الرواية الثانية «فمروا براعي غنم» وظاهر الرواية الثانية أن قصة الراعي واللبن كانت بعد قصة سراقة، وكذا ظاهر بعض الروايات، لكن في البخاري عن أبي بكر شي قال: ارتحلنا من مكة ليلتنا، ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري، هل أرى من ظل؟ فآوى إليه؟ ، فإذا صخرة، أتيتها، فنظرت بقية ظل لها، فسويته، ثم فرشت للنبي شي فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي شي ثم أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة، يريد منها الذي أردنا، فسألته، فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش. سماه، فعرفته، فقلت هل في غنمك من لين؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته، فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فحلب لي

كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله ﷺ إداوة، على فمها خرقة، فصببت على اللبن [أى ماء من الإداوة] حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبى ﷺ، فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب با رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى، فارتحلنا، والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم، غير سراقة بن مالك بن جعشم، على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن. إن الله معنا » فظاهر هذه الرواية أن قصة الراعى واللبن كانت قبل قصة سراقة، ويؤكدها رواية أخرى للبخارى، وفيها بعد قصة اللبن « فارتحلنا بعد ما مالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك... » وهو الذي نميل إليه.

(فحلبت له كثية من لبن) «الكثبة» بضم الكاف وإسكان الثاء، وهي الشيء القليل، والمراد هذا قيل: قدر قدح، وقيل: حلبة خفيفة، وهي في الأصل تطلق على القليل من الماء واللبن، وعلى الجرعة تبقى في الإناء، وعلى القليل من الطعام والشراب وغيرهما من كل مجتمع.

وظاهر الرواية أن أبا بكر باشر هذا الحلب بنفسه، لكن رواية البخارى السابقة تجعل الفعل هذا على المجان أي فأمرت أن يحلب له.

(فشرب حتى رضيت) أى شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته.

(فاتبعه سراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم وسكون العين، وكنيته أبو سفيان، ونسبه المدلجي، بضم الميم وسكون الدال، من بني مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة.

وقد ذكرت روايات البخارى سبب اتباعه وتفصيله، وفيها «عن سراقة قال: جاءنا رسل كفار قريش، يجعلون فى رسول الله وأبى بكر، دية كل واحد منهما، لمن قتله أو أسره [أى يجعلون لمن يقتل واحداً منهما أو يأسره دية رجل، وهى مائة ناقة] فبينما أنا جالس فى مجلس من مجالس يقتل واحداً ، إذ أقبل رجل منهم، حتى قام علينا، ونحن جلوس، فقال: يا سراقة [وكان فارسا مشهورا] إنى قد رأيت آنفا أسودة بالساحل [جمع سواد، أى أشخاصا] أراها [أى أظنها] محمداً وأصحابه، قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم لبسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا، انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت فى المجلس ساعة، ثم قمت، فدخلت، فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى من وراء أكمة، فتحبسها على، وأخذت رمحى، فخرجت به من ظهر البيت، حتى أتيت فرسى، فركبتها، فأسرعت بها، حتى دنوت منهم، فعثرت بى فرسى، فخررت عنها، فقمت فأهويت يدى إلى كنانتى، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم؟ أم لا؟ فخرج الذى أكره [أى لا تضرهم] فركبت فرسى، وعصيت الأزلام، حتى سمعت قراءة رسول الله ولا يقتم، فرجرتها، فنهضت، فأستقسمت بهائرلام، فخرج الذى أكره أن لا تضرهم] فركبت فساخت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها، فنهضت، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذى أكره، فناديتهم بالأمان [فى رواية ابن إسحق: فناديت القوم: أنا سراقة بن مالك بن جعشم. أنظرونى أكلمكم، فوالله لا آتيكم ولا يأتيكم منى شىء تكرهونه، وفى رواية «وأنا لكم مالك بن جعشم. أنظرونى أكلمكم، فوالله لا آتيكم ولا يأتيكم منى شىء تكرهونه، وفى رواية «وأنا لكم ناشع غير ضار، وإنى لا أدرى لعل الحى فزعوا لركوبى، وأنا راجع، ورادهم عنكم] فوقفوا، فركبت فرسى ناته فرسى في الأدلام فركبت فرسى

وفى رواية «فجعل لا يلقى أحداً إلا رده، وقال له: قد كفيتم ما ههذا» وفى رواية «فرجعت، فسئلت، فلم أذكر شيئا مماكان، حتى إذا فرغ من حنين، بعد فتح مكة، خرجت لألقاه، ومعى الكتاب، فلقيته بالجعرانة، حتى دنوت منه، فرفعت يدى بالكتاب، فقلت: يا رسول الله، هذا كتابك. فقال: يوم وفاء وير ادن. فأسلمت.

أما عامر بن فهيرة فقد كان مولدا من مولدى الأرد، أسود اللون، مملوكا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة، فأسلم وهو مملوك، فاشتراه أبوبكر وأعتقه، وكان حسن الإسلام، ودوره فى الهجرة أنه كان يرعى الغنم، وهم فى ثور، ويروح بها على رسول الله وأبى بكر فى الغار، وانطلق معهما. شهد بدراً وأحداً، ثم قتل يوم بثر معونة، وهو ابن أربعين سنة.

(فدعا عليه رسول الله ﷺ، فساخت فرسه) بالسين ثم خاء، أى نزلت فى الأرض، وقبضتها الأرض، وكان فى أرض يابسة، وفى رواية «فارتطمت به فرسه فى الأرض إلى بطنها» وفى رواية «فقال رسول الله ﷺ؛ اللهم اكفناه بما شئت» وفى رواية «فالتفت النبى ﷺ، فقال: اللهم اصرعه. فصرعه فرسه ».

(فدعا اللّه) له، زاد في رواية «فانطلق».

(أُتِى ليلة أسرى به بإيلياء بقدحين، من خمر ولبن) قوله «من خمر ولبن» على التوزيع، أي بقدح من خمر، وقدح من لبن، و«أتى» بضم الهمزة وكسر التاء مبنى للمجهول، و«إيلياء» بالمد، ويقال بالقصر، ويقال: إلياء بحذف الياء الأولى، وهو بيت المقدس، وقوله «بإيلياء» متعلق بأتى، أي أتى وهو بإيلياء ليلة الإسراء بقدحين، وفى هذه الرواية محذوف، تقديره: أتى بقدحين، فقيل له: اختر أيهما شئت » كما جاء مصرحا به فى البخارى، وفى رواية لمسلم فى باب الإسراء «فجاءنى جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن وظاهر روايتنا أن الإتيان بالإناءين كان بإيلياء، وأصرح

منها فى ذلك ما رواه مسلم بلفظ «ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءنى جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن » لكن فى رواية للبخارى ومسلم أن الإتيان بالإناءين كان فى المعراج فى السماء، ولفظ البخارى «ثم رفع لى البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل».

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين الاختلاف إما بحمل «ثم» على غير بابها من الترتيب، وإنما هي بمعنى الواو هنا، وإما بوقوع عرض الآنية مرتين، مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس، وسببه ما وقع من العطش، ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى.

كما أن روايتنا تفيد أن الذي عرض عليه إناءان. إناء من لبن، وإناء من خمر، وفي بعض روايات الصحيح ثلاثة بإضافة إناء من عسل، وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحق « فصلي بهم - يعني بالأنبياء - ثم أُتِي بثلاثة آنية، إناء فيه لبن، وإناء فيه خمر، وإناء فيه ماء، فأخذت اللبن ».

قال الحافظ ابن حجر: وأما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها، فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر، والزيادة من الثقة مقبولة، وذكر الاثنين لا ينافى الثلاثة، وذكر الثلاثة لا ينافى الأربعة، ومجموعها أربعة آنية، وفيها أربعة أشياء، من الأنهار الأربعة التي رآها تخرج من سدرة المنتهى، فعند الطبرى، لما ذكر سدرة المنتهى يخرج من بينها أنهار من ماء غير آسن ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى فلعله عرض عليه من كل نهر إناء، وفي حديث أبى هريرة عن ابن عائذ، بعد ذكر إبراهيم، قال: «ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة، فقال جبريل: يا محمد، ألا تشرب مما سقاك ربك؟ فتناولت أحدها، فإذا هو عسل، فشربت منه قليلا ثم تناولت الآخر، فإذا هو البن، فشربت منه حتى رويت، فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: قد رويت. قال: وفقك الله».

(فنظر إليهما، فأخذ اللبن) قال النووى: ألهمه الله تعالى اختيار اللبن، لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها اهه قال ابن المنير: لم يذكر السر فى عدوله عن العسل إلى اللبن، كما ذكر السر فى عدوله عن الخمر، ولعل السر فى ذلك كون اللبن أنفع، ويه يشتد العظم، وينبت اللحم، وهو بمجرده قوت، ولا يدخل فى السرف بوجه، وهو أقرب إلى الزهد، ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه، والعسل وإن كان حلالا، لكنه من المستلذات التى قد يخشى على صاحبها أن يندرج فى قوله تعالى: ﴿أَنْهَبْتُمْ طُنِبُاتِكُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٠] قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون السرفى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عطش، فآثر اللبن لما فيه من حصول حاجته، دون الخمر والعسل، فهذا هو السبب الأصلى فى إيثار اللبن، وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات اهـ

(الحمد للّه الذي هداك للفطرة) قال النووى: المراد بالفطرة هنا الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة على ذلك لكونه سهلا طيباً، طاهراً سائغا للشاربين، سليم العاقبة، وأما الخمر فإنها أم الخبائث، وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل.اهـ

وقال القرطبى: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللين فطرة أنه أول شىء يدخل بطن المولود، ويشق أمعاءه، والسرفى ميل النبى على النبي الله المولود، ويشق أمعاءه، والسرفى ميل النبى على النبي الله المولود، لكونه كان مألوفا له، ولأنه لا ينشأ عن جنسه مفسدة الهـ

وفي رواية للبخاري أن جبريل عليه السلام قال له: « أصبت الفطرة أنت وأمتك ».

(لو أخذت الخمر غوب أمتك) أي ضلت، وانهمكت في الشر

## فقه الحديث

ترجم النووى لهذه الأحاديث بباب جواز شرب اللبن، وترجم البخارى بباب شرب اللبن، وقول الله عزوجل ﴿ يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْبُ وَدَم لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِيينَ ﴾.

قال الحافظ ابن حجر: وقع بلفظ «يخرج» فى أوله، فى معظم النسخ، والذى فى القرآن ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَدَمِ ﴾ [النحل: ٦٦] وأما لفظ «يخرج» فهو فى الآية الأخرى من السورة ﴿ يَخُرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ﴾ [النحل: ٦٩] ووقع حذف «يخرج» من أول الآية وأول الباب فى بعض النسخ، فكأن زيادة لفظ «يخرج» ممن دون البخارى.

ثم قال: وهذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام، بجميع أنواعه، لوقوع الامتنان به، فيعم جميع ألبان الأنعام، في حال حياتها.

وقد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صاريسكر، قال الحافظ: وهذا ربما يقع نادراً، إن تبت وقوعه، ولا يلزم منه تأثيم شاريه، إلا إن علم أن عقله يذهب به، فشريه لذلك، نعم يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير باختلاطه معه مسكراً، فيحرم. اهد وقد بوب البخارى فى الطهارة بباب هل يمضمض من اللبن؟ وساق «أن رسول الله على شرب لبنا فمضمض، وقال: إن له دسما » قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها من كل شيء دسم.

هذا، والمشكل في هذه الأحاديث شرب رسول الله على من لبن غنم لم يأذن صاحبها في حلبها؟ قال المهلب: إنما شرب النبي على من لبن تلك الغنم لأنه كان حينئذ في زمن المكارمة، أي جريا على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك، والإذن بالحلب للمار ولابن السبيل، فكان كل راع مأذوناً له في ذلك، وقال ابن العربي: كانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك، بخلاف بلدنا.اهـ

لكن روى البخارى « لايحلبن أحد ماشية امرى بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته؟ فتكسر خزانته؟ فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم من المسلم شيئاً إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، إلا إن كان بإذن خاص، أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم طيب نفس صاحبه، وإن لم يقع

منه إذن خاص ولا عام، وقد شرب صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن صاحب اللبن لا يكره شريه صلى الله عليه وسلم منه. وذهب كثير منهم إلى الجوار مطلقاً في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه، أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه مرفوعا «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب، وليشرب، ولا يحمل » وله شاهد عند ابن ماجه، بلفظ «إذا أتيت على راع، فناده ثلاثا، فإن أجابك، وإلا فاشرب، من غير أن تفسد » وعند الترمذي عن ابن عمر مرفوعا «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل، ولا يتخذ خبيئة » لكن الترمذي استغربه، وقال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخر غير قوية، قال الحافظ ابن حجر: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها.اه

وقد أشار الحافظ بذلك إلى ما أخرجه ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن حبان والحاكم بلفظ «وإذا أتبت على حائط بستان فناد ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاطعم من غير أن تفسد ».

وللعلماء أمام أحاديث النهي وأحاديث الإذن مذاهب:

منهم من رجع أحاديث النهى، وأخذ بها، وترك أحاديث الإذن، بدعوى أن حديث النهى أصح، فهو أولى أن يعمل به، ولأن أحاديث الإذن تعارض القواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه.

ومن العلماء من جمع بين أحاديث النهى وأحاديث الإذن.

فقال بعضهم: تحمل أحاديث الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، وأحاديث النهى على ما إذا لم يعلم.

وقال بعضهم: تخصص أحاديث الإذن بابن السبيل، أو بالمضطر، أو بحال المجاعة مطلقاً.

وقال بعضهم: تخصص أحاديث الإذن ببيئة يغلب عليها التسامح والمواساة، كما كان الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم، دون ما كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم من التشاح، فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار بأحاديث النهى إلى ما سيكون بعده.

وقال بعضهم: تحمل أحاديث النهى على ما إذا كان المالك أحوج من المار، لحديث أبى هريرة «بينما نحن مع رسول الله وهي سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة، فتبنا إليها، فقال لنا رسول الله وهي سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة، فتبنا إليها، فقال لنا رسول الله وهي أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم، فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قلنا: لا. قال: فإن ذلك كذلك» أخرجه أحمد وابن ماجه، واللفظ لابن ماجه، وفي لفظ أحمد «فابتدرها القوم ليحلبوها» قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً، وحديث النهى على ما إذا كان محتاجاً.

وقال بعضهم: يحمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة، ويحمل النهى على ما إذا كانت مصرورة، لهذا الحديث. لكن وقع عند أحمد في آخره « فإن كنتم لابد فاعلين فاشربوا، ولاتحملوا » فدل على عموم الإذن في المصرور وغيره، لكن بقيد عدم الحمل، ولابد منه.

وقال بعضهم: يقصر الإذن على المحتاج من المسافرين في الغزو.

وقيد ذلك بعضهم بالزمن الماضى، فقد ذكر ابن وهب عن مالك فى المسافر، ينزل بالذمى؟ قال: لا يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه، قيل له: فالضيافة التى جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها، وأما الآن فلا.

وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن، وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة، قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوى: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة، ثم نسخت، فنسخ ذلك الحكم.

وأمام هذه التوجيهات اختلف العلماء الفقهاء فيمن مرببستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور والشافعية لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً، إلا في حال الضرورة، فيأخذ، ويغرم:

وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء.

وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جازله الأكل من الفاكهة الرطبة، في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك. وفي الرواية الأخرى: إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالين.

هذا. وقد أغرب من قال: إنما استجازه صلى اللَّه عليه وسلم لأنه مال حربى، فيجوز الاستيلاء عليه، وهذا بعيد، لأن القتال لم يكن فرض بعد، ولا أبيحت الغنائم.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١ - في الأحاديث فضيلة لأبي بكر ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الل

٢- وحدمة التابع الحر للمنبوع في يقظته.

٣- والاجتهاد في مصالحه في نومه.

٤ - وشدة محبة أبي بكر للرسول ﷺ.

٥- وأدبه معه.

٦- وإيثاره له على نفسه.

٧- واستصحاب آلة السفر، كالقدح ونحوه، ولا يقدح ذلك في التوكل.

٨- استدل به بعضهم على طهارة المنى بقياسه على اللبن في طهارته، مع خروجه من بين فرت ودم.
 وفي هذا الاستدلال بعد.

٩- استدل به بعضهم على أن الشيء المستهلك يغتفر التقاطه، لأن المبيح للبن هنا أنه في حكم

الضائع، إذ ليس مع الغنم في الصحراء سوى راع واحد، فالفاضل عن شريه مستهلك، وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة في الضيعة، وقد قال فيها « هي لك أو لأخيك، أو للذئب » وهو استدلال بعيد.

- ١٠- وفي قصة سراقة معجرة ظاهرة للرسول على.
- ١١- وفي حمد جبريل عليه السلام استحباب الحمد عند تجدد النعم، وحصول ما كان الإنسان يتوقع
   حصوله، واندفاع ما كان يخاف وقوعه.
  - ١٢ وفي اختيار اللبن توفيق اللَّه لرسوله ﷺ ، وتوفيق هذه الأمة، واللطف بها.
- ١٣ ومن قوله « لو أخذت الخمر غوت أُمتك » أن الخمر ينشأ عنها الغي، ولا يختص ذلك بقدر معين.
- ١٤ قال الحافظ ابن حجر: ومن عرض الآنية عليه صلى الله عليه وسلم إرادة إظهار التيسير عليه،
   وإشارة إلى تفويض الأمور إليه.

## واللَّه أعلم

# (٥٥٩) باب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلا

٩٨٥ - ٣٦ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَسَ مِسَ النَّقِيسِعِ لَيْسَ مُحَمَّرًا. فَقَالَ: «أَلا حَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا» قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالأَمْسَقِيَةِ أَنْ تُعْلَقَ لَيْلا. تُوكَأَ لَيْد، وَبِالأَيْوَابِ أَنْ تُعْلَقَ لَيْلا.

٨٨٠٤ – وفي رواية عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ أَنْـهُ أَنْـهُ أَنْكَ النَّبِـيُّ ﷺ بِفَـدَحِ لَبَـنٍ. بِعِثْلِـهِ. قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ.

٩٨٦ - ٩٩٤ - ٩٩٠ عَنْ جَابِرِ بْسِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠) قَالَ: كُنْسَا مَسِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا (١٠) قَالَ: كُنْسَا مَسِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَاسْتَسْقَى. فَقَالَ: «بَلَسَى» قَالَ: فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلُ، فَقَالَ: «بَلَسَى» قَالَ: فَعَرْتَهُ وَلَوْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَارَحٍ فِيهِ نَبِيسَذٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا وَلُو وَلُو تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا» قَالَ: فَشَرَبَ.

٠٩٠٠ - ٣٥٩ عَنْ جَابِرٍ ﷺ (٢٥٠ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلا حَمَّرْتُهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا».

٩٩١- <del>٩٩ - ٩٩</del> عَنْ جَابِرٍ ﷺ (٩٦) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْسَهُ قَسَالَ: «غَطُّوا الإِنْسَاءَ. وَأَوْكُوا السِّفَاءَ. وَأَغْلِقُوا الْبَابَ. وَأَظْفِئُوا الْسَسْرَاجَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَحُسلُ مِسِفَاءً، وَلا يَفْتَسحُ بَابُسا، وَلا يَكْشِفُ إِنَّا أَنْ يَعْسَرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَسَلْ. فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ تُطْرُمُ عَلَى أَهْل الْبَيْسَةِ بَيْتَهُمْ» وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِى حَدِيثِهِ: وَأَغْلِقُوا الْبَابَ.

٢ ٩ ٩ ٢ - - وفي رواية عَنْ جَابِر ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَــذَا الْحَدِيــثِ، غَـبْرَ أَنَّــهُ قَــالَ: «وَأَكْفِئُــوا الإِنَاءَ» وَلَـمْ يَذُّكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الإِنَاء.

<sup>(</sup>٩٣)حَدَّثَنَا وُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَنِّي وَعَيْدُ بْنُ حُمَيْدِ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَلِي أَبُو الزُّيْرُ أَنَّهُ صَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ الْسَّاعِدِيُّ

<sup>–</sup> وحَدَّثْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ ذِينَارِ حَدَّثْنَا رَوَّحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثْنَا ابْنُ جُرِيْجٍ وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ قَالِا أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَـابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ

<sup>(</sup>٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفَظُ لأَبِي كُرَيْبٍ فَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ (٩٥)وحَدَّثَنَا عُنْمَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ

<sup>(</sup>٩٦) حَدَّثَنَا قَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنِا لَيْتِ ۚ حَ وَجَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ رُمْعِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبْيُرِ عَنْ جَابِرِ

<sup>-</sup> وحَدُّثُنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرُ عَنْ جَأَبُو

٩٣-٤٥٩- وفي رواية عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَغْلِقُــوا الْبَسابَ» فَذَكَـرَ بِمِثْــلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَـيْرَ أَنْـهُ قَـالَ: «وَخَمُّرُوا الآنِيـةَ» وَقَـالَ «تُضْـرِمُ عَلَى أَهْـلِ الْبَيْـتِ ثِيَـابَهُمْ».

١٩٥٤ – وفسي روايسة عَسنْ جَسابِرٍ ﷺ ، عَسنِ النَّبِسيِّ ﷺ . بِمِثْسَلِ حَدِيثِهِسِمْ وَقَسَالَ «وَالْفُويْسِسَفَةُ تُضْرِمُ الْبَيْـتَ عَلَى أَهْلِـهِ».

ه ١٥٩٥ – ٩٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْـدِ اللَّـهِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا (١٧) قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّــهِ ﷺ «إذَا كَــانْ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَشِنْدٍ. فَإِذَا ذَهَب مَسَاعَةٌ مِسَ اللَّيْــلِ، فَحَلُّوهُــمْ. وَأَغْلِقُــوا الأَبْــوَابَ، وَاذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّــهِ فَــإِنَّ الشَّـيْطَانَ لا يَفْتَــحُ بَابًــا مُغْلَقًــا. وَأُوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا. وَأَطْفِئُوا مَصَـابيحَكُمْ».

٩٦-١٥٩- وفي روايــة عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـلـِ اللَّـهِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا أَنَّـهُ قَـالَ: نَحْـوًا مِمَّا أَخْـبَرَ عَطَـاءٌ إلا أَنَّهُ لا يَقُـولُ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

٩٧ - ٩٨ عَنْ جَابِر ﷺ (٦٨) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاء».

٩٨ - ٤٥ –  $\frac{99}{V}$  عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْـدِ اللَّـهِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا (٩٦) قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ يَقُــولُ «غَطُّوا الإنَاءَ. وَأَوْكُوا السُّفَاءَ. فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَـا وَبَـاءٌ، لا يَمُـرُ بِإِنَـاءٍ لَيْـسَ عَلَيْسِهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ».

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّيْرِ عَنْ جَابِرِ (٩٧)وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ - وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنْـهُ سَعِعَ جَابِرَ بْنَ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ ابْنُ عُنْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَسَذَا الْحَدِيسَثِ عَنْ عَطَسَاءٍ وَعَمْسِوِهِ بْسنِ دِينَـارِ كَرِوَايَــةِ رَوْحٍ

<sup>(</sup>٨٨)وَحَدَّثْنَا أَخْمَدُ بُنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرُنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَسَ أَبِي الزَّبَيْرِ

<sup>-</sup> وَحَلَّثُنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابرِ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِنَحْو حَلِيتِ زُهَيْرٍ. (٩٩)وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ الْهَسَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْخُكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرٍ

٩٩٥ ٤ -- وفي روايـة عَـنْ لَيُـتِ بُـنِ سَـغَادٍ (-) بِهَـذَا الإِسْـنَادِ بِمِثْلِـهِ. غَـيْرَ ٱنْــة قَــالَ «فَــإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءً» وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُـونَ ذَلِـكَ فِـى كَـانُونَ الأَوَّل.

٤٦٠٠ - ١٠٠ عَنْ سَالِمٍ (١٠٠) عَنْ أَبِسِهِ عَنْ النَّبِسِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا تَستُرُكُوا النَّارَ فِسِي بُيُوتِكُــم حِيــنَ تَنَـــامُونَ».

٢٠٠١ - ١ أ أ عَسنَ أبسي مُوسَسى رَاللهُ (١٠١) قَسالَ: احْستَرَقَ بَيْستٌ عَلَسى أَهْلِسهِ بِالْمَدِينَسةِ مِسنَ اللُّيْسَلِ. فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَنَأْنِهِمْ، فَعَالَ «إِنَّا هَسَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِسيَ عَسَدُوٌّ لَكُسمُ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ».

# المعنى العام

آية من آيات اللَّه على أن الإسلام دين جاء لخير الإنسانية في الدنيا والآخرة، جاء لعمارة الأرض، وحماية الإنسان من الأضرار التي قد تصيبه من مخلوقات محيطة به، جاء ليحفظ النفس، ويحذرها من أن تلقى بيدها إلى ما يؤذيها، جاء يرشد ابن آدم إلى ما ينفعه، ويحذره مما يضره، فليس الإسلام دين صلاة وصيام وحج وزكاة فحسب، بل هناك من الأعمال الدنيوية ما هو طاعة يثاب عليها، فحماية النفس، وحماية البيئة، وحماية الأموال مطلب شرعي، ونفع مادي، وها هي الأوامس والإرشادات في هذه الأحاديث تؤكد أن الإسلام للدنيا والدين.

خمروا وغطوا أوانيكم بما فيها من طعام أو شراب، تحفظونها وتحفظون مـا فيهـا مـن الـتراب وا لأذي والهوام الزاحفة والطائرة، واربطوا فم القربة التي تحفظ لكم الماء واللبن، لئـلا يدخلهـا مــا تكرهونه، وتحقق ما خافه صلى اللَّه عليه وسلم في حينه، إذ أصبح أحد الصحابة فوجد في قريته التي تركها دون أن يشد حبلا على فمها، وجد تعبانا بها، إن تغطية الآنية وقاية وحماية حتى من الأويئة. والميكروبات التي تنتشر في الجو في كل حين دون أن نراها بأبصارنا، والخبراء يقولون: إن هناك في بعض مواسم العام يكثر انتشار الميكروبات المعينة في الجو، فلا يوجد إناء مكشوف به طعام أو شراب في هذا الموقع إلا دخلته، ولوثت الطعام والشراب، وعرضت آكله أو شاريه إلى الأمراض، وقد سبق حديث رسول اللّه ﷺ هؤلاء الخبراء بأربعة عشر قرنـا حيث قـال: « إن في السنة

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ

<sup>(</sup>٠٠١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِلُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ (١٠١)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَضْرِو الأَطْفَيْيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الأَطْفَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى

ليلة، ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء» صدق رسول الله على فيما بلغ عن الله تعالى.

خمروا آنيتكم، واربطوا فم قريتكم، وغطوا أوانى شرابكم، واذكروا الله عليها يحفظها الله، ويحفظكم من أضرارها، وأغلقوا أبوابكم فى الليل وعند النوم، فالباب المغلق يعرقل الشرور، يعطل اللص، ويمنع الأذى، ويستر العورات، ويهب النائم الأمن والاطمئنان فإن شياطين الإنس والجن والمؤذيات من المفترسات والهوام لا تفتح بسهولة بابًا مغلقًا، واذكروا اسم الله عند إغلاق الأبواب، تتدخل العناية الإلهية مع الأخذ بالأسباب.

وأطفئوا السراج عند النوم، وأطفئوا النيران عند النوم، فإن النار من أخطر أعدائكم يخشى عليكم أن تشتعل فتحرق البيت وتحرقكم وأنتم غارقون فى نومكم، فإن الفأرة قد تجر النار من أماكنها إلى الفراش، وقد فعلت مثل ذلك فى عهد رسول الله على.

وامنعوا صبيانكم ومواشيكم وما تخافون عليه من متحركات أموالكم من الخروج في مدخل الليل، فإن الأخطار في هذا الوقت أكثر وقوعاً منها في غيره، فرسول الله والله وقول: «إذا كان جنح الليل فاحبسوا أولادكم، فإن الله يبت من خلقه بالليل، مالا يبته بالنهار، وإن للشياطين انتشاراً أو خطفة » وإن الصبيان لايملكون الدفاع عن النفس، فليسوا كالكبار.

# المباحث العربية

(بقدح لبن) الإضافة على معنى « من » وقد صرح بها فى الرواية الثالثة، وفى الرواية الثانية « فجاء بقدح فيه نبيذ » فهو نبيذ من لين.

(من النقيع) قال النووى: روى بالنون، وبالباء، حكاهما القاضى عياض، والصحيح الأشهر الذى قاله الخطابى والأكثرون بالنون، وهو موضع بوادى العقيق، وهو الذى حماه رسول الله وقال النعم، اهم وقال ابن التين: رواه بعضهم بالباء، وهو تصحيف، فإن البقيع مقيرة المدينة، وقال القرطبى: الأكثرون على النون، وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة.

وكان واديا يجتمع فيه الماء، والماء الناقع هو المجتمع، وعن الخليل: النقيع الوادى الذي يكون فيه الشجر

وفى الرواية التانية «قال جابر: كنا مع رسول اللَّه على فاستسقى، فقال رجل: يا رسول اللَّه، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى. قال: فخرج يسعى، فجاء بقدح، فيه نبيذ» وفى الرواية التالتة «جاء رجل يقال له: أبو حميد، بقدح من لبن من النقيع » فالنبيذ من لبن، تغير، ولم يشتد، ولم يصر مسكراً وظاهر هذه الروايات أن سبب الإتيان بقدح اللبن هو عطش الرسول على، وطلبه أن يسقى، وأن الرجل المبهم في الرواية التانية هو أبو حميد الساعدى، وأن جابرا حضرها، فرواها، عن مشاهدته، كما هو ظاهر

الرواية النّانية والنّالنّة، فأبهم الرجل في الثانية، وصرح به في الثالثة، لكن ظاهر الرواية الأولى أن جابراً حمل القصة ورواها عن أبي حميد، ولا مانع من اجتماع الروايتين لجابر عن قصة واحدة، وهو ما نميل إليه، لكن الحافظ ابن حجر يميل إلى أنهما قصتان، إذ قال: والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد، وأن جابراً حضرها، وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد.

(ليس مخمرًا، فقال: ألا خمرته؟) أى ليس القدح أو اللبن أو النبيذ مغطى، والتخمير التغطية، ومنه الخمر، لأنه يغطى العقل، وخمار المرأة غطاء رأسها، « ألا » بفتح الهمزة والتشديد، بمعنى « هلا » وهى حرف تحضيض، إذا دخلت على المضارع أفادت الطلب بحث، وإذا دخلت على الماضى أفادت اللوم والتوبيخ، كما هو هنا، وأما « ألا » فى قوله فى الرواية الثانية فهى بتخفيف اللام، ومعناها العرض، وهو الطلب برفق ولين.

(ولو تعرض عليه عودا) قال النووى: المشهور في ضبطه «تعرض» بفتح التاء وضم الراء، وهكذا قاله الأصمعي والجمهور، ورواه أبو عبيد بكسر الراء، والصحيح الأول، ومعنّاه تمده عليه عرضا، أي خلاف الطول اه والمعنى إن لم تتيسر التعطية بكمالها فلا أقل من وضع عود على عرض الإناء، وجواب «لو» محدوف، أي لكان كافيا.

(إنما أمربالأسقية أن توكى ليلا) «أمر» بضم الهمزة، مبنى للمجهول، أي أمر رسول الله ويقر و« توكى السقاء والصرة وسول الله ويقر و» توكى السقاء والصرة الكيها وكيا، وأوكى السقاء والصرة إذا شدها بالوكاء، وهو الخيط الذي تشد به القربة أو الكيس أو الصرة ونحوها والمصدر في «أن توكى» بدل من «الأسقية» أي أمر بوكى الأسقية، والسقاء إناء الماء، والفرق بينه وبين القربة أن القربة للماء غالبا، والسقاء للماء واللبن غالبا، والمراد هنا ما يعم إناء الماء واللبن وكل سائل.

وفى الأصول التي تحت يدى « أن توكأ » بالهمزة، وتوجيهه بعيد، لأن معنى « وكأ » توكأ على الشيء، واعتمد عليه، ومنه المتكأ، وتوكأ على عصاه.

(غطوا الإناء) الإناء وعاء الطعام والشراب، فهو أعم من السقاء، وقد تخص الأسقية بظروف الماء واللبن، ذات الفم الضيق الذي يربط، والآنية بالظروف ذات الفم الواسع الذي يغطى.

وفى الرواية الخامسة « وحُمروا آنيتكم » وفى ملحق الرواية الرابعة « وأكفئوا الإناء، أو خمروا الإناء « بالشك، يقال: كفأ الإناء وأكفأه قلبه.

(وأوكوا السقاء) في رواية للبخاري «وأوكنوا السقاء» بالهمزة، والصحيح ما في روايتنا، لما سبق في معنى «وكي» و«وكاً» والمقصود تغطية الإناء الذي به الطعام أو الشراب، وليس الإناء الفارغ، إذ الهدف حماية الطعام والشراب، لا حماية الإناء، وإن كانت حماية الإناء مطلوبة بوجه ما، وكذا يقال في وكي السقاء، وفي رواية للبخاري «وخمروا الطعام والشراب».

(وأغلقوا الأبواب» وفيها مقابلة الجمع بالجمع المقتضى للقسمة آحاداً، أى ليغلق كل واحد منكم «وأغلقوا الأبواب» وفيها مقابلة الجمع بالجمع المقتضى للقسمة آحاداً، أى ليغلق كل واحد منكم بابه. و« أغلقوا » بهمزة قطع من الرباعى، ولا يقال بهمزة وصل من الثلاثى، لأن الثلاثى لا يتعدى بنفسه، إلا في لغة نادرة، فالثلاثي يقال فيه: غلق الباب، بكسر اللام، ورفع الباب على الفاعلية، يغلق بفتح اللام، غلقاً بفتح اللام، إذا عسر فتحه، أما أغلق الباب فمعناه أوثقه بالغلق، بفتح اللام، وفي رواية للبخارى « وغلقوا الأبواب » بتشديد اللام، وفي رواية له « وأجيفوا الأبواب » أي أغلقوها.

(وأطفئوا السراج) في الرواية الخامسة «وأطفئوا مصابيحكم» وفي الرواية الثامنة «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» وفي الرواية التاسعة «إن هذه النارإنما هي عدولكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم». قال النووي: هذا عام تدخل فيه نارالسراج وغيرها، أما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها، فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك، كما هو الغالب، فالظاهر أنه لا بأس بها، لانتفاء العلة، لأن النبي في علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق، بأن الفويسقة تضرم النار على أهل البيت، فإذا انتفت العلة زال المنع.اهـ أقول: إن العلة لم تنحصر في النار، فالأولى أن يقال: إذا أمن الضرر والخطر من جميع الوجود زال المنع، والأمان الحقيقي في اتباع هذه الإرشادات.

(فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم) فى ملحق الرواية الرابعة «تضرم على أهل البيت ثيابهم» وفى ملحقها الثاني «والفويسقة تضرم البيت على أهله» والمراد بالفويسقة الفارة، وتطلق الفارة على الواحد من الفيران ذكرا أو أنثى، وقيل: يطلق الفار على المذكر، والفارة على المؤنث، والفارة على المؤنث، والفارة على الكبير والصغير، وتخفف الهمزة، فيقال: فار، والجمع فئران وفيران وفئرة.

وأصل الفسق في اللغة الخروج، ومنه: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وقوله تعالى: ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِ ﴾ [الكهف: ٥٠] أى خرج، وسمى الفاسق فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه، والفأرة فاسقة لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، والتصغير فيها للتحقير، لا لتقليل فسقها، وعند ابن ماجه: قيل لأبي سعيد: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبي على الستيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت ».

و« تضرم» بضم التاء مع إسكان الضاد، أى تحرق سريعاً، يقال: ضرمت النار، بكسر الراء تضرم بفتحها من الثلاثي اللازم، أي اتقدت، وأضرم النار أوقدها وأشعلها.

والفاء في « فإن الفويسقة » فاء التعليل، والجملة مرتبطة بإغلاق الباب وإطفاء السراج، كتعليل آخر، مع تعليل الشيطان. فإغلاق الباب يمنع الفويسقة من الدخول، وإطفاء السراج وكل ناريحول دون الإحراق في الليل، وإذا كانت الأحاديث قد أشارت إلى أن خطر الفويسقة الإحراق فليس فيها ما يقصر خطرها على ذلك، فمن أخطارها قرض التياب والأمتعة وأكبل الطعام ونقل الأوبئة والأمراض، وإثارة الذعر والفزع والتقزز عند كثير من الناس.

(فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح باباً، ولا يكشف إناء) المراد من الشيطان هنا الهوام والحشرات الخبيثة والمؤذيات، فإن الشيطان هو الروح الخبيثة، وكل متمرد مفسد.

(إذا كان جنع الليل) بضم الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان، أى إذا أقبل ظلام الليل واختلاطه وأصل الجنوح الميل، وجنح الليل مال إلى ذهاب أو مجىء، وهو هنا ميل إلى المجيء، و«كان» تامة، وجنح الليل فاعل، وفي رواية البخاري «إذا استجنح الليل» وفي رواية «إذا استنجح الليل» وهي تصحيف، وفي رواية «إذا كان أول الليل».

(فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ) أى امنعوهم من الخروج إلى طرقات الصحارى والجبال، وفى الرواية السادسة «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس، حتى تذهب فحمة العشاء» وإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس، حتى تذهب فحمة العشاء» والفواشى كل ما ينتشر من المال، كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، وهى جمع فاشية، لأنها تفشو، أى تنتشر فى الأرض، و« فحمة العشاء» ظلمتها وسوادها، وفسرها بعضهم هنا بإقباله، وأول ظلامه، ويقال للظلمة التى بين صلاتى المغرب والعشاء: الفحمة، والتى بين العشاء والفجر: العسعسة.

قال النووى: المراد جنس الشيطان، ومعناه أنه يضاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين، لكثرتهم حينئذ، وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزى: إنماخيف على الصبيان في تلك الساعة، لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً، والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالباً، والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها في النهار لهم اهـ

وتميل هذه الأقوال إلى حمل «الشياطين» على شياطين الجن، وأميل إلى أن المراد من الشياطين فى الحديث كل متمرد مؤذ من شياطين الجن وشياطين الإنس كاللصوص والفسقة والفجرة وشياطين المخلوقات الأخرى كالأفاعى والوحوش والهوام، والفواشى من الإبل والغنم وسائر البهائم ونحوها لا تحمى نفسها، والصبيان أقل الإنس دفاعا عن النفس، ووقاية من الأخطار. والله أعلم.

(فإن فى السنة ليلة، ينزل فيها وياء) فى ملحق الرواية «إن فى السنة يوما» ولا تعارض، فقد ينزل هذا الوباء فى يوم وليلة، أى فى ٢٤ ساعة وليس فى ذكر أحدهما نفى للآخر، وقد ينزل فى سنة يوماً، وفى سنة ليلة، والوباء بالمد، ويقصر، لغتان، حكاهما الجوهرى، وغيره، والقصر أشهر، قال الجوهرى: جمع المقصور أوباء، وجمع الممدود أوبية، قالوا: والوباء مرض عام يفضى إلى الموت غالبًا.

ولعل هذا الوباء من نوع خاص، فإن الأويئة بصفة عامة كثيرة، وتنزل في كل يوم وليلة في مناطق مختلفة.

(فالأعاجم - عندنا - يتقون ذلك في كانون الأول) يقال: اتقى الشيء إذا خافه، وجعل

بينه وبينه وقاية، وحدَره وتجنبه، فالمعنى كانوا يخافون وقوع ذلك الوباء، ويحذرونه، ويبالغون فى تغطية طعامهم وشرابهم فى شهر كانون الأول، وهو الشهر المعروف، ويعرف بشهر ديسمبرو« كانون » ممنوع من الصرف، للعلمية والعجمة.

(إن هذه النار إنما هي عدولكم) هكذا جاء بصيعة الحصر مبالغة وتأكيد، وإلا ففيها مصالح العباد ومنافع لهم، قال ابن العربي: معنى كون النارعدوا لنا أنها تنافى أبداننا وأموالنا منافاة العدو، وإن كانت لنا بها منفعة، فأطلق أنها عدولنا لوجود معنى العداوة فيها.

# فقه الحديث

تتعرض هذه الأحاديث إلى إرشادات لحماية الإنسان والبيئة من الأضرار هي:

- ١ تغطية إناء الطعام والشراب.
  - ٧- إغلاق الأبواب ليلا.
  - ٣- إطفاء السراج عند النوم.
    - ٤- إطفاء النارعند النوم.
- ٥- كف الصبيان والدواب من الانتشار ليلا.
  - ٦- ذكر اللَّه تعالى عند كل ذلك.

1- أما تغطية إناء الطعام والشراب حتى ساعة الأكل والشرب فالمقصود منه أولا - وبالذات - حماية ما في الإناء من الطعام والشراب من التلوث والأضرار الصحية التي تنتشر في الجو، والتي تحملها الحشرات الطائرة والزاحفة من الذباب والناموس والنمل والصراصير وغيرها، ومن «الميكروبات والفيروسات» الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، والتي عبرت عنها الرواية السابعة بالوباء ينزل على الإناء غير المغطى، ومن الروائح الكريهة والمغيرة للطعام والشراب التي تنتشر في الأجواء المحيطة بالطعام والشراب، هذا هدف أول من تغطية الإناء، الهدف الثاني حفظ الإناء نفسه نظيفاً من الداخل، حتى يحين وضع الطعام فيه، وإلى ذلك أشار ملحق الرواية الرابعة، إذ جاء بلفظ « وأكفئوا الإناء » ويتمثل هذا الإرشاد في الغطاء المحكم المعد لذلك في هذه الأيام للأواني ذات الفوهة الضيقة، الفوهة الواسعة، وللأواني وأسقية الشراب من المعادن أو الزجاج أو البلاستيك ذات الفوهة الضيقة، كما كانت تتمثل قديما في ربط فم القرية بخيط يسد فتحتها.

لكن الروايات الأولى والثانية والثالثة والخامسة أمرت أن يخمر ولو بعود يوضع على عرض الإناء، إن لم يجد غطاء، وهذا الأمر مشكل، إذ العود لا يحقق الهدف المنشود من التغطية، وللعلماء في توجيه هذا التعبير اتجاهان.

الأول: أنه من قبيل المبالغة في الطلب، غير مقصود لفظه، كحديث «اتقوا النارولو بشق تمرة » وحديث « من بني لله مسجداً ولو كمفحص قطاة » على أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

الاتجاه الثانى الأخذ فى الاعتبار بالقيد الذى صرحت به الرواية الرابعة من ذكر الله عند عرض العود، ومن هنا يقول الحافظ ابن حجر: وأظن السرفى الاكتفاء بعرض العود أن تعاطى التغطية أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامة على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه، ويقول: فذكر اسم الله يحول بينه وبين فعل هذه الأشياء، ومقتضاه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر اسم الله وسيأتى قريباً مزيد لهذه المسألة.

ويقول ابن بطال: أخبر صلى اللَّه عليه وسلم أن الشيطان لم يعط قوة على شيء من ذلك، وإن كان أعطى ما هو أعظم منه، وهو دخوله في الأماكن التي لا يقدر الآدمي أن يدخل فيها.

Y- وأما إغلاق الأبواب ليلا فقد قال ابن دقيق العيد: فيه من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبت والفساد، ولا سيما الشياطين، وأما قوله «فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا» فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان، وخصه بالتعليل تنبيها على ما يخفى، مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة، قال: والحديث يدل على منع دخول الشيطان الخارج، فأما الشيطان الذي كان داخلا فلا يدل الخبر على خروجه، قال: فيكون ذلك لتخفيف المفسدة، لا رفعها، ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق تقتضى طرد من في البيت من الشياطين، وعلى هذا فينبغي أن تكون التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه. اهم أي ليخرج من في الداخل أثناء الإغلاق.

٣- وأما إطفاء السراج فقد قال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحدر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليه الفارة [أو المكان لا تصل إليه فأرة] لا يمنع إيقاده، كما لو كان على منارة من نحاس أملس، لا يمكن الفارة الصعود إليه، أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج.اه فإذا استوثق، بحيث يؤمن معه الإحراق زال الحكم بزوال علته، وقد صرح النووى بذلك في القنديل مثلا، لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج.

3- وأما إطفاء النارعند النوم فقد قال القرطبى: إن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره، وفيه نار، فعليه أن يطفئها قبل نومه، أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق، وكذا إن كان فى البيت جماعة، فإنه يتعين على بعضهم، وأحقهم بذلك آخرهم نوماً، فمن قرط فى ذلك كان للسنة مخالفاً ولأدائها تاركاً.

٥- وأما كنف الصبيان والدواب من الانتشار ليلا، فقد مضى عنها في المباحث العربية
 ما فيه الكفائة.

٦- وأما ذكر الله فإنه يحول بين المخلوقات المؤذية وبين وقوع الأذى، وهو وقاية من كل سوء،

وقد أخرج مسلم والأربعة عن جابر وقعه «إذا دخل الرجل بيته، فذكر اللَّه عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اللَّه عند دخوله قال الشيطان: أدركتم » وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: اللَّهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان، ولو بوجه ما، ففي الحديث الحث على ذكر اللَّه تعالى على كل أمر ذي بال، وقد جعل اللَّه تعالى هذه الأسباب ألسلامة من الإيذاء.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- قال النووي تعليقاً على ما جاء في الرواية الأولى من قوله «قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكى ليلا، ويالأبواب أن تغلق ليلا» قال النووي: هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين، وهو مذهب الشافعي وغيره رضى الله عنهم أن تفسير الصحابي، إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه، بأن كان مجملا، فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه، لأنه إذا كان مجملا لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي، عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يتمسك بالعموم. والله أعلم.
- ٧- قال القرطبى: الأمر والذهى فى هذا الحديث للإرشاد، قال: وقد يكون للندب، وجزم النووى بأنه للإرشاد، لكونه لمصلحة دنيوية، وتعقب بأنه قد يفضى إلى مصلحة دينية، وهى حفظ النفس المحرم قتلها، والمال المحرم تبذيره، وقال ابن دقيق العيد: هذه الأوامر لم يحملها الأكثرون على الوجوب، ويلزم أهل الظاهر حملها على الوجوب، قال: وهذا لا يختص بالظاهرى، بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر، يقول به أهل القياس، وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به، لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات.

قال: وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها، فمنها ما يحمل على الندب، وهو التسمية على كل حال، ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا، كإغلاق الأبواب، من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه، وإن كان تحته مصالح دنيوية، كالحراسة، وكذا إيكاء السقاء، وتخمير الإناء.

- ٣- استنبط بعضهم من الأمربإغلاق الأبواب مشروعية إغلاق القم عند التثاؤب، لدخوله في عموم
   الأبواب محاراً.
  - ٤ في ذكر الأسباب عند الأوامر، استحباب تعليل الأمر، وذكر حكمته، ليكون أدخل في الاعتبار،
     وأسرع إلى الإجابة.
- ه- أخذ بعضهم من هذه الأوامر أن التعرض للفتن مما لا ينبغى، وأن الاحتراس منها أحزم، وإن كان
   اللَّه بالغًا أمره، قد جعل لكل شيء قدرًا.

والله أعلم

# (٥٦٠) باب آداب الطعام والشراب

- ٢٠٠١ - ٢٠٠١ عَنْ حُذَيْفَةً عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْ طَعَامًا لَـمْ نَضَعْ أَيْلِيَكَ، حَتَّى يَبْـدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ. وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا. فَجَاءَتْ جَارِيَـةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ. فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطُّعَامِ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِيدِهَا. ثُمَّ جَاءَ أَعْرَاسِي كَأَنَّمَا يُدْفَعُ. فَأَخَذَ بِيَدِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ النَّا يُشْتَحِلُ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا؛ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا. فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ؛ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا. فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ؛ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَعَدَهُ فِي يَعَدِي مَعَ يَدِهَا».

٣٠٦٠ - وفي رواية عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي إلَى طَعَامٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيتِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَقَالَ: كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّمَا تُطْرَدُ. وَقَـلَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَيْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ. وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَأَكَلَ.

٤٦٠٤ - ٢٠٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠٣) أَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّـهَ عِنْــدَ دُخُولِــهِ وَعِنْــدَ طَعَامِــهِ؛ قَــالَ الشَّـيْطَانُ: لا مَبيــتَ لَكُــمْ وَلا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُو اللَّهَ عِنْـذَ دُخُولِـهِ؛ قَـالَ الشُّـيْطَانُ: أَدْرَكُتُـمُ الْمَبِيــتَ. وَإِذَا لَـمْ يَذْكُــرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ؛ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ».

٥٠٠٥ -- وفي رواية عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْكُ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيتِ أَبِي عَاصِمٍ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ. وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ».

٢٠٠٦ – كَيْنِ عَسَنْ جَسَابِرِ ﷺ (١٠٠) عَسَنْ رَسُسُولِ اللَّسَهِ ﷺ قَسَالَ: «لا تَسَأْكُلُوا بِالشَّسَمَالِ؛ فَسَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ».

– وَحَدُّنُوبِيهِ ٱلْهِو بَكُرِ بَيْنُ ضَافِعٍ حَدُّثَسَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَسَا مُشْيَانُ عَنِ الأَعْمَسُ بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَقَــدَّمَ مَجِسيءَ الْجَارِيَسةِ

<sup>(</sup>١٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنْ أَبِي خُذَيْفَةَ عَنْ خُذَيْفَةَ - وحَدَّثَنَاه إِسْحَقِّ إِبْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي خُذَيْفَةَ -الْأَرْحَيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانَ

ر سيبيم بين بين بين من من من المنتقى المعتري و المنتقى المنتقى الله المنتقى الله المنتقى الله المنتقى المنتقى

- َ ﴾ ٤٦٠٧- ﴿ أَنَّ وَاللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ وَاللَّهُ عَنْهُمَا ( ١٠٠ ) أَنَّ وَاللَّهِ ﷺ قَسَالَ «إِذَا أَكَسَلَ أَحَدُكُهُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».
- ٤٦٠٨ ٢٥٠٠ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ «لا يَسْأَكُلُنَّ أَحَدُ مِنْكُسمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا» قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيـــــــــ فِيهَــا ...وَلا يَأْخُذُ بِهَا وَلا يُعْطِي بِهَا» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ «لا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ».

٤٦٠٩ – ٢٦٠ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (١٠٧) أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ: أَنَّ رَجُــلا أَكَـلَ عِنْـذَ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ؛ فَقَالَ «كُلْ بِيَمِينِك» قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ. قَالَ «لا اسْتَطَعْتَ. مَا مَنَعَهُ إلا الْكِـيْرُ» قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إلَى فِيهِ.

٠٤٦١ - ١<u>٠٨</u> عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠٨) قَسَالَ: كُنْسَتُ فِسِي حَجْسِ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ . وَكَانَتْ يَــدِي تَطِيــشُ فِــي الصَّحْفَــةِ، فَقَـــالَ لِـــي «يَــا غُـــلامُ، سَـــمُّ اللَّـــة. وَكُلُ بِيَمِينِكَ. وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ».

٤٦١١ - ١٠٩ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠٩) أَنَّهُ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ مِمَّا يَلِيكَ».

٣٦١٢ = - ١٩٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاتِ الأَسْفِيَةِ.

٧ - ٤٦١٣ - ١١١ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ (١١١) أَنَّـهُ قَـالَ: نَهَـى رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ عَـنِ اخْتِنَـاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

يَحْيَى وَهُوَ الْفَطَّالُ كِلاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ جَسِّيعًا عَنَ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ.

(١١٠)وَحَدَّكَنَّا عَمْرُو النَّاقِلُدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ

<sup>(</sup>٥٠٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي هَيْئَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لابْسِ نُمَيْرِ قَالُوا حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرَيِّ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ – وحَدَّقَنَا فُتَيِّيَةً بَنُ سَعِيدٍ عَن مَالِكِ بَنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ۖ وحَدَّثَنَا البُنُ نُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا البُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١٠٦)وحَدَّثَنِيَّ أَبُو الطُّاهِرِ وَحَرْمَلَةً قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَّنَا وَقَالَ خَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْـنُ مُحَسَّدِ حَدَّثِيبِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثْنُهُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>١٠٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِّي طَيْبَةَ حَدَّثَنَّا زَيْدَ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (١٠٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْسِ كَلِيدٍ عَنْ وَهْبِ بِينِ كَبْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلْمَةَ

<sup>(</sup>٩ ، ١) وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيَّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْتِهمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْسُنُ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ

<sup>(</sup>١١١)وحِدَّلَيْنِ حَرْمَلَـهُ إِنْ يَحْيَى أَحْبَرَنَا الْنُ وَهْسِرَ أَحْبَرََنِي يُولُسُ عَنِ الْنِ هَيْهَابِ عَنْ عُيْلًا اللَّهِ بْنِ عَسْمَةً عَن أَسِي سَعِيدٍ الخُدريُ

£ ٤٦١ -- وفي رواية عَنِ الزُّهْرِيُّ<sup>(-)</sup> بِهَـذَا الإِسْنَادِ مِثْلَــهُ، غَـيْرَ أَنَّــهُ قَــالَ: وَاخْتِنَائُهَــا أَنْ يُقُلَــبَ رَأْسُهَا، ثُــمَّ يُشْرَبَ مِنْـهُ.

٤٦١٥ - 117 عَنْ أَنَسِ اللهُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الشُّروبِ قَائِمًا.

٤٦١٦ - 11٣ عَنْ أَنَسٍ ﷺ (١١٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُـلُ قَائِمًا. قَـالَ قَتَـادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكُلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَتُ.

٢٦١٧ -- وفي رواية عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيٌّ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَ قَسَادَةً.

١٦١٨ - ١١٤ - ١١٤ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ (١١١) أَنَّ النَّبِيِّ يَكِلُّ زَجَرَ عَنِ الشُّسرُبِ قَائِمُ ا.

٤٦١٩ - ١٦٥ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ فَ (١١٥) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الشُّوْبِ قَائِمًا.

٠٤٦٧٠ - ١٦٦٠عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﷺ (١١٦) قَسَالَ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا يَشْسَرَبَنَّ أَحَسَدٌ مِنْكُسِمْ قَائِمًا. فَمَنْ نَسِيَ؛ فَلْيَسْتَقِيْ»؟

٤٦٢١ – 117 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١٧) قَالَ: سَـقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِسنْ زَمْسزَمَ، فَشَرِبَ وَهُو قَائِمٌ.

٤٦٢٢ - 118 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١٨) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْـزَمَ مِنْ دَلْـوٍ مِنْ دَلْـوٍ مِنْ وَلْـوٍ مِنْ وَلُـوٍ مِنْ وَلْـوٍ مِنْ وَلْـو

٤٦٢٣ - 119 عَسنِ ابْسنِ عَبَّساسٍ رَضِي اللَّسهُ عَنْهُمَسا(١١١) أَنَّ رَسُسولَ اللَّسهِ ﷺ شَسرِبَ مِسنْ وَمُورَةَ وَهُو َ قَسائِمٌ.

(٢ ١ ) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بِنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنْ أَنْسَ

(١١٤) حَدُثُنَا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثُنَا هَمَّامٌ حَدَّثُنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الأَسْوَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُّرِيِّ

(١١٧) وَحُدُّلُنَا ۚ أَيُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَيُو عَوَالَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغِييِّ عَنِ النِ عَيَّاسِ

(١١٨)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانًا عَنْ عَأْصِمَ عَنِ الَشَّعْبِيُّ عَنِّ ابْنِ عَبَّاسِ

 <sup>(-)</sup> وحَدَّثَناه عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاق أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ

<sup>(</sup>١١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَس - وحَدَّثَنَاه قُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَنامُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَس

<sup>(</sup>١١٥)وحَدَّقَا وُعَيْرُ بْنُ حَرَّبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٌ ۖ وَاللَّفُظُ ۚ لِزُهَيْرٍ وَأَبْنِ الْمُشَى فَالُوا حَدَّقَا يَبَخْى ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا طَسَعْبَةُ حَدَّثَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الأسوَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ

<sup>(</sup>١١٦) حَدَّثِني عَبْدُ ٱلْجَبَّارِ يُنُ ٱلْعَلاءِ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ يَغِني ٱلْفَرَارِيُّ حَدَّثَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ أَخْبَرَنِي أَبُـو غَطَفَانَ الْمُوَّيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَـا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

<sup>(ُ</sup>٩١٩)وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَّا هُــُشَيِّمٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ أَح وَحَدَثَنِيَ يَعْقُوَّبُ الدَّوْرَقِيَّ وَإِسْمَعِيلُ ابْنُ سَالِمٍ قَالَ إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنَا وقَالَ يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا هُــُئَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّغِيِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٤٦٢٤ - ١٢٠ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٢٠) قَسَالَ: سَسَقَيْتُ رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ مِسنْ زَمْسزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

٣٦٥ ٤ -- وفي روايـة عَنْ شُغْبَةَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ.

٣٦٢٦ - ١٢١ عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْسِنِ أَبِسِي قَسَادَةَ، عَـنْ أَبِيسِهِ ﷺ أَنَّ النَّبِسِيَّ ﷺ نَهَسى أَنْ يُتَنَفُّسَ فِي الإنساءِ.

٢٦٢٧ - ٢٢٢ عَنْ أَنَسٍ ﷺ (١٢٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنَفَسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثُسا.

٢٦٢٨ - ٢٧٣ عَن أَنَس ﷺ (١٢٣) قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنفُ سُ فِسِي الشَّرَابِ ثَلاثًا. وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْسِرا وَأَمْرَأَ» قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلالًا.

٢٦٢٩ -- وفي رواية عَنْ أنس الله عن النَّبِيِّ عَليُّ . بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: فِي الإِنساءِ.

• ٣٦ ٤ - ٢٦٣٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ وَمَا اللَّهِ ﷺ أَتِي بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَـنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ. فَشَرِبَ. ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ. وَقَالَ «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ».

١٦٣١ - ١٢٥ - ١٢٥ عَسنْ أَنْسس عَلَيْهُ (١٢٥) قَسالَ: قَسدِمَ النَّبِسيُّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ وَأَنَسا ابْسنُ عَشْسر. وَمَاتَ وَأَنَا ابْسَنُ عِنْسُرِينَ. وَكُسنَّ أُمَّهَاتِي يَخُنُنْنِسي عَلَسي خِدْمَتِسِهِ. فَذَخَسلَ عَلَيْنَسا دَارَنَسا. فَحَلَبْنَا لَـهُ مِـنْ شَـاةٍ دَاجِـن، وَشِـيبَ لَـهُ مِـنْ بـغْر فِــي الــدَّارِ. فَتَنَــرِبَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ. فَقَــالَ لَــهُ: عُمَــرُ – وَأَبُــو بَكُــرِ عَــنْ شِـــمَالِهِ – يَـــا رَسُــولَ اللَّــهِ، أَعْــطِ أَبَـــا بَكْـــرٍ. فَأَعْطَـــاهُ أَعْرَابِسًا عَنْ يَمِينِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ».

<sup>(</sup>١٢٠)وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغِبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّغْبِيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ – وحَدِّثَنَاه مُحِمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلاهْمَا عَنْ شُغْبَةَ

<sup>(</sup>١٢١)حَدَّثَنَا الْبِنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا النُّقَقِيُّ عَنْ أَبُوْبَ عَنْ أَيْحَتَى لِمْنَ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لِمْنِ أَبِي قَادَةً

<sup>(</sup>٢٧ ﴿)وحَدَّثَنَا قُنَّيْنَةً بِّنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بِنْ أَبِي شَيْيَةً قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْدَةً بْنِ ثَابِتُ ٱلأَنْصَادِيِّ عَنْ ثُمَامَـةَ بْـنِ عَبْـدِ اللّـهِ بْـنِ

أَنَّسَ عَنْ أَنَسٍ (١٧٣)حُدَّثَنَا يَخِبِّى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنَا طَبْيَانَ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـوَارِثِ غَـنَ أَبِسٍ

<sup>–َ</sup> وخَدْثَنَاهُ قُلِيَّةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عِنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَالِيِّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ

<sup>(</sup>١٧٤)حُدَّثْنَا يَحْتَى َبْنُ يَحْتَى قُالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسَ (١٧٤)حَدَّثَنَا إَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيِّيَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِرُهْيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ غُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس

٢٣٦٤ - ٢٦٣٦ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ وَالَّذِ أَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا. فَاسْتَسْفَى؟ فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ. قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ. وَعُمَرُ وِجَاهَهُ. وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ. وَعُمَرُ وَجَاهَهُ. وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسِنِهِ. فَاعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَعْرَابِي مِنْ شُرْبِهِ. قَالَ: عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى «الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٣٣٧ - ٢٦٣٧ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﷺ (١٢٧) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِسَى بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاحٌ. فَقَالَ لِلْغُلامِ «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِي هَوُلاءِ» فَقَالَ الْغُلامُ: لا وَاللَّهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

٤٦٣٤ - ١٢٨ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ ١٢٨) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُولا: فَتَلَّهُ. وَلَكِنْ فِي رَوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

# المعنى العام

جاء الإسلام لخير الإنسان في دنياه وأخراه، فهو منهج حياة، كما هو منهج عبادة الله، ويخطئ من يظن أن الإسلام عبادات فقط، من صلاة وصيام وزكاة وحج، فتلك العبادات لا تمثل من تعاليم الإسلام إلا الجزء القليل، بل هي في أهدافها قد تكون وسائل لمنهج الحياة، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ﴿إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٥٤] « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » وليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث.

يخطئ من يظن أن أحكام المعاملات في الإسلام وليدة بيئة، يحق مخالفتها في بيئة أخرى أو زمن آخر، فالإسلام آخرا لأديان، صالح لكل زمان ومكان، على مرالعصور، حتى يرت الله الأرض ومن عليها.

<sup>(</sup>١٧٦) حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ آيُوبَ وَقُتَيْنَةُ وَعَلِيَّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَــن بْنِ مَعْمَـرِ بْنِ حَزْمَ أَبِي طُوَالَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَـسَ بْنَ مَالِكِ ح وحَدَّثَنَا عَلِثُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْسِ وَاللّفظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بلالُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ

<sup>(</sup>١٢٧)حَدَّثَنَا ۚ فَحَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ غَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (١٢٨)حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَ وحَدَّثَنَاه قَنَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ كِلاهْمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

ويخطئ من يظن أن أحاديث الأكل والشرب واللباس والنوم، مما هو من الأعمال العادية البشرية لا تخضع للثواب والعقاب، وليست من التشريع في شيء.

وقد قمت بالرد على هذه الشبهات في بحث بعنوان: السنة كلها تشريع، حققت فيه أن هذه الأمور منها الواجب الذي يتاب على فعله ويعاقب على تركه، والمحرم الذي يتاب على تركه ويعاقب على غلى فعله، من ذلك أكل الميتة وشرب الخمر وأكل الشره، ولبس الرجال للحرير والذهب، وستر العورة ونوم الصبى والصبية في لحاف واحد، ونحو ذلك. كيف لا تكون الأحاديث في ذلك تشريعاً؟

وحققت فيه أن هذه الأمور منها المندوب الذي يتّاب على فعله، ولا يعاقب على تركه والمكروه الذي يتّاب على تركه، ولا يعاقب على فعله.

بل حققت أن المباح في الأكل والشرب واللباس والنوم ونحوها مما هو عادة في الأصل يثاب عليه، لأن التزامه بُعْدٌ عن الحرام، والحرام يثاب على تركه.

وهذه الأحاديث التي سنتعرض لها في هذا الباب وما بعده، فيها صلاح الدنيا والدين، صلاح الدنيا لأنها إرشادات تحفظ على المسلم صحته وأمنه، ليحيا حياة طيبة، وصلاح الدين، لأن التزامها، والعمل بها، اتباع لأوامر الدين، وهي بهذه الصفة عبادة وطاعة لله ورسوله.

ومن المعلوم أن المصدر الثانى لنتشريع بعد القرآن، أقوال النبى وأفعاله وتقريراته، ومن المعلوم أن جبريل – عليه السلام – كان ينزل على النبى والنبى المعلوم أن جبريل – عليه السلام – كان ينزل على النبى والنبي المستحيل عقلاً وديناً أن ينزل الوحى الأمين، فيسكت على حكم لا يرضاه الله، أخبر به صلى الله عليه وسلم، وطلبه من أمته، والنتيجة الحتمية أن كل أقوال النبي وأفعاله وتقريراته هي تشريع من الله، بعد أن ينزل جبريل على محمد والله في قرره صلى الله عليه وسلم.

إن التعاليم التي سنعرض لها في هذا الباب منها ما هو أفضل وأولى، ومنها المندوب والمستحب، ومنها الواجب، وكلها يتّاب على التزامها.

- فتقديم الكبير عند الطعام والشراب اعتراف بفضله ومقامه، وتأدب من أصحابه معه، وانتفاع بخير ما عنده وما يتقدم به من سلوك، ونظام اجتماعى رفيع المستوى، لا يختلف عليه اثنان، يعبر عنه حذيفة وله عنه بقوله: «كنا إذا حضرنا مع النبى والله الله عنه عنه عنه عنه مدينا، حتى يبدأ رسول الله وليضع يده ».

أدب إسلامي، ومن قبل كان أدبا عربيا، إذ يقول الشاعر:

وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

وذكر اللَّه تعالى عند بداية الطعام، والاستعادة من الشيطان الرجيم، وتسمية اللَّه الرحمن الرحيم، استصحاب للعبادة في أشد أوقات شهوة البطن، مما يدل على أن المسلم لايشغله شيء، عن عبادة اللَّه، ويحصل له البركة في طعامه وشرابه، فيطيب به بدنه، وتهنأ به نفسه، وينطرد عنه الشيطان بوساوسه وكيده.

والأكل باليمين أدب إسلامى جليل، وصيانة الأكل والشرب عن الأقدار واجب إنسانى صحى، والبد آلة الأكل والشرب، وفى تخصيص إحدى اليدين لمحاسن الأعمال وفضائلها وشريفها ونظيفها تكريم لما تتناوله هذه البد، وحماية له من التلوث، وحماية للنفس من التقزن أما البد التى تخصص للاستنجاء، وتتعرض للقاذورات - مهما غسلت - فيصاحبها - ولو نفسيا - ما لابسها ولابسته من القاذورات، ولك أن تتخيل كوبا تستعمله فى الأوساخ، وكوبا آخر من نفس النوع تستعمله فى العصائر ولذيذ المشروبات، من أيهما تحب أن تشرب؟.

من هنا أمر الرسول الله على بالأكل باليمين والشرب باليمين والإعطاء باليمين، والأخذ باليمين، والأخذ باليمين، والمصافحة باليمين، وتناول كل عمل شريف باليمين، والشمال في نقيض ذلك، وقد جعل الله أصحاب السعادة أصحاب اليمين، وأصحاب الشقاء أصحاب الشمال، واليمين في اللغة خير، والشمال شؤم، وكان رسول الله الله التيامن في كل شيء في سواكه ونعله ولباسه وشأنه كله.

والأكل مما يلى الآكل، في إناء يشترك فيه مع آخرين أدب اجتماعي، يحفظ لصاحبه أمامهم القناعة والوقار والخلق الجميل، ويحميه من صورة الشره والطمع والأنانية وفرط الحرص، ويحميهم من التقزز والإيذاء.

والشرب قاعدًا وكذا الأكل قاعدًا خير وأولى منه واقفا، وإن كان شرب الواقف وأكله خيرًا منه ماشياً أو مضجعا.

والشرب من فم الإناء الكبير مذموم شرعًا، منهى عنه، لما يخلف توارد الأفواه عليه من رائحة كريهة، واشمئزاز الشاربين.

والتنفس في الإناء كذلك مذموم، وإذا اجتمع قوم على طعام أو شراب قدم الأيمن فالأيمن، آداب سامية، وأحاسيس اجتماعية مرهفة، سبقت عصور التقدم والمدنية، آية على أن الإسلام دين الله الخالد، المناسب لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة.

## المباحث العربية

(لم نضع أيدينا) في الطعام، وفي الكلام مقابلة الجمع بالجمع، المقتضية للقسمة آحاداً، كأنه قال: لم يضع أحد منا يده في الطعام.

(حتى يبدأ رسول الله ﷺ، فيضع يده) الفاء تفسيرية، وما بعدها تفسير للبدء، والمعنى حتى يبدأ رسول الله ﷺ وضع الأيدى فى الطعام، فيضع يده فيه، ومن باب أولى لم نأكل ولم نبدأ طعمه حتى يبدأ.

(وإنا حضرنا معه مرة طعاما) يقصد حذيفة بالجمع في ضمير الثكلم نفسه ومن حضر معه من الصحابة، وليس الجمع لتعظيم نفسه.



(فجاءت جارية كأنها تدفع) بضم الناء وسكون الدال وفتح الفاء، مبنى للمجهول، والمراد من المجىء التحرك والإنشاء، وليس الانتقال من مكان إلى مكان الطعام، والمراد من الجارية هنا الصبية الحرة، وفي ملحق الرواية «كأنما تطرد» بضم الناء، أي كأنما يطردها ويدفعها من الخلف إلى الأمام قوة خارجية، والمعنى ذهبت جارية مندفعة مسرعة نحو الطعام، فمدت يدها نحوه بسرعة.

(فأخذ رسول اللَّه ﷺ بيدها) أى فأمسك بيدها، ومنعها من الوصول إلى الطعام، وكفها عنه، يقال: أخذ كذا حصله وحازه، وأخذ بكذا، أى أمسك به، ومنه قوله تعالى ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلْأَعْرافَ: ١٥٠].

(ثم جاء أعرابى كأنما يدفع، فأخذ بيده) فى الكلام طى، معلوم مما قبله، أى جاء أعرابى كأنما يدفعه دافع خارجى إلى الأمام، فذهب ليضع يده فى الطعام، فأمسك رسول الله على بيده، وذكر الصبية والأعرابى بهذا الوصف اعتذار عنهما، وإشارة إلى سر مخالفتهما هذا الأدب، وفى ملحق الرواية تقدم الأعرابي على الجارية، قال النووى: ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله فى الثانية «قَدَّم مجىء الأعرابي» أنه قدمه فى اللفظ، بغير قصد ترتيب، فذكره بالواو، فقال: جاء أعرابي وجاءت جارية، والواو لا تقتضى ترتيباً، وأما الرواية الأولى فصريحة فى الترتيب، وتقديم الجارية، لأنه قال: «ثم جاء أعرابي» و«ثم» للترتيب، فيتعين حمل الثانية على الأولى، ويبعد حمله على واقعتين.اهـ

أقول: نعم يبعد حمله على واقعتين، لكن التوجيه الذى ذكره النووى – رحمه الله – لايستقيم مع رواية أبى داود، ولفظها عن حذيفة «وإنا حضرنا معه طعاما، فجاء أعرابى، كأنما يدفع، فذهب ليضع يده فى الطعام، فأخذ رسول الله على بيده، ثم جاءت جارية، كأنما تدفع، فذهبت لتضع يدها فى الطعام، فأخذ رسول الله على بيدها.. » فاللفظ بحرف الترتيب «ثم» ومن المعلوم أن الترتيب قد يكون زمنياً، وقد يكون رتبياً، وقد يكون لفظياً، أى لمجرد الذكر واللفظ، ولا يقصد المتكلم ترتيباً زمنياً ولا رتبياً، ومنه قول الشاعر:

#### أنا من ساد، ثم ساد أبوه ...

فسيادة الأب لم تكن مرتبة على سيادة الابن، لا زمنا، ولا رتبة، ويمكن حمل الروايتين هنا على هذا، ويكون هدف الراوى الإشعار بتسابق وتسرع المخالفين، حتى كأن هذا يسبق ذاك، وذاك يسبق هذا. ولعل هذا هو السرفى أن المخالف الثانى لم يستفد ولم يتعظ برد الأول ومنعه.

(إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه) « ألا » بفتح الهمزة وتشديد اللام، وهي « أن » المصدرية، و« لا » الذافية، أي يستحل الطعام غير المذكور اسم الله عليه، والمراد من « يستحل » يتمكن، يقال: حل المكان، وحل بالمكان يحل ويحل بكسر الحاء وضمها إذا نزل به، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوْ تَكُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ ﴾ [الرعد: ٣١] والسين والتاء للصيرورة، أو للتكلف، فالمعنى إن الشيطان يصير متمكناً من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وأكثر العلماء على أن المراد من الشيطان شيطان الجن، وأن المراد من تمكنه من الطعام تناوله وأكله، وقال بعضهم: تمكنه من

الطعام تحسينه في نظر الآكليان، وغرس الشره فيهم، ورفع البركة منه، وهذا ما أميل إليه، لأن التخويف بأكله من الطعام لا يخيف، لقلة ما يأكل، ولأنه متمكن من ذلك الطعام منذ إعداده وغرفه.

(وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها) أى أوحى إليها، ووسوس لها، ودفعها إلى أن تمد يدها إلى الطعام، دون تسمية الله، ليتمكن منه عن طريق افتتاحها له دون تسمية، ولعل الله أراد وشاء ألا يمكن الشيطان من نزع البركة من الطعام، إلا إذا افتتح دون تسمية الله.

وظاهر هذا أن أخذه صلى الله عليه وسلم بيدها كان لعدم تسميتها، لا لأن يدها سبقت يده، صلى الله عليه وسلم، كما هو المقصود من صدر الجديث، ويمكن أن يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم بهذا نبه على أدبين، أدب أن لا يبدأ الصغير قبل الكبير، وذلك بإمساك يدها ومنعها من البدء والتقدم، وهذا واضح الارتباط بصدر الجديث، وزاد الأدب الثاني وهو التسمية على الطعام، ولا شك أنها حتى لوقالت بسم الله الرحمن الرحيم لا تكون تسميتها في بركة تسمية الكبير، فضلا عن تسمية رسول الله على الله الله الكبير، فضلا عن تسمية رسول الله على الم

(والذى نفسى بيده، إن يده فى يدى مع يدها) أى إن يد الشيطان كانت فى يدى حين أمسكت يدها، قال النووى: هكذا هو فى معظم الأصول «يده فى يدى مع يدها» وفى بعضها «يده فى يدى مع يدهما» بالتثنية، وهى تعود إلى الجارية والأعرابي، ورواية الإفراد أيضاً مستقيمة، فإن إثبات يدى مع يدهما « لأعرابي، وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولها، وتأويلها على ما ذكرناه اهـ يدها لا ينفى يد الأعرابي، وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولها، وتأويلها على ما ذكرناه اهـ

وهل المراد من هذا التعبير حقيقته؟ أو هو كناية عن التلازم والتعاون؟ كما يقول أحد المتعاونين على حل مشكلة فكرية: يدى في يدك؟ احتمالان.

(ثم ذكر اسم اللّه وأكل) أى بعد أن قال عن الجارية والأعرابي ما قال، بدأ صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى الطعام وبدأ الأكل، فبدأنا بعده.

(إذا بحل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه) ذكر «الرجل» ليس للاحتران، فكذلك المرأة، وإضافة «بيته» للملك أو الاختصاص، والمراد من ذكر الله التسمية وفي الكلام طي، وفيه أيضًا مجاز المشارفة، والتقدير: إذا أشرف الرجل على دخول بيته، فسمى الله تعالى عند دخوله، وإذا أشرف على طعامه فسمى الله تعالى عند مديده إليه.

(قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء) بفتح العين، طعام الليل، أى قال لأصحابه وأعوانه من الشياطين، وهذا القول حقيقة؟ أو كناية عن إعلان التمكن؟ احتمالان، والتفصيل فى «وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء» يدل على أن ذكر الله عند الدخول يمنع الشيطان من الدخول، فيمنعه من المبيت فى البيت من باب أولى، ويمنعه من الاشتراك فى الطعام فى داخل البيت من باب أولى، وعدم التسمية عند الطعام تشرك الشيطان صاحب البيت فى المبيت

والطعام، وعدم التسمية عند الدخول مع التسمية عند الطعام تمكن الشيطان من المبيت ولا تمكنه من الطعام، فإذا قيل: ما فائدة التسمية عند الطعام لمن سمى عند الدخول؟ قلنا: إنها لمنع الشياطين الموجودين في البيت قبل الدخول، وإذا قيل: ما فائدة التسمية عند الدخول ما دام البيت قبله مشتملا على شياطين؟ قلنا: إنه من قبيل تضييق دائرة الفساد والإفساد. والله أعلم.

- (لا تأكلوا بالشمال) أي باليد الشمال.
- (فإن الشيطان يأكل بالشمال) في الرواية الرابعة «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله » أي بشمال نفسه ففيه أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان، وأبعد وتعسف من أعاد الضمير في «شماله » على الآكل، وفي الرواية الخامسة «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشرين بها، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها ».

وقد نقل الطيبى أن معنى قوله «إن الشيطان يأكل بشماله» أى يحمل أولياءه من الإنس على ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا المعنى عدول عن الظاهر، والأولى عمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة، لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به، فلا يحتاج إلى تأويله، وحكى القرطبى فى ذلك الاحتمالين، ثم قال: والقدرة صالحة.

- (أن رجلا أكل عند رسول اللّه ﷺ بشماله) قال النووى: هذا الرجل هو بسر، بضم الباء وسكون السين، ابن راعى العين بفتح العين، الأشجعي، وهو صحابي مشهور.
  - (لا أستطيع) مفعوله محذوف، أي لا أستطيع الأكل باليمين.
- (قال: لا استطعت) دعاء عليه بأن لا يستطيع الأكل باليمين حقيقة، حيث ادعى عدم الاستطاعة كذئا.
  - (ما منعه إلا الكبر) أي ما منعه من الأكل باليمين ابتداء إلا الكبر، ليس المانع عذراً شرعياً.
- (فما رفعها إلى فيه) أى فأجيب الدعاء عليه، فلم يستطع بعد الدعاء عليه أن يرفعها إلى فمه بطعام أو شراب.
- (عن عمر بن أبى سلمة) ابن عبد الأسد بن هلال المخزومي، واسم أبى سلمة عبد الله، وأمه أم سلمة روج النبي ا
- (كنت فى حجر رسول اللَّه عَلَيْ) بفتح الحاء وسكون الجيم، أى فى تربيته، وتحت نظره، وأنه يربيه فى حضنه تربية الولد، قال عياض: الحجر يطلق على الحضن، وعلى الثوب، فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أريد به معنى الحضانة فالفتح لا غير، فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح فى المصدر، وبالكسر فى الاسم، لا غير.

(وكانت يدى تطيش فى الصحفة) أى عند أكلى معه صلى الله عليه وسلم فى يوم من الأيام، ومعنى «تطيش» تتحرك وتميل إلى نواحى القصعة، ولا تقتصر على موضع واحد، قال الطيبى: والأصل أطيش بيدى، فأسند الطيش إلى اليد مبالغة، وقال غيره: معنى «تطيش» تخف وتسرع، وفى الرواية الثامنة «فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة» أى من جوانبها، وعند البخارى «أكلت مع النبى على طعامًا، فجعلت آكل من نواحى الصحفة».

والصحفة إناء يشبع الخمسة، وقيل: الصحفة كالقصعة، وجمعها صحاف، وعند الترمذي، عن عمر ابن أبي سلمة، « أنه دخل على رسول الله ﷺ، وعنده طعام، فقال: ادن يا بني.. » وعند البخاري « أُتي النبي ﷺ بطعام، وعنده ربيبه » ويجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله.

(فقال لى: يا غلام) يقال للصبى من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام، وقد ذكر ابن عبد البر أن عمر هي ولا في السنة الثانية من الهجرة، ولد بأرض الحبشة، قال الحافظ ابن حجر: والصواب أنه ولد قبل ذلك، فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال «كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق، وكان أكبر منى بسنتين، ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح، فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين.

(سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك) الأمربالشىء إنما يصدر عند من لا يلتزمه غالباً، فالأمر بالأكل مما يلى واضح، أما الأمر بالتسمية، وبالأكل باليمين، فليس فى الحديث إشارة إلى أن عمر شه كان مقصراً فيهما، فيتحمل أن الأمربهما إرشاد عام، ويحتمل أنه كان مقصراً فيهما أيضًا، ولم يذكرهما فى التقصير اكتفاء بذكر التقصير الأكبر، وقد جاء عند البخارى زيادة قول عمر: «فما زالت تلك طعمتى بعد» بكسر الطاء وسكون العين، أى فما زالت تلك الأوامر ملتزمة فى صفة أكلى بعد ذلك، وصارت عادة لى.

(نهى النبى عن اختنات الأسقية) فسره فى الرواية العاشرة بقوله « أن يُشْرب من أفواهها » وفسره فى ملحقها بقوله « واختناتها أن يقلب رأسها، ثم يشرب منه » وفسره فى رواية البخارى بقوله « يعنى أن تكسر أفواهها، فيشرب منها » وهذا التفسير مدرج، ويحمل التفسير المطلق، وهو الشرب من أفواهها، على المقيد بكسر فمها، أو قلب رأسها.

والاختنات فى الأصل التكسر والانطواء، ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء فى طبعه وكلامه وحركاته مخنثا، والأفواه جمع فم، وهو على سبيل الرد إلى الأصل فى الفم، وأنه فوه، بضم الفاء، ومنه فاه بالقول، وتفوه به، نقصت منه الهاء، لاستثقال هاءين عند الضمير، لو قيل: فوهه، فلما لم يحتمل حرف الواو بعد حذف الهاء، الإعراب، لسكونها، عوضت ميما، فقيل: فم، وهذا إذا أفرد، ويجوز أن يقتصر على الفاء إذا أضيف، لكن تزاد حركة مشبعة، يختلف إعرابها بالحروف.

(رُجر عن الشرب قائمًا) في الرواية الثانية عشرة «نهى أن يشرب الرجل قائمًا » وذكر الرجل ليس للاحتراز، بل كذلك المرأة.

(قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث) «فالأكل» الفاء فصبحة، وما بعدها جواب شرط محذوف، والأكل خبر لمبتدأ محذوف، أى إذا كان الشرب قائماً منهياً عنه فما حكم الأكل قائماً؟.

قال النووى: هكذا وقع فى الأصول « أشر » بالألف، والمعروف فى العربية « شر » بغير ألف، وكذلك خير، قال تعالى: ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا ﴾ [الفرقان: ٢٤] وقال تعالى: ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو سُبِّرٌ مُكَانًا ﴾ [مريم: ٧٥] ولكن هذه اللفظة « أشر أو أخبث » وقعت هذا على الشك، فشك قتادة فى أن أنساً قال: « أشر » أو قال « أخبث » فلا يثبت عن أنس بهذه الرواية « أشر » فإن جاءت هذه اللفظة من غير شك، وثبتت عن أنس، فهى لغة وإن كانت قليلة الاستعمال، لأنه عربى فصيح، ولهذا نظائر مما لا يكون معروفاً عن النحويين، ومما لا يكون جارياً على قواعدهم، وقد صحت به الأحاديث، فلا ينبغى رده إذا ثبت، بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال، ونحو هذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة كاملة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب، كما هو معروف. اهـ

(سقيت رسول اللَّه ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم) في الرواية السابعة عشرة «شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم» وفي الرواية التاسعة عشرة «سقيت رسول اللَّه ﷺ من زمزم، فشرب قائما، واستسقى وهو عند البيت أي طلب أن يشرب، وهو عند الكعبة، وفي ملحقها «فأتيته بدلو».

وعند البخارى وابن ماجه عن عاصم عن الشعبى أن ابن عباس -رضى اللَّه عنهما- حدثه، قال: سقيت رسول اللَّه عَلَيْ من زمزم، فشرب وهو قائم. قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة، فحلف باللَّه ما فعل -أى ما شرب قائما- ما كان يومئذ إلا على بعير» قال ابن العربى: لا حجة فى هذا على الشرب قائما، لأن الراكب على البعير قاعد، غير قائم، وقيل: إن عكرمة قال: إن مراد ابن عباس بقوله: إنه شرب قائما، إنما أراد به وهو راكب، والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائراً، ويشبه القاعد، من حيث كونه مستقراً على الدابة، قال الحافظ ابن حجر: لكن عند أبى داود عن ابن عباس أنه صلى اللَّه عليه وسلم أناخ، فصلى ركعتين، فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائماً لنهيه عنه اهـ

(نهى أن يتنفس فى الإناء ألواية الواحدة والعشرين «كان يتنفس فى الإناء ثلاثاً» والرواية المتممة للعشرين صريحة فى النهى عن التنفس فى الإناء، والرواية الواحدة والعشرون صريحة فى التنفس فى الإناء، والرواية الواحدة والعشرون صريحة فى التنفس فى الإناء، فبين ظاهرها التعارض، فحملهما العلماء على حالتين: حالة التنفس بالفعل على من تنفس خارج الإناء، وحالة النهى عن التنفس داخل الإناء، قال الإسماعيلى: المعنى أنه كان يتنفس: أى على الشراب، لا فيه داخل الإناء، قال الإسماعيلى: المعنى أنه كان يتنفس: أى على الشراب، لا فيه داخل الإناء. قال: وإن لم يحمل على هذا صار الحديثان مختلفين، وكان أحدهما منسوخاً لا محالة، والأصل عدم النسخ، والجمع مهما أمكن أولى، ثم أشار إلى حديث أبى سعيد عن الترمذي وصححه الحاكم «أن النبي ﷺ نهى عن النفخ فى الشراب، فقال رجل: القذاة أراها فى الإناء؟ قال: أهرقها.

قال: فإنى لا أروى من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن عن فيك » وعند ابن ماجه « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء، ثم ليعد، إن كان يريد » وسيأتى مزيد للمسألة في فقه الحديث.

(إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ) «إنه» أى إن التنفس فى الشرب ثلاثاً أكثر ريا، يقال: روى من الماء ونحوه، بفتح الراء وكسرها، وروى بفتح الواو ونحوه، بفتح الراء وكسرها، وروى بفتح الواو مقصوراً، إذا شرب وشبع، فهو ريان، وهى ريا، وريانة، والمعنى أن قليل الماء مع تجزئته فى الشرب على نفسين أو ثلاثة يشعر الشارب بالشبع، وهو أيضاً «أبرأ» يقال: برئ المريض، بكسر الراء، يبرأ بفتحها، برءا، بفتح فسكون، وبرءا، بضم فسكون، شفى، وتخلص مما به، فالمعنى أن التنفس عند الشرب أكثر تخلصا من ألم العطش، وقيل: أكثر وقاية من الأمراض، أو أكثر وقاية من الأذى الذى الذى يحصل بسبب الشرب فى نفس واحد، وهو أيضاً «أمرأ» أى أكثر انسيابا وانسياعاً فى المرىء، الذى هو مجرى الطعام والشراب من الحلقوم إلى المعدة، أى فهو أهناً، حميد العاقبة، قال تعالى: ﴿فَكُلُوهُ وَبَيْنًا مَرِيثًا مَرِيثًا وَرِينًا عَرِيثًا عَرِينًا عَرِيثًا عَرَيْنًا في المعدة، أى فهو أهناً، حميد العاقبة، قال تعالى: ﴿فَكُلُوهُ وَالنساء: ٤].

(أتى بلبن قد شيب بماء) يقال: شاب الشيء بالشيء، يشويه، شوباً بفتح الشين، إذا خلطه به، وفي القرآن الكريم ﴿ أُمّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ [الصافات: ٦٧] وفي الرواية الرابعة والعشرين يقول أنس «فدخل علينا دارنا، فحلبنا له من شاة داجن -أي أليفة، أغلب تربيتها وعلفها في البيت، قليلة الخروج للرعى، وهذا الوصف يشير إلى حسن مرعاها، وطيب لبنها -وشيب له من بئر في الدار» أي وخلط لبنها بماء من بئر في دارنا، وتبين الرواية الخامسة والعشرون شخص الذي شاب اللبن، وأنه أنس، ففيها «أتانا رسول الله على في دارنا، فاستسقى -أي عطش، فطلب الشرب - فحلبنا له شاة، ثم شبته - بضم الشين، والضمير يرجع إلى اللبن، المفهوم من الحلب - من ماء بئري هذه » وتبين رواية البخاري أن أنسا هو الذي باشر حلب الشاة، ولفظها «فحلبت شاة ».

(وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبوبكر) في الرواية الخامسة والعشرين « وأبوبكر عن يساره، وعمر وجاهه، وأعرابي عن يمينه » يقال: وجاهه، بكسر الواو وضمها لغتان ويقال تجاهه، أي تلقاء وحهه.

(فشرب، ثم أعطى الأعرابي) في الرواية الرابعة والعشرين « فشرب رسول الله وقال له عمر: يا رسول الله ، أبا بكر - أي أعط أبا بكر - فأعطاه أعرابيا عن يمينه » وفي الرواية الخامسة والعشرين » فلما فرغ رسول الله وشي من شربه، قال عمر: هذا أبو بكريا رسول الله - بريد إياه - أي يريد أن يعطى القدح إياه - فأعطى رسول الله والأعرابي، وترك أبا بكر وعمر » وفي رواية للبخاري فقال عمر - وخاف أن يعطيه الأعرابي - أعط أبا بكر » فإشارة عمر بناها على مشاهدته ميل رسول الله وغيره بجلالة بالقدح نحو الأعرابي، وقصد بها التذكير، لا التعديل خوفاً من النسيان، وإعلاما للأعرابي وغيره بجلالة أبي بكر، وفي رواية البخاري « فأعطى الأعرابي فضله » أي اللبن الذي فضل منه بعد شربه، وحكى

ابن التين أن الأعرابي خالد بن الوليد، وتعقب بأن مثله لا يقال له: أعرابي قال الحافظ ابن حجر: وكأن الحامل لصاحب هذا القول على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الآتي قريباً ذكر خالد، فظن أن القصـة واحدة، وليس كذلك، فإن قصـة ابن عبـاس فـي بـيت ميمونة، وقصة أنس في دار أنس، فافترقا.

(وكن أمهاتى يحتثننى على خدمته) هذا على لغة: أكلونى البراغيت، أى الجمع بين الضمير الفاعل والاسم الظاهر، والأصل وكانت أمهاتى، يقصد أمه – أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه، وأطلق لفظ الأم عليهن من قبيل استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه، وهذا على مذهب يجيزه، كالشافعي والباقلانى وغيرهما. والحث على خدمة النبى ولا فى بيت أنس كان تمهيداً لتعيينه خادماً له صلى الله عليه وسلم.

(الأيمنون، الأيمنون، الأيمنون) بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، أى الأحق الأيمنون، أو مبتدأ، خبره محذوف، وفى الرواية الرابعة والعشرين «الأيمن فالأيمن» وقد ضبط بالنصب والرفع، وهما صحيحان فالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أى أعطوا -أو قدموا- الأيمن فالأيمن، والرفع كما سبق، وعند البخارى «الأيمن والأيمن» بالواو، وفى رواية له «ألا فيمنوا».

(وعن يمينه علام، وعن يساره أشياخ) في رواية للبخاري وعن يمينه غلام هو أحدث القوم» وفي رواية له «هو أصغر القوم» وقد حكى ابن بطال أن الغلام كان الفضل بن عباس، وحكى ابن التين أنه أخوه عبد الله، قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب، وقد روى ابن أبي حازم عن أبيه في حديث سهل بن سعد ذكر أبي بكر الصديق، فيمن كان عن يساره صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبد البر، وخطأه، وقد أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: « دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله ﷺ، وأنا على يمينه، وخالد على شماله، فقال لى: الشرية لك، فإن شئت آثرت بها خالداً؟ فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا » فصح أن يعد خالد من الأشياخ، وليس في حديث ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد في بيت ميمونة غيره.

(فقال للغلام: أتأذن لى أن أعطى هؤلاء) الأشياخ؟ قال ابن الجوزى: إنما استأذن الغلام، ولم يستأذن الأعرابى – فى روايتنا الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين – لأن الأعرابى لم يكن له علم بالشريعة، فاستألفه ، بترك استئذانه، بخلاف الغلام، وقال النووى: السيب فيه أن الغلام كان ابن عمه، فكان له عليه إدلال، وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضاً، وطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم، وأن السنة تقديم الأيمن ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار، وجاء فى السنن أن النبى ولا تلطف به، حيث قال له: «الشرية لك، وإن شئت آثرت بها خالدا »؟ وفى لفظ لأحمد «وإن شئت آثرت بها عمك» وإنما أطلق عليه عمه لكونه أسن منه، ولعل سنه كان قريباً من سن العباس، وإن كان من جهة أخرى من أقرانه، لكونه ابن خالته، وكان خالد مع رياسته فى الجاهلية وشرف فى قومه قد تأخر إسلامه، فلذلك استأذن له، بخلاف أبى بكر، فإن

رسوخ قدمه فى الإسلام وسبقه يقتضى طمأنينته بجميع ما يقع من النبى الله ولا يتأثر لشىء من ذلك، ولهذا لم يستأذن الأعرابى له، ولعله خشى من استئذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبى بكن دونه، فريما سبق إلى قلبه، من أجل قرب عهده بالإسلام شىء، فجرى صلى الله عليه وسلم على عادته فى تأليف من هذا سبيله، وليس ببعيد أنه كان من كبراء قومه، ولهذا جلس عن يمين النبى النبى الده على ذلك. اهـ

(فتله رسول الله على يده) «تله» بفتح التاء وتشديد اللام المفتوحة، أى وضعه، وفى ملحق الرواية «فأعطاه إياه» وقال الخطابى: تله وضعه بعنف؛ وأصله من الرمى على التل، وهو المكان العالى المرتفع، ثم استعمل فى كل شىء يرمى به وفى كل إلقاء، وقيل: هو من التلتل، بلام ساكنة بين التاءين المفتوحتين، وهو العنق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات: ١٠٣] أى صرعه، والتفسير الأول أليق بمعنى الحديث.

## فقه الحديث

تمانية من آداب الطعام والشراب تتعرض لها هذه الأحاديث:

تقديم الكبير، والتسمية، والأكل والشرب باليمين، والأكل مما يلى الآكل، وعدم اختنات الأسقية، وعدم الشرب قائما، وعدم التنفس في الإناء، وإدارة الشراب على يمين المبتدئ. وإليك تفصيل الأحكام:

الما تقديم الكبير في الطعام والشراب ليبدأ قبل أن يبدأ الآخرون، فيقول عنه حذيفة وقي الرواية الأولى «كنا إذا حضرنا مع النبي والشيط علماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله والشياء في فيضع يده والله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الأعرابي الذي حاول أن يضع يده في الطعام قبل كبار المعاضرين، فأمسك رسول الله والمنطقة الأعرابي الذي حاول أن يضع يده في الطعام قبل كبار المحاضرين، فأمسك رسول الله والله المنطقة الأعرابي الذي تفصيل القول إذا تعارض تقديم الكبير مع التقديم المسباب أخرى، كالأيمن، سيأتي هذا التفصيل في أدب إدارة الشراب على يمين المبتدئ.

Y-الأدب الثانى التسمية عند يدء الطعام والشراب، وعند الدخول، وعند البدء فى أى أمر مهم، وفى ذلك تقول الرواية الأولى «إن الشيطان يستحل الطعام، أن لا يذكر اسم الله عليه » وتقول الرواية الثانية «إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء » وأخرج أبو داود والترمذى «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله، في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره ».

قال النووى: في هذا الحديث استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وهذا مجمع عليه، قال الحافظ ابن حجر: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إن أريد بالاستحباب رجمان الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. ثم قال النووى: وكذا يستحب حمد اللّه فى آخره، وكذا تستحب التسمية فى أول الشراب، بل فى أول كل أمر ذى بال، قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية، ليسمع غيره، وينبهه عليها، ولو ترك التسمية فى أول الطعام، عامداً أو ناسياً أو جاهلا أو مكرهاً أو عاجزاً أو لعارض آخر، ثم تمكن منها فى أثناء أكله، يستحب أن يسمى، ويقول: بسم اللّه أوله وآخره.

ثم قال: والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه.

وتحصل التسمية بقول: بسم اللَّه، فإن قال: بسم اللَّه الرحمن الرحيم كان حسنا.

وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما.

وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة، نص عليه الشافعى ربي الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، ويؤيده أيضاً حديث الذكر عند دخول البيت.

ثم قال: والصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه، من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظاهرها، وإن الشيطان يأكل حقيقة، إذ العقل لا يحيله، والشرع لم ينكره، بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده الهقال الحافظ ابن حجر: وأما قول النووي في أدب الأكل والشرب، من «الأذكار»: والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال: بسم الله كفاه، وحصلت السنة فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصاً. اهد ولكن الدليل العام بأفضلية بسم الله الرحمن الرحيم بجعل الحق مع النووي رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل، من «الإحياء» أنه لو قال في كل لقمة: بسم الله. كان حسنا، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى: بسم الله، ومع الثانية بسم الله الرحمن، ومع الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم. فلم أر لاستحباب ذلك دليلا، والتكرار قد بين هو وجهه، بقوله: حتى لا بشغله الأكل عن ذكر الله.اه.

7- وأما الأكل والشرب باليمين فعنه تقول الرواية الثالثة « لاتأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال» وتقول الرواية الرابعة « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» وتقول الرواية الخامسة « لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بها » وفي ملحقها « ولا يأخذ بها، ولا يعطى بها » وفي الرواية السادسة « أن رجلاً أكل عند رسول الله بشماله، فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع قال: لا استطعت –ما منعه إلا الكبر- قال: فما رفعها إلى فيه » وفي الرواية السابعة والثامنة في قصة عمر بن أبي سلمة « كل بيمينك ».

قال النووى: فى هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهة ذلك بالشمال، وكذلك كل أخذ وعطاء، وهذا إذا لم يكن عذر، من مرض أو جراحة، فإن كان فلا كراهة. اهـ

وقال القرطبى: هذا الأمر على جهة الندب، لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال، لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن، وقد شرف الله أصحاب الجنة، إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال، قال: وعلى الجمئة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعاً وديناً، والشمال على نقيض ذلك، وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة، وقال أيضاً: كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة، والمكارم المستحسنة، والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب. اهـ

وذهب جماعة من العلماء أن الأكل باليمين واجب، نص الشافعي عليه في الرسالة وفي الأم، قال الحافظ ابن حجر: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالله على والشمال، واستدل بالرجل الذي دعا عليه صلى الله عليه وسلم، روايتنا السادسة، ولا يدعى على من ترك مندوباً قال: وثبت النهى عن الأكل بالشمال، وأنه من عمل الشيطان، من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم - روايتنا الخامسة والرابعة والثالثة - وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل بشماله، واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام، ويؤيد القول بالوجوب قوله في الرواية السادسة «ما منعه إلا الكبر» والكبر معصية.

3- وأما الأكل مما يلى فقد أمر به فى روايتنا السابعة والثامنة، قال النووى: لأن الأكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة، وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه، لا سيما فى الأمراق وشبهها. اهـ

وقد ترجم البخارى بباب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، فذكر حديث أنس « أن خياطا دعا رسول الله على لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله على فرأيته يتبع الدباء من حوالى القصعة » وسيأتى في مسلم هذا الحديث بعد أبواب، تحت باب جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً، وإن كانوا ضيفانا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام.

ومن هنا حمل بعضهم حديث الأمر بالأكل مما يلى على ما إذا لم يعلم رضا صاحبه بتحرك يده، وأجاز بحديث الخياط إذا علم رضا من يأكل معه. قال النووى: والذى ينبغى تعميم النهى، حملا للنهى على عمومه، حتى يثبت دليل مخصص، ومال إلى حمل حديث الخياط على الخصوصية لرسول الله على عقوله: إنما نهى عن ذلك لئلا يتقذره جنيسه، ورسول الله على لايتقذره أحد، بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم، التى يخالفه فيها غيره اهد ومال مالك إلى ما ذهب إليه البخارى فقد نقل ابن بطال عنه قوله: إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتتبع شهوته حيث رآها، إذا علم أن ذلك لا يكره منه، فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه، وقال أيضاً: إنما جالت يد رسول الله على في الطعام لأنه علم أن من معه لا يتكره ذلك منه، ولا يتقذره، بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده، فكذلك من لم يتقذر من مؤاكلته، يجوزله أن تجول يده في الصحفة. اهد والنووي يحكى اختلاف العلماء في جواز تحريك الأيدي، وبعدها عما يلى إذا

كان على المائدة أصناف متعددة، فيقول: فإن كان تمراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدى في الطبق ونحوه، لكنه يميل إلى التعميم فيقول: والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه، حتى يثبت دليل مخصص اهـ

والذين يخصصون يستندون إلى ما رواه الترمذي عن عكراش ويشه قال «بعثني بنو مرة بصدقات أموالهم إلى رسول الله ويشه فقدمت المدينة، فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، قال: ثم أخذ بيدى، فانطلق بي إلى بيت أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ فأتتنا بجفنه كثيرة الثريد والودك الدسم فأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدى في نواحيها، وأكل رسول الله ويشه من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدى اليمين، ثم قال: يا عكراش، كل من موضع واحد، ثم أتتنا بطبق فيه ألوان التمر، فجعلت آكل من بين يدى، وجالت يد رسول الله وي في الطبق، قال: يا عكراش، كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد والذي ترتاح إليه النفس أن يقال: إن كان الطعام الجاف أنواعا متعددة، سواء أكانت في إناء واحد، أو في أوان متعددة جاز التنقل، وإن كان الأولى تركه، لأن الأدب يتطلب عدم مد الأيدي إلى البعيد، لما في ذلك من مظاهر الشره والحرص والأنانية، وإن كان نوعاً واحداً فلا يجوز، أما حديث الترمذي فهو محمول على ما إذا علم رضا من يأكل معه، على أنه ضعيف، قال الترمذي عنه: هذا حديث غريب، وقال ابن حبان في راويه: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: مجهول.

نعم الكراهة في الأطعمة السائلة أشد منها في الأطعمة الجافة، للفرق بين التقرز في كل. والله أعلم.

٥- وأما الذهبي عن اختنات الأسقية فقد قبال عنه النبووي: اتفقوا على أن النهبي عن اختنات الأسقية نهبي تنزيه، لا تحريم، ويؤيده أحاديث الرخصة في ذلك، ومنها ما رواه الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت، أخبت حسان بن ثابت -رضي الله عنهما- قالت: دخل على رسول الله على فشرب من قرية معلقة قائماً، فقمت إلى فيها، فقطعته، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقطعها لفم القرية فعلته لوجهين، أحدهما: أن تصون موضعاً أصابه فم رسول الله على عن أن يبتذل، ويمسه كل أحد، والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستسقاء، قال النووي: فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم. اهـ

وقد ورد لعلة النهى أمور منها:

(أ) أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء، فيدخل فم الشارب، وهو لا يشعر، فعند ابن ماجه «أن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء، فاختنته، فخرجت عليه منه حية ».

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقتضى أنه لو ملأ السقاء، وهو يشاهد الماء يدخل فيه، ثم ربطه ربطاً محكماً، ثم أراد أن يشرب حله، فشرب منه، لا يتناوله النهى.

(ب) ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوى، بلفظ «نهى أن يشرب من

فى السقاء، لأن ذلك ينتنه » قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقتضى أن يكون النهى خاصًا بمن يشرب، فيتنفس داخل الإناء، أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من القرية داخل فمه، من غير مماسة، فلا.

(ج) ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء، فينصب منه أكثر من حاجته، فلا يأمن أن يشرق به، أو تبتل ثيابه.

قال ابن العربى: واحدة من الثلاثة تكفى فى ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جداً، وقال ابن أبى جمرة: اختلف فى علة النهى، فقيل: يخشى أن يكون فى الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة، فيشرق به، وقيل: لما قد يعلق بفم السقاء، من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب، فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك فى العادة، فيكون من إضاعة المال، قال: والذى يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهى لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضى الكراهة، وفيها ما يقتضى التحريم، والقاعدة فى مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم.

وقد جزم ابن حزم بالتحريم، لثبوت النهى، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم، صاحب أحمد، أن أحاديث النهى ناسخة للإباحة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك، حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء، فنسخ الجواز.

وجمع الحافظ ابن حجربين أحاديث النهى وأحاديث الرخصة بقوله: لم أرفى شىء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجوان إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهى كلها من قوله، فهى أرجح، إذا نظرنا إلى علة النهى عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء فى علة النهى يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم مأمون منها: أما أولا فلعصمته، ولطيب نكهته، وأما ثانيا فلرفقه فى صب الماء.

وقال شارح الترمذى: لو فرق بين ما يكون لعذر، كأن تكون القرية معلقة، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل أحاديث الرخصة، وبين ما يكون لغير عذر، فتحمل عليه أحاديث النهى. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد هذا الجمع أن أحاديث الجواز كلها، فيها أن القرية كانت معلقة، والشرب من القرية المعلقة أخص من الشرب من مطلق القرية، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقاً، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة، جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ، وقد سبق ابن العربي بهذا التوجيه، فقال: يحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة، إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده لكن لم يتمكن من التفريخ من السقاء في الإناء، لشغله.

هذا. وقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغني فيه نهى، وبالغ ابن بطال في رد هذا القول، والحجة قائمة على من بلغه النهى. والله أعلم.

٦- الأدب السابس عدم الشرب قائماً، وعنه تقول الرواية الحادية عشرة والثالثة عشرة أن النبي

ﷺ زجر عن الشرب قائما » وتقول الرواية الثانية عشرة «نهى أن يشرب الرجل قائما » وقال أنس عن الأكل: «ذلك أشر أو أخبث » وتقول الرواية الخامسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن النبى فليستقئ » وتثبت الروايات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن النبى فليستقئ » وتثبت الروايات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن النبى شرب قائماً، وفى البخارى « أتى على شلال على الرحبة بماء، فشرب قائماً، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإنى رأيت النبى شلال فعل كما رأيتمونى فعلت » وفى رواية أخرى له « عن على شلال الظهر، ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بماء، فشرب، وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه، ثم قام، فشرب فضله، وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائماً، وإن النبى شلال صنعت » وقد ترجم البخارى لهذه الأحاديث بباب الشرب قائماً، ولم يخرج أحاديث النهى عن الشرب قائماً، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث الواردة فى كراهة الشرب قائماً، كذا قال ابن بطال، وتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: وليس بجيد، بل الذى يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يتبت الحكم اهو وأحاديث الإثبات وترجم بدون إثبات الحكم لتعارض الأحاديث عنده، أما أنه لم يخرج أحاديث النهى فالوحه ما قاله ابن طال.

وأخرج أحمد عن على ﷺ أنه شرب قائماً، فرأى الناس كانهم أنكروه، فقال: ما تنظرون أن أشرب قائماً، وإن شربت قاعداً فقد رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً، وإن شربت قاعداً فقد رأيته يشرب قاعداً » وصحح الترمذي من حديث ابن عمر «كنا نأكل على عهد رسول الله على ونحن نمشى، ونشرب، ونحن قيام » وفي الموطأ «أن عمر وعتمان وعليا كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسًا».

#### أمام هذا سلك العلماء مسالك:

المسلك الأول: مسلك الترجيح، واعتماد أحاديث الجوان وتضعيف أحاديث النهى، وهذه طريقة أبى بكر الأثرم، فقال: حديث أنس -يعنى فى النهى وايتنا الحادية عشرة والتانية عشرة -جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه، يعنى فى الجوان قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه فى الجوان أن لا يكون الذى يقابله كون الطريق إليه فى الجوان أن لا يكون الذى يقابله أقوى، ثم أسند أنس عن أبى هريرة قال: «لا بأس بالشرب قائماً » قال الأثرم: فدل على أن الرواية عنه فى النهى ليست ثابتة، وإلا لما قال: لا بأس به، قال: ويدل على وهاء أحاديث النهى أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائماً أن يستقىء. اهـ

وقال عياض: لم يخرج مالك ولا البخارى أحاديث النهى، وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس، ومن روايته عن أبى سعيد، وهو معنعن، وكان شعبة يتقى من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، وأبو عيسى غير مشهور، واضطراب قتادة فيه مما يعله، مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له، وأما حديث أبى هريرة ففى سنده عمر بن حمزة، ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة

غيره له، والصحيح أنه موقوف، وأكد القاضى عباض تضعيف أحاديث النهى بقوله: ولا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائماً، ليس عليه أن يتقياً. اهـ

وقد حمل النووى على هذا القول وعلى قائليه حملة عنيفة، لكنه لم يتشاغل بالجواب عن وجهات النظر، وتعرض لها الحافظ ابن حجر، فقال: إن الإشارة إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا، وقد عنعنه، فيجاب عنه بأنه خرح في نفس السند بما يقتضى سماعه له من أنس، فإن فيه «قلنا لأنس: فالأكل...» [انظر روايتنا الثانية عشرة] وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني، لأنه لم يرو عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبري وابن حبان، ومثل هذا يخرج في الشواهد، ودعواه اضطرابه مردودة، لأن لقتادة فيه إسنادين، وهو حافظ، وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان، فالحديث بجميع طرقه صحيح. اهـ

ومن الواضح أن دفاع الحافظ ابن حجر في حاجة إلى دفاع. واللَّه أعلم.

المسلك الثانى: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم وابن شاهين، فقررا أن أحاديث النهى -على تقدير ثبوتها - منسوخة بأحاديث الجوان بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجوان وقد عكس ذلك ابن حزم، فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهى، متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهى مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهى فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأجاب بعضهم عن إشكال ابن حزم بأن أحاديث الجواز متأخرة، لما وقع منه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع [انظر روابتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة] وإذا كان ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده.

وقد حمل النووى على هذا القول مع سابقه، فقال: اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يضعف بعضها، وادعى فيها دعاوى باطلة، لا غرض لنا فى ذكرها، وليس فى الأحاديث إشكال، ولا فيها ضعيف، بل الصواب أن النهى فيها محمول على التنزيه، وشريه قائماً لبيان الجوان، وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم فى أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف، وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟.

المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل:

(أ) قال أبوالفرج الثقفي: المراد بالقيام في أحاديث النهي المشي، يقال: قام في

الأمر إذا مشى فيه، وقمت فى حاجتى إذا سعيت فيها وقضيتها، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: ٧٥] أي مواظباً بالمشى.

(ب) وجنح الطحاوى إلى تأويل آخر، وهو حمل النهى على من لم يسم عند شريه، وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الحديث لم يسلم له في بقيتها.

(ج) وسلك آخرون في الجمع مسلكاً جيداً، بحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال والنووي وآخرين، وهذا أحسن المسالك، وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض، وقد أشار الأثرم أخيراً إلى ذلك، فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب، لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري، وأيده بأنه لوكان جائزاً ثم حرمه، أو كان حراماً ثم جوزه لبين النبي النبي الله الله إلى الله أعلم.

## الأدب السابع: عدم التنفس في إناء الشراب، والكلام فيه على حالتين:

الحالة الأولى عدم إخراج الشارب نفسه فى داخل الإناء، لأنه ريما حصل للإناء، أو للسائل فيه تغير من ريح النفس، إما لكون المتنفس متغير الفع بمأكول ونحوه، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة وريحها، والنفخ فى هذه الأحوال كلها أشد من التنفس، فالنهى عنه آكد من باب أولى، فقد يزيد النفخ خروج رذاذ من الريق، مما يتقذر غالباً، وقد ورد النهى عن النفخ فى الطعام والشراب فى أحاديث كثيرة، فعند أبى داود والترمذى « أن النبى يشهى أن يتنفس فى الإناء، وأن ينفخ فيه » قال المهلب: النهى عن التنفس فى الشرب كالنهى عن النفخ فى الطعام والشراب، من أجل أنه قد يقع فيه شىء من الريق، فيعافه الشارب ويتقذره، إذا النفخ فى الطعام والشراب، من أجل أنه قد يقع فيه شىء من الريق، فيعافه الشارب ويتقذره، إذا كان التقذر فى مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس، ومحل هذا إذا أكل أو شرب مع غيره، وأما لو أكل وحده أو مع أهله، أو مع من يعلم أنه لا يتقذر فلا بأس. قال الحافظ ابن حجر: والأولى تعميم المنع، لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة، أو يحصل التقذر من الإناء، أو نحو ذلك، قال ابن العربى: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق.

الحالة الثانية: التنفس خارج الإناء، أثناء الشرب، بأن يشرب على نفسين أو ثلاثة أو أكثر، وروايتنا الواحدة والعشرون والثانية والعشرون تصرحان بأن الرسول روايتنا الواحدة والعشرون والثانية والعشرون تصرحان بأن الرسول روايتنا المارى «كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثاً».

وجواز الشرب بنفس واحد ورد به الأمر عند الحاكم، وهو محمول على الجوان، وأخرج الترمذى بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه « لا تشربوا واحدة، كما يشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث » قال الحافظ ابن حجر: فالنهى عن الشرب في نفس واحد للتنزيه.

الأدب الثامن: إدارة الشراب على يمين المبتدئ، وفي روايتنا الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والخشرين أن رسول الله على أعطى الأعرابي الذي على يمينه قبل أبي بكر وعمر، وقال: الأيمن فالأيمن، وفي الرواية السادسة والعشرين استأذن الغلام الذي عن يمينه ليعطى الأشباخ الذين هم عن شماله، فلما لم يتنازل الغلام لهم أعطاه.

قال الخطابى: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن فى الشرب، حتى قال عمرو بن كلتُوم، في قصيدة له:

#### وكان الكأس مجراها اليمينا.

فبين النبى ﷺ بفعله أن تلك العادة لم تغيرها السنة، وأنها مستمرة، وأن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك، ولا ينزم من ذلك حط رتبة الأفضل، وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار، وقال الحافظ ابن حجر: إن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه، بل لمعنى في جهة اليمين، وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على اليمين، بل هو ترجيح لجهته.

وقد يتعارض ظاهر هذا مع الأمر يتقديم الأفضل، وهو المسألة الأولى التى تعرضنا لها فى أول فقه الحديث، فعند البخارى فى القسامة حين تكلم الصغير بحضور الكبير قال له صلى الله عليه وسلم «الكبر الكبر الكبر » وفى رواية «كبر كبر» وفى رواية «يبدأ الأكبر» وفى الطهارة أمر رسول الله على بمناولة السواك الأكبر، وأخرج أبو يعلى بسند قوى، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله على إذا سقى قال: ابدءوا بالكبير، ويجمع بأنه محمول على الحالة التى يجلسون فيها متساويين، إما بين يدى الكبير، أو عن يساره كلهم، أو خلفه، فتخص هذه الصورة من عموم الأيمن، أو يحمل على أن الابتداء يكون بالأكبر، كرسول الله على أن الابتداء يكون بالأكبر، كرسول الله على أحاديث الأيمن فى إدارة الشراب بعد الأكبر.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- من الرواية الأولى، من قوله « والذي نفسى بيده » جواز الحلف من غير استحلاف.
- ٢- من قوله «إن يده في يدى مع يدها» ومن قوله في الرواية الثالثة «فإن الشيطان يأكل بالشمال»
   أن للشيطان يدين.
  - ٣- وأنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين والكفار.
    - ٤- وأن الشيطان يأكل ويشرب.
  - ٥- ومن الرواية السادسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في كل حال، حتى في حال الأكل.
    - ٦- جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر.
      - ٧- ذم الكبر، وما يترتب عليه.
      - ٨- استحباب تعليم الآكل آداب الأكل، إذا خالفها.
    - ٩- ومن الرواية السابعة والتَّامنة تدريب الصبيان وتعليمهم آداب الطعام.
- ١٠ وفيها منقبة لعمر بن أبى سلمة، وحرصه على اتباع سنة رسول الله ﷺ، لما ورد عند البخارى، من قوله « فما زالت تلك طعمتى بعد ».
- ١١ استنبط بعضهم من قوله «الأيمن فالأيمن» في الرواية الثالثة والعشرين أن السنة إعطاء من على البمين، ثم الذي يليه، وهلم جرا.

- ۱۲- ومن الرواية الثالثة والعشرين وما بعدها أن من سبق إلى مجلس علم، أو مجلس رئيس لا ينحى منه لمن هو أولى منه بالجلوس في الموضّع المذكور، بل يجلس الآتى حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثره السابق جان
  - ١٣ وأن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه، كبيراً كان أو صغيراً، إذا كان ممن يجوز إذنه.
- ١٤ وأنه إذا تعارضت فضيلة شخص مع فضيلة وظيفة آخر قدمت فضيلة الوظيفة، فيقدم رئيس
   العمل على من هو أفضل منه من العاملين معه لوظيفته، كما قدم الأعرابي لوظيفة اليمين على
   أبي بكر مع سابق وآكد فضله.
- ١٥ وأن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم، على سبيل الفضل، لا اللزوم، للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب، قاله ابن عبد البر. قال الحافظ ابن حجر: ومحله إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مقامه، فإن كان فالتصرف في ذلك له.
- ١٦- ومن الرواية الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه، ولو كان صغير السن.
  - ١٧ وتناوله مما عنده من طعام وشراب، من غير بحث، بل وطلبه منه طعاما أو شرابا.
- ١٨ وجواز شرب اللبن مشوبا بالماء، قال ابن المنير: وذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين، فإنه مقيد بالمسكر، أي إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكر، وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حاراً، وتلك البلاد في الغالب حارة، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد.
- ١٩- ومن الرواية السادسة والعشرين، استنبط بعضهم جواز استئذان صاحب الحق في أن يتنازل عن حقه.
- · ٢- وأنه يجوز إعطاء ما ليس بحق إذا أذن صاحب الحق، فمن الواضح أنه لو أذن الغلام لأعطى الأشياخ.
- ١٦- وأنه يجوز الإيثار في مثل ذلك، إذ لولم يجزلم يستأذن، قال الحافظ ابن حجر: وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب، وعبارة إمام الحرمين في هذا: لا يجوز التبرع في العبادات، ويجوز في غيرها، وقد يقال: إن القرب أعم من العبادة، وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول، ليصلى معه، ليخرج الجاذب عن أن يكون مصلبا خلف الصف وحده، لثبوت الزجر عن ذلك، ففي مساعدة المجذوب للجاذب إيثار بقرية كانت له، وهي تحصيل فضيلة الصف الأول، ليحصل فضيلة تحصل للجاذب، وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته، قال: ويمكن الجواب بأنه لا إيثار، إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره، وهذا لم يعط الجاذب شيئاً، وإنما رجح مصلحته على مصلحته، لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لولم يوافقه. اهـ وتفسير الحافظ -رحمه الله- للإيثار

بما فسره اصطلاح مضيق، إذ تقديم مصلحة الغير على مصلحة نفسه إيثار، والقاعدة التى ذكرها غير متفق عليها، فقد أجازوا تنازل الأحق بالإمامة لمن هو دونه فى الأحقية، وهو إيثار بالقرب. والله أعلم.

٢٢- واستدل بالحديث على جوار هبة الواحد للجماعة شيئاً على سبيل المشاع.

٣٣- قال بعضهم: وفي الحديث أنه يجوز هبة الشيء المملوك مشاعاً لجماعة، وهو قول الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة في هبة ما يقبل القسمة، قال: والحديث ظاهر في ذلك، لأن النبي شي سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ، وكان نصيبه منه مشاعاً غير متميز، فدل على صحة هبة المشاع. كذا قال الحافظ ابن حجر، مؤيداً بذلك ابن بطال، والتحقيق أن النبي شي لم يسأل الغلام هبة نصيبه من اللبن، فنصيبه من اللبن مشاعا باق له، وإنما سأله التنازل عن حق الترتيب، وعن حق اتصال شريه بسؤر النبي في ولذلك كان اعتذاره رفض التنازل عن هذا الحق « لا أوثر بنصيبي منك أحداً » فليس في الحديث هبة المملوك مشاعاً لآخرين، لكن فيه هبة المملوك على التعيين، نعم فيه هبة صاحب اللبن لبنه لجماعة على سبيل المشاع.

### واللَّه أعلم

# (٥٦١) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة

ه ٢٦٣٥ - ١٢٩ عَنِ ابْنِ عَبَّناسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنا ( ١٢٩ ) قَنالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ «إِذَا أَكَسلَ أَحَدُكُمْ طَعَامُنا، فَلا يَمْسَعْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا».

٣٦٣٦ - ١٣٠ عَن السَّعَام فَلا يَمْسَعُ يَلَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا».

٢٣٧٠ - ١٣٦ عَنِ ابْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَىٰ أَبِيهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَلَىٰ أَبِي شَدِيْهَ أَنْ النَّبِي عَلَىٰ أَبِي اللَّهُ أَبِي شَدِيْهَ أَنْ فِي دِوَايَتِهِ عَنْ عَبْسَهِ النَّلاثَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَدِيْهَ أَنِي وَايَتِهِ عَنْ عَبْسَهِ النَّلاثَ مِنَ الطَّعَامِ. وَلَا يَتِهِ عَنْ عَبْسَهِ الرَّحْمَن بْن كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ.

٤٦٣٨ - أو في رواية عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ هَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِيهِ هَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَأْكُلُ بِثَلِاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

٩٦٣٩ - ١٣٢ عَنْ كَفْبِ بْسِنِ مَسَالِكِ ﷺ (١٣٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَسَانَ يَسَأْكُلُ بِفَسَلاثِ أَصَسَابِعَ، فَإِذَا فَوَغَ لَعِقَهَا.

٠٤٦٤٠ - ١٣٣٠ عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْتِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ «إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ».

(١٢٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَـرَ قَـالَ اِسْحَقُ أَخْبَرَنَـا وقَـالَ الآخَـرُونَ حَدَّثَنَـا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاء عَن ابْن عَبَّاسِ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاء عَن ابْن عَبَّاسِ

سَفِينَ مَنْ عَمْرُو صَ صَنَاءَ عَنْ بَيْ عَبِسَ (١٣٠)حَدَّثَنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَجُامُجُ بْنُ مُحَمَّدِ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِم جَمِيعًا عَنِ الْسِنِ جُرَيْجِ ح وحَدَّثَنَا وُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ يَقُولُ دوه ورحنَانَ الله رَبِّ فَاللهُ عَنْ سُفَانَ عَنْ سَعْدُ فَنَ الْوَاحِمُ مُنْ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ

(١٣١)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا خَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيًّ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سَعُلَا بْنِ إِبْرَأُهِيمَ عَسنِ ابْن كَفْبِ بْن مَالِكُ

(٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى أَنْ يُخْيَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ
 (١٣٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِكِ

أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ أَخْبَرُهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ أَنْهُ خَدَّنَهُمْ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ أَخْبَرُهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ أَنْهُ خَدَّنَهُمْ

- وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ وَعَبْدَ اللَّـهِ ابْنَ كَعْبِ حَدَثَاهُ أَوْ حَدَّثُهُ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي ﷺ بِعِبْلِهِ.

(١٣٣) وحَدُّكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدُّقَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّنَةَ عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ عَنْ جَابِرٍ

٤٦٤١ - ٣٤٠ عَنْ جَابِرٍ ﷺ (١٣٤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُأْخُذْهَا، فَلْيُوطْ مَا كَانْ بِهَا مِنْ أَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. وَلا يَمْسَعْ يَسدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْيَرَكَةُ».

٢٦٤٢ -- وفي رواية عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. وَفِي حَدِيثِهِمَا «وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» وَمَا بَعْدَهُ.

٢٦٤٣ - ١٣٥ - ١٣٥ عَــنْ جَــابِرٍ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِــيُ عَلَيْ يَقُــولُ «إِنَّ الشَّـيْطَانَ يَحْضُــرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْء مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُــمُ اللَّقْمَــةُ، أَخَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْء مِنْ أَحَدِكُــمُ اللَّقْمَــةُ، فَإِنَّا مَا كَانْ بِهَا مِنْ أَذُى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. فَإِذَا فَرَغَ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ فَالْمُعَوْ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ».

٤٦٤٤ -- وفي رواية عَن الأَعْمَشِ بِهَهذَا الإِسْنَادِ «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ» إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ».

٥٦٤٥- ٢٦٤ عَنْ أَنَسٍ ﷺ (١٣٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَـلَ طَعَامًا لَعِـقَ أَصَابِعَـهُ الشَّلاثَ. قَـالَ: وَقَـالَ «إِذَا سَـقَطَتْ لُقُمَـةُ أَحَدِكُـمْ، فَلْيُمِـطُ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعُهَـا لِلشَّيْطَانِ» وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ. قَالَ «فَإِنَّكُمْ لا تَسْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَـةُ».

٢٦٤٦ - ١٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ هُلِيَالُمَ عَسِنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ «إِذَا أَكَسلَ أَحَدُكُسمْ، فَلْيَلْعَسقْ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّـهُ لا يَدْرِي فِي أَيْتِهِنَّ الْبُرَكَةُ».

٤٦٤٧ -- وفي رواية عَنْ حَمَّادٍ بِهَــذَا الإِسْـنَادِ. غَـيْرَ أَنَّـهُ قَــالَ «وَلْيَسْـلُتْ أَحَدُكُــمُ الصَّحْفَــةَ» وَقَـالَ «فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَـةُ، أَوْ يُبَـارَكُ لَكُـمُ».

<sup>(</sup>١٣٤)حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْبَالْ عَنْ أَبِي الزَّبَيْر عَنْ جَابر

<sup>-</sup> وحَيْرُنْنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْيِرَنَا ٱبُو دَاوُدُ الْحَفَرِيُّ حِ وِحَدَّثِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانْ

<sup>(</sup>١٣٥)حَدُّثُنَا عُفْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٌ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِّيَةً عَنِ الأعْمَشُ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُنَ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنَ فَضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِي ذِكْرِ اللَّغْقِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النِّبِيّ ﷺ وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

<sup>(</sup>١٣٦)وَحَدَّثِنَيَ مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم وَأَبُو بَكُرُّ بْنُ نَافِعَ ٱلْمُبْدِيُّ قَالِا حَدَّثَنَا بَهْرٌ حِدَّثَنَا حَمَّاهُ ابْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ

<sup>(</sup>١٣٧)وحَدَّقَتِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٌ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ أَبُو يَكُرِ بْنُ نَافِعٌ حَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّحْمَنِ (يَفْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ) قَالاَ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ

## المعنى العام

إن الحكم الشرعى يرتبط بظروفه وملابساته ارتباطا كاملا، يرتبط بالزمان والمكان والأشخاص والإمكانات والأحوال، وكأنه يقول: هذا الحكم لهذه الحادثة وما شابهها فى جميع ملابساتها، وهذا معنى قولهم: إن الخطاب الشرعى للحاضرين وقت الخطاب، ويكلف به من يأتى بعدهم عن طريق القياس، فإذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبُةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النور: ١١] فالخطاب للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ونحن فى القرن العشرين مكلفون بهذا عن طريق القياس، فإذا وقع إفك مشابه، وخاض فيه بعضنا وجب علينا أن لا نحسبه شراً لنا، وأن نؤمن بأنه خير لنا، وعلينا إذا سمعناه قلنا: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبُحَانَكَ هَذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦].

وهذا معنى أن الإسلام وشرائعة صالح لكل زمان ومكان، أى إذا وقعت واقعة مشابهة من جميع الوجوه لواقعة صدر فيها حكم شرعى أمام نزول الوحى، نقل إلى الأخيرة حكم الأولى.

خذ مثلا حديث « من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وعنده منه شيء » هذا الحكم العام فهم منه الصحابة أنه مرتبط بظروفه، وأنه صدر في عام مجاعة، فلما كان العام المقبل سألوا رسول الله على أضحيتنا مافعلنا في العام الماضي؟ قال: لا. كلوا وأطعموا، وادخروا، فإن ذاك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيه.

وعلى هذا فنحن مطالبون شرعاً فى أضحيتنا بما طولب به الصحابة فى أضحيتهم إذا وقعت الظروف المشابهة وقد ريطت بعض الأحكام الشرعية بظروفها صراحة، كما فى الحديث السابق، وكما فى قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] فقد بين فى الآية أن التيمم وجوازه مرتبط بعدم وجود الماء فعلا أو حكما، كالمريض.

لكن الكثير من الأحكام الشرعية ارتبط بظروفه قطعاً دون تصريح بهذا الارتباط.

خذ مثلا حديث «كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد - أى بحفنة واحدة من الماء - ويغتسل بالصاع » - أى بأربع حفنات، أى كان يغتسل بأقل من لتر، ويتوضأ بأقل من ربع لتر، وكان يغتسل هو وعائشة من إناء صغير، يغترفان منه سوياً، حتى تقول له: دع لى. دع لى. فهل نغتسل مثل هذا الاغتسال وصنابير المياه «والدش» تملأ البيوت؟ والماء كثير يفيض عن الحاجات؟ اللَّهم. لا، لكن إن وقعنا في ظروف اغتسال الرسول ﷺ اغتسانا مثل اغتساله، وتوضأنا مثل وضوئه.

 وصحابته استجمرنا مثل استجمارهم، وفي هذه الحالة نكون قد التزمنا بأكبر قدر ممكن من النظافة، حسب الظروف المتاحة، و﴿لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسُعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وآداب الأكل التي معنا في هذا الباب من هذا القبيل، لعن الأصابع التي يؤكل بها، ولعن القصعة بعد الأكل، والأكل بثلاث أصابع، وأكل اللقمة الساقطة.

بروى البخارى وغيره أن بعض الصحابة كانوا يحملون معهم النوى، يمصونه عند الجوع، ويشربون عليه جرعة من ماء، فلما قيل لهم: وما كان يغنى عنكم النوى؟ قالوا: عرفنا قيمته حين فقدناه.

تلك كانت حياتهم وطعامهم وشرابهم، فما هي أرقى صورة حضارية في مثل هذه الظروف؟ لا ملاعق، ولا شوك، ولا سكاكين، ولا ماء للغسل، ولا مناديل ورقية للمسح، كيف يعمل المسلم ليكون في أعلى درجات النظافة الممكنة؟ والإمكانات المتاحة؟.

الأكل بثلاث أصابع، الإبهام والسبابة والوسطى، فبها يحصل أقل درجات التمكن من الأكل، ولا يأكل بأربع أو بخمس أو بالكف، لتقل درجة التلوث بالطعام قدر الإمكان.

ثم لعق الأصابع الثلاث بعد الأكل، ولا يمسها بثيابه، ولا يلمس بها نظيفاً بجواره، ولا غضاضة في هذا اللعق، فما عليها من طعام هو نفسه من جنس ما ابتلعه منه، ولم يختلط بقذر، والريق الذي سيختلط به باللعق قد اختلط بما ابتلعه من قبل من الطعام، فماذا في ذلك؟

العرف في هذه الأيام، في بيئة حضارية يستقبع هذا المنظر وينفر منه في حين يلعق الملعقة التي دخلت فم آخرين، واختلطت بلعاب الآخرين، والعرف كثيراً ما يستقبع الحسن، ويستحسن القبيع، وإذا تعارض العرف والشرع قدم الشرع على العرف، لكنه في مثل هذه المسألة يمكن لعق الأصابع لمن أكل بها، وأصابتها زهومة الطعام، ثم يغسلها الأكل بما شاء، وكيف شاء، فهو خير من أن يغسلها ملوثة بالدهون، عملا بالحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، بلفظ «من بات وفي يده غمر» –أى من بات وعلى بده رائحة طعام- «ولم يغلسه، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه».

### المباحث العريية

(إذا أكل أحدكم طعاما) وفي الرواية الثانية «إذا أكل أحدكم من الطعام » والطعام في

الأصل كل ما يؤكل، وكل ما به قوام البدن، والمراد منه هنا ما يبقى أثره على اليد من الأطعمة، كالدهون والحموضة والملوحة والروائح غير المحبوبة.

(فسلا يمسم يده حتى يلعقها أو يلعقها) «يلعقها» الأولى بفتح الياء، والثانية بضم الياء وكسر العين، بينهما لام ساكنة، قال النووى: معناه - والله أعلم - لا يمسم يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه، ويلتذون بذلك، ولا يتقذرون، وكذا من كان فى معناهم، كتلميذ يعتقد بركته، ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. اهـ

واليد في الأصل من الإنسان من المنكب إلى أطراف الأصابع، والمراد هنا جزؤها الذي يلامس الطعام من الكف والأصابع، ففي الرواية الخامسة « أن رسول اللّه ﷺ كان يأكل بتلاث أصابع، فإذا فرغ –من الأكل لعقها » وفي الرواية السادسة « أمر بلعق الأصابع » وفي الرواية العاشرة « إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه » وفي الرواية التاسعة « كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث » وفي الرواية الرابعة « كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع، ويلعق يده –أي أصابعه – قبل أن يمسحها ».

والمراد من الأصابع الثلاث الإبهام، والتي تليها، والوسطى، فعند الطبراني في الأوسط ، عن كعب بن عجرة، قال: «رأيت رسول الله على يأكل بأصابعه الثلاث، بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام » قال في شرح الترمذي: كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثاً، لأنها أطول، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، والمراد بلعق الأصابع لحسها باللسان، ومصها بالشفتين، والمراد بمسحها بعد اللعق إمرارها على قطعة من القماش ونحوها كالمنديل، أو إمرار القماش عليها، لإزالة ما بقى عليها، وذلك حيث لم يكن ماء ولا صابون للغسل.

(عن ابن كعب بن مالك) هكذا في الرواية الخامسة، وفي ملحقها «عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك أو عبد اللَّه بن كعب بن مالك» بأو وفي ملحقها الآخر «عن عبد الرحمن بن كعب وعبد اللَّه ابن كعب» بالواو، «أو أحدهما» قال النووي: ولا يضر الشك في الراوي إذا كان الشك بين تقتين، لأن ابني كعب هذين تقتان.

(إنكم لا تدرون في أيه البركة) الجملة مستأنفة استئنافاً تعليلياً، أي لأنكم لاتدرون والضمير في « أيه » للطعام المفهوم من الكلام السابق، و« أي » تضاف إلى متعدد، والمراد في أي أجزائه البركة، فريما كانت بركة الطعام كله في جزئه الذي على الأصابع، فيحرمها من لم يلعق أصابعه، وفي الرواية السابعة « فإنه لا يدري في أي طعامه البركة » وفي الرواية الثامنة « فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة » وفي الرواية التاسعة « فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة » وفي الرواية العاشرة « فإنه لا يدري في أيتهن البركة » قال النووي: هكذا هوفي معظم الأصول، وفي بعضها « لا يدري أيتهما » وكلاهما صحيح، أما رواية « في أيتهن » فظاهره -أي في أية جزئية من جزئيات

الأطعمة – وأما رواية « لايدرى أيتهن البركة » فمعناه أيتهن صاحبة البركة، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وقال: أصل البركة الزيادة وتبوت الخير والإمتاع به، والمراد هنا –واللَّه أعلم– ما يحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من أذى، ويقوى على طاعة اللَّه تعالى، وغير ذلك.

وقد جاء الحديث الصحيح بهذا التعليل، فلا يعدل عنه، لكن ذكر علة لا يمنع من أن تكون هناك علة أخرى، فقد يكون للحكم عنتان فأكثر، والتنصيص على واحدة لا ينفى غيرها، وقد أشارت الرواية السابعة والثامنة إلى علة أخرى، وأن الشيطان يحضر الطعام، فإذا سقطت لقمة -أو تركت بقايا الأطعمة على الأيدى أو فى القصعة، سهلت للشيطان طعامه وشرابه وإقامته، وقد أضاف القاضى عياض علة أخرى، فقال: إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام.

(إذا وقعت لقمة أحدكم) من يده على الأرض، فأصابها أذى.

(فليمط ما كان بها من أذى) «يمط» بضم الياء، أى يزيل وينحى، وحكى بعضهم: ماطه وأماطه، فيصح فى المضارع فتح الياء، وقال الأصمعى: أماطه لا غير، ومنه إماطة الأذى، والثلاثي لازم، يقال: مطت أنا عنه، أى تنحيت، والمراد بالأذى هنا المستقذر، من غيار وتراب وقذى ونحو ذلك.

(ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه) مما علق بها من طعام، ليقلل من تدنيس المنديل، والمنديل معروف، وهو بكسر الميم، قال أهل اللغة: لعله مأخوذ من الندل، وهو النقل، وقيل: مأخوذ من الندل وهو الوسخ، لأنه يندل به، يقال: تندلت بالمنديل، وتمندلت به، وأنكر الكسائي تمندلت.

وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة الزهومة، لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل.

(وأمرنا أن نسلت القصعة) أى أمرنا رسول الله رسي و« نسلت » بفتح النون، وضم اللام، ومعناه نمسحه ونتتبع ما بقى فيها من الطعام، ومنه سلت الدم عن جبهته، إذا مسحه.

(وقال: في أى طعامكم البركة، أو يبارك لكم) أى قال: فإنكم لا تدرون في أى طعامكم البركة، أو قال: فإنكم لا تدرون في أى طعامكم يبارك لكم. شك من الراوى في أى اللفظين سمع.

#### فقه الحديث

قال النووي: في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها:

١- استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام، وتنظيفا لها.

٢- واستحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعدن

- ٣- واستحباب لعق القصعة ونحوها.
- 3- واستحباب أكل اللقمة الساقطة، بعد مسح الأذى الذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجست، ولابد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا، ولا يتركها.
  - ٥- ومنها إثبات الشياطين، وأنهم يأكلون، والتحذير منهم.
- ٧- قال الحافظ ابن حجر: يشمل حكم اللعق من أكل بكفه كلها، أو بأصابعه الخمسة، أو ببعضها، وقال ابن العربي في شرح الترمذي: في قوله «فلا يمسح يده» دليل على جواز الأكل بالكف كلها، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم، وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها. أه وفيه نظر، لأن ذلك ممكن بالثلاث، سلمنا أنه لا يمكن بالثلاث، لكن هو في هذه الحالة ممسك بكفه كلها، لا أكل بها، سلمنا أنه أكل بها لكنه محل ضرورة، ومحل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. قال القاضي عياض: والأكل بأكثر من الثلاث فيه شره وسوء أدب، إذا لم يكن مضطراً إلى ذلك، فإن اضطر إلى ذلك أدعم الثلاثة بالرابعة أو الخامسة، وعند سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب «أن النبي في كان إذا أكل أكل بخمس» فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال.

واللَّه أعلم

# وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى اللَّه عليه وسلم

٣٩٤٥ - ١٣٨٠ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ (١٣٨٠) قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُسو شُعَيْبٍ. وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَامٌ. فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ. فَقَالَ لِغُلامِهِ: شُعَيْبٍ. وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَمْسَةِ نَفَرٍ؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِي ﷺ خَامِسَ حَمْسَةٍ. قَالَ: فَصَنَعَ ثُمُّ أَتَى النَّبِي ﷺ خَامِسَ حَمْسَةٍ. وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ، قَالَ النَّبِي ﷺ «إِنَّ مُمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ، قَالَ النَّبِي ﷺ «إِنَّ هُذَا اتَّبَعَنَا. فَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ» قَالَ: لا بَلْ آذَنْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

٩٦٤٩ - ٣٩٠ عَنْ أَنَسٍ ﴿ ١٣٩ عَنْ أَنَسٍ ﴿ ١٣٩ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِمِسِيًّا كَانَ طَيُّبِ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِمِسِيًّا كَانَ طَيُّبِ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ. فَقَالَ «وَهَذِهِ لِعَائِشَة» فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا» فَعَادَ يَدْعُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَهَذِهِ» قَالَ: نَعَمْ. فِي الثَّالِيَةِ. فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَبَا مَنْزِلَهُ.

• ١٦٥٠ - ١٤٠ - ١٤٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فَالَ: خَرجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيُلَهِ، فَإِذَا هُو بَا بَالِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. فَقَالَ «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ يُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللّهِ. عَلَى رَجُلا وَأَنَّا وَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَخْرَجَنِي اللّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُنوا» فَقَامُوا مَعَهُ. فَأَتَى رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ. فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ. فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ «أَيْنَ فُلالُ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِن الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ. فَنَظَرَ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١٣٨) حَدُّنَا قُنِيَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَعُلْمَانَ بُنُ أَبِي شَيْةَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفَظِ قَالا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ النَّعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ 

– وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْئَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَاه نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِي وَأَبُو سَعِيدٍ الرَّحْمَنِ الْأَشِحُ قَالا حَدُّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ح و حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ح و حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ح و حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ سُفَيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ النَّعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِهِسَلَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِي ﷺ اللَّهِ بَنُ سَلَمَة حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ حَدُّثَنَا سَقِيقَ بْنُ سَلَمَة حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدُّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدُّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدُّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدُّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدُّثَنَا اللَّعْمَشُ عَلَى بُنُ سَلَمَة حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدُّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدُّثَنَا اللَّعْمَشُ وَالْعَلَى بَنُ سَلَمَة حَدَّلَنَا اللَّامِ عَلَى اللَّهُ الْعَمَشُ عَنْ أَبُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهِ الْمُعَلِيثِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

<sup>-</sup> و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُـوَ الْبَنُ رُوَيْقِ عَنِ الْأَعْمَـشِ عَنْ أَبِي مُسْفُودٍ مُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنِي مَلَمَةُ بْنُ طَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ طُقِيقٍ عَنْ أَبِي مُسْفُودٍ عَنِ النّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي مُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَلِيثِ.

<sup>(</sup>١٣٩)و حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بَّنُ حَرَّبِ حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَلَسِ (١٤٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ حَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْن كَيْسَانُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَصْيَافًا هِنِي. قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْق فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ. فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «إِيَّاكُ وَالْحَلُوبَ» فَذَبَحَ لَهُمْ. فَأَكُلُوا مِن الشَّاةِ، وَمِن ذَلِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا. فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لأبي بَكْرٍ وَعُمَسرَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُسْأَلُنَ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. أَخْرَجَكُمْ مِنْ يُتُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ».

٤٦٥١- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ '' قَالَ: بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَـرُ مَعَـهُ، إِذْ أَنَاهُمَـا رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ فَقَالَ «مَا أَفْعَدَكُمَا هَاهُنَـا؟» قَالا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا، وَالَّـذِي بَعَثَـكَ بِالْحَقِّ. ثُمَّ ذَكَـرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَـفِ ابْن خَلِيفَـةَ.

برسُولِ اللّهِ عَلَيْ حَمَصًا. فَانْكَفَأْتُ إِلَى اللّهِ وَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (١٤١) قَالُ: لَمَّا حُفِرَ الْخَسْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ حَمَصًا شَدِيدَا؟ فَأَخْرَجَتْ لِى جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. وَلَنَا بُهَيْمَةٌ وَاجِنْ. قَالَ: هَلَ عَجْنَهُ اللّهِ عَلَيْ حَمَصًا شَدِيدَا؟ فَأَخْرَجَتْ لِى جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. وَلَنَا بُهَيْمَةٌ وَاجِنْ. قَالَ: فَمَاتُهُ اللّهِ عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ: فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَسا رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ: فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَسا رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ: فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَسا رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ: فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَسا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَمَانَ اللّهِ عَلَيْ وَمَانَ أَنْتَ فِي نَفَرِ مَعَكَ. فَصَاحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ «يَا أَهْلَ الْخَشْدَةِ» إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا. فَحَى هَلا بِكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَقَالَ «يَا أَهْلَ الْخَشْدَة، إِنَّ عَيْدَتُكُمْ وَلا تَخْرُلُ عَجِينَتُكُمْ حَتَّى أَجِيءٍ وَقَالَ الْخَشْدَة، وَجَعْتَهُ فَاللّهُ عَلَيْ وَلَا يَخْرَبُنُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ عَمْدَ إِلَى مُرْمَتِكُمْ وَلا تَخْرُلُ اللّهِ عَلَيْ وَهُمَا وَبَارَكُ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مُرْمَتِكُمْ وَلا تُغِرَّهُ فَلَتُ اللّهِ فَعَلْ وَبَارَكُ. ثُمْ عَمَدَ إِلَى مُرْمَتِكُمْ وَلا تُغِرُقُوهَا وَإِنْ مُرْمَتَنَا لَنَهِ طُ كَمَا هِيَ، وَإِنْ عَجِينَتَنَا، أَوْ كَمَا قَالَ الصَّحَاكُ اللّهُ لَاكُولُوا كَمَا قَالَ الصَّحَاكُ اللهُ اللّهِ لَكُمُ وَلَا تَعْرِيَتَنَا اللّهُ فَي وَلَا تَعْرِيَتَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ فَرَانَا اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

٣٥٦ - ٢٤٢ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ عَلَى أَبُو طَلْحَةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَسِمِعْتُ صَـوْتَ

 <sup>(</sup>٠) وحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ يَفْنِي المُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيــدُ حَدَّثَنَا أَبُـو حَازِمٍ
 قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٤١) حَدَّلَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثِنِي الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ مِنْ رُفْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا ثُمَّ قَـرَأَهُ عَلَيٌّ قَـالَ أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفَانَ حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٤٣)وحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سديد

رَسُولِ اللّهِ ﷺ صَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ. فَهَلْ عِنْدَنَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ. ثُمَّ أَحَذَت خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الْحُبْزَ بِيَعْضِهِ. ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْسَتَ تَوْبِي وَرَدُّنْتِي بِعَضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ: فَلَمَّيْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَأَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ» قَالَ: فَقُلْسَتُ: الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة » قَالَ: فَقُلْسَتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ «فُومُ وا» قَالَ: فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ بَهِ إِلَّهُ مِنْ مَعْهُ وَقُومُ وا» قَالَ: فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ، بَيْنَ أَلِدِيهِمْ، حَتَى جِمْتُ أَبَا طَلْحَة، فَقَالَ بَلِهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ حَتَى دَخَلا. فَقَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو وَانْطَلَقَ أَلِيهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا عَنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى وَسُولُ اللّهِ ﷺ مَعْهُ حَتَى دَخَلا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا عَنْدَكُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عَكْهُ لَهُا فَادَمَتُهُ بِذَلِكَ الْعُرْبُولُ اللّهِ ﷺ مَعْهُ حَتَى دَخَلا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا عَنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عَكُمُ لَهُ الْمُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا شَاءً اللهُ أَنْ يَقُولُ اللّهِ فَالَا وَعَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ ال

٥٩٥-- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّهُ قَالَ: بَعَثِنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وَسَاقَ الْحَلِيثَ بِنَحْوِ حَلِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِي فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ الْحَلِيثَ بِنَحْوِ حَلِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِي فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ. قَالَ: فَعَادَ كَمَا كَانَ. فَقَالَ «دُونَكُمْ هَذَا».

<sup>(</sup>١٤٣)حَدَّثَنَا أَيُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَـهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَغَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

<sup>-</sup> وخَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى الْأَمْوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ عَالِكِ

٤٦٥٦ -- وفسي روايـة عَـنْ أنسس بْـن مَـالِكِ ﷺ (٦) قَـالَ: أَمَـرَ أَبُـو طَلْحَـةَ أُمَّ سُـلَيْم أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلِيٌّ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً. ثُسمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْسهِ. وَسَساقَ الْحَدِيسَثَ. وَقَسالَ فِيسهِ: فَوَضَعَ النِّسِيُّ ﷺ يَسِدَهُ وَسَسمَّى عَلَيْسِهِ. ثُسمَّ قَسالَ «انْسذَنْ لِعَشَسرَةٍ» فَسأذِنْ لَهُسمْ فَدَخلُسوا. فَقَسالَ «كُلُــوا وَسَــمُّوا اللَّــهَ» فَــأَكَلُوا. حَتَّــى فَعَــلَ ذَلِــكَ بِثَمَــانِينَ رَجُــلا. ثُـــمَّ أكَــلَ النَّبـــيُّ ﷺ بَعْـــدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَوَكُّوا سُؤْرًا

٢٥٥٧ - ﴿ وَفِي رَوَايِـةٌ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ إِلَيْ إِلَهُ إِنَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيّ عَلِيٌّ . وَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَسِيرٌ. قَالَ «هَلُمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ».

٨٥٦٠ -- وفي رواية عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَكُللَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جيرَانَهُمْ.

٣٥٦٠ - 🕂 عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ﷺ مُصْطَجعًا فِي الْمَسْجِدِ. يَتَقَلُّبُ ظَهْرًا لِيَطْنِ. فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمِ فَقَالَ: إِنِّسي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُصْطَجِعًا فِسي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَأَظُنُّهُ جَائِعًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَـةَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأَنَسُ بِن مَالِكٍ. وَفَضَلَتْ فَصْلَةٌ، فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنا.

• ٤٦٦ - ٢٠٠٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ وَمَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بعِصَابَةٍ - قَالَ أُسَامَةُ وَأَنَا أَشُكُ - عَلَى حَجَر. فَقُلْتُ لِبُعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوعِ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَهُو زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ. فَقُلْتُ: يَا أَبْعَاهُ، فَلا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَصَّبَ بَطْنَـهُ بِعِصَابَـةٍ. فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوعِ. فَلَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي. فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟

اللَّهِ ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ حِدَّثَهُ انه سَمِعَ أَنَسَ بْنِ مَالِلَّكِ يَقُولُ

(٠٠٠) وحَدَّثَنِيَ حَرِمَلَةُ النُ يَحْيَى التَّجِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ وَهْـبِ أَحْبَرَنِي أَسَامَةُ أَنَّ يَعْقُـوبَ بْـنَ عَبْـدِ اللَّـهِ ابْـنِ أَبِـي طَلْحَـةَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ

- و حَكَّتَني حَجَّاجُ إِبْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونِ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النبيُّ ﷺ فِي طَعَام أَبِي طَلْحَةٌ نَحْوَ حَدِيثِهم.

<sup>(-)</sup> وحَدَّثِنِي عَمْرٌو النَّاقِلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ

ر ﴿ ﴾ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِلُكِ - وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ( • • ) وِحَدَّثَنَا الْحَرِينَ بْنُ عِلِي الْخِلُوانِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبِ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدَّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ

فَقَالَتْ: نَعَمْ. عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزِ وَتَمَرَاتٌ فَاإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ وَحْـدَهُ أَشْبَغْنَاهُ. وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَـلً عَنْهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بقِصَّتِهِ.

١٦٦١ - ١٤٤٤ عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ لِطَعَام صَنَعَهُ. قَىالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطُّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ. وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْسَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الصَّحْفَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مُنْدُ يَوْمَئِذِ.

٢٦٦٧ – ١٤٥ عَـنْ أَنـس ﷺ (١٤٠) قَــالَ: دَعَــا رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ رَجُــلٌ. فَــانْطَلَقْتُ مَعَــهُ. فَجِـــيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلا أَطْعَمُهُ. قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا زِلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ.

٤٦٦٣ - ٢٠٠٠ عَسنْ أَنَسس بْسن مَسالِكِ ﷺ؛ وَزَادَ: فَسالَ تَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: فَمَا صُبِعَ لِي طَعَامٌ، بَعْدُ، أَقْلِرُ عَلَى أَنْ يُصنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلا صُبِعَ.

# المعنى العام

الأمور الجبلية من طعام وشراب ولباس ونـوم، يدخل فيهـا كسـب الإنسـان واختيـاره، ويلحقهـا المدح أو الدّم باتفاق جميع العقلاء، وإلا لم يكن هناك فرق بين أكل الإنسان وأكل الحيوان، ومن هذا المنطلق كانت الأمور الجبلية الاختيارية داخلة في التشريع الإسلامي، وكان فعل الرسول ﷺ أو قوله أو تقريره بخصوصها تشريعاً، على سبيل الوجوب أو الندب أو الأولى أو الإباحة.

وإذا كنا مؤمنين بأن محمداً ﷺ نبي ورسول، وأن الوحي كان ينزل عليه صباح مساء بحكم اللَّه، كان من غير المعقول أن يفعل صلى اللَّه عليه وسلم فعلا، ليس من مراد اللَّه تشريعه، ويستمر دون تعديل من اللَّه طيلة حياته صلى اللَّه عليه وسلم.

وإذا كان الوحي قد جاء بالاعتراض على عبوس وتقطيب وجهه صلى اللَّه عليه وسلم أمام أعمى لا يراه، فنزل بقوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى۞ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلُّهُ يَزَّكَّى۞ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنْفَعَهُ الذُكْرَى﴾ [عبس: ١-٤].

<sup>(</sup>١٤٤) حَدَّثَنَا قُنَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ مَسَعِعَ أَنْسَ ابْنَ مُسَالِكِ يَقُولُ

<sup>.</sup>ن (٩٤٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسٍ (٠) وحَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَرِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ وَعَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ أَنْسِ

وإذا كان الوحى قد جاء بالاعتراض على امتناعه من أكل شيء حلال، إرضاء لأزواجه، فنزل بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكَ ﴾ [التحريم: ١].

وإذا كان الوحى قد جاء بالاعتراض على خلجات قلبه صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

إذا كان الله يعدل سلوك نبيه إلى أرقى أنواع السلوك، ليكون قدوة وأسوة لأمته، حيث أُمرتُ بالاقتداء به: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] كان كل ما أقره الوحى تشريعاً من الله تعالى لأمة محمد ﷺ، مع مراعاة أن الظروف المحيطة بالتشريع جزء من هذا التشريع، كما سبقت الإشارة إليها في معنى الباب السابق.

وكانت محاولة البعض إخراج بعض الأمور الجبلية الاختيارية كالأكل والشرب من التشريع، محاولة تمرد على السنة النبوية، والرسالة المحمدية.

وهذه الأحاديث التي نحن بصددها أنموذج موضح لطرف من حياة رسول اللَّم ﷺ في مطعمه ومشربه.

كان يجوع أحياناً، فلا يجد فى بيته ما يقيم به صلبه، فيربط الحجر على بطنه، ويشد العصابة على جوفه، ويتلوى على الأرض من عض الجوع، وما كان ذلك هوانا من الله، فهو صاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة والمقام المحمود والمنزلة الرفيعة فى الجنة، ولكنه كان نبراسا لفقراء الأمة المستقيمين على الشريعة الحقة، أن فقرهم لا ينقصهم عند ربهم، وأنه رب أشعت أغبر، حافى القدمين، لو أقسم على الله لأبره، ورب فقير لا يؤيه له، خير من ملء الأرض من الأغنياء الذين يرهبون وكان بعض أصحابه المقربون إليه، وزيراه اللذين كانا خليفتيه، أبوبكر وعمر، يجوعان، فيخرجهما الجوع من بيوتهما، يلتمسان سد الجوعة بطريق حلال.

وكان بعض من آتاه اللَّه من فضله يعرف ذلك، ويسارع في إكرامهم واستضافتهم، تارة يدعوهم إلى بيته وطعامه، كما فعل الأنصاري، صاحب الغلام اللحام في الحديث الأول، وكما فعل الفارسي في الحديث الثاني، وكما فعل جابر في الحديث الخامس، وكما فعل أبو طلحة، زوج أم أنس، كما هو ظاهر في بعض الأحاديث، وكما فعل الخياط في الحديث الثاني عشر وما بعده.

وتارة يبعث الهدية والطعام، كما هو ظاهر في بعض أحاديث أنس رها.

وتارة كان صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى بعض أصحابه، فيزورهم هو ومن معه، ابتغاء أن يطعموهم ويتحفوهم كأضياف، كما في الحديث الثالث.

وفى كل هذه الأحوال تدخل التشريعات الإلهية الفرعية، الضيف المدعو يتبعه ضيف لم يدع، ما موقف الضيف المدعو؟ وما موقف المضيف الداعى؟ وماذا عن المتطفل؟ الداعى يدعو واحداً، فيتمسك المدعوبأن يدعو الداعى مدعواً آخر، ما موقف الداعى؟ وما موقف المدعوبان يدعو الداعى مدعواً آخر، ما موقف الداعى؟

المرأة في بيتها، ما موقفها من ضيوف زوجها؟ وماذا عن كلامهم معها؟ ومراجعتها لهم؟ الفقير يدعو الكبير الشريف إلى طعام بمنزله، الحرف الوضيعة وموقف الإسلام من أصحابها، السيد يأكل مع خادمه، مناولة الأضياف بعضهم بعضًا.

وعلى رأس هذه المباحث الفقير والغنى، وما كان عليه رسول اللَّه ﷺ من التقلل من الدنيا، وما كان عليه الصحابة من الزهد أو التنعم، وأيهما أفضل؟ الغنى الشاكر؟ أم الفقير الصابر؟.

وأبرز النقاط معجزة تكثير الطعام والشراب ببركة النبى في وهذه المعجزة الحسية المادية التى شهدها آلاف البشر، رأوها رؤيا العين، وأحسوها إحساس الأكل والشرب وتناقلها من الرواة ما يتبتها بالتواتر المعنوى، لكنها كانت في عصر العقل والروح، وأمام معجزة القرآن الكريم لاتكاد تذكر، لذا قد ينكرها بعض الناس.

ولم ينكرونها وقد آمنوا بالمائدة تنزل من السماء بدعوة عيسى – عليه السلام؟ وبإنزال المن والسلوى على بنى إسرائيل؟ وبناقة صالح التى كان لها شرب؟ ولهم شرب يوم معلوم؟.

فاللُّهم آمنا بك وبرسولك، وبالكتاب الذي نزل على رسولك، وبالمعجزات التي أظهرتها على يد رسولك ﷺ.

### المباحث العربية

(كان رجل من الأنصار يقال له: أبوشعيب) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه.

(وكان له غلام لحام) بتشديد الصاء، أى يبيع اللحم، أى جزار، وفى رواية للبخارى « فقال لغلام له قصاب » بفتح القاف وتشديد الصاد.

- (فعرف في وجهه الجوع) بقرينة الحال التي كانوا فيها.
- (ويحك) كلمة ترحم وتوجع، وقيل: هي بمعنى ويل، يقال: ويح له، ويحا له، وويحه.
  - (اصنع لنا طعاما لخمسة نفر) الإضافة بيانية، أي لخمسة هم نفر.
- (خامس خمسة) يقال: خامس أربعة، وخامس خمسة بمعنى، قال تعالى: ﴿ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه
- (فدعاه خامس خمسة) في رواية «فدعاه وجلساءه الذين معه» وكأنهم كانوا أربعة، وهو خامسهم.

- (واتبعهم رجل) بتشديد التاء، وفي رواية للبضاري « فتبعهم رجل » وهما بمعنى، وذكرها الداودي بهمزة قطع، وتكلف ابن التين في توجيهها، وفي رواية « فجاء معهم رجل ».
  - (فلما بلغ الباب) أي باب دار الأنصاري، وفاعل « بلغ » ضمير الرسول ﷺ.
- (إن هذا اتبعنا) في رواية للبخاري «إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا » وفي رواية «وهذا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا ».
- (فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع) في رواية للبخاري «فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته » وفي رواية «وإن شئت أن يرجع رجع » وفي رواية «فإن أذنت له دخل ».
  - (قال: لا. بل آذن له يا رسول اللّه) « لا » أي لا يرجع، وفي رواية « لا. فقد أذنا له، فليدخل ».
- (أن جاراً لرسول اللَّه ﷺ فارسيا كان طيب المرق) أى يجيد طعم مرق اللحوم، بما يختار من نوعها، وما يضيفه من أملاح وتوابل ويهار.
  - (فصنع لرسول اللَّه ﷺ) المفعول محذوف، أي صنع مرقاً، أي ولحم.
- (فقال: وهذه؟ لعائشة فقال: لا فقال رسول اللّه يَ : لا ) «وهذه» الواو عاطفة على جملة محذوفة، و«هذه» مبتدأ محذوف الخبر، والكلام على الاستفهام، والتقدير: هل أنا مدعو؟ وهذه مدعوة معى؟ فقال: لا. أي ليست مدعوة. فقال رسول اللّه على الاستفهام أي

والظاهر أن رفض الرجل لدعوة عائشة سببه أن الطعام كان قليلا، لا يكفى إلا واحداً، فخشى إن أذن لعائشة أن لا يكفى النبى على النبى النبى على علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه، لأنه كان موصوفاً بالجودة، فأراد أن تتعلمه لتصنعه، أو للإشارة إلى أنه ينبغى للداعى أن يدعو خواص المدعو معه، وبخاصة من حضر منهم الدعوة.

- (فقاما يتدافعان، حتى أتيا منزله) أى أخذ يمشيان ويسرعان، يمشى كل واحد منهما فى إثر صاحبه، يسابقه المشى، كأنه يدفعه إلى الوراء بتقدمه عليه.

- (ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟) «بيوتكما» قال النووى: بضم الباء وكسرها، لغتان، قرئ بهما في السبع، وجمع «بيوت» جائن كالتثنية والإفراد.
- (الجوع) بالرفع، فاعل لفعل محذوف، أى أخرجنا الجوع، قال النووى: معناه أنهما لما كانا عليه من مراقبة الله تعالى، ولزوم طاعته، والاشتغال به، فعرض لهما هذا الجوع الذى يزعجهما ويقلقهما، ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة، وتمام التلذذ بها، سعيا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح، يدفعانه به، وهذا من أكمل الطاعات، وأبلغ أنواع المراقبات، وقد نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وبحضرة طعام تتوق النفس إليه. اهـ
  - (قال: وأنا) قال النووى: هكذا هو في بعض النسخ « وأنا » بالواو، وفي بعضها « فأنا » بالفاء.
- (قوموا. فقاموا معه) قال النووى: هكذا هو فى الأصول بضمير الجمع، وهو جائز بلا خلاف على اعتبار أن الجمع ما فوق الواحد لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على الاثنين مجان وآخرون يقولون: حقيقة.
  - (فأتى رجلا من الأنصار) هو أبو الهيثم مالك بن التيهان -بفتح التاء وتشديد الياء.
- (مرحباً وأهلا تأنس بهم، مفعولان للعرب، أي صادفت رحبا وسعة، وأهلا تأنس بهم، مفعولان لفعلين محذوفين.
- (أين فلان؟) اللفظ الذي نطق به رسول الله ﷺ هو اسم الرجل، أبو الهيتم مالك، وفلان تعبير من الراوي، كناية عن الاسم.
  - (ذهب يستعذب لنا من الماء) أي ذهب يطلب لنا العذب الطيب من الماء، ليحضره لنا.
- (إذ جاء الأنصاري) «إذ» ظرف لقالت، وجملة «جاء الأنصاري» مضاف لإذ، أي قالت كذا وقت مجيء الأنصاري.
  - (فنظر إلى رسول اللَّه ﷺ وصاحبيه) نظرة فرح وسرور وترحيب.
- (ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى) المقصود من الذفى نفى الانبغاء، أى ما ينبغى وما يصح أن يكون أحد أكرم أضيافاً منى اليوم، و« أكرم » خبر « ما » منصوب عند الحجازيين، لأنهم يعملونها عمل ليس، و« أضيافاً » معمول لأكرم.
- (فجاءهم بعدى، فيه بسروتمرورطب) العدى بكسر العين وسكون الذال، وهو غصن النخل ذو الفروع الحاملة للتمرة، والبسر ثمر النخل قبل أن يرطب، والعدى يذكر ويؤنث، وعليه قال «كلوا من هذه » وإنما أتى بهذا العدى الملون ليكون أطرف، وليجمعوا بين أكل الأنواع، فقد يطيب لبعضهم هذا، ولبعضهم هذا، أما العدى بفتح العين فهو النخلة، كلها، وليس مرادا هذا.

- (وأحد المدية) بضم الميم وكسرها، وهي السكين، والظاهر أن سكين الذبح كانت مميزة عندهم عن السكين التي تستعمل في أغراض أخرى، حتى فهموا من أخذها أنه يقصد الذبح.
- (إياك والحلوب) أى ذات اللبن، فعول بمعنى مفعول، أى أحذرك من ذبح الحلوب، للانتفاع بلبنها، فإياك مفعول به لفعل محذوف.
- (فلما أن شبعوا ورووا) بضم الواق، يقال: روى -بكسر الواق وفتح الياء- من الماء ونحوه، يروى بفتح الواق، ريا، بكسر الراء وفتحها مع تشديد الياء، وروى بكسر الراء وفتح الواق، مقصور، إذا شرب وشبع.
  - (لتسألن عن هذا النعيم) سؤال امتنان، فيقال لكم مثلا، ألم أطعمكم من جوع؟.
    - (لما حفر الخندق) أي لما بدئ بحفر الحندق، وأثناء حفره.
- (رأيت برسول الله على خمصًا) بفتح الخاء وفتح الميم، أى ضمورًا فى البطن من الجوع، يقال: خمص البطن، بفتح الميم، يخمص بضمها، خمصًا بسكونها، وخموصًا، ومخمصة، خلا وضمر، وخمص الجوع فلانا، أضعفه، وأدخل بطنه فى جوفه، فهو خميص، والجمع خماص بكسر الخاء، وهى خميصة، والجمع خماص وخمائص، وخمص بطنه، بكسر الميم، يخمص بفتحها، خمصاً بفتح الخاء والميم، كخمص بفتح الخاء وسكون الميم، وهى خمصانة، ويقال خمص البطن بضم الميم، يخمص بضمها، خمصاً بضم الخاء وسكون الميم،
- (فاتكفأت إلى امرأتي، فقلت لها..) أي انقلبت ورجعت، قال النووي: ووقع في نسخ «فانكفيت» وهو خلاف المعروف في اللغة، بل الصواب: انكفأت. بالهمن
  - (فأخرجت لي جرابا) بكسر الجيم وفتحها والكسر أشهر، وهو وعاء من جلد معروف.
- (ولنا بهيمة داجن) بضم الباء، تصغير بهيمة، وتطلق على الذكر والأنثى، والمراد هذا صغيرة من أولاد الضأن شاة، أو سلخة بنت المعز، والداجن ما ألف البيوت، وكان أغلب أكله وتربيته فى البيوت، وليس فى المراعى.
  - (وطحنت) بفتح النون، والفاعل ضمير يعود على امرأته.
  - ( فقرغت إلى قراعي) أي ضمت فراغها إلى فراغي، أي لتساعدني فيما أعمل لنفرغ.
- (فقطعتها فى برمتها) بتشديد الطاء، والضمير يعود على البهيمة الداجن، بمعوضة المقام، و« فى برمتها» ولبرمة المقام، و« فى برمتها» والبرمة القدر من الحجارة.

- (ثم وليت إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت....) في «وليت » مجاز المشارفة، أي ثم قصدت الذهاب، وأشرفت عليه، وليست ثيابي له، فقالت...
- (لا تفضحنى برسول اللَّه ﷺ ومن معه) أى أعلم رسول اللَّه ﷺ بحقيقة طعامنا ومقداره، حتى لا نفضح بحضور من لايجد طعاما عندنا.
  - (فجئته، فساررته، فقلت..) الفاء في « فقلت » تفسيرية، فالقول هو المسارة.
    - (وطحنت صاعاً من شعير) بفتح النون، والضمير لامرأته، بدلالة المقام.
- (فتعبال أنت في نفر معك) التنويان في «نفر» للتقليل، والنفر من الثلاثة إلى العشر من الرجال.
- (إن جابراً قد صنع لكم سورا) بضم السين وسكون الواو غير مهمون وهو الطعام الذي يدعى إليه، وقيل: هو الطعام سلقاً، وهي لفظة فارسية.
- (فحيهلا بكم) قال النووى: «حى هلا» بتنوين «هلا» وقيل: بلا تنوين، على وزن عَلاً، ويقال: حى هلا، ومعناه عليك بكذا، وقيل: معناه أعجل به، وقيل: معناه هات وعجل به اهـ وللعرب كلمات، نحتوها من جمل، كالبسملة من بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله، والحيعلة من حى على الصلاة وحى على الفلاح، والحيهلة، والمعنى أقبلوا وأهلا بكم.
- (لا تنزلن برمتكم) عن النار، حين ترجع إليها، وعبر بنون التوكيد الثقيلة للالتزام والاهتمام، والتاء في « تنزلن » مضمومة.
- (ولا تخبزن عجيئتكم حتى أجيء) «تخبزن» بفتح التاء وسكون الخاء وكسرالباء وضم الزاى بعدها نون التوكيد، والخطاب لجابر وأهله، و«حتى أجىء» يحتمل أن تكون غاية لعدم إنزال البرمة وعدم الخبز، ويحتمل أن تكون غاية لعدم الخبز فقط، وهو الأولى، لأن الخبز بدأ بعد مجيئه، أما عدم إنزال البرمة فاستمر بعد مجيئه.
- (فجئت، وجاء رسول الله ﷺ يقدم الناس، حتى جئت امرأتى فقالت: بك، ويك) في الكلام تقديم وتأخير، والمراد من «جئت» الأولى رجعت، أن بدأت الرجوع والمراد من «جئت» الأانية الوصول ونهاية الرجوع، وأصل الترتيب فبدأت الرجوع من عند النبي ﷺ من الخندق، سابقاً على مجىء النبي ﷺ متى وصلت إلى امرأتى، فأخبرتها بما حصل من النبي ﷺ لأهل الخندق، فقالت: بك، وبك -أى بك تلحق الفضيحة، وبك يتعلق الذم، وقيل: بك أى برأيك وقع ما وقع، ويسوء نظرك وتصرفك حصل ما حصل، ويحتمل أنه دعاء عليه بأن يقع به سوء ويقع به آخر، غير قاصدة وقوع المدعو به، كما يحصل عند الغضب والفزع، وبعد ذلك جاء رسول الله ﷺ يقدم قومه.

- (فقلت: قد فعلت الذي قلت لي) أطلق الفعل على القول، أي قلت الذي قلت لي، أو فعلت الإسرار بالذي قلت لي، وأخيرته صلى الله عليه وسلم بالذي عندنا.
- (فأخرجت له عجينتنا) تاء الفاعل لجابر، أى أخرجها من حجرتها إليه صلى الله عليه وسلم، أو كشف غطاءها عنها، بعد أن جاء يحملها، فهى قدر صاع.
- (فبصق فيها، ويارك) قال النووى: هكذا هو فى أكثر الأصول «فبصق» وفى بعضها «فبسق» وهى لغة قليلة، والمشهور بصق ويزق اهـ
- (ثم عمد إلى برمتنا، فبصق فيها ويارك) «عمد» بفتح الميم، أى قصد واتجه نحو البرمة، وهى على النار.
  - (**تُم قال)** لامرأتي.
- (ادعى خابرة فلتخبر معك) قال النووى: «ادعى» هذه اللفظة وقعت فى بعض الأصول هكذا، بعين ثم ياء، وهو الصحيح الظاهر، لأنه خطاب للمرأة، ولهذا قال: «فلتخبز معك» وفى بعضها «ادعونى» بواو ونونون، وفى بعضها «ادعنى» وهما أيضاً صحيحان، وتقديره: اطلبوا واطلب لى خابزة.اهـ
- (واقدحى من برمتكم، ولا تنزلوها، أي واغرفي من برمتكم، ولا تنزليها أنت ولا أحد من الموجودين )، يقال: قدحت المرق أقدحه، بفتح الدال، أي غرفته.
- (وهم ألف) جملة مستأنفة استئنافاً بيانيا، أو حالية من فاعل « لأكلوا » داخلة في جواب القسم.
  - (حتى تركوه، وانحرفوا) أي حتى تركوا الطعام شبعاً، وانصرفوا عنه عدم رغبة فيه.
- (وإن برمتنا لتغط كما هي) الجملة حالية، و«تغط» بكسر الغين، وتشديد الطاء، أى تغلى، ويسمع غليانها، ومنه غطيط النائم، وهو صوت نفسه حين يتردد في خياشيمه، والمعنى أن البرمة كانت تغلى بما فيها، كما كانت قبل الغرف منها.
- (وإن عجينتنا لتخبز كما هو) كان الأصل أن يقول: كما هى، ليعود الضمير على العجينة باعتبار لفظها، ولكنه أعاد الضمير عليها مذكراً باعتبارها عجيناً.
- (عن أنس بن مالك قال: قال أبوطلحة لأم سليم) أبوطلحة هو زيد بن سهل الأنصارى، وأم سليم من السابقين إلى الإسلام من الأنصار، وكانت زوجة لمالك بن النضر في الجاهلية، وولدت له أنسا قبل أن تسلم، ولما أسلمت غضب زوجها مالك، فخرج إلى الشام، ومات بها، فخطبها أبوطلحة، فقالت له: ما مثلك يرديا أبا طلحة، ولكنك امرؤ كافر، وأنا مسلمة، لا تحل لي، فإن تسلم فذلك

مهرى، فأسلم، فكان ذلك مهرها، وكان أبو طلحة يرمى بين يدى النبى رضي الله على الله على الله ويقول له: نحرى الون نحرك يا رسول الله، وتوفى سنة أربع وثلاثين.

وكانت أم سليم تغزو مع رسول الله على وكان صلى الله عليه وسلم يزورها، فتتحفه بالشيء تصنعه له، وكان أنس ابنها ربيب أبى طلحة خادم رسول الله على لعشر سنين، طلبت أمه من رسول الله على المناه وكان أنس ابنها وبلدة في ماله وولده، فيروى عنه أنه كان يقول: دفنت من صلبى مائة وخمسة وعشرين، وإن أرضى لتتمر في السنة مرتين، أقام بعد النبي على بالمدينة، وشهد الفتوح، وقطن البصرة، ومات بها سنة تسعين، وهو آخر الصحابة موتاً – رضى الله عنهم أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفقت الطرق على أن الحديث المذكور من مسند أنس، وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن أبى طلحة، فرواه مطولا عن أبيه، أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن، وأوله «عن أبى طلحة، قال: دخلت المسجد، فعرفت فى وجه رسول الله على الجوع... » الحديث.

(قد سمعت صوت رسول الله على ضعيفاً، أعرف فيه الجوع) هكذا في الرواية السادسة، ويقيتها فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها -أى الطرحة التي كانت تغطى وجهها وصدرها بها- فلفت الخبز ببعضه - أى ولفته بالخمار- ثم دسته تحت ثوبي، وردتني ببعضه - أى وردت ثوبي على - وعند البخاري « ولاثتني ببعضه » أى لفتني به، أى لفت بعضه على رأسه، وبعضه على إبطه، يقال: لاث العمامة على رأسه، أي عصبها. ثم أرسلتني إلى رسول الله على قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله على جالساً في المسجد، ومعه الناس، فقمت عليهم -أى وقفت أمامهم - فقال رسول الله على: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال: ألطعام؟ فقلت: نعم، فقال رسول الله على المعامة قوموا... ».

وفى الرواية السابعة عن أنس قال: بعثنى أبو طلحة إلى رسول الله على الله الله الله على وقد جعل طعاماً، قال: فأقبلت، ورسول الله على مع الناس، فنظر إلى، فاستحييت، فقلت: أجب أبا طلحة. فقال للناس: قوموا...».

وفى الرواية الثامنة « أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبى ﷺ، طعاماً لنفسه خاصة، ثم أرسلنى اليه... الحديث كالسابق.

وفى الرواية العاشرة «عن أنس قال: رأى أبو طلحة رسول الله على مضطجعا فى المسجد، يتقلب ظهراً لبطن، فأتى أم سليم، فقال: إنى رأيت رسول الله على مضطجعا فى المسجد، يتقلب ظهراً لبطن، وأظنه جائعاً... الحديث كالسابق.

وفى الرواية الحادية عشرة «عن أنس بن مالك قال: جئت رسول الله ﷺ يوماً، فوجدته جالسا مع أصحابه، يحدثهم، وقد عصب بطنه بعصابة على حجر... فذهبت إلى أبى طلحة، فقلت: يا أبتاه... فدخل أبو طلحة على أمى، فقال: هل عندك شيء؟ فقالت: نعم عندى كسر من خبز، وتمرات... ».

قال الإمام النووي: اعلم أن أنسا ﷺ روى هنا حديثين: الأول من طريق، والثَّاني من طريق، وهما

قضبتان، جرت فيهما هاتان المعجزتان -تكثير الطعام القليل، وعلمه صلى اللّه عليه وسلم بأن الطعام القليل سيكثر- ففى الحديث الأول أن أبا طلحة وأم سليم - رضى اللّه عنهما - أرسلا أنسا الله النبى الله بأقراص شعير... إلى آخر ما ذكر في الرواية السادسة، وأما الحديث الآخر ففيه أن أنسا قال: بعثنى أبو طلحة إلى رسول الله الله المديث الأول وزيادة. اها الحديث قضية أخرى بلا شك، وفيها ما سبق في الحديث الأول وزيادة. اها

وكذلك يميل الحافظ ابن حجر: إلى تعدد القصة، فيقول بعد أن ذكر روايات مسلم، وزاد عليها رواية أحمد «إن أبا طلحة رأى رسول الله على طاويا» ورواية أبى يعلى «إن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله على طعام، فذهب، فأجر نفسه بصاع من شعير، ثم جاء به » ورواية أبى نعيم «جاء أبو طلحة إلى أم سليم، فقال: أعندك شيء، فإنى مررت على رسول الله على وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء، وقد ربط على بطنه حجراً من الجوع » يقول: ولا منافاة بين ذلك، لاحتمال أن تكون القصة تعددت، ويدل على التعدد ما بين العصيدة [الواردة في البخاري، بلفظ «أن أم سليم عمدت إلى مد من شعير، جشته –أي جعلته جشيشا، دقيقا غير ناعم – وجعلت منه خطيفة – وهي العصيدة، وزنا ومعنى – وعصرت عكة عندها... الحديث] والخيز المفتوت، الملتوت بالسمن، من المغايرة اهـ

وفى النفس من تعدد القصة شيء، فالمسجد الوارد فى الرواية السادسة وفى الرواية العاشرة المراد به الموضع الذى أعده النبى والله الله المراد به الموضع الذى أعده النبى والله المراد به الموضع الذى أعده النبى الله المراد به الموضع الذى أعده النبى المراد به الموضع الذى أعده النبى المراد به الموضع الذى أعده النبى المراد المراد به المراد به الموضع النبي المراد به المراد به الموضع النبي المراد به المراد به

وكون القوم ثمانين، ودخلوا عشرة عشرة، دون اختلاف في ملابسات وصولهم يبعد التعدد.

ثم إن الجمع ممكن وسهل، فكون الرائى لأعراض الجوع أبا طلحة أو أنسا لا يلزمه التنافى، فقد يكون كل منهما قد رأى، وكل منهما قد أخبر.

وكون أنس ذهب بكسر الخبن وعاد به لا ينافى ما حصل بعد وصول النبى على من فته، ولته بالسمن.

وكون أم سليم قدمت خبزاً مفتوتا، أو عصيدة، فيمكن أن تكون قد جمعت بينهما، وأن الخبز الكسر المرسل مع أنس هو الذي فت، وأنها لما رأت الناس طحنت الدشيش وطبخته عصيدة. والتشابه في الأحداث يرجح عدم التعدد. والله أعلم.

(فقمت عليهم) سياق الكلام أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا الخبز مع أنس، ليأخذه النبى المنكلة، فلما وصل أنس، ورأى كثرة الناس حول النبى السيسة استحيا، وظهر له أن يدعو النبى المقوم معه وحده إلى المنزل، فيحصل مقصودهم من إطعامه، ويحتمل أن يكون ذلك تخطيطاً ممن أرسله، وأنهما قالا له: إن رأيت كثرة الناس فادع النبى وحده، خشية أن لا يكفيهم الخبز الذي يحمله، وقد عرفوا إيثار النبي النبي وأنه لا يأكل وحده، فلما رأى كثرة الناس دعاه.

- (آرسلك أبوطلحة؟) بهمزة ممدودة للاستفهام.
- (فانطلق، وانطلقت بين أيديهم، حتى جئت أبا طلحة، فأخبرته) في رواية «فقال للقوم: انطلقوا. فانطلقوا، وهم ثمانون رجلا» وفي أخبري « فلما قلت له: إن أبي يدعوك، قال لأصحابه: يا هؤلاء. تعالوا، ثم أخذ يدى، فشدها، ثم أقبل بأصحابه، حتى إذا دنوا -أى من منزل أبي طلحة- أرسل يدى، فدخلت، وأنا حزين، لكثرة من جاء معه ».
- (فقالت: اللَّه ورسوله أعلم) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمداً, ليظهر الكرامة فى تكثير ذلك الطعام، أى إنه عرف الطعام ومقداره، فهو أعلم بالمصلحة، فلولم يعلمها فى مجىء الجمع العظيم لم يفعلها فلا تحزن با أبا طلحة.
- (فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول اللَّه ﷺ) أى فانطلق إلى خارج الدار، ليتلقى رسول اللَّه ﷺ وصحبه، وفى رواية «فاستقبله أبو طلحة، فقال: يا رسول اللَّه، ما عندنا إلا قرص، عملته أم سليم» وفى رواية «إنما صنعت لك شيئاً» وفى روايتنا التاسعة «يا رسول اللَّه إنما كان شىء يسير» وفى رواية «فقال أبو طلحة: يا رسول اللَّه، إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك، ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى. يا رسول اللَّه، إنما هو قرص؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: ادخل، فإن اللَّه سيبارك فيما عندك ».
- ( هلمى ما عندك يا أم سليم) فى بعض الروايات « هلم » وهو فى لغة الحجاز لا يؤنث، ولا يثنى، ولا يجمع، أى هات ما عندك.
- (وعصرت عليه أم سليم عكة لها) «العكة» بضم العين وتشديد الكاف، إناء من جلد، مستدير، يجعل فيه السمن غالبا، وفي رواية « فقال: هل من سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة سمن، فجاء بها، فجعلا يعصرانها، حتى خرج، ثم مسح رسول الله ﷺ به سبابته، ثم مسح القرص، فانتفخ.
  - ( فأدمته ) بمد الهمزة وقصرها، لغتان، وضمير الفاعل لأم سليم، أي جعلت فيه إداما.
- (ثم قال فيه رسول اللَّه ﷺ ما شاء اللَّه أن يقول) في الرواية السابعة « فمسها رسول اللَّه ﷺ، ودعا فيها بالبركة ».
- (ثم قال: ائذن لعشرة) ظاهره أنه صلى اللَّه عليه وسلم دخل منزل أبى طلحة وحده، وهو كذلك، وقد صرح به في رواية، ولفظها « فلما انتهى رسول اللَّه ﷺ إلى الباب قال لهم: اقعدوا، ودخل».
- (وإنما أذن لعشرة عشرة فقط)، لأن لا يتصور أن يتحلق حول القصعة أكثر من هذا العدد، فكان بهذا أرفق بهم، لئلا يبعد بعضهم عن القصعة.
- (ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها) أي حين بدءوا الأكل منها، ومعنى «هيأها»

أى هيأ القصعة، وجمع ما على جدرانها من طعام، وفى ملصق الرواية السابعة «ثم أخذ ما بقى، فجمعه، ثم دعا فيه بالبركة، فعاد كما كان، فقال - لأبى طلحة وأم سليم وأنس - دونكم هذا » أى خذوا هذا، فكلوا.

(إن خياطا) في رواية أنه كان غلام النبي ﷺ، ولفظها عن أنس «إن مولى لي خياطاً دعاه ».

(دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه) فكان الطعام -كما فى الرواية - خبرًا من شعير، ومرقا فيه دباء وقديد » والدباء بضم الدال وتشديد الباء ممدودة، ويجوز القصر وأنكره القرطبى، وهو القرع - وقيل: خاص بالمستدير منه، وهو اليقطين أيضاً، واحده دباة ودبة ودباءة.

(فذهبت مع رسول الله على إلى ذلك الطعام) عند ابن ماجه بسند صحيح عن أنس الله عنه وخرج مع رسول الله على مولى له قال: «بعثت معى أم سليم بمكتل، فيه رطب، إلى رسول الله على فلم أجده، وخرج قريباً إلى مولى له دعاه، فصنع له طعاما، فأتيته وهو يأكل، فدعانى، فأكلت معه، قال: وصنع له تريدة بلحم وقرع، فإذا هو يعجبه القرع، فجعلت أجمعه، فأدنيه منه » قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين قوله فى هذه الرواية «فلم أجده » وبين حديث الباب « ذهبت مع رسول الله على "بأنه أطلق المعية باعتبار ما آل إليه الحال، ويحتمل تعدد القصة على بعد.

(فرأيت رسول اللَّه ﷺ يتبع الدباء من حوالى الصحفة) «حوالى» بفتح اللام وسكون الياء، أى جوانب، يقال: رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه، واللام مفتوحة فى الجميع، ولا يجوز كسرها.

#### فقه الحديث

يمكن حصر فقه الحديث في هذا الباب في أربع نقاط:

١- الضيف يتبعه شخص لم يدع، ماذا على الضيف؟ وماذا على الداعي؟ صاحب الطعام؟.

٢- ما كان عليه الرسول ﷺ من ضيق الحال، والكرم.

٣- تكثير الطعام، كمعجزة حسية لرسول اللَّه ﷺ.

3- ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم.

وهذا هو التفصيل:

١- أما النقطة الأولى فقال النووى: إن المدعو إذا تبعه رجل، بغير استدعاء، ينبغى له أن لا يأذن له، وينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به، ليأذن له، أو يمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له، إن لم يترتب على حضوره مفسدة، بأن يؤذى الحاضرين، أو يشيع عنهم ما يكرهونه، أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم، فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له، وينبغى أن يتلطف في رده، ولو أعطاه شيئاً من الطعام كان حسناً، إن كان بليق به، ليكون رداً جميلا.اهـ

وهذه قضية الرواية الأولى، وقد أخذ منها الحافظ ابن حجر: أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه.

كما أخذ منها أن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء، لأن الرجل تبع النبي رضي الله علم يرده، لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له.

قال: وينبغى أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل، لكن يقيد بمن احتاج إليه، وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءاً، فيه عدة فوائد، منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل يقال له: طفل، من بنى عبد الله بن غطفان، كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة، فسمى طفيل العرائس، فسمى من اتصف بعد بصفته طفيلياً.

ثم قال الحافظ: واستدل به على منع استتباع المدعو غيره – أى عدم دعوة المدعو لغيره ليصحبهإلا إذا علم من الداعى الرضا بذلك.اهـ وهذا المأخذ غير واضح من الحديث، فإن الرواية الأولى ليس
فيها استتباع، ولا منع استتباع، ولا يؤخذ من عدم الفعل المنع لكن قد يؤخذ من الرواية الثانية إذ منع
صلى الله عليه وسلم من الاستتباع، فأقره والتزم به، على أن قصة جابر وأبى طلحة والخياط لا تؤيد
هذا المأخذ، إلا أن يقال: إن دعوة النبى ولا لغيره في هذه الأحاديث كانت دعوة لما صارحقا له،
واستدل به على أن الطفيلي يأكل حراماً، وقد روي عن ابن عمر مرفوعا « من دخل بغير دعوة دخل
سارقاً، وخرج مغيرا » وهو حديث ضعيف، رواه أبو داود، وقال الشافعية: لا يجوز التطفيل، إلا لمن كان
بينه وبين صاحب الدار انبساط. اهـ وينبغي أن يقيد بما إذا قبله صاحب الدار بقبول حسن.

أما الرواية الثانية فقيها أن الداعى لم يأذن لمن أراد المدعو استصحابه، وهذا حقه فقد لا يكفى طعامه غير المدعو، فيحرج، وقد يتكره صاحب الدار دخوله، استثقالا له، أو لأمر ما، ولم يستخدم جابر وطلحة هذا الحق، إما لأنهما علما بركة النبى ورجواها، وإما لأن بينهما وبين النبى ورجواها، وإما لأن بينهما وبين النبى والإجلال له ما يمنعهما من ذلك، لكن هل من حق المدعو لوليمة أن يمتنع من الإجابة، إذا امتنع الداعى من الإذن لمن أراده المدعو؟ ظاهر الحديث أن له ذلك، لكن الحافظ ابن حجر يقول: ليس له أن يمتنع، ويجيب عن هذه الرواية بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسى طعاماً، قال: ويستحب للداعى أن يدعو خواص المدعو، معه، كما في قصة اللحام، بخلاف الفارسي، فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها.

٧- أما عن النقطة الثانية -ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه من الضيق في الرزق-

فإن الرواية الثالثة ظاهرة فى ذلك، وأنهم ابتلوا بالجوع وضيق العيش فى أوقات، قال النووى: وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم، وهذا زعم باطل، فإن راوى الحديث أبوهريرة، ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر.

فإن قبل: لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية، فلعله سمعها من النبى في أو غيره؟ فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، ولا ضرورة إليه، بل الصواب خلافه، وأن رسول الله في لم يتقلب في اليسار والقلة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوسر، وتارة ينفد ما عنده، كما ثبت في المصحيح عن أبى هريرة «خرج رسول الله في من الدنيا، ولم يشبع من خبز الشعير» وعن عائشة «ما شبع آل محمد في منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا، حتى قبض «و» توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير، استدانه لأهله » وغير ذلك مما هو معروف، فكان النبى في في وقت يوسر، ثم بعد قليل ينفد ما عنده، لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر، وإيثار المحتاجين، وضيافة الطارقين، وتجهيز السرايا، وغير ذلك. وهكذا كان خلق صاحبيه - رضى الله عنهما - بل أكثر أصحابه، وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار - رضى الله عنهم - مع برهم له صلى الله عليه وسلم، وإكرامهم إياه، وإتحافهم له بالطرف وغيرها، ريما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان، لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت، بإيثاره به غيره، ومن علم ذلك منهم ريما كان ضيق الحال مثله، في ذلك الوقت، كما جرى لصاحبيه، ولا يعلم أحد من الصحابة، علم حاجة النبي في وهو متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتها، لكن كان صلى الله عنيه وسلم يكتمها عنهم، إيثاراً لتحمل متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتها، لكن كان صلى الله عنيه وسلم يكتمها عنهم، إيثاراً لتحمل المشاق، وحملا عنهم، وأشباه هذا كثير في الصحيح مشهور.اهـ

ومن هذا الصحيح المشهور «كان فراش رسول الله على من أدم -جلد مدبوغ - حشوه ليف » وروايتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة، وعند البخارى عن أنس «لم يأكل النبى على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات » وعند البيهقى «ما شبع رسول الله على ثلاثة أيام متوالية، ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه ».

وادعى ابن حبان أن النبى ﷺ لم يكن يجوع، واحتج بحديث « أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » وتعقب بالحمل على تعدد الحال، فكان يجوع أحيانا، ليتأسى به أصحابه، ولا سيما من لا يجد مددا، ويتألم ويصبر، ويحتسب، فيضاعف له الأجر.

والحق أن هذا الزهد من النبى النبى المنه الدنيات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة، قال ابن بطال: المال يرغب فيه للاستعانة به على الآخرة، فلم يحتج النبى الله إلى المال من هذا الوجه، فزهده صلى الله عليه وسلم لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا. اهـ

نعم جاء في الصحيحين « أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما فتح الله به عليه من خيبر وغيرها، من تمر وغيره، يدخر قوت أهله سنة، ثم يجعل ما بقى عنده عدة في سبيل الله تعالى » ثم كان مع ذلك يطرأ عليه الطارئ، فريما أدى ذلك إلى نفاد ما عند أهله.

وقد أخذ رسول الله ﷺ آل بيته وأزواجه بهذه السياسة، فعند البخارى عن عائشة رضى اللّه عنها، قالت: «لقد توفى رسول اللّه ﷺ، وما فى رفى من شىء يأكله ذو كبد -أى حيوان- إلا شطر شعير، فى رف لى، فأكلت منه، حتى طال على، فكلته، فغنى ».

وعنها رضى الله عنها «كان يأتى علينا الشهر، ما نوقد فيه ناراً، إنما هو التمر والماء، إلا أن نؤتى باللحيم» وفى رواية لها» إلا أنه قد كان لرسول الله على جيران من الأنصار، كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله على من أبياتهم، فيسقيناه ».

أَما أصحابِه رضى اللَّه عنهم فقد سمعوا منه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتُنَـةُ ﴾ [التغابن: ١٥] أي تشغل البيال عين الطاعية والقييام بحيق اللُّه، وقولُه تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَثِنْ ءَاتَانَا مِنْ فَصْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِجِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَاهُمْ مِنْ فَصْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرضُونَ ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخَلُفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَيمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥ ومابعدها] وَقُولهَ تعالى ﴿ رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَزِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَـبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاآبِ﴾ [آل عمران: ١٤] وقوله تعالى ﴿مَنْ كَانَ يُريدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرْيِنَتَهَا نُـوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ﴾ [هـود: ١٥] وقولـه تعَالَى ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ حَتَّى زُرُتُهُ مَا لُمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر: ١، ٢] وقوله تعالى: ﴿ كَالَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﴿ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ [العلق: ٦-٧] وقوَله تعالى: ﴿أَيَحْسَ بُونَ أَتَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهَ مِنْ مَال وَيَنِينَ ﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦] أي أيظنون أن المال الدي نرزقهم إياه، لكرامتهم علينا، إن ظنوا ذلك أخطئبوط، بيل هو استدراج ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ﴾ [آل عمران: ١٧٨] وسمعوا من رسول اللَّه ﷺ قوله «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أُعطى رضى، وإن لم يعط لم يحرض» يدعو صلى اللَّه عنيه وسلم على الجامع للمال، القائم على حفَّظه، المتكالب على الاستبلاء عليته من حلته ومن غير حلته، المستميت في السبعي وراءه، الضادم لنه، كأنته عبيده، يدعو صلى اللَّه عليه وسلم على من هذه حاله بالتعاسة، نقيضاً لقصده، وقوله صلى اللَّه عليه وسلم « إن لكل أمنة فتنبة، وفتنية أمني المبال » وقوليه صلى اللُّيه علييه وسلم « إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن بمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل منا هم» وقوله صلى اللَّه عليه وسلم «ليس الغني عبن كثرة العرض، ولكن الغني غني النفس» وقوله لأبي ذر: ينا أبنا ذر، أتنزي كنثرة المنال هنو الغذي؟ قلنت: نعم. قنال: وتنزي قلبة المنال هنو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقير القلب: أي ليس الغنى حقيقة كثرة المال، لأن كثيراً ممن وسبع اللَّه عليهم في المال لا يقنعون بما أوتوا، فهم يجتهدون في الاستزادة، ولا يبالون من أين يأتيهم، فكأنهم فقراء، لشدة حرصهم، وإنما حقيقة الغنبي غنبي النفس، وهو الذي استغني بما أوتي، وهو الذي قنع ورضي، ولم يلح في الطلب، فكأنبه غني، وإن الغنبي النبافع العظيم الممنوح هيوغنس النفس، فيإن الإنسبان إذا

استغنت نفسه عظم فى داخله أكثر من الغنى الذى هو فقير النفس، فإن فقر نفسه يورطه فى كثير من رذائل الأمور، يبيع آخرته بدنياه، بل بدنيا غيره، فيكثر من يذمه من الناس، ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير، وهو يملك المال، وأذل من كل ذليل وإن امتلات خزائنه.

ومن ينفق الساعات في جمع ماله ... مخافة الفقر فالذي فعل الفقر

أى الذي فعله هو الفقر

وسمعوا قوله صلى اللَّه عليه وسلم «اطلعت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء؟ وذلك لأن كثيراً من الأغنياء يصابون بالشح، فيمسكون عن الإنفاق في وجوه البن ويخافون الفقر، فيكثرون من المال، ويقلون من ثواب الآخرة، فكان أغنياء الدنيا قلة في الجنة.

سمع الصحابة كل هذه النصوص، ففهمها بعضهم على أنها ذم للمال وللغنى، وأنها إنذار بخطر التكالب على الدنيا وزينتها، فآثر الزهد والتقشف وشطف العيش، من هؤلاء مصعب بن عمير، استشهد يوم أحد، ولم يكن له إلا نمرة مرقعة، إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدت رأسه، فأمرهم النبي على أن يغطوا بها رأسه، وأن يجعلوا على رجليه الإذخر، هذا الفتى كان من أنعم فتيان مكة، غنى ونعومة ومتعة وهناء، آثر الإسلام وترك كل هذا النعيم، يقول على الله النعيم، يقول على الله نحن في المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير، وما عليه إلا بردة له، مرقوعة بفروة، فبكى رسول الله على أله الذي كان فيه من النعيم، والذي هو فيه اليوم » أخرجه الترمذي.

وريما كان كثير من الصحابة زاهدين بالضرورة وواقع الأمر قبل الفتوح، فقراء لا عن قدرة على الغنى، لكن بعضهم بعد الفتوح، وبعد اتساع الأرزاق وسهولتها آثر الزهد على الغنى، طواعية، وأعرض عن المال وادخاره، وإن جاءه أنفقه في وجوه الخير من أمامه وعن يمينه وشماله ومن خلفه، فهذه عائشة - رضى الله عنها - جاءها عطاء عمر شي في غرارة، عشرة آلاف، فقالت ما هذا؟ قالوا: عطاؤك، بعث لك به عمر، قالت: نقود في غرارة كالتمر؟ قالوا: نعم. قالت لجاريتها: صبيه على الأرض، وأخذت تقبض بيدها القبضة وتبعث بها إلى آل فلان، والقبضة إلى فلانة، حتى لم يبق منه شيء، فقالت لها جاريتها: ما أبقيت لنا ما نفطر به ونحن صائمتان؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت.

ومن هؤلاء الزاهدين اختيار عمر رضي الله وزهده وهو خليفة المسلمين يضرب به المثل، وأبو ذر الله الله والله وأبو ذر الله في كنز المال مشهور، وقصته مع معاوية معروفة، ومن هؤلاء أيضاً كثير من أهل الصفة.

الفريق الثّانى من الصحابة فهم من هذه النصوص التحذير من خطر جمع المال من غير حله، والتحذير من خطر إنفاقه فى غير وجهه، واستشعر قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيّبَاتِ مِنَ الرّرْقَ ﴾ [الأعراف: ٣٢]؟ فتبسط فى بعض المباحات، من كثرة النساء والسرارى والخدم والملابس والمساكن والأطعمة والضياع، مع القيام بحق اللّه تعالى فيها، وعدم التغالى فى الانشغال بها، كابن عمر راي ومنهم من استكثر من المال

بالتجارة وغيرها، مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة كعبد الرحمان بان عاوف والزباير بان العوام وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم.

أمام هذه النصوص، وأمام اختلاف وجهات النظرفى فهمها، وأمام سلوكيات الصحابة والتابعين والسلف الصالح بخصوصها عقد العلماء -وعلى رأسهم البخارى- بابا فى الفقر والغنى، أيهما أفضل؟ وأطالوا القول بما لا يتسع له المقام.

#### والخلاصة في نقاط:

الأولى: أن نعيم الدنيا محسوب يوم القيامة، فالله تعالى يقول للكافرين آنذاك ﴿أَنْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠] وفي البخاري «عن خباب ﴿ قال: هاجرنا مع النبي عَلَيْ، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى -أى مات قبل الفتوح - لم يأخذ من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها »أى ومنا من عاش حتى ظهر الغنى وقطفه، أى فالأولون أجرهم كله مدخر لهم يوم القيامة، والآخرون أخذوا من أجورهم الأخروية بقدر ما تنعموا في الدنيا، وأصرح من هذا في المسألة ما رواه مسلم «ما من غازية تغزو، فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم» وقد سبق شرح هذا الحديث في الجهاد، وعند ابن أبي الدنيا، بسند جيد «لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته، وإن كان عند الله كريماً ».

الثانية: أن نعيم الدنيا مسئول عنه يوم القيامة، مصداقياً لقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَدُهُ عَنِ النَّعِيمِ الدَّنيا مسئول عنه يوم القيامة مصداقياً لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَ عَنْ هَذَا النَّالِثَة « والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم » وحديث « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه » فصاحب الدرهم أخف حسابا ومساءلة يوم القيامة من صاحب الدرهمين.

الثالثة: أن الحرص على الدنيا، والانشغال بها، والتكالب على جمعها، بما يقلل من الاهتمام بالآخرة، أو بما يضحى بعزة المؤمن وكرامته فى سبيلها، ففى الحديث «اطلبوا الرزق بعزة النفس، فإن الأمور تجرى بالمقادير» أو بما يدفع إلى التقصير فى إنفاقها من الشح والبخل والظلم، أو بما يدفع إلى الطغيان والكبر والخيلاء والغرور. كل ذلك مذموم، فرسول الله و يقول: «ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت» ورحم الله الشاعر إذ يقول:

#### نصيبك مما تجمع الدهر كله .: رداءان تطوى فيهما وحنوط

 يسبقكم إلا من فعل فعلكم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، فذهبوا، ففعلوا، فرجعوا، فقالوا: يا رسول الله يوتيه من يشاء ». الله الله يوتيه من يشاء ».

الثالثة: من نقاط فقه الحديث تكثير الطعام والشراب، كمعجزة حسية لرسول الله يهي وعنها يقول النووى: في الحديث الدليل الظاهر، والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله يهي وقد تظاهرت أحاديث آحاد بمثل هذا، حتى زاد مجموعها على التواتر، وحصل العلم القطعي بالمعنى المذي الشتركت فيه هذه الآحاد، وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل، الكثرة الظاهرة، ونبع الماء، وتكثيره، وتسبيح الطعام، وحنين الجذع، وغير ذلك مما هو معروف، وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة، كالدلائل للقفال الشاشي وصاحبه أبي عبد الله الحليمي، وأبي بكر البيهقي الإمام الحافظ، وغيرهم بما هو مشهور، وأحسنها كتاب البيهقي.

#### الرابعة: مايؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

١- من الرواية الأولى، من قوله « وكان له غلام لحام » جواز الاكتساب بمهنة الجزارة » وأن تعاطى مثل تلك الحرفة لايضع قدر من يتوقى فيها ما يكره، ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته. قاله الحافظ ابن حجر، وهذا مسلم، لكن في أخذه من الحديث نظر، فإن كونه عبداً وخادماً لا يفيد أن مثل تلك الحرفة لا تضع قدر من يمتهنها.

- ٧- واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع.
- ٣- وانتفاع السيد بكسب عبده من تلك الصنائع.
- ٤- وأكل الإمام والشريف والكبير من طعام الحرفة غير الرفيعة.
- ٥- ومن قوله « فعرف في وجهه الجوع » أن النبي ﷺ كان يجوع أحياناً.
  - ٦- وفيه الحكم بالقرينة.
- ٧- وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه، تبركا به، وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه
   حياء منه صلى الله عليه وسلم.
- ٨- وفي دعوة الأنصاري أن من صنع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه، أو يدعوه إلى منزله،
   قاله الحافظ ابن حجر، وفي أخذه من هذا الحديث نظر، نعم فيه صنع الطعام للغير، ودعوته إليه في منزله، أما ما ذكره الحافظ فيمكن أخذه من الرواية السادسة.
  - ٩- وفي إجابته صلى اللَّه عليه وسلم دعوة الأنصاري إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم.
- ا- وفي فعل الأنصاري وإقرار النبي ﷺ أن من دعا عدداً معينا أعد ما يكفيهم، ولا يستند إلى حديث «طعام الواحد يكفي الاثنين» فقد أعد الأنصاري ما يكفي الخمسة وزيادة.

- ١١ ومن استئذان الرسول الشي التابع أن من دعا قوماً متصفين بصفة، ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذ، أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم: إنه يدخل في الهدية، على أساس أن جلساء المرء شركاء له فيما يهدى إليه بصفة، إذا كانوا متصفين بهذه الصفة.
- ١٢ ومن قوله «إن هذا اتبعنا» وفي رواية «لم يكن معنا حين دعوتنا» أنه لو كان معهم حالة الدعوة
   لم يحتج إلى الاستئذان عليه، فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله: ادع فلانا وجلساءه، جازلكل
   من كان جليسا له أن يحضر معه، وإن كان ذلك لا يستحب، أو لا يجب.
- ۱۳ استدل القاضى عياض بإذن الأنصارى للتابع بالدخول معهم على أنه لا ينبغى أن يظهر الداعى الإجابة، وفى نفسه الكراهة لئلا يطعم من تكرهه نفسه، ولئلا يجمع بين الرياء والبخل وصفة ذى الوجهين. [ظن القاضى عياض أن الأنصارى كان محباً لدخول التابع، ولم يكن إذنه له عن حرج] وتعقب بأنه ليس فى الحديث ما يدل على ذلك، بل فيه مطلق الاستئذان والإذن، ولم يكلف أن يطلع على رضاه بقلبه، قال فى شرح الترمذى: وعلى تقدير أن يكون الداعى يكره ذلك، فى نفسه، فينبغى له مجاهدة نفسه على دفع تلك الكراهة.
- ١٤ وفى قوله «إن هذا اتبعنا» بتعيينه بالإشارة، مع إبهام اسمه نوع من الرفق به، لأن تعيينه قد
   يكسر خاطره.
  - ١٥- وأن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه.
- ١٦ استنبط بعضهم من الحديث أن القوم الذين على مائدة لا يجوز لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضاً في تلك المائدة، أو يتركوا المناولة، لأن النبي الستأذن الداعى في الرجل الطارئ، وأن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعو إليه، بخلاف من لم يدع، فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعى له، أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدى غيره منزلة من لم يدع إليه.
  - ١٧ وفي الحديث مشروعية الضيافة، وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك.
  - ١٨ وفيه ما كان عليه الصحابة -رضى اللَّه عنهم- من الاعتناء بأحوال النبي ﷺ.
    - ١٩ ومن الرواية الثانية، من قوله «كان طيب المرق» جواز أكل المرق.
  - ٢٠- ومن عدم إذن الفارسي أنه يجوز للداعي أن يرفض دعوة بعض أصحاب المدعو.
  - ٢١- وأن المدعو حينئذ له أن يمتنع عن إجابة الدعوة، إذا كان في دعوة بعض أصحابه مصلحة.
  - ٢٢ وأنه يستحب للداعي أن يدعو بعض خواص المدعو معه، كما فعل الأنصاري، سيد اللحام.
    - ٢٣- وفي تمسك الرسول ﷺ بدعوة عائشة حسن عشرة، وإظهار مودة.
      - ٢٤- ومراجعة الرسول ﷺ ثلاثاً، وكان لا يراجع بعد ثلاث.

- ٥٢ ومن الرواية الثالثة من خروجهم بسبب الجوع ابتلاء الأنبياء وكبار الصحابة، واختبارهم بالجوع وغيره من المشاق، ليصبروا، فيعظم أجرهم، وترتفع منازلهم.
- ٢٦ ومنه أيضاً الخروج في طلب سبب مباح لدفع الجوع، قال النووي: وهذا من أكمل الطاعات،
   وأبلغ أنواع المراقبات.
- ٢٧ استنبط منه القاضى عياض النهى عن القضاء فى حالة الغضب والجوع والهم وشدة الفرح وغير
   ذلك مما يشغل القلب، ويمنع كمال الفكر.
- ۲۸- ومن قوله « وأنا والذى نفسى بيده » جواز ذكر الإنسان ما ينائه من ألم ونحوه، لا على سبيل التشكى وعدم الرضا، بل للتسلية والتصير، أو التماس دعاء أو مساعدة على إزالة ذلك العارض، فهذا كله ليس بمذموم، وإنما يذم ما كان تشكيا وتسخطاً وتجزعاً.
  - ٢٩- وفيه جواز الحلف من غير استحلاف.
  - ٣٠ وفي إتيانهم رجلا من الأنصار جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به.
    - ٣١- واستتباع جماعة إلى بيته.
  - ٣٢- وفيه منقبة للأنصاري، أبي الهيتم، إذ جعله النبي ﷺ أهلا لذلك، وكفي بذلك شرفاً.
- ٣٣ ومن قول الزوجة: مرحبا وأهلا. استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه، وإظهار السرور بقدومه.
  - ٣٤- ومن سؤالها عن زوجها وإجابتها، جوارْ سماع كلام الأجنبية، ومراجعتها الكلام للحاجة.
- ٣٥ وفيه جواز إذن المرأة في دخول منزل روجها، لمن علمت علماً محققاً أنه لا يكرهه، بشرط أن لا يخلوبها الخلوة المحرمة.
  - ٣٦ ومن قولها « ذهب يستعذب لنا من الماء » جواز استطابة الماء بالتبريد ونحوه.
- ٣٧ ومن قول الأنصاري « الحمد للله. ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني » استحباب حمد الله تعالى عند
   حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمة متوقعة، وفي غير ذلك من الأحوال.
- ٣٨ واستحباب إظهار البشر والفرح بالضيف والثناء عليه في وجهه، وهو يسمع، إن لم يخف عليه فتنة، فإن خاف لم يثن عليه في وجهه، وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة في منع الثناء في المواجهة والأحاديث الواردة في جواز ذلك.
- ٣٩ وفيه بليل على كمال فضل هذا الأنصاري، وبلاغته، وعظيم معرفته، لأنه أتى بكلام مختصر، بديع في الحسن في هذا الموطن رفية.
- ٤٠ ومن تقديم العزق استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما، كذا قال النووى، لكنها واقعة حال، وتقديم الفاكهة هنا حتى يتيسر اللحم والخبز.

- ٤١ وفيه استحباب الإسراع بتقديم ما تيسر للجائع حتى يعد الطعام المناسب.
- 73 ومن ذبحه لهم استحباب إكرام الضيف بأشهى الطعام، وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف، وريما ظهر عليه شيء من ذلك، فيتأذى به الضيف، وقد يحضر شيئاً يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه، وأنه يتكلفه له، فيتأذى الضيف، لشفقته عليه، وكل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره، وإظهار السروربه، وأما فعل الأنصاري، وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغناما وإبلاً وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله على وصاحبيه -رضى الله عنهما-كان مسرورًا بذلك، مغبوطا فيه وسيأتي باب خاص لإكرام الضيف في آخر كتاب الأطعمة والأشرية.
- 23 ومن النهى عن ذبح الحلوب كراهة نبحها، إنا وجد غيرها، ولم تكن هناك حاجة لها، لأن فى ذبحها حرمانا لأهل البيت من رزق اللبن.
- 33 ومن قوله «فلما أن شبعوا » جواز الشبع، وأما ما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه، لأنه يقسى القلب، وينسى أمر المحتاجين، قال القرطبى: وما جاء من النهى عن الشبع محمول على الشبع الذي يتقل المعدة، وينبط صاحبه عن القيام للعبادة، ويفضى إلى البطر والأشر والنوم والكسل، وقد تنتهى كراهته إلى التحريم، بحسب ما يترتب عليه من المفسدة وذكر الكرماني تبعا لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم، وهو أن الثلث للطعام، والثلث للشراب، والثلث للنفس. قال الحافظ: ويحتاج في دعوى أن تلك كانت عادتهم إلى نقل خاص، وإنما ذلك ورد في حديث حسن، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث المقدام بن معد يكرب، قال: سمعت رسول الله ولله يشي يقول: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلب الآدمي نفسه فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس » قال الحافظ ابن حجر: وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبر؟ أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقارية؟ محل احتمال.

قال الغزالى فى الإحياء، واختلف فى حد الجوع على رأيين. أحدهما أن يشتهى الخبز وحده، فمتى طلب الأدم فليس بجائع، ثانيهما أنه إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذباب، وذكر أن مراتب الشبع تنحصر فى سبعة: الأول ما تقوم به الحياة، الثانى أن يزيد حتى يصوم ويصلى عن قيام، وهذان واجبان، الثالث أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل، الرابع أن يزيد حتى يقدر على التكسب، وهذان مندوبان، الخامس أن يملأ الثلث، وهذا جائز، السادس أن يزيد على ذلك، وبه بثقل البدن، ويكثر النوم، وهذا مكروه، السابع أن يزيد حتى يتضرر، وهى البطنة المنهى عنها، وهذا حرام.اه.

23 - ومن قوله «لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة » قال القاضى عياض: المراد السؤال عن القيام بحق شكره، قال النووي: والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم، وإعلام

- الامتنان بها، وإظهار الكرامة بإسباغها، لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. اهـ ولا منافاة بين القولين.
  - ٤٦ ومن الرواية الخامسة انخراق العادة وتكثير الطعام القليل.
- ٤٧ ومن قوله « فجئته فساررته » جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة، قال النووى: وإنما نهى
   أن يتناجى اثنان دون الثالث خشية أن يحزن الثالث، ويظن سوءاً.
- ٤٨ ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أهل الخندق علمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل، الذي يكفى في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر، فيكفى ألفاً وزيادة، فدعا له الألف قبل أن يصل إليه، وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة.
- 83- ومن قوله «وجاء رسول الله على يقدم الناس» أن النبى على كان أحيانا يتقدم الناس وأحيانا يمشى آخرهم، وأحياناً يتوسطهم، لأهداف ومصالح، قال النووى: إنما فعل هذا هنا لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم، فجاءوا تبعاله، كصاحب الطعام، إذا دعا طائفة يمشى قدامهم، وكان رسول الله على في غير هذا الحال لابتقدمهم، ولا يمكنهم من وطء عقبيه، وفعله هنا لهذه المصلحة. أهد لكن قوله «لا يمكنهم من وطء قدميه» غير مسلم، فليس هذا هدفاً لرسول الله على في وقت من الأوقات.
  - ٥- وفي قول امرأة جابر له « بك وبك » ما كانت عليه المرأة الأنصارية من الجرأة على زوجها.
  - ٥١ وفي قول جابر « قد فعلت الذي قلت: « ما كان عليه جابر من الحلم وحسن معاملة النساء.
- ٥٢ وفي أحاديث أنس وأبى طلحة وأم أنس -روايتنا السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والتاسعة
  - ٥٣- وعلمه صلى اللَّه عليه وسلم بأن هذا القليل سيكثره اللَّه تعالى، فيكفى الخلق الكثير.
  - ٥٤ وفي قوله صلى اللَّه عليه وسلم لأنس: أرسلك أبو طلحة؟ .. ألطعام؟ علم من أعلام النبوة.
- ٥٥- وفي الحديث استحباب بعث الهدية، وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه، لأنها وإن قلت خير من العدم.
- ٥٦- ومن الرواية السادسة، واستنباط أبى طلحة من ضعف صوت النبى و أنه جائع يؤخذ العمل بالقرائن.
- ٥٧ ومن وجود رسول الله ﷺ جالساً في المسجد ومعه الناس جلوس العالم لأصحابه، يفيدهم ويؤدبهم.
  - ٥٨ واستحباب ذلك في المسجد.
- ٥٩- وفيه منقبة لأم سليم، رضي اللَّه عنها، ودلالة على عظيم فقهها، ورجمان عقلها، لقولها «اللَّه

ورسوله أعلم» إذ معناه أنه قد عرف الطعام، فهو أعلم بالمصلحة، فلولم يعلمها في مجيء الجمع العظيم لم يفعلها.

- ٦- وما كان عليه الصحابة رضى اللَّه عنهم من الاعتناء بأحوال رسول اللَّه ﷺ.
- ٦١ ومن انطلاق أبي طلحة لتلقى رسول الله ﷺ خروج صاحب البيت لتلقى الضيفان.
- ٦٢-ومن أمر رسول الله ﷺ بفت الخبر استحباب فت الطعام، واختيار الثريد على الغمس باللقم. كذا قال النووى، لكنها واقعة حال، لا يستدل منها على ما ذكر، ثم إن الفت هنا كان الهدف التكثير، وليس لفضل الثريد على الغمس.
  - ٦٣ ومن الإذن لعشرة عشرة استحباب الاجتماع على الطعام.
  - ٦٤- ومن قوله في الرواية السابعة « وأخرج لهم شيئاً من بين أصابعه » علم من أعلام النبوة.
- ٥٦ وفي أكله صلى الله عليه وسلم وآل البيت بعد الناس أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن
   يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان. كذا قال النووي. لكن ينبغي أن يقيد بحالة قلة الطعام.
  - ٦٦- ومن روايتنا الثانية عشرة إجابة الدعوة.
    - ٦٧- وإباحة كسب الخياط.
      - ٦٨ وإباحة المرق.
- ٦٩- وفضيلة أكل الدباء. كذا قال النووى، وهو غير واضح، ولوقال: حب الرسول ﷺ لأكل الدباء لكان خيرًا.
- ٧٠- وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله ﷺ يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك. كذا قال النووي، وليس بمسلم.
- ٧١- ومن فعل أنس أنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضاً، إذا لم يكرهه صاحب الطعام، قال النووى: وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالى جانبه وناحيته من الصحفة، لا من حوالى جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما ينى الإنسان، والثانى أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقذره جنيسه، ورسول الله ﷺ لا يتقذره أحد، بل كانوا يتبركون بآثاره.
  - ٧٢- وجواز أكل الشريف طعام من دونه، من محترف وغيره.
    - ٧٣– وإجابة دعوته.
    - ٧٤- ومؤاكلة الخادم.
- ٥٧- وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه، وتعاهدهم
   بالمجيء إلى منازلهم.
  - ٧٦- وفيه الإجابة إلى الطعام، ولوكان قليلا.

٧٧- ومناولة الضيفان بعضهم بعضاً مما وضع بين أيديهم، على المائدة، لقوله في الرواية الثالثة عشرة «جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه» قال الحافظ ابن حجر: فإنه لا فرق بين أن يناوله من إناء، أو يضم ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منه، وقال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضاً في مائدة واحدة، لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم، فلهم أن يأكلوه كله، وهم فيه شركاء، وقد تقدم الأمر بأكل كل واحد مما يليه، فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه، مع ما له فيه معه من المشاركة، وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى، فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه، لكن لا حق للآخر في تناوله منه، إذ لا شركة له فيه، وتعقب هذا المأخذ من قصة الخياط، لأنه طعام اتخذ للنبي في وقصد به صلى الله عليه وسلم، والذي جمع له الدباء خادمه، فلا يحتج بذلك على جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضاً مطلقاً.

٧٨ وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، ويحتمل أن الطعام كان قليلا، فآثرهم به، ويحتمل
 أنه كان شبعان، أوكان صائماً.

٧٩- ومن قول أنس « فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ » الحرص على التشبه بأهل الخير، والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها.

٨٠- وفيه فضيلة ظاهرة لأنس ﴿ لاقتفائه أثر النبي عُلِقٌ، حتى في الأشياء الجبلية.

واللَّه أعلم

# (٥٦٣) باب أكل التمر والرطب والقثاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده

٤٦٦٤ - ١٤٦ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْسَنِ بُسْر ﷺ عَلَى: نَسْرَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي. قَسَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً. فَأَكَلَ مِنْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْـر. فَكَـانَ يَأْكُلُـهُ وَيُلْقِـي النَّـوَى بَيْــنَ إِصْبَعَيْــهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى (قَــالَ شَـعْبَةُ: هُــوَ ظَنَّــي وَهُــوَ فِيــهِ إِنْ شَــاءَ اللَّــهُ، إِلْقَـاءُ النَّــوَى بَيْــنَ الإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَن يَمِينِهِ. قَالَ: فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ. ادْعُ اللَّهَ لَنَا. ۚ فَقَـالَ: «اللَّهُمَّ بَـارِكْ لَهُـمْ فِـي مَـا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ».

٥٤٦٦ – وفي رواية عَن شُعْبَةَ بِهَـذَا الإِمْـنَادِ. وَلَـمْ يَشُكًّا فِي إِلْقَـاءِ النَّـوَى بَيْـنَ الإِصْبَعَيْـنِ.

٢٦٦٦ – ٧٤٧ عَسْدِ اللَّهِ بْسَنِ جَعْفَ وِ ﷺ يَسَأْكُلُ وَأَيْسَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسَأْكُلُ الْقِشَّاءَ بِالرُّطَبِ.

٢٦٦٧ - ١٤٨ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ (١٤٨) قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْسرًا.

٢٦٦٨ - ١٤٩ عَن أَنسِ ﴿ ١٤١٠ قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عِلَى بِتَمْرِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عِلَى يَفْسِمُهُ، وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْــهُ أَكْـلا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَـةِ زُهَـيْرٍ: أَكْـلا حَثِيشًا.

٤٦٦٩ - ١<mark>٥٠</mark> عَن جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ<sup>(١٥٠)</sup> قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَسِيْرِ يَوْزُقُنَا التَّمْسِرَ. قَالَ: وَقَـدْ كَـانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ. وَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ. فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا؛ الْكَلِمَةَ إِلا مِن كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي الاسْتِئْذَانْ.

<sup>(</sup>٣٤٦)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُـسْرِ - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ ح و حَدَّثِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ حَمَّادٍ كِلاهُمَا عَن شُغْبَةَ (٤٧ إِ)حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى النَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلالِيُّ قَالَ يَحْتَى أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفَر

<sup>(</sup>٨٤٨) حَدَّثُنَا أَبُو بِكُو بُنُ أَبِي خُيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الأشَجُّ كِلاهُمَا عَن حَفْصٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْـصُ بْـنُ غِيَـاثٍ عَن مُصْعَـبِ بْـنِ سُلَيْم حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١٤٩)وكُحُلَّكَا زُحَيْرُ بْنُ حَرابٌ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَن سُفْيَانٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَشَةَ عَن مُصْعَب ابُن سُلَيْع عَسن أنس

<sup>(</sup>١٥٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُنَنَّى حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ

كَانْ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ.

٤٦٧١ - ١٥١ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٥١) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَفْرِنَ الرَّجُـلُ بَيْنَ التَّمْرَنَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَايَـهُ.

٢٧٧ - ١٥٢ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْمَالَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ يَجُوعُ أَهْلُ يَسْتِ عِنْدَهُ مَ التَّمْسُرُ».

٢٦٧٣ - ٢٦٧٣ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (١٥٣) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ «يَا عَائِشَةُ، بَيْتَ لا تَمْسرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ. يَا عَائِشَةُ، بَيْتَ لا تَمْسرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ» قَالَهَا مَرَّتَيْن أَوْ ثَلائًا.

٢٦٧٤ - ١٥٤ عَن عَامِرٍ بُنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُساصِ عَسن أَبِيهِ ﷺ قَسالَ: «مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لابَتْهَا حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ».

٠٤٦٧٥ - 100 عَن سَعْدِ ﷺ يَقُولُ: «مَن تَصَبَّحَ بسَبْع بسَبْع اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بسَبْع تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ».

٤٦٧٦ - ١٥٦ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٥٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِسِي عَجْ وَقِ الْعَالِيَـةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ، أَوَّلَ الْبُكْـرَةِ».

<sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَاه غَنِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلاهُمَا عَن شَغْيَةَ (١٥١)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ عَن سُفْيَانَ عَن جَيَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ (١٥٢)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ حَمَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالْ عَن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَادِينَ

<sup>(</sup>١٥٣) حَدِّثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاءَ عَن أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَن أُمِّهِ

رَ٤٥ )حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَخْبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانْ يَغِنِي ابْنَ بلال عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَن عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ (٥٥ ١)حَدَّثُنَا أَبُو يَكْمِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هَاشِمٍ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَسَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ

كِلاَهُمَا عَن هَاهِيمٌ بَنِ هَاهِيم بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قِلْلَهُ وَلا يَقُولانَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. (١٥٦)وِحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى وْيَحْتِى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ خُجْرٍ قَالَ يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَسَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُـوَ ابْـنُ جَعْفَرِ عَن شَرِيكَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمورِ عَن عَبْلُو اللَّهِ بْنِ أَبِّي عَتِيقٍ عَن عَائِشَةَ

١٦٧٧ – ١<u>٩٧</u> عَن سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ﷺ (١٥٧) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ: «يَقُـولُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَهَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

٨٦٧٨ - ١٥٨ عَن سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَهَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

٤٦٧٩ – ١٥٩ عَن سَعِيدِ بْسَنِ زَيْسِدِ بْسِنِ عَصْرِو بْسِنِ نُفَيْسِلِ ﷺ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، الَّـذِي أَنْـزَلَ اللَّـهُ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى عَلَى بَنِـي إِسْـرَاثِيلَ، وَمَاؤُهَـا شِـفَاءٌ لِلْعَيْــنِ».

٠٤٦٨ - ١٦٠ عَن سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ (١٦٠) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَسَّ، السَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

١٦٨١ - ١٦١ عَن سَعِيدِ بْسِنِ زَيْدٍ ﷺ: «الْكَمْأَةُ مِسَ الْمَسَّ، الْمَسَّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

١٦٨٢ - ١٦٢ عَن سَعِيدِ بْسِنِ زَيْدٍ ﷺ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

٣٦٨٣ - ١٦٣ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦٢) قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بمَرّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْـهُ» قَالَ: فَقُلْنَــا: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَـمَ. قَالَ: «نَعَمْ. وَهَـلْ مِن نَبِيِّ إِلا وَقَدْ رَعَاهَا» أَوْ نَحْوَ هَـذَا مِنَ الْقَوْلِ.

(١٥٨)وَ حَدَّثُنَّا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُثَنَّى خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنا شَعْبَةُ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْتِ قَالَ

<sup>(</sup>١٥٧)حَدَّثَنَا فَنَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعَمْرُ بْنُ نُحَيْدٍ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَن عَمْرُو بْنَ خُرَيْثِ عَن سَعِيدِ بْن زَيْدِ

سيب سيب بي ريم - وحَدَّتَاه مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّقَنا شُغَبَّةُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بُسنُ عُنَيِّةٌ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَن عَمْرُو بِنِ حُرَيْتِ عَن سَعِيدِ بِنِ رَبِّدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ شُغَبَةُ لَمَّا حَدَّتِنِي بِهِ الْحَكُمُ لَمْ أَنْكِرَهُ مِن حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ. (٩٥٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثُرٌ عَن مُطَرِّفٍ عَن الْحَكَمِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَن عَمْرُو بْنِ حُرِيثٍ عَن سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ مَعَد انْ ذَيْدَ

<sup>(</sup>١٦١) حَدَّثَتُمَا ۚ الْبَنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَمَا سُفْيَانَ عَن عَبْدِ الْمَلِلَكِ لِمَنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْتِ يَقُولُ قَالَ: سَمِعْتُ

تحبيد بن ريسة يصون (١٦٢)وحَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبِ قَالَ مَسَمِعْتُهُ مِن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّتَنِي عَن عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ عَن سَعِيدِ بْنِ زَيْلٍ (١٦٣)حَدَّثِني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَن يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن جَابِرِ

٤٦٨٤ - المَّرِي عَلَيْ مَا يَشَدَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (١٦٤) أَنَّ النَّبِي ﷺ قَسالَ «نِعْهُمَ الأَدُمُ -أو الإِدَامُ-الْخَلُّ» وحَدَّثَنَاه مُوسَى بْـنُ قُرَيْتْ بْنِ نَـافِع التَّمِيمِيُّ.

٥٨٥ – ١٦٥ وفسي روايسة عَسن سُسلَيْمَانَ بُسنِ بِسلالٍ (١٦٥) بِهَسنَا وَوَقَسالَ «بغسمَ الأَدُمُ» وَلَـمْ يَشُـكً.

٤٦٨٦ - ١٦٦ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦٦) أَنَّ النَّسِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدُمَ. فَقَسَالُوا: مَسَا عِنْدَنَسَا إِلا خَسَلٌ. فَدَعَسَا بِسِهِ. فَجَعَسَلَ يَسَأْكُلُ بِسِهِ وَيَقُسُولُ: «نِعْسَمَ الأَدُمُ الْخَـلُّ. نِعْمَ الأَدُمُ الْخَـلُّ».

٤٦٨٧ - 17٧ عَن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦٧) قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بيَدِي ذَاتَ يَوْمِ إِلَى مَنْزِلِهِ. فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِن خُبْزِ. فَقَالَ «مَا مِن أَدُم؟» فَقَالُوا: لا. إلا شَيْءٌ مِن خَلَّ. قَالَ «فَإِنَّ الْحَلَّ نِعْمَ الأَدُمُ» قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلَّ مُنْلُ سَمِعْتُهَا مِن نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. وقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلُّ مُنْـٰذُ سَمِعْتُهَا مِن جَابِرٍ.

٤٦٨٨ - ١٦٨ عَن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦٨) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَذَ بيَدِهِ إِلَسى مَنْزِلِهِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْسِ عُلَيَّةً إِلَى قَوْلِهِ «فَنِعْمَ الأَدُمُ الْخَلُّ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

٤٦٨٩ - ١٦٩ عَن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦٩) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِسي دَارِي. فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ. فَأَخَذَ بِيَـدِي، فَانْطَلَقْنَا، حَسَّى أَتَـى بَعْـضَ حُجَـر نِسَائِهِ. فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي؛ فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: «هَلْ مِن غَدَاءِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ فَأَتِي بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ، فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْسِهِ. وَأَخَـذَ قُرْصُــا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَـدَيُّ. ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ، وَنِصْفَــهُ بَيْــنَ يَدَيَّ. ثُمَّ قَالَ: «هَلْ مِن أُدُمٍ؟» قَالُوا: لا، إلا شَيْءٌ مِن خَلِّ. قَالَ «هَاتُوهُ فَيِعْمَ الأَدُمُ هُوَ».

<sup>(</sup>١٦٤)جَدَّتَنِي عَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِصِيُّ أَخْرَكَا يَحْتَى بْنُ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِـلالِ عَن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَن أبيهِ عَـن عَائِشَـةَ

<sup>(</sup>١٦٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ صَالِح الْوُحَاطِيُّ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال (١٦٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبُرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشْرَ عَنُ أَبِي سُفْيَانُ عَن جَابِرِ (١٦٧)حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ حَدُّنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>(</sup>٦٦٨) خُدَّلُنَا تَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى بْنُ سَعِيدِ عَن طَلْحَةَ بْنِ نَافِعِ حَدَّثَنَا جَابِرُ (١٦٩)وحَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ حَدَّثِنِي أَبُو سَفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

٠٤٦٩ - <del>١٧٠</del> عَن أَبِي أَيْسُوبَ الأَنْصَــادِي ﷺ إِذَا أَبِي بِطَعَــام أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَصْلِهِ إِلَيَّ. وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَصْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا؛ لأَنَّ فِيهَا ثُومًا. فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لا «وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِن أَجْلِ رِيحِهِ» قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.

١٩٦١ - ١٧١ عَن أَبِي أَيُّدُوبَ ﷺ فَل النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْدِ. فَنَزَلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ. قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّـوبَ لَيْلَةً. فَقَالَ نَمْشِي فَوْقَ رَأْس رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَتَنَحُّواْ فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ. ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ «السُّفْلُ أَرْفَقُ» فَقَالَ: لا أَعْلُـو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا. فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فِي الْعُلُوِّ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ. فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ عَلِيٌّ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَن مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ. فَيَتَثَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ. فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيــهِ تُومٌ. فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَن مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ. فَفَزِعَ وَصَعِسهَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَحَـرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ» قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، أَوْ مَا كَرِهْتَ. قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى.

# المعثى العام

خلق اللَّه الإنسان في أحسن تقويم، وأدبه في حياته بآداب يفضل بها عن الحيوان، أدبه بآداب في سلوكه وتصرفاته يرتفع بها عن البدائية والحقارة والهبوط بالعقل والكرامة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَرُقُنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيله [الإسراء: ٧٠] أدبه بآداب في لَباسه، وفي مشيه، وفي جلوسه، وفي نومه، وفي إتيانه شهوته، وفي أكله وشربه، قد يظن الجاهلون أن الذي يحكم في هذه الأمور العرف والعادات، وتلك نظرة سطحية، مجانبة للحق، بعيدة عن التحقيق، العرف قد يبيح لباس المتكبرين المتجبرين ومشيتهم، والقرآن الكريم يقول ﴿وَلا تَمْش فِي الأَرْض مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُخَ الْجبَـالَ طُولاهِ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيَئُّهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسرَاء: ٣٧، ٣٨] ويقولُ ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسُ وَلا تَمْش فِي الأَرْض مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورِ۞ وَاقْصِدْ فِي ۚ مَشْيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَا لأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [لقمان: ١٨، ١٩]. أ

وفي هذه الأحاديث مجموعة من آداب الأكل والشرب حين يجتمع الأكلون والشاريون، كيف

<sup>(</sup>١٧٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِلْمُثَنِّي وَابْنُ بِمِثَّارٍ وَاللَّفُظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سِمَاكِ بْنِ حَـراسِ عَـن جَابِر بْن سَمُرَةَ عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارُيِّ

<sup>-</sup> وَ كُوكَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَخَتَى بْنُ سَعِيدٍ عَن شَعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْادِ. (١٧١)وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدَ بَنِ صَخْرٍ وَاللَّفْظُ مِنْهُمَّا قَرِيبٌ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِي دِوَايَةِ حَجًّاجٍ بْنِ يَوِيدَ أَبُو زَيْدٍ الأَخْوَلُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ عَن أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَن أَبِي أَيُّوبَ

يجلس الأكل حين الأكل؟ وكيف يدار الطعام والشراب على الأكلين؟ وكيف لو يجمع الأكل بين تمرتين أو لقمتين في دفعة واحدة؟ وكيف يرضى بالقليل ويحمد عليه، تمر، أو كسر من الخبن أو خل، وكيف يحرص على التجمع على الطعام، ويدعو إليه، ويشرك غيره في طعامه ولو كان قليلا؟ وكيف ينزل الناس منازلهم، ويكرم كرماءهم؟ وكيف يتحاشى في طعامه أطعمة كريهة الرائحة، أو ذات أثر كريه، كالثوم والبصل والكرات إذا كان سيجتمع بالناس، لمناسبة من المناسبات.

وهكذا نجد الإسلام يرسم الطريق الصحيح لبناء مجتمع متكامل، يسوده التواد والمحبة والتلاقى والقبول وعدم الاشمئزاز والنفور.

يربي أبناءه على القناعة وعدم الشره، والإيثار وعدم الأثره، ليدوم التآلف والوتَّام بين المسلمين.

## المباحث العربية

(عبد الله بن بسر) بضم الباء وسكون السين، السلمى، صحب النبى على هو وابناه وابنته، نزل النبى يا عنده، فقدم له طعاماً.

(فقدمنا إليه طعاماً ووطبة) قال النووى: هكذا رواية الأكثرين «وطبة» بفتح الواو، وسكون الطاء، بعدها باء، وهكذا رواه النضر بن شميل، راوى هذا الحديث عن شعبة، والنضر إمام من أئمة اللغة، وفسره النضر، فقال: والوطبة الحيس، يجمع التمر البرنى والأقط المدقوق والسمن، وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقى البرقانى وآخرون، وهكذا هو عندنا فى معظم النسخ، وفى بعضها «رطبة» بالراء المضمومة وفتح الطاء، وكذا ذكره الحميدى وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم «رطبة» بالراء، قال: وهو تصحيف من الراوى، وإنما هو بالواو، قال النووى: وهذا الذى ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو، وإلا فأكثرها بالواو، وكذا نقله الأكثرون عن نسخ مسلم، ونقل القاضى عياض عن رواية بعضهم فى مسلم «وطئة» بفتح الواو، وكسر الطاء، بعدها همزة، وادعى أنه الصواب، وهكذا ادعاه تخرون، والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر، كالحيس. قال النووى: هذا ما ذكروه، ولا منافاة بين هذا كله، فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح فى اللغة. اهـ والظاهر أن الواو فى «ووطبة» لعطف التفسير، والمعنى: قدمنا إليه طعاماً أى وطبة، ويحتمل أنه من عطف الخاص على العام، إذا كان قد قدم له مع الوطبة خبز ولحم وغيرهما.

(ثم أتى بتمر، فكان يأكله، ويلقى النوى بين إصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى) الصورة المتبادرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التمرة من الإناء بأصابعه الثلاث، الإبهام والسبابة والوسطى، كما سبق توضيحه، فيقضم التمرة، ويأكلها، ويخرج نواتها، ممسكا بالنواة بين إصبعيه السبابة والوسطى، فيلقى بها خارج الإناء، ولا يلقيها في إناء التمرلئلا تختلط بالتمر، أما قول النووى: وقيل: كان يجمعه على ظهر الإصبعين، ثم يرمى به، فهو قول بعيد، لصعوبة الجمع على ظهر الإصبعين.

(قال شعبة: هوظنى، وهوفيه إن شاء الله «إلقاء النوى بين الإصبعين») أى قال شعبة عبارة «إلقاء النوى بين إصبعين» أشك فى كونها مروية فى الحديث، أو هى من استنباطى وفهمى، وأرجَح أنها منه إن شاء الله، فهو متردد شاك، وفى الطريق الثانى، ملحق الرواية الأولى جزم بإثبات هذا القول فى الحديث، ولم يشك، قال النووى: فهو ثابت بهذه الرواية، وأما رواية الشك فلا تضر، سواء تقدمت على هذه، أو تأخرت، لأنه تبقن فى وقت، وشك فى وقت، فاليقين ثابت، ولا يمنعه النسيان فى وقت آخر.

(فقال أبى -وأخذ بلجام دابته- ادع اللّه لنا) جملة «وأخذ بنجام دابته» معترضة بين القول والمقول، وقد جاء أن دابة الرسول في ذاك الوقت كانت بغلة يسمونها حمارة شامية.

(يأكل القتاء بالرطب) «القتاء» بكسر القاف، هذا المشهور، وفيه لغة بضمها، ولغة بفتحها، مع تشديد الثاء في كل، وهي نبات معروف، يشبه الخيار، لكنه أطول، أي يقطع بأسنانه قطعة من القتاء، ويلحقها في فمه برطبة، أي ثمرة نخل نضجت قبل أن تصير تمراً، وروى أنه كان يقول: يكسر حرهذا برد هذا.

(رأيت النبي على مقعيا يأكل تمراً) أي جالساً على إليتيه، ناصبا ساقيه وفخذيه

(فجعل النبى ﷺ يقسمه) أى يفرقه على من يراه أهلا لذلك، قال النووى: وهذا التمركان لرسول الله ﷺ، وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان يأكل منه.

(وهو محتفز) أى مستعجل، يقال: حفزه إلى الأمر إذا حته عليه، وتحفز فى جلسته انتصب فيها غير مطمئن، واحتفز أى تحفن قال النووى: وهو بمعنى قوله «متعباً» وهو أيضاً معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر، فى صحيح البخارى وغيره «لا آكل متكئاً» على ما فسره الإمام الخطابى، فإنه قال: المتكئ هنا المتمكن فى جلوسه، من التربع وشبهه، المعتمد على الوطاء تحته، قال: وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ، ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكتار من الطعام، ويقعد له متمكنًا، بل أقعد مستوفزاً، وآكل قليلا.

(يأكل منه أكلا ذريعا) في ملحق الرواية « أكلا حثيثاً » وهما بمعنى، وفي كتب اللغة: الذروع والذريع الخفيف السير، واسع الخطو من الإبل والخيل، والحثوث والحثيث السريع الجاد في أمره، وفي القرآن الكريم ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ [الأعراف: ٥٤] ويقال: ولى حثيثاً، أي مسرعًا حريصًا، وإنما كان صلى اللَّه عليه وسلم مستعجلا لانشغاله بأمور أخرى، فأسرع في الأكل، ليقضى حاجته منه، ويرد جوعته، فيذهب إلى ذلك الشغل.

(وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد) بفتح الجيم المشقة، وبضمها الوسع والطاقة، فالفتح أولى.

(لاتقارنوا، فإن رسول الله والله وال

(قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر - يعنى الاستئذان) «لا أرى» بضم الهمزة، أى لا أظن، ولفظ «كلمة » يطلق على الكلمة الواحدة، وعلى الكلام الكثير، فيقال: ألقى فلان كلمة، ويراد خطبة، فالمعنى شك شعبة فى جملة «إلا أن يستأذن الرجل أخاه » هل هى من قول الرسول رضي الله على من كلام ابن عمر فهى موقوفة؟ قال النووى: وهذا الذى قاله شعبة لا يؤثر فى رفع الاستئذان إلى رسول الله ولله الله المناذ بظن وحسبان، وقد أثبته سفيان فى الرواية التادية فسندها عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: إلخ.

(لا يجبوع أهل بيت عندهم التمر) النفى نفى انبغاء، أى لا ينبغى أن يجوعوا، فعندهم زادهم، ولا يعتبرون جياعاً، وإن جاعوا، فسبب الجوع غالباً فقدان الطعام، وهم غير فناقدين، وفى الرواية الثامنة «بيت لا تمر فيه جياع أهله» وهو من قبيل الادعاء والمبالغة، أي إن التمر هو القوت، وكأن غيره من الأقوات لا يعتد به، فالقوت موجود ما وجد التمر، والقوت منعدم ما انعدم التمر.

(من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح) الضمير للمدينة، واللابة الحرة من الأرض، وهي الأرض ذات الحجارة السود، وللمدينة لابتان، والمقصود مما بين حدودها من جميع الحهات، من تمر نظها.

(لم يضره سم حتى يمسى) السم معروف، وهو بفتح السين وضمها وكسرها، والفتح أفصح.

(إن فى عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق، أول البكرة) «العالية» ما كان من الحدائق والزروع والبيوت والقرى من جهة المدينة العليا، مما يلى نجد، والسافلة من الجهة الأخرى، مما يلى تهامة، قال القاضى: وأدنى العالية ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية أميال. اهـ

وهذا التقدير على أساس المدينة في عهد الرسول رضي الله وهذا العالية والسافلة اليوم في صلب مبانى المدينة.

والترياق بكسر التاء وضمها، لغتان، ويقال: درياق، وطرياق أيضاً، وكله فصيح.

وهو ما يمنع المعدة والأمعاء من امتصاص السم والتأثر به، و« أول البكرة » بنصب « أول » على

الظرفية، والبكرة بضم الباء، أول النهار إلى طلوع الشمس وهو المراد من قوله في الرواية العاشرة «من تصبح» وفي التاسعة «حين يصبح»، والعامة يسمون يوم الغد كله بكرة.

(الكمأة من المن) في الرواية الثالثة عشرة «من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل» وفي الرواية الرابعة عشرة «من المن الذي أنزل الله على موسى» و«الكمأة » بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة، قال الخطابي: والعامة لا يهمزونه. اهد وجمعها كم، بفتح الكاف وتشديد الميم، مثل تمرة وتمر، وعكس ابن الأعرابي، فقال: الكمأة جمع الكم، الواحد على غير قياس، قال: ولم يقع في كلامهم نظير هذا سوى خبأة وخب، وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحدة وعلى الجمع، وقد جمعوها على أكمؤ، وهي خبات لا ورق لها ولا ساق، أرضية، تؤكل مطبوخة، ويختلف حجمها، تشبه البطاطس، أو هي البطاطس، وبعض العرب يسميها جدري الأرض، ونبات الرعد، وهي كثيرة بأرض العرب، وتوجد بالشام ومصر، وأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف قتال، بضرب ونجه إلى الحمرة، وعند الطبري «كثرت الكمأة على عهد رسول الله ﷺ، فامتنع قوم من أكلها، وقالوا: هي جدري الأرض، فبلغه ذلك، فقال: إن الكمأة ليست من جدري الأرض، ألا أن الكمأة من المن».

« والمن » هنا ليس مصدر مَنَّ، وإنما هو بمعنى اسم المفعول، أي ممنون به، ونعم اللَّه تعالى كلها ممنون بها من اللَّه عليهم، لكن بعض النعم لا صنع ليني آدم فيها، فغلب اسم المن عليها، لأنها مَنٌّ محض، والكمأة في أرض العرب وفي زمن الرسول ﷺ كانت توجد في الأرض من غير أن تزرع، ومن غير كلفة ولا علاج ولا سقى ولا غيره، والمن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل كان أنواعاً، بعضه نبات يوجد عفوا دون جهد ولا مشقة، كالكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، وبعضه طير يسقط عليهم دون صيد، طير سمين مثل الحمام يشبه السمان، أو هو السمان، وهو السلوي، في قوله تعالى: ﴿وَظُلَّلْمُا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾ [البقرة: ٥٧] فعطفه على المن من قبيل عطف الخـاص على العام، فكان يمثّل عندهم في التبه الأدم، ويقوم مقام اللحم، ويعضه طل يسقط على الشجر كالصمغ، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وهو المعروف بالترنجبين، فاكتمل لهم بالتيه عفوا خبرَهم وأدمهم وحلواهم، فما يقوم مقام الخبن وهو الكمأة نوع من أنواع المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهذا معنى قوله «الكمأة من المن » فهي منه حقيقة، وقيل: إن المراد بالمن الذي أنزل على بني إسرائيل الصمغ الحلو الذي كان ينزل على الشجر، ومعنى «الكمأة من المن» على هذا أنها تشبهه، في كون كل منهما يحصل بلا مشقة ولا مكلفة، أي الكمأة تشبه ما كان من المن، قال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على الشجر، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف، فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، فيقع على الشجر، فيتناولونه.

(وماؤها شفاء للعين) كذا عند مسلم وعند الأكثر، وفي رواية «شفاء من العين» أي شفاء من داء العين.

وفي المراد بكون مائها شفاء للعين أقوال:

الأول: أن ماءها صرفاً، دون خلط، إذا عصرت وجعل الماء فى العين، فإنها تبرأ بإذن الله. قال النووى: وقد رأيت أنا وغيرى فى زماننا من كان أعمى وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً، فشفى، وعاد إليه بصره، فالصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا. اهـ وقد أخرج الترمذى فى جامعه، بسند صحيح إلى قتادة، قال: حدثت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ، أو خمساً أو سبعاً، فعصرتهن، فجعلت ماءهن فى قارورة، فكحلت به جارية لى، فبرئت.

الثانى: كالأول مع التقييد بقوة الاعتقاد فى هذا الحديث، والعمل به، ومن أشار إليه النووى كان صاحب صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً فى الحديث، وتبركاً به، فنفعه الله به.

الثالث: أن ماءها صرفاً، دون خلط، يضر ولا يشفى، وقد حكى إبراهيم الحربى عن صالح وعبد الله المستد. أن ماءها صرفاً، دون خلط، يضر ولا يشفى، وقد حكى إبراهيم الحربى عن صالح وعبد الله ابنى أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما، فأخذا كمأة، وعصراها، واكتحلا بمائها، فهاجت أعينها ورمدا، وقال ابن الجوزى: حكى شيخنا أبو بكربن عبد الباقى أن بعض الناس عصر ماء كمأة، فاكتحل به، فذهبت عينه.

الرابع: أن ماءها بارداً يابساً لا يفيد، وإنما تؤخذ، فتشق، وتوضع على الجمر، حتى يغلى ماؤها، ثم يكتحل بمائها، وهو فاتر، فيشفى بإذن الله.

الخامس: أن يخلط ماؤها في الأدوية التي تكتحل بها، فيفيد بإذن اللَّه، وقد حكى أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر.

السادس: أن المراد من ماء الكمأة ماؤها الذي نبت به، فإنه أول مطريقع في الأرض، حكاه ابن الجوزي. قال ابن القيم: وهذا أضعف الوجوه.

قال الحافظ ابن حجر: والذي بزيل الإشكال عن هذا الاحتلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار، ثم عرضت لها الآفات بأمور أخرى، من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى، فالكمأة في الأصل نافعة، لما اختصت به من وصفها بأنها من الله، وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة، واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله، ويدفع الله عنه الصرر بنيته، والعكس بالعكس.اهـ وقال الخطابي: إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها الحلال المحض يجلو البصر، والعكس بالعكس.اهـ

والحق أن كلام الحافظ ابن حجر والخطابى لا يقبل أخذهما على إطلاقهما، فماء المطر من الحلال المحض، الذى ليس فى اكتسابه شبهة، وكثير من الحشائش من الله، والأولى أن نقول: إن بعض الأعشاب لها خصائص الشفاء، وترتبط هذه الخصائص بالترية والنوع والكمية، وقد تشفى عين شخص، ولا تشفى عين آخر، وقد تشفى مرض عين، ولا تشفى مرضاً آخر، وقد تتغير خصائصها من وقت لآخر، فتشفى فى زمن ولا تشفى فى آخر، فحاصل معنى الحديث: ماء كمأتكم فى هذا الزمن شفاء لبعض أمراض عيونكم. والله أعلم.

(كنا مع النبى ﷺ بمرالظهران) «مرالظهران» بفتح الميم وتشديد الراء، و«الظهران» على نسق تثنية «ظهر» مكان معروف، على مرحلة من مكة.

(ونحن نجنى الكباث) بفتح الكاف، وتخفيف الباء، آخرها ثاء، وهو تمر شجر الأراك، ويسمى البرير، على وزن الحرير، قبل أن يسود، فإذا اسود فهو الكباث، وعكس ابن بطال، فقال: الكباث ثمر الأراك الغصن منه، والبرير ثمره الرطب واليابس، والذي في اللغة أنه ثمر الأراك، وقيل: هو نضيجه، فإذا كان طريا فهو مون وقيل عكس ذلك، وأن الكباث الطري، وقال أبو زياد: يشبه التين، يأكله الناس والإبل والغنم، وقال أبو عمرو: هو حار، كأن فيه ملحاً، ومعنى « نجنى » نقتطف.

(كأنك رعيت الغنم) في الكلام اختصار، والتقدير: كأنك رعيت الغنم، حتى عرفت أطيب الكباث، لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار، لطلب المرعى منها، والاستظلال تحتها.

(نعم الأدم –أو الإدام – الخل) «الأدم» بضم الهمزة والدال، ويجوز إسكانها، جمع إدام، وقيل: الأدم بضم الهمزة وإسكان الدال المغرد، كالإدام وبضم الدال الجمع، والإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به، أى ما يستمرأ ويستساغ به الخبز، أى الغموس من أى صنف.

(عن جابر قال النبي ﷺ سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به، فجعل يأكل به) أي يغمس ويأتدم به، ويقول إلخ، وتمام الصورة في الروايتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، إِذَ كَانَ جَابِرَ جَالِساً في داره، وكَانَتَ الدورِ لا بابِ لها، أو كان فناؤها بِراه المار، فمربه رسول الله ﷺ، وكأنه كان يعلم حاجة جابر إلى الطعام، فأشار إليه، أن أقبل، فأقبل إليه، فأمسك رسول اللَّه ﷺ بيد جابر، وساربه، حتى أتى به بيت إحدى أمهات المؤمنين، ولعلها عائشة، فهي الراوية للرواية السادسة عشرة، فدخل صلى اللَّه عليه وسلم، وترك جابراً على الباب، وكان الحجاب قد فرض على أمهات المؤمنين، ثم خرج فأذن لجابر بالدخول، قال جابر: فدخلت الحجاب عليها، قال النووي: معناه دخلت الحجاب، إلى الموضع الذي فيه المرأة، وليس فيه أنه رأى بشرتها. اهـ وكان الحجاب ستراً يسدل بين الداخل وبين أم المؤمنين، فإذا كانت هي في داخل حجرتها محجبة مغطاة تغطية كاملة صح دخول الأجنبي إلى حجرتها، متخطياً الحجاب المسدل، فهذا معنى قول جابر: فدخلت الحجاب عليها، فقال صلى اللَّه عليه وسلم لزوجِه: هل من غذاء؟ قالت: نعم. « فأخرج إليه فلقاً من خبر» قال النووي: هكذا هو في الأصول « فأخرج إليه فلقاً » وهو صحيح، ومعناه أخرج الخادم ونحوه إلى رسول اللَّه ﷺ فلقاً-جمع فلقة، وهي الكسرة. اهـ فالضمير فاعل « أخرج » يعود على الخادم ونحوه مما هو غير مذكور، اعتماداً على المقام، ويحتمل أن يعود الضمير على رسول الله ﷺ، بمعنى أنه أخرج من بيت زوجه إلى جابر فلقاً من خبز وهذا طاهر ملحق الرواية الثامنة عشرة فلفظها «عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ أَخذ بيده إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز.. » إلخ وهذه الفلق هي التي عبر. عنها في الرواية التاسعة عشرة بقوله « فأتى بثلاثة أقرصة، فوضعن على نبي » قال النووي: هكذا هو في أكثر الأصول» على نبي » بنون مفتوحة، ثم باء موحدة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت مشددة، وفسروه بمائدة من خوص، ونقل القاضى عياض عن كثير من الرواة أنه «بتى» بباء موحدة مفتوحة، ثم مثناة فوق مكسورة مشددة، ثم ياء مثناة من تحت مشددة، والبت كساء من وير أو صوف، فلعله منديل وضع عليه الطعام، قال: ورواه بعضهم بضم الباء، وبعدها نون مكسورة مشددة، وهو طبق من خوص.

(كان رسول اللَّه عليه وسلم في بيت أبى أيوب عقب وصوله صلى اللَّه عليه وسلم إلى المدينة فترة إقامته صلى اللَّه عليه وسلم في بيت أبى أيوب عقب وصوله صلى اللَّه عليه وسلم إلى المدينة مهاجراً، ومعنى «بعث بفضله على» أى رد باقى الطعام الذى صنعه أبو أيوب وأرسله إلى النبى على مهاجراً، ومعنى «بعث بفضله على» أى رد باقى الطعام الذى صنعه أبو أيوب وأرسله إلى النبى على ده إلى أبى أيوب بعد أن يأكل منه ما يأكل، وقد فصلت الرواية الواحدة والعشرون نزول النبى على في بيت أبى أيوب، وذكر ابن سعد أن إقامته صلى اللَّه عليه وسلم ببيت أبى أيوب كانت سبعة أشهر، حتى بنى بيوته صلى اللَّه عليه وسلم.

(وإنه بعث إلى يوماً بفضلة) أى ببقية، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أكل من بعض الطعام، ولم يأكل ما فيه ثوم، فكان فضلة بالنسبة لمجموع الطعام.

(لم يأكل منها لأن فيها ثوما) بضم الثاء، والعامة تفتحها.

(نزل صلى الله عليه وسلم فى السفل، وأبو أيوب فى العلو) «العلو» بضم العين وكسرها مع سكون اللام، من كل شىء أرفعه، أما العلو بضم العين واللام مع تشديد الواو فهو العظمة والتبختر،

(فانتبه أبو أيوب ليلة) أي انتبه من غفلة، وليس من النوم.

(نمشى فوق رأس رسول اللّه ﷺ؟) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخي، وهو نفى الانبغاء، أي ما كان ينبغي، أو ما ينبغي.

(فتنحوا، فباتوا في جانب) أي تنحوا عن سقف يقيم صلى اللَّه عليه وسلم تحته، إلى جانب آخر من البيت لا يقيم تحته.

(لا أعلو سقيفة أنت تحتها) السقيفة الظلة.

(فتحول النبى الله العلق وأبو أيوب في السفل) «السفل» و«العلو» بضم أولهما وكسره مع سكون ثانيهما، لغنان.

(إنى أكره ما تكره) هذا من أوصاف المحق الصادق، أن يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره.

(فيتتبع موضع أصابعه) أي يبحث عن موضع أصابعه صلى اللَّه عليه وسلم، فيأكل من مواضعها تبركا.

(فقيل له: لم يأكل، ففرع) لخوفه أن يكون حدث منه أمر أوجب الامتناع من طعامه.

(وكان النبى عَلَيْ يوتى) بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الناء، أى يأتيه الوحى، فلا يناجى الوحى إلا بريح طيب.

### فقه الحديث

### يؤخذ من هذه الأحاديث

- ١- من الرواية الأولى من قول شعبة، ما كان عليه الرواة من الدقة في الرواية.
  - ٢ وأن الشراب ونحوه يدار على اليمين.
  - ٣- واستحباب طلب الدعاء من الفاضل.
- ٤- ودعاء الضيف للمضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في دعائه خيرات الدنيا والآخرة.
  - ٥- ومن الرواية الثانية جواز أكل القثاء بالرطب.
    - ٦- وجواز أكل طعامين معاً.
- ٧- قال القرطبى: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها، واستعمالها على الوجه اللائق
   بها، على قاعدة الطب.
- ٨- وفيه التوسع في الأطعمة، قال النووي: ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتباد التوسع والترفه والإكتبار منه لغير مصلحة دينية. اهم

وقال الحافظ ابن حجر: وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من إيتَار أكل غير اللحم على اللحم فإما لقمع النفس عن تعاطى الشهوات، والإدمان عليها، وإما لكراهة الإسراف، والإسراع في تبذير المال، لقلة الشيء عندهم إذ ذاك.

والحق أن التوسع فى الطعام أمرنسبى، لا ينحقه لوم أو كراهة إلا إذا زاد عن الحد والمستوى، ودخل فى دائرة الإسراف أو التبذير، يؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ رَيْنَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ السِّرُقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢]؟ وحديث «إن الله يُحب أن يرى أثر نعمته على عهده ».

٩- وعن الرواية الثالثة والرابعة جواز الأكل مقعياً محتفزا، وقد روى البخارى أن رسول الله قلم قال « إنى لا آكل متكئا » واختلف فى صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن فى الجلوس للأكل على أى صفة كان، وجزم ابن الجوزى فى تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ويتعلل هذا التفسير - على مذهب الطب- بأنه لا ينحدر الطعام فى مجاريه سهلا، ولا يساغ هنيئا، وريما تأذى به.

قال الخطابى: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذى تحته، قال: ومعنى الحديث: إنى لا أقعد متكتًا على الوطاء عند الأكل، فعل من يستكثر من الطعام، فإنى لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا الهو وأخرج ابن عدى بسند ضعيف «زجر النبى على أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل» وأخرج ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم النخعى، قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة، مخافة أن تعظم بطونهم.

وقال البيهقي: إن الأكل متكتًا من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم اهـ

ويرشح هذا القول ما رواه ابن ماجه والطبرانى بإسناد حسن، عن عبد اللّه بن بسري قال: «أهديت النبى و شاة، فجنا على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن اللّه جعلنى عبداً كريماً، ولم يجعلنى جباراً عنيداً » قال ابن بطال: إنما فعل النبى و ذلك تواضعاً للّه، ثم ذكر حديثاً مرسلاً أو معضلاً عن الزهرى، وصل النسائى نحوه، ولفظه «أتى النبى و ملك، لم يأته قبلها، فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً، أو ملكاً نبياً، قال: فنظر إلى جبريل، كالمستشير له، فأوماً إليه أن تواضع، فقال: بل عبداً نبياً، قال: فما أكل متكناً ».

وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلمانى ومحمد بن سيرين وعطاء ابن يسار والزهري جواز الأكل متكتًا مطلقاً.

قال الحافظ ابن حجر: وإذا تبت كونه مكروها، أو خلاف الأولى فالمستخب فى صفة الجلوس للآكل أن يكون جاتيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى، ويجلس على اليسرى اهو أميل إلى أن الآكل لا يتقيد بهيئة خاصة، بل يجلس أو يقف كيفما تيسرله، وكيفما يختار العرف، ما لم يكن فى هيئته ضرر صحى يقره الأطباء العدول، وما لم يكن فى مظهره كبر يحكم به العرف، وما لم يكن فى هيئته سوء أدب أو أذى للغير، والله أعلم.

١٠ ومن قوله في الرواية الرابعة « أكلاً حتيثاً » أنه يجوز أن يسرع الإنسان في الأكل، ليلحق بشغل
 آخر، على أن لا يكون في ذلك إيداء لمن معه، وأن يكون لغرض يقره الشرع.

١١- ومن الروابة الخامسة النهى عن قرن تمرتين عند الأكل، وكذا الرطب والزبيب والعنب ونحوها، ومثله جمع لقمتين، أو تكبير اللقمة، وذلك لأنه من مظاهر الشره وفيه إيذاء للشركاء فى الأكل، قال النووى: واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم، أو الكراهة والأدب، فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به، أو بما يقوم مقام التصريح، من قرينة حال، أو إدلال عليهم كلهم: بحيث يعلم يقبناً أو ظناً قوياً أنهم يرضون به، ومتى شك فى رضاهم فهو حرام، وإن كان الطعام لغيرهم، أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه، ولا يجب، وإن كان الطعام لنفسه، وقد ضيفهم به، فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان فى الطعام قلة فحسن ألا يقرن، لتساويهم، وإن كان ضيفهم به، فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان فى الطعام قلة فحسن ألا يقرن، لتساويهم، وإن كان

كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقاً التأنى في الأكل، وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلا -استعجالا مشروعاً - قال: وقال الخطابى: إنما كان هذا في زمنهم، وحين كان الطعام ضيقاً، فأما اليوم -مع اتساع الحال - فلا حاجة إلى الإذن، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، لو ثبت السبب، كيف وهو غير ثابت.اهـ

وظاهر كلام النووي وكلام الخطابى أن الهدف من هذا النهى رفع الغبن عن الشركاء فى الأكل، ومفهومه أنه لو أكل وحده من ملكه لا يدخل فى هذا النهى، وسياق روايتنا الخامسة يوحى بهذا الهدف، وعلل هذا بأنهم فى ملكهم لهذا الطعام سواء، ولا يجوز أن يستأثر أحد بمال غيره إلا بإذنه، وإنما تقع المكارمة فى ذلك إذا قامت قرينة الرضا، وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته وهو متعقب بأن الناس يختلفون فى مقدار الأكل، وفى الاحتياج إلى التناول من الشيء، ولو حمل الأمر على التساوى لضاق، ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير، والعرف فى هذا مبنى على المسامحة، لا على المشاحة، ومن العلماء من قرر أن الهدف من هذا النهى البعد عن مظاهر الشره، قال ابن الأثير فى النهاية: إنما وقع النهى عن القران لأن فيه شرها، وذلك يزرى بصاحبه، وذكر أبو موسى المديني عن عائشة وجابر استقباح القران، لما فيه من الشره والطمع المزرى بصاحبه.

ونميل إلى أنهما علتان للنهي، كل منهما كافية للمنع. واللَّه أعلم.

١٢ - ومن الرواية السابعة والثامنة فضيلة التمر.

١٣ - وجواز الادخار للعيال، والحث عليه.

- العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبى وعلى التمر المدينة وعجوتها، قال الخطابى: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبى والتمر المدينة، لا لخاصية في التمر وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلا خاصاً بالمدينة، لا يعرف الآن، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمانه صلى الله عليه وسلم، أو خاصاً بأعلب أهل زمانه. وقال القرطبي ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر، وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني.
- ١٥- وفضيلة التصبح بسبع تمرات. قال النووى: وعدد السبع من الأمور التى علمها الشارع، ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها، واعتقاد فضلها، والحكمة فيها، وهذا كأعداد الصلوات، ونصب الزكاة وغيرها. فهذا هو الصواب فى هذا الحديث، وأما ما ذكره المازرى والقاضى عياض فيه، فكلام باطل، فلا تلتفت إليه، ولا تعرج عليه، وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاغتراريه!هـ والنووى يشير إلى قول المازرى عن سبع تمرات المدينة: هذا مما لا يعقل معناه فى طريقة علم الطب، ولوصح أن يضرج لمنفعة التمر

فى السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذى هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذى هو العجوة، ولعل ذلك كان لأهل زمانه صلى الله عليه وسلم خاصة، أو لأكثرهم، إذا لم يتبت وقوع الشفاء فى زماننا غالبًا، وإن وجد ذلك فى الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال. اهم والتحقيق أن هذا القول لا يخرج عما ذكره النووى، وليس فيه ما يستدعى الإبطال، وأما ما يشير إليه من كلام القاضى عياض فهو قوله: تخصيصه ذلك بعجوة المدينة والعالية يرفع الإشكال، ويكون خصوصا لها، كما وجد الشفاء ليعض الأدواء فى الأدوية التى تكون فى بعض تلك البلاد، دون ذلك الجنس فى غيره، لتأثير يكون فى ذلك من الأرض أو الهواء، وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع، لأنه زاد على نصف العشرة، وفيه إشفاع ثلاثة [وهى الثنان وأربعة وسبعة] وهى من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، وقوله تعالى: ﴿سَبِعُ سَنَايل﴾ [البقرة: ٢٦١] وكما أن السبعين مبالغة فى كثرة العشرات، والسبعمائة مبالغة فى كثرة المئين. اهم

١٦ - ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة فضيلة الكمأة.

١٧ - ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة رعاية الغنم. قال النووى: قالوا: والحكمة في رعاية الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم لها، ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتصفى قلوبهم بالخلوة، ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة.

۱۸ - وفيها إباحة أكل تمر الشجر الذى لا يملك، قال ابن بطال: كان هذا فى أوائل الإسلام، عند عدم الأقوات، فإذ قد أغنى اللَّه عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى تمر الأراك. قال الحافظ ابن حجر: إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم، ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة فى مثل هذه المباحات، أكثر من تناول ما يشترى.

١٩ - ومن الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة فضيلة الخل.

٢٠- وأنه يسمى إداماً، وأنه أدم فاضل.

٢١- واستحباب الحديث على الأكل، تأنيساً للآكلين.

٢٢ قال الخطابى والقاضى عياض: فيه مدح الاقتصارفى المأكل، ومنع النفس، من ملاذ الأطعمة، إذ المعنى: ائتدموا بالخل، وما فى معناه، مما يخف مؤنته، ولا يعزوجوده، ولاتتأنقوا فى الشهوات فإنها مفسدة للدين، مسقمة للبدن. قال النووى: والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصار فى المطعم، وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى. والله أعلم.

٢٣ - ومن الرواية التَّامنة عشرة والتاسعة عشرة جوان أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما.

۲۶- ومنقبة لجابر (ﷺ).

- ٢٥ واستحباب مواساة الحاضرين على الطعام، وأنه يستحب أن يجعل الخبزوندوه بين أيديهم بالسوية.
  - ٢٦- وأنه لا بأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحا، غير مكسورة.
- ٧٧ ومن حديث أبى أيوب روايتنا المتمة للعشرين والواحدة والعشرين إشارة إلى حكم أكل الثوم، وقد روى البخارى ومسلم « من أكل من هذه الشجرة -يعنى الثوم فلا يأتين المساجد » أو « فلا يقربن مسجدنا » أو « فلا يغشانا في مساجدنا » أو « فلا يقربنا » أو « فلا يصلين معنا » وزاد في رواية « حتى يذهب ريحها » والكلام في هذه المسألة يتشعب إلى شعب:
  - (أ) حكم أكل الثوم ونحوه، وعلاقته بصلاة الجماعة. (ب) علاقته بالمساجد ونحوها.
  - (ج) النبيُّ والمطبوخ وملحقات الثوم في الحكم. (د) حكم أكله بالنسبة للنبي على الله المعلمية المنبي المعلم الم
    - (هـ) حكمة هذا التشريع، أوعلته.
- (أ) أما عن الشعبة الأولى فيقول النووى: هذا النهى إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الشوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، وحكى القاضى عياض عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع حضور الجماعة، وحضور الجماعة عندهم فرض عين، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فى روايتنا المتتمة للعشرين والواحدة والعشرين «أحرام هو؟ قال: لا » وفى بعض روايات البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبى أيوب: «كل فإنى أناجى من لا تناجى »اهه وقال ابن دقيق العيد: اللازم أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً، فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو يكون أكلها حراماً، فتكون صلاة الجماعة فرض عين، أد يكون الجماعة فرض عين، وتقديره أن يقال أكل هذه الأمور جائن وذلك بنافى الوزمه ترك صلاة الجماعة، وترك الجماعة فى وتقديره أن يقال أكل هذه الأمور جائن وذلك ينافى الوجوب.

وأهل الظاهر يقولون: صلاة الجماعة فرض عين، ولا تتم إلا بترك أكل هذه الأمور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكلها واجب، فيكون حراما.

لكن ابن حزم - وهو من أئمة الظاهرية - صرح بأن أكلها حلال، مع قوله بأن الجماعة فرض عين، وتخلص عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة، ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر، وهو في أصله مباح، لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء.

وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل التوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوية لآكله على فعله، إذ حرم فضل الجماعة.

(ب) ومن الروايات التي ذكرناها يبدو ارتباط أكل النُّوم بالمسجد، قال النَّووي: وهذا

تصريح بنهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء أن النهى خاص بمسجد النبى هي القوله صلى الله عليه وسلم فى بعض روايات مسلم «فلا يقربن مسجدنا» وحجة الجمهور رواية «فلا يقربن المساجد» ويوجه الجمهور رواية «مسجدنا» بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته، عند توجهه إلى خيبر، أو عند عودته منها إلى المدينة وقتما قال هذا القول، أو المراد بالمسجد الجنس، والإضافة إلى المسلمين، أي فلا يقربن مسجد المسلمين.

وقد روى البخارى « من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا » قال الحافظ ابن حجر: ليس فى هذا تقييد النهى بالمسجد، فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد، كمصلى العيد، والجنازة، ومكان الوليمة، وقد ألحقها بعضهم بالقياس، لكن التمسك بهذا العموم أولى، ويؤكده قوله فى بعض الروايات « وليقعد فى بيته ».

(ج) وقد روى البخارى أن الراوى قيد النهى عن أكل الثوم بالنيئ منه، غير المطبوخ، وقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب في خطب فى أواخر أيامه، فقال: «ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين، لا أراهما إلا خبيئتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله في إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً أى فليمت رائحتهما بالطبخ، ليكسر قوتهما وحدتهما. وقد يطلق النيئ على ما هو أعم من ذلك، وهو ما لم ينضج، فيدخل فيه ما طبخ قليلاً، ولم يبلغ النضج، لكن ظاهر حديث أبى أيوب أن الثوم كان مطبوخاً، وامتنع منه صلى الله عليه وسلم، فقيل: إنه لم يكن تام النضج، ظاهر الرائحة، ورد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قال لغيره: كل. فلوكان نيئا لم يأمر بأكله من سيحضر الجماعات. قال الحافظ ابن حجر: ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم وغيره مطبوخاً، وبين إذنه لهم فى أكل ذلك مطبوخاً، فقد علل ذلك بقوله «إنى لست كأحد منكم» وترجم ابن خزيمة على حديث أبى أبوب: ذكر ما خص الله نبيه به، من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاً.

ويلحق بالثوم فى حكم النهى عن أكله البصلة والكراث، فعند مسلم عن جابر الله عن المنهى النبى النبى المنهى عن أكل البصل والكرات » وفى الطبرانى الصغير التنصيص على ذكر الفجل فى الحديث، وعن مالك: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، وقيده القاضى عياض بالجشاء.

وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر، أو به جرح له رائحة، وألحق بعض الشافعية المجذوم بآكل الثوم في المنع من المسجد، وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع ذات الروائح الكريهة كالسماك وأصحاب العاهات، ومن يؤذي الناس بلسانه أو بحركاته، وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرض.

(د) وأما عن الشعبة الرابعة فيقول النووي: وقد اختلف أصحابنا في التَّوم. هل كان حراما على

رسول الله ﷺ أم كان يتركه تنزها؟ اهد احتج القائلون بالتحريم بقوله صلى الله عليه وسلم «فإنى أناجى من لا تناجى » قالعلة فى المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم، وما من ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها، واحتج القائلون بالكراهة وهو الأصح - بقوله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم - «أيها الناس، إنه ليس لى تحريم ما أحل الله لى، ولكنها شجرة أكره ريحها؟ ويقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى أيوب، روايتنا الواحدة والعشرين، حين قال له أبو أيوب: أحرام هو؟ قال «لا. ولكنى أكرهه » ومن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لى أن أحرم على أمتى ما أحل الله لها، ويقول: أحرام هو علينا؟ قال: لا، أى ليس حراماً عليكم. وهو تأويل بعيد.

(ه) والحكمة فى النهى عن التوم ونحوه عند الجماعات حماية الجماعة من التأذى بالرائحة الكريهة، وهذا ظاهر من قوله « فيعتزلنا » و« فلا يقربن مسجدنا » و« ليقعد فى بينه » وقيل: كراهة تأذى الملائكة، فقد روى مسلم « من أكل البصل والتوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما بتأذى منه بنو آدم ».

والتعليل الأول أصح، فإن بعض الملائكة يلازم ابن آدم حين يأكل الثوم، وحين يعده للطهى. واللَّه أعلم.

7۸- ويؤخذ أيضا من حديث أبى أيوب من قوله «كان النبى الله إذا أتي بطعام أكل منه، ويعث بفضله إلى » أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب، فضلة يواسى بها من بعده، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، وكذا إذا كان في الطعام قلة، ولهم إليه حاجة، ويتأكد هذا في حق الضيف، لا سيما إذا كانت عادة أهل الطعام أن يخرجوا كل ما عندهم، وتنتظر عيالهم الفضلة، كما يفعله كثير من الناس، ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة المذكورة. قاله النووي.

٢٩- وفيه منقبة عظيمة لأبي أيوب الأنصاري، حيث نزل صلى الله عليه وسلم عنده.

٣٠- وأدب أبى أيوب مع رسول اللَّه ﷺ، حيث نزل إلى السفل، ووافق رسول اللَّه ﷺ في ترك أكل الثوم.

٣١ - وفيه إجلال أهل الفضل، والمبالغة في الأدب معهم.

٣٢ - وفيه التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره.

واللَّه أعلم

# (٦٤ه) باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافى الثلاثة والمؤمن يأكل في معًى واحد، وكراهة عيب الطعام

٢٩٩٧ - ٢٦٩٧ عن أبِي هُرَيْسَرَةً عَلَىٰ (١٧٢) قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: إِلَى مَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى فَقَالَتْ: مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى قُلْنَ كُلُهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ. فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ مَاءٌ. فَقَالَ: هَمَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ. فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لا. إِلا قُوتُ صِبْيَانِي. قَالَ: فَعُومِسِ فَعَلَيْهِمْ بِشَيْءَ، فَإِذَا دَحَلَ صَيْفُنَا، فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ. فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلُ، فَقُومِسِي فَعَلَيْهِمْ بِشَيْء، فَإِذَا دَحَلَ صَيْفُنَا، فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ. فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلُ، فَقُومِسِي فَعَلَيْهِمْ بِشَيْء، فَإِذَا مُونَى لِيَأْكُلُ، فَقُعِدُوا، وَأَكَلَ الطَيْفُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَذَا عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ هَوْمَ اللَّهُ فَالَ السَّرَاجِ خُتِى تَطُفْفِيهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا، وَأَكَلَ الطَّيْفُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَذَا عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ هَوْمَ لَيَعَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ».

٣٩٦٥ - ٣٧٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهُ اللهُ وَقُوتُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهُ اللهُ وَقُوتُ مِنْ الأَنْصَارِ بَاتَ بِيهِ طَيْفَ. فَلَهُ يَكُن عِنْدَهُ إِلا قُوتُهُ وَقُوتُ مِنْ السَّرَاجَ. فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: نَوِّمِي الصَّبْيَةَ. وَأَطْفِي السَّرَاجَ. وَقَرْبِي لِلطَّيْهُ فَ مَا عِنْدَكِ. قَالَ: فَنزَلَتْ هَذهِ الآيَةُ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُرِهِمْ وَلَوْ كَان فَيَانِهِمْ وَلَوْ كَان بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر/٩].

2943- ﴿ وَفَى رَوَايَةَ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَلَا رَجُلٌ يُطِيفُ هَذَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُطِيفَهُ. فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُطِيفُهُ. فَقَالَ ﴿ أَلَا رَجُلٌ يُطِيفُ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ ﴾ فَقَامَ رَجُلٌ مِسنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَـهُ أَبُو طَلْحَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ جَرِيرٍ. وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ.

٥٩٥ - ٤٦٩ - <u>١٧٤ عَـنِ الْمِقْــدَادِ</u> ﴿ الْمَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ الللَّهِ عَلَيْ الللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمَاعِلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلْمَا عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلْمَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلْمَا عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلْمَ عَلَيْكَ عَلَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمُ

<sup>(</sup>١٧٣)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَوْلٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن فُصَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَن أَبِي حَازِمِ الأَصْجَعِيَّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (١٧٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِلْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن فُصَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَن أَبِي حَازِمٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ

 <sup>(</sup>٠) وحَدَّثَنَاهِ أَبُو كُرَيْب حَدِّثَنَا النّ فُصَيْلِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً

كَا ٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بَّنُ أَبِي صَيَّنَةً حَدَّثَنَّا صَبَابَةً بَنُ سُوَّارٍ حَدَّثَنَا مُسَلِّمَانٌ بْنُ الْمُفِيرَةِ عَن ثَابِتٍ عَن عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِقْدَادِ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الإِسْنَاهِ.

فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا. فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ عَلِيٌّ. فَانْطَلَقَ بنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلاَلَةُ أَعْنُز. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «احْتَلِبُوا هَـذَا اللَّهِـنَ بَيْنَـا» قَـالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُـلُ إنْسَان مِنَّا نَصِيبَــهُ، وَنَوْفَــعُ لِلنِّــيِّ يَشِيُّ نَصِيبَــهُ. قَــالَ: فَيَجــيءُ مِــنَ اللَّيْــل فَيُسَــلَّمُ تَسْــلِيمًا لا يُوقِـــظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. قَالَ: ثُسمَّ يَسَأْتِي الْمَسْمِجِدَ فَيُصَلِّي. ثُسمَّ يَسَأْتِي شَسرَابَهُ فَيَسْسرَبُ. فَأَتَسَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَـةٍ وَقَـدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي. فَقَـالَ: مُحَمَّــدٌ يَسَأْتِي الأَنْصَــارَ فَيُتَحِفُونَـــهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ. فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِسى بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّمَهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ. قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْت؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ، فَيَجِسيءُ فَلِل يَجِلهُ؛ فَيَدْعُسو عَلَيْك؛ فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَب دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَى شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَسِي قَدَمَسيَّ خَرَجَ رَأْميسي، وَإِذَا وَضَغْتُهَا عَلَى رُأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ. وَجَعَملَ لا يَجِيئُنِي النَّوْمُ. وَأَمَّا صَاحِبًايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. ثُسمَّ أَتَسى الْمَسْتِجذَ فَصَلَّى. ثُسمَّ أَتَّى شَرَابَهُ فَكَثَهُ فَ عَنْهُ، فَلَهُ يَجِهُ فِيهِ شَهِئًا فَرَفَعِ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء. فَقُلْتُ: الآنّ يَدْعُـو عَلَـيَّ فَـأَهْلِكُ. فَقَـالَ «اللَّهُـمَّ أَطْعِـمْ مَـنْ أَطْعَمَنِـي، وَأَسْـق مَـنْ أَسْـقَانِي، قَـالَ: فَعَمَـــدْتُ إِلَــى الشَّــمُلَةِ فَشـــدَدْتُهَا عَلَــيَّ، وَأَخـــدْتُ الشَّــفْرَةَ فَــانْطَلَقْتُ إِلَــى الأَعْسَنُزِ، أَيُّهَـــا إِلَى إِنَاء لآل مُحَمَّدٍ ﷺ، مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ. قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَنْـهُ رَغْـوَةٌ. فَجِنْـتُ إِلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ فَقَـالَ أَشَـرِبْتُمْ شَـرَابَكُمُ اللَّيْلَـةَ؟» قَـالَ: قُلْـتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشَرَبُ. فَشَرِبَ. ثُمَّ نَاوَلَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَرَبُ. فَشَربَ. ئُسمَّ نَاوَلَنِي. فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُ قَدْ رَوِي، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أَنْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ. قَالَ: فَقَالَ النَّهِيُّ عَلِي ﴿إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ» فَقُلْتُ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِن أَمْرِي كَمَذَا وَكَمَذَا، وَفَعَلْتُ كَلَاً. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا هَمَذِهِ إلا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ. أَفَسلا كُنْسِتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَان مِنْهَا؟» قَالَ: فَقُلْستُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا أَبَسالِي إِذَا أَصَبَّتَهَا وَأَصَبَّتِهَا مَعَكَ مَن أَصَابَهَا مِنَ النّاس.

٢٩٦٦ - ١٧٥ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَسا (١٧٥) قَسَالَ: كُنَّسَا مَسَعَ النَّبِيُّ ﷺ تَكْرِينَ وَمِائَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» فَإِذَا مَعَ رَجُسلٍ صَسَاعٌ مِسن طَعَسامٍ أَوْ

<sup>(</sup>١٧٥) وحَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْعَبْرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْسِدِ الأَعْلَى جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لاَبْنِ مُعَادِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عَنْمَانَ وَحَدَّثَ أَيْضًا عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

نَحْوُهُ فَعُجِنَ. ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِعَنَم يَسُوقُهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيُّ «أَيَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ الْوَقُلَا النَّبِيُ عَلَيْ «أَيَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٢٩٩٧ - <del>١٧٦</del> عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٧٦) أَنَّ أَصْحَسابَ الصُّفُّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَّةُ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَـامُ اثْنَيْسِن فَلْيَذْهَـبْ بِثَلاَئَـةٍ. وَمَسنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبِ بِحَامِسٍ بِسَادِسٍ» أَوْ كَمَا قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءَ بِثَلاثَةٍ. وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ. وَأَبُو بَكْرِ بِثَلاَئَةٍ. قَالَ: فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي. وَلا أَدْرِي هَـلْ قَــالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْنِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْـذَ النّبِيِّ ﷺ. ثُـمَّ لَبـثُ حَتَّى صُلَّيَتِ الْعِشَاءُ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْسل مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَن أَضْيَافِكَ -أُو قَالَتْ صَيْفِك؟ قَالَ: أُو مَا عَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ. قَـدْ عَرَضُوا عَلَيْهِـمْ فَغَلَبُوهُـمْ. قَـالَ: فَذَهَبْـتُ أَنَـا فَاخْتَبَـأْتُ. وَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبٍّ. وَقَالَ: كُلُوا. لا هَنِيمًا. وَقَالَ: وَاللَّهِ، لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا. قَالَ: فَايْمُ اللَّهِ، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقْمَةٍ إلا رَبَا مِن أَمْ فَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا. قَالَ: حَشَّى شَبعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكُرِ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ. قَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْسَتَ بَنِي فِرَاسِ، مَا هَـذَا؟ قَالَتْ: لا. وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْـلَ ذَلِكَ بِشَلاثِ مِرَارٍ. قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي يَمِينَهُ. ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً. ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ اللَّهُ. أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ. إِلا أَنْـهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. أَوْ كُمَا قَالَ.

٢٩٩٨ - 17٧ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٧٧) قَسَالَ: نَسزَلَ عَلَيْسَا أَضْيَسَافَ لَسَا. قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُسولِ اللَّهِ ﷺ مِسنَ اللَّيْسلِ. قَسالَ: فَسانُطَلَقَ وَقَسالَ: يَسا عَبْسهَ الرَّحْمَنِ، افْرُغْ مِن أَصْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِنْنَا بِقِرَاهُمْ. قَالَ: فَأَبُواْ. فَقَالُوا: حَتَّى يَجِسِيءَ

أَبُو مَنْزِلِنَـا فَيَطْعَـمَ مَعَنَـا. قَالَ: فَقُلْــتُ لَهُــمْ: إنَّــهُ رَجُــلٌ حَدِيــدٌ. وَإِنَّكُــمْ إِنْ لَــمْ تَفْعَلُــوا خِفْــتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْـهُ أَذًى. قَالَ: فَأَبَوْا فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأُ بِشَيْء أَوَّلَ مِنْهُمْ. فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِن أَضْيَـافِكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لا. وَاللَّهِ، مَا فَرَغْنَا. قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَن؟ قَالَ: وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ. قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ. قَالَ: فَقَالَ: يَا غُنْتَرُ، أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْسَمَعُ صَوْتِي إِلا جئتَ. قَالَ: فَجئتُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، مَا لِي ذَنْبٌ. هَؤُلاء أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَلا أَتَيْتُهُمْ بقِرَاهُمْ فَأَبُوا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ. قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ أَنْ لا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُـو بَكْـر: فَوَاللَّهِ لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ. قَالَ: فَقَالُوا: فَوَاللَّهِ، لا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَـهُ. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ. وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ أَنْ لا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَان. هَلُمُوا قِرَاكُمْ. قَالَ: فَجِيءَ بالطَّعَام فَسَمَّى فَأَكُلَ وَأَكَلُوا. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَذَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَرُّوا وَحَيِثْتُ. قَالَ: فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ» قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةً.

٩٩٦ - ١٧٨ عَن أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (١٧٨) أَنَّهُ قَسالَ: قَسالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَسامُ الاثْنَيْسَ كَسافِي الثُّلاثَةِ. وَطَعَامُ النَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ».

· ٤٧٠ - <del>١٧٩</del> عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٧١) قَالَ: سَسِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُــولُ: «طَعَــامُ الْوَاحِـــدِ يَكُفِــي الاثْنَيْسنِ وَطَعَــامُ الاثْنَيْسنِ. يَكُفِــي الأَرْبَعَــةَ وَطَعَــامُ الأَرْبَعَــةِ. يَكُفِــي الثَّمَانِيَةَ» وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَقَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.

١٠٠١ – ١٨٠ عَن جَابِر ﷺ (١٨٠٠) قَسالَ: قَسالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَسَامُ الْوَاحِسِدِ يَكُفِسِي الاتُّنيْسن. وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكُفِي الأَرْبَعَةَ».

٢٠٠٢ - ١٨٠١ عَن جَــابِر رَجُلَيْسنِ. وَطَعَــامُ النَّبِــيِّ ﷺ قَــالَ: «طَعَــامُ الرَّجُــلِ يَكُفِــي رَجُلَيْسنِ. وَطَعَــامُ رَجُلَيْن يَكْفِي أَرْبَعَةً. وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكُفِي ثَمَانِيَةً».

<sup>(</sup>۱۷۸)حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (۱۷۹)حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرِنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَ وَ حَدَّثَنِي يَخْتَى بْنُ خَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْنِجٍ أَخْبَرَنِي أَبُـو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>–</sup> حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَان ح و حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي الزُّبَـيْرِ عَن

جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِفْلِ خَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (١٨٨)خَدَّلْنَا يَحْتِي بْنُ يَحْتِي وَأَبُو بَكْرِ بْنَ أَبِي كَنْئِيةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ قَالَ أَبُـو بَكْـرٍ وَأَبُـو كُرَيْبٍ حَدَّئَسًا وَقَالَ الآخَرَان أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَن أَبِي سُفْيَانَ عَن جَابِرِ (١٨١)حَدُثُنَا قُبُيْتَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُنْمَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي سُفْيَانَ عَن جَابِرٍ

٣٠٧٠ – ١٨٢ عَن جَسَابِرٍ ﷺ أَرْبَعَةٍ عَسِ النَّبِيِّ ﷺ قَسَالُ: «طَعَسَامُ الرَّجُسِلِ يَكْفِسِي رَجُلَيْسِ. وَطَعَسَامُ رَجُلَيْسِ. وَطَعَسَامُ الرَّجُسِلِ يَكْفِسِي رَجُلَيْسِ. وَطَعَسَامُ أَرْبَعَةٍ يَكُفِي ثَمَانِيَةً».

٤٠٠٤ - ١٨٣ عَن نَافِع (١٨٣) قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا، فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْسَنَ يَدَيْسِهِ، وَيَضَعُ بَيْسَنَ يَدَيْسِهِ، وَيَضَعُ بَيْسَنَ يَدَيْسِهِ، وَيَضَعُ بَيْسَنَ يَدَيْهِ. قَالَ: فَجَعَلَ يَاكُلُ أَكُلُ كَثِيرًا. قَالَ: فَقَالَ: لا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَدَيْهِ. قَالَ: هَاللهِ يَدُعُولُ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء».

٥٠٠٥ - ١٨٠٤ عَن جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨٠٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء».

٣٠٠٦ - 140 عَن أَبِي مُوسَى ﷺ (١٨٥ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعَى وَاحِدِ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء».

٧٠٠٧ - 14 عن أبِي هُرَيْرة ﴿ ١٨٦ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَافَهُ صَيْفٌ، وَهُو كَافِرٌ، فَاَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَافَهُ صَيْفٌ، وَهُو كَافِرٌ، فَاَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِسْنَاةٍ فَحُلِبَتْ. فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلابَهَا. ثُمَّ أَخُرى فَشَرِبَهُ. ثُمَّ أَخُرى فَشَرِبَهُ. ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ. فَشَرِبَ حِلابَهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِأَخْرَى. فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء».

٤٧٠٨ – ١٨٧ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٨٧) قَــالَ: مَـا عَـابَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ طَعَامًـا قَــطُّ. كَــانْ إِذَا اسْنَهَى شَيْئًا أَكَلَـهُ. وَإِنْ كَرِهَـهُ تَرَكَـهُ.

<sup>(</sup>۱۸۲) حَدَّثَنَا قَيَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيِّنَةً قَالا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي سُفِيَانٌ عَن جَابِر - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَاسُمَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا عَن اللّهِ حَدِيدٌ اللّهِ حَدِيدٌ اللّهِ حَدِيدٌ اللّهِ ح وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن أَيُوبَ كِلاهُمَا عَن نَافِعٍ عَسنِ البّنِ عَمْرَ عَن النّبِي ﷺ بَعِفْلِهِ.
عُمْرَ عَن النّبِي ﷺ بِعِفْلِهِ.

<sup>(</sup>١٨٣)وحَدُثْنَا ٱبُو بَكْرٍ بَنُ خَلِادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا

<sup>(</sup>١٨٤)حَدَّلَنِي مُحَمَّلُهُ بَّنُ الْمُثَنِّى حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَن مُفَيَانٌ عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَن جَابِرِ وَابْنِ عُمَوَ وَمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَوْمُ مِنْ أَوْمُ اللهِ اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ع

<sup>🕒 –</sup> وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنَ أَبِي الزُّيْرِ عَن جَابِرِ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ مُمَرَ.

<sup>(</sup>١٨٥)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٌ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثُنَا بُرَيْدٌ غَنُ جَدَّهِ غَن أَبِي مُوسَى

<sup>-</sup> حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَلاءِ عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِغْلِ حَدِيثِهِمْ.

<sup>(</sup>١٨٦)وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنَ سُهَيْلُ بْنِ أَبِي صَالِح عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هَرَيْرَةَ (١٨٧)حِدَّثَنَا يَخْدَرُ بْنُ يَخْدَرُ وَأَهْدُ نُنَ حَرْبِ وَاسْحَقُرُ فَهُ الْوَاهِدَ قَالَ وَهُدَّ خَدَّبُنَا وَ قَالَ الآخَوَانِ أَخْدَرَنا جَرَيْ عَنِ الأَعْمَ

<sup>ُ(</sup>١٨٧)ُ حَدَّثَنَا يَنْحَتَى بْنُ يَحْتَى وَّزُهَيْرُ بْنُ حَوْبٌ وَالِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وُهَيْرٌ حَلَّاتَنَاً وَ لَهَالَ الْآَخُوانِ آَحُبُرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَسن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَةً

<sup>-</sup> وَحَدَّثُنَّا أَخْمَذُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَسُ بِهَذَا الإسْنَادِ مِعْلَهُ.

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْرَزَاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَغُمَرُ بْنُ سَعْدِ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَن سُـفُيَانٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٩ - ٤٧ - ١٨٨ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٨٨) قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَـابَ طَعَامًا قَـطُ. كَـانَ إِذَا الشَّتَهَاهُ أَكَلَـهُ. وَإِنْ لَـمْ يَشْتَهِهِ سَـكَتَ.

## المعنى العام

جاء الإسلام والعرب يكرمون الضيف، ويحتفلون به، بل ويعلنون عن أنفسهم لاستضافة من يرغب في الضيافة، ويعدون إكرام الضيف من مفاخرهم، ومن أمهات مكارم أخلاقهم، والرسالات السابقة وفي مقدمتها شريعة إبراهيم -عليه السلام- اهتمت بالضيف، وحثت على الإحسان إليه، وامتدحت من يكرمه، فهذا القرآن الكريم يقول: ﴿هَلْ أَتَـاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۞ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بعِجْل سَمِين۞ فَقَرَّيَهُ إِلَيْهِمْ﴾ [الذاريات: ٢٤- ٢٧] وجاء الإسلام فأكد هذه الشريعة، وجعلها من الإيّمان، فيقولٌ صلى اللَّهُ علّيه وسلم « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ولم يكتف بهذا، بل جعل الضيافة حقاً واجباً للضيف على من ينزل به، فقد روى البخاري عن عقبة بن عامر رضي انه قال: قلنا يا رسول اللَّه، إنك تبعثنا فننزل بقوم، فلا يقروننا. فما ترى؟ فقال لنا رسول الله ﷺ: « إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» بل قعد للضيافة قواعد وقوانين، ففي الصحيح « جائزة الضيف يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يتوى عنده حتى يحرجه » أي إكرامه حق يوماً وليلة، فيتحفه صاحب البيت، ويتكلف له في اليوم الأول، ويقدم له طعام البيت العادي وما حضر يومين، فإذا قضى الثلاث فقد قضى حقه، فما زاد وعليها مما يقدمه له يكون صدقة، وإذا كان هذا واجب صاحب البيت فواجب الضيف أن يكون خفيف الظل، لا يقيم فوق الحاجة، ولا يتطلع إلى زيادة الإتحاف، ولا إلى عورات البيت الذي يؤويه، وقد سبقت بعض آداب الضيافة في الباب الماضي، وفي هذا الباب حقوق أخرى.

فعلى الرغم من ضيق حال المسلمين في أوائل الإسلام كانوا يؤثرون الضيف على أنفسهم وعلى صغارهم، فهذا الأنصاري، قد علم أن ضيفا حاول الرسول والسنطاقته، فلم يجد في بيت من بيوت أمهات المؤمنين سوى الماء، فتقدم إلى الرسول والله يعرض استضافته، وينطلق به إلى رحله وبيته، فيسأل زوجته: ماذا عندك من طعام لضيف رسول الله والله وحده ما كفاه، وكيف نفعل مع أولادنا الصغار وصبيتنا مع التضييق علينا وعليهم، ولو قدمناه للضيف وحده ما كفاه، وكيف نفعل مع أولادنا الصغار الجياع؟ فقال لها زوجها: على الأطفال ومنيهم بالطعام، وضعى ماء على النار، توهمينهم أنه طعام ينضج، حتى يناموا بدون الطعام، وأوقدى المصباح، لنستقبل الضيف في نور لا يحس معه ضيق ينضج، حتى يناموا بدون الطعام، وأوقدي المصباح، لنستقبل الضيف في نور لا يحس معه ضيق

<sup>(</sup>١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو يَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفَّظُ لأَبِي كُرَيْبِ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَا الأَعْمَثُ عَنَ أَبِي يَحْبَى مَوْلَى آل جَعْدَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ عَن أَبِي حَادِمٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن اللَّهِ عَن أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي حَادِمٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّهِي عَن أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي حَادِمٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّهِي ﷺ بمِثْلِمٍ. النَّهِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّهِي ﷺ بمِثْلِمِ.

الحال، فإذا دخل مكان الطعام فأطفئى المصباح، كأن الهواء أطفأه، ثم أوقديه، ثم أطفئيه، فأقول لك: لا داعى للمصباح ما دام الهواء لا يبقيه، ثم ضعى الطعام فى الظلام بين يدى الضيف، ولنقعد مع الضيف أنا وأنت نمثل من يأكل ولا نأكل، حتى يشبع الضيف، وتم للأنصارى ما أراد، ونام هو وزوجته وأطفاله من غير عشاء، فلما أصبح ذهب إلى رسول الله وسين الوحى قد نزل بأن الله قد عجب لحيلة الأنصارى مع ضيفه فى هذه الليلة، وأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَيُؤثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ فَكَانَ المِحْدَةُ [الحشر: ٩].

وحادثة أخرى يحكيها المقداد بن الأسود، لقد ضاق به ويقومه الحال، حتى عاشوا يومين بل تُلاثَة دون طعام، فأووا إلى مسجد رسول اللَّه ﷺ هو واثنان من أصحابه، يختلون بواحد واحد من المصلين، يشكون له جوعهم، ويطلبون منه الطعام، فقد ضاعت أسماعهم وضعفت أبصارهم من الجوع، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، كان كل واحد ممن عرضوا أنفسهم عليهم لا يملك الطعام لنفسه، فضلا عن ضيفه، فلجئوا إلى رسول اللَّه عَلَّا، فأخذهم إلى بيت من بيوت أمهات المؤمنين، وفيه ثلاثة أعنن، كان أحد الأنصار الأغنياء قد منحه إياها، ليحلب لبنها ويشريه أياما، ثم يعيدها، فقال لهم: احتلبوا لبن هذه الأعنز كل ليلة، وقسموه بيني ويينكم، لكل ربعه، فكانوا يحلبون ويشرب كل منهم نصيبه ويحتفظون للنبي ﷺ بنصيبه، حتى بعود بعد صلاة العشاء فيشربه، ووسوس الشيطان ذات ليلة للمقداد، وقد شرب نصيبه فلم يشبع، وطمع في شرب نصيب رسول اللَّه عَلَيْ قالت له نفسه وشيطانه: محمد ﷺ يعتزبه الأنصار، ويتبركون باستضافته، ويتقريون بإكرامه، فلن يجوع إذا شريت نصيبه، فشرب نصيب رسول الله ﷺ، فلما استقر اللبن في بطنه، وقضى الأمن أخذ الشيطان يلومه، ويخوفه من فعلته، لا ليستغفر منها، ويندم عليها، ولكن ليوقعه في معصية أخرى، فزين له أن بعالج الخطأ بخطأ أكبن يعالج ضياع جرعة اللبن التي فقدها رسول الله ﷺ بذبح العنز الذي تسقى رسول الله على وأهله كل يوم، ثم هي ليست ملكا له، ولا لرسول الله على، وإنما هي أمانة ومنيحة « إن رسول الله على ينهى مالك العنزعن ذبح الحلوب، فكيف بمن لا يملكها؟ كيف يذبحها؟ لكن للشيطان أساليبه، لقد غرربه أن ذبح العنز إنما هو من أجل إطعام الرسول على، وقد سمعه يقول: اللَّهم أطعم من أطعمني » لكن العناية الإلهية ردت كيد الشيطان، لقد ذهب يتحسس في الظلام أي الأعنز أسمن ليذبحها، وفي يده السكين، لكنه فوجئ بيده تلمس ضرعا مليئاً باللبن، وتحسس العنز الأخرى فإذا ضرعها يكاد ينفجر من انتفاخه باللبن، ثم الثالثة كذلك. ضرع الأعنز ملىء باللبن، ولم يمض على حلبها ساعات؟ إنها لأمر خارق للعادة، فليبحث عن إناء كبير يحلب فيه، ووجده وحلب حتى ملأه، ووصل زيد اللبن إلى حافته، وذهب به إلى رسول اللَّه ﷺ، فشرب، صلى اللَّه عليه وسلم، ثم ناوله الإناء فشرب، ثم شرب، حتى أتى على اللبن كله، ثم استلقى على الأرض ضاحكاً، وفهم صلى اللَّه عليه وسلم أن في الأمر سراً، فقال: إنك بامقداد -لا محالة- فعلت فعلة فما هي؟ فقص عليه غواية الشيطان، فقال صلى اللَّه عليه وسلم: إنها رحمة اللَّه. أدركتك، وأدركتني، وقد كان عليك أن تخبرني قبل أن ينفد اللبن لنوقظ صاحبينا، فيشاركانا شريه. قال: يا رسول اللَّه، لا يهمني أصحابي، بل لا تهمني الدنيا بعد أن حصلت على دعوتك، فأطعمتك وسقيتك.

قصة ثالثة تؤكد عناية الإسلام بالضيافة، وتكافل المسلمين، ومسارعتهم لاستضافة المحتاجين، كانت الصفة، المكان المظلل، خلف مسجد رسول الله والله والمحتاجين والأضياف الغرباء الذين لا يعرفون أحداً من أهل المدينة، وكان رسول الله والله والمحتاجين والأضياف فيطلب من المصلين القادرين أن يصحب كل واحد منهم واحداً من أهل الصفة يستضيفه، وكان يقول: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، فطعام الاثنين يكفى ثلاثة مع البركة والقناعة، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع، فطعام الثلاثة كافى الأربعة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بسادس، فطعام الخمسة يكفى ستة.

وفى ليلة من ليالى الجدب والقحط كثر أهل الصفة، حتى فاض العدد عن المصلين، فأخذ رسول اللّه وفي عشرة، وأخذ أبو بكر ثلاثة، أوصلهم إلى بيته، وقال لابنه عبد الرحمن وامرأته أم رومان: قوموا بواجب الضيافة والإكرام وأتحفوهم حتى أعود، فإن معى شغلا مع رسول اللّه وقام عبد الرحمن وأمه وزوجته وخادمتهم بإعداد الطعام، ثم قدموه إلى الأضياف، فقال الأضياف: أين صاحب البيت؟ أين الرجل الكبير ليأكل معنا؟ إننا ما فرحنا بهذه الضيافة إلا لنتبرك بالأكل مع أبى بكر، والله لا نأكل حتى يحضر ويأكل معنا. قال لهم عبد الرحمن: أرجوكم وأتوسل إليكم أن تأكلوا طعامكم، فإن صاحب البيت رجل شديد في واجبات الضيوف، وأخشى أن يصيبني منه ما أكره إن لم تأكلوا، إنه سيظن بي تقصيراً في إكرامكم، فلم يسمعوا توسلاته، ولم يأكلوا.

وجاء أبو بكر بعد ما مضى كثير من الليل، فكان أول شيء تكلم به أن سأل عن ضيوفه، قالت لامرأته: هل عشيتم الضيوف؟ قالت له: ما أخرك عن ضيوفك؟ قال: أقول: هل عشيتموهم؟ قالت: أبوا وحاولنا معهم، فغلبونا، وأصروا على عدم الأكل حتى تأكل معهم، أما عبدالرحمن فقد اختبأ من أبيه، يخشى غضبه، نادى أبوه: يا عبد الرحمن. فلم يرد. يا عبد الرحمن. فلم يرد. يا عبدالرحمن. فلم يرد. يا عبدالرحمن أقسمت عليك إلا جئت إن كنت تسمع ندائى، وجاء يرتجف، يقول: والله ما لى ذنب، هؤلاء ضيوفك فسلهم، قد قدمنا لهم الطعام، فأبوا أن يأكلوا حتى تأكل معهم، توجه إليهم أبو بكر يقول: ما لكم لم تقبلوا طعامنا؟ ما لكم لم تأكلوا؟ قالوا: لن نأكل حتى تأكل معنا. قال أبو بكر وقد اشتد به الغضب فوالله لن آكل هذا الطعام الليلة، قال الأضياف: ونحن والله لن نذوقه حتى تأكل معنا. وسكت أبو بكر يكظم غيظه، ويهدئ غضبه، ويستعيذ من الشيطان الرجيم، وفضل أن يتراجع، وأن يكفر عن يمينه، فدعا بالطعام، وجلس يأكل معهم، ونزلت البركة من الله في الطعام كرامة لأبي بكر، فأكلوا حتى شبعوا والقصعات كما هي، كلما رفعت منها لقمة زادت القصعة مثلها، قال أبو بكر لامرأته: يا أم شبعوا والقصعات كما هي، كلما رفعت منها لقمة زادت القصعة مثلها، قال أبو بكر لامرأته: يا أم رومان. ماذا أرى؟ هل ترين ما أرى؟ قالت: نعم القصعتان كما هما، بل أكثر مما كانا.

أصبح أبو بكر يحمل القصعتين وخبرهما إلى رسول الله وكان جيش المسلمين يستعد لغزوة مجتمعا يقوده اثنا عشر قائداً، فوضعت القصعتان بين يدى الجنود فأكلوا منهما جميعاً حتى شبعوا، وكانت بركة النبى ومعجزة من معجزاته المشهورة في تكثير الطعام. وقد حث الرسول السلام المشهورة في المؤمن

عامة على القناعة وعدم الشره في الطعام، فأشار إلى أن المؤمن يأكل بقناعة، ويبارك له فى أكله، أما الكافر فيأكل بشره كالأنعام، حتى يملأ بطنه، فقال: «المؤمن يأكل فى معى واحد، والكافر بأكل فى سبعة أمعاء».

وإذا كان الشرع قد عنى بالضيف وحقه لدى المضيف فقد حث الضيف على أن يرضى بما يقدم إليه، ولا يعيبه، فما عاب رسول الله على طعاماً قط، كان إذا قدم إليه طعام، إن اشتهاه وقبلته نفسه أكله، وإن لم يشتهه، ولم تقبل عليه نفسه سكت وتركه، ولم يعبه، فما لا تشتهيه نفسك قد تشتهيه نفس غيرك.

فما أجمل آداب الإسلام، وما أعظم المسلمين الأولين.

### المباحث العربية

(فقال: إنى مجهود) أى أصابنى الجهد، بفتح الجيم وسكون الهاء، وهو المشقة والجوع، يقال: جهد فلان يجهد، بفتح الهاء فيهما، جهداً بفتح الجيم إذا بلغ المشقة، وجهد الناس، بضم الجيم وكسر الهاء، أجدبوا، فهم مجهودون، ويقال جهد العيش بفتح الجيم وكسر الهاء يجهد بفتح الهاء، جهداً بفتح الهاء، أى ضاق واشتد، والجهد بضم الجيم وسكون الهاء الوسع والطاقة.

(فأرسل إلى بعض نسائه) أى إلى إحدى نسائه، والمرسل من أجله محذوف للعلم به من المقام، أى أرسل إليها، يسألها عما عندها من طعام أو شراب.

(حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا. والذي بعثك بالحق ما عندى إلا ماء) « لا » والذي بعثك بالحق.. » إلى أخره تفسير لقوله « مثل ذلك » فهو بدل.

( من يضيف هذا الليلة رحمه الله) « يضيف » بضم الياء ، من الرياعى ، يقال : ضاف فلانا ، يضيفه ، بفتح الياء ، إذا نزل عنده ضيفاً ، وأضاف فلانا إذا أنزله ضيفاً عنده ، فالمعنى من ينزل هذا عنده الليلة ضيفا ؟ وجملة « رحمه الله » خبرية لفظا، دعائية معنى ، أى أسأل الله له الرحمة ، ويجوز أن تكون « من » موصولة ، مبتدأ ، وجملة « رحمه الله » خبر ، وسواء كانت خبرية لفظا ومعنى ، أو دعائية معنى ، ولفظ « ضيف » يكون واحداً وجمعاً ، وجمع الكثرة ضيوف وضيفان .

(فقال رجل من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس، ولكن سياق قصة قيس يشعر بأنها قصة أخرى، لأن لفظها «أن رجلا من الأنصار مرعليه ثلاثة أيام، لا يجد ما يفطر عليه، ويصبح صائماً، حتى فطن له رجل من الأنصار، بقال له ثابت بن قسر.. القصة.

وهذا لا يمنع من التعدد في الصنيع مع الضيف، وفي نزول الآية، وقيل: هو عبد اللَّه بن رواحة. قال: والصواب الذي يتعين الجزم به في حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم [روايتنا الثالثة] بلفظ « فقام

رجل من الأنصار، يقال له: أبو طلحة ... » وبذلك جزم الخطيب، لكنه قال: أظنه غير أبى طلحة زيد بن سهل المشهور، وكأنه استبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن أبا طلحة زيد بن سهل مشهور، لا يحسن أن يقال فيه « فقام رجل يقال له أبو طلحة » والتّانى أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله، حتى احتاج إلى إطفاء السراج، وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصار المدينة مالا، فيبعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل، ويمكن الجواب عن الاستبعادين. اهـ

ويمكن الجواب عن الاستبعاد الأول باحتمال كون الرجل المشهور عند الناس غير مشهور عند أبى هريرة، وأبو هريرة في ذلك الوقت كان جديداً على أهل المدينة، وعن الاستبعاد التاني باحتمال أن يكون بيت الغنى خاليا في ليلة لأمر ما. والله أعلم.

(فانطلق به إلى رحله) أى إلى منزله، ورحل الإنسان هو منزله الذي يرحل إليه بعد السعى والتنقل، سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، وفي كتب اللغة: الرحل مسكن الإنسان.

(إلا قوت صبياني) لم تذكر نفسها وزوجها، ربما لأنهما كانا قد تعشياً، وكان صبيانهما حين عشائهما في شغلهم أو نياماً، فأخرا لهم ما يكفيهم، ويحتمل أنها نسبت العشاء إلى الصبية لأنهم أشد طلباً إليه، قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، لقوله في رواية «ونطوى بطوننا الليلة» وفي آخر هذه الرواية «فأصبحا طاويين» وعند مسلم -روايتنا الثانية «فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه».

(قال: فعلليهم بشيء) في الرواية الثانية «نومي الصبية» يقال علله بشيء إذا شغله به وألهاه. والمعنى اشغليهم عن طلب الطعام حتى يناموا.

(فإذا دخل ضيفنا فأطفئى السراج، وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومى إلى السراج، حتى تطفئيه) فى الرواية الثانية «نومى الصبية، وأطفئى السراج، وقربى للضيف ما عندك » وفى رواية البخارى «هيئى طعامك، وأصبحى سراجك، أى أوقديه – ونومى صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما بأكلان » والحاصل أنها أوقدت السراج، ليدخل الضيف فى النور، وقدمت الطعام بين يديه، ثم قامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، ثم تظاهرت بأنها تحاول إصلاحه فلا يصلح، فيقول لها زوجها: دعيه وتعالى نأكل، فيتظاهران بالأكل فى الظلام ولا يأكلان.

(فلما أصبح غدا على النبي الله على أي أصبح إليه، وبكَّر للقائه.

(قد عجب الله من صنيعكما - الليلة) في رواية «بصنيعكما» فالباء للسببية، وفي رواية البخاري «ضحك الله الليلة - أو عجب من فعالكما» قال الحافظ ابن حجر: نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية، والمراد بهما الرضا بصنيعهما الهدوقال القاضي عياض: المراد بالعجب من الله الرضا، وقد يكون المراد: عجبت ملائكة الله، وأضافه إليه سبحانه وتعالى تشريفاً، ويقول السلف: ضحك تعالى وعجب ضحكاً وعجباً يليق بجلاله عز

وجل، والكلام في الصفات كالكلام في النات، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل ﴿أَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّءٌ وَهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

(فنزلت هذه الآية ﴿ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾) هذا هو الأصح في سبب نزول الآية، وعند ابن مردويه عن ابن عمر « أُهدي لرجل رأسَ شاة، فقال: إن أخى وعياله أحوج منا إلى هذا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر، حتى رجعت إلى الأول بعد سبعة، فنزلت » ويحتمل أن يتعدد السبب لنازل واحد.

(أقبلت أنا وصاحبان لى) أى من محل إقامتنا إلى مسجد الرسول رسية. ويبدو أن هذا القدوم كان فى وقت مجاعة، فإن المقداد بن الأسود كان فارسا يوم بدر، حتى لم يتبت أن أحداً كان على فرس يوم بدرغيره.

(فجعلتا تعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله الله على «جعل» هنا من أفعال الشروع، أى أخذنا وشرعنا نعرض أنفسنا جياعاً، نطلب أن يضيفنا أحد منهم.

(فليس أحد منهم يقبلنا) لعدم امتلاكه قرانا وطعامنا، وهذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به.

(فانطلق بنا إلى أهله) أى إلى بيت إحدى أمهات المؤمنين، والجملة معطوفة على محذوف، أى فأتينا النبى على، فأخبرناه بحالنا، فانطلق بنا.

(فإذا ثلاثة أعنز) جمع عنن أي فاجأنا في بيته ثلاثة من العنن

(احتلبوا هذا اللبن بيننا) الإشارة إلى اللبن فى ضرع الأعنن أى احتلبوه، واجعلوه بيننا، أنا وأنتم الثلاثة، كل واحد منا له شرب، والظاهر أنه لم يشرك فى هذا اللبن زوجه صاحبة البيت، ويبدو أنهم أقاموا فى جانب من هذا البيت، يشربون من ألبان الأعنز ليالى وأياماً.

(ونرفع للنبي على نصيبه) أي ونحتفظ له بنصيبه حتى يعود ليلا.

(فيجىء من الليل، فيسلم تسليما لا يوقظ نائماً ويسمع اليقطان، ثم يأتى المسجد، فيصلى، ثم يأتى المسجد، فيصلى، ثم يأتى شعرابه) الظاهر أن المجىء الأول كان فى أول الليل من شغله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قبل صلاة العشاء، وكان يؤخرها أحيانا، فينام بعض الناس.

(فأتانى الشيطان ذات ليلة) أى وسوس لى، وفى القرآن الكريم على لسان إبليس ﴿ ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْن أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَن أَيْمَائِهمْ وَعَن شَمَائِلِهمْ ﴾ [الأعراف: ١٧].

(فقال) أي فقال الشيطان في وسوسته لي:

- (محمد يأتى الأنصار) أي كرماء الأنصار وأغنياءهم، زائراً، أو مدعوا، أو لمصلحة.
- (فيتحفونه) أي يكرمونه، ويقدمون له أعز ما عندهم من طعام وشراب، حبا وتقديراً وتبركاً.
  - (فيصيب عندهم) المفعول محذوف، أي فيصيب طعاما وشرابا عندهم.
- (ما به حاجة إلى هذه الجرعة) من اللبن، والجرعة بضم الجيم وفتحها مع سكون الراء حكاهما ابن السكيت وغيره، وهى حثوة قدر ما يملأ الفم، والفعل منه جرع يجرع من باب فتح، وجرع يجرع من باب علم.
- (فلما أن وغلت فى بطئى، وعلمت أنه ليس إليها سبيل) يقال: وغل فى الشىء بفتح الغين يغل بكسرها وغولا أمعن فيه، ودخل فيه وتوارى وتمكن، والمعنى: فلما دخلت الجرعة بطنى وتمكنت، ولم يعد لى عليها سبيل، وقضى الأمر، ولا أستطيع الرجوع فيها.
- (ندمنى الشيطان) بتشديد الدال، أى أخذ يثير الندم فى نفسى، ويؤنبنى، ويتخلى عنى، وهكذا هو، يقول تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلُفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَان إلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمغيثى».
  أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيً ﴾ [إبراً هيم: ٢٢] -أى ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثى».
- (وعلى شملة إذا وضعتها على قدمى خرج رأسى، وإذا وضعتها على رأسى خرج قدماى، وجعل لا يجيئنى و« النوم » اسمها مؤخر، و« لا يجيئنى » خبرها مقدم، أى وصار النوم لا يجيئنى، بسبب قلقى وخوفى وتفكيرى، وبسبب غطائى القاصر، والشملة كساء من صوف أو شعر، يتغطى به، ويتلفف به.
  - (وأما صاحباى فناما، ولم يصنعا ما صنعت) حتى يصيبهما القلق مثلى.
    - (ثم أتى شرابه) أى إناء شرابه.
- (اللَّهم أطعم من أطعمنى، وأسق من أسقانى) التعبير بالماضى بدل المضارع، والمسراد: اللَّهم أطعم من يطعمنى، واسق من يسقينى، و«سقى» الثلاثى لازم ومتعد، أما «أسقى» الرياعى فهو متعد.
- (فعمدت إلى الشملة، فشددتها على) معطوف على محذوف، أى فقمت ووقفت وقصدت الشملة فالتففت بها.
- (فانطلقت إلى الأعنن أيها أسمن فأذبحها) أى قاصدا معرفة الأسمن منها فأذبحها. أو قائلا فى نفسى: أيها أسمن؟.

- (فإذا هي حافلة، وإذا هن حفل كلهن) «هي »ضمير العنز الأسمن وضمير «هن» للأعنز و«حفل» بضم الحاء وتشديد الفاء المفتوحة، والعنز الحافلة باللبن هي التي اجتمع اللبن الكثير في ضرعها.
- (ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه) أى ما كانوا يحلبون فيه، لأنه كبير الحجم واللبن الذى يحلب من الأعنز قليل بالنسبة له.
- (فحلبت فيه، حتى علته رغوة) بفتح الراء وضمها وكسرها، ثلاث لغات مشهورات، ويقال: رغاوة بكسر الراء، وحكى ضمها، ويقال: رغاية بالضم، وحكى الكسر، وهي زيد اللبن الذي يعلوه.
- (فلما عرفت أن النبى على قد روى، وأصبت دعوته ضحكت، حتى ألقيت إلى الأرض) « روى» بفتح الراء وكسر الواو وفتح الياء، يروى بفتح الواو، ريا بكسر الراء وفتحها مع تشديد الياء، وروى بكسر الراء وفتح الواو مقصور، شرب حتى شبع، وهو ريان، وهى ريانة وريا بفتح الراء فيهما. والمراد من دعوته صلى الله عليه وسلم هذا قوله «اللهم أطعم من أطعمنى، وأسق من أسقانى» والمعنى أنه كان حزينا حزنا شديداً بعد ما شرب جرعة اللبن، خوفا من أن يدعو عليه صلى الله عليه وسلم، فلما علم أن النبى شق قد روى وأجيبت دعوته، وأدركها وحصل عليها المقداد، فرح وضحك حتى سقط على الأرض من كثرة ضحكه، لذهاب ما كان به من الحزن، وانقلابه سروراً، ولتعجبه من قبح فعله أولا، وحسنه آخراً، ومعنى «حتى ألقيت إلى الأرض» بضم الهمزة، مبنى للمجهول، أى حتى ألقانى الضحك على الأرض.
- (ما هنه إلا رحمة من الله) الإشارة إلى إحداث اللبن في الأعنز في غير وقته، وعلى غير عادته، والمراد رحمة عظيمة ظاهرة، وإلا فجميع الأمور والنعم بفضل الله ورحمته.
- (أفلا كنت آذنتنى؟ فنوقط صاحبينا، فيصيبان منها؟) الاستفهام إنكارى توبيخى، بمعنى نفى الانبغاء، دخل على نفى، ونفى النفى إثبات، أى كان ينبغى أن تعلمنى بالأمر فى حينه، قبل أن أشرب، لأدعو بالبركة عليه، فيكفينا وصاحبينا؟ والضمير المؤنث فى « منها » يعود إلى الرحمة.
- (ما أبالى إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس) أى لا يهمنى ولا أعبأ بمن تصيب هذه الرحمة ما دمت أنت قد أصبتها، وما دمت أنا قد أصبتها.
  - (ثم جاء رجل مشرك) قال الحافظ ابن حجر: كان هذا الأعرابي وثنيا.
- (مشعان طويل) بضم الميم وسكون الشين وتشديد النون، قيل: هو الطويل، فيحتمل أن يكون

لفظ « طويل » تفسيراً لمشعان، وقيل: هو الطويل جداً، فوق الطول المعروف، وقيل: هو الطويل شعت الرأس، وقيل: هو الجافى الثائر الرأس.

- (أبيع؟ أم عطية) المراد من العطية الهبة، كما جاء في شك الراوي.
  - (قال: لا. بل بيع) لا. أي ليس عطية.
  - (فاشتري منه شاة) في رواية «فاشتري منها شاة» أي من الغنم.
    - (فصلعت) أي فذبحت وسلخت، وأخرج كرشها وصنف.
- (وأمر رسول الله ﷺ بسواد البطن أن يشوى) «سواد البطن» هو الكبد، أو كل ما فى البطن من كبد ورئتين وقلب وكليتين وغير ذلك.
- (ما من الثلاثين ومائة إلا حزله رسول الله و حزة حزة من سواد بطنها) الحزة بضم الحاء القطعة من اللحم وغيره، يقال: حزه، يحزه حزاً قطعه ولم يفصله.
- (إن كان شاهداً أعطاه) المفعول الثانى محذوف أي إن كان حاضرا القطع أعطاه قطعة، وفي رواية للبخاري « إن كان شاهداً أعطاها إياه » قال الحافظ ابن حجر: وهو من القلب، أي جعل المفعول الثاني أولا، والأول ثانياً، وأصله أعطاه إياها.
- (فأكلنا منهما أجمعون) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين، فيكون فيه معجزة أخرى، لكونهما وسعتا أيدى القوم، ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم من القصعتين في الجملة، أعم من الاجتماع والافتراق.
- (وفضل في القصعتين، فحملته على البعير) أي وفضل في القصعتين طعام، فحمله في القصعتين، وفي رواية للبخاري « ففضلت القصعتان فجملناه » ومعناها: وفضلت القصعتان فيهما طعام، فالضمير أيضا للطعام الباقي فيهما، ولو أراد القصعتين لقال: حملناهما.
  - (أو كما قال) شك من الراوي في بعض الألفاظ، أهي بلفظها أم بمعناها؟
- (إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء) الصفة مكان كان فى مؤخر المسجد النبوى، مظل، أعد لنزول الغرباء فيه، ممن لا مأوى له ولا أهل، وكانوا يكثرون فيه ويقلون، بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر، وقد سرد أسماءهم أبو نعيم فى الحلية، فزادوا على المائة، وكان منهم أبوهريرة، كان الرجل إذا قدم على النبى وكان له بالمدينة عريف نزل عليه، فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة، يقول أبو هريرة، وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله والله الله المدينة عريف في من يبقى، عشرة أو أقل أو أكثر، فيأتى النبى النبي بعشائه، فنتعشى معه، قال: فإذا فرغنا قال: ناموا فى المسجد.

(من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة) أى من أهل الصفة المذكورين. وهكذا هى فى رواية مسلم «فليذهب بثلاثة» قال عياض: وهو غلط، والصواب رواية البخارى، «فليذهب بثالث» لموافقتها لسياق باقى الحديث، وقال القرطبى: إن حمل على ظاهره فسد المعنى، لأن الذى عنده طعام اثنين –أى عنده ما يكفى اثنين، وعنده فى بيته اثنان – إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله خمسة، وحينئذ لا يكفيهم، ولا يسد رمقهم، بخلاف ما إذا ذهب بواحد، فإنه يأكله ثلاثة، ويؤيده قوله فى الحديث الآخر – روايتنا الثامنة – «طعام الاثنين كافى الثلاثة، طعام الثلاثة كافى الأربعة » أى القدر الذى يشبع الاثنين يسد رمق ثلاثة، أو أربعة، ووجه النووى رواية مسلم بأن التقدير: فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة، أو فليذهب بتمام ثلاثة.

(ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بضامس. بسادس) أى فليذهب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضى أكثر من ذلك، وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن كان عنده أكثر من ذلك، والحكمة فى كونه يزيد كل أحد واحداً فقط أن عيشهم فى ذلك الوقت لم يكن متسعاً، فمن كانت عنده مثلا ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم، وكذلك الأربعة فما فوقها، بخلاف ما لو زيدت الأضياف بعدد العيال فإنما يصلح الاكتفاء به عند اتساع الحال، وفى رواية «فليذهب بخامس أو سادس » و« أو » فيها للتنويع، أو للتخيير، ويحتمل أن يكون معنى « أو سادس » أى وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادس، فيكون من عطف الجملة على الجملة.

وفى الرواية التاسعة والعاشرة «طعام الواحد يكفى الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة، وطعام الاثنين يكفى الأربعة، وطعام الأربعة يكفى تمانية » فزيدت الكفاية إلى الضعف، ولعل الأمر يختلف باختلاف الإيثار والزهد والقناعة والبركة. والله أعلم.

(وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبى الله بي بعشرة) يحكى عن مرة من مرات توزيع أهل الصفة قال الحافظ ابن حجر: عبر عن أبى بكر بلفظ المجىء لبعد منزله من المسجد، وعن النبى بالانطلاق لقريه. اهـ وليس بظاهر، والأولى أن يقال: عبر عن أبى بكر بلفظ المجىء لأنه وصل بالأضياف إلى المتكلم عبد الرحمن، وكأنه قال: جاءنا، وعن النبى على بالانطلاق لبعده عن المتكلم.

(وأبوبكربثلاثة) معطوف على قوله «وانطلق النبى الله على الله على الله على الله على المحرراً مع قوله «وإن أبا بكر جاء بثلاثة » فالانطلاق تعبير عن أول الخروج والذهاب، والمجىء تعبير عن الوصول، وفي رواية للبخاري «وأبو بكر ثلاثة ».

(فهوواً نا وأبى وأمى) رواية البخارى «فهو أنا وأبى وأمى» بدون عطف «أنا» على «فهو» وهى الصواب، و«هو» هنا ضمير الحال والشأن، و«أنا» وما بعدها مبتدأ، خبره محذوف، يدل عليه السياق، وتقديره: في الدار، والجملة خبر ضمير الشأن.

(ولا أدرى. هل قال: وامرأتي وضادم بين بيتنا وييت أبي بكر؟) في رواية

للبخارى «وخادمى» بدل «خادم» والقائل «هل قال» هو أبوعثمان الراوى عن عبد الرحمن، كأنه شك فى ذلك، وقوله «بين بيتنا» ظرف متعلق بمحنوف صفة «خادم» أى خدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت أبى بكر، وأم عبد الرحمن هى أم رومان، مشهورة بكنيتها، واسمها زينب وقيل: وعلة، بنت عامر بن عويمر، من ذرية الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، كانت قبل أبى بكرعند الحارث بن سخيرة الأزدى، فقدم مكة، فمات، وخلف منها ابنه الطفيل، فتزوجها أبو بكر، فولدت له عبد الرحمن وعائشة، وأسلمت أم رومان قديماً وهاجرت ومعها عائشة، وأما عبد الرحمن فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية.

(قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ أوقالت: ضيفك؟) سيق القول بأن «ضيف» يطلق على المفرد والجمع، والمراد هنا الجمع، وهذا القول منها مشعر بأنهم لم يقروا بعد، لذا قال:

(أو ما عشيتهم)؟ الهمزة للاستفهام، والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة، والتقدير: أقصرت في إكرامهم؟ وما عشيتهم؟ وفي رواية «عشيتيهم» بإشباع الكسرة.

(قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم، فغلبوهم) فى الرواية السابعة «قال عبد الرحمن: فلما أمسيت جئنا بقراهم، قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجىء أبو منزلنا -أى صاحبه- فيطعم معنا، قال: فقلت لهم أن إنه رجل حديد- أى فيه قوة وصلابة، ويغضب لانتهاك الحرمات، والتقصير فى حق ضيفه- وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبنى منه أذى ».

وفى رواية «فانطلق عبد الرحمن، فأتاهم بما عنده، فقال: اطعموا. قالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجىء، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه –أى شراً – فأبوا »، وإنما امتنعوا من الأكل حتى يحضر أبو بكر أدبا فى ظنهم، لأنهم ظنوا أنه لن يبقى له عشاء إذا هم أكلوا، ومعنى «عرضوا عليهم فغلبوهم» أى عرض الخدم أو الأهل على الأضياف

العشاء، فأبي الأضياف، فحاولوا معهم، وجادلوهم، فامتنعوا حتى غلبوهم، ففي رواية «قد عرضنا عليهم، فامتنعوا ».

(فذهبت أنا فاختبأت) خوفاً من خصام أبى بكر وتعنيفه وتغليظه على، وفي الرواية السابعة «فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم –أى قبل السؤال عنهم – فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا. والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه، فقال: يا عبد الرحمن: قال: فتنحيت...» وفي روايية «فعرفت أنه يجد على – أى يغضب – فلما جاء تغيبت عنه، فقال – أى نادى – يا عبد الرحمن. فسكت، ثم قال: يا عبد الرحمن. فسكت ».

(وقال: يا غنثر، فجدع، وسبب) «غنثر» بضم الغين وسكون النون وفتح الثاء. هذه هى الرواية المشهورة، وحكى ضم الثاء، وحكى القاضى عياض عن بعض شيوخه فتح الغين مع فتح الثاء، وحكاه الخطابى بلفظ «عنتر» بلفظ اسم الشاعر المشهور، وغنثر قيل: معناه النباب، سمى بذلك لصوته، فشبهه به، حيث أراد تحقيره وتصغيره، وقيل: معناه التقيل الوخم، وقيل: الجاهل، وقيل: السفيه، وقيل: اللئيم، ومعنى « جدع » بفتح الجيم وتشديد الدال المفتوحة، أي دعا بجدع الأنف وغيره من الأعضاء، والسب الشتم.

وفى الرواية السابعة «فقال: يا غنثر. أقسمت عليك، إن كنت تسمع صوتى إلا جئت، قال: فجئت، فقلت: واللَّه ما لى ذنب. هؤلاء أضيافك، فسلهم، قد أتيتهم بقراهم، فأبوا أن يطعموا حتى تجيء ».

(وقال: كلوا. لا هنيئا) أى لا أكلتم هنيئاً، وهو دعاء عليهم لما حصل له من الصرج والغيظ، وقيل: خبر، أى لم تهنئوا به أول نضجه، وقيل: إنما خاطب بذلك أهله، لا الأضياف.

(وقال: والله لا أطعمه أبدا) في الرواية السابعة «فقال: ما لكم ألا تقبلون عنا قراكم؟ قال: فقال: فوالله لا نطعمه، قال: فما رأيت كالشركالليلة قط إذ قال لهم مغضبا: ويلكم ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم، قال: فجيء بالطعام، فسمى، فأكل وأكلوا ».

(قال: فأيم الله. ما كنا نأخذ من لقمة إلا ريا من أسفلها أكثر منها) «إلا ريا» أى إلا راء، وقوله «من أسفلها» أى من أسفل الموضع الذى أخذت منه، وقوله «أكثر منها» ضبطوه الثاء والباء، و«أيم الله» همزته همزة وصل عند الجمهور، وقيل: يجوز القطع، وهو مبتدأ، خبره محذوف، أى أيم الله قسمى، وأصله «أيمن الله» فالهمزة حينئذ همزة قطع، لكنها لكثرة الاستعمال خففت فوصلت، وحكى فيها لغات: أيمن الله. مثلثة النون، رفعا ونصباً وجراً، حسب العامل، و«من الله» مختصرة من الأولى، مثلثة النون أيضا، «وأيم الله» كذلك، و«م الله» كذلك، ويكسر الهمزة أيضاً، و«أم الله» قال ابن مالك: وليست «أيمن» جمع «يمين» خلافا للكوفيين.

(وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك) الضمير في «صارب » للجفنة، أي ما فيها، أو للبقية.

(فإذا هى كما هى أو أكثر) أى فإذا الجفنة كما كانت أولاً أو أكثر، وفى رواية للبخارى «فإذا شيء أو أكثر» أى فإذا هى الشيء السابق أو أكثر

(يا أخت بنى فراس. ما هذا؟) انظرى ما هذا الذى أرى؟ هل ترين الجفنة تنقض؟ يخاطب أبوبكرامرأته، متعجباً، يكاد لا يصدق عينيه، وينو فراس، بكسر الفاء وتخفيف الراء، ابن غنم ابن مالك بن كنانة، والعرب تطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم، وقد تقدم أن أم رومان من ذرية الحارث بن غنم، وهو أخو فراس بن غنم، فلعل أبا بكر نسبها إلى بنى فراس لكونهم أشهر من بنى الحارث، ويقع فى النسب كثير من ذلك، وقال النووى: التقدير: يا من هى من بنى فراس، وفيه نظر، لأنها -كما تقدم ليست من بنى فراس، وقيل: المعنى يا أخت القوم المنتسبين إلى بنى فراس، ولا شك أن الحارث أخو فراس، فأولاد كل منهما إخوة للآخرين، لكونهم فى درجتهم. قال الحافظ ابن حجر: وحكى عياض أنه قيل في أم رومان: إنها من بنى فراس بن غنم، لا من بنى الحارث، وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل. ولم أر في كتاب ابن سعد لها نسباً إلا إلى بنى الحارث بن غنم، مع أنه ساق لها نسبين مختلفين.

(قالت: لا. وقرة عينى، لهى الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار) في رواية البخاري «لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار».

قال النووى: قال أهل اللغة: قرة العين يعبر بها عن المسرة، ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه قيل: إنما قيل ذلك لأن عينه تقر، ليلوغه أمنيته، فلا يستشرف لشىء، فيكون مأخوذ من القرار، وقيل: مأخوذاً من القر، بالضم، وهو البرد، أى عينه باردة لسرورها، وعدم مقلقها، قال الأصمعى وغيره: أقر الله عينه، أى أبرد دمعته، لأن دمعة الفرح باردة، ودمعة الحرن حارة، ولهذا يقال فى ضده: أسخن الله عينه. قال الداودى: أرادت بقرة عينها النبي ﴿ فَي الله عَينه ولفظة « لا » فى قولها « لا . وقرة عينى » زائدة، ولها نظائر مشهورة، ويحتمل أنها نافية، وفيه محذوف، أى لا شىء غير ما أقول، وهو « وقرة عينى لهى أكثر منها ».

(فأكل منها أبويكر، وقال: إنما كان ذلك من الشيطان – يعنى يمينه) أى إنما كان الشيطان الحامل لى على أن أحلف، وأبعد من قال: إن الإشارة للقمة التى أكلها، أى هذه اللقمة آكلها لقمع الشيطان وإرغامه، لأنه قصد بتزيينه لى اليمين إيقاع الوحشة بينى وبين أضيافى، فأخزاه أبو بكر بالحنث الذى هو خير، ومعنى هذا أن «من» فى «من الشيطان» للتعليل، فسبب أكله على هذا إرغام الشيطان، وقيل: إن سبب أكله ما رآه من البركة فى الطعام، وهو بعيد أيضاً، إذ البركة ظهرت بالأكل، لا قبله، على أن البخارى أخرج فى الأدب « فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه، فقال أبو بكر؛ كأن هذه من الشيطان، فدعا بالطعام، فأكل، وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا ربا من أسفلها » قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئاً، ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد، فأكل منها، لتحصل له. أهد فمفعول «أكل منها أبو بكر» محذوف، أى لقمة ، وبهذا

يجمع بين قوله «فأكل منها أبو بكر، وقال: إنما كان ذلك من الشيطان » وبين قوله بعد «ثم أكل منها لقمة » والظاهر الراجع أن سبب أكله لجاج الأضياف، وحلفهم أنهم لايطعمون إلا إذا طعم، مستعملا مكارم الأخلاق في إكرام ضيفانه، ولكونه أقدر منهم على الكفارة إذا حنث نفسه.

(ثم حملها إلى رسول الله ﷺ، فأصبحت عنده) أى حمل الجفنة بما فيها من طعام بعد أكلهم، وفي الرواية السابعة «فلما أصبح غدا على النبي ﷺ».

(وكنا بيننا ويين قوم عقد.. إلخ) مقصوده الدخول على أكل الجيش من الجفنة المباركة.

(فعرفنا اثنا عشر رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل؟ إلا أنه بعث معهم) قال النووى: هكذا هو في معظم النسخ «فعرفنا» بالعين وتشديد الراء، أي جعلنا عرفاء للعساكر، وفي كثير من النسخ «ففرقنا» بالفاء المكررة في أوله، ويقاف، من التفريق، أي جعلنا مع كل رجل من الاثنى عشر فرقة، وقوله «اثنا عشر» مفعول «عرفنا» أو «فرقنا» وهكذا هو في معظم الأصول، وفي نادر منها «اثنى عشر» قال النووى: وكلاهما صحيح، والأول جار على لغة من جعل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجر، وهي لغة أربع قبائل من العرب. قال شاعرهم:

### إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غابتاها

وقوله «الله أعلم كم مع كل رجل» يعنى أنه تحقق أنه جعل عليهم اثنا عشر عريفا، لكنه لا يدرى كم كان تحت يد كل عريف منهم، لكنه يجزم بأنه بعث ناس مع كل عريف.

(فأكلوا منها أجمعون) أى أكل جميع الجيش من تلك الجفنة، التى أرسل بها أبو بكر إلى النبى عند النبى الذي وقع فيها فى النبى الذي وقع فيها فى بيت أبى بكر ظهور أول البركة فيها، وأما انتهاؤها إلى أن تكفى الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صارت عند النبى النبي الله الله المناه في المناه ف

وقد روى أحمد والترمذى والنسائى عن سمرة قال: «أتي النبى روي أحمد والترمذى والنسائى عن سمرة قال: «أتي النبى روي أحمد والترمذى والنسائى عن سمرة قال: «أتي النبى يَهُ بقصعة فيها تريب من الظهر، يأكل قوم، تم يقومون، ويجىء قوم، فيتعاقبونهم، فقال رجل: هل كانت تمد من السماء » قال بعض العلماء: يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع.

(بروا، وحنت ت في يمينهم ألا يطعموا إلا أن أطعم معهم، وحنت ت في يميني أن لا أطعم.

(بل أنت أبرهم وأخيرهم) أى أكثرهم طاعة، وخير منهم، لأنك حنثت فى يمينك حنثاً مندوياً إليه، مرغوبا فيه، فأنت أفضل منهم.

قال النووى: وأخيرهم» هكذا هو في جميع النسخ، بالألف، وهي لغة.

(الكافريأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد) «المعى» بكسر الميم، مقصور، وفي لغة بسكون العين بعدها ياء، والجمع أمعاء، ممدود، وهي المصارين، قال أبوحاتم السجستاني المعى مذكر، ولم أسمع من أثق به يؤنثه، فيقول: معى واحدة، لكن قد رواه من لا يوثق به وفي الرواية الرابعة عشرة «المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء» وفي رواية للبخاري « يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » وفيه أيضاً شك الراوي فيما سمع، هل قال: «الكافر»؟ أو قال «المنافق».

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في معنى الحديث، فقيل: ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل، ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء، ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا، والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل، وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر [وكأنه من قبيل الكناية، التي هي لفظ أطلق، وأريد منه لازم معناه، لا معناه الحقيقي].

وقيل: المعنى أن المؤمن يأكل الحلال، والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله ابن التين.

وقيل: المراد حض المؤمن على قلة الأكل، إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَالُكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ [محمد: ١٢].

وقيل: بل هو على ظاهره، ثم اختلفوا في ذلك على أقوال:

(أ) أحدها أنه ورد فى شخص بعينه، واللام عهدية، لا جنسية، جزم بذلك ابن عبد البر، فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة ترفعه، فكم من كافريكون أقل أكلا من مؤمن، وعكسه، وكم من كافر أسلم، فلم يتغير مقدار أكله، قال: وحديث أبى هريرة [روايتنا الرابعة عشرة] يدل على أنه ورد فى رجل بعينه، فكأنه قيل: هذا إذ كان كافراً كان يأكل فى سبعة أمعاء، فلما أسلم عوفى ويورك له فى نفسه، فكفاه جزء من سبعة أجزاء، مما كان يكفيه وهو كافر، وقد سبقه إلى ذلك الطحاوى فى مشكل الآثار، فقال: قيل: إن هذا الحديث كان فى كافر مخصوص، وهو الذى شرب حلاب السبع شياه.

قال الحافظ ابن حجر: وقد تعقب هذا الحمل بأن ابن عمر، راوى الحديث [روايتنا الحادية عشرة والثانية عشرة والثانية عشرة] فهم منه العموم، فلذلك منع الذى رآه يأكل كثيراً من الدخول عليه، واحتج بالحديث، ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما ترجح من تعدد الواقعة، وإيراد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها؟.

(ب) القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب، وليست حقيقة العدد مرادة، وتخصيص

السبعة للمبالغة فى التكثير، كما فى قوله تعالى: ﴿وَالْبُحْرُيَمُتُهُ مِن بَعْدِهِ سَبُعَهُ أَبْحُر﴾ [لقمان: ٢٧] والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الدنيا ومن الأكل، لاشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع، ويمسك الرمق، ويعين على العبادة، ولخشيته أيضاً من حساب ما زاد على ذلك، والكافر بخلاف ذلك كله، فإنه لا يقف عند مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه، مسترسل فيها، غير خائف من تبعات الحرام، فصار أكل المؤمن الما ذكر إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه، ولا يلزم من هذا اطراده فى حق كل مؤمن وكافر، فقد يكون فى المؤمنين من يأكل كثيراً إما بحسب العادة، وإما لعارض يعرض له، من مرض أو غيره، ويكون فى الكفار من يأكل قليلاً، إما لمراعاة الصحة على رأى الأطباء، وإما للرياضة على رأى الرجحان، وإما لعارض، كضعف المعدة.

(ج) القول الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان، لأن من حسن إسلامه، وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوتها، وقد ورد في الحديث « من كثر تفكره قل طعمه، ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه » فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد في مطعمه، وأما الكافر فمن شأنه الشره، فيأكل بالنهم، كما تأكل البهيمة.

وقد ربه الخطابي، فقال: قد جاء عن غير واحد من أفاضل السنف الأكل الكثير، فلم يكن ذلك نقصاً في إيمانهم.

- (د) الرابع أن المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه وشرابه، فلا يشركه الشيطان، فيكفيه القليل، والكافر لا يسمى، فيشركه الشيطان.
- (هـ) الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام، فيبارك له فيه، فيشبع من القليل، والكافر طامح البصر إلى المأكل، كالأنعام، فلا يشبعه القليل. وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله، ويجعلان جوابا واحدًا مركبا.
- (و) السادس: قال النووى: المختار أن المراد أن أكثر المؤمنين يأكل في معى واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره القاضى عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها، متصلة بها، البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق والثلاث رقاق، ثم الأعور، والقولون، والمستقيم، وكلهاغلاظ، فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة، والمؤمن يشبعه ملء معى واحد.

- (ز) السابع: قال النووى: يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات، هي: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن، والواحد في المؤمن سد خلة.
- (ح) الثَّامن: قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين،

وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع.

قال ابن التين: قيل: إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات: طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة، وهذا فعل أهل الجهل، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع، فحسب، وطائفة يجوعون أنفسهم، يقصدون بذلك قمع شهوة النفس، وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق. قال الحافظ ابن حجر: وهو صحيح، لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه، وهو لائق بالقول الثاني.

## (رأى ابن عمر مسكينا، فجعل يضع بين يديه، ويضع بين يديه، فجعل يأكل أكلا

(أن رسول الله على صافه صيف، وهو كافر) قال الحافظ ابن حجن هذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه الغفارى، فقد أخرج ابن شيبة وأبو يعلى والبزار والطبرانى من طريق جهجاه «أنه قدم فى نفر من قومه، يريدون الإسلام، فحضروا مع رسول الله على المغرب، فلما سلم قال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه، فلم يبق غيرى، فكنت رجلا عظيماً طويلا، لا يقدم على أحد، فذهب بى رسول الله على ألى منزله، فحلب لى عنزا، فأتيت عليه، ثم حلب لى آخر، حتى حلب سبعة أعنن فأتيت عليها، ثم أتيت بصنيع برمة، فأتيت عليها، فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله، فقال: مه يا أم أيمن، أكل رزقه، ورزقنا على الله، فلما كانت الليلة الثانية، وصلينا المغرب، صنع ما صنع فى الليلة التى قبلها، فحلب لى عنزا، ورويت، وشبعت، فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: إنه أكل فى معى واحد فحلب لى عنزا، ورويت، وشبعت، فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: إنه أكل فى معى واحد معى واحد».

وأخرج الطبرانى بسند جيد عن عبد الله بن عمر، قال «جاء إلى النبى السعة رجال، فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا، وأخذ النبى الله رجلا، فقال له: ما اسمك؟ قال: أبو غزوان. قال: فحلب له سبع شياه، فشرب لبنها كله، فقال له النبى الله النبى الله على عنه أبا غزوان أن تسلم؟ قال: نعم. فأسلم، فمسح رسول الله والله الله على صدره، فلما أصبح حلب له شأة واحدة، فلم يتم لبنها. فقال: مالك يا أبا غزوان؟ قال: والذي بعتَك نبياً لقد رويت. قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاء، وليس لك اليوم إلا معى واحد».

وذكر ابن إسحاق في السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال، أنه لما أسر، ثم أسلم وقعت له قصة شبيهة، ولا مانع من التعدد.

(ما عاب رسول الله على طعاما) أى مباحاً، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه، ويذهى عنه، وفى الرواية السادسة عشرة «ما رأيت رسول الله على عاب طعاماً قط» ونفى العلم أدق من نفى الوقوع.

(قط) بفتح القاف وتشديد الطاء، ظرف زمان، لاستغراق ما مضى، وتختص بالنفى فى الماضى، واشتقاقه من قططت الشيء، أى قطعته، والعامة يقولون: لا أفعله قط، وهو لحن. وهي مبنية على الضم فى أفصح اللغات وقد تكسر، وقد تتبع قافه طاءه، فى الضم، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها.

(كان إذا اشتهى شيئاً أكله) أى إن اشتهى شيئاً قدم إليه، وفى الرواية السادسة عشرة «كان إذا اشتهاه أكله» أى أكل منه.

(وإن كرهه تركه) وفي الرواية السادسة عشرة «وإن لم يشتهه سكت» أي سكت عن عيبه.

## فقه الحديث

### يؤخذ من الأحاديث

- ١- من الرواية الأولى، من قول أمهات المؤمنين جميعهن « والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء » ما
   كان عليه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد فى الدنيا، والصبر على الجوع وضيق الحال.
- ٢- ومن سؤاله صلى الله عليه وسلم أزواجه عن طعام للضيف، ثم عرضه على أصحابه، أنه ينبغى لكبير القوم أن يبدأ فى مواساة الضيف بنفسه، فيواسيه من ماله أولا إن تيسر، فإن لم يتيسرله طلب له من أصحابه المواساة، على سبيل التعاون على البر والتقوى.
  - ٣- ومشروعية المواساة في حال الشدائد، وهو مأخذ مشترك بين الرواية الأولى وأغلب الروايات.
    - ٤- ومن فعل الأنصاري بضيفه إكرام الضيف وإيثاره.
    - ه- ومن رضى الله عنه وعن امرأته منقبة عظيمة لهما.
- ٦- والاحتيال في إكرام الضيف، لقوله «أطفئي السراج، وأريه أنا نأكل» وذلك عند الحاجة إلى
   الاحتيال، فإن الضيف ربما امتنع عن الأكل، رفقاً بأهل المنزل، إذا علم قلة الطعام.
- ٧- ومشروعية إيثار الضيف على الصغار ومن يعولهم المسلم، قال النووى: وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان، من غير جوع يضرهم، فإنهم لو كانوا على حاجة، بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجباً، ويجب تقديمه على الضيافة، وقد أثنى الله ورسوله على هذا الرجل وامرأته، فدل على أنهما لم يتركا واجبا، بل أحسنا وأجملا رضى الله عنهما، وأما الرجل وامرأته فآثراه على أنفسهما، برضاهما، مع حاجتهما وخصاصتهما، فمدحهما الله تعالى، وأنزل فيهما ﴿وَيُؤثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩].

- ثم قال النووى: وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيتار بالطعام ونصوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس، أما القربات فالأفضل ألا يؤثر بها، لأن الحق فيها لله تعالى.
- ٨- وفي الحديث دليل على نفوذ فعل الأب في الابن الصغير، وإن كان مطوياً على ضرر خفيف، إذا
   كان في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية، وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من الصغير الصبر
   على مثل ذلك.
- ٩- ومن حال المقداد وصاحبه في الرواية الرابعة، وموقف الصحابة منهم ما كان عليه الصحابة من ضيق الحال، والصبر على الشدائد.
- ١٠ ومن عدم قبول الصحابة للمقداد وصاحبيه وإقرار الرسول ﷺ لهم، أن المقل لا تلزمه المواساة،
   قال النووى: عدم قبولهم محمول على أنهم كانوا مقلين، ليس عندهم شيء يواسون به.
- ١١- ومن تسليمه صلى الله عليه وسلم أدب الإسلام في التسليم على قوم فيهم نيام، وأنه يكون سلاماً متوسطاً بين الرفع والمخافتة، بحيث يسمع الأيقاظ، ولا يهوش على غيرهم.
- ١٢- ومن موقف الشيطان من الرجل أسلوبه في الإغواء، وفي السخرية بعد الوقوع، ليزيد
   الوقوع في الآثام.
- ١٣ ومن موقف الرسول رضي من شرب الصحابى لنصيبه من اللبن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم والأخلاق العالية وكرم النفس والصبر والإغضاء عن حقوقه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن نصيبه من اللبن.
- ١٤ ومن دعاء الرسول را اللهم أطعم من أطعمني استحباب الدعاء للمحسن والضادم ولمن سيفعل خبراً.
  - ١٥- ومن إحداث اللبن في الأعنز في غير وقته معجزة لرسول اللَّه عَيْرٍ.
    - ١٦- ومن تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد معجزة أخرى.
  - ١٧- ومن تكثير الصاع، ولحم الشاة؛ حتى شبع الجميع وفضلت منه فضلة، معجزة ثالثة.
    - ١٨ وفي قصة شراء الشاة من المشعان مواساة الرفقة فيما يعرض لهم.
      - ١٩ ومن تخبئة نصيب الغائب مشروعية واستحباب ذلك.
- ٢٠ قال الحافظ ابن حجر: في هذا الحديث قبول هدية المشرك، لأنه سأله: هل يبيع أو يهدى؟ وكذا استدل البخارى بالحديث، ووضعه تحت: باب قبول الهدية من المشركين، وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك، فقد أخرج موسى بن عقبة في المغازى أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة، قدم على رسول الله على وهو مشرك، فأهدى له، فقال: إنى لا أقبل هدية مشرك «قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله أقبل هدية مشرك «قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله أقبل هدية مشرك «قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله أقبل هدية مشرك «قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله أقبل هدية مشرك «قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات، إلى المول الله المول المول المول المول الله المول المو

بعضهم عن الزهرى، ولا يصح. قال: وفى الباب حديث عياض بن حماد أخرجه أبوداود والترمذى وغيرهما، عن عياض قال: «أهديت للنبى على ناقة، فقال: أسلمت؟ قلت: لا. قال: إنى نهيت عن زيد المشركين » والزيد بفتح الزاى وسكون الباء الرفد، صححه الترمذي وابن خزيمة.

وجمع الطبرى بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة، والقبول فيما أهدى للمسلمين، وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الأوثان، ورد هذا بأن هذا الأعرابي كان وثنيا، وقيل: إن القبول من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ويمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وقيل: إن أحاديث القبول سن خت المنع، وقيل: إن أحاديث المنع نسخت أحاديث القبول، وأقوى أوجه الجمع أن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام.

- ٢١- وفي الحديث ظهور البركة في الاجتماع على الطعام.
- ٢٢ ـ وفيه القسم لتأكيد الخبر، وإن كان المخبر صادقاً، وذلك إذا كان الخبر غريباً.
- ٢٣ ومن قوله « فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا » جواز الشبع، وقد مر الكلام على الشبع وحدوده وحكمه
   في المأخذ رقم [٤٣] في باب: الضيف يتبعه غير من دعى وتكثير الطعام ببركة النبي ﷺ.
- ٢٤ ومن الرواية السادسة والسابعة، حديث، ضيف أبى بكر أنه إذا حضر ضيفان كثيرون فينبغى
   للجماعة أن يتوزعوهم، ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله.
  - ٢٥- وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك.
    - ٢٦- وأن كبير القوم يأخذ من يمكنه منهم.
- ٧٧ وأن النبى ﷺ كان يأخذ بأفضل الأمور، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسبق إلى السخاء والجود، فإن عيال النبى ﷺ كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة، فأتى بنصف طعامه أو نحوه، وأتى أبو بكر ﷺ بثلث طعامه أو أكثر، وأتى الباقون بدون ذلك.
- ٢٨- وفي إرسال أبى بكر للأضياف، وذهابه للنبى ﷺ جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه، إذا كان له من يقوم بأمورهم، ويسد مسده.
- ٢٩- وفيه ما كان عليه أبو بكر رها من الحب للنبى را النبي الله ولا نقطاع إليه، وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان وغيرهم.
- ٣٠ وفيه جوازا متناع الضيف عن الطعام حتى يشاركه فيه صاحب البيت، قال النووى: قال العلماء: الصواب للضيف ألا يمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام وتكثيره وغير ذلك من أموره، إلا أن يعلم أنه يتكلف ما يشق، حياء منه، فيمنعه برفق، ومتى شك لم يعترض عليه، ولم يمتنع، فقد يكون للمضيف عذر أو غرض في ذلك لا يمكنه إظهاره، فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياف.
- ٣١ وفي سب أبى بكر ابنه جواز ذلك إذا وقع من الابن ما لا يرضاه أبوه، وذلك على وجه التأديب
   والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه.

- ٣٢ ومن قوله «كلوا لا هنيئا» جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف، ولا سيما عند الحرج والتغيظ، وذلك أنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم، ولم يكتفوا بولده، مع إذنه لهم فى ذلك، وكأن الذى حملهم على ذلك رغبتهم فى التبرك بمؤاكلته.
- ٣٣- ومن أهل الصفة جواز التجاء الفقراء إلى المساجد، عند الاحتياج إلى المواساة، إذا لم يكن فى ذلك إلحاح، ولا إلحاف، ولا تشويش على المصلين.
  - ٣٤- واستحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط.
- ٣٥- وفى موقف أم رومان فى هذه القصة تصرف المرأة فيما تقدم للضيف، والإطعام بغير إذن خاص من الرجل.
  - ٣٦- وفيه جواز الحلف على ترك المباح.
  - ٣٧- قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الحنث بعد عقد اليمين.
- ٣٨- وفيه أن من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فعل ذلك، وكفر عن يمينه، قال النووى: كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. اها وسيأتي قريباً مزيد لهذه المسألة.
- ٣٩- قال الحافظ ابن حجر: استدل بقوله «ولم تبلغنى كفارة» على أنه لا تجب كفارة فى يمين اللجاج والغضب، ولا حجة فبه، لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجود، فلمن أثبت الكفارة أن يتمسك بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ...﴾ يتمسك بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ...﴾ [المائدة: ٨٩] قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة في الأيمان، لكن يعكر عليه حديث عائشة «أن أبا بكرلم يكن يحنت في يمين، حتى نزلت الكفارة » وقال النووى: قوله «ولم تبلغنى كفارة » يعنى أنه لم يكفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. كذا قال، وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه أضمر وقتاً معيناً، أو صفة مخصوصة، أي لا أطعمه الآن، أولا أطعمه عند الغضب، وهو مبنى على أن اليمين تقبل التقييد في النفس، وفي ذلك خلاف، على أن قول أبى بكر «والله لا أطعمه أبداً »يمين مؤكدة، ولا تحتمل أن تكون من لغو الكلام، ولا من سبق اللسان، ولا الاستثناء النفسي.
  - ٤٠- وفي الحديث التبرك بطعام الأولياء والصلحاء.
  - ٤١ وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار، وقبولهم ذلك.
- ٤٢ قال الحافظ ابن حجر: وفيه العمل بالظن الغالب، لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر
   الأضياف، فبادر إلى سبه، وقوى القرينة عنده اختباؤه منه.
- 27- وفيه وقوع لطف الله بأوليائه، وذلك أن خاطر أبى بكر تشوش، وكذلك ولده وأهله وأضيافه، بسبب امتناع الأضياف من الأكل، وتكدر خاطر أبى بكر من ذلك، فتدارك اللّه ذلك، ورفعه عنه بالكرامة التى أبداها له، فانقلب ذلك الكدر صفاء، والنكد سروراً.

- 3٤ وفيه حمل المشقة لإكرام الضيف، وإذا تعارض حنتُه وحنتُهم حنتُ نفسه، لأن حقهم عليه آكد.
  - 20- وفيه كرامة طاهرة لأبي بكر رضي الم
  - ٤٦ وفيه إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة، خلافاً للمعتزلة.
- ٧٤ قال النووى: وفى هذا الحديث دليل لجواز تفريق العرفاء على العساكر ونحوها، لما فيه من مصلحة الناس، ولتيسر ضبط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء، وفى سنن أبى داود «العرافة حق» وأما حديث «العرفاء فى النار» فمحمول على العرفاء المقصرين فى ولايتهم، المرتكبين فيها ما لا يجون، كما هو معتاد لكثير منهم.
- ٤٨ ومن قوله « فلبت حتى نعس رسول الله ﷺ، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله إلخ » ترجم البخارى فى أبواب الصلاة: باب السمر مع الضيف والأهل » وأخذه من كون أبى بكر رجع إلى أهله وضيفانه بعد أن صلى العشاء مع النبى ﷺ، فدار بينهم وبينه ما ذكر فى الحديث.
- 29- وضع البخارى هذا الحديث تحت باب: ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف، واستنبطه من غضب أبى بكر عند أضيافه، ثم تحنيثه نفسه، والعودة إلى إرضائهم، وقوله «إنما كان ذلك من الشيطان».
  - ٥- كما وضعه تحت باب: قِول الضيف لصاحبه: واللَّه لا آكل حتى يأكل.
  - ٥١- ومن الرواية التَّامِنة والتاسعة والعاشرة أن الطعام القليل يكفى الكثير.
    - ٥٢ والحض على مكارم الأخلاق، والتقنع بالكفاية والمواساة.
  - ٥٣ وأن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة.
- 05- وفيه أنه لا ينبغى للمرء أن يستحقر ما عنده، فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية، لا حقيقة الشبع.
- ه ٥- قال ابن المنذر: يؤخذ من حديث أبى هريرة -روايتنا الثامنة- استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده.
- ٥٦ ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة قال النووى: ومن آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب، كقوله: مالح أو حامض، أو غليظ، أو رقيق، أو غير ناضج، ونحو ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصفة لم يكره، لأن صنعة الله لا تعاب، وصنعة الآدميين تعاب، والذى يظهر التعميم، فإن فى عيب الصفة كسر قلب الصانع.
- ٥٧ من قوله « وإن كرهه تركه » قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لايشتهى الشيء، ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب.

والله أعلم

## كتاب

# اللباس والزينة

٥٦٥ - باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال.

٥٦٦ - باب النهى عن لبس الثوب المعصفر.

٥٦٧ - باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس.

٥٦٨ - باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب.

٥٦٩ - باب تحريم خاتم الذهب على الرجال.

٥٧٠ بأب لبس النعال واشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد.

٧١٥- باب نهى الرجل عن التزعفر

٥٧٢ - باب خضاب الشعن

٧٢ه - باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب.

٥٧٤ - باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه.

٥٧٥ - باب النهى عن القزع.

٥٧٦- باب النهي عن الجلوس في الطرقات.

٥٧٧- باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط.

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# (٥٦٥) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال

٤٧١- ﴿ عَن أُمَّ سَسَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ: «النَّهِ عَنْهَا وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللَّالَّالِمُ اللللْمُ الللَّلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُل

٧١١ - وفي رواية عَن نَافِع بِمِفْسلِ حَدِيب مِسَالِكِ بْسنِ أَنَس، بِإِسْنَادِهِ عَسن نَسافِعِ وَزَادَ فِي حَدِيب عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ هِ أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَسْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِصَّةِ وَالذَّهَب.» حَدِيثِ عَلِي ابْنِ مُسْهِرٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ «أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَسْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِصَّةِ وَالذَّهَب.» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.

٢ ٧١١ - ﴿ عَن أُمِّ سَلَمَةَ (٢) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِن ذَهَبٍ أَوْ فِطَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِن جَهَنَّمَ».

٣٠١٦ - ٣ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَن سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمُويِسِ، وَابَّاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْسرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَطْلُومِ، وَإِجْابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَس خَوَاتِيسَم، أَوْ عَس تَحَتَّم بِالذَّهَبِ، وَعَن الْمَطْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَس خَوَاتِيسَم، أَوْ عَس تَحَتَّم بِالذَّهَبِ، وَعَن الْمَطْلُومِ، وَإِجْابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَعَن الْقَسِّيِّ، وَعَن الْقَسِّيِّ، وَعَن الْقَسِّيِّ، وَعَن الْقَسِّيِّ، وَعَن الْقَسِّيِّ، وَعَن الْعَلِي وَالإِسْتَبْرَق وَالدِّيبَاجِ.

٤٧١٤ -- وفي رواية عَن أَشْعَثَ يْنِ سُلَيْمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَـهُ. إِلا قَوْلَـهُ: وَإِبْـرَارِ الْقَسَـمِ أَوِ الْمُقْسِمِ. فَإِنَّهُ لَـمْ يَذْكُرْ هَـذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ. وَجَعَلَ مَكَانَـهُ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ

• ٤٧١ -- وفي رواية عَن أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ، بِهَـذَا الإِسْنَادِ. هِشُـلَ حَدِيـتِ زُهَـيْرٍ، وَقَـالَ:

ر ١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِلتُ عَن نَافِعٍ عَن زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَمْ سَلَمَةً عَن أُمْ سَلَمَةً

ص وحَدَّثَنَاه فَتَيْنَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجُرِ السَّغْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَغْنِي ابْنَ عَلَيَّةً عَسَنَ أَيُّوبَ مِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَيْ يَكُرِ بْنُ أَيْ يَكُرِ الْمُقَدِّينُ أَيْ يُكُو بَنُ اللّهِ ع و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيْ يَكُرِ الْمُقَدِّينُ عَلَيْهِ اللّهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيْ يَكُرِ الْمُقَدِّينُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَي

<sup>(</sup>٢)وحَدَّثَنِيَ رَيْلُهُ بُنُّ يَزِيدَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ اللَّـهِ بْنُ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ عَن أَةً مَسَلْمَةً

<sup>(</sup>٣)حَدُّثَنَا يُحْتَى بْنُ يَحْتَى الشَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَن أَشْفَتُ بْنِ أَبِي الشَّغْفَاء ح و حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّــهِ بْنِ بُولُـسَ حَدَّثَمَا زُهَيْرُ حَدَّقَنا أَشْفَتُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرَّن قَالَ دَخَلَتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فَــَمِعْتُهُ يَقُولُ – حَدَّقَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَشْغَتْ

إِبْرَارِ الْقَسَمِ. مِن غَيْرِ شَكٌّ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشُّوْبِ فِي الْفِضَّةِ. فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، لَـمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ.

٢٧١٦ – وفي رواية عَن أشْـعَتَ بْــنِ سُــلَيْمٍ. بِإِسْـنَادِهِمْ، وَمَعْنَــى حَدِيثِهِــمْ، إِلا قَوْلَــهُ: وَإِفْشَــاءِ السَّلامِ. فَإِنَّـهُ قَالَ بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلامِ، وَقَالَ نَهَانَاً. عَن خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ ٱلذَّهَبِ.

٧١٧ – وفي رواية عَن أَشْعَتُ بْـنِ أَبِـي الشَّعْنَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ. وَقَالَ: وَإِفْشَـــاءِ السَّــلامِ، وَخَــاتَمِ الذُّهَبِ. مِن غَيْر شَكُّ.

٤٧١٨ – ﴾ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ( ) قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ. فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ. فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَهَرَابٍ فِي ۚ إِنَاءٍ مِن فِضَّةٍ. فَرَمَاهُ بِهِ. وَقَالَ إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَـدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لا يَسْقِيَنِي فِيـهِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَــبِ وَالْفِضَّةِ. وَلا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيسرَ. فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٤٧١٩ -- وفي رواية عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

• ٤٧٢ -- وفي رواية مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةً بِالْمَدَائِنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَقُلُ: يَوْمُ الْقِيَامَــةِ.

٢٧٢١ – وفسي روايسة عَسن عَبْسدِ الرَّحْمَسنِ<sup>(- )</sup> (يَعْنِسي ابْسنِ أَبِسي لَيْلَسي) قَســـالَ: شَـــــهِدْتُ

– وِحَدَّقَنَا أَلِم يَكُم ِ فِنْ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّقَنَا عَلِيُّ لِمَنْ مُسْهِرٍ ح و حَدَّقَنَا عُثْمَانُ لِمَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنا جَرِيرٌ كِلاهُمَا عَسنِ

- وَ حَدَّثَنَا السَّحَقُ بْنُ ۚ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَالَ عَن أَشْعَتَ (٤)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَمْرِو بْنِ سَهَلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالَ بْنُ عَيْيَثَةَ سَمِعْتُهُ بَذَكُورُهُ عَن أَبِي وَمُونَا اللّهُ مِنْ مُرْدِنَا أَنْ مُنْ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ الأَشْعَتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالَ بْنُ عَيْيَتَةَ سَمِعْتُهُ بَذَكُورُهُ عَن أَبِي فَرُورَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمُ

(–) و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قال – وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيِّنَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشْرٍ خَدَّثَنَا بَهْزَ كُلَّهُمْ عَن شَعْبَةً مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ح و حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزَ كُلَّهُمْ عَن شَعْبَةَ

جَمِيعًا حَدَّثُنَّا ثُغْيَةً عَن أَثْغَثُ

حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ. فَأَتَاهُ إِنْسَالٌ بِإِنَاءٍ مِن فِطَّةٍ. فَذَكَرَهُ بِمَعْسَى حَدِيثِ ابْن عُكَيْم، عَن خُذَيْفَةً.

الْحَلِيثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ إِنَّمَا قَالُوا: إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى.

٣٧٧٣ - ٥ عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى (٥) قَالَ: اسْتَسْقَى خُذَيْفَـةُ. فَسَـقَاهُ مُجُوسِيٌّ فِي إنَـاء مِسن فِطَسَةٍ. فَقَسَالَ: إِنِّسي سَسمِعْتُ رَسُسُولَ اللَّسهِ ﷺ يَقُسُولُ «لا تَلْبَسُسُوا الْحَريسرَ وَلا الدِّيبَساجَ. وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَـةِ الذَّهَـبِ وَالْفِضَّةِ. وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنِيَا».

٤٧٧٤ - ٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى خُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْهَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبَسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّمَا يَلْبَسُ هَـذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَـهُ فِي الآخِرَةِ» ثُـمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتِنِيهَا. وَقَـدْ قُلْبتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَّــا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّـةً.

• ٤٧٢ - 💛 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) قَالَ: رَأَى عُمَـرُ عُطَـارِدًا التَّمِيمِـيَّ يُقِيـمُ بالسُّوق حُلَّةً سِيرَاءَ. وَكَانَ رَجُلا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوق حُلَّةً سِيَرَاءَ. فَلَو اشْتَرَيْتَهَا فَلَبــشــتَهَا لِوُفُــودِ الْعَــرَبِ إِذَا قَدِمُــوا عَلَيْــكَ. وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَلَبِمْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحُلَل سِيَرَاءَ. فَبَعَثَ إِلَى عُمَـرَ بِحُلَّةٍ. وَبَعَثَ إِلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ. وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خُلِّةً. وَقَالَ «شَقَّقُهَا خُمُّـرًا بَيْنَ نِسَائِكَ» قَالَ: فَجَـاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَـالَ: يَـا رَسُولَ اللَّـهِ، بَعَثْـتَ إلَىَّ بهَـذِهِ. وَقَـدْ قُلْـتَ

(٥)حَدَّكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى

(٧)وحَدُّثَنَا شَيْبَانَ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَن مَنْصُور ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَن ابْن عَــوْن كِلاهُمَـا عَنِ مُجَاهِدٍ عَن عَبْلُو الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَن خُذَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثٍ مَنْ ذَكَرْنَا.

<sup>(</sup>٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّاتُ عَلَى مَالِكَ عَن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ – وِحَدَّلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثِنَا أَبِي ح و حَدَّثِنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسِامَةً ح و حَدَّثَنَا مُحِمَّـــــُدُ بْنُ أَبِي بَكْـرٍ الْمُقَدَّمِــيُّ حَدُّثَنَا يَخْنَى بْنُ سَعِيْدٍ كُلِّهُمْ عَنَ عَبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثِنِي سُوْيَلهُ بْنُ سَعِيدٍ خَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ مَيْسَرَةَ عَن هُوسَى بَنْ عُقْبُـةً كِلاهْمَـاْ عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنْخُو حَدِيثِ مَالِكِ.

بِالأَمْسِ فِي خُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ «إنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا. وَلَكِنِّي يَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا» وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي خُلَّتِهِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكُرَ مَا صَنَعَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا. فَقَالَ «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ».

٣٧٦٦ - ٢٢٨ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( ) قَالَ: وَجَلاَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِن إِسْتَبْرَق تُبَاعُ بِالسُّوق. فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَـا لِلْعِيـدِ وَلِلْوَفْدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا هَـذِهِ لِبَـاسُ مَنْ لا خَـلاقَ لَـهُ» قَـالَ: فَلَبِـثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ. فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَنَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَـذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَـهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَــذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَـذِهِ فَقَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ «تَبِيعُهَـا وَتُصِيبُ بِهَـا حَاجَتَكَ».

٤٧٢٧ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٩) أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلِ مِن آلِ عُطَادِدٍ قَبَساءً مِس دِياجِ أَوْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَوِ اشْتَرَيْنَهُ. فَقَالَ «إِنَّمَا يَلْبُسُ هَـذَا مَسْ لا خَلاقَ لَـهُ» فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ. فَالَ: قُلْتُ: أَرْسَـلْتَ بِهَا إِلَـيَّ، وَقَــدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ. قَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا».

٣٧٢٨ -- وفي رواية عَن سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ عُمَـرَ بْسنَ الْخَطَّـابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِن آلِ عُطَارِدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَـمْ أَبْعَتْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا».

٤٧٢٩ - ٢٠ عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ (١) قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الإِسْتَبْرَقِ. قَالَ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ اللِّيبَاجِ وَخَتُمْنَ مِنْهُ. فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُول: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُل حُلَّةً مِن إسْتَبْرَق. فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّـهُ قَـالَ: فَقَـالَ: «إِنَّمَـا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْسِكَ لِتُصِيبِ بِهَا مَالا».

- وحَدُّقَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَلْمُرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهَذَا الرِسْنَادِ مِثْلُهُ.

<sup>(</sup>٨)وحَدَّثَنِي أَنُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي مَعَالِمُ بْسُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ

<sup>(</sup>٩)حَدَّئَنِي زُهَيْرُ إِنْ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَن شَعْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر أَبْنُ حَفْص عَن سَالِم عَن الْنَ عُمَرَ

 <sup>-</sup> وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرَ حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بْنُ حَفْصَ عَن سَالِمَ بْنُ عَبْدِ أَلَلُهِ
 (٠) حَدَّثِني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ قَالَ حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ فِي الإسْتَبْرَق

• ١٧٣- ﴿ أَعْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١١)، وَكَانَ حَالَ وَلَهِ عَطَاء. قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنْسِكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَةُ: الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأَرْجُوان، وصَوْمُ رَجَبٍ كُلّهِ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِن الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بُسَنَ رَجُوان، وصَوْمُ الْأَبَدَ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِن الْعَلَمِ فِي التَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بُسَنَ الْعَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيسَ مَنْ لا خَلِقَ لَـهُ» فَحِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ. فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ. فَإِذَا هِسِيَ أَرْجُوانْ. فَوَجَعْتُ اللهِ عَيْ أَنْ عُرْبَعُ مَنْ لا خَلِقَ لَـهُ » فَحِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمَّا مِيغَرَةُ الأَرْجُوانِ. فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللّهِ. فَإِذَا هِسِيَ أَرْجُوانْ. فَوَجَعْتُ إِلْكَ أَسْمَاءَ فَحَرَّرُتُهَا. فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللّهِ عَيْنِ فَعْدِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَلِيلَةٍ كَالْمَرُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمَّا مِعْتُوهُ فَيْنِ بِاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَرْضَى يُسْلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

٢٣١ - ٢٧٦ - ١٠ عَن حَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ أَبِي ذِيْسَانَ (١١) قَالَ: سَسِمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: أَلا لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ؛ فَإِنَّى سَسِمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّ: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ».

٢٣٣٦ - ٢٧٣٢ - ٢٢ عَن أَبِي عُثْمَانَ (١٦) قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَوْقَدِ، إِنَّهُ لَيْسَ مِن كَدِّ أَمِيكَ وَلا مِن كَدَّ أُمِّكَ. فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ لَيْسَ مِن كَدِّكَ وَلا مِن كَدَّ أُمِّكَ. فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُ مَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرِكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهُى مَا تَشْبَعُ عَن لَبُوسِ الْحَرِيرِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إَصْبَعَتُهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ عَن لَبُوسِ الْحَرِيرِ. قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا فِي الْكِتَابِ. قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إصْبَعَيْهِ.

٢٧٣٣ - ٢٣٠ وفي رواية بمِثْلِــهِ(١٣).

٤٧٣٤ - ٢٠٣٤ عَن أبِي عُشْمَانُ<sup>(۱)</sup> قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بُنِ فَرْقَسِدٍ. فَجَاءَنَا كِتَسَابُ عُمَسرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ: «لا يَلْبَسَ الْحَرِيسِرَ إِلا مَسنْ لَيْسَ لَسَهُ مِنْسَهُ شَسَيْءٌ فِسِي الآخِسرَةِ إِلا

<sup>(</sup>١٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ عَن عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ

<sup>(</sup>١١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ۚ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَن شَعْبَةَ عَن خَلِيَفَةَ بْن كَعْبِ

<sup>(</sup>٢ ٢)حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بَّنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثُنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنَ أَبِي غُطْمَانَ

<sup>ُ(</sup>۱۳)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَوْلُبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْمَحْيِدِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ خَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ كِلاهُمَـا عَن عَاصِمٍ بِهَـذَا الإسنادِ عَن النّبِيِّ ﷺ فِي الْحَرِيرِ بَمِثْلِهِ

<sup>(</sup>٠) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ عُنْمَانًا وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلاهُمَا عَن جَرِيرٍ وَاللَّفْظُ لإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا جَرِيـرٌ عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَن أَبِي عُنْمَان

<sup>-</sup> حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدْثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَن أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُنْبَةَ بْنِ فَرَقَدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

هَكَــذَا» وَقَـــالَ أَبُـــو مُحْمَـــانَ: بِإِصْبَعَيْـــهِ اللَّتَيْـــنِ تَلِيَـــانِ الإِبْهَـــامَ، فَرُئِيتُهُمَــــا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَـــةِ، حِيــنَ رَأَيْــتُ الطَّيَالِسَــةَ.

٥٧٧٥ - 14 عَن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (١٠) قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بُسِ فَرْقَلْ أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَسنِ الْحَرِيسِ إِلا هَكَذَا إِصْبَعَيْسَ. قَالَ أَبُسو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِى الأَعْلامَ.

٢٣٦٦ - 10 عن سُويِّدِ بْنِ غَفَلَةً (١٥) أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: نَهَى نَبِيٍّ اللهِ عَلَيْ عَن لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

٧٣٧- ١٦٠ - ١٦٠ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦) قَالَ: لَبِسَ النَّبِي تَّ عَلَى يَوْمًا قَبَاءً مِن دِياجٍ أَهْدِي لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ. فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتُهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ «نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ» فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَوْعْتُهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ «نِهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ» فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرَهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِهِ، فَمَا لِي؟ قَالَ «إِنِّي لَمْ أَعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتَنِهِ، فَمَا لِي؟ قَالَ «إِنِّي لَمْ أَعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ» فَاعَهُ بِأَلْفَى دِرْهَم.

٤٧٣٨ – \\\\\ عَلَى عَلِي عَلِي اللهِ اللهِ عَلِي حَلَّا أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى خُلَّةُ مِسِيَرَاءَ فَبَعَتْ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى خُلَّةُ مِسِيَرَاءَ فَبَعَتْ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَثْ عَلَى اللَّهُ الْعَثْ عَلَى اللَّهُ الْعَثْ الْعَثْ الْعَثْ الْعَثْ الْعَثْ الْعَثْ الْعَثْ الْعَثْ الْعَثْ اللَّهُ الللللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٤٧٣٩ – وفي رواية عَن أَبِي عَــوْن، بِهَــذَا الإِسْـنَادِ فِــي حَدِيــتْ مُعَــاذٍ فَــأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَــا بَيْــنَ نِسَائِي. وَفِي حَدِيـــثِ مُحَمَّـدِ بْـنِ جَعْفَـرٍ: فَأَطَرْتُهَـا بَيْـنَ نِسَــائِي. وَلَــمْ يَذْكُــرْ: فَأَمَرَنِي.

- وحَدَّثَنَا أَبُو ۚ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنَ الْمُثَنِّى قَالا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِنْمَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن قَسَادَةَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ مِثْلَـهُ وَلَمْ يَذْكُرُ قَوْلَ أَبِي غُنْمَانُ.

(١٦) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِقُ وَيَعْنَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجُّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْطُ لابْن حَبِيبٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْرَنَا و قَالَ الآخِرُونَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْرَبِي أَبُو الزَّبْيُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَلِدِ اللّهِ يَقُولُ (١٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَفِنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبُسا صَالِح

(١٧) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمنِ يعنِي ابن مهدِي حدثنا شعبه عن أبِي عونٍ قبال تسمِعت اب مسالِع يُحَدِّثُ عَـن عَلِي

- وحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدٌ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغِنِي ابْنَ جَعْفَ و قَالا حَدَّثَنا فُحَمَّدُ عَنْ أَبِي عَوْن طَعْبَةُ عَن أَبِي عَوْن

<sup>(</sup>٤٤) حَدَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْطُ لابْنِ الْمُشَّى قَالا حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَا شَعْبَةُ عَن قَسَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُفْمَانَ النَّهْدِيُّ

<sup>(</sup>٩٥) حَنَّكُنَا غَبَيْدُ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْسَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّئَنِي أَبِي عَن قَادَةَ عَن عَامِرِ الشَّفِيِّ عَن سُويْدِ بْنِ غَفَلَهُ – وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاء عَن صَعِيدٍ عَن فَادَةَ بِهَدَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ.

· ٤٧٤ - 1<u>/ ^ عَ</u>ن عَلِيٍّ ﷺ <sup>(١٨)</sup> أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيـرِ. فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «شَقَقَهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ» و قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: بَيْنَ النَّسْوَةِ.

٤٧٤١ - ٢٩٤٩ عَن عَلِيٌّ بْسِنِ أَبِسِي طَالِبٍ ﷺ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ حُلَّةَ سِسِيَرَاءَ. فَخَرَجْتُ فِيهَا. فَرَأَيْتُ الْغَصَبَ فِي وَجْهِهِ. قَالَ: فَشَـقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

٤٧٤٢ - ٢٦٠ عَن أَنَس بْنِ مَالِكِ ﷺ إِلَى عُمْرَ بِجَبَّةِ سُندُس. فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ. قَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا. وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا».

٤٧٤٣ - ٢٦ عَن أَنَسٍ ﷺ (٢١) قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ «مَـنْ لَبِـسَ الْحَرِيـرَ فِـي الدُّنْيَـا، لَـمْ يَلْبَعنهُ فِي الآخِرَةِ».

٤٧٤٤ –  $\frac{77}{77}$  عَن أَبِي أَمَامَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيسَ فِي الدُّنْيَسَا، لَسمُ يَلْبَسْنُهُ فِسي الآخِرَةِ».

٥٤٧٥ - ٢٣٠ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَـرُّوجُ حَرِيسٍ فَلَبِسَـهُ. ثُمَّ صَلَّى فِيهِ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ. ثُمَّ قَالَ «لا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ».

٦٤٧٤٦ - ٢٤٤ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّ صَ لِعَبْدِ الرَّحْمَ نِ بْسَنِ عَـوْفٍ وَالزُّبَيْرِ ابْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِن حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.

٤٧٤٧ - وفي رواية عَن سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ.

<sup>(</sup>١٨)وحَدَّقَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِّيَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللِّفْطُ لِزُهْيْرِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْيَرَنَا و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيسِعٌ عَن مِسْعَرِ عَنِ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيُّ عَن أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَن عَلِيُّ

<sup>(</sup>١٩)حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بَٰنُ أَبِي تَشِيَّةً حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ عَنِ شُعْبَةً عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةً عَن زَيْدِ بْن وَهْبِ عَن عَلِي

<sup>(</sup>٧٠)وحَدَّثَنَا شَيْيَالُهُ بْنُ فَرَّوْخَ وَأَبُو كَامِل وَالْلَفْظُ لِأَبِي كَامِلَ قَالا حَدَّثَنَا أَبُوَ عَوَانَةَ عَنَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْأَصَمُّ عَن أَنَس بْن مَالِكِ

<sup>(</sup>٢١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلَيَّةَ عَن عَبْدِ الْغَزِيزَ بْنَ صُهْيَبِ عَن أَنَسَ (٢٢)وحَدَّثِتِي إِلْمِرَاهِيمُ بْنُ مُوسَيِ الرَّازِيُّ أَحْبَرُنَا شَعْقِبُ بْنُ إِسْعَقَ الدِّمَشْلِقِيُّ عَنِ الأَوْزِاعِيَّ حَدَّثِنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةً

<sup>(</sup>٣٣)حَدَّثَنَا قَنَيْتُهُ بْنُ شَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَلِثُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي جَبِيبٍ عَن أَبِي الْخَيْرِ عَن عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – وحَدَّثَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّالَةُ يَغْنِي أَبَا عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَصِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْسَنُ أَبِسِي - وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَصِيدِ بْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا الضَّحَّالَةُ يَغْنِي أَبَا عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَصِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْسَنُ أَبِسِي

<sup>(</sup>٤ ٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ أَنْبَأَهُمُ – وحَدُّلْنَاه أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْئَةً خَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

٤٧٤٨ - ٢٥٠٠ عَن أَنَسٍ ﷺ (٢٥) قَالَ: رَحُصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ رُخُصَ لِلزُّبَيْرِ بُسنِ الْعَـوَّامِ وَعَبْسِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنَس ﷺ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ فِي لَبْس الْحَرير؛ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بهمَا.

٩٤٧٤٩ - ٢٦٠ عَن أَنَسٍ ﷺ (٢٦) أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ. فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُص الْحَرير فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.

## المعنى العام

خلق آدم - عليه السلام - من الأرض، وأدخله الجنة، لا يجوع فيها ولا يعرى، ولا يظمأ فيها ولا يتعب، نعيم من غير كد، وراحة من غير شقاء، وكان من أمره ما كان، فهبط إلى الأرض، ليقضى فيها مدة تشبه مدة العقوية، ومن بعده ذريته، بقضون على الأرض عمراً قد يمتد، وقد يقصر، وصل بنوح – عليه السلام- ألف سنة، ومات كثير من الأطفال عقب الولادة، مشيئة اللَّه أن تولد ذرية آدم على الأرض، مخلوقة من عناصر الأرض، وتعيش عمرها في الدنيا على الأرض، تأكل من نبات الأرض، وتسعى وتكد لإعمار الأرض، وتموت فتدفن في تراب الأرض، ثم تبعث يوم القيامة من الأرض، إما إلى جِنة، وإما إلى نار، نتيجة لأعمالها في دنياها، قال تعالى: ﴿وَقُلُنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ﴾ [البقرة: ٣٦] وكان العمر لذرية أدم فترة اختبار وأمتحان ﴿فَلْنَا اهْبطُواً مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُّ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرُنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨، ٣٩] لم تكن الدنيا دار نعيم، وما عاش الإنسان عليها ليتنعم، بل إن نعيمه فيها محسوب عليه، مخصوم من نعيمه الدائم في الآخرة، من هذا كان فقراء الدنيا، الذين عاشوا عابدين طائعين متقين مستقيمين على صراط اللَّه أكتر أهل الجنة، وكان أغنياء الدنيا قليلين في الجنة، لأنهم شغلتهم أموالهم وأهلوهم عن الصراط المستقيم، ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى الكفاح، ومجاهدة النفس، ومجاهدة الشهوات، والتقلل من التنعم والطيبات أكثر من دعوته إلى الغنى والتنعم، وها هي الأحاديث تحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، لما في ذلك من الإسراف المحرم، فالطعام والشراب في آنية الذهب والفضة الا يزيد حلاوة عنه في إناء من الفخار، وكل ما يفيده الزهو والفخر والخيلاء والإعجاب النفسي، والتباهي البشري، وينسى ابن آدم المسكين أصله، وأنه نطفة مذرة، وحاله الآن، إذ هو يحمل العذرة، ومآله بعد الموت، حيث بكون حيفة قذرة.

وتحرم على الرجال لبس خواتيم الذهب، والتحلى بالذهب بأى نوع من أنواع الحلية، بل واستعمال الذهب على أى حال.

 <sup>(</sup>٧٧)وحَدَّثَنَاه أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن شَعْبَةَ عَن قَنَادَةَ عَن أَنس
 وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَةً.
 (٧٦)وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةً أَنَّ أَنسًا أَخُبْرَهُ

وتحرم على الرجال لبس الحرير بأنواعه، فيقول صلى الله عليه وسلم « لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة » وقال عن جبة الحرير « إنما هذه لباس من لا خلاق له » وقال « لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة » و« من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وقال » الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارجهنم ».

إن الإسلام لا يدعو إلى الفقر، بل يدعو إلى العمل والكفاح، والعمل والكفاح لا يتفق مع التنعم والتخنث، بل يحتاج الخشونة والرجولة والشهامة والقوة، إن الخدور للنساء، والنعومة للنساء، والتزين والتجمل شأن النساء، ولعن الله الرجال المشبهين بالنساء.

كيف يعمل في المصانع والمزارع من يلبس الحرير؟ وكيف يضرب بسواعده من يحليها بالذهب؟ وكيف يتحمل مشاق السفر والجهاد من اعتاد أن يأكل في أواني الذهب أو الفضة؟.

إن الإسلام عن وعلا، وارتقى، وانتش، وساد، وحكم، حينما كان أبناؤه رجالا، شجعانا أبطالا، فلما تنعم أبناؤه، وأصيبوا بالترف والرفاهية، ونعمت جلودهم كالنساء، ولانت أظافرهم كالأطفال، وخلدوا إلى الراحة والبطالة، واستبدلوا بالنشاط والحركة الخمول والكسل تأخر المسلمون، وتقدم غيرهم من العاملين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

## المباحث العربية

(الذي يشرب في آنية الفضة) في ملحق الرواية «أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب» والواو فيها بمعنى «أو» ففي الرواية الثانية «من شرب في إناء من ذهب أو فضة » وفي الرواية الثالثة «نهانا عن شرب بالفضة» وفي الرواية الرابعة «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة» وفي الرواية الخامسة «لا تشربوا في صحافها» والصحاف جمع وفي الرواية الخامسة «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولاتأكلوا في صحافها» والصحاف جمع صحفة، وهي دون القصعة، قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها، تشبع العشرة ثم الصحفة، تشبع الخمسة، ثم المكيلة، تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة، تشبع الرجلياد والمراد هنا أي إناء، صغر أو كبر.

(إنما يجرجر في بطنه نارجهنم) قال النووى: اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من «يجرجر» واختلفوافي حركة راء «نار» فنقلوا فيها النصب والرفع، وهما مشهوران في الرواية وفي كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة، والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين، ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون، ويؤيده الرواية الثانية «يجرجر في بطنه ناراً من جهنم» وفي مسند أبي عوانة والجعديات «إنما يجرجر في جوفه ناراً » من غير ذكر جهنم. اهد والجرجرة الصب، أو التجرع، أو التصويت، فالنصب على المفعولية، والفاعل ضمير الشارب، على معنى: يصب أو يتجرع ناراً، والرفع على أن النار هي التي

تصوت، قيل: إن الكلام على مجاز التشبيه، فإن النار لا صوت لها، وقيل: يخلق اللَّه لها صوتاً، و« إنما » كافة ومكفوفة، أي إن « ما » كفت ومنعت « إن » عن العمل، كما في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِرِ﴾ [طه: ٦٩] وسمى المشروب ناراً لأنه بتُول إليها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذَيِنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَّامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [النساء: ١٠] أي إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنماً يأكل أو يشرب شيئاً يئول إلى نار، يأكله أو يشربه يوم القيامة، ولفظ «جهنم» عجمي لا ينصرف، للعلمية والعجمة، سميت بذلك لبعد قعرها، يقال: بـتُرجهنام إذا كانت عميقة القعر، وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة، وهي الغلظ، وسميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب. وفي ملحق الرواية الثالثة « من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة » وفي الرواية الرابعة « لا تشربوا في إناء الذهب والفضة.. فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة » وفي الرواية الخامسة «فإنها لهم في الدنيا» وفي رواية للبخاري «نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هن لهم في الدنيا، وهن لكم في الآخرة » بلفظ « هن » ضمير جمع النسوة، وفي رواية أبي داود « هي » فمعنى « هو » أو « هي » أي جميع ما ذكر، وليس معنى «لهم في الدنيا » إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى أنهم هم الذين يستعملونه، مخالفين المسلمين، ويمنعونه في الآخرة، جزاء لهم على معصيتهم باستعماله، وعند النسائي بسند قوي « من شرب في أنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة » فهل الوعيد بعدم دخول الجنة؟ أم بعدم الشرب في آنية الذهب والفضة في الجنة إن دخلها، الظاهر الأول، للأحاديث السابقة « يجرجر في بطنه نار جهنم» أي لمدة معينة.

(أُمرِنا رسول الله ﷺ بسبع) أى بسبع خصال، أو سبع فضائل، والأمر بسبع فى مجلس لا ينافى الأمر بغيرها فى مجلس آخر، فالعدد لا مفهوم له، ولا يفيد تحديد المأمورات.

(أمرنا بعيادة المريض) سميت زيارة المريض عيادة، لأن شأنها العود والتكرار.

(واتباع الجنازة) بفتح الجيم وكسرها، اسم للميت فى النعش، مأخوذة من جنزه يجنزه إذا ستره، ويطلق على الخشبة التى يحمل عليها الميت لفظ سرير، أو نعش، واتباع الجنائز الاتصال بها، أعم من الصلاة عليها، أو تشييعها، أو دفنها.

(وتشميت العاطس) التشميث بالشين المعجمة مصدر شمت بتشديد الميم، ويقال: سمت بالسين المهملة، بدل الشين. قال ابن الأنباري: كل داع بالخير مشمت بالشين المعجمة، والسين المهملة، والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى. اهد وهذا ليس مطرداً، بل هو في مواضع معدودة، وقال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر، وقال عياض: هو كذلك للأكثر من أهل العربية، وفي الرواية، وقال تعلب: الاختيار أنه بالمهملة، لأنه مأخوذ من السمت، وهو القصد والطريق القويم، وأشار ابن دقيق العيد إلى ترجيحه، وقال القزاز: التشميت التبرك، والعرب تقول: شمّتَة، إذا دعا له بالبركة، وشمّتَ عليه، إذا برك عليه، وقال ابن التين عن أبي عبد الملك قال:

التشميت بالمهملة أفصح، وهو من سَمَّت الإبل في المرعى، إذا جمعها، فمعناه على هذا، جمع الله شملك، وتعقب بأن شمت الإبل إنما هو بالمعجمة، وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة، فيكون معنى شمته دعا له بأن يجمع الله شمله، وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة، وهي فرح الشخص بما يسوء عدوه، وكأنه دعا له أن لا يكون في حال من يُشمت به، أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه، فشمت هو بالشيطان، وقيل: هو من الشوامت، جمع شامته، وهي القائمة، يقال: لا ترك الله له شامته، أي قائمة، وقال ابن العربي في شرح الترمذي: المعنى في اللفظين بديع، وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه، وما يتصل به من العنق ونحوه، فكأنه إذا قيل له: رحمك الله. كان معناه أعطاك الله رحمة، يرجع بها كل عضو إلى سمته الذي كان عليه، وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان أعطاك الله شوامتك، أي قوائمك التي بها قوام بدنك عن خروجها عن الاعتدال، قال: وشوام الذابي بسلامة قوائمه التي ينتفع بها إذا سلمت، وقوام الذامي بسلامة قوائمه، التي بها قوامه، وهي رأسه، وما يتصل به من عنق وصدر، اهم ملخصاً، كذا نقله الحافظ أمن حجر.

و «العاطس » من عطس بفتح الطاء، يعطس بكسر الطاء وضمها، والعطاس معروف، وينشأ من خفة البدن، وانفتاح المسام، وعدم الغاية في الشبع، فالعطاس يدفع الأذى من الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس، وبسلامته تسلم الأعضاء، فهو نعمة جليلة.

(وإبرار القسم، أو المقسم) بر القسم صدقه، وتحقيقه، وعدم الحنث فيه، وإبراره جعله باراً، فالمراد تصديق الحالف في حلفه، أو إجابة ما يحلف عليه، أي فعل ما أراده الحالف، ليصير بذلك بارا، قال الحافظ ابن حجر: واختلف في ضبط سين «المقسم» والمشهور أنها بالكسر وضم أوله، على أنه اسم فاعل، وقيل بفتحها مع ضم أوله.

(وإفشاء السلام) أى إشاعته وإكثاره، وبذله لكل مسلم، وفى ملحق الرواية « ورد السلام » بدل « وإفشاء السلام ».

(وعن المياثر) جمع ميثرة بكسرالميم وسكون الهمزة، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكانت من مراكب العجم، وتكون من الحرير، كما تكون من الصوف وغيره، وقيل: أغشية من الحرير للسروج، وقيل: هي سروج من الديباج، وقيل: هي كالفراش الصغير، تتخذ من حرير، وتحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب على البعير تحته، فوق الرحل، والمئثرة مهموزة، وقد تكون بالياء، وهي مفعلة بكسر الميم، من الوثارة، يقال: وثر -بضم الثاء-وثارة بفتح الواو، فهو وثير، أي وطيء لين، وأصلها موثرة بكسر الميم، فقلبت الواو ياء، لكسر ما قبلها، كما في ميزان وميقات وميعاد، من الوزن والوقت والوعد، وأصلها موزان وموقات وموعاد.

وفى رواية للبخارى «نهى عن المياثر الحمر» وفى روايتنا الحادية عشرة «وميثرة الأرجوان» وعند أبى داود «نهى عن المياثر الأرجوان» بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو حَفيفة، وحكى

القاضى عياض ثم القرطبى فتح الهمزة، وأنكره النووى، وصوب أن الضم هو المعروف فى كتب الحديث واللغة والغريب، واختلفوا فى المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر، شديد الحمرة، وهو نور شجر من أحسن الألوان، وقيل: الصوف الأحمر، وقيل: كل شىء أحمر فهو أرجوان، واختلفوا هل هذه الكلمة عربية؟ أو معربة؟ قولان.

والنهى عن المياثر نهى عن الركوب والجلوس عليها.

(وعن القسى) بفتح القاف وكسر السين المشددة. هذا هو المعتمد الصحيح المشهور، وبعض أهل الحديث يكسر القاف، قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونها، وأهل مصر يفتحونها.

قال النووى: واختلفوا فى تفسيره، والصواب ما ذكره مسلم -فى روايتنا العاشرة - عن يحيى بن أبى إسحق قال: «قال لى سالم بن عبد الله فى الإستبرق» وعند البخارى «قال لى سالم: ما الإستبرق؟ »قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه » وقيل: القسى ثياب مضلعة، يؤتى بها من مصر والشّام، قال أهل اللغة وغريب الحديث: هى ثياب مضلعة بالحرير، تعمل بالقس، بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر، قريبة من تنيس، وقيل: هى ثياب كتان مخلوط بحرير، وقيل: هى ثياب من القن

(وعن لبس الحرير) الحرير معروف، وهو عربي، سمى به لخلوصه، يقال: لكل خالص محرر، وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره، وقيل: هو فارسى معرب.

(والإستبرق) وهو غليط الديباج.

**(والديباج)** بفتح الدال وكسرها، وجمعه دبابيج، عجمى معرب.

(وإنشاد الضال) أي التعريف عن الضائع والملتقط.

(كنا مع حذيفة بالمدائن) «المدائن» على هيئة جمع لفظ مدينة، وهو بلد عظيم على دجلة، بينها وبين بغداد سبعة فراسخ، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور، وكان فتحها على يد سعد بن أبى وقاص، فى خلافة عمر، سنة ست عشرة، و«حذيفة» بن اليمان كان من كبار الصحابة، وهو الذى بعثه رسول الله على يوم الخندق، ينظر إلى قريش، فجاءه بخبر رحيلهم، شهد أحداً والخندق وفتوح العراق، وكان فتح همدان والرى والدينور على يديه، وكانت فتوحاته سنة ثنتين وعشرين، واستعمله عمر على المدائن، فلم يزل بها حتى مات، بعد قتل عثمان، وبعد ببعة على بأريعين يوماً على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على المدائن، فلم يزل بها حتى مات، بعد قتل عثمان، ويعد بيعة على بأريعين يوماً على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله على أرجح الأقوال، وكان يعرف بصاحب سر رسول الله يقول به المدائن.

(فاستسقى حديفة) أي طلب أن يشرب، وفي رواية للبخاري « فاستقى ».

(فجاءه دهقان بشراب، في إناء من فضة) الدهقان بكسر الدال على المشهور، وحكى ضمها، ووقع في بعض نسخ صحاح الجوهري مفتوحاً، قال النووي: وهذا غريب، والدهقان زعيم

فلاحى العجم، وقيل: زعيم القرية ورئيسها، وهو عجمى معرب، وقيل: النون فيه أصلية، مأخوذ من الدهقنة، وهى الرياسة، فينون، ولا يمنع من الصرف، وقيل: النون زائدة، من الدهق، وهو الامتلاء، فيمنع من الصرف، قال القاضى: يحتمل أنه سمى به من جمع المال، وملأ الأوعية منه، قالوا: ويحتمل أن يكون من الدهقنة والدهمة، وهى لين الطعام، لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم لسعة أيديهم وأحوالهم، وقيل: لحدقه ودهائه، والظاهر أن هذا الدهقان كان ساقى الأمير، لتكرر قيامه بسقى وأحوالهم، وقيل: لعنون ملحق الرواية «فأتاه إنسان بإناء من فضة» أى بشراب فى إناء من فضة، وفى الرواية الخامسة «فسقاه مجوسى في إناء من فضة» وفى هذه الرواية مجاز المشارفة، أى فأراد مجوسى سقيه فى إناء من فضة، وفى رواية للبخارى «فأتاه دهقان بقدح من فضة» أى بشراب فى قدح، والشراب كان ماء، قفى رواية للبخارى «بماء فى إناء».

(فرماه به) أى فرمى الدهقان بالإناء، وفى رواية «فرمى به فى وجهه» وفى رواية «فحذفه به» وفى رواية «فحذفه به» وفى رواية «ما يألو أن يصيب به وجهه».

(وقال: إنى أخبركم أنى قد أمرته ألا يسقينى فيه) فى رواية للبخارى « فقال: إنى لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته » وفى رواية له «لم أكسره إلا أنى نهيته ، فلم يقبل » وفى رواية « ثم أقبل على القوم، فاعتذر » وفى رواية « لولا أنى تقدمت إليه مرة أو مرتين ، لم أفعل به هذا » وفى رواية « فرمى به فى وجهه ، قال: فقلنا: اسكتوا ، فإنا إن سألناه لم يحدثنا ، قال: فسكتنا ، فلما كان بعد ذلك قال: أندرون لم رميت بهذا فى وجهه ؟ قلنا: لا قال: ذلك أنى كنت نهيته .. ».

(عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن عمر بن الخطاب) هكذا رواه أكثر أصحاب نافع، فهو من مسند ابن عمر، وكذا هو في روايتنا السابعة والثامنة والتاسعة، لكن النسائي أخرجه «عن عمر أنه رأى حلة » فجعله في مسند عمر، قال الدارقطني: المحفوظ أنه من مسند ابن عمر.

(رأى حلة سيراء) قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، والحلة إزار ورداء، زاد ابن الأثير: إذا كانا من جنس واحد، وحكى القاضى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة، أنهما يكونان جديدين، قد حل طيهما، وقيل: لا يكون الثوبيان حلة، حتى يلبس أحدهما فوق الآخر، فإذا كان فوقه فقد حل عليه، والأول أشهر، والسيراء بكسر السين وفتح الياء والراء والمد، هى برود يخالطها حرير، قال مالك: هو الوشى من الحرير، والوشى بفتح الواو وسكون الشين بعدها ياء، وقال الأصمعى، ثياب فيها خطوط من حرير أو قن وإنما قيل لها «سيراء» لتسيير الخطوط فيها، وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير، وقيل: مختلف الألوان، فيه خطوط ممتدة، كأنها السيور

قال الخليل: ليس فى الكلام فعلاء، بكسر الفاء مع المد سوى سيراء، وحولاء، وهو الماء الذى يخرج على رأس الولد، وعنباء، لغة فى العنب، ونقل عياض عن سيبويه، قال: لم يأت فعلاء صفة، لكن اسما، وهو الحرير الصافى.

واختلف فى قوله «حلة سيراء» هل هو بالإضافة من إضافة الشىء لصفته و«حلة» بغير تنوين؟ أو هو عطف بيان أو وصف، و«حلة» بالتنوين. قال النووى: هما وجهان مشهوران، والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة، وأكثر المحدثين ينونون، وجزم القرطبي بأنه الرواية.

وفى الرواية الثامنة «حلة من إستبرق» وفى الرواية التاسعة «قباء من ديباج أو حرير» وفى رواية «حلة سندس» قال النووى: فهذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريراً محضاً، وهو الصحيح الذى يتعين القول به فى هذا الحديث جمعاً بين الروايات.

(عند باب المسجد) النبوى، وفى رواية ابن إسحق «أن عمر كان مع النبى و السوق، في السوق، فرأى حلة » قال الحافظ ابن حجر: ولا تخالف بين الروايتين، لأن طرف السوق كان يصل إلى قرب باب المسجد. اه فيحتمل أن النبى و ترك عمر عند بداية السوق، قبل أن يرى عمر الحلة، ودخل المسجد أو بيته، ودخل عمر السوق.

وفى الرواية السابعة «رأى عمر عطاردا التميمى يقيم بالسوق حلة سيراء -أى يعرضها للبيعوكان رجلا يغشى الملوك، ويصيب منهم» وأخرج الطبرانى عن حفصة بنت عمر «أن عطارد بن
حاجب جاء بثوب من ديباج، كساه إياه كسرى» وفى الرواية التاسعة «أن عمر رأى على رجل من آل
عطارد قباء من ديباج أو حرير» والظاهر أن عطارد كان يلبس الحلة فى السوق تارة، ويلبسها أحد
أقاريه تارة أخرى، وعطارد هذا بضم العين وكسر الراء، هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس الدارمى،
يكنى أبا عكرشة، وكان من جملة وفد بنى تميم، أصحاب الحجرات وقد أسلم، وحسن إسلامه،
واستعمله النبى على صدقات قومه، لكنه بعد وفاة رسول الله على ارتد من بنى تميم،
وتبع سجاح، ثم عاد إلى الإسلام، وهو الذي قال فى سجاح:

أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها نصحت أنبياء الناس ذكرانا

فلعنة اللَّه رب الناس كلهـــم .. على سجاح ومن بالكفر أغوانا

وكان أبوه من رؤساء بنى تميم فى الجاهلية، وكان يقال له: ذو القوس، لأنه لما قحط مضر، بدعوة النبى على رحل إلى بلاد كسرى، وسأله أن يأذن له بالإقامة حول بلاده، فقال له: إنكم أهل غدر، فمن يضمن لى أن تفى؟ قال: أرهنك قوسى، وهو أغلى سلاحى، ومات حاجب، ورجع عطارد إلى بلاده، بلاد بنى تميم، ثم رحل إلى كسرى يطلب قوس أبيه، فردها عليه، وكساه حلة غالية، فعرضها للبيع.

(فقال: يا رسول الله، لواشتريت هذه..) وفي الرواية السابعة «فقال عمر: يا رسول الله إنى رأيت عطارداً يقيم في السوق حلة سيراء، فلواشتريتها..» وفي الرواية الثامنة وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق، تباع بالسوق، فأخذها، فأتى بها رسول الله على، فقال..» وفي الرواية العاشرة «فأتى بها النبي على النبي الله النبي الله النبي الله الماشرة «فأتى بها النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله الماشرة «فأتى الماشرة «فأتى الماشرة «فأتى الماشرة الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الماشرة الماشرة الماشرة الله النبي الماشرة ال

والظاهر أن عمر أخذ الحلة من عطارد ليعرضها على الرسول رضي المستريها، فلما رفض شراءها أعادها إلى عطارد.

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث سهل، فقد كانت حلة عطارد من الحرير الخالص الواضع لخبراء الحرير وغير خبراء الحرير، وكان الهدف شراءها ولبسها، فرفض الشراء واللباس، ومنع على من له خلاق إسلامى، ثم أهديت لرسول الله على حلة، ثم حلل أخرى، غير حلة عطارد قد تكون إحداها من عطارد، أهداها إليه كسرى، لأنه كان يتردد عليه، ويصيب منه، وأتي رسول الله على بحلل من الفىء ونحوه، فكان أن أرسل إحداها إلى عمر، وأخرى إلى على، وكانت القاعدة أن يلبسها النساء، لا الرجال، أما أن الرسول على السلام بنزعها فتلك حلة اختلط حريرها بغيره، وطنها صلى الله عليه وسلم من غير الممنوعات، فأوحى إليه بنزعها، وتطبيق القاعدة عليها.

و»لو» في قوله «لو اشتريت هذه؟ فليستها» للتمني، أو للشرط، وجوابها محذوف، أي لكان حسنا.

(فلبستها للنساس يسوم الجمعة؟ وللوف إذا قدموا عليك) وفي الرواية السابعة «فلواش تريتها، فلبستها لوفود العرب، إذا قدموا عليك؟ ولبستها يوم الجمعة » قال الحافظ ابن حجر: وكأنه خصه بالعرب لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب، لأن مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم، فكان كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا، ويرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، وفي الرواية التّامنة «يا رسول الله، ابتع هذه، فتجمل بها للعيد وللوفد » فبعض الروايات ذكر العيد، ويعضها ذكر الجمعة، ويجمع بالأخذ بالروايتين، وعند النسائي «فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك، وإذا خطبت الناس في يوم عيد ويحيره».

(إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) في الرواية السابعة «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة » وفي الرواية الثامنة » إنما هذه لباس من لا خلاق له » وفي الرواية التاسعة «إنما يلبس هذا من لا خلاق له » والخلاق النصيب، وقيل: الحظ، وهو المراد هنا أي من لا حظ له ولا نصيب، ويطلق أيضاً على الحرمة، وعلى الدين، أي من لا حرمة له، أو من لا دين له.

(فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها) قال ذلك باعتبار ما فهم هو، وإلا فقد ظهر من بقية

(إنى لم أكسكها لتلبسها) «لم أكسكها» من قبيل المشاكلة لقوله «كسوتنيها» والمراد لم أعطكها لتلبسها، ففى الرواية السابعة «لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكنى بعثت بها إليك لتصيب بها » لتصيب بسببها نفعاً لك بأن تلبسها روجاتك، أو تهبها لمن يلبسها، أو تبيعها فتصيب بها مالا، وفى الرواية الثامنة «تبيعها، وتصيب بها حاجتك» وفى الرواية التاسعة» إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها» وفى الرواية السابعة عشرة «إنما لتستمتع بها» وفى الرواية السابعة عشرة «إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها إليك لتنتفع بثمنها»، وقد أجاب أعطيتكه تبيعه » وفى الرواية الواحدة والعشرين «إنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها»، وقد أجاب صلى الله عليه وسلم أسامة فى الرواية السابعة بقوله «إنى لم أبعث إليك لتلبسها، ولكنى بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين نسائك » أى لتقطعها قطعاً، فتفرقها على نسائك خمراً، والخمر بضم الخاء ولميم مخففة، وهو ما تغطى به المرأة رأسها.

وأجاب صلى الله عليه وسلم علياً وقد بين النساء » وفي الرواية الثامنة عشرة «إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء » وفي الرواية التاسعة عشرة «شققه خمراً بين الفواطم» وفي ملحقها «بين النسوة » وفي الرواية المتممة للعشرين قال على : «فشققتها بين نسائي »، وفي الرواية الثامنة عشرة «فأطرتها بين نسائي » أي قسمتها بين نسائي، يقال: أطارلي في القسم كذا، أي صارلي كذا، وقد روى الطحاوي عن على في في هذه القصة، قال: فشققت منها أريعة أخمرة، خماراً لفاطمة بنت النبي في وخماراً لفاطمة بنت السد بن هاشم، أم على، وخماراً لفاطمة بنت النبي في وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخماراً لفاطمة أخرى لم يذكر الراوي اسمها، قال عياض: لعلها فاطمة، امرأة عقيل بن أبي طالب، لاختصاصها بعلى في بالمصاهرة، وقربها إليه بالمناسبة، وهي بنت شيبة ابن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة، وهي من المبايعات، وشهدت مع النبي في غزوة حنين.

(فكساها عمر أخاله مشركاً بمكة) فى الرواية السابعة عشرة «فباعه -أى عمر بألفى درهم» وفى رواية عند النسائى «أخاً له من أمه» وفى رواية للبخارى «فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم» قال النووى: وهذا يشعر بأنه أسلم بعد ذلك، وقال الحافظ ابن حجر: نقل عن ابن الحذاء فى رجال الموطأ أن اسمه عثمان بن حكيم. وقال الدمياطى: هو السلمى أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقصى، قال: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه، فمن أطلق عليه أنه أخو

عمر لأمه لم يصب، قال الحافظ ابن حجر: بل له وجه بطريق المجان، ويحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد، فيكون عتمان بن حكيم أخا عمر لأمه من الرضاع، وأخا زيد لأمه من النسب، قال الحافظ: ولم أقف على اسمه في الصحابة، فإن كان قد أسلم فقد فاتهم، فليستدرك، وإن كان مات كافراً، كان قوله « قبل أن يسلم » لا مفهوم له، بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره، مع قطع النظر عما وراء ذلك. اهـ

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين رواية بيع عمر له بألفى درهم، ورواية إرساله لأخيه المشرك بمكة بقوله: إن كان حديث البيع محفوظاً أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه، بعد أن أهداه له.اهـ

(قال لى سالم بن عبد الله فى الإستبرق) فى رواية البخارى والنسائى «قال لى سالم: ما الإستبرق؟ قال: قلت: ما غلظ من الديباج» وهذا معنى رواية مسلم التى معنا، لكنها هنا مختصرة، ومعناها: قال لى سالم فى الإستبرق: ما هو؟ فقلت: ما غلظ إلخ. قال النووى: فرواية مسلم صحيحة، لا قدح فيها، وقد أشار القاضى عياض إلى تغليطها، وأن الصواب رواية البخارى، وليست بغلط، بل صحيحة، كما أوضحناه. اهـ

(العلم فى الشوب) بفتح العين واللام، وهو ما يكون فى الثوب من تطريف أو تطرير ونحوهما بالحرين

(أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد)؟ هذا الجواب إنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه، وإخبار بأنه يصوم رجب كله، وأنه يصوم الأبد، والمراد بالأبد ما سوى العيدين والتشريق.

(وأما ما ذكرت من العلم فى الثوب، فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول.. إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه) هذا الجواب ليس اعترافاً منه بأنه كان يحرمه، بل إخباراً بأنه تورع عنه، خوفاً من دخوله فى عموم النهى عن الحرير.

(وأما مئثرة الأرجوان فهذه مئثرة عبد اللّه، فإذا هي أرجوان) هذا الجواب إذكار لما بلغها عنه فيها، قال النووي: والمراد أنها حمراء، وليست من حرير، بل من صوف أو غيره، وقد تكون من الحرير، وقد تكون من الصوف، وأن الأحاديث الواردة في النهى عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير.

(فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج) الطيالسة جمع طيلسان، بفتح البلام على المشهور، وذكر القاضى أن الطيلسان يقال بفتح البلام وضمها وكسرها. قال النووى: وهذا غريب ضعيف، والطيلسان التوب الذي له علم، وقد يكون كساء «وجبة طيالسة» بإضافة «جبة» إلى «طيالسة» والكسروانية بكسر الكاف وفتحها، والسين ساكنة، والراء مفتوحة، ونقل القاضى أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف، وهو نسبة إلى

كسيرى، ملك الفيرس، وفيه كسير الكاف وفتحها، قال القاضى: ورواد الهيروى في مسلم فقال «خسيروانية» واللبنة بكسير اللام وسكون الباء رقعة في جيب القميص.

(وفرجيها مكفوفين بالديباج) قال النووى: هكذا وقع فى جميع النسخ «وفرجيها مكفوفين» وهما منصوبان بفعل محذوف، أى ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة - بضم الكاف- وهو ما يكف به جوانبها، ويعطف عليها، ويكون ذلك فى الذيل وفى الفرجين وفى الكمين.اهـ والمراد هنا من الفرجين بفتح الفاء وسكون الراء الفتحتان الجانبيتان اللتان تخرج البدان منهما.

(نغسلها للمرضى، يستشفى بها) أى يتبرك بماء غسيلها المريض، فيشفيه الله.

(لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) قيل: فإنه لا يدخل الجنة، لأن لباسهم فيها حرير، وقيل: قد يدخل الجنة ولا يشتهيه ولا يلبسه. وفي الرواية الرابعة «وهو لكم في الآخرة يوم القيامة » قال النووي: جمع بين «الآخرة » و«يوم القيامة » لأنه قد يظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة في هذا الإكرام، فبين أنه إنما هو في يوم القيامة، ويعده في الجنة أبدا، ويحتمل أن المراد أنه لكم في الآخرة من حين الموت، ويستمر في الجنة أبداً، اهـ

وفي الرواية الرابعة عشرة « لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة ».

(عن زهيرعن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر) أبو عثمان كان واحداً من جند تحت إمرة عتبة بن فرقد، والكتاب موجه إلى القائد، فقول أبي عثمان « كتِب إلينا » أي لأجلنا، أي كتب إلى القائد ليقرأه علينا، فقرأه علينا، وفي الرواية الرابعة عشرة عن أبي عثمان «كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال... » قال النووي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم، وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبوعثمان من عمر، بل أخبر عن كتاب عمر، وهذا الاستدراك باطل، فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب، سواء قال في الكتاب: أذنت لك في رواية هذا عنى، أو أجزتك روايته عنى، أو لم يقل شيئاً، وقد أكثر البخاري ومسلم وسائر المحدثين والمصنفين في تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي: كتب إليّ فلان كذا، أو كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان، أو أحَبرني فلان مكاتبة، ومنه هذا الذي نحن فيه، وذلك معمول به عندهم، معدود في المتصل، لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعاني، فقال: المكاتبة أقوى من الإجازة، ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول اللَّه ﷺ كان يكتب إلى عماله ونوابه وأمرائه، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء، ومن ذلك كتاب عمر هذا ﴿ عَلَيْهُ ، فإنه كتبه إلى جيشه، وفيه خلائق من الصحابة، فدل على حصول الاتفاق منه وممن عنده في المدينة، ومن في الجيش على العمل بالكتاب، ثم قال: وينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب إلى فلان قال: حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان مكاتبة، أو في كتابه، أو فيما كتب به إليّ، ونحو ذلك، ولا يجوز أن يطلق قوله: حدثنا ولا أخبرنا. هذا هو الصحيح، وجوزه طائفة من متقدمي أهل الحديث وكبارهم. (ونحن بأذرييجان) دولة معروفة وراء العراق، وفي ضبط اللفظ وجهان مشهوران: أفصحهما وقول الأكثرين بفتح الهمزة بغير مد، وإسكان الذال وفتح الراء وكسر الباء، وهذا هو الأشهر، والثاني مد الهمزة وفتح الذال وفتح الراء وكسر الباء.

(يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبح المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك) الضمير في «إنه» للمال الذي يتمتع به عتبة، كقائد، والكد التعب والمشقة، والمراد من الرحال المنازل، والمعنى: إن هذا المال الذي عندك، والذي تتمتع به فوق تمتع من معك من الجند، ليس هو من كسبك، وليس هو مما تعبت أنت فيه، ويذلت لتحصيله المشقة والعناء، وليس من كد أبيك وأمك، فورثته منهما، بل هو مال المسلمين، فأنت وهم فيه شركاء، فلا تختص عنهم بشيء، بل أشبعهم منه، وهم في منازلهم، كما تشبع نفسك وأهلك، جنساً وقدراً وصفة، ولا تحوجهم إلى المطالبة بأرزاقهم، بل أوصلها إليهم، وهم في منازلهم بلا طلب. والسبب في هذا الكتاب العنيف ما رواه أبو عوانة في صحيحه «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر، مع غلام له، بسلال » -بضم السين وتخفيف اللام، جمع سل بفتح السين وكسرها مع تشديد اللام، وسلة بفتح السين واللام المشددة، وهي وعاء من شقاق القصب ونحوه، تحمل فيه الفاكهة ونحوها - «فيها السين واللام المشددة، وهي وعاء من شقاق القصب ونحوه، تحمل فيه الفاكهة ونحوها - «فيها السبخ - «فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قبل له: لا. فقال عمر: لا أريده، وكتب إلى عتبة بهذا الكتاب.

(وإياكم والتنعم، وزى أهل الشرك، ولبوس الحرير) زاد فى رواية على بن الجعد «فاتزروا، وارتدوا، وانتعلوا، وألقوا الخفياف والسراويلات، وعليكم بلبياس أبيكم إسماعيل، وأخشوش نوا، واخلولقوا » ومقصود عمر على حتهم على خشونة العين، وصلابتهم، لما سيلقونه من شدائد و«الزى» بكسر الزاى وتشديد الياء الهيئة والمنظر، واللباس، فالنهى عن التشبه بأهل الشرك فيما لا يوافق الشرع، و«لبوس الحرير» بفتح اللام، وتخفيف الباء ما يلبس، أى إياكم وملبوس الحرير، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٨٠] أى ملبوس لكم.

(نهى عن لبوس الحرير – قال: إلا هكذا – ورفع لذا رسول الله بي إصبعيه، الوسطى والسبابة، وضمهما) في هذه الرواية أن الذي رفع إصبعيه رسول الله به وتفسير الإصبعين لعمر على ما هو الظاهر، وفي آخر الرواية « ورفع زهير إصبعيه » وفي الرواية الرابعة عشرة « وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام » وعند البخاري « وأشار أبو عثمان بإصبعين، المسبحة والوسطى » ولا تخالف، فيحمل على أن النبي به أشار أولا، ثم نقله عنه عمر، فبين بعد ذلك بعض رواية صفة الإشارة، وأشار بعضهم نفس الإشارة.

(هذا في الكتاب) الإشارة إلى رفع الإصبعين، والمراد من الكتاب كتاب عمر، أى ليست إشارة أبى عثمان من إنشائه، بل هي في كتاب عمر.

(فرئيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة) أى فرئيت مقدار الإصبعين قال القرطبى: الأزرار جمع زن وهو ما يزرر به الثوب، بعضه على بعض، والمراد به هذا أطراف الطيالسة، وكان للطيالسة التى رآها أعلام حرير فى أطرافها اهم قال النووى: «فرئيتهما» بضم الراء وكسر الهمزة، وضبطه بعضهم بفتح الراء اهم وفى رواية «فرأيناها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة».

(فما عتمنا أنه يعنى الأعلام) قال النووى: هكذا ضبطناه «عتمنا» بعين مفتوحة، ثم تاء مشددة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم نون، ومعناه ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام، يقال: عتم الشيء، إذا أبطأ وتأخر، وعتمته إذا أخرته، فهذا الذي ذكرناه من ضبط اللفظة وشرحها هوالصواب المعروف الذي صرح به جمهور الشارحين وأهل غريب الحديث، وذكر القاضي فيه عن بعضهم تغييراً واعتراضاً، لا حاجة إلى ذكره. اهـ

## (أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية) مدينة بالشام.

(لبس النبى على يوماً قباء من ديباج أهدى له) فى الرواية الرابعة والعشرين «أهدى لرسول الله على في الرواية الرابعة والعشرين «أهدى لرسول الله على فروج حرير «القباء» بفتح القاف وبالباء، ممدود، فارسى معرب، وقيل، عربى، واشتقاقه من القبو، وهو الضم، وترجم البخارى: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذى له شق من خلفه. اهد وقال ابن فارس: هو قميص الصبى الصغير، وقال القرطبى: القباء والفروج كلاهما توب ضيق الكمين والوسط، مشقوق من خلف، يلبس فى السفر والحرب، لأنه أعون على الحركة. اهد

و« فروج حرير» يجوز فيه الإضافة، ويجوز فيه التنوين، كثوب خز، و« فروج » يحتمل ضم الفاء وفتحها رواية، والفتح أوجه، وقال القرطبي، حُكي الضم والفتح، والضم هو المعروف، ويحتمل تشديد الراء وتخفيفها، حكاه عياض ومن تبعه، ويحتمل بجيم في آخره، أو بخاء في آخره، حكاه عياض أيضاً، وفي رواية أحمد « فروج من حرير».

وفى الرواية الرابعة والعشرين « فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف » وعند أحمد « ثم صلى فيه المغرب » وفى رواية ابن إسحق « فلما قضى صلاته » وفى رواية « فلما سلم من صلاته، وهو المراد من الانصراف فى رواية مسلم.

(ثم أوشك أن نزعه) في الرواية الرابعة والعشرين «فنزعه نزعاً شديداً، كالكاره له » زاد أحمد «عنيفا» أي بقوة ومبادرة لذلك، على خلاف عادته في الرفق والتأنى، وعند أحمد «ثم ألقاه،، فقلنا: يا رسول الله، قد لبسته، وصليت فيه »؟ وفي روايتنا السابعة عشرة «فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال: نهاني عنه جبريل» قال النووي: فيكون هذا أول التحريم، وفي الرواية الرابعة والعشرين «ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» قال القرطبي: المراد بالمتقين المؤمنون، لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بقوة إيمانهم وطاعتهم له، وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك، لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متق، فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف، فيأنف من فعل ذلك، لئلا يوصف بأنه غير متق.

(أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي يشروب حرير) قال النووى: «أكيدر دومة» بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان، وزعم ابن وريد أنه لا يجوز إلا الضم، وأن المحدثين يفتحونها، وأنهم غالطون فى ذلك. وليس كما قال، بل هما لغتان مشهورتان، قال الجوهرى: أهل الحديث يقولونها بالضم، وأهل اللغة يفتحونها، ويقال لها أيضاً «دوماً» وهى مدينة، لها حصن عادى، وهى فى برية، فى أرض نخل وزرع، يسقون بالنواضع، وحولها عيون قليلة، وغالب زرعهم الشعير، وهى تبعد عن المدينة على نحو ثلاث عشرة مرحلة، وعن دمشق على نحو عشر مراحل، وعن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضاً. قال: وأما «أكيدر» فهو بضم الهمزة وفتح الكاف وهو أكيدر بن عبد الملك الكندى، كان أيضاً. ثم أسلم، وقيل: مات نصرانياً، وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني فى كتابيهما فى معرفة الصحابة: إن أكيدرا هذا أسلم، وأهدى إلى رسول الله يشرحلة سيراء، قال ابن الأثير: أما الهدية والمصالحة فصحيحان، وأما الإسلام فغلط، قال: لأنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السير، ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاً، قال: وكان أكيدر نصرانيا، فلما صالحه النبي شي عاد إلى حصنه، وبقى أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاً، قال: وكان أكيدر نصرانيا، فلما صالحه النبي أنها السير، ومن قال: العهد، وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله شي وعاد إلى دومة فلما توفي رسول الله شي ارتد أكيدر، فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله، وعلى هذا القول لا ينبغي عده في الصحابة. هذا كلام ابن فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله، وعلى هذا القول لا ينبغي عده في الصحابة. هذا كلام ابن فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله، وعلى هذا القول لا ينبغي عده في الصحابة. هذا كلام ابن

(رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير، في السفر، من لحكة كانت بهما، أو وجع كان بهما) وفي الرواية السادسة والعشرين «في لبس الحرير» وفي السابعة والعشرين «شكوا إلى رسول الله على القمل، فرخص لهما في قمص الحرير، في غزاة لهما» «الحكة » بكسر الحاء وتشديد الكاف، نوع من الجرب، وذكر الحكة مثالا، لا قيداً، وترجم له البخاري في كتاب الجهاد بباب الحرير في الحرب، لقوله «في غزاة لهما» وترجم له في اللباس بباب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ولم يقيده بالحرب، فزعم بعضهم أن «الحرب» في الترجمة بالجيم وفتح الراء، وليس كما زعم، لأنها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة، ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس، إذ الحكة والجرب متقاربان.

## فقه الحديث

هذه الأحاديث في موضوعين مختلفين: موضوع استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب، وتتعرض له الروايات الخمس الأولى، وكان حقها أن تلحق بكتاب الأطعمة والأشرية، وإن كان بعضها قد تعرض لخواتيم الذهب ولبس الحرير، وقد ترجم النووي للرواية الأولى والثانية بباب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، وذلك تحت كتاب اللباس والزينة، ولعله لاحظ أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من قبيل الزينة.

والموضوع الثاني لبس الحرير واستعماله، وقد ترجم النووي للروايات من الثالثة حتى الرابعة

والعشرين بباب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع.

فأعاد عنوان الباب السابق، من أجل الرواية الثالثة والرابعة والخامسة، أما الروايات من السادسة حتى السابعة والعشرين فلا تتعرض لآنية الذهب والفضة، كما ترجم للروايات الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين بباب إباحة لبس الحريس للرجل، إذا كان به حكة ونحوهما.

ونحن نحصر الكلام في موضوعين أساسيين، أو في ثلاث نقاط: استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب وغيرهما، ولبس الحرير واستعماله، وما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام الإضافية.

أما الموضوع الأول: أو النقطة الأولى، فقد قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة، على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء، إلا ما حُكى عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف، وإلا فالمحققون يقولون: لا يعتد به، لإخلاله بالقياس، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به، ثم قال: وأما قول الشافعي القديم [وظاهره أن النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة للتنزيه، لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم] فقال صاحب التقريب: إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليس حراماً، ولهذا لم يحرم الحلى على المرأة. هذا كلام صاحب التقريب، وهو من متقدمي أصحابنا، وهو أتقذهم لنقل نصوص الشافعي، ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم، والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاً، ثم رجع عنه، لا يبقى قولا له، ولا ينسب إليه، قالوا: وإنما يذكر القديم، وينسب إلى الشافعي مجازاً، وباسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن، فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من أحدهما، والتجمر بمجمرة منهما، والبول في إناء منهما، وجميع وجوه الاستعمال، ومنها المكحلة والميل وظرف الغالبة -أو وعاء الطبب- وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوى في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد، قال أصحابنا: ويحرم استعمال ماء الورد، والادهان من قارورة الذهب والفضة، قالوا: فإن ابتلى بطعام في إناء ذهب أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما، ويأكل منه، فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف إن أمكن، وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة فليصبه في يده البسري، ثم يصبه من اليسري في اليمني، ويستعمله. قال أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب هذا هو الصواب، وجوزه بعض أصحابنا، قال: وهو غلط. قال الشافعي والأصحاب: لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة عصي بالفعل، وصح وضوؤه وغسله، هذا مذهبنا، ويه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة، إلا داود، فقال: لا

يصح، والصواب الصحة، وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل، ولا يكون المأكول والمشروب حراما، هذا كله في حال الاختيار، أما إذا اضطر إلى استعمال إناء، فلم يجد إلا ذهبا أو فضة، فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف، صرح به أصحابنا، قالوا: كما تباح الميتة في حال الضرورة، قال أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صح بيعه، لأنه عين طاهرة، يمكن الانتفاع بها بأن تسبك، وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف، والأصح تحريمه، والثاني كراهته، فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة، ووجب على كاسره أرش النقص، وإلا فلا.

وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروز ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها، ومنهم من حرمها. هذا آخر كلام النووى - وقال الحافظ ابن حجر- وهو شافعى كالنووى-: والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة، واختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك، إما بالتضبيب، وإما بالخلط، وإما بالطلاء، قال: وحديث حذيفة [روايتنا الرابعة] فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق، لكن [روايتنا الخامسة] فيها ذكر الأكل، فيكون المنع منه بالنص أيضاً، وهذا ظاهر في الذي جميعه ذهب أو فضة، أما المخلوط أو المضبب أو المموه، وهو المطلى فورد فيه حديث، أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر، رفعه « من شرب في آنية الذهب والفضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم » قال البيهقي: المشهور عن ابن عمر موقوف عليه، وعند الطبراني في يجرجر في جوفه نار جهنم » قال البيهقي: المشهور عن ابن عمر موقوف عليه، وعند الطبراني في الأوسط، من حديث أم عطبة « نهى رسول الله ﷺ عن تفضيض الأقداح، ثم رخص فيه للنساء ».

ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، إلا عن معاوية بن قرة، أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهي.

وقال القرطبى وغيره: فى الحديث تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الأكل والشرب، ويلحق بهما ما فى معناهما، مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة شذت، فأباحت ذلك مطلقاً، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب، لأنه لم يقف على الزيادة فى الأكل.

قال: واختلف في علة المنع، فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهما، ويؤيده قوله «هي لهم» وقيل: لكونهما الأثمان، وقيم المتلفات، فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلات منهما، فيفضى إلى قلتهما بأيدى الناس، فيجحف بهم، ومثله الغزالي بالحكام، الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس، فلو منعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل، فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس، ويرد على هذا جواز الحلى للنساء من النقدين، وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية.

وقيل: علة التحريم السرف ويرد عليه جواز الحلى للنساء منهما، وجواز استعمال الأوانى من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ، بل نقل بعضهم الإجماع على الجواز.

وقيل: علة التحريم الحَيلاء وكسر قلوب الفقراء، ويرد عليه ما ورد فى سابقه، إلا أن يقال: إن غالبية الفقراء لا يعرفون قيمة هذه الجواهر، فهى والزجاج عندهم سواء، فلا تنكسر قلوبهم، بخلاف الذهب والفضة.

وقيل: علة التحريم التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر، لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك.

والأمر - عندى - يشبه أن تكون الحكمة في التحريم مجموع هذه الأمور، وكل منها جزء علة، ولا يضر وجود جزء العلة مع تخلف الحكم. والله أعلم.

ثم قال الحافظ ابن حجر: واختلف في اتخاذ الأواني، دون استعمالها، والأشهر المنع، وهو قول الجمهور، ورخصت فيه طائفة، وهو مبنى على العلة في منع الاستعمال. والله أعلم.

الموضوع الثاني: لبس الحرير واستعماله، وعنه يقول النووى: لبس الحرير والإستبرق والديباج والقسى، كله حرام على الرجال، سواء لبسه للخيلاء أو غيرها، إلا أن يلبسه للحكة، فيجوز فى السفر والحضر، وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير بجميع أنواعه، وخواتيم الذهب وسائر الحلى منه ومن الفضة، سواء المزوجة وغيرها، والشابة والعجوز، والغنية والفقيرة.

وقال: هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال، وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضى عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير: تحريمه عليهما، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء، وتحريمه على الرجال، ويدل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم، مع الأحايث التي ذكرها مسلم في تشقيق على شالحرير بين نسائه، وبين الفواطم خمراً لهن، وأن النبي شي أمره بذلك، كما صرح به في الحديث [روايتنا الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين].

قال: وأما الصبيان فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الحلى والحرير في يوم العيد، لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقى السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز.

ثم قال النووى عن روايتنا الثانية عشرة، وخطبة ابن الزبير، وقوله « لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله على لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » قال النووى: هذا الحديث الذى احتج به إنما ورد فى لبس الرجال لوجهين: أحدهما أنه خطاب ذكور، ومذهبنا ومذهب محققى الأصوليين أن النساء لا يدخلن فى خطاب الرجال عند الإطلاق، والثانى أن الأحاديث الصحيحة التى ذكرها مسلم صريحة فى إباحته للنساء، وأمره صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال فى الحرير والذهب: إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثها.اهـ أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم.

ثم قال النووى عن روايتنا الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة: فى هذه الروايات إباحة العلم من الحرير فى التوب، إذا لم يزد على أربح أصابح، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم، بلا تقدير بأربح أصابح، بل قال: يجوز وإن عظم العلم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: اختلف في الحرير، فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال، حتى على النساء، نقل ذلك عن على وابن عمر وحذيفة وأبى موسى وابن الزبير، ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين.

وقال قوم: يجوز لبسه مطلقاً، وحملوا الأحاديث الواردة في النهى عن لبسه على من لبسه خيلاء، أو على التنزيه. قال الحافظ: وهذا الثاني ساقط، لثبوت الوعيد على لبسه، ثم قال: واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما الفخر والخيلاء، والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة، فيليق بزي النساء، دون شهامة الرجال، ويحتمل علة ثالثة، وهي التشبه بالمشركين.

أما مس الحرير من غير لبس فهو مباح، فقد روى البخارى عن البراء هذا؛ «أهدى للنبى الشيرة ثوب حرير، فجعلنا نلمسه، ونتعجب منه، فقال النبى التعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير من هذا » قال ابن بطال: النهى عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه، بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين، وعينه مع ذلك طاهرة، فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بتمنه.

وقال البخاري: قال عبيدة: افتراش الحرير كلبسه، وساق البخاري عن حذيفة صلى: « نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه » قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية حجة قوية، لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور، خلافاً لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية، وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ « ونهى » ليس صريحاً في التحريم، وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس، لا عن الجلوس بمفرده، وقد يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير، فإنه ليس بنص، بل هو ظاهر، وقد أخرج ابن وهب في جامعه حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ، قال: « لأن أقعد على جمر الغضي – وهو شجر من الأثل، خشبه من أصلب الخشب، وجمره يبقى زماننا طويلا لا ينطفئ، واحدته غضاة - أحب إلى من أن أقعد على مجلس من حرير»، وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس، لصحة الأخبار فيه، قالوا: والجلوس ليس بلبس، واحتج الجمهور بحديث أنس « فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس » ولأن لبس كل شيء بحسبه، واستدل به من منع النساء من افتراش الحرير، وهو ضعيف لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على الراجح، ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب، مع جواز لبسهن الحلي منه، فكذلك يجوز لبسهن الحرير، ويمنعن من استعماله، وهذا الوجه صححه الرافعي، وصحح النووي الجواز، واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشها، ووجهه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل، فكما جازله أن يفترشها وعليها الحلى من الذهب والحرير، فكذلك يجورله أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. مع ملاحظة أن الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه، وهو ما صنع من حرير صرف، أو كان الحرير فيه أزيد من غيره، كما سبق تقريره.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- من الرواية الأولى والثانية الوعيد الشديد لمن شرب أو أكل فى أوانى الذهب أو الفضة. قال القاضى عياض: واختلفوا فى المراد، فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم، الذين عادتهم فعل ذلك، كما قال فى الحديث [روايتنا الرابعة] «فإنه لهم فى الدنيا، وهو لكم فى الآخرة يوم القيامة» أى هم المستعملون لها فى الدنيا، وقيل: المراد نهى المسلمين عن ذلك، وأن من ارتكب هذا النهى استوجب هذا الوعيد، وقد يعفوالله عنه. هذا كلام القاضى، ووجهة نظره أن الوعيد شديد، وغير محدد المدة، وهو لا يتناسب مع رأى أهل السنة والجماعة فى مرتكب الكبيرة، فهو أولى بالكافرين، وقال النوى تعقيبًا على كلام القاضى: والصواب أن النهى يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار، لأن الصحيح أن الكفار مضاطبون بفروع الشريعة. اهـ

وكلام النووى أن النهى [فى روايتنا الثالثة والرابعة والخامسة] يتناول المسلمين والكافرين مسلم، لكن الوعيد الشديد الوارد فى الروايتين الأولى والثانية « يجرجر فى بطنه نار جهتم » لا يستقيم مع المذهب الصحيح.

٧- وكذا الوعيد الوارد في الرواية الثالثة «من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» وفي الرواية الثانية عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين «فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » فقد قال الحافظ ابن حجر: زاد النسائي «ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال تعالى ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِينَ [الحج: ٣٣] قال: وهذه الزيادة مدرجة في الحديث، وهي موقوفة على ابن الزبير، قالها ابن الزبير من رأيه، وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر، وأخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم مثل حديث ابن الزبيرعن أبي سعيد وزاد فيه «وإن دخل الجنة لبسه ألم الجنة، ولم يلبسه هو «وهذا يحتمل أن يكون أيضا مدرجاً.

ثم قال الحافظ: وأعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض للعقوية المذكورة، وقد يتخلف ذلك لمانع: كالتوبة، والحسنات التي توازن، والمصائب التي تكفر، وكدعاء الولد بشرائط، وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة، وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين.

- ٣- من الرواية الثالثة استحباب عيادة المريض، قال النووى: وهى سنة بالإجماع، وسواء فيه من
   يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي، واختلف العلماء في الأوكد منهما والأفضل منهما.
  - 3- واستحباب اتباع الجنازة، وهو سنة بالإجماع أيضاً، وقد سبق إيضاحه.
    - ٥- وتشميت العاطس، وقد سبق.
    - ٦- وإبرار القسم، وقد سبق أيضاً.

- ٧- ونصر المظلوم، وهو من فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  - ٨- وإجابة الداعي.
  - ٩- وإفشاء السلام، وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان، ويأتي في كتاب الاستئذان والسلام.
    - ١٠- وإنشاد الضالة، وسيق تفصيله في كتاب اللقطة.
- ١١- والنهى عن خواتيم الذهب، قال النووى: وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، حتى قال أصحابنا: لو كانت سن الخاتم ذهباً، أو كان مموهاً بذهب يسير فهو حرام.
- ١٧ ويؤخذ من أحاديث حذيفة، روايتنا الرابعة والخامسة، من رمى حذيفة بالإناء فى وجه الدهقان
   تعزير من ارتكب معصية، لا سيما إن كان قد سيق نهيه عنها.
  - ١٣- وأنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقى التعزير.
- ١٤ وأن الأمير أو الكبير إذا فعل شيئاً صحيحاً في نفس الأمن غير ظاهر الوجه والعلة فينبغي أن بوضحه، وينبه على دليله، وسبب فعله ذلك.
- ١٥ ومن الرواية السادسة حتى العاشرة روايات عرض عمر على رسول الله على شراء الحلة، من قوله «عند باب المسجد» جواز البيع والشراء على باب المسجد.
  - ١٦ ومن محاولة عرض عمر الشراء مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء.
- ١٧ وفيه عرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه، مما يظن
   أنه لم يطلع عليه.
  - ١٨ وفيه حرص عمر ﷺ على ظهور رسول الله ﷺ بمظهر الرؤساء والكبراء.
  - ١٩- واستحباب لباس أنفس التياب يوم الجمعة والعيدين، وعند لقاء الوفود ونحوهم.
- ١٠- قال ابن بطال: فيه ترك النبى ﷺ لباس الحرير، وهذا فى الدنيا، وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة، التى لا انقضاء لها، إذ تعجل الطيبات فى الدنيا ليس من الحزم، فزهد فى الدنيا للآخرة، وأمر بذلك، ونهى عن كمل إسراف وحرمه. وتعقبه ابن المنير بأن تركه صلى الله عليه وسلم لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية [ففى الرواية السابعة عشرة «نهانى عنه جبريل»] وأما الزهد فإنما هو فى خالص الحلال، فالتقلل منه وتركه مع الإمكان، هو الذى تتفاضل فيه درجات الزهاد.
  - ٢١ وجواز لبس الحرير للنساء.
- ٢٢ ومن قوله في الرواية السادسية «إنما يليس هذه من لا خلاق له في الأخيرة» إباحة
   الطعن لمن يستحقه.

- ٢٣- ومن كسوة عمر الحلة لأخيه المشرك جوار صلة القريب الكافر، والإحسان إليه بالهدية.
  - ٢٤- قال ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافر، ولو كان حريبا.
- 70- واستدل به على أن الكافرليس مخاطباً بفروع الشريعة، لأن عمرلما منع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك، ولم ينكر عليه، وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها، فيحتمل أن يكون وقع الحكم فى حقه كما وقع فى حق عمر، فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء، ولا يلبس هو، وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعى ما يحمله بعد العلم بالنهى عن الكف بخلاف الكافر، فإن كفره يحمله على عدم الكف عن تعاطى المحرم، فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدى له، لما فى تمكينه منه من الإعانة على المعصية، ومن ثم يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمراً، وإن احتمل أنه قد يشريه عصيرًا.
- ٢٦- ومن قوله « تبيعها وتصيب بها حاجتك » فى الرواية الثامنة، ومن قوله «لتصيب بها مالا » فى الرواية العاشرة، ومن قوله « فباعه بألفى درهم » فى الرواية السابعة عشرة، جوازبيع الرجال الثياب الحرير، وتصرفهم فيها بالهبة والهدية، وإباحة ثمنه لا اللبس.
- ٢٧ ومن إهداء الرسول إلى الحلل لعمر وأسامة وعلى جوان إهداء ثياب الحرير إلى الرجال، لأنها لا
   تتعين للبسهم.
- ٢٨ ومن الرواية الحادية عشرة بخصوص صوم رجب كله قال النووى: هذا من ابن عمر إخبار منه بأنه يصوم رجب كله، وأنه يصوم الأبد، وهذا مذهبه، ومذهب أبيه عمر بن الخطاب، وعائشة وأبى طلحة وغيرهم من سلف الأمة؛ ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر.
- ٢٩ ومن قولها « فنحن نغسلها للمرضى، يستشفى بها » دليل على استحباب التبرك بأثار
   الصالحين وثيابهم.
- ٣٠- وفيه أن النهى عن الحرير المراد به التوب المتمحض من الحرير، أو ما أكثره حرير، وأنه ليس
   المراد تحريم كل جزء منه، بخلاف الخمر والذهب، فإنه يحرم كل جزء منهما. قاله النووى.
- ٣١- ومن إخراج أسماء جبة النبى إلى بيان أن مثل هذا ليس محرماً. قال النووى: وهكذا الحكم عند الشافعى وغيره أن التوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جان ما لم يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام، لحديث عمر الها المذكور بعد هذا.
  - ٣٢- وجوازلبس الجبة وما له فرجان، وأنه لا كراهة فيه.
  - ٣٣ ومن الرواية التَّالتَّة عشرة، وكتاب عمن وعملهم بما فيه الاحتجاج بالمكاتبة في الرواية.
    - ٣٤- ومن الرواية التاسعة عشرة من إهداء أكيدر جواز قبول هدية الكافر.

واللَّه أعلم

### (٥٦٦) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر

• ٤٧٥ - ٢٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يْن عَمْرو بْن الْعَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٧)قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْيَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَـذِهِ مِن ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا».

١٥٧١ - 🔨 عَن عَبْدِ اللَّهِ بْسَنِ عَمْسِرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَسَا (٢٨) قَسَالَ رَأَى النَّبِسِيُّ ﷺ عَلَسيَّ تُوبْيُسِنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «أَأْمُكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟» قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».

٢٥٧٠ - ٢٩ عَـن عَلِيٌّ بُسنِ أَبِسي طَـالِبٍ ﷺ (٢٩) أنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ نَهَـى عَـسن كُبْـسِ الْقَسِّسيّ وَالْمُعَصْفُورِ. وَعَن تَحَتُّم الذَّهَبِ. وَعَن قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

٣٠٥٠ - ٣٠ عَن عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ (٣٠) قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ. وَعَن لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصَّفَرِ.

٤٥٥٤ - ٣١ عَن عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّم بِسالذَّهَبِ. وَعَن لِبَاسِ الْقَسِّيِّ. وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَعَن لِبَاسِ الْمُعَصِّفَرِ

## المعنى العام

كان العبرب يستوردون كثيراً من ثيابهم من الفرس والروم، وكان غزلهم ونسيجهم للثياب لا يكفيهم، أو لا يناسب تقدمهم الحضاري بعد الإسلام، وكان ضيق عيشهم يضطرهم أحياناً إلى أن يصبغوا ثيابهم القديمة بالعصفر أو الزعفران، يجددونها، وكانوا - بحكم العادة - يخصون نساءهم بالألوان الفاقعة، حمرة أو صفرة، كمظهر من مطاهر التجمل والزينة.

<sup>(</sup>٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حِدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَن يَحْيَى حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِـــمَ يْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْبُنَ مَعْدَان أُخْبَرَهُ أَنَّ جُيَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أُخْبِرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرِو ۖ – وحَدَّثَنَا زُهْيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخِبَرَنَا هِشَامٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَـيْبَةَ حَدَّثَسَا وَكِيعٌ عَن عَلِيٍّ بْـنِ

الْمُبَارَكِ كِلاهُمَا عَن يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير بهَذَا الإسْبَادِ وَقَالا عَن خَالِدِ بْن مَعْدَانْ

<sup>(</sup>٧٨)حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَّوُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوَصِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَن سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَن طَاوُسِ عَن عَبْـلِ اللَّـهِ

<sup>(</sup>٢٩)حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن نَافِع عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ خَيْنِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيَّ بْن أَبِي طَالِبِ (٣٠)وِحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَخْيَى أَخْيَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ خُيْنٍ أَنْ أَبَاهُ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

<sup>(</sup>٣١)حَدَّثَنَا عَبْلُهُ بَنُ حُمَيْلُو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُنَيْنِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالب يَقُولُ

وعلى الرغم من أن الإسلام لا يحدد لأبنائه لونا معينا في ثيابهم، بل يبيح لهم ما اتفق لهم من الألوان فقد جاءت أحاديث تنهى عن لون معين، أو ترغب في لون معين، رغبت في التوب الأبيض، وهنا في هذا الباب تنهى عن اللون الأحمر الفاقع، علنت الرواية الأولى النهى بأنها من ثياب الكفار، والإسلام لا يحب التشبه بزى الكفار، وأشارت الرواية الثانية إلى أن العلة التشبه بالنساء، وقال بعض العلماء: إن العلة ما فيه من الزهو والخيلاء.

والحق أن لكل زمان لبوساً، ولكل بيئة لبوسها وزيها، مع اختلاف في هيئته ولونه وصفه اختلافاً ينتقده أهل زمان على أهل زمان، وأهل مكان على أهل مكان، وما دام نوع النباس حلالا، لا إثم فيه، فالأمر على الاتساع الشرعى، لكن مروءة المسلم تلزمه بمراعاة مشاعر بيئته، فإن خرج عما يألفه الناس خرمت مروءته، وردت روايته وشهادته. والله الهادي سواء السبيل.

### المباحث العربية

(ثويين معصفرين) أى إزارا ورداء، والعصف ربضم العين والفاء، بينهما صاد ساكنة، نبات صيفى، له زهر يعلو أنبوباً، يستعمل زهره من التوابل، ويستخرج منه صبغة حمراء، شديدة الحمرة، يصبغ بها الحرير ونصوه، فالمعنى: ثوبين مصبوغين بالعصفر، أما الزعفران وسيأتى حديثه بعد أبواب فهو نبات بصلى، معمل منه نوع صبغى مشهور، يصبغ به الحرير ونحوه، ولونه أصفر، شديد الصفرة.

(أأمك أمرتك بهذا؟) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن، وأخلاقهن.

#### فقه الحديث

قال النووى: اختلف العلماء فى التياب المعصفرة، وهى المصبوعة بعصفر، فأباحها جمه ورالعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها، وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها.

ويميل البيهقى -وهو شافعى- إلى كراهته، ويعتذر عن الشافعى، فيقول: نهى الشافعى الرجل عن المزعفر، فقال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأباح المعصفر، وقال: إنما رخصت فى المعصفر، لأنى لم أجد أحداً يحكى عن النبى الله النهى عنه، إلا ما قال على الله على الله الله المعصفر، في النهى عنه النهى عنه النهى عنه النهى عنه النهى عنه النهى عنه النها على النهى المعصفر، في النها النهاء النهاء

قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهى عن العموم، ثم ذكر حديث عبد اللَّه بن عمرو [روايتنا الأولى والثانية] ثم أحاديث أخر، ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء

الله، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي و خلاف قولي، فاعملوا بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية «فهو مذهبي» قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى، قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبدالله الحليمي من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع.

أمام الأحاديث التى تدل على النهى عن لبس المعصفر، وما ثبت من أن النبى النبى البس حلة حمراء، وما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر – رضى الله عنهما – قال: رأيت النبى النبي يسبغ بالصفرة » أمام هذا حمل جماعة النهى على كراهة التنزيه، وقال الخطابي: النهى منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج، فليس بداخل في النهى، وحمل بعض العلماء النهى هذا على المحرم بالحج أو العمرة، ليكون موافقاً لحديث ابن عمر «نهى المحرم أن يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران » وسيأتي الكلام عن ثوب الزعفران بعد أبواب.

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر - ويشمل المعصفر- سبعة أقوال:

الأول الجوار مطلقاً، جاء ذلك عن على وطلحة وعبد اللَّه بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين.

لقول الثاني المنع مطلقاً، لحديث عبد الله بن عمرو، وما نقله البيهقى، وعند الطبرانى « أن عمر كان إذا رأى على الرجال ثوبا معصفراً جذبه، وقال: دعوا هذا للنساء » وعند أبى شيبة «الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة » وعن عبد الله ابن عمرو قال: « مر على النبى الشيطان يحب الحمرة » وعن عبد الله أبن عمرو قال: « مر على النبى الشيطان يحب الحمرة » وعنه النبى الشيطان أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، والبزان

القول الثالث: يكره لبس التوب المشبع بالحمرة، دون ما كان صبغه خفيفاً، جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد، وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر «نهى النبى را عن المفدم » بفاء ثم دال مشددة، وهو المشب بالعصفر، أخرجه ابن ماجه.

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً، لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس.

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابى، واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار، الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبخ غزلها، ثم ينسج.

القول السادس: اختصاص النبي على بما يصبغ بالمعصفر، لورود النهى عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ.

القول السابع تخصيص المنع بالتوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر، من بياض وسواد وغيرها فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية

غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: كان بعض العلماء بلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة، يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، ويرود اليمن لا تصبغ أحمر صرفاً.

قال الطبرى بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذى أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقاً، ظاهراً فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة فى زماننا، فإن مراعاة زى الزمان من المروءة، ما لم يكن إثما، وفى مخالفة الزى ضرب من الشهرة. قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق فى هذا المقام أن النهى عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول فى الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زى النساء، فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهى عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة، فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت اله أى إن قلنا: إنه كان من أجل أنه لباس الأعاجم الكفرة فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة.

بقى الأمر بإحراقهما فى روايتنا الثانية، وعنه يقول النووى: قيل: هو عقوبة وتغليظ، لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التى لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة بيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء.

واللَّه أعلم

# (٥٦٧) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

٥٥٥- ٣٦ عَن قَتَادَةَ (٣٦) قَالَ: قُلْنَا لأَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَبَرَةُ.

٢٥٦- ٣٣ عَن أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى: كَانَ أَحَبَّ الشَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحِبَرَةُ.

٧٥٧ - ٣٤ - ٣٤ عَن أَبِي بُرْدَةَ (٣٠) قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصنَفِعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ. قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِيضَ فِي هَذَيْنِ النَّوْيَيْنِ.

8٧٥٨ - ٣٥ عَن أَبِي بُرْدَةَ (٣٠) قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا. فَقَالَتْ: فِي هَــذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظًا.

٩٧٥٩ - ٣٦ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣١) قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِن شَعَرٍ أَسْوَدَ.

٠٤٧٦٠ <del>٣٧</del> عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٧) قَالَتْ: كَـانْ وِسَادَةُ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِـي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا، مِن أَدَمِ حَشْوُهَا لِيفٌ.

2731 - 70 عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٨) قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ، أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ.

<sup>(</sup>٣٢) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

<sup>(</sup>٣٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِي أَبِي عَن قَعَادَةً عَن أَنسِ

<sup>(</sup>٣٤)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغْيِرَةِ حَدَّثَنَّا حُمَيَّدٌ عَن أبي بُرْدَةً

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَدِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ ابْنُ خُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَسَ أَبُوبَ عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ عَن أَبِي بُرْدَةً

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِّنُ رَافِع حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن أَيُّوبَ بهذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِزَارًا غَلِيظًا.

٣٣)وحَدَّائِنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ َّحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَبِيَدِ ح و َحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِسَةَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبِّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ أَخَيْرَنِي أَبِي عَن مُصْغَبِ بْن شَيْبَةَ غَن صَقِيَّةَ بَنْت شَيْبَةَ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْئَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِنْشَاَمٌ بْن عُرْوَةَ عَن أَبَيهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٨)وحَدَّثَنِي عَلِيُّ كِنْ حُبَخْرِ السَّعْلِييُّ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَن هِشَّامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنَ أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

4٧٦٢-- وفي رواية عَن هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ( )، بِهَـذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاً: ضِجَاعُ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ. فِي حَدِيثِ أَبِـي مُعَاوِيَةَ يَنَامُ عَلَيْـهِ.

٣٧٦٣ - ٣٩ عَـن جَـابِر ﷺ (٣٩) قَـالَ: قَـالَ لِــي رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ، لَمَّـا تَزَوَّجُــتُ «أَتَّخَــذْتَ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: وَأَنَّـى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ».

١٧٦٤ - ﴿ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ('') قَالَ: لَمَّا تَزَوَّ جَسَّدُ. قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتُحَذْتَ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُولُ» قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ. فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي. وَتَقُولُ: فَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّهَا سَتَكُولُ»،

ه ٤٧٦ -- وفي رواية عَن سُفْيَانُ، بِهَـٰذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَــا.

٣٧٦٦ - 14 عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَـهُ: «فِرَاشٌ لِلمَّجُل. وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ. وَالثَّالِثُ لِلطَّيْفِ. وَالرَّابِعُ لِلشَّـيْطَانِ».

## المعنى العام

كان العرب لا يجيدون الغزل والنسيج، النَّهم إلا صوف غنمهم، ووبر إبلهم، ومغزلهم البدائي، ونسيجهم بالشوكة البدائية، وكان من حولهم الفرس والروم قد تقدموا في غزل ونسج الأطيان والأتيال والكتان والحرير، بالإضافة إلى الأصواف والأوبار على طريقة راقية من الرقة والدقة والألوان، فضلا عن ملابس جاهزة، واختلط العرب بجيرانهم عن طريق الغزو والرحلات التجارية، فأخذوا منهم وعنهم منسوجات وملبوسات، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس منها ما تيسرله، راسماً لنفسه ولأهل بيته سياسة الزهد والتقشف والبساطة لا يحرص، بل لايتجه نحو النفيس الغالى، وفي الوقت نفسه لا يضيق على أصحابه، ولا يلزمهم بنوع أولون، ولا ينهاهم بحزم عن نوع أولون، اللهم إلا منع الحرير عن الرجال، وفيما وراء ذلك كان قانون شرعه ﴿قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّبِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيّبَاتِ مِنَ الرّبِق قُلْ هِيَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْالْعِراف: ٢٢] ومن المعلوم أن الشريعة في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فمن لبس وفرش ما أقره صلى الله عليه السّريعة في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فمن لبس وفرش ما أقره صلى الله عليه

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاهُمَا عَن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ (٣٩)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن الْمُنْكَدِرِ عَن جَابِر

<sup>(</sup>٠٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَٰنَ عَهْدِ اللَّهِ بِن نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَلِدِ عَن جَابِرٍ – وحَدَّثِنِيهِ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّي حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

<sup>(</sup>٤٦)حَدَّثَتِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَهُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْيَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثِنِي أَبُو هَانِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ عَن جَابِرِ بْسَنِ عَبْدِاللَّهِ

وسلم فحسن، ومن لبس وفرش ما فعله صلى اللَّه عليه وسلم فخير، كان فراشه الذي يجلس عليه وينام عليه أحيانا حصيراً بؤثر في جنبه، وكان فراش بعض أصحابه وثيراً ناعماً طرياً، دخلت امرأة على عائشة -رضى اللَّه عنها- فرأت فراش النبي عَلَيْ عباءة من صوف مثنية، فبعثت إلى عائشة بفراش حشوه صوف منفوش، فدخل النبي ﷺ، فرآه، فقال: رديه يا عائشة، والله لو شئت أجرى الله معى حِبال الذهب والفضة، ورآه بعض أصحابه وقد أثر الحصير في جنبه، فقال: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: ما لي وللدنيا. وكان بساط سريره ليفا مضفوراً مجدولا، ويوم لان وضع عليه جلد مدبوغ حشوه ليف، وكانت وسادته التي يتكئ عليها، أو يضع رأسه عليها عند النوم من جلد حشوها ليف، في حين كانت مراتب ووسائد أصحابه من أنعم وأرقى ما وصل إليه عصرهم، ولم يكن ينهى المتنعم عن النعيم: اللَّهم إلا إذا خشي على بعضهم من الفخر والخيلاء، أو من المغالاة التي تلهي عن العمل. الصالح، وتنسى الآخرة، وفيما وراء سياسة التقشف كان صلى اللَّه عليه وسلم يلبس ما يتفق له، لبس الحبرة، وهي تياب خضراء مخططة، كملحفة يلتحف بها، أو كثوب وقميص، وكانت من أحب الثياب إليه، لبس الحلة المكونة من إزار ورداء، لبس جبة شامية بألوان مختلفة، وكانت أحياناً ضيفة الكمين، فكان بخرج بديه للوضوء من تحت بدنه، لبس القباء، وهو المشقوق من الخلف، كقميص الصبي الصغير، لبس السراويل، وإن كان غالب لبسه الإزار، لبس البرود، وهي كساء أسود مربع فيه صور، لبس الشملة، وهي ما يلتحف به من الأنسجة، لبس النمرة -بفتح النون وكسر الميم، وهي الشملة التي فيها خطوط ملونة، كأنها جلد النمر، ليس بردين أخضرين، لبس الثياب البيض، ورغب في لبسها، لبس الحلة الحمراء، لبس الملابس الخفيفة في الصيف، والملابس التقيلة والتخيشة في الشتاء، لكنه حرص على أن لا يتشبه في اللباس بالكفار، ولا بالنساء، وأن يبتعد المسلمون بلباسهم عن الكبر والخيلاء، وأن لا تصل المغالاة في الثياب إلى التبذير والإسراف.

### المباحث العربية

(الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء، وهي ثياب من كتان أو قطن، محبرة، أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين، ويقال: ثوب حبرة، بتنوين «ثوب» على الوصف، وثوب حبرة، على الإضافة، وهو أكثر استعمالاً، والحبرة مفرد، والجمع حبر وحبرات، كعنبة وعنب وعنبات، ويقال: ثوب حبير، على الوصف.

وقال الجوهرى: الحبرة بوزن عنبة برد يمان، وقال الهروى: موشية مخططة، وقال الداودى: لونها أخضر، وحبه صلى اللَّه عليه وسلم لها لأنها لباس أهل الجنة، وقال ابن بطال: هى برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف التياب عندهم.

(إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن، وكساء من التى يسمونها المليدة) فى الرواية الرابعة «إزاراً وكساء ملبداً» وفى ملحق الرواية «إزاراً غليظاً» قال العلماء: اللبد بفتح الباء، يقال: لبد الشىء بالشىء، بفتح الباء وكسرها، أى لـزق والتصق، وألبد الشىء بالشىء، الصقه، ولبد الشىء بالشىء،

بتشديد الباء ألصقه به إلصاقاً شديداً، فالمنبدة التخيفة التي التصق أجزاؤها بعضها فوق بعض، وقيل: هو الذي تُخن وسطه، حتى صار كاللبد.

#### (خرج الذبي ﷺ ذات غداة) أي صباح يوم.

(وعليه مرط) بكسر الميم وسكون الراء، وهو كساء من خز أو صوف أو كتان، يؤتزر به، وتتلفع به المرأة، قال الخطابى: هو كساء يؤتزر به، وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعاً، ولا يلبسه إلا النساء، ولا يكون إلا أخضر قال النووى: وهذا الحديث يرد عليه. اهد والظاهر أنه شريط طويل من قماش غير مخيط، بعرض الثوب، يختلف لبسه باختلاف البيئات والبلاد، فتارة يستعمله الرجال إزاراً، وتارة تتلفع به النساء، كالشال.

(مرحل من شعر أسود) « مرحل » بفتح الراء وتشديد الحاء المفتوحة، أى عليه صور رحال الإبل، وقال الخطابى: المرحل الذى فيه خطوط. قال النووى: هذا هو الصواب الذى رواه الجمهور وضبطه المتقنون، وحكى القاضى عياض: أن بعضهم رواه بالجيم، أى عليه صور الرجال اهو وقوله « من شعر أسود » صفة لمرط، أو صفة لمرحل.

(أتخذت أنماطاً؟) «الأنماط» جمع نمط بفتح النون والميم، وهى ظهارة الفراش، وقيل: ظهر الفراش، ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خمل، يجعل على الهودج، وقد يجعل ستراً، قال النووى: والمراد هنا الأول. اهـ

(وأنى لنا أنماط؟) «أنى » بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة، أى ومن أين لنا الأنماط، فنحن فقراء، لا نستطيع شراءها.

(أما إنها ستكون) «أما» بتخفيف الميم حرف استفتاح، مثل «ألا» أي إنك ستقدر على شرائها وتصير غنياً، وتشتريها، وقد كان.

(قال جابر وعند امرأتى نمط) أى وتحقق وعد النبى على واشترت زوجتى نمطاً، وصارعندنا نمط.

(فأنا أقول: نحيه عنى) أى أخرجيه من بيتى -كأنه كرهه، لأنه من زينة الدنيا وملهياتها التى انصرف عنها.

(وتقول: قد قال رسول اللَّه ﷺ: إنها ستكون) أي لا أنحيه، فقد بشر به رسول الله ﷺ، فما لنا لا نقبل البشري إذا تحققت؟.

(والرابع للشيطان) قال النووى: قال العلماء: معناه ما زاد على الحاجة فاتخاده إنما هوللمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان، لأنه يرتضيه، ويوسوس به، ويحسنه، ويساعد عليه أي الكلام كناية عن ذمه، والترغيب في البعد عنه وقيل: إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء اهه فالمراد عليه أيضاً التنفير

### فقه الحديث

#### يؤخذ من الأحاديث

- ١- من الرواية الأولى دليل على استحباب لباس الحبرة، وجواز لباس المخطط، وهو مجمع عليه. كذا
   قال النووي، وقد سبق توجيهه في المعنى العام.
- ٢- ومن الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ما كان عليه النبى في من الزهادة فى الدنيا، والإعراض عن متاعها، وملادها، وشهواتها، وفاخر لباسها، واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية فى ذلك كله.
  - ٣- وفيه الندب للاقتداء به صلى اللَّه عليه وسلم في هذا وغيره. كذا قال النووي. وفيه نظر لا يخفي.
- ٤- ومن الرواية الخامسة قال النووي: لا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان. اهـ وسيأتى
   الكلام عنه بعد أبواب في باب خاص.
  - ٥- ومن الرواية السادسة والسابعة جوارًا تخاذ الفرش والوسائد.
    - ٦- والنوم عليها، والارتفاق بها.
      - ٧- وجواز المحشو.
    - ٨- وجواز اتخاذ ذلك من الجلود.
  - ٩- ومن الرواية الثامنة والتاسعة جواز اتخاذ الأنماط، إذا لم تكن من الحرير.
    - ١٠- وفيها معجزة للرسول ﷺ؛ إذ أخبر بما سيأتي، وقد حصل.

 ١١ وعن الرواية العاشرة قال النووى: تعديد الفراش للزوج والزوجة لا بأس به، لأنه قد يحتاج كل منهما إلى فراش، عند المرض ونحوه.

۱۲- واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم الرجل النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش، قال النووى: والاستدلال به على هذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره، وإن كان النوم مع الزوجة في فراش واحد ليس واجباً، لكنه بدليل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل الرسول في الذي واظب عليه، مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام للصلاة قام وتركها، فيجمع بين قيام الليل وقضاء حقها المندوب، وعشرتها بالمعروف، لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع.

### واللَّه أعلم

# (٨٦٨) باب تحريم جرالثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب

٤٧٦٧ -  $\frac{7}{4}$  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ نُوبَهُ خُيلاءَ».

٢٧٦٨ – وفسي روايسة عَسنِ ابْسنِ عُمَسرَ عَسنِ النَّبِسيِّ ﷺ. بِمِثْسلِ حَدِيستُ ِ مَسالِكُ. وَزَادُوا فِيهِ: يَوْمَ الْقِيَامَــةِ.

٤٧٦٩ –  $\frac{47}{7}$  عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠) أَنَّ رَسُسولَ اللَّهِ ﷺ قَسالَ: «إِنَّ الَّسَذِي يَجُرُّ ثِيَابَةً مِنَ الْخُيَلاء، لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ».

• ٤٧٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٤٤) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِسنَ الْخُيَلاءِ، لَمْ يَنْظُـرِ اللَّـهُ إِلَيْـهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ».

٤٧٧١ -- وفي رواية عَن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَسِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّـهُ قَالَ: ثِيَابَـهُ.

٢٧٧٢ - غَصْن ابْسن عُمَسرَ رَصِسيَ اللَّهُ عَنْهُمَسا (٥٠) أَنْسهُ رَأَى رَجُسلا يَجُسرُ إِزَارَهُ فَقَسالَ «مِمَّنْ أَنْسَ؟» فَانْتَسَبَ لَـهُ. فَإِذَا رَجُلٌ مِن يَسِي لَيْسَ. فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَـرَ. فَسالَ مسمِعْتُ

وحَدَّثَنَا هَارُونَ الْأَيْلِيُّ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثِي أُسَامَةُ كُلُّ هَوُلاءِ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤٣)وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْمِ أَخْبَرَنِي غَمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ وَسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَسافِعٍ عَسن

– وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر عَنِ الطَّيْبَانِيِّ ح و حَدَّثَنا البنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْنُ جَعْفَـر حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِلاهُمَا عَن مُحَارِبِ بْن دِثَار وَجَبَلَةً بْن سُحَيْمٌ عَن آبْن عُمَرَ عَن الَّـبِيُّ ﷺ بمِثْل حَليبِتِهمْ

(٤٤)وحَدَّثَنَا النُّ نَمَيْر حَدَّثَنَاً أَبِي حَدَّثَنَاً حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَن النَّ عُمَرَ – وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمُّيرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثُنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

(٤٥)وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَنِّى خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَن ابْن عُمَرَ – و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمُلِمِكِ يَشِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ حَ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ مُعَافِر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَتَا أَبُو يُونَسَ حُ و حَدَّثَتَا ابْنُ أَبِي حَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُكَيْر حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيـمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِع كُلْهُــمْ عَسَن مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقَ عَسن ابْس عُمَرَ

<sup>(</sup>٤٣)حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِع وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَن ابْن عُمَرَ – جِدَّكَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيِّرُ وَأَبُو إِسَامَةَ ٓحَ و حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْسَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبْسَى ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَخَيْبُهُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْتَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنَّ غَيْدِ اللَّهِ حِ وَحَدَّثَنّاً أَبُو الرَّبِسَعِ وَأَبُو كَامِل قَـالا حَدَّثَنّاً حَمَّاةٌ حَ و حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرَابٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلاِهْمَا عَن أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا قُنَيْنَةُ وَابْنُ رُهُنجٍ عَنِ اللَّيْثُ بُنِ سَعْدٍ ح

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بِالْهُنَيُّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لا يُرِينَدُ بِذَلِكَ إِلا الْمَخِيلَنَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْنِهِ يَنُومُ الْقِيَامَةِ».

٣٧٧٣ -- وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ، غَن مُسلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ. وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ» وَلَمْ يَقُولُوا: ثَوْبَهُ،

2004 - 23 عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ (٤٦) قَالَ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ ابْنَ يَسَارٍ، مَوْلَى سَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى سَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ وَأَنَا جَالِسٌ يَنْهُمَا: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِ عَلَيْ فِي اللَّهِ يَالُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». يَجُرُّ إِذَارَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ه٧٧٦ - ٤٧٧ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا (٢٤) قَـالَ: مَـرَدْتُ عَلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ، وَفِـي إِزَارِكَ» فَرَفَعْتُـهُ. ثُـمَّ قَـالَ «زِدْ» فَـزِدْتُ. فَمَـا زِلْـتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَـالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَـالَ: أَنْصَـافِ السَّاقَيْنِ.

٤٧٧٧ -- وفي روايـة عَـن شُـعْبَةَ، بِهَـذَا الإِسْـنَادِ. وَفِـي حَدِيـتِ ابْـنِ جَعْفَــرِ: كَــانْ مَــرْوَانْ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْـرَةَ. وَفِي حَدِيتِ ابْنِ الْمُتَنَّى: كَـانْ أَبُـو هُرَيْـرَةَ يُسْـتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَـةِ.

٨٧٧٨ - 49 عَن أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﴿ اللهِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَادْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

٤٧٧٩ – ٥٠ عَــن أَبِــي هُرَيْــرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُــولَ اللَّـــهِ ﷺ قَـــالَ «بَيْنَمَـــا رَجُـــلٌ يَتَبَخْـــتَوُ،

<sup>﴿</sup>٤٦﴾ وحَدَّثَتِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ أَبِي حَلَفٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبَّادٍ بْن جَعْفَر

<sup>(</sup>٤٧)حَدَّثِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرِنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِلَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٤٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وحَدَثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي كِلاهُمَا عَن شُفْبَةَ

<sup>(</sup>٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَكَامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارُ عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفُر ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْمَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ بَسَخُو ِ هَذَا.

<sup>(</sup>٥٠)حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَغْنِي الْعِزَامِيُّ غَنَ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأغرَجِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ

يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ، قَـدْ أَعْجَبَتْـهُ نَفْسُـهُ، فَخَسَـفَ اللَّـهُ بِـهِ الأَرْضَ، فَهُـوَ يَتَجَلَّجَـلُ فِيهَـا إِلَـى يَـوْم الْقِيَامَـةِ».

٠٤٧٨ – وفي رواية عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَاكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَــا: وَقَــالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بَيْنَمَـا رَجُـلٌ يَتَبَخْـتَرُ فِي بُرْدَيْـن». ثُـمَّ ذَكَرَ بمِثْلِـهِ.

٤٧٨١ – عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُــولُ: «إِنَّ رَجُــلا مِمَّــنُ كَــانَ قَبْلَكُــمْ يَتَبَحْتَرُ فِي حُلَّـةٍ» ثُـمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِـم.

### المعنى العام

يقول الله تعالى: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا﴾ [الإسراء: ٣٧] مسكين ابن آدم، كرمه الله فاعتر، وظن نفسه فوق المخلوقات، أعطاه قطرة من بحار العلم فظن نفسه فوق العالمين، مع أنه يقرأ كل يوم قوله ﴿وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيم ﴾ [يوسف: ٣٧] وقوله ﴿وَقَلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤] وما علم موسى عليه السلام بشيء أمام علم عبد من عباده آتاه رحمة من عنده، وعلمه من لدنه علما، وما علم موسى وعلم العبد الصالح وعلم جميع البشر أمام علم الله إلا كقطرة أخذها العصفور بمنقاره من بحر يمده من بعده سبعة أبحر.

أعطاه ذرة من القوة الجسمية فظن نفسه قاهر الملكوت، ونسى أنه من أضعف المخلوقات، نسى الأسد وغيره من السباع التى يخافها، بل نسى الميكروب والفيروس الذى لا يرى بالعين المجردة كيف يفترسه ويعجزه ويقعده، بل ويميته دون حول له ولا قوة.

أعطاه حكما وسلطانا على بعض خلقه، فيغى وطغى وتجبر وتكبر عليهم، حتى قال لهم: أنا ريكم الأعلى، ليس لكم إله غيرى، ونسى مالك الملك الذى يؤتى الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير.

نسى أن البشر جميعهم لا يشغلون من سطح الأرض أكثر من عشرها وأن فى الجبال أمما أمثالنا، وفى البحار أمما أكثر منا، وفى الفضاء المحيط بالأرض أمما أعجب من أممنا، بل نسى أن الأرض كلها فى الكواكب والأجرام لا تمثل ذرة رمل فى صحراء، لكن من جهله وغروره يضرب الأرض برجله إذا مشى، كأنه سيخرق الأرض بقدمه، ويرفع رأسه شامخاً متعالياً، كأنه يبلغ الجبال طولا.

من هنا كانت الحكمة الأولية، وأول درس يلقى على الإنسان في كلمة واحدة، هي: اعرف نفسك.

 <sup>(-)</sup> وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامٍ بْنِ مُنَهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ
 - حَدَّثَنَا أَنُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَن ثَابِتِ عَن أَبِي رَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

لوعرف الإنسان نفسه، بداية ومصيراً وما بينهما ما جر ثويه خيلاء، وما أطال ثويه كبرا أو بطراً وعلوا، إن الله تعالى حكيم، ومن حكمته أن يعاقب في الدنيا والآخرة بنقيض القصد، ونقيض المتعة غير المشروعة، فمن تعالى على الناس أذله الله، وجعله عبرة لأمثاله في الدنيا والآخرة، ولنا في قارون عبرة دنيوية، فقد كان من قوم موسى، فبغى عليهم، وآتاه الله من الكنوزما يعجز الخيل عن حمل مفاتيع حزائنه. نسى الله المنعم، وقال: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَدْ لُويهم الله المنعم، وقال: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَدْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ فَوْرَةً وَوَاللهُ مِنْ اللّهُ مَنْ فَكُرَجَ عَلَى وَقَمْ وَاللّه مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ مَنْ أَوْتُولُ الْعَلْمُ وَيْلُكُمْ ثُوابُ اللّه حَيْرٌ لِمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقّاها إلا الصّابرُونَ هُ وَقَالَ الدّينَ بَرينَتِهِ قَالَ الْمُنْ مَنْ اللّه مِنْ رَبُونَ اللّه مِنْ اللّه مِن اللهُ عَلْمَ وَيْلُكُمْ ثُوابُ اللّه حَيْرٌ لِمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقّاها إلا الصّابرُونَ هُ فَحَرَجَ عَلَى اللّه مِنْ اللّه مِن الله وَمَا كَانَ لَهُ مِن فَلَة يَنْصُرُونَ فِي الْرُقْ لِمَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلًا أَنْ مَنَ اللّه عَلْمَا لَا لَا مَنْ مَنَا اللّه مِن الله عَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن الله وَمَا كَانَ لا يُولِحُ الْكَاوُلُونَ هُ تِلْكَ الدَّالُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُولًا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَلَامُ النَّا المَالُولُ المَنْ اللّه مَن عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلًا أَنْ مَنَ اللّه عَلَيْهُ لِلْهُ المَالُولُ اللّهُ مِنْ فَلَا المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ اللّهُ مِن اللّه مَن اللّه مِن اللّه مَن اللّه المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ اللّهُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُولُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ اللّهُ المَالُولُ المَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَالِهُ اللّهُ المَالَولُ اللّهُ اللّهُ المَالِمُ اللّهُ المَالِمُ اللّهُ المَ

لنا في قارون هذه العبرة الدنيوية، أما في الآخرة فعقابه أشد، يحتقره اللَّه ويهمله، ويغضب عليه، ولا ينظر إليه، ولا يكلمه، ولا يطهره من ذنوبه، وله عذا ب أليم.

ومن تواضع للَّه رفعه، ومن تكبر مقته وأذله في الدنيا والآخرة، وعلى المؤمن أن يتواضع في غير ذلة، ويترفع في غير ذلة، ويترفع في غير كبر، وتكفينا وصية لقمان لابنه ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِهِ وَاقْصِدْ فِي مَسْيِكَ وَاغْضَضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ النَّصَوْتُ الْحَمِيرِ [لقمان: ١٨، ١٨].

### المباحث العربية

(لا ينظر الله) أى لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله تعالى كان مجازاً، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية -أى لفظ أطلق، وأريد منه لازم معناه، مع صحة إرادة المعنى الأصلى- قال بعض العلماء: عبر عن المعنى الحاصل عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر، فالنظر في جانب الله مجاز مرسل مراد به الرحمة، من إطلاق السبب وإرادة المسبب، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلى أن النظر في الأصل تقليب الحدقة، والله منزه عن ذلك، ويحتمل أن يراد به نظر رحمة، من باب تقييد المطلق، مجازاً مرسلاً أيضاً، ويحتمل – كما يقول السلف – أن يكون على الحقيقة، نظراً يليق بجلاله من غير تجسيم ولا تشبيه، والمراد لازمه أيضاً من الإهمال والمقت، فقد أخرج الطبراني «إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة، فتبختر فيها، فنظر الله إليه، فمقته، فأمر الأرض فأخذته».

(إلى من جرثويه خيلاء) في الرواية الثانية «إن الذي يجرثيابه من الخيلاء» وفي الرواية.

التالثة « من جر ثوبه من الخيلاء » وفي الرواية الرابعة « من جر إزاره ، لا يريد بذلك إلا المخيلة » وفي الرواية السابعة « إلى من يجر إزاره بطراً » وأكثر الطرق جاءت بلقظ الإزار، قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والرداء ، فلما لبس القميص وغيره كان حكمها حكم الإزار . اهم قال ابن بطال: هذا قياس صحيح ، لولم يأت النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك . اهم ولا قياس مع النص، وروايتنا الأولى والثانية والثالثة تنص على الثوب والثياب، ولابس الإزار والثوب حامله ، وما زاد على المحمول يعتبر مجروراً ، فجر الشيء جذبه وسحبه ، وأما الإسبال فهو الإرخاء ، يقال: أسبل الشيء ، وأسبل الثوب، أرسله وأرخاه ، وهل المراد هنا مجرد الإسبال؟ أو الجرعلى الأرض؟ سيأتي في بيان القدر المطلوب، والخيلاء بالمد، والمخيلة والبطر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، كذا قال النووي، وقال الحافظ ابن حجر: أصل البطر الطغيان عند النعمة ، واستعمل بمعنى التكبر، وقال الراغب: أصل البطر دهش يعترى المرء عند هجوم النعمة ، يحول بينه وبين القيام بحقها ، و« بطرا » في روايتنا السابعة رويت بفتح الطاء على المصدن ويكسرها على الحال من فاعل « يجر» أي يجره تكبراً وطغياناً ، و« من » في قوله « من الخيلاء » في والخلاف فيه ، في فقه الحديث .

(يوم القيامة) التقييد بيوم القيامة للإشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة الدائمة، بخلاف رحمة الدنيا، فإنها قد تنقطع بما يحدث من الحوادث، فالتخويف بفقدها أعظم.

(وفي إزاري استرخاء) أي طول نحو الأرض، ناشئ من عدم شده في الوسط.

(ثم قال: زد، فزدت) مفعولا « زد » محذوفان للعلم بهما، أي زد إزارك رفعا، فزدته رفعا.

(فما زلت أتحراها بعد) أى فما زلت منذ سمعته أتحرى الحالة التى رفعت إليها إزارى كلما لبسته.

(إلى أين)؟ أى إلى أين رفعت إزارك؟

(أتصاف الساقين) « أنصاف » بالجر، بحرف جر محذوف، متعلق بمحذوف، أى رفعته إلى أنصاف الساقين.

(فجعل يضرب الأرض برجله، وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير، جاء الأمير، جاء الأمير) في ملحق الرواية «كان مروان يستخلف أبا هريرة» و«كان أبو هريرة يستخلف على المدينة» وعند أحمد «كان مروان يستعمل أبا هريرة على المدينة، فكان إذا رأى إنساناً يجر إزاره ضرب برجله، ثم يقول: قد جاء الأمير، قد جاء الأمير، ثم يقول: قال أبو القاسم والله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطراً » وعند أحمد أيضاً «كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فيضرب برجله، فيقول: خلو الطريق خلوا الطريق، قد جاء الأمير، قد جاء الأمير».

وكان عمر قد استعمله على البحرين، فقدم بعشرة آلاف، فحاسبه عمر عليها ثم عزله، ثم دعاه ليستعمله، فأبى، ثم أراد على الله أن يستعمله، فأبى عليه، ولم يزل يسكن المدينة حتى مات بها سنة تسع وخمسين على أرجح الأقوال.

فقوله فى روايتنا «وهو أمير على البحرين» معناه: وقد كان قبل ذلك أميراً على البحرين، وأما قوله «خلوا الطريق» أو قوله «قد جاء الأمير» أو ضربه الأرض برجله فقد كان منه من قبيل النهيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لبعث الرهبة فى نفوس المأمورين، للسمع والطاعة، ولم يكن للفضر والخيلاء والتعالى، فأبو هريرة معروف من هوا.

(بينما رجل يمشى، قد أعجبته جمته ويرداه، إذ خسف به الأرض) الجمة بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة، هى مجتمع الشعر المتدلى من الرأس إلى المنكبين، وإلى أكثر من ذلك، وفى رواية للبخارى «مرجل جمته» بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم، وترجيل الشعر تسريحه ودهنه، و« برداه » ثوباه، وفى الرواية التاسعة « يتبختر، يمشى فى برديه، قد أعجبته نفسه » وفى ملحقها « يتبختر فى حلة » وقد سبق أن الحلة إنما تكون من ثوبين.

قال النووى: قيل: يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة، فأخبر النبى الله على بأن هذا سيقع، وقيل: بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة، وهذا هو الصحيح، وهو معنى إدخال البخارى للحديث في باب ذكر بني إسرائيل.اهـ

وفى ملحق الرواية التاسعة «إن رجلا ممن كان قبلكم» وكذا أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث أنس، قال الحافظ ابن حجر: وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب، قال: «كنت أقود ابن عباس، فقال: حدثنى العباس قال: بينا أنا مع رسول الله على إذ أقبل رجل يتبختر فى توبين...» فهو ظاهر فى أنه وقع فى زمن النبى على فسنده ضعيف، والأول صحيح، ويحتمل التعدد، أو الجمع بأن المراد من كان قبل المخاطبين بذلك، كأبى هريرة، فقد أخرج أبو بكر بن أبى شيبة وأبو يعلى، وأصله عند أحمد ومسلم «أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة فى حلة يتبختر فيها، فقال: يا أبا هريرة، إنك تكثر الحديث، فهل سمعته يقول فى حلتى هذه شيئاً؟ فقال: والله إنكم لتؤذوننا، ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ما حدثتكم بشىء. سمعت... » الحديث، وقال فى آخره: فوالله ما أدوى؟ لعله كان من قومك ».

وقد أخرج الطبرى فى التاريخ أن هذا الرجل هو قارون، لأنه لبس حلة، فاختال فيها، فخسف به الأرض، وروى الطبرى عن قتادة قال: ذكر لنا أنه خسف بقارون كل يوم قامة، وأنه يتجلجل فيها، لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة.

والمراد من إعجابه بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال، مع نسيان نعمة اللَّه، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم.

(فهو يتجلجل في الأرض، حتى تقوم الساعة) في الرواية التاسعة «فهو يتجلجل فيها إلى

يوم القيامة » والتجلجل بجيمين التحرك، وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت، وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد، ويندفع من شق إلى شق.

وحكى عياض أنه روى «يتجلل» بجيم واحدة ولام ثقيلة، وهو بمعنى يتغطى، أى تغطيه الأرض، وحكى عن بعض الروايات أيضاً» يتخلخل» بخاءين، واستبعدها، إلا أن يكون من قولهم: خلخلت العظم، إذا أخذت ما عليه من اللحم، وجاء في غير الصحيحين «يتحلحل» بحاءين. قال الحافظ ابن حجر: والكل تصحيف، إلا الأول.

### فقه الحديث

سبق الكلام عن هذا الموضوع في كتاب الإيمان، عند شرح حديث «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.. المسبل والمنان والمذفق سلعته بالحلف الكاذب» وكان فيما قلناه.

المسبل إزاره، المرضى له، إما أن يكون إسباله لمجرد العرف والعادة، وإما أن يكون لسترعيب، وإما أن يكون لسترعيب، وإما أن يكون بدافع الكبر والخيلاء.

ولا شك أن المقصود في الحديث هو الأخير، يدل على ذلك التقييد في روايتنا الأولى والثانية والثالثة والخامسة بالخيلاء، وفي الرابعة «لا يريد بذلك إلا المخيلة »، وفي السابعة وعند البخاري التقييد بقوله «بطراً » وفي رواية البخاري «فقال: أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقى إزاري يسترخى، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي رسي الست ممن يصنعه خيلاء » وكان أبو بكر رجلا نحيفاً، لا يكاد يمسك إزاره بوسطه.

ففى هذه الأحاديث دلالة على أن التحريم لإسبال التوب قاصر على ما إذا كان على وجه التكبر والخيلاء، أما الإسبال لغير خيلاء فظاهر الروايات المطلقة أنه حرام أيضاً، لكن التقييد فيما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة يدل على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد، فلا يحرم الجروالإسبال إذا سلم من الخيلاء.

وقد نص الشافعى على الفرق بين الجرللخيلاء ولغير الخيلاء، وقال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحت نصف الساق إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث المطلقة الواردة في الزجر عن الإسبال يجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. اهـ

وفى حديث صلاة الكسوف عند البخارى « فقام يجر ثويه مستعجلاً فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهى، فيشعر بأن النهى يختص بما كان للخيلاء.

أما من كره الإسبال والجر مطلقاً فإنه يرى أن فيه إسرافا، وتشبها بالنساء، وتعريضاً للنجاسة، كما أن فيه مظنة الخيلاء. ولا يخفى أن جرالتوب خيلاء ما هو إلا مظهر من مظاهر الكبر المذموم، وقد عقد له باب خاص فى كتاب الإيمان، وشرحنا فيه حديث «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا، ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق أى إبطال الحق والبعد عنه ترفعا وتجبراً، قيل: الكبر العظمة، يقال: تكبر بمعنى تعاظم، وقيل: الكبر غير العظمة، إذ الكبر يقتضى متكبراً عليه، والعظمة لا تقتضى متعاظما عليه، فقد يتعاظم الإنسان فى نفسه.

فالتقييد بجر الثياب خرج مخرج الغالب في مظاهر الكبر، لكن الذم موجه في الحقيقة إلى البطر والتبختر، ولو لمن شمر ثويه.

أما الإعجاب بالنياب الذي تشير إليه الرواية الثامنة والتاسعة فالمقصود به الإعجاب الذي يصاحبه الكبروالخيلاء، وليس من قبيل الكبرلبس الجميل من النياب، وتحسين الهيئة والصورة، ما لم يصحبه عجب في النفس، وخيلاء في الإحساس والشعور، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ لَمْ يَسَحبه عجب في النفس، وخيلاء في الإحساس والشعور، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَكُمْ وَيَنَا الله الله الله عليه وسلم -فيما رواه عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاسْرِيُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١] ويقول صلى الله عليه وسلم -فيما رواه البخاري «كلواً واشريوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة » ويقول ابن عباس «كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة ».

قال الحافظ ابن حجر: والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرا لها، شاكراً عليها، غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما ليس من المباحات، ولو كان في غاية النفاسة، فقد أخرج الترمذي « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » أما من أحب ذلك ليتعاظم به على الآخرين فهو المذموم، وقد أخرج الطبري من حديث على ﴿ إِن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله تعالى ﴿ وَلِكَ الدَّادُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُواً فِي الأَرْض وَلا فَسَادًا ﴾ [القصص: ٨٣].

فمدار الذم الكبر والعجب والخيلاء، لا جمال الثوب أو نفاسته، بل إن التجمل والتطيب، ولبس أحسن ما عند المرء من الثياب من مقاصد الشرع الحنيف عند المجتمعات، كالجمع والأعياد ولقاء الوفود والكبراء، ففي الحديث «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته» إذ بذلك تقبل النفوس، وتجتمع القلوب، وتتالف الناس، ويترابط المجتمع، ولبست مجالسة نافخ الكير كمجالسة حامل المسك، فقد أخرج النسائي وأبو داود عن عوف بن مالك عن أبيه «أن النبي الله على الله ورآه رث الثباب إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك ».

فالسنة أن يلبس المرء ثياباً تليق بحاله من النفاسة والنظافة، ليعرفه المحتاجون للطلب منه، مع مراعاة القصد، وترك الإسراف، اللَّهم إلا إذا أثار هذا اللباس في الناس مظنة الكبر والخيلاء عند صاحبه، فيحسن التخلي عنه، لرفع الاتهام.

وليست مظاهر الكبر وبواعثه محصورة فى الثياب وحسن الهيئة، فقد يغتر، ويزهو العالم بعلمه، والغنى بغناه، وذو الجاه بجاهه، والقوى بسواعده وعضلاته، فالشعور النفسى بالخيلاء والزهو حرام على كل حال.

هذا، والرواية السادسة تبين حدود الإسبال، وقد أخرج أبو داود والنسائى وصححه الحاكم «ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار».

وعند البخارى «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار؟ » قال الخطابى: يريد أن الموضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فى النار، فكنى بالتوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذى دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة. اهد ويستثنى من ذلك الوعيد النساء، وقد نقل القاضى عياض الإجماع على أن المنع فى حق الرجال، دون النساء، وقد ظنت أم سلمة رضى الله عنها – أن «من » فى قوله «من جر توباً خيلاء » تشمل الرجال والنساء، فقالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شيراً، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه. أخرجه النسائى وصححه الترمذي.

والنَّه أعلم

## (٥٦٩) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال

٤٧٨٢ - ٥٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هُهُ (٥١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَن خَاتَمِ الذَّهَـبِ.

٣٧٨٣ - ٧٨٣ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٥)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى حَاتَمًا مِن ذَهَبِ فِي يَدِ رَجُلٍ. فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ. وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِن نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ. وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِن نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حُدْ خَالِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لا وَاللَّهِ، لا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٤٧٨٤ - ٣٥ عَن عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اصْطَنَعَ خَاتَمُا مِن ذَهَسبِ. فَكَانْ يَجْعَلُ فَصَهُ فِي بَاطِنِ كَفَّهِ إِذَا لَبِسَهُ. فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسسَ عَلَى الْمِنْسَرِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ: «إِنَّى كُثْتُ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» كُثْتُ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» وَمَن فَاتَا الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِن دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ، لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبُذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ. وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى.

٥٨٥-- وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِهَـذَا الْحَدِيثِ، فِي خَاتَم الذَّهَبِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْيَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى.

٤٧٨٦ – ٤٥٤ – ٥٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٥) قَالَ: اتَّخَذَ رَسُسولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِس وَدِق. فَكَانَ فِي يَدِهِ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئُرٍ أَدِيسٍ. نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِئُرٍ. وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ.

(٧٥)وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِغْتُ النَّصْوَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةً عَن كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

(٤٥)حَدُّثَنَا يَحْتَى أَنُنْ يَحْتَى أَخْبَرَنَّا عَبَّدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّـهِ عَن نَـافِعِ عَنِ ابْن عُمَرَ عَنِ ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>١٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>٣٥) حَدَّثَنَا يَخَيَّ بْنُ يَخِي السَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَفْحَ قَالًا أَخْرَتَنَا اللَّهْثُ حِ وَحَدَّثَنَا فَيَيَّةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَن نَافِعِ عَن عَبْدِ اللَّهِ – وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ الْمَحْدِثِ وَ وَحَدَّثَنَا اللّهُ أَنُ كَالِمُ اللّهُ عَن عَبْدِ اللّهِ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمُشَى حَدَّثَنَا خَالِمُ بَنُ الْمَحْدِثِ حِ وحَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ عَلْمَانَ حَدَّثَنَا عَفْیَةً بْنُ خَالِدٍ کُلَّهُمْ عَن عَبْدِ اللّهِ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ – وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ مَدَّثَنَا أَنْسَ يَغْنِي الْمُن إَسْحَقَ الْمُسَبِّيقُ حَدَّثَنَا أَنْسَ يَغْنِي الْمُن وَهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن عَبْدِ مَدَّتُنَا هَارُونَ اللّهُ لِللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ

٧٨٧ - ٥٥ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٥٥) قَالَ: اتَّخَذَ النَّسِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِن ذَهَبِ. ثُمَّ أَلْقَاهُ. ثُمَّ اتُّخَذَ خَاتَمًا مِن وَرق. وَنَقَسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَقَالَ: «لا يَنْقُسْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَـذَا» وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّـهُ مِمَّا يَلِي بَطُّـنَ كَفَّـهِ. وَهُـوَ الَّـذِي سَـقَطَ مِـن مُعَيْقِيبٍ، فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.

٨٧٨٨ - ﴿ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكِ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ اللَّهِ عَلَم مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَقَالَ لِلنَّاسِ «إِنِّي اتَّخَـٰذْتُ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ. وَنَقَتْسْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّـهِ. فَــلا يَنْقُسْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».

٤٧٨٩ -- وفي رواية عَن أَنَسِ عَلَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، بِهَـذَا، وَلَـمْ يَذْكُر فِي الْحَدِيثِ: مُحَمَّـدٌ رَسُولُ اللُّــهِ.

• ٤٧٩ - ٧٦ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ. قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إلا مَخْتُومًا. قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ حَاتَمُـا مِـن فِطَّـةٍ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَـدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. نَقْشُهُ مُحَمَّـدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

٤٧٩١ –  $\frac{\diamond \lor}{\Lambda}$  عَن أَنس ﷺ أَنَّ نَبيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنَّ يَكْتُسِبَ إِلَى الْعَجَسِمِ. فَقِيلَ لَـهُ: إِنَّ الْعَجَـمَ لا يَقْبَلُـونَ إِلا كِنَابًا عَلَيْهِ حَـاتَمٌ. فَـاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِـن فِضَّـةٍ. قَـالَ: كَــأنّي أَنْظُــرُ إلَــى بَيَاضِــهِ فِي يَـدِهِ.

٧٩٧ - ٥٨ عَس أَنسس ١٤٨٥ أَنَّ النبي عَلِيُّ أَرَادَ أَنْ يَكْتُسبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ. فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلا بِحَاتَمٍ. فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا. حَلْقَتُهُ فِضَّةً. وَنَقَشَ فِيسهِ. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ.

(٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى ۚ بْنُ يَبِخْيَى وَحَلَفَ ۚ بْنُ ۚ هِشَامٌ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ كُلُّهُمْ عَن حَمَّادٍ قَالَ يَخْيَى ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن عَبْـدِ الْعَزِيـزِ ابن صُهِيْبٍ عَن أَنْس بْن مَالِكِ

– ُوحَدَّثَنَا أَخِمَدُ بْنُ حَنَّلِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَغْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَــن عَبْـدِ الْعَزِيـزِ بْسِ

صُهَيْبِ عَنَ أَنَسِ (٥٦)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَادَةَ لِيحَـدَّثُ عَنِ أَنَسِ

(٥٧)حُلَّكَنَا هُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَن قَنَادَةَ عَن أَنسِ (٥٨)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْصَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنَ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَن قَنَادَةَ عَن أَنسِ

<sup>(</sup>٥٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَن آيُوبَ بْنِ مُوسَى عَن تَافِع عَن ابْن عُمَرَ

٣٩٧٩ - ٥٩ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ خَاتَمًا مِن وَرِقِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِن وَرِقَ يَوْمًا وَاحِدًا. قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْمُوَاتِمَ مِن وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ. فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ حَاتَمَهُ. فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ حَاتَمَهُ. فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.

٤٧٩٤ - ٢٠٠٠ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ اللهُ وَأَى فِي يَلِهِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِسن وَدِق يَوْمُا وَاحِدًا. ثُمَّ إِلَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْنَوَاتِمَ مِسن وَدِقٍ فَلْبِسُوهَا. فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَـهُ. فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَـهُ. فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.

٥٩٥- ٢٦٩ عَن أَنَسِ بَسِ مَسَالِكِ ﷺ مِسَالِكِ صَلَالَ: كَسَانَ خَسَاتُمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِسَ وَدِقٍ. وَكَسَانَ فَسَاتُهُ حَبَشِيبًا.

٣٩٦- ٣٧٩- ٢٣٠ عَن أَنَسِ بْـنِ مَـالِكِ ﷺ نَصْدِهُ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ لَبِـسَ حَــاتَمَ فِطَــةٍ فِــي يَمِينِــهِ، فِيــهِ فَصِّ حَبَـثِيِّ. كَانَ يَجْعَـلُ فَصَّـةً مِمَّا يَلِي كَفَّـةً.

٧٩٧- ٢٣- عَن أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِن يَدِهِ الْيُسْرَى.

١٧٩٨ - ٦٤ عَن عَلِي عَلَى اللهُ اللهُ قَالَ: نَهَانِي يَعْنِي النَّبِي عَلَى أَنْ أَجْعَالَ حَاتَمِي فِي فِي هَذِهِ أَوِ النِّبِي تَلِيهَا. لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ النَّنْتَيْنِ وَنَهَانِي عَن لُبْسِ الْقَسِّيُ، وَعَن جُلُوسِ عَلَى الْمَيَائِدِ. قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيِّ: فَيْبَابٌ مُصَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِن مِصْرَ وَالتَّسَامِ، جُلُوسِ عَلَى الْمَيَائِدِ. قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيِّ: فَيْبَابٌ مُصَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِن مِصْرَ وَالتَّسَامِ،

(٣٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آَيُّوبَ خَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ أَحْبَرُنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكُ (٣٢)وحَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الأَنْصَادِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ عَن يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن أَنْسَ بْنِ مَالِكِ

- و حَدَّثَنِيَّ وَهَيْرُ أَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالْ عَن يُونُسسَ بْنِ يَزِيدَ بِهِلْمَا الإِسْنَادِ مِشْلَ حَدِيثِ طَلَّحَةَ بْنِ يَحْتِي.

(٦٣)وحَدَّئَنِي أَبُو بَكُرِ مِنْ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن قَايِتٍ عَن أَنْسِ (١٤)حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلِيْبٍ عَن أَبِي بُرُوَةً عَنِ عَلِي

- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ عَن عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ ابْنِ لِأَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّا فَذَكَرَ هَـذَا الْحَدِيثَ عَنِ النِّيِّ يَنْظُونِهِ.

- وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ فَالا حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَاصِمٍ بْسَنِ كُلَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُودَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهِى أَوْ نَهَانِي يَعْنِي النِّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٩٥) حَدَّلَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ (٣٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بَهْذَا الإِسْنَادِ مِثْلَةُ. - حَدَّثَنَا عُقْبَةً بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَةُ.

فِيهَا شِبْهُ كَلْذَا. وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ، فَشَيَءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النَّسَاءُ لِبُعُولَتِهِسَنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ الأَرْجُولَتِهِسَنَّ عَلَى الرَّحْلِ،

9 8 9 9 - 70 عَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي

### المعنى العام

كان الرجال والنساء من الفرس والروم يتحلون بالذهب، وكان الأكاسرة والقياصرة وذوو الجاه والأموال يلبسون الأساور الذهبية العريضة التي تملأ الساعد، ويتخذون القلائد والتيجان والسلاسل الذهبية كمظهر من مظاهر الزينة والفخر والخيلاء والكبر والعلو في الأرض، وكما سبق كانوا يأكلون ويشربون في أواني الذهب والفضة، ومثل ذلك وأكثر كان الفراعنة في مصر يفعلون، وما الآثار الذهبية لتوت عنخ آمون إلا رمز لهذه المظاهر، أما العرب فكانوا يعيشون في البوادي، وحضرهم أقرب إلى البادية منها إلى قصور الفرس والروم، كانوا يسمعون عن حلى الذهب أو يرون ولا يملكون، ويوم أن لمسوا تُوبا من الحرير تعجبوا لحسنه انبهاجاً وانبهاراً، حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا فمناديل سعد بن معاد في الجنة خير من هذا، وقد وعدهم الله هذه الحلى في الجنة، فقال ﴿ يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِن أَسْنَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوًّا ﴾ [الحج: ٢٣] وفطمهم صلى اللَّه عليه وسلم عن التطلع إليها في الدنيا، فقال: « هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » وكان صلى الله عليه وسلم يعلم بما أوحى الله إليه أن العرب سيملكون ملك كسرى وقيصر، وأن الدنيا ستفتح عليهم وأن الذهب سيفيض بين أيديهم، وخشى صلى اللَّه عليه وسلم على رجال أمته أن ينعموا وينصرفوا إلى زينة النساء، فيضعفوا ويخضعوا، ويذلوا، فاتجه إلى أقل وأحقر شيء في لبس الذهب، وهو الخاتم، الخاتم الذي يوضع في إصبع من أصابع اليد، ولا يكاد يرى فحرمه، حرمه عملا وقولا، لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام، فبادر المسلمون واتخذوا مثله خواتم من ذهب، فصعد المنبر، وخطبهم، ورفع بده أمامهم وخلع الخاتم من إصبعه، ورماه، وأسمع من لم ين فقال: إني كنت قد لبست خاتما من ذهب في يميني، فواللَّه لا ألبسه أبداً، إن من بلبس في إصبعه خاتماً من ذهب فكأنه يضع جمرة من النار في يده، فنزع المسلمون خواتمهم الذهبية من أيديهم، ومضت أيام وشهور، وعقدت هدنة الحديبية، وأمن المسلمون كفار قريش، فاتجه فيها صلى اللَّه عليه وسلم إلى دعوة الملوك، كسرى وقيصر والنجاشي، وقرر إرسال كتب إليهم، فقيل له: إنهم لا يعتمدون كتاباً غير مختوم بخاتم مرسله، فصنع له خاتم من فضة، نقش عليه: محمد رسول اللَّه، وفي يوم وليلة انتشر في أيدي الصحابة خواتم، منقوش عليها محمد رسول اللَّه؛ تبركاً وإعلانا وتشرفاً، وكان في هذا تضييعاً للهدف من النقش، وأنه للختم به على الرسائل، فغضب صلى اللَّه عليه وسلم، ورمي بخاتمه، وقال لهم: لا ينقش أحد منكم على خاتمه مثل نقشي، فرمي

<sup>(</sup>٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَن عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَن أَبِي بُرْدَةَ

الصحابة بخواتيمهم المنقوشة باسمه، فسكن غضبه، وعاد إلى خاتمه المنقوش باسمه، يلبسه تارة، ويختم به تارة، ويحفظه عند أمين تارة. أما الصحابة فقد اتخذوا خواتيم أخرى من فضة، بعضهم لم ينقش عليها، وبعضهم نقش عليها اسمه، أو ذكر الله تعالى. رضى الله عنهم أجمعين.

### المباحث العربية

(نهى عن خاتم الذهب) فى الكلام مضاف محدوف، وهناك قيد ملاحظ من أدلة أخرى، فى الكلام مضاف محدوف، والتقدير: نهى عن لبس خاتم الذهب للرجال، والإضافة بمعنى « من » أى خاتم من الذهب.

(فنزعه، فطرحه) أي أخرجه من إصبع يد الرجل، فرماه.

(يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها فى يده) فىالكلام مجاز مرسل من إطلاق المسبب وإرادة السبب، أو استعارة تصريحية، بتشبيه الخاتم بجمرة من النار، بجامع إيذاء كل

(خذ خاتمك، انتفع به) بالبيع أو الهبة، أو إعطائه إحدى نسائك.

(واللَّه لا آخذه أبداً، وقد طرحه رسول اللَّه ﷺ) جملة «وقد طرحه «حالبة.

(أن رسول اللّه ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب) أى جعل صانعاً يصنعه له، وفي الخاتم ثمان لغات: فتح التاء وكسرها ويتقديم التاء على الألف مع كسر الخاء «ختام» و «خيتوم» و «ختم» بفتح الخاء وسكون التاء، و «خاتام» بألف بعد الخاء، وألف بعد التاء، و «خاتيام» بزيادة ياء عما قبلها، ويحدف الألف الأولى «خيتام».

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به، وأما ما يتزين به فليس فيه إلا ستة.

و »خاتم » يجمع على « خواتم » و« خواتيم » وعلى « خياتيم » و« خياتم ».

(فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه) «الفص» بفتح الفاء، وحكى كسرها وضمها. والمعنى كان يجعل فصه في جهة باطن كفه، وهذا هو المراد من قوله في الرواية نفسها »وأجعل فصه من داخل» وفي الرواية الخامسة «وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلى بطن كفه» وفي الرواية الثالثة عشرة «كان يجعل فصه مما يلى كفه» وذلك ليكون أبعد من التزين.

(فصنع الناس) المفعول محذوف، أي فصنع الناس خواتم مثله، من ذهب، ولبسوها.

(ثم إنه جلس على المنبر، فنزعه، فقال...) جلوسه على المنبر وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم لظهور مقارنة القول للفعل، للأهمية.

(فنبد الناس خواتيمهم) أي نرعوها، وألقوها بعيدة عن أصابع أيديهم.

(اتخذ رسول الله على خاتما من ورق (وفى الرواية الخامسة (اتخذ النبى في خاتما من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق (وفى الرواية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة «اتخذخاتما من فضة» أى بعد أن ألقى خاتم الذهب، و«الورق» بفتح الواو، وكسر الراء ويجوز إسكانها بعدها قاف وحكى كسر أوله مع السكون الفضة، وقيل: يختص بالمصكوك من الفضة، وفى الرواية التاسعة «خاتما حلقة فضة» قال النووى: «الحلقة» ساكنة اللام، على المشهور، وفتحها لغة شاذة ضعيفة، وقال: هكذا هو فى جميع الأصول «حلقة فضة» بنصب «حلقة» على البدل من «خاتم» وليس فيها هاء ضمير. اهد قيل: إنه لا يسمى خاتما إلا إذا كان له فص، فإن كان بلا فص فهو حلقة، وقيل: لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من غيره، أما إن كان فصه منه فهو حلقة أيضاً وفى الرواية العاشرة «عن أنس بن مالك أنه أبصر فى يد رسول الله شي خاتما من ورق، يوما واحداً، قال: فصنع الناس الخواتم من ورق، فلبسوه، فطرح النبى شي خاتمه، فطرح الناس خواتمهم» فهذه الرواية وما بعدها تفيد طرح خاتم الفضة.

قال النووى: قال القاضى: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب الراوى عن أنسوالمعروف من روايات أنس، من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، ولم
يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب، كما ذكره مسلم فى باقى الأحاديث، قال: ومنهم من تأول حديث
ابن شهاب، وجمع بينه وبين الروايات، فقال: لما أراد النبى في تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة،
فلما لبس خاتم فضة أراه الناس فى ذلك اليوم، ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب، وأعلمهم
تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، فيكون قوله «فطرح الناس خواتمهم» أى خواتم الذهب.
قال النووى: وهذا التأويل هو الصحيح، وليس فى الحديث ما يمنعه. قال: وأما قوله « فصنع الناس
الخواتم من الورق فلبسوه » ثم قال « فطرح خاتمه فطرحوا خواتمهم » فيحتمل أنهم لما علموا أنه صلى
الله عليه وسلم يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة، وبقيت معهم خواتيم
الذهب، كما بقى مع النبى في إلى أن طرح خاتم الذهب، واستبدل به الفضة اهـ

وقال الإسماعيلى: إن كان الخبرعن ابن شهاب محفوظاً فينبغى أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورق على لون من الألوان، وكره أن يتخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به، حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه، ونقش عليه نقش، ليختم به، ثم أشار الإسماعيلى إلى تأويل آخر، وأنه اتخذه للزينة، فلما تبعه الناس فيه رمى به، فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به، قال المحب الطبرى: وهذا متكلف، وقيل: يخدشه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين.

وقال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، فى كون الخاتم الفضة، فوجب الحكم للجماعة، واعتبار الزهرى واهما فيه، وقال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفى عنه الوهم، وإن كان الوهم أظهر.

أما قول أنس فى الرواية العاشرة « أنه أبصر فى يد رسول اللّه وسلم أكثر من البوم، فقوله « يوماً واحداً « فيحمل على أنه رآه كذلك فى يوم، واستمر فى يده صنى الله عليه وسلم أكثر من البوم، فقوله « يوماً واحداً » ظرف لرؤية أنس، لا لمدة اللبس، وما عند النسائى عن ابن عمر «اتخذ النبى على خاتما من ذهب، فلبسه ثلاثة أيام » ظرف لمدة اللبس، وإن قلنا: إن رواية ابن شهاب لا وهم فيها، وجمعنا بما تقدم، فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام، كما فى حديث ابن عمر هذا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوماً واحداً، كما فى حديث أنس، ثم لما رمى الناس الخواتيم التى نقشوها على نقشه، عاد فلبس خاتم الفضة، واستمر إلى أن مات.

(ونقش فيه: محمد رسول الله) في الكلام مجاز مرسل، أي أمر الصانع أن ينقش فيه، وفيه مضاف محذوف، أي في فصه، وقد روى البخاري عن أنس « أن أبا بكر وله لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، رسول سطر، والله سطر» قال ابن بطال: ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطراً واحداً، قال الحافظ ابن حجر: قد يظهر أشر الخلاف في أنه إذا كان سطراً واحداً يكون الفص مستطيلا، فإذا تعددت الأسطر أمكن كونه مربعاً أو مستديراً، وكل منهما أولى من المستطيل. اهم ورواية البخاري السابقة صريحة في أن النقش ثلاثة أسطر، ولما كانت الأسطر تقرأ عادة من الأعلى، ثم السطر الذي أسفله وهكذا، كان ظاهر الرواية أن الفظ «محمد» كان في أعلى الأسطر، ولفظ الجلالة في ثالث الأسطر، هكذا وظاهر رواية رسول الإسماعيلي تفيد ذلك، ففيها «محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله» قال الحافظ البلالة في أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد في أسفلها هكذا إلله فوق، يعني لفظ الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد في أسفلها هكذا إلله فالم أر التصريح بذلك في شيء من المحمد الأحاديث. اهم

وعلى هذا القول الأخير لا ينيق أن تقرأ الكلمات من السطر الأعلى إلى الأسفل [الله. رسول. محمد] بل القراءة حينئذ تكون من الأسفل إلى الأعلى، ولك أن تقرأ «رسول» بالتنوين وعدمه، و«الله» بالرفع وبالجر، لكن الجرأولي.

ولا يخفى أن الختم بهذه الكلمات يقتضى أن تكتب الأحرف المنقوشة مقلوبة، ليخرج الختم على هيئة القراءة السليمة.

هذا هوالتحقيق فى نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء عند أبى الشيخ فى أخلاق النبى روس النبى الله عن أنس قال: كان فص خاتم النبى خوص حبياً، مكتوباً عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو ضعيف، وهذه الزيادة شاذة، وكذا ما ذكره ابن سعد من مرسل ابن سيرين من أن الخاتم كان عليه: «بسم الله محمد رسول الله» فإنه لم يتابع على هذه الزيادة، وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهم خاتما، فزعم أن رسول الله على كان يلبسه، فيه تمثال أسد» ففيه مع إرساله ضعف.

(وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا) وفى الرواية السادسة «اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله. وقال للناس: إنى اتخذت خاتما من فضة، ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه » والظاهر أن الصحابة كانوا قد بادروا بنقش «محمد رسول الله» على خواتيمهم اعتزازاً بالشهادة، فلما قرر أن يختم به لزم أن لا يشركه أحد فى نقشه، فرمى به، ليرموا بخواتيمهم المنقوشة على اسمه، ونهى الناس أن ينقشوا نقشه، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به، فصار يختم به.

أما الصحابة فقد نقش بعضهم نقوشاً أخرى، ويعضهم لم ينقش شيئاً، فعند ابن أبى شيبة أن ابن عمر نقش على خاتمه: عبد الله بن عمر، وكذا القاسم بن محمد، ونقش كل من حذيفة وأبى عبيدة «الحمد لله» ونقش على «والله الملك» ونقش بعضهم «بالله» ويعضهم «بسم الله» ويعضهم «العزة لله» وكان مالك يقول: من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتمهم.

(فكان فى يده، ثم كان فى يد أبى بكر، ثم كان فى يد عمر، ثم كان فى يد عمر، ثم كان فى يد عمر، ثم كان فى يد عثمان) أى فى حيازة كل منهم فى إصبع يدهم، أو فى ملكهم وتصرفهم، وفى رواية ابن سعد عن الأنصارى «معيقيب» «ثم كان فى يد عثمان ست سنين، فلما كان فى الست الباقية كنا معه على بئر أريس...».

(حتى وقع منه فى بئر أريس) بفتح الهمزة وكسر الراء، على وزن عظيم، وهى فى حديقة بالقرب من مسجد قياء، وظاهر هذه الرواية أن الخاتم وقع فى البئر من عثمان رهيه، وفى ملحق الرواية الرابعة «حتى وقع فى بئر أريس» ولم تذكر «منه» وفى الرواية الخامسة «وهو الذى سقط من معيقيب فى بئر أريس» وفى رواية للبخارى «حتى وقع من عثمان فى بئر أريس» وفى رواية للبخارى «فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به، فسقط، قال أنس: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان، فننزح البئر، فلم نجده ».

وفى رواية ابن سعد «فجعل يحوله فى يده... فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام، فلم نقدر عليه » وعند أبى داود والنسائى «فاتخذ عثمان خاتماً، ونقش فيه: محمد رسول الله، فكان يختم به » قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية، أو بالعكس، يحتمل أن عثمان طلبه من معيقيب، فختم به شيئاً، واستمر فى يده، وهو يفكر فى شىء، يعبت به، فسقط فى البئر، ويحتمل أنه رده إلى معيقيب فسقط منه، والأول هو الموافق لحديث أنس اهـ وهو الظاهر، لأنه لم يرد فى الروايات تأنيباً أو لوما لمعيقيب، ولوكان هو المقصر لوجدنا لوما وتعنيفاً.

ومعيقيب مولى سعيد بن أبى العاص، وعند أبى داود والنسائى «كان معيقيب على خاتم النبى الله ومعيقيب على خاتم النبى العني المناعدة عنده المناعدة عنده المناعدة عنده المناعدة عنده المناعدة عند الكاتب الأول. وعند أوامر الخليفة ، كما يحتفظ اليوم بخاتم الدولة في الإدارات الحكومية عند الكاتب الأول.

(لما أراد رسول اللَّه ﷺ أن يكتب إلى الروم) في الرواية الثامنة «كان إذا أراد أن يكتب

إلى العجم» وفى الرواية التاسعة «أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى» وفى رواية للبخارى «أراد أن يكتب إلى رهط -أو أناس - من الأعاجم» وقد جزم أبو الفتح اليعمرى أن اتخاذ الخاتم كان فى السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان فى السادسة ويجمع بأنه كان فى أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك، وكان إرساله إلى الملوك فى مدة الهدنة، وكانت فى ناقعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة فى ذى الحجة، ووجه الرسل فى المحرم من السابعة، وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك.

(قالوا: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا مختوما) في الرواية الثامنة « فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم» وفي الرواية التاسعة « فقيل: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم » وعند ابن سعد أن قريشاً هم الذين قالوا ذلك للنبي على فقد اتصلوا بهؤلاء الملوك أثناء رحلتي الشناء والصيف.

(كأنى أنظر إلى بياضه في يد رسول الله على) في رواية البخاري « فكأنى أنظر إلى وبيص خاتمه » والوبيص هو البريق وزنا ومعنى.

(فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه) أى فلبسوا هذا المصنوع، وفى روايتنا الحادية عشرة ورواية البخاري «فلبسوها».

(ثم إن الناس اضطريوا الخواتم من ورق) أي حركوا خواتم الفضة في أيديهم على غير نظام.

(وكان فصه حبشياً) في الرواية الذالنة عشرة « فيه فص حبشي » وفي رواية النهاري «كان خاتمه من فضة ، وكان فصه منه » وعند أبي داود « من فضة كله » قال المحافظ ابن حجر: لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أنس «كان فصه حبشياً » لأنه إما أن يحمل على التعدد -على معنى تعدد الخاتم، فكان خاتم فصه منه، وكان الآخر فصه حبشي » وحينئذ فمعنى قوله «حبشي » أي كان حجراً من بلاد الحبشة، أو لونه لون الحبشة، أو كان جزعاً أو عقيقاً، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون هوالذي فصه منه، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش.

#### فقه الحديث

قال النووى: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حكى عن أبى بكربن محمد بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه، لا حرام، وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التى ذكرها مسلم، مع إجماع من قبله على تحريمه، مع قوله صلى الله عليه وسلم فى الذهب والحرير « إن هذين حرام على ذكور أمتى، حل لإناثها » قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهباً وإن كان باقيه فضة، وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب، فهو حرام اهـ

وقال ابن دقيق العيد: طاهر النهي التحريم، وهو قول الأئمة، واستقر الأمر عليه، وما نقل عن أبي بكربن محمد بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه، فالناس بعده مجمعون على خلافه، وكذا ما روى فيه عن خباب، وقد قال له ابن مسعود: « أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه على بعد اليوم » فكأنه ما كان بلغه النهى، فلما بلغه رجع. قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه، لا تحريم، كما قال مثل ذلك في الحرير. قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم، وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم، ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتماً. قال الحافظ ابن حجر: والتوفيق بين الكلامين ممكن، بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض، واستقر الإجماع بعده على التحريم، وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب، وذكر ستة أو سبعة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة وعن جابر بن سمرة وعبدالله بن يزيد الخطمي نحوه، ومن طريق حمزة بن أبي أسيد « نزعنا من يدي أبي أسيد خاتما من ذهب » وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذي روى الذهي. فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر، قال: « رأيت على البراء خاتماً من ذهب » وأخرج أحمد من طريق محمد بن مالك قال: «رأيت على البراء خاتماً من ذهب، فقال: قسم رسول اللَّه ﷺ قُسماً، فألبسنيه، فقال: البس ما كساك اللَّه ورسوله » قال الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ، قال الحافظ ابن حجر: لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي ﷺ، وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله إما أن يكون حمله على التنزيه، أو فهم الخصوصية له من قوله « البس ما كساك اللَّه ورسوله »، وهذا أولى من قول الحارمي: لعل البراء لم يبلغه النهي، ويؤيد أنه فهم الخصوصية ما جاء عند أحمد «كان الناس يقولون للبراء: لم تتختم بالذهب؟ وقد نهى عنه رسول اللَّه ﷺ؟ فيذكر لهم هذا الحديث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله ﷺ: البس ما كساك الله ورسوله؟ «اهـ

هذا وأحاديث الباب -ويخاصة روايتنا الثانية -تؤكد تحريم خاتم الذهب على الرجال، أما إباحته للنساء فبالإجماع، وقد أخرج ابن أبى شيبة من حديث عائشة « أن النجاشى أهدى للنبى عليه المعرض عنه، ثم دعا أمامة، بنت ابنته، فقال: تحلى به ».

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- استدل به على تحريم الذهب على الرجال، قليله وكثيره، للنهى عن التختم، وهو قليل، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو فى قدر الخاتم وما فوقه، فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عليه.

٢- تناول النهى عن لبس الخاتم جميع الأحوال، فلا تستثنى حالة الحرب أو الحكة، كما استثنيت فى الحرير، لأنه لاعلاقة له بالحرب، بخلاف ما على السيف أو الترس أو المنطقة، من حلية الذهب، فإنه لو فجأه الحرب جازله الضرب بذلك السيف، فإذا انقضت الحرب لم يستعمله، لأنه والحالة هذه من متعلقات الحرب، بخلاف الخاتم.

- ٣- ومن الرواية الثانية المبالغة في امتثال أمر الرسول على واجتناب نهيه، فإن الرجل ترك الخاتم لمن يأخذه من الفقراء أو غيرهم، وكان يمكنه أخذه والتصرف فيه بالبيع وغيره، لكنه تورع عن أخذه، مبالغة في امتثال الأمر.
  - ٤- ومن نزع الرسول ﷺ الخاتم من يد الرجل إزالة المنكر بالبد، لمن قدر عليها.
- ٥ ومن ترك الرجل للخاتم -وقد أخذه بعض الحاضرين أو تصدق به جواز التصرف في مال الغير
   إذا تبين إعراضه عنه، وإباحته للغير.
- ٦- ومن نبذ الناس خواتمهم، حين نزع النبي ﷺ خاتمه ما كانت عليه الصحابة -رضى الله عنهم من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به فى أفعاله.
- ٧- ومن اتخاذه واتخاذ أصحابه خاتم الفضة جوازه، قال النووى: أجمع المسلمون على جواز خاتم
   الفضة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذى سلطان، ورووا فيه أثرا، وهذا
   شاذ مردود.اهـ

والأثرالذى أشار إليه النووى أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى عن أبى ريحانة قال: «نهى رسول الله على عن أبى ريحانة قال: «نهى رسول الله على عن لبس الخاتم إلا لذى سلطان» وأحاديثنا ترد عليه، فقد جاء أن جماعة من الصحابة والتابعين كانوا يلبسون الخواتم، وهم ليس لهم سلطان، قال الحافظ ابن حجر والذى يظهر أن لبسه لغير ذى سلطان خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين، واللائق بالرجال خلافه، وقد سئل مالك عن حديث أبى ريحانة فضعفه.

قال الخطابى: ويكره للنساء خاتم الفضة، لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه. قال النووى: وهذا الذى قاله ضعيف أو باطل لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة فى لبسها خاتم الفضة.

- ٨- ومن الرواية الرابعة التبرك بآثار الصالحين، ولبس لباسهم.
- ٩- وأن النبى النبى الشرورية مورث، إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته، بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين، يصرفها ولى الأمر حيث رأى من المصالح، فجعل القدح عند أنس، إكراما له لخدمته، ومن أراد التبرك به لم يمنعه، وجعل باقى الأثاث عند ناس معروفين، واتخذ الخاتم عنده للحاجة التى اتخذه النبى الله لها، فإنها موجودة فى الخليفة بعده، ثم الخليفة الثانى، ثم الثانى، ثم الثالث. كذا قال النووى، وتعقب باحتمال أن الخاتم كان من بيت مال المسلمين، فيثول للحاكم بعده، ولا دخل له بالميراث.
- -١- قال بعض العلماء: كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السرشيء مما كان في خاتم سليمان -١- قال بعض العلماء: كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السرشيء مما كان في خاتم النبي انتقض عليه السلام- لأن سليمان لما فقد خاتم النبي الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتئة التي أفضت إلى قتله، واتصلت إلى آخر الزمان. كذا قيل، وقد بينا قبل ذلك أن عثمان الله عنه صلى عليه الخاتم ست سنين.

- 11- ومن الروايات الأخرى لضياع الخاتم قال ابن بطال: يؤخذ أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه، والاجتهاد في تفتيشه، قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر، لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي على وقد لبسه، واستعمله، وختم به، ومثل ذلك يساوى في العادة قدراً عظيما من المال، وإلا لو كان غير خاتم النبي لله لاكتفى بطلبه بدون ذلك، وبالضرورة يعلم قدر المئونة التي حصلت في الأيام الثلاثة، وأنها تزيد على قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفته عظم قدره، فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال.
- ١٧- قال ابن بطال: وفيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم. قال الحافظ: وإنما كان كذلك لأن ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكر، وفكرهم إنما هو في الخير.
- ١٣ قال ابن بطال: وفيه أن من طلب شيئاً، ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام، له أن يتركه، ولا يكون بعد
   الثلاث مضيعا، وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات.
- اليسرى» في الرواية الرابعة عشرة، وضع الخاتم في إحدى اليدين، ووضعه في إحدى الأصابع. قال اليسرى» في الرواية الرابعة عشرة، وضع الخاتم في إحدى اليدين، ووضعه في إحدى الأصابع. قال النووى: أما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان، وهما صحيحان، وقال الدارقطني: لم يتابع سليمان على زيادة «في يمينه» قال: وخالفه الحفاظ عن يونس، مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى. قال النووى: لم ينفرد بهذه الزيادة سليمان بن بلال، فقداتفق طلحة وسليمان عليها، وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة. أما حكم المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحد منهما، واختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكرون في اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، وكثيرون في اليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. اهـ

واستعرض الحافظ ابن جِجر كثيراً من أحاديث وضع الخاتم في اليمين، وكثيراً من أحاديث وضع الخاتم في اليسار، فذكر:

روايتنا الثالثة عشرة، وما أخرجه الترمذي وابن سعد «صنع النبي على خاتما من ذهب، فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر، فقال: إنى كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه »، وعند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر «كان النبي على يتختم في يمينه » ونحوه عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي هي وعند أبي داود من طريق ابن إسحاق قال «رأيت على الصلت بن عبد الله خاتما في خنصره اليمين، فسألته، فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها، ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبي هي وعند الترمذي «رأيت ابن عباس يتختم في يمينه» وأخرج أبو داود والنسائي عن على «أن النبي يك كان يتختم في يمينه » وأخرج أبو داود والنسائي عن على «أن النبي يك كان يتختم في يمينه » وأخرج أبو داود والنسائي عن

قال الحافظ: وورد فى التختم فى اليسار حديث ابن عمر، وحديث أنس، روايتنا الرابعة عشرة، وعند أبى الشيخ من حديث أبى سعيد «كان يلبس خاتمه فى يساره» وعند البيهقى فى الأدب «كان النبى ﷺ وأبو بكر وعمر وعلى والحسن والحسين يتختمون فى اليسار».

قال الحافظ ابن حجر: وأما دعوى الداودي أن العمل على التختم في اليسار، فكأنه توهمه من استحباب مالك للتختم في اليسار، وهو يرجح عمل أهل المدينة، وفيه نظر، لأنه ظن أن ذلك عمل كل أهل المدينة، فقد جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمين، قال البيهقي في الأدب: يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة، وجمع غيره بأن لبس الخاتم أولا في يمينه تم حوله إلى يساره، فقد أخرج أبو الشيخ وابن عدى عن ابن عمر « أن النبي ﷺ تختم في يمينه، ثم إنه حوله في يساره » فلو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع، ولكن سنده ضعيف. وأخرج ابن سعد « طرح رسول الله ﷺ خاتمة الذهب، ثم تختم خاتماً من ورق، فجعله في يساره » وهذا مرسل أو معضل، وقد جمع البغوي في شرح السنة بذلك، وأنه تختم أولا في يمينه، ثم تختم في يساره، وكان ذلك آخر الأمرين. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك، فقال: لا يتبت هذا ولا ذاك، ولكن في يمينه أكثر. قال الحافظ ابن حجر: يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، ويترجح التختم باليمين مطلقاً، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول، وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث. واللَّه أعلم.

أما فى أى الأصابع يكون الخاتم فيقول النووى: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل فى الخنصر، أما المرأة فتتخذ خواتيم فى أصابع، قالوا: والحكمة فى كونه فى الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونه طرفاً، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر، قال: ويكره للرجل جعله فى الوسطى والتى تليها أى السبابة للحديث روايتنا السادسة عشرة – وهى كراهة تنزيه اهـ

١٥ - وفى الأحاديث جوازنقش الخاتم، فعن الحسن والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم قال النووى: وهو قول الجمهور، ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم كراهته، وقد أخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل فى خاتمه: حسبى الله، ونحوها، فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت، ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التى هو فيها، والجواز حيث حصل الأمن من ذلك، فلا تكون الكراهة لذلك، بل من جهة ما يعرض لذلك.

# ( ۷۰ ) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

٠ ٤٨٠ - ٦٦ عَن جَابِر ﷺ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ وَأَوْ غَزُوْنَاهَا «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَنزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ».

٤٨٠١ – ٧٧ عَــن أبِــي هُرَيْــرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُــولَ اللّــهِ ﷺ قَــالَ: «إِذَا انْتَعَـــلَ أَحَدُكُـــمْ، فَلْيَبْـــدَأَ بِ الْيُمْنَى. وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

٤٨٠٢ - ٦٨ عَــن أَبِـي هُرَيْــرَةَ ﷺ (٢٨) أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ قَــالَ: «لا يَمْــشِ أَحَدُكُــمْ فِــي نَعْــــلِ وَاحِدَةٍ. لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

أَلا إِنَّكُمْ تَحَدُّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُول اللَّـهِ ﷺ لِتَهْتَـدُوا وَأَضِـلَّ. أَلا وَإِنِّـي أشبهَدُ لَسَــمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلا يَمْشِ فِي الْأَخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا».

٤٨٠٤ - ٧٠ عَن جَمَايِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَمَّكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَن فَرْجِهِ.

- ٤٨٠ - ٧١ عَن جَابِرِ ﷺ أَوْ سَسِمِغتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَوْ سَسِمِغتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَن انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَلا يَمْسَسُ فِي نَعْسل وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ. وَلا يَمْسَشْ فِسِي خُسَفٌ وَاحِدٍ. وَلا يَسَأْكُلُ بِشِسمَالِهِ. وَلا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ. وَلا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ».

<sup>(</sup>٦٦)حَدَّلَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَن جَابِر

<sup>(</sup>٦٧)حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَلامٍ الْجُمَعِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنَ مُحَمَّدٍ يَطْبِي ابْنَ زَيَادٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٦٨)حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرُّأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الأَعْرَج عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>٦٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْـَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ إَذْرِيسَ عَن الأَعْمَسُ عَن أَبِي رَذِينِ – وحَدْثَنِيدٍ عَلِيٌّ بْنُ خَجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الأَعْمَثُ عَنَ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>٧٠)وَحَدَّثَنَا قَطَيْةُ بُنُ سَعِيدٍ عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَن أَبِي الزُّيْرِ عَن جَابِر (٧١)حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَيُو الزُّبَيْرِ عَن جَابِرٍ ح وحَدَّلْنَا يَخِيَى بْنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْتُمَةً عَسن

أَبِي الزُّيْرِ عَسن جَابِر

٣٠٨٠ - ٧٢ عَن جَابِر ﷺ (٧٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي نُوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ.

٧٠٠ - ٧٣ عَن جَابِر بُن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٢) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَمْش فِي نَعْسل وَاحِهِ. وَلا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِهٍ. وَلا تَسَأْكُلُ بِشِسمَالِكَ. وَلا تَشْسَتَمِلِ الصَّمَّاءَ. وَلا تَصَسعُ إِحْسـٰدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأَحْرَى إِذَا اسْــتَلْقَيْتَ».

٨٠٨ - \$ حَن جَسابِر بْسنِ عَبْسهِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَسا (٧١) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَسالَ: «لا يَسْ تَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَصَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى».

٧٠٠ - ٧٥ - ٧٥ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَن عَمِّهِ (٧٥)، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدَى رَجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى.

٤٨١٠ - ٢٦ بهَذَا الإسْنَادِ مِثْلُهُ (٢٦).

### المعنى العام

جملة من آداب اللباس، هي من مروءات المسلم، يرشد إليها صلى الله عليه وسلم، ليكون المؤمن في هيئة جميلة سليمة يقبلها العرف والمجتمع، ليتم الترابط والتواد بين أفراده.

أن يلبس الرجل النعال ولا يمشى حافيًّا، فإن في ذلك وقاية لرجله، وتكريمًا لنفسه.

وأن يبدأ لبس نعله برجله اليمني لأن الإسلام يحب التيامن في كل أمر حسن، وأن يبدأ خلع نعله اليسري قبل اليمني، لتظل الرجل اليمني الحميدة بنعلها إلى آخر لحظة، وفي الأمور غير الحميدة يبدأ باليسرى، ليصون اليمني أكبر وقت ممكن، تكريماً لها. ولا يمش المؤمن في نعل واحدة، ففي ذلك استهزاء له، وسخرية منه، حتى إذا انقطع إحدى نعليه لا يمشى بالأخرى، وإنما يخلع الأخرى، فيلبسهما جميعًا، أو يخلعهما جميعًا.

<sup>(</sup>٧٣)حَدَّثَنَا قَحَيْتُهُ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْعِ أَخُرَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبِي الزَّبَيْرِ عَن جَابِر (٧٣)وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنَ حَاتِمٍ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ

<sup>(</sup>٧٤)وحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْسُنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَكَا رَوْحُ بْسُ عُبَادَةَ حَدَّثِنِي عُبَيْلُهُ اللَّهِ يَقْنِي ابْسَ أَبِي الْمَأْخَسِ عَسن أَبِسي الزُّبَسِرِ عَسن

<sup>(</sup>٧٥)حَدَّثُنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ عَن عَبَّادِ بْن تَعِيم عَن عَمُّهِ

<sup>(</sup>٧٦) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَابْنُ نَمَـيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ وَإِسْحَقُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَنَمَةً حِ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَرْمَلَةً قَالاً أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْـنُ حُمَيْدٍ قَـالا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الإسَادِ مِثْلَهُ

ولا يلتحف ويلتف بثوب ضيق يحيط بجمسه حتى يقيد حركته، وأن لا يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلفهما بتوب، ليس عليه غيره، فقد ينكشف من هذه القعدة جزء من عورته. وأن لا يستلقى على ظهره أمام الناس ويضع رجلاً مرفوعة على رجل أخرى، مما يعرض عورته للكشف المحرم.

فنعمت هذه الآداب الكريمة، للمحافظة على كرامة المسلم ودينه ومروءته وحب الناس له.

## المباحث العربية

(استكثروا من النعال) جمع «نعل» وهي مؤنثة، تقول: هذه نعل للفردة وللزوج منها، وهذه نعلة للفردة من الزوج، وكانت النعال هي الشائعة عند العرب لوقاية القدم من الأرض، وكانت عبارة عن قطعة من الجلد التخين على قدر باطن القدم، على طرفها سير من الجلد كالحلقة، يدخل فيها إبهام القدم، وتسمى شسع النعل، بكسر الشين وسكون السين، وفوق القاعدة سير أو سيور تحيط بالقدم من أعلى لتريطه بالقاعدة، وهذا السيريسمي شراك النعل، بكسر الشين وفتح الراء مخففة، والنعل بهذا الوصف موجودة مستعملة، وما زالت شائعة في كثير من البلاد العربية، وكثيراً ما ينقطع شسع النعل، أو شراكه، فيختل أو يستحيل أو يصعب المشي فيه، وفي الرواية الرابعة» إذا انقطع شسع أحدكم أي شسم نعل أحدكم، فعجز عن أن يمشي في تلك النعل –فلا يمش في الأخرى» أي أي الفردة السليمة «حتى يصلحها» أي حتى يصلح النعل التي انقطع شسعها، وفي الرواية السادسة والغاية هنا ليست داخلة في المغيا، إذ المعنى: حتى يصلح شسعه فيمشي في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه والغاية هنا ليست داخلة في المغيا، إذ المعنى: حتى يصلح شسعه فيمشي في نعلين، وعند أحمد» إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل، والأخرى حافية » وقد تطلق النعل على كل ما الجلدة التي بين القدم والأرض فقط، فيقال: نعل الحذاء، وليس مراداً هنا، وقد يطلق النعل على كل ما المناعم المغطي للقدم، وعرف الحذاء بالجلد المدبوغ المذاء الخفيف.

ومعنى أمر الغزاة بالاستكثار من النعال أمرهم بأن ينتعل كثير منهم، أو القادرون منهم، لا أن يكون عند كل منهم كثرة من النعال.

(فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) في لفظ «راكبا» استعارة تصريحية تبعية، بتشبيه المنتعل بالراكب بجامع خفة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رجله مما يعرض له في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك، بسبب اعتماده على غيره في مشيه، و«ما» في «ما انتعل» ظرفية دوامية، أي مدة انتعاله، أو مادام منتعلا، ومعنى «انتعل» لبس نعلا.

(إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال) فى الكلام مجاز المشارفة، أى إذا أشرف على الانتعال وأراد أن يلبس النعل، وإذا أراد أن يخلع النعل، وفى رواية البخارى «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع ».

(ولينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً) هاتان الجملتان معطوفتان على محذوف مرتبطتان به، ظهر في الرواية الثالثة بلفظ «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً، وضبط النووي «ينعلهما» بضم الياء من الرياعي، وتعقب بأن أهل اللغة قالوا: نعل بفتح العين، وحكى كسرها وانتعل، أي لبس النعل، فهو بفتح الياء من الثلاثي، قال الحافظ: لكن قد قال أهل اللغة أيضاً: أنعل رجله، ألبسها نعلا، ونعل دابته جعل لها نعلا، وقال صاحب المحكم: أنعل الدابة والبعير، ونعلهما بالتشديد.

قال ابن عبد البر: ضمير المفعول في «لينعلهما للقدمين، وإن لم يجرلهما ذكر، وهذا مشهور في لغة العرب، وورد في القرآن الإتيان بضمير لم يتقدم له ذكر، لدلالة السياق عليه اهم والحاصل أن الثلاثي متعد ولازم، والرباعي متعد، والفعل هذا متعد، فيجوز فتح أوله وضمه.

قال النووي وليخلعهما» هكذا هو في جميع نسخ مسلم، بالضاء واللام والعين، وفي صحيح البخاري « فيحفهما » بالحاء والفاء، من الحفاء، وكلاهما صحيح، ورواية البخاري أحسن.اهـ

وفى الرواية الرابعة «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فى الأخرى، حتى يصلحها » أى حتى يصلح شسعها فيمشى فيها، وفى الرواية السادسة «إذا انقطع شسع أحدكم -أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش فى نعل واحدة، حتى يصلح شسعه » وشرط انقطاع الشسع تصوير خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، حتى يدل على الإذن فى غير هذه الصورة، بل المراد أنه لا يمشى بنعل واحدة، انقطع شسعه أو لم ينقطع، وقد أطلقت الرواية الثالثة، فقالت «لا يمش فى خف واحد ».

ويمكن أن يكون هذا القيد من مفهوم الموافقة، والتنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع مع الاحتياج، فمع عدم الاحتياج أولى.

(فضرب بيده على جبهته، فقال: ألا إنكم تحدثون) بفتح الناء حذف إحدى الناءين وأصله تتحدثون.

(أنى أكذب على رسول اللَّه ﷺ، لتهتدوا وأضل) أى لتكون النتيجة إذا صح ما تتحدثون به أن تكونوا من المهتدين، وأكون أنا من الضالين.

(أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول...) أي أشهد بالله، أي أحلف بالله، واللام في «لسمعت» في جواب القسم.

وقد روى الترمذى عن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: « ربما انقطع شسع نعل رسول الله عنها منها في النعل الواحدة، حتى يصلحها » والظاهر أن عائشة قالت هذا الحديث عندما بلغها ما قاله أبو هريرة في حكم المشى بالنعل الواحدة، تريد أن تعلن خلافها لما يقول، فعند الترمذي بسند صحيح عن عائشة «انها كانت تقول » لأخالفن أبا هريرة، فيمشى في نعل واحدة » قال الحافظ ابن حجر: يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك، فأرادت المبالغة في مخالفته.

(وأن يشتمل الصماء) بتشديد الميم، وفي الرواية السادسة «ولا يلتحف الصماء» قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب، حتى يجلل به جسده، لا يرفع منه جانبا، فلا يبقى ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها، كالصخرة الصماء، التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور، لئلا تعرض له حاجة، من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك، فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء، يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره.

(وأن يحتبى فى ثوب واحد، كاشفا عن فرجه) قال النووى: الاحتباء بالمد هو أن يقعد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوى عليهما بتوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب فى مجالسهماه.

وفى كتب اللغة: الحبوة بتثليث الحاء الاحتباء، يقال: حل فلان حبوته، والحبوة ما يحتبى به من ثوب أو غيره، واحتبى جلس على أليتيه، وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه، ليستند، ويقال: احتبى الثوب وبيالتوب وفى الثوب، أى أداره على ساقيه وظهره، وهو جالس، على النحو السابق، ليستند. وفى الرواية السادسة «و لايحتبى الثوب الواحد» و« لا » على هذه الرواية نافية، لا جازمة، وفى الرواية الثامنة «ولا تحتب فى إزار واحد » فلا ناهية.

(وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره) المقصود أن يتنى رجلا، ويضع الأخرى على ركبتها، فتنكشف عورته، وهذا هو المراد من قوله فى الرواية الثامنة «ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أما وضع إحدى الرجلين على الأخرى بدون رفع فليس منهيا عنه، إذ لا محذورو فيه.

### فقه الحديث

#### يؤخذ من هذه الأحاديث

 ١- من الرواية الأولى قال النووى: فيه استحباب الاستظهار في السفر -أى اتضاد ظهر- بالنعال وغيرها، مما يحتاج إليه المسافر.

٢- واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك، وإرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم.

٣- ومن الرواية الثانية استحباب البداءة باليمنى عند لبس النعل، قال النووى: وفى كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة نحو ذلك، كحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة، ونحو ذلك.اهـ قال ابن

العربى: البداءة باليمين مشروعة فى جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حسا فى القوة، وشرعاً فى الندب إلى تقديمها، وقال ابن عبدالبر: من بدأ بالانتعال فى اليسرى أساء، لمخالفة السنة، لكن لا يحرم عليه لبس نعله، وقال غيره: ينبغى أن ينزع النعل من اليسرى، ثم يبدأ باليمنى، أما من لبسهما واليسرى أولا فلا يشرع له أن ينزعهما، ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به، إذ قد فات محله. هذا وقد نقل القاضى عياض الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب.

- 3- واستحباب البداءة باليسار، في كل ما هو ضد السابق، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستجمار والامتخاط والاستنثار وتعاطى المستقذرات وأشباهها وقال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة، لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمني أكرم من اليسري بدئ بها اللبس، وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم، وحظها منها أكثر.
- ٥- وكراهة المشى فى نعل واحد، أو خف واحد، أو مداس واحد، إلا لعذر، قال النووى: قال العلماء إن سببه أن ذلك تشويه ومثلة، ومخالف للوقار، ولأن الرجل المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه، وريما كان سبباً للعثار، قال: وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما، ولا يمش فى الأخرى وحدها، حتى يصلحها وينعلها، كما هو نص فى الحديث. اهـ وقال بعض العلماء: الحكمة فى النهى أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون فى الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشى أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن في ذلك من العثار، وقيل: لأنه لن يعدل بين جوارحه، وريما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأى أو ضعفه، وقال ابن العربى: قبل: العلة فيها أنها مشية الشيطان، وقال البيهقى: الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن ترى منه ذلك، وقد ورد النهى عن الشهرة فى اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث [روايتنا الرابعة] دال على ضعف ما أخرجه الترمذى عن عائشة قالت «ريما انقطع شسع نعل رسول الله على فمشى فى النعل الواحدة، حتى يصلحها» وقد رجح البخارى وغير واحد وقفه على عائشة، وكان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم، وقد وافق أبا هريرة فى رفع هذا الحديث جابر [روايتنا الخامسة والسادسة] قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأى عائشة فى ذلك، وقد ورد عن على وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك. قال الحافظ: وهو إما أن يكون بلغهما النهى، فحملاه على التنزيه، أو كان زمن فعلهما يسيراً، بحيث يؤمن معه المحذور، أو لم يبلغهما النهى، أشار إلى ذلك ابن عبد البر، وقال القاضى عياض: روى عن بعض السلف فى المشى فى نعل واحدة، أو خف واحد أثر لم يصح، أو له تأويل فى المشى البسير، بقدر ما يصلح الأخرى.

٦- أخذ بعضهم من قوله « لايمش » في الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة أنه يجوز الوقوف بنعل واحدة، إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختلف في ذلك، فنقل عياض

عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف، إذا كان فى أرض حارة أو نحوها، مما يضر المشى فيه، حتى يصلحها، أو يمشى حافياً، إن لم يكن ذلك، قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح فى الفتوى وفى الأثر وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، لابساً فى إحدى الرجلين دون الأخرى، قال الحافظ: والذى يظهر جوازها، بناء على أن العلة فى النهى ما تقدم ذكره، إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضا.

- ٧- ألحق بعضهم إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة، والخف الواحد،
   وهذا الإلحاق بعيد، إلا إذا أخذ في الاعتبار الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة.
- ٨- ومن الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع
   الاستراحة.
- ٩- والاستلقاء فيه. قال النووى: قال العلماء: أحاديث النهى عن الاستلقاء، رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة، وقال القاضى عياض: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة، من تعب أو طلب راحة، أو نحو ذلك، قال: وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو متحبياً وهو أكثر جلوسه، أو القرفصاء، أو مقعيا، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع.

قال النووى: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجوان وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهى الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شىء من عورته، أو يقارب انكشافها. اهـ وقال الخطابى: فيه أن النهى الوارد عن الاستلقاء فى المسجد منسوخ، أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، قال الحافظ ابن حجر: وادعاء النسخ لا يثبت بالاحتمال، وجزم البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين بالتوجيه الثانى، وقال المازرى: النهى عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى عام، لأنه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه صلى الله عليه وسلم فى المسجد فعل، قد يدعى قصره عليه، فلا يؤخذ منه الجوان لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك بل على أنه ليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقاً، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض، فيجمع بينهما بما ذكره الخطابي.

١٠ قال الداودى: وفيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد، لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقى أبضاً.

### واللُّه أعلم

## (٧١ه) باب نهي الرجل عن التزعفر

١ ١ ٨١ - ٧٧ عَن أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﴿ ١٧ أَنَّ النَّبِيُّ ۚ ﴾ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ فَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّاذٌ: يَعْنِي لِلرِّجَالِ.

٢٨١٢ - 🐈 وفي رواية عَن أَنَس ﷺ ''' قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفُوَ الرَّجُــلُ.

## المعنى العام

سبق قبل ثلاثة أبواب عند باب النهى عن لبس التوب المعصفر.

### المباحث العربية

تراجع عند باب النهي عن لبس الثوب المعصفر.

## فقه الحديث

قال النووى: في الحديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس النّوب المزعفر على الرجل.اهـ

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في النهي عن الترعفر. هل هو لرائحته، لكونه من طيب النساء؟ ولهذا جاء الزجر عنه كخلاق؟ أو للونه؟ فيلتحق به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله ورخص مالك في العصفر والمزعفر في البيوت. قال الحافظ ابن حجر: والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه، وقد أحرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى عن أنس « دخل رجل على ا النبي ﷺ، وعليه أثر صفرة، فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحداً بشيء يكرهه، فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة.

قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس التوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه

<sup>(</sup>٧٧) حَدَّلَنَا يَخِيَى بْنُ يَحْبَى وَأَبُو الرِّيعِ وَقُتَبَتْ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْبَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ و قَالَ الآحَرَان حَدَّثَنَا حَمَّادٌ

عَن عَبْدِ الْعَرِيزِ الْمَن صُهَلَبِ عَن أَنَسَ (٠٠) وحَدِّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنَ أَبِي شَيِّبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيْةً عَسَن عَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ صُهَيْبٍ عَن أَنَسٍ

للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم، أما حديث «أن النبي كان يصبخ بالصفرة » وحديث الحاكم عن عبد الله بن جعفر قال «رأيت رسول الله وعليه توبان مصبوغان بالزعفران » وحديث الطبراني من حديث أم سلمة «أن رسول الله صبخ إزاره ورداءه بزعفران » فهي أحاديث ضعيفة.

واللَّه أعلم

## (۷۲۵) باب خضاب الشعر

٣٨١٣ - ٧٨ عَن جَابِر ١٨٥ الْفَتْحِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ: أَتِي بِأَبِي قُحَافَةَ - أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَـوْمَ الْفَتْحِ-وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ النُّغَامِ أَوِ النُّغَامَـةِ. فَأَمَرَ أَوْ ۚ فَأَمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ: «غَيِّرُوا هَـذَا بِشَيْءٍ».

٤٨١٤ - ٧٩ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٩) قَالَ: أَتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَنْح مَكَّةً، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «غَيِّرُوا هَـٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُـوا السَّـوَادَ».

٥١٥ - الله عَسن أَبِسي هُرَيْسِرَةَ هَا النَّبِسيِّ عَلَيْ قَسالَ «إِنَّ الْيَهُسودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُــونَ فَخَــالِفُوهُمْ».

# المعنى العام

جاء الإسلام والناس لا يصبغون شعورهم عند الشيب، لا شعر الرأس، ولا شعر اللحية، ربما كانت النساء تصبغ شعر رأسها عند المشيب بالحنا والعصفر والزعفران والكتم، الأصباغ المتاحة في كل بيئة، لكن الرجال يهوداً ونصارى ومشركين وأعاجم لم يكونوا يصبغون، وكانت شعور رءوسهم وفيرة، تتدلى، وتسدل، وتفرق، وتضفر، وتنقص، وتطول، كما هو حال النساء اليوم في بلادنا، وكانوا يطيلون لحاهم وشواريهم، أعراف وعادات في الصورة والمظهر، كأعراف اللباس وعاداته، ولما قامت الحروب بين المسلمين والكفار، وكان الرجل يُسلم فيخرج في جيش المسلمين، وكانت الجيوش تتداخل حين القتال، فلا يكاد يعرف المسلم من غير المسلم، فريما ضرب المسلم أخاه، ولا تكفي العلامات التي قد تقلد خداعاً، هنا احتاج الإسلام إلى علامة مميزة للمسلم، مما لايقبل غيره أن يقلدها، فأمر بإحفاء الشارب، كما سبق حديثه في كتاب الطهارة، باب الفطرة، وبني هذا الأمرعلي مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، وهم يعتزون بشواريهم اعتزازهم برجولتهم.

وفي هذه الأحاديث بوصى رسول اللَّه ﷺ أصحابه بعلامة أخرى، لا يقبلها، ولا يقلدها أعداؤهم، لأنها -من وجهة نظرهم - من عادات النساء، فيقول لهم: إن اليهود والنصاري والكافرين والأعاجم لايصبغون شعر رأسهم ولا شعر لحاهم، فخالفوهم واصبغوا، واستجاب الصحابة للأمر، فلما لم تعد حاجة إلى هذه العلامة كان من شاء منهم صبغ، ومن شاء لم يصبغ، من شاء تمسك بظاهر الأمر، ومن شاء عمل بالحكمة والهدف، فرضى اللَّه عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٧٨)حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْفَةً عَن أَبِي الزُّيْرِ عَن جَابِرِ (٧٩)وحَدِّثُنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَن أَبِي الزُّيْرِ عَن جَابِرٍ

<sup>(</sup>٨٠) حَدَّلُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَةً وَعَمْرُوْ النَّاقِدُ وَزُهَنَّهُ بْنُ خَرْبٍ وَٱلْلَفْظُ لِيَحْتِى قَالَ يَحْبَى أَحْبَرَنَا و قَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةً عَنِ الْزُهْرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْمَانُ بْنِ يَسَادٍ عَن أَبِي هُوَيْرَةً

## المباحث العربية

(أتى بأبى قحافة -أو جاء - عام الفتح - أو يوم الفتح) أبو قحافة، بضم القاف، وتخفيف الحاء، والد أبى بكن واسمه عثمان، أسلم يوم فتح مكة، وعند أحمد «جاء أبو بكر بأبيه أبى قحافة، يوم فتح مكة، يحمله، حتى وضعه بين يدى رسول الله على فأسلم...» وروى ابن إسحق فى المغانى بإسناد صحيح، عن أسماء بنت أبى بكن قالت: لما كان عام الفتح، ونزل النبى وكان قد كف بصره، قحافة لابنة له، كانت من أصغر ولده: أى بنية, أشرفى بى على أبى القبيس، وكان قد كف بصره، فأشرفت به عليه... فلما دخل رسول الله والمسجد، خرج أبو بكن حتى جاء بأبيه، يقوده، فلما رآه رسول الله واليك يا رسول الله، أحق من أن تمشى إليه، وأحله بين يديه، ثم مسح على صدره، فقال: أسلم تسلم... » مات أبو قحافة سنة أربع عشرة، وله سبع وتسعون سنة.

(ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة) بالتاء المفتوحة، بعدها غين مخففة، وهو نبت، زهره وثمره أبيض، ولكثرته يظن الرائى أن الشجرة كلها بيضاء، قال ابن الأعرابى: الثغامة شجرة تبيّضٌ، كأنها الملح. اهم شبه شبب الرأس بهذا النبت لشدة البياض، مع الثناثر وعدم الترجيل.

(فاًمَر - أو فَأِمُر - به إلى نسائه، قال: غيروا هذا بشيء) أى أمر أبا بكر بمصاحبته إلى نسائه - نسائه - نسائه أبى قحافة، فقال: خذوه فغيروا هذا البياض بشيء من الأصباغ، وفي الرواية الثانية «واجتنبوا السواد» زاد الطبري «فذهبوا به فحمروه».

(إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فضالفوهم) أى واصبغوا، والمفعول محذوف، أى شعر الرأس واللحية، يقال: صبغ بفتح الباء يصبغ بضمها وفتحها، إذا غير اللون بصابغ، وخضب بفتح الضاد، يخضب بكسرها، خضباً بسكونها وخضوباً، إذا لون.

وعند أحمد « خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار، بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار. حمروا، وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب » وفى الكبير للطبرانى « كان رسول الله على يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم » وفى رواية لمسلم « غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود » وعند الترمذى وصححه « إن خير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ».

### فقه الحديث

قال النووى: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة، بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقبل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم -فى روايتنا الثانية «واجتنبوا السواد» هذا مذهبنا، وقال القاضى: اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، ورووا حديثًا عن النبى على النهى

عن تغيير الشيب [أورد الطبري حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رفعه، بلفظ « من شاب شيبة فهي له نور، إلى أن ينتفها أو يخضبها » وحديث ابن مسعود « أن النبي ﷺ كان يكره خصالا » [فذكر منها تغير الشيب] ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، وروى هذا عن عمر وعلى وأبى وآخرين –رضى الله عنهم- وقال آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره، ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون، وروى ذلك عن على، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم [بفتح الكاف والتاء، نبات باليمن والمناطق الجبلية بإفريقية والبلاد الحارة والمعتدلة، ثمرتها تشبه الفلفل، وبها بذرة واحدة، وتسمى فلفل القرود، وكانت تستعمل قديما في الخضاب وصنع المداد، ولونها أسبود يميل إلى الحمرة، وصبخ الحناء أحمر، فخلطهما والصبخ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة] وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، روى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني على، وعقبة ابن عامر وابن سيرين وابن أبي بردة وآخرين. قال القاضي: قال الطبراني: الصواب أن الآثار المروية عن النبي ﷺ بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شببه كشبب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط [الشمط اختلاط بياض الشعر بسواده] قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ. قال القاضي: وقال غير الطبراني: هو على حالين: فمن كان في موضع عادة أهله الصبخ، أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كانت شيبته بدون صبخ أحسن منها مصبوغة، فالترك أولى، ومن كانت شيبته تستبشح، فالصبغ أولى. قال النووي: هذا ما نقله القاضي، والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا اهـ

وقد روى البخارى أن أنسا ﴿ «سئل عن خضاب النبى ﴾ فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب -أى الحالة التى تحتاج إلى خضاب لم يبلغ الشبب إلا قليلا» «لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته » كما روى عن قتادة، قال: سألت أنسا: هل خضب النبى ﴾ قال: لا إنما كان شىء فى صدغيه » وعن أنس « وقُبض وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. قال ربيعة الراوى عن أنس فى رواية أخرى « فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر، فسألت. فقيل: أحمر من الطيب » كما روى عن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال: « دخلت على أم سلمة، فأخرجت إلينا شعراً من شعراالنبى شعرالنبى شعرالنبين الم يبلغ ذلك » وفى رواية «كإن فى عنقفه شعرات بيض».

قال الحافظ ابن حجر: قال الإسماعيلى: ليس فى الحديث بيان أن النبى على هو الذى خضب، بل يحتمل أن يكون احمر بعده، لما خالطه من طيب فيه صفرة، فغلبت به الصفرة. قال: فإن كان كذلك،

وإلا فحديث أنس « أن النبى النبى الم يخضب » أصح. قال الحافظ: كذا قال، والذى أبداه احتمالا قد تقدم معناه موصولا إلى أنس، وأنه جزم بأنه إنما احمر من الطيب، وجمع الطبرى بقوله: من جزم بأنه خضب، كما فى ظاهر حديث أم سلمة حكى ما شاهده، وكان ذلك فى بعض الأحيان، ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله. والله أعلم.

وقد نقل عن أحمد: أن الخضب واجب، وعنه أنه يجب ولو مرة في العمر، وعنه: لا أحب لأحد ترك الخضب، ويتشبه بأهل الكتاب.

وفى الرواية التانية أمر باجتناب السواد، ولهذا جنح النووى إلى أنه مكروه كراهة تحريم، وهو رأى لبعض العلماء، وقول لأحمد، وقد يستند لهم بما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعا « يكون قوم فى آخر الزمان، يخضبون بالسواد، لا يجدون ريح الجنة » وإسناده قوى، إلا أنه اختلف فى رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأى، فحكمه حكم الرفع، كما يستند لهم بما أخرجه الطبرانى وابن أبى عاصم، من حديث أبى الدرداء، رفعه « من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة ».

ومن العلماء، من رخص فى الخضاب بالسواد مطلقاً، ومن السلف سعد بن أبى وقاص وعقبة ابن عامر والحسن والحسين وجرير وغيرهم، واختاره ابن أبى عاصم فى «كتاب الخضاب» وأجاب عن حديث جابر –روايتنا الثانية – بأنه فى حق من صار شيب رأسه مستبشعاً، ولا يطرد فى حق كل أحد، وأجاب عن حديث ابن عباس السابق، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم، هذه صفتهم، وحديث أبى الدرداء إسناده لين عند المحدثين، ويشهد لقول ابن أبى عاصم ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال: «كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديداً، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه».

ومن العلماء من رخص فيه في الجهاد، ومنهم من رخص فيه للمرأة، دون الرجل، ومنهم من منعه إذا قصد به التدليس.

والذي أميل إليه، بعد هذه الجولة أن صبغة الشعر للرأس واللحية تخضع للعرف والعادة، وطلب مخالفة اليهود والنصاري دليل على أن الباعث على الأمر بها كان للعادة، وتكوين شخصية إسلامية، في وقت خاص، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، وفي وقت، ثم صاريحب مخالفتهم، حتى في الصورة في وقت آخر، ولهذا رأينا بعض الصحابة يستحيها، وبعضهم يكرهها، ولا يعيب هذا على ذاك، أما خضب اليدين والرجلين، فلا يجوز للرجال إلا للتداوي.

### والله أعلم

# (٧٣ه) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب

٨١٦- ٨١٠ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١١) أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا. فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ. وَفِي يَدِهِ عَصَّا فَأَلْقَاهَا مِن يَسدِهِ، وَقَالَ «مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلُهُ» ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ. فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَـذَا الْكُلْـبُ هَاهُنَـا؟» فَقَـالَتْ: وَاللَّـهِ، مَـا دَرَيْـتُ. فَـأَمَرَ بِـهِ فَـأُخْرِجَ. فَجَـاءَ جِبْرِيلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ» فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ. إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ.

٤٨١٧- ﴿ عَن أَبِي حَازِمٍ ('') بِهَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَــدَ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَــهُ. فَذَكَــرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

٤٨١٨ -  $\frac{\Lambda \Upsilon}{W}$  عَن مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٨٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجمًا. فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْتَنَكَ مُنْذُ الْيَوْم. فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي. أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي». قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَــهُ ذَلِكَ. عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرُو كُلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا. فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. ثُمَّ أَخَلَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَـهُ. فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَـهُ جِـبْرِيلُ. فَقَـالَ لَـهُ «قَـدْ كُنْـتَ وَعَدْتَنِـي أَنْ تَلْقَـانِي فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

٨٨٩-  $\frac{\Lambda \Psi}{2}$  عَن أَبِي طَلْحَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَدْخُـلُ الْمَلائِكَـةُ بَيْسًا فِـهِ كَلْب وَلا صُـورَةً».

<sup>(</sup>٨١)حَدَّثَنِي سُويَكُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَيْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِيهِ عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن عَائِشَةَ (٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَحْزُرُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَن أَبِي حَازِمٍ

<sup>(</sup>٨٣) حَدَّتَنِي َ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحِيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْسِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ فَيهَاسٍ عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّسَاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَـةُ

<sup>(</sup>٨٣)حَدَّثِنَا يَجْتَى بْنُ يَحْيَي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْيَةَ وَعَمْرُو النَّاقِلُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى ۖ وَإِسْحَقُ أَحْبَرَنَا و قَالَ الْمَآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنَ عَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ عَن أَبِي طَلْحَةَ

. ٤٨٢ – 🔥 عَن أَبِي طَلْحَةَ ﷺ (<sup>٨٤)</sup> قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّــهِ ﷺ يَقُــولُ: «لا تَدْخُــلُ الْمَلاثِكَــةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ».

٨٥١ - ٨٥ عَن أَبِي طَلْحَةَ (٨٥) صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنْـهُ قَـالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ يَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْلٌ بَعْدُ. فَعُدْنَاهُ. فَإِذَا عَلَى بَايِــهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ. قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْحَوْلانِيِّ، رَبِيسِ مَيْمُونَـةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَـمْ يُخْبِرْنَسا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَسُومُ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ. أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلا رَقْمًا فِي ثَوْبِهِ؟.

٨٢٧ – ٨٦ عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ (٨٦) أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَسَالِدِ الْجُهَنِي َّ حَدَّثَهُ، وَمَسَعَ بُسْرِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْحَوْلانِيُّ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْمًا فِيهِ صُورَةٌ» قَـالَ بُسُرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ حَالِدٍ فَعُدْنَاهُ. فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِنْ ٍ فِيسِهِ تَصَاوِيرُ. فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْحَوْلانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ إِلا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ. أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ.

٨٢٣ -  $\frac{\Lambda V}{\Lambda}$  عَن أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ سَسِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ «لا تَدْخُــلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تَمَاثِيلُ» قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ. فَقُلْتُ: إِنَّ هَــذَا يُخـبرُنِي أَنَّ النِّبِيَّ ﷺ قَالَ «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْغًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تَمَاثِيلُ» فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِك؟ فَقَالَتْ: لا، وَلَكِنْ سَأْحَدُنُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَل. ۖ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ. فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ. عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ. فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ. وَقَــالَ «إِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْــهُ وِسَــادَتَيْنِ وَحَشــوْتُهُمَا لِيفُــا. فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ عَلَىً.

- وحَدَّثَنَاهِ إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْـ رِيِّ بِهِـذَا الإِسْـنَادِ مِثْـلَ حَدِيـتُ يُونُسَ وَذِكْرَةِ الْأَخْبَارَ فِي الْإَسْنَادِ.

(٨٥) حَدَّثَنَّا قَتَيْتُهُ أَنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَن بُكَيْرِ عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَن زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ عَن أَبِي طَلْحَهُ (٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنْ بُكَيْرَ بْنَ الأَسْجُ حَدَّلُهُ أَنْ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّلُهُ (٨٧) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ أَخْرَنَا جَرِيرٌ عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحَبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ عَن شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحَبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ عَن شَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحَبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ عَن رُيْدٍ بْنِ

<sup>(</sup>٨٤) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَي قَالِا أَخِبَرِنَا ابْنُ وَهْبِ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَـةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ

٤٨٧٤ - ٨٨ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( ١٨ مَ قَالَتُ: كَانُ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْشَالُ طَائِرٍ. وكَانَ اللَّاحِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «حَوِّلِي هَذَا. فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلَتُ فَرَأَيْسُهُ وَلَا اللَّهِ ﷺ «حَوِّلِي هَذَا. فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلَتُ فَرَأَيْسُهُ وَرُكُنَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٥٨٧٠ – <sup>٨٩</sup> وفي رواية عَن ابْنُ الْمُثَنَّى<sup>(٨١)</sup> وَزَادَ فِيهِ يُرِيسَدُ عَبْسَدَ الأَعْلَى: فَلَسَمْ يَأْمُرْنَسَا رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَطْعِهِ.

٤٨٢٦ - ٩٠٠ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠) قَالَتْ: قَادِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن سَفَرٍ، وَقَادْ سَــتُرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ. فَأَمَرَنِي. فَنَزَعْتُهُ.

٤٨٢٧ - وفي رواية عسن وكيع بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ: قَدِمَ مِن سَفَرٍ.

٨٨٨ - ﴿ ﴿ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠) قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ. فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ. ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ. ثُمَّ قَالَ «إِنَّ مِن أَشَدٌ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَمِّهُونَ بِحَلْقِ اللَّهِ».

٢٨٢٩ - وفي رواية عَـنِ الْقَاسِمِ بُـنِ مُحَمَّـدٍ، أَنَّ عَائِشَـةَ حَدَّئَــهُ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ دَحَـلَ عَلَيْهَا. بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بُـنِ سَعْدٍ، غَـيْرَ أَنَّـهُ قَـالَ: ثُـمَّ أَهْـوَى إِلَى الْقِـرَامِ فَهَـَكَـهُ بِيَـدِهِ.

• ٤٨٣٠ - وفي رواية عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِهَـذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَــا «إِنَّ أَشَــدُّ النَّـاسِ عَذَابُــا» لَــمْ يَذْكُرُا مِـنْ.

٤٨٣١ -  $\frac{97}{17}$  عَسَن عَائِشَــةَ رَضِـيَ اللَّــةُ عَنْهَــا (١٢) قَــالَتْ: دَخَــلَ عَلَــيَّ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ وَقَــاهُ سَــتَرْتُ سَـهُوَةً لِـي بِقِـرَامٍ فِيــهِ تَمَــاثِيلُ. فَلَمَّـا رَآهُ هَتَكَــهُ وَتَلَــوَّنْ وَجْهُــهُ. وَقَــالَ «يَــا عَائِشَــهُ،

<sup>(</sup>٨٨)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن دَاوُدَ عَن عَزْرَةَ عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ عَن سَـغَدِ بْـنِ هِـئَــَامٍ عَـن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٨٩)وجَدُّقِتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدِّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِي وَعَبْدُ الأَعْلَى بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى

<sup>(</sup>٩٠)حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالا حَدُّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن هِشَامِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ - وحَدُّلَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةً ح و حَدَّلَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّلُنَا وَكِيعٌ

<sup>(</sup>٩١)حَدَّلُنَا مَنْصُورٌ بْنُ ٓ أَبِي مُزَاّحِم حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْلِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمُ بْنَ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَةَ

ا ؟ ) حَدَّلُ مُصْلُورُ بِن ابني مُواجِمِ مُحَدِّلُ ابْنُ وَهُمِ بِنَ صَعْمِ عَنِ السَّوْمِ بِنِ السَّوْمِ بِن وَكُلَّ اللَّهِ عَرَامُلَةً بُنُن يَحْيَى أُخْبِرَنَا ابْنُ وَهُمِ أَخْبَرَنِي يُونِّسُ عَنِ ابْنَ هِهَابٍ عَن الْقَاسِمِ -

<sup>–</sup> وحَدُّثُنَاهَ يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبْيَةَ وَزُهْيَرُ بْنُ خَرَبِ جَمِيعًا ۚ عَنَ الْهِنِ غُيْيَنَـةَ ح و حَدَّثَنـا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيــمَ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرِيِّ

<sup>(</sup>٩٣)وَحَدَّقَا أَبُو بَكُرُ بْنُ أَبِي شُيْنَةَ وَزُهَيْرُ ۖ بْنُ حَرْبُو جَوِيعًا عَنَّ ابْنِ غُيَيْنَةَ وَاللّفْظُ لِرُهَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عَيْنَةَ عَن عَبْـلـــ الرّحْمَــٰ الرّحْمَــٰ النّ الْقَاسِم عَن أَبيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تقول ابْن الْقَاسِم عَن أَبيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تقول

أَشَــدُ النَّــاسِ عَذَابًا عِنْــدَ اللَّــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ الَّذِيــنَ يُضَــاهُونَ بِخَلْــقِ» اللَّــهِ قَــالَتْ عَائِشَــةُ: فَقَطَعْنَاهُ. فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

٢٨٣٢ – ٢٨٣ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٣) أَنَّهُ كَانَ لَهَا تُوبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ. فَكَانُ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ. فَقَالَ «أَخَّرِيهِ عَنِّي» قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ. فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.

٣٣٠ - جَهُ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٠) قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى َّ. وَقَلْ سَتَرْتُ نَمَطَّا فِيهِ تَصَاوِيرُ. فَنَحَّاهُ. فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.

٤٨٣٤ - ٩٥ عَسن عَائِشَسةَ زَوْج النَّبِسيِّ ﷺ رَضِسيَ اللَّسةُ عَنْهَسا (٥٥) أَنَّهَسا نَصَبَستُ سِستُرًا فِيسِهِ تَصَـــاوِيرُ. فَدَخَـــلَ رَسُــولُ اللُّــهِ ﷺ فَنَزَعَــهُ. قَـــالَتْ: فَقَطَعْتُـــهُ وسَـــادَتَيْنِ. فَقَـــالَ رَجُـــلٌ فِــــي الْمَجْلِسِ حِينَشِلْ، يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُورُ أَنَّ عَائِشَــةَ قَــالَتْ فَكَــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ يَرْتَفِــقُ عَلَيْهِمَــا؟ قَــالَ ابْــنُ الْقَاسِــمِ: لا. قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ. يُريدُ الْقَاسِمَ بْدِنَ مُحَمَّدٍ.

ه ٤٨٣٥ - وم عَائِشَةَ رَضِي اللُّهُ عَنْهَا (١٦) أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفْتُ أَوْ فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَمَاذَا أَذْنَبْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا بَالُ هَـذِهِ النُّمْرُقَةِ» فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لَسكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَتَوَسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا «إنَّ أَصْحَابَ هَـٰذِهِ الصُّـورِ يُعَذَّبُونَ. وَيُقَـالُ لَهُمْ أَحْيُـوا مَا حَلَقْتُـمْ» تُـمَّ قَـالَ «إِنَّ الْبَيْــتَ الّــٰذِي فِيــهِ الصُّــورُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَـهُ».

٤٨٣٦ - وفي رواية عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (). بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ. وَبَعْضُهُـمْ أَتَـمُ حَدِيثًا لَـهُ

<sup>(</sup>٩٣)حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَعِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَس عَائِشَةً

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه اِسْجَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَن سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ح و حَدَّثَنَاه اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَــا أَبُـو عَـامِرِ الْعَقَـدِيُّ جَمِيعًا عَن ثُغْيَةً بِهَذَا الْإِسْـَادِ.

<sup>(</sup>٩٤)حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرْ بُنُ أَبِي شُيَّبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مُفْيَانَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ (٩٥)وحَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مِّعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ يُكَيْرًا حَدَّثَةُ أَنَّ عَيْدَ الرَّحْمَنِ بْـنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَةُ أَنَّ

<sup>(</sup>٩٦)حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى قَالَ قَرَّأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَن عَائِشَةَ (-) وحَدَّثَنَاه قَنْيَنَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبٍ ح وحَدَّثَنَا عَلْدُ الْوَارِسْ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَن جَدِّي عَن أَيُّوبٍ حَ وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيذٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ =

مِن بَعْضٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ. قَالَتْ: فَأَحَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بهما فِي الْبَيْتِ.

٤٨٣٧ –  $\frac{4V}{1V}$  عَسَ الْسَنِ عُمَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَسَا (٤٠٠) أَنَّ رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ «الَّذِيسَ يَصْنَعُسُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَسُومَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

٨٣٨ – 4٨٨ عَن عَبْدِ اللَّهِ (٩٨) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَشَدَّ النَّساسِ عَذَابُسا يَسوْمَ الْقِيَامَسةِ الْمُصَوِّرُونَ» وَلَمْ يَذْكُرِ الأَشْسَجُّ: إِنَّ.

٤٨٣٩ - وفي رواية عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ «إِنَّ مِن أَشَدٌ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُا الْمُصَوَّرُونَ» وَحَدِيثُ سُفْيَانُ كَحَدِيثِ وَكِيع.

٤٨٤٠ - ﴿ وَعَن مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ ( ' ' قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوق فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَهَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَهَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنَّى سَهِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَورُرُونَ».

٢٨٤١ - ٢٩ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (٩٩) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُورٌ هَذِهِ الصُّورَ. فَأَفْنِي فِيهَا. فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا حَتَّى أُصَورً هَذِهِ الصُّورَ. فَأَفْنِي فِيهَا. فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا حَتَّى وَصَورَةٍ مَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَسَولًا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَل

(٩٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَخْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا عَن عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنِ نَافِعِ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ أَخْبَرَهُ

(٩٨)حَدَّثَنَا غَضْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْثَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الأَشَيجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن أَبِي الطَّحَى عَن مَسْرُوقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ

– وحَدَّثَنَاهُ يَخَيَى ۚ بُنُ يَخْيَى وَأَيُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّلَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّلَنَا سُـفْيَانُ كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ يَحْمَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ

(٠٠) وَحَدَّثَنَا نَصَّرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرَ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَن مُسْلِم بْنِ صُيَّتِح (٩٩)قَالَ مسْلِم قَرَأَتُ عَلَى نَصْرٍ بْنِ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ عَن عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَن

سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ

<sup>=</sup> ابْنُ زَيْلِر ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْيَرَنَا عَيْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَعِي الْمَاجِئُونِ عَن غَيْلِهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَن نَافِع عَن الْقَاسِمِ عَن عَائِشَةَ

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالاَ خَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنِي زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَغْنِي ابْنَ عُلَيْهُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ كُلْهُمْ عُن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللّهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ ﷺ.

٢٤٨٤ - ٣٠٠ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (١٠٠ قَالَ: كُنْتُ جَالِسُ عِنْدَ ابْسِ عَبَّاسٍ. فَجَعَلَ يُفْتِي وَلا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى سَأَلَهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصَوْرُ هَدْهِ الصَّورَ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَفُولُ «مَنْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَفُولُ «مَنْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَفُولُ «مَنْ صَوْرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَيْسَ بِنَافِخِ».

٣٨٤٣ - ٢٠٢ عَن أَبِي زُرْعَةَ (''' قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَوْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ: «اللَّهُ عَزَّ وَجَالً: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ وَجَالً: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ وَا خَبُةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».

\$ 4.41 -- وفى رواية عَن أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ. قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ. وَلَهُ يَذْكُرُ: أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً.

ه ٤٨٤ –  $\frac{V'V}{VV}$  عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٠٢ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَــةُ بَيْتُـا فِيــهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَــاوِيرُ».

٤٨٤٦ – ٢<mark>٠٢٣</mark> عَن أَبِي هُرَيْــرَةَ ﷺ (١٠٣) أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَــالَ: «لا تَصْحَــبُ الْمَلائِكَــةُ رُفْقَــةُ فِيهَا كَلْـبٌ وَلا جَـرَسٌ».

أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النِّيِّ ﷺ بوفْلِهِ. (١٠١)حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو بْنُ أَبِي شَيَّبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَلْفَاطُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ فَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ عَن عُمَـارَةَ

<sup>(</sup>١٠٠)وحَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بْنُ أَبِي طَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ - حَدَّثَنَا أَبُو غَيِّبًانِ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن قَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُـلا

<sup>(</sup>١٠١) حدث ابو بحر بن آبي سيبه ومحمد بن عبد الله بن تمير وابو "دريب والفاطهم مطاربه فالوا حدثنا ابن طعيل ح عَن أَبِي زُرُعَةَ - وحَدُّئِيهِ زُهْيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن عُمَارَةً عَن أَبِي زُرْعَةً

<sup>(</sup>٢ • ١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدَ بْنُ مَخْلَدِ عَنَ شُلْيُمَانَ بْن بلال عَن سُهَيْل عَن أَبِيهِ عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٣٠٢) حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِّلٍ فُصَيَّلُ بُنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشُوْ يَعْنِي ابْنَ مُفَطَّل حَدَّثَنَا شُهَيْلٌ عَنَ ٱبِي هُرَيْرَةَ – وحَدَّثِنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا قُنْيَنَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي المَدَرَاوَرُدِيُّ كِلاهُمَـا عَسَ سُسهَيْلٍ بِهَـذَا الإِسْنَادِ.

# المعنى العام

جاء الإسلام والأصنام تعبد، إشراكاً لله، يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ وَلِلْفَى﴾ [الزمر: ٣] ولم يكن العرب في جاهليتهم وقبيل الإسلام هم الذين اخترعوا الأصنام وعبدوها، فقوم نوح حليه السلام – إلى تركها، وعبادة الله وحده عصوه، وقال بعضه م لبعض ﴿لا تَدَرُنُ ءَالِهَتَكُمْ وَلا تَدَرُنُ وَلا السلام – إلى تركها، وعبادة الله وحده عصوه، وقال بعضه م لبعض ﴿لا تَدَرُنُ ءَالِهَتَكُمْ وَلا تَدَرُنُ وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَل الله وَلا الله وَل ا

بدأ الاهتمام بالصور والتماثيل كتذكار لعابد صالح، يعتزون به، ويقدسونه لصلاحه، ويتذكونه ليقتف وا أثره، فلما ماتت أجيالهم، ودرس العلم بحقيقتهم، عبدتهم الأجيال اللاحقة، ومن بعد نوح ظلت الأصنام تعبد، فهذا هود عليه السلام- يقول لقومه عاد: ﴿قَالَ يَاقَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَه غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُفْتَرُونَ ﴾ [هود: ٥٠] ويجيبه قومه ﴿يَاهُونُ مَا جَنْتَنَا بِبَيِّنَة وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِئِينَ ﴾ [هود: ٥٣] وهذا ما جئتنا ببَيِّنَة وَمَا نَحْنُ بتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بمُوْمِئِينَ ﴾ [هود: ٥٣] وهذا مالح -عليه السلام- يقولَ لقومه ثمود ﴿قَالَ يَاقَوْم اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مِن إلَه غَيْرُهُ هُو الشَّهُمُ مِن اللَّه عَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا إلَيْهِ ﴾ [هود: ٢٦] من عبادة الأصنام ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ هِ قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا وَنَيْ يُكُمُ مِن اللّه تُرِيدُونَ ﴾ [هود: ٢٦] وهذا إبراهيم عليه يَعْبُدُ عَالَوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا السلام- يقولَ لقومه ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ أَلُهُمَ أُونَ اللّه تُريدُونَ ﴿ وَهِا طَنْكُمْ بِرَبُ اللّهُ وَلَولَ اللّه تُريدُونَ ﴾ [الصافات: ٥٨- ٨٨].

وقال لأبيه وقومه ﴿مَا هَنِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۞ قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلال مُبين۞ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعِبينَ۞ قَالَ بَلَ رَيُّكُمْ رَبُّ

<sup>(</sup>٤ • ١ )وحَدَّثْنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْهُ وَابْنُ خُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَفْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لاَّكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَاللَّهِ الْكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ وَالْمَافِاتِ: ٥٠ / ٩١] وقد وضع مُدْبِرِينَ ﴿ وَالْمَافِاتِ: ٥٠ / ٩١] وقد وضع القوم موائد الطعام بين أيديهم، تقرياً إليهم ﴿ فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْيًا القَومِ بِالْيَمِينِ ﴾ [الصافات: ٥١ - ٩٣].

وانتقلت الأصنام وعبادتها إلى العرب، واتخذوا تماثيل سموها بأسماء أصنام قبوم نوح، فكان «ود» لكلب بدومة الجندل، وكان «سواع» لهذيل، وكان «يغوث» لمراد، وبنى غطيف عند سبأ، وكان «يعوق» لهمدان، وكان «نسر» لحمير، بالإضافة إلى أصنام أخرى كثيرة سموها بأسماء، ونصبوها فى الكعبة وحولها حتى حطمها رسول الله وراد قطع هذه الفتنة الشيطانية من جذورها، فكانت هذه الأحاديث بدأ الرسول وراد التحذير من مهنة التصوير، وبالوعيد الشديد للمصورين «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله». الذين يضاهون بخلق الله». «إن أصحاب هذه الصور يعذبون».» يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم» إن كنتم تستطيعون، ولن تستطيعوا، وليسوا بنافحين، سيصور لهم بكل صورة صوروها تمثال يكلفون أن ينفخوا الروح في مثل ما صوروا، وليسوا بنافحين، سيصور لهم بكل صورة صوروها تمثال من نار، يعذبون به في جهنم، إنهم في الدنيا ضلوا، وأضلوا كثيراً، إنهم ألبسوا على الناس المخلوق والخالق، فجعلوهم يشركون بالله ما لا ينفع ولا يضر، ولا يسمع ولا يبصر، لقد أوهموا الناس بالباطل، فهم حقيقة لا يستطيعون في دنياهم أن يخلقوا من الجمادات ذرة رمل، فضلا عن أن يخلقوا حبة قمع أو حبة شعير.

هكذا بدأت الشريعة الإسلامية حريها للأصنام، ولما يعبد من دون الله، فقد كانت البداية التصوير، وإذا منعت البداية منع ما يترتب عنيها من أخطار، لكن المصورين -مسلمين أو غير مسلمين - قد لا يمتنعون عن التصوير، فهو مهنة وسبيل كسب للعيش، فكان أن حذر المسلمون من استعمال الصورة واقتنائها، فقال صلى الله عليه وسلم « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب » وفهم المسلمون الهدف، واستقر عندهم عدم الإشراك بالله شيئاً، لكنهم وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى الصور فى حياتهم، إنهم يلبسون الملابس المستوردة من الفرس والروم، وهى لا تخلو من الرسوم والصور، فرخص لهم باستعمالها فيما يمتهن، حيث يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وعبادته، ثم أذن لهم باستعمال ما كان رقما فى ثوب، ورسما صغيرا فى مساحة كبيرة، ثم رخص لهم فى المصور بالشجر والجمادات، ويقى المنع فى تماثيل الإنسان والحيوان، اللهم إلا تماثيل اللعب للبنات بالشجر والجمادات، ويقى المنع فى تماثيل الإنسان والحيوان، اللهم إلا تماثيل اللعب للبنات الصغيرات. وكل ذلك لحماية الإنسانية من العوية لتقديس التماثيل وعبادة الأصنام.

ولا يتوهم متوهم أن الإنسانية قد ارتفت، وبلغت من النضوج العقلى والعلمى ما يستحيل معه أن تعبد الأحجار والماديات، لا يتوهم متوهم هذا، فإن الإنسانية تمر بأطوار التخلف بعد التقدم، والجهل بعد العلم وتلك حقيقة أرادها الله للإنسان، والوقاية خير من العلاج، وسد الذرائع خير من حسن القصد والنية، والله الهادى سواء السبيل.

### المباحث العربية

(واعد رسول الله على جبريل عليه السلام) « رسول » مفعول مقدم، و« جبريل » فاعل، و« واعد » بمعنى وعد، فنيس المقصود مفاعلة من الجانبين، وفى الرواية الثانية « أن جبريل وعد رسول الله على » وفى الرواية الثائنة « إن جبريل كان قد وعدنى أن يلقانى » والموعود به فى الرواية الأولى والثانية إتبانه، وفى الثالثة لقاؤه، وفى رواية البخارى محدوف، لفظها « وعد جبريل النبى على فرات عليه » أى أبطأ عليه. وفى الرواية الأولى « فجاءت تلك الساعة، ولم يأته » وفى الرواية الثالثة « فلم يلقنى » أى فى الموعد الذى حدده.

(وفى يده عصا، فألقاها من يده، وقال: ما يخلف الله وعده، ولا يخلف الله وعده، ولا رسله) «ولا رسله» بالرفع، عطفاً على لفظ الجلالة، أى ما يخلف الله وعده، ولا يخلف رسله وعدهم، والمقصود من الرسل هنا جبريل وأمثاله من الملائكة. وإلقاء رسول الله والله والعصامن يده، مظهر من مظاهر الضيق، والظاهر أن الوعد كان ساعة في ليلة، فلما مضى الليل أصبح حزينا مهموماً، فأمسك بعصا، جعل يضرب أو يخطط بها على رمال الأرض من همه وانشغال فكره، ثم ألقى العصا ضيقاً، كان ذلك صبيحة الليلة الموعودة، وظل يومه دون لقاء، حتى الليل، ففي الرواية الثالثة «أصبح يوماً واجماً» أي منقبضاً «فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم» أي منذ صباح اليوم؟ «قال رسول الله وعدني أن ينقاني الليلة» أي الماضية «فلم يلقني، أم والله ما أخلفني» وعده من قبل ذلك، و«أم» بفتح الهمزة والميم، أصلها «أما» بفتح الميم مخففة، حرف استفتاح، بمنزلة «ألا» وتكثر قبل القسم، وقد تبدل همزتها هاء، أو عيناً قبل القسم، وكلاهما مع ثبوت الألف، وحذفها، أو تحذف الألف مع ترك الإبدال، كما هنا.

(ثم التفت، فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ههنا؟ فقالت: والله ما دريت» به، ولا بدخوله، ولا أدرى متى دخل؟ «فأمر به، فأخرج») أى فأمر بإخراجه، فأخرج، وكان علمه بالكلب وإخراجه آخر النهار، ففى الرواية الثالثة «فظل رسول الله ويومه ذلك على ذلك» الحال «ثم وقع فى نفسه» عن طريق سماع حركة أو صوت «جرو كلب، تحت فسطاط لذا، فأمر به، فأخرج، ثم أخذ بيده ماء، فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل» قال النووى: الجرو بكسر الجيم وضمها وفتحها، ثلاث لغات مشهورات، وهو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع، والجمع أجر وجراء، وجمع الجراء أجرية اهم وإضافة «جرو كلب» من إضافة الصفة إلى الموصوف، كأنه قال: صغير كلب، وأما الفسطاط ففيه ست لغات: فسطاط بطاءين مع ضم الفاء وكسرها، وفساط بضم الفاء وتشديد السين، وكسر الخباء، وأصله عمود الأخبية، التي يقام عليه الخباء، والمراد منه هنا بعض متاع البيت، وهو السرير، كما في حديث عائشة، وكان السرير في بيت عائشة، والمراد منه هنا بعض متاع البيت، وهو السرير، كما في حديث عائشة، وكان السرير في بيت عائشة، فقول مبمونة «لنا» أي معشر نساء النبي على والمراد لإحدانا.

(واعدتنى، فجلست لك، فلم تأت) أى فجلست لك أنتظرك حسب الموعد، فلم تأت فى الموعد، والكلام على الاستفهام، أى فلماذا لم تأت فى الموعد؟ وفى رواية البخارى « فخرج النبى الموعد» والكلام على الاستفهام، أى فلماذا لم تأت فى الموعد؟ وفى الرواية التالثة « فلما أمسى لقيه جبريل، فقلك إليه ما وجد » أى ما شق عليه من إبطائه، وفى الرواية الثالثة « فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له: قد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة » أى فلماذا لم تلقنى؟.

(منعنى الكلحب الذى كان فى بيتك) أى منعنى من الدخول إليك القائك، ولا يقال: كان يمكن أن يناديه من الخارج، ولا يسمع غيره صوته، أو كان يمكن أن يظهرله، فيضرج له، أو كان يمكن أن يلقاه فى المسجد، أو فى طريقه إليه، عند كل صلاة، إن لم يضرج رسول الله الله الله عليه فى هذا اليوم وليلته، لا يقال شىء من أمثال هذه الإمكانات، فهى إرادة الله وحكمته، لا يعلمها إلا هو، وريما كان هذا التأخير لإيلامه صلى الله عليه وسلم، ليحرص على إبعاد الكلاب عن بيوته المطهرة، والتعبير بالكلب بدل الجرو للإشارة إلى أنه لا يستهان به ككلب صغير، فهو والكبير سواء فى النجاسة.

(إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة) المراد من البيت المكان الذي يستقر فيه الشخص، سواء كان بناء أم خيمة أم غير ذلك، والضمير في «إنا» يحتمل أنه للمتكلم المعظم نفسه، وهو بعيد جداً، ويحتمل أن يراد به ملائكة الرحمة، فحال «الى» في الملائكة في الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والثائنة والعشرين والرابعة والعشرين، للعهد الذهني، ويحتمل عموم الملائكة، بما في ذلك الحفظة، الكاتبون فقد يكتبون ما يجرى وهم خارجون، كما قيل عنهم عند التواجد في الخلاء، ويحتمل التخصيص في صفة الدخول، أي لا ندخل دخول انشراح وسرور، وإن دخلنا البيت الذي فيه الكلب بغير هذه الصفة، احتمالات، يأتي الكلام عنها في فقه الحديث، أما العموم في «كلب» فقيل: هو على عمومه، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كلاب الصيد والماشية والزرع وغيرها، وقيل: خصص، واستثنى منه الكلاب التي أذن في تربيتها، ذهب الخطابي وطائفة إلى الثاني، وجنح القرطبي والنووي وغيرهم إلى ترجيح العموم، واستدلوا بأن الجرو أحيط به عدم العلم، وهو عذى وامتنع جبريل من الدخول مع ظهور العذر فيه، فإذا كان العذر لم يسمح لهم بالدخول، فكذلك الإذن في اتخاذه لا يسمح لهم بالدخول، وتعقب بأنه لا بلزم من التسوية بين ما علم به، وما لم يعلم به، التسوية بين ما أذن باتخاذه، وما لم يؤمر باتخاذه.

وفائدة إعبادة حرف النفى فى «ولا صورة» الاحتراز من توهم قصر عدم الدخول على المجتماع الصنفيان، فيلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهما، فلما أعيد حرف النفى صار التقدير: ولا ندخل ببتا فيه صورة، وهل العموم فى «صورة» باق؟ أو خصص؟ قولان، كما قيل فى «كلب» وفى الرواية التالتية والعشرين «لا تدخل الملائكة ببتاً، فيه تماثيل أو تصاوير» والجمع فيه ليس للاحتران فمعظم الروايات بالإفراد، والتماثيل جمع تمثال، قال الحافظ ابن حجر: وهو الشىء المصور، أعم من أن يكون شاخصاً، أو يكون نقشًا، دهانًا، أو نسجاً فى ثوب اها فعطف «التصاوير» على التماثيل تفسيرى.

(حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير) «الصغير» و«الكبير» صفة للحائط، والمراد به البستان، والمراد من الغاية أن الأمر بقتل الكلاب وصل إلى كلاب الزرع، واستثنى البستان الكبير لأن الحاجة تدعو إلى حفظ جوانبه، ولا يتمكن الحارس من المحافظة عليه وحده، بخلاف الصغير.

- (ثم اشتكى زيد بعد) أي مرض زيد بن خالد الجهني.
- (إلا رقما في ثوب) أي إلا أن يكون علامة في ثوب، وقد مر في باب لبس الحرير.
- (ومع بسر عبيد اللَّه الحولاني) أي معه حين سمعا الحديث من زيد بن خالد، فإن عبيداللَّه لم يدرك أبا طلحة. قاله ابن عبد البر
- (ولكن ساحدثكم ما رأيته فعل) أى ما رأيته وسمعته صلى الله عليه وسلم فعل وقال في هذا الموضوع.
- (رأيته خرج في غزاته) في رواية البيهقي أنها غزوة تبوك، وفي رواية لأبي داود والنسائي «غزوة تبوك أو خيبر» على الشك.

(فأخذت نمطاً فسترته على الباب) النمط بفتح النون والميم واحد الأنماط، قال النووى: بساط لطيف، له خمل، وقد يجعل ستراً، كما هذا. اها أى جعله ستارة على باب حجرتها، وهذه الحادثة هى عينها المقصودة فى الرواية العاشرة بلفظ «قدم رسول الله والله على من سفر، وقد سترت على بابى درنوكاً، فيه الخيل، نوات الأجنحة » أى فيه صور خيل نوات أجنحة، والدرنوك بضم الدال وسكون الراء، بعدها نون مضمومة، ثم كاف، ويقال له: درموك بالميم بدل النون، وهو ثوب غليظ له خمل، إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر.

وهى عينها المقصودة فى الرواية الحادية عشرة، بلفظ «دخل على رسول اللَّه ﷺ أى دخل بيتى قادماً من سفر «وأنا متسترة بقرام » قال النووى: هكذا هو فى معظم النسخ « متسترة » بتاءين، بينهما سين، وفى بعضها «مستترة » بتاءين بعد السين، أى متخذة ستارة من قرام، بكسر القاف، وتخفيف الراء، وهو ستر، فيه رقم ونقش، «فيه صورة » أى صورة خيل ذوات أجنحة.

وهى عينها المقصودة فى الرواية الثانية عشرة، بلفظ « دخل على رسول اللَّه ﷺ، وقد سترت سهوة لى بقرام، فيه تماثيل » والسهوة بفتح السين وسكون الهاء، قيل: هى الصفة –أى ما يشبه المصطبة فى جانب البيت، وقيل: هى الكوة كالنافذة، وقيل: الرف، وقيل: أريع أعواد أو ثلاثة، يعارض بعضها ببعض، يوضع عليها شيء من الأمتعة، وقيل: هى أن يبنى من حائط البيت حائط صغير، كحجرة داخل حجرة، ويجعل السقف على الجميع، فما كان وسط البيت فهو السهوة، وما كان داخله فهو المخدع، وقيل: هى دخلة فى ناحية البيت، وقيل: بيت صغير، يشبه المخدع.

وهي عينها المقصودة في الرواية الرابعة عشرة، بلفظ « دخل النبي على وقد سترت نمطاً » أي نشرته، وجعلته ساترًا « فيه تصاوير ».

وهي عينها المقصودة في الرواية الخامسة عشرة، بلفظ «عن عائشة أنها نصبت ستراً، فيه تصاوير... » وكان موقف الرسول ﷺ من عمل عائشة هذا:

- (أ) أن أظهر الكراهية، ففي الرواية الثامنة «عرفت الكراهية في وجهه » وفي الرواية الحادية عشرة « فتلون وجهه ».
- (ب) أن شد الستربقوة، فشقه، ونحاه عن مكانه، ففى الرواية الثامنة « فجذبه حتى هتكه » أى قطعه، وفى الرواية الثامنة « فجذبه حتى هتكه » أى قطعه، وفى الرواية الحادية عشرة « ثم تناول الستر، فهتكه » وفى ملحقها « ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده » وفى الرواية الزابعة عشرة « فنحاه » وفى الرواية الخامسة عشرة « فنزعه » ولعله أمر عائشة رضى الله عنها أن تكمل نزعه وتنحيته، ففى الرواية العاشرة « فأمرنى فنزعته ».
- (ج) أن قال: «يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللَّه » كذا في الرواية الثانية عشرة «إن اللَّه لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » كذا في الرواية الثامنة. «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق اللّه » كذا في الرواية الحادية عشرة.
- (د) كان مآل الستر أن قطع إلى وسادتين، حشّتهما عائشة ليفا، ولم يعب ذلك عليها، صلى اللّه عليه وسلم، صريح الرواية التّامنة، والتّانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، وكان صلى اللّه عليه وسلم يرتفق على الوسادتين المذكورتين، وفيهما الصور، أى يتكئ عليها على مرفق يده.

أما الرواية التاسعة فالظاهر أنها عن قصة أخرى، سابقة على تلك القصة، فصورتها تمثال طائر، وليس خيلا، وكان الداخل يستقبلها إذا دخل، وكان موقف الرسول و أمر بتحويلها عن مكانها، وعلل هذا الأمر بأنها تذكره بزهرة الدنيا وفتنتها، لا بمنع الصور، وتهديد المصورين، قال النووى: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله و يدخل، ويراه، ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. اهـ

وهذه القصة عينها هي المقصودة بالرواية التالثة عشرة، وإن عبر فيها بتوب بدل الستر، فالثوب وإن عبر فيها بتوب بدل الستر، فالثوب وإن غلب على ما يلبس، لكنه يطلق على اللفة الكاملة من القماش، مختلفة المقدار، فيتخذ ستراً، وعبر فيها بقوله « فيه تصاوير» بدل « فيه تمثال طائر » وبينت مكانه، فقالت « ممدود إلى سهوة » وزادت توضيح مآله، وأنها جعلته وسائد، فالقصة واحدة، ولا تعارض بين ألفاظها.

وأما الرواية السادسة عشرة فالظاهر أنها فى قصة ثالثة، كانت الصورة فيها فى نمرقة، لا فى ستر، والنمرقة بفتح النون وسكون الميم وضم الراء، كذا ضبطها القزاز وغيره، وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضاً، ويكسرها وكسر الراء، وقيل فى النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزماً، والجمع نمارق وهى الوسائد التى يصف بعضها إلى بعض، وقيل النمرقة الوسادة التى يجلس عليها،

وقيل: هى المرفقة، ولعل عائشة رضى الله عنها بعد أن حولت الستر إلى وسادتين، أو مرفقتين، ولم يعب الرسول والله خلك عليها، اشترت النمرقة، ليقعد عليها صلى الله عليه وسلم، أو يتوسدها، أو يرتفقها، تكريماً له، وحباً فى راحته، فكان ما كان، ولعل الله أراد لبيت النبوة التدرج فى هذا، بأن ينحى الستر المصور عن الصدارة، ثم لا تتخذ الأستار المصورة مطلقا، فى الصدارة أو فى غيرها، مع الترخيص باتخاذ الصور فيما يمتهن، كالوسائد والنمارق، ثم منع ما فيه صورة مطلقاً، فى موضع تكريم أو موضع امتهان.

(يريد القاسم بن محمد) أحد فقهاء المدينة، قال الحافظ ابن حجر: وكان من أفضل أهل زمانه.

(يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) أى اجعلوه حيواناً ذا روح، كما ضاهيتم، وهو أمر تعجيز، والقصد منه إظهار العجز، مبالغة في التوبيخ، وبيان قبح فعله.

وفى الرواية الواحدة والعشرين « من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس نافخ» وفى رواية «فإن الله يعذبه، حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا » فهذا من قبيل قوله تعالى ﴿حَتَّى بَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجَيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠] وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب.

(إن من أشد أهل الناريوم القيامة عذاباً المصورون) كذا وقع في الملحق الثاني للرواية الثامنة عشرة، وأصل الرواية لا إشكال فيه، فاسم «إن» «أشد الناس» بالنصب، و«المصورون» خبر «إن» وملحقها الأول لا إشكال فيه، حيث لم يذكر «إن» ولكن الإشكال في الملحق الثاني، إذ كان حقه أن يكون «المصورين» اسم «إن» و«من أشد» خبرها، قال الحافظ ابن حجر: واختلفت نسخ مسلم، ففي بعضها «المصورين» وهي للأكثر – ولا إشكال فيها – وفي بعضها «المصورون، ووجهت بأن «من» زائدة، واسم «إن» «أشد» ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن، والتقدير: إن الحال والشأن من أشد أهل الناريوم القيامة عذاباً المصورون.

(كنت مع مسروق، في بيت فيه تماثيل مريم) في رواية البخاري «كنا مع مسروق في دار بسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل» و«يسار» مدنى، سكن الكوفة، وكان مولى عمر وخازنه.

(فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى، فقلت: لا. هذا تماثيل مريم) - إشارة المذكر هنا على تقدير هذا الذي تراه تماثيل كسرى، ونقلها الحافظ ابن حجر بلفظ « فقال لي مسروق هذه تماثيل كسرى فقلت لا هذه تماثيل مريم. قال: كأن مسروقاً ظن أن التصوير كان من مجوسى، وكانوا يصورون صور ملوكهم، فظهر أن التصوير كان من نصرانى، لأنهم يصورون صورة مريم والمسيح وغيرهما، ويعبدونها.

(فقال له: ادن منى...) كان ابن عباس قد كف بصره، فأراد أن يستوثق من إسماع الرجل

بطلب دنوه منه، فلما لم يحس بقربه منه طلب زيادة الدنو، حتى التصق به، وحتى وضع ابن عباس يده على رأس الرجل.

(يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فتعذبه في جهنم) قال النووى: «يجعل» بفتح الياء، من جعل، والفاعل هو الله تعالى، أضمر للعلم به، قال القاضى: تحتمل أن معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه، بعد أن يجعل فيها الروح، وتكون الباء في «بكل» بمعنى «في» قال: ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة، ومكانها، شخص يعذبه، وتكون الباء بمعنى لام السبب.

(ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقى؟) الاستفهام إنكارى، بمعنى النفى، أى لا أحد أظلم... و« ذهب » بمعنى قصد، والتشبيه فى « كخلقى » فى فعل الصورة وحدها، لا من كل الوجوه، فإن الذى خلقه سبحانه وتعالى واخترعه ليس صورة فى حائط، بل هو خلق تام.

(فليخلقوا ذرة) بفتح الذال وتشديد الراء، والمراد إيجاد الذرة -أى النملة- حقيقة، لا تصويرها.

(أوليخلقوا حبة) المراد من الحبة هنا حبة القمح، بقرينة ذكر «الشعيرة» بعدها، أو الحبة أعم من حبة القمح، والغرض تعجيزهم، تارة بتكليفهم خلق حيوان « ذرة » وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد، وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك.

(دخلت أنا وأبوهريرة داراً تبنى بالمدينة، لسعيد أولمروان) بالشك، وفى الرواية الثانية والعشرين «فى دار مروان» بدون شك، وهى أولى، وسعيد هو ابن العاص بن سعيد الأموى، وكان هو ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية.

(لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) الرفقة بضم الراء وكسرها، والجرس بفتح الراء معروف، وهكذا ضبطه الجمهور، ونقل القاضى أن هذه رواية الأكثرين، قال: وضبطناه عن أبى بحر بإسكانها، وهو اسم للصوت، فأصل الجرس بإسكان الراء الصوت الخفى.

### فقه الحديث

تتعلق هذه الأحاديث بأريع نقاط أساسية:

- ١- حكم اتخاذ الصور بأنواعها في البيوت وغيرها.
- ٢- الملائكة ودخولهم البيوت، وعدم دخولهم، واستصحابهم الرفقة، وعدم استصحابهم.
  - ٣- حكم صنعة التصوير، والعذاب المتوعد به.
    - ٤- ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام.
- ١- أما حكم اتخاذ الصور فنعرض أنواعها، ثم نتكلم عن المذاهب في حكمها. فمن أنواعها:

أ- صورلها ظل، وهى التماثيل ذات الأجرام التى تقوم بنفسها والتى تصنع من صصال أو نحاس أو زجاج أو ذهب أو فضة أو بلاستك أو شمع أو حجر أو خشب أو ورق، أو أى مادة من المواد، وهى لإنسان أو حيوان بمعنى أنها تجسيد لما يشبه الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة.

ب- صور كالسابقة، إلا أنها ليست لحيوان، فيه الحياة المعروفة، بل هى لشجر أو بيت أو هودج أو ورد أو صحراء أو جبال أو أنهار أو شمس أو قمر أو نحو ذلك.

جـ صور لا ظل لها، صنعت على حائط أو على ثوب أو على خشب أو على لوحات، وهي لإنسان أو حيوان، مرسومة باليد، أو مصورة بالآلة « فوتوغرافيا ».

د- صور لا ظل لها، كالسابقة، إلا أنها ليست لحيوان، بل لأمثال المذكور في النوع (ب).

وعلى كل من النوعين الأخيرين إما أن تشغل وتملأ المساحة كلها، وإما أن تكون صغيرة تغطى جزءاً قليلا من المساحة، يعبر عنها برقم فى ثوب، أى علامة صغيرة فى مساحة كبيرة. وعلى كل من النوعين الأخيرين أيضاً إما أن توضع فى مكان محترم، كأن تعلق على حائط أو مكتب أو سقف أو مرتفع، أو فى ثوب، وإما أن توضع فى مكان ممتهن، كبساط يداس، أو مخدة، أو مرفقة يتكأ عليها، ونحوذك.

وفي حكم هذه الصور بأنواعها يعرض النووي مذهب الشافعية، فيقول:

اتخاذ المصوّر فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط، أو كان فى ثوب ملبوس أو عمامة، ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا، فهو حرام، وإن كان فى بساط يداس ومخدة ووسادة، ونحوها مما يمتهن، فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام، ولا فرق فى هذا كله بين ما له ظل، وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة، ويمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التى ليس لها ظل، قال: وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذى أنكر النبى والمورة فيه، لايشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقى الأحاديث المطلقة فى كل صورة، قال: وقال الزهرى: النهى فى الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هى فيه، ودخول البيت الذى هى فيه، سواء كانت رقماً فى ثوب، أو غير رقم، وسواء كانت فى حائط أو ثوب أو بساط، ممتهن، أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة الذى ذكره مسلم ورايتنا السادسة عشرة ] قال النووى: وهذا مذهب قوى، ثم قال: وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً فى ثوب، سواء امتهن أم لا، وسواء علق فى حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل، أو كان مصوراً فى الحيطان وشبهها، سواء كان رقماً أو غير رقم، واحتجوا بقوله فى بعض أحاديث الباب «إلا ما كان رقماً فى ثوب» [روايتنا السادسة والسابعة] قال: وهذا مذهب القاسم بن محمد.

قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغييره، قال القاضى: إلا ما ورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة فى ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث. هذا ما قاله النووى.

وتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: فيما نقله النووى مؤاخذات. منها أن ابن العربى من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أو لا، وحكى القرطبى فى المفهم فى الصور التى لا تتخذ للإبقاء -كالفخار- قولين: أظهرهما المنع. قال الحافظ ابن حجر: وهل يلتحق بالفخار ما يصنع من الحلوى؟ محل تأمل، وصحح ابن العربى أن الصورة التى لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت، سواء كانت مما يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها، أو فرقت هيئتها جان، قال: وهذا مذهب منقول عن الزهرى، وقواه النووى، ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذى يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة، وأما ما كان على الجدار والسقف فيمنع، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا، فيخرج عن هيئة الامتهان، بخلاف الثوب، فإنه بصدد أن يمتهن، ونقل الرافعى عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع، وقال المتولى فى التتمة: لا فرق. ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة فى الثوب، ولو كان معلقاً، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم.

ثم دافع الحافظ ابن حجر عن القاسم بن محمد، فقال: في إطلاق النووي على مذهب القاسم أنه باطل نظر، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله «إلا رقماً في ثوب» فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مغروشاً، وكأنه جعل إنكار النبي على عائشة تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراً، ومن كونه ساتراً للجدار، فقوله «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور، فلا يساويه التوب الممتهن ولو كانت فيه صورة، وكذلك التوب الذي لا يستر به الجدار، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها. لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك بدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن، لا ما كان منصوبا. اهـ

#### وحاصل الأقوال في هذه المسألة:

١- أن النهى فى الصورة على العموم، واستعمال ما فيه صورة أيا كان ممنوع، سواء كانت رقماً فى ثوب أو غير رقم، وسواء كانت فى ثوب أو بساط، ممتهن أو غير ممتهن، حتى تماثيل لعب البنات حرام، ودخول البيت الذى فيه الصور بجميع أنواعها حرام، حالة واحدة مستثناة، هى إذا فرقت الصورة، فلم تكن على هيئة يصح بها الحياة، كأن قطعت رأسها، أو فرقت أجزاؤها، وهذا مذهب منقول عن الزهرى، وصححه ابن العربي، وقواه النووى.

٢- التفريق بين ما له ظل، كالتماثيل المجسمة، وما ليس له ظل، فما كان له ظل حرام بدون استثناء، ولا بأس بالصور التي لا ظل لها، بدون استثناء.

٣- كالسابق، لكن يستثنى مما له ظل لعب البنات.

٤- كالسابق، لكن يستثنى مما له ظل ما لا يتخذ للإبقاء، كالمصنوع من الفخار، يلحق به المصنوع من الحلوي.

٥- كالسابق في رقم ٢ لكن يستئنى مما لا ظل له ما كان على الجدار والسقف، فيمنع لارتفاعه
 أما ما كان على ثوب أو ستر أو مخدة أو نحوها فلا يمنع.

٦- كالسابق في رقم ٢ لكن يستثنى مما لا ظل له الصورة في الستر على الجدار، فيمنع، وتجوز في الثوب، ولو كان معلقاً، لكن إن ستر به الجدار منع.

٧- كالسابق في رقم ٢ لكن يستثنى مما لا ظل له ما شغل المكان فيمنع، وأما ما كان رقماً في ثوب فلا.

٨- يكره اتخاذ ما كان له ظل، أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها.

٩- التفريق بين ما كان في وضع ممتهن، فيجون وما كان في وضع غير ممتهن، فلا يجون سواء
 كان له ظل، أو لا ظل له، قال النووي: وهو مذهب الشافعية وجماهير العلماء.

١٠- التفريق بين المنسوج والمنقور فيجون لأنه غير مصور، وبين المدهون فلا يجون.

وهكذا نجد أقوالا مختلفة، منشؤها اختلاف وجهات النظر في الدليل.

فأحاديث عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة لا يلزم منه تحريم اتخاذ الصورة، كما سيأتى، فقد اشتركت الصورة مع اتخاذ الكلب، ولا يحرم اتخاذ الكلب على الإطلاق، وعدم صحبتها لرفقة فيها جرس لا يحرم اتخاذ الكبس، وروايتنا الثامنة وما بعدها، وكراهته صلى الله عليه وسلم النمط المصور، والستر المصور، والدرنوك المصور والقرام المصور، والثوب المصور، والستارة المصورة، والنمرقة المصورة، لا توجب الحرمة باستعمال الصور والمصورات، فالرواية الثامنة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والرابعة عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة تقيد أن الرسول والمورفي الوسائد والمرافق، بل ارتفق بها، وتنزه عن استعمال الستر المصور، وعلل هذا التنزه في الرواية الثامنة بالزهد في الرواية الثامنة بعد مباهجها، وعلله في الرواية الثالثة عشرة بأن الصور تشغله عن الاستغراق في العبادة، وغضبه صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه عند رؤية الصور ونزعها بشدة أحياتا، قد يكون لتكرار رؤيته الصورة، بعد منعها، أو إعلان عدم رضاه عنها، ثم معاودة استعمالها، وقد يكون خصوصية لبيته صلى الله عليه وسلم، فهو يناجي من لا نناجي، ويرى من لا نرى، ويكلم من لا نكلم، ويستقبل من ملائكة الله ما لا نستقبل، وكل هذه احتمالات تتطرق إلى الدليل فتسمح بعدم الأخذ به.

وأقوى ما يستدل به على تحريم اتخاذ الصور الوعيد الوارد للمصوريين، فى روايتنا الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، وما بعدها، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها، فهو حاصل لمستعملها، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب، والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد.

كذا قال الحافظ ابن حجر، وفيه نظر، لأن النبى الله الستعمله في المرفقتين، بعد تهديده المصوريين ووعيدهم، كما هو صريح في الرواية التامنة وزيادتها. والله أعلم.

Y- النقطة الثانية: في المراد بالملائكة الذين يدخلون البيوت، والذين يمتنعون، وفيها يقول النووى: وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون كل بيت، ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها، وقال القرطبي: كذا قال بعض علمائنا، والظاهر العموم، والدال على كون الحفظة لا يدخلون ليس نصاً، قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده أنه من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد، ويسمعهم قوله، وهم بباب الدار، التي هو فيها مثلا.

وقيل: المراد بالملائكة ملائكة الوحى، جبريل عليه السلام خاصة، نقل هذا عن ابن وضاح والداودى وغيرهما، ويلزم منه اختصاص النهى بعهد النبى ، لأن الوحى انقطع بعده، وبانقطاعه انقطع نزولهم، ومن هنا ادعى ابن حبان أن هذا الحكم خاص بالنبى ، قال: وهو نظير حديث «لاتصحب الملائكة رفقة فيها جرس » قال: فإنه محمول على رفقة فيها رسول الله ، إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر لقصد بيت الله عزوجل، على رواحل، لا تصحبها الملائكة، وهم وفد الله اله. اهـ

وبعضهم يخصص عموم الملائكة بالصفة، أي لا يدخله الملائكة دخولا كريماً، كدخولهم بيتاً لا كلب فيه ولا صورة.

والتحقيق أن الملائكة لا تؤخذ على عمومها قطعاً، فهناك ملائكة لا يتوقع دخولها أصلا، فلا ينفى دخولها وهناك الحفظة الذين يستبعد جداً أن لا يصاحبوا رفقة فيها كلب أو جرس، وإذا كان لابد من التخصيص فالأولى أن يراد بهم ملائكة رحمة، وأن يخصص البيت بالمكان الذى تكون فيه الصورة أو الكلب من حجرة أو مكتب ونحو ذلك.

ثم إن عدم دخولهم مكانا ما، وعدم وقوع الرحمة فيه عن طريق دعائهم لا يمنع من إلحاق دعائهم بالرحمة للعبد وهم بعيدون أو وهو في طريقة أو في عمله، فعدم دخولهم البيت لا يلزمه أن السبب محرم، فهم لا يدخلون والمرء يتبرز أو يجامع حلالاً. والله أعلم.

٣- النقطة الثالثة: حكم صنعة التصوير، وعنها يقول النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام، شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، سواء صنعه بما يمتهن، أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل، وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فليس بحرام، ثم قال: وهذه الأحاديث [يشير إلى الرواية الحادية عشرة وما بعدها] صريحة في تحريم صور الحيوان، وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه، لا تحرم صنعته، ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً، فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضى: لم يقله أحد غير مجاهد، واحتج مجاهد بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقى. واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم « ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم » أي اجعلوه حيواناً ذا روح، كما ضاهيتم، ويؤيده حديث ابن عباس [روايتنا المتممة للعشرين] وفيها « إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له ».

قال الحافظ ابن حجر: واستشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَيدُ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون، قال: وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله، وهو عارف بذلك، قاصدا له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون، وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط، وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات « من » ثابتة وبحذفها محمولة على إثباتها، وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره، وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم في العذاب الأشد، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد، وقوى -الطحاوي ذلك بما أخرجه عن ابن مسعود، رفعه « إن أشد الناس عذابا بوم القيامة رجل قتل نبياً، أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين » وبما أخرجه من حديث عائشة، مرفوعاً « أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل هجا رجلا، فهجا القبيلة بأسرها » قال الطحاوى: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب، وقيل: إن الوعيد بهذه الصيغة، إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه، لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور، وإن ورد في حق عاص، فيكون أشد عذاباً من غيره من العصاة، ويكون ذلك دالا على عظم العصية المذكورة، وأجـاب القرطبي بأن الناس الذين أضيف إليهم « أشد » لا يراد بهم كل الناس، بل بعضهم، وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعداب، ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذابا، ومن يقتدي به في ضلالة أشد عذاباً ممن يقتدي به في ضلاله وفسقه، ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة. والله أعلم.

#### ٤- ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- من قوله «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» في الرواية الأولى وغيرها، كراهة تربية الكلاب، قال النووى: سبب امتناعهم من بيت فيه كلب، كثرة أكله النجاسات، وقيل: لكونها نجسة العين، وقيل: لأن بعضها يسمى شيطاناً، كما جاء به الحديث، والملائكة ضد الشياطين، وقيل: لرائحته الخبيثة، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، وقيل: لأنها منهى عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه من دخول الملائكة بيته، وصلاتهم فيه، واستغفارهم له،وتبريكهم عليه، وفي بيته، ودفعهم أذى الشيطان.
- ٢- من قوله في الرواية الثالثة «ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» استدل بعضهم على نجاسة الكلب، قالوا: والمراد بالنضح الغسل، وتأولته المالكية على أنه غسله لخوف حصول بوله أو روثه، فنضح موضعه احتياطاً، لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه.
- ٣- من سؤال میمونة -رضى الله عنها- حین رأت رسول الله و واجما، فى الروایة التالثة، أنه یستحب للإنسان إنا رأى صاحبه، ومن له حق علیه واجما، أن یسأله عن سببه، فیساعده فیما یمکن مساعدته، أو یتحزن معه، أو یذکره بشىء یزول به ذلك العارض.

- ٤- وفيه التنبيه على الوثوق بوعد الله ورسله، إذ قال صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى « ما يخلف الله وعده ورسله » لكن قد يكون للشىء شرط، فيتوقف على حصوله، أو يتخيل توقيته بوقت، ويكون غير موقت به، ونحو ذلك.
- ٥- وفيه أنه إذا تكدر وقت الإنسان، أو تنكدت وظيفته، ونحو ذلك، فينبغى أن يفكر فى السبب، كما فعل النبى وقل هذا، حتى استخرج الكلب، قال النووى: وهو من نحو قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَارُفٌ مِنَ الشَّيْطَان تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].
- ٦- قد يستدل بقوله في الرواية الثالثة «فأمر بقتل الكلاب» على مشروعية قتل الكلاب، لكن قال النووى: والأمر بقتل الكلاب منسوخ.
- ٧- ومن قوله في الرواية الثامنة «فجذبه حتى هتكه» وفي الحادية عشرة «ثم تناول الستر فهتكه»
   تغيير المنكر باليد، وهتك الصور المحرمة.
  - ٨- ومن غضبه صلى الله عليه وسلم وتغير لونه الغضب عند رؤية المنكر.
    - ٩- ومن قطع النمط إلى وسادتين جواز اتخاذ الوسائد.
- ١٠- استدل بقوله «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» في الرواية الثامنة على أنه يمنع ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب، قال النووي: وهو منع كراهة تنزيه، لا تحريم، هذا هو الصحيح، وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا: هو حرام، وليس في الحديث ما يقتضى تحريمه، لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضى أنه ليس بواجب ولا مندوب، ولا يقتضى التحريم.
  - ١١ ومن الرواية الرابعة والعشرين كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار.
- ۱۲ وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، قال النووى: قيل: سبب منافرة الملائكة للجرس أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهى عنها، وقيل: سببه كراهة صوتها، ويؤيده الرواية الخامسة والعشرون « مزامير الشيطان » قال: وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير.
- ١٣- استدل أبو على الفارسي في التذكرة بقوله « أشد الناس عذاباً المصورون » على تكفير المشبهة، أي الذين يعتقدون أن لله صورة، وحمل الحديث عليهم، وتعقب ببعد هذا الحمل، فالروايات تؤكد أن المراد الذين يصنعون الصور، والرواية السابعة عشرة وغيرها واضحة في ذلك.
- ١٤ ومن قول عائشة « أتوب إلى اللَّه، وإلى رسوله » في الرواية السادسة عشرة جواز التوبة من
   الذنوب كلها إجمالا، وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به المؤاخذة.

١٥- استدل بقوله في الرواية السادسة والسابعة « إلا رقما في ثوب » على جواز النقوش والكتابة، لكن قال الطحاوي يحتمل أنه أراد رقماً يوطأ ويمتهن، كما في البسط والوسائد، وقال عكرمة: فيما يوطأ من الصور هوان لها.

١٦ ومن الرواية الثالثة عشرة، وقوله صلى الله عليه وسلم» أخريه عنى » كراهة كل ما يشغل القلب بما لابعنى، في الصلاة وغيرها.

١٧ - وفيه أن ما يعرض للشخص في صلاته من التفكر في أمور الدنيا لا يبطل الصلاة.

واللُّه أعلم

# (٤٧٤) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضريه

٨٤٨ - ٢٠٠٥ عن أبِي بَشِيرِ الأَنْصَارِيِّ ﷺ (١٥٥ أَنَّهُ كَانْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْسِضِ أَسُهُ فَالَ: أَسُهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْسِضِ أَسُهُ قَالَ: أَسُهُ قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكُر. حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ «لا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِن وَتَرٍ أَوْ قِلادَةٌ إِلا قُطِعَتْ» قَالَ مَالِكُ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

٤٨٤٩ - ٢٠١٦عن جَسابِرٍ ﷺ (١٠١) قَسالَ: نَهَسى رَسُسولُ اللَّهِ ﷺ عَسنِ الضَّسرْبِ فِسي الْوَجْسِهِ وَعَسنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

بِمِثْلِ هِ (```.

٠٤٨٥٠ - ٢٨٥٠ عَن جَابِرٍ هَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ».

١٥٥١ - ١ عَن ابْسَنِ عَبَّسَاسٍ ﷺ (١٠٨ قَسَالَ: وَرَأَى رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَسَارًا مَوْسُسُومَ الْوَجْسِهِ. فَأَمْرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُسُوِيَ فِسِي فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ، لا أُسِمُهُ إِلا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُسُوِيَ فِسِي جَاعِرَتَيْهِ. فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْن.

٢٥٥٢ - ١٥٩ عن أنس ﷺ (١٠٥) قَالَ: لَمَّا وَلَـدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ. قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ: انْظُرْ هَـذَا الْعُلامَ، فَلا يُصِيبَنَّ شَيْئًا، حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُمهُ. قَالَ: فَغَـدَوْتُ. فَإِذَا هُـوَ فِي الْعُلامَ، فَلا يُصِيبَنَّ شَيْئًا، حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ يُحَنِّكُهُ. قَالَ: فَعَـدَوْتُ. فَإِذَا هُـوَ فِي الْعُلامَ الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

٤٨٥٣ - ١٦٠ عَسن أنَسس عَلَيْ (١١١) أنَّ أُمَّهُ حِيسنَ وَلَسدَتِ، انْطَلَقُسوا بِسالصَّبِيِّ إِلَسى النَّبِسيّ

<sup>(</sup>٥٠٥) حَدُّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى فَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَن عَبّادِ بْنِ تَصِيمِ أَنَّ أَبَا بَشِيرِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ

<sup>(</sup>٢٠٦)حَدَّثَنَا أَبُو يَكُر لِنُ أَبِي شَيِّهَ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ فِنْ هُسْهِرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٌ عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنَ جَايِّرٍ

<sup>(</sup>٠٠) وَحَدَّثَنِي هَارُونَۚ بْنَ عَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مُخَمَّدٌ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خَمَیْدٌ أَخْبَرَنَــا مُّحَمَّدُ بْنُ بَکْرٍ کِلاهُمَــا عَنِ ابْنِ جُرَیْج قَالَ اَخْبَرَنِي أَبُو الزُّیْشِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ یَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ بمِثْلِهِ

<sup>(</sup>١٠٧)وَخُدَّتَنِي سَلَمَةُ ۚ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَن أَبِي الزَّيْرُ عَن جَابِر

<sup>ُ(</sup>١٠٨)ُ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِشِ عَن يَزِيلَا بْنِ أَبِي خَبِيبِ أَنْ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللّهِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عَبُّاسِ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٠٩) حَلَّتُهَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَيِّى حَدَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْلِ عَن مُحَمَّدٍ عِن أَنسِ

<sup>(</sup>٩١٠)حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغَفُر حَدُّلْنَا شُغْبَةٌ عَن هُِشَام بْنِ زَيْدٍ فَالَ سَمِّعْتُ أَنسًا يُحَدَّثُ يقول ا

عَلَيْ يُحَنَّكُهُ. قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُّ عَلَيْ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا. فَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا.

٤٨٥٤ - 111 عَن أَنس ﷺ (١١١) قَالَ: دَخَلْنا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُو يَسِمُ غَنَمًا. قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا.

ه ١٨٥ - ١٦٢ عَن أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ الْمِيسَـمَ وَهُـوَ يَسِدِ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ الْمِيسَـمَ وَهُـوَ يَسِدِ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ الْمِيسَـمَ وَهُـوَ يَسِمُ إِسِلَ الصَّدَقَةِ.

## المعنى العام

الرفق شريعة الإسلام، وهو ما دخل شيئا إلا زانه، وما حرم من شيء إلا شانه، حتى عند الضرورات للقسوة نجده مطلوباً بالقدر الممكن « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته » والمثلة بالحيوان من أعظم الذنوب، وتعذيب الحيوان من الكبائر، وإيلامه مع عدم الحاجة إلى هذا الإيلام إثم كبير، لقد رأى رسول الله على حمارا معلما في وجهه بالكي بالنار، فغضب، وقال: لا تفعلوا مثل هذا، لعن الله من فعل هذا.

ولكن ما حيلة العرب فى صدر الإسلام؟ إن إبلهم ويقرهم وغنمهم وبغالهم وحميرهم، تخرج للرعى بدون راع، فى الكلأ المباح، تختلط إبل هذا بإبل ذاك، ويقر هذا ببقر الآخرين، وتختلط الأغنام بالأغنام، فى صحراء واسعة، فيسهل الضياع قصداً ويغير قصد، ولا وسيئة لهم لتفادى هذا الخطر، إلا أن يعلموا مواشيهم بعلامة لا تمحى، ولا وسيئة لهذه العلامة إلا الكى بالنار، والحيوان عادة -لسمك جلده - لا يتألم من هذا الكى كثيراً، فماذا يفعلون؟ إن الله تعالى خلق الوجه مجمعاً لمحاسن مخلوقه، جعل فيه العينين والأنف والجبهة والفم والذقن، تصوير يتميز به جنس المخلوقات وأفرادها بعضها عن بعض، وجعل جلده فى درجة من النعومة والحس أعلى من درجة كثير من الأجزاء الأخرى، فكانت الشريعة السمحة، أن أذنت بالكى فى غير الوجه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الوجه عند الكى وأن يكوى فى مناطق أخرى، احتمالا لأخف الضررين.

وسرى هذا القانون بين الصحابة، فكان لزاما، وكان بعضهم يكوى كيا خفيفاً فى الرقبة، وبعضهم يكوى كيا خفيفاً فى الرقبة، وبعضهم يكوى كيا خفيفاً فى صفحة العنق، وبعضهم يكوى فى الكتف، وبعضهم يكوى فى الورك، وبعضهم يكوى فى الساق.

(١١٢)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْرَاعِيُّ عَن إِسْعَقَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَن أَنْسِ

<sup>(</sup>١٩١)وحَدَّلَنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَن شَعْبَةَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ رَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ – وحَدَّثَنِيهِ يَحْنَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْنَى وَعَبْدُ الرَّحْمَـنِ كُلُّهُمُ عَن شَعْبَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَلُهُ.

وكوى رسول الله على غنم الصدقة، وإبل الصدقة، بنفسه، ليرفع الحرج عن المسلمين، وليثبت عملياً أن مباشرة المرء لعمله بنفسه، لا يخل بمروءته، مهما كان العمل في نظر الأخرين دنيئاً، كما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويقم بيته، ويكون في مهنة أهله. صلى الله عليه وسلم.

### المباحث العربية

(عبد اللَّه بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم. تابعي مدني، أنصاري.

(عن عباد بن تميم) المازني، تابعي، أنصاري، مدني.

(أبى بشير الأنصاري) بفتح الباء.

(فأرسل رسول الله ﷺ رسولا) أي ينادي في الناس، وفي رواية « أرسل مولاه زيدا » أي زيد ابن حارثة.

(حسبت أنه قال: والناس في بيتهم) أي نازلين في مضاربهم للمبيت، وكأنه شك في هذه الجملة، قبلت أم لا؟.

(لا يبقين في رقبة بعير) بفتح الياء ونون التوكيد الثقيلة، أي لا تبقوا.

(قلادة من وتر أو قلادة ما يجعل في العنق من جواهر أو خلافه «الوتر» في الأصل مجرى السهم من القوس العربية، وهو سير من جلد، وهنا من وتر، بفتح الواو، والتاء، بعدها راء، قال الحافظ ابن حجر: وفي المراد به ثلاثة أقوال، أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسى [بفتح القاف وكسرها، وتشديد السين، نوع من الحرير] لئلا تصيبها العين، بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً، وهذا قول مالك، ففي آخر الرواية الأولى «قال مالك: أرى ذلك من العين» و«أرى» بضم الهمزة، أي أظن أن ذلك الفعل كان من أجل الوقاية من العين. ثانيها أن النهي عن الأوتار لئلا تختذق الدابة بها عند شدة الركض ثم إن الدواب تتأذى بها، ويضيق عليها نفسها، ويشق عليها رعيها، وريما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوقت عن السير، ثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، فعند الدارقطني فلا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع».

وقوله « من وتر» في جميع الروايات، قال ابن الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث، فقال « وير » بالباء بدل التاء، يقصد ما ينتزع عن الجمال مما يشبه الصوف.

وقوله « أو قلادة » قيل « أو » للشك في أي اللفظين قيل: قلادة من وبر؟ أو قلادة مطلقة؟ وقيل: للتنويع، كأنه قيل: قلادة من وبر أو قلادة من أي نوع كان، ويؤيده رواية لأبي داود « ولا قلادة ».

(إلا قطعت) استثناء من عموم الأحوال، لا تبقوا قلادة في عنق البعير على حال من الأحوال إلا مقطوعة مفصولة عن عنقه.

(نهى عن الضرب فى الوجه، وعن الوسم فى الوجه) قال أهل اللغة: الوسم أتركية، يقال: بعير موسوم، وقد وسمه، يسمه، وسماً وسمة، والميسم الشىء الذى يوسم به، وهو بكسر الميم وفتح السين، وجمعه مياسم ومواسم، وأصله كله من السمة، وهى العلامة، ومنه موسم الحج، أى معلم جمع الناس، وفلان موسوم بالخير، وعليه سمة الخير، أى علامته، وتوسمت فيه كذا، أى رأيت فيه علامته، والمراد بالوسم هذا أن يعلم الشىء بشىء يؤثر فيه تأثيراً بالغا، وأصله أن يجعل فى البهيمة علامة تميزها عن غيرها.

قال النووى: الوسم بالسين المهملة. هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث. قال القاضي: ضبطناه بالمهملة. قال: وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة -أى بالسين والشين- وبعضهم فرق، فقال بالمهملة في الوجه، والمعجمة في سائر الجسد.

(قال: فوالله ما أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه) ظاهر هذه الرواية أن القائل هو ابن عبد عباس، لكن صرح في سنن أبي داود وفي رواية للبخاري في تاريخه أن القائل هو العباس بن عبد المطلب، قال النووى: وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس، ولابنه. قال القاضى عياض: ورواية مسلم توهم أنه من قول النبي رواية مسلم لا توهم ذلك.

(فأمر بحمار له، فكوى فى جاعرتيه) الجاعرتان هما حرفا الورك، المشرفان مما يلى الوير، فقوله « أقصى شىء من الوجه » ليس معناه أقصى جزء من أجزاء الوجه، بل معناه أبعد جزء عن الوجه من جسم الدابة، والورك بعيد عن الوجه، فهذا أمام، وذاك خلف.

(عن أنس. لما ولدت أم سليم) وهي أم أنس، وفي الرواية السادسة عن أنس «أن أمه حين ولدت » وكانت أم سليم قد تزوجت في الجاهلية مالك بن النضر، فولدت أنسا في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب زوجها مالك لإسلامها، وخرج إلى الشام، ومات هناك، فتزوجت أبا طلحة، وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم قبل أن يسلم، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده، نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي أن تعبد شجرة؟ إنى قد آمنت بهذا الرجل، وشهدت بأنه رسول الله، فإن تابعتني تزوجتك، فإني لا أريد منك صداقاً غير أن تسلم، قال: حتى أنظر في أمرى، فذهب، ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. فقالت يا أنس، زوج أمك أبا طلحة، فزوجها، كان ذلك قبيل الهجرة، ولما قدم النبي والمدينة، قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ ابن عشر سنين، فخدم النبي شي منذ قدم المدينة حتى مات، فاشتهر بخادم النبي الله.

وأم سليم صاحبة القصة المشهورة المخرجة في الصحيح، وأنها ولدت ولداً لأبي طلحة، فمرض الولد، فمات، فقالت لمن معها في البيت: لا يذكر أحد لأبي طلحة حين يعود أن ابنه مات، فلما جاء،

وسأل عن ولده، قالت: هو أسكن ما كان، فظن بذلك أنه قد عوفى، وقام، وأكل، ثم تزينت له، وتطيبت، فنام معها، وأصاب منها، فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك، فذكر ذلك للنبى ولاله الله بنارك الله لكما في ليلتكما، فجاءت بولد، وهو عبد الله بن أبى طلحة وهو صاحب القصة في حديثنا - وقد ولد عام الفتح - عاش وولد له أولاد، قرأ القرآن منهم عشرة كمالاً.

(انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئاً) من الطعام، أي من اللبن.

(فإذا هو فى الحائط) أى البستان والحديقة، وفى الرواية السادسة «فإذا النبى في فى مريد» والمريد، بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء مكان حبس الإبل، ولعل الغنم دخلت المريد مع الإبل، وكان المريد فى داخل الحائط، ويحتمل أن المراد بالمريد حظيرة الغنم، فأطلق عليها اسم المريد مجازاً، لمقاريتها.

(وعليه خميصة جونية) الخميصة ثياب خز أو صوف معلمة، أو كساء مربع له أعلام، وقيل: كساء رقيق من أي لون كان، وقبل: لا تكون خميصة حتى تكون سوداء معلمة. قال النووي: وأما قوله « جونية » بفتح الجيم وإسكان الواو، بعدها نون، كذا ضبطها بعض رواة مسلم، والأشهر أنه « حويتية » بالحاء المضمومة، ثم واو مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم تاء مكسورة، ثم ياء مشددة، وضبطها بعضهم « حوتنية » بإسكان الواق، بعدها تاء مفتوحة، تم نون مكسورة، وضبطها بعضهم « حونية » بإسكان الواق، بعدها نون مكسورة، وضبطها بعضهم « حريثية » بحاء مضمومة، وراء مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم ثاء مكسورة، منسوبة إلى بني حريث، وكذا وقع في رواية البخاري لجمهور رواة صحيحه، وعند بعضهم « حونبية » بفتح الحاء وإسكان الواق ثم نون مفتوحة، ثم باء، ذكره القاضي، وعند بعضهم « خويثية » بضم الخاء وفتح الواو، وإسكان الياء، بعدها ثاء، حكاه القاضي، وفي بعضها «جوينية » تصغير القول الأول، قال القاضي: ووقع لبعض رواة البخاري « خيبرية » منسوبة إلى خيبر، ووقع في الصحيحيان. « حوتكية » بفتح الحاء وبالكاف، أي صغيرة. قال القاضي في المشارق: هذه الروايات كلها تصحيف، إلا روايتي «جونية » و« حريثية، فأما «الحونية » فمنسوبة إلى بني الجون، قبيلة من الأزد، أو إلى لونها، من السواد أو البياض أو الحمرة، لأن العرب تسمى كل لون من هذه «جونا». هذا كلام القاضي، وقال ابن الأثير في نهاية الغريب، بعد أن ذكر رواية « حويتية » هذا وقع في بعض نسخ مسلم، ثم قال: والمحفوظ « جونية » أي سوداء، قال: وأما «الحويتية » فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها، فلم أقف لها على معنى، وقال صاحب التحرير في شرح مسلم: هي منسوبة إلى الحويت، وهو قبيلة أو موضع، والله أعلم

(وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح) المراد بالظهر الإبل، سميت بذلك، لأنها تحمل

الأثقال على ظهورها، والمعنى: قدم عليه هو وأصحابه، وفي الرواية الثامنة « وهو يسم إبل الصدقة » وفي الرواية الشادسة « يسم غنما » وعند البخاري « وهو يسم شاة » وفي رواية له « شاء » جمع شاة ، وكأنه كان يسم الإبل والغنم، فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة، ثم رآه يسم غير ذلك.

(قال شعبة: أحسبه قال: في آذاتها) الضمير في «أحسبه» لهشام بن زيد، وفي الرواية السادسة «قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها» وفي كون الوسم في الآذان عدول عن الوسم في الوجه، قال النووي: «وأكثر علمي» روى بالثاء وبالباء، وهما صحيحان.

### فقه الحديث

### يؤخذ من أحاديث الباب

- ١- من الرواية الأولى أخذ محمد بن الحسن، صاحب أبى حنيفة من النهى عن قلادة الوترفى رقبة البعير النهى عن كل ما يعرض الدابة للاختناق، أو يعوقها عن السير، أو تتأنى به.
- Y- أخذ منه الخطابى النهى عن تعليق الجرس فى رقبة الحيوان، فقد سبق قريباً حديث « لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس » وعند الدارقطني « لا تبقين قلادة من وتر، ولا جرس فى عنق بعير إلا قطع ».
- ٣- حمل النضر بن شميل المراد من الأوتبار في هذا الحديث على الثار، فقال: معناه: لا تطلبوا بها دخول الجاهلية، ونحا نحوه وكيع، فقال: المعنى: لاتركبوا الخيل في الفتن، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتريطلب به. وهو تأويل بعيد وفاسد.
- ٤- قال مالك ما حاصله أظن أن النهى مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما من فعل
   ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس، ما لم يصل إلى الإسراف والخيلاء.
- وكانوا يقلدون الإبل الأوتار، لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً، ويؤيده ما أخرجه أبو داود « من علق تميمة فلا أتم الله له ».
- قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين، فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجون اهـ وفيه نظر، إذ شأنها شأن الدعاء والصدقة التي تطفئ غضب الرب، ولعل مراده إذا اعتقد أنها ترد العين بذاتها وحدها، بدون التفويض إلى مشيئة الله.

وقال النووى: قال القاضى: الظاهر من مذهب مالك أن النهى مختص بالوتر، دون غيره من القلائد، قال: وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره [من الإنسان وسائر الحيوان] ما ليس بتعاويذ، مخافة العين، فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه -أى قبل إصابة العين، أى للوقاية- وأجازه عند الحاجة إليه -أى بعد وقوع الضرر- لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار والتداوى قبل المرض -أى كالتطعيم عند الأوبئة- هذا كلام القاضى، اه وقال الحافظ ابن حجر: هذا كله فى تعليق التمائم وغيرها، مما

- ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر اللَّه فلا نهى فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذكره.
- ٥- ومن الرواية الثانية النهى عن الضرب فى الوجه، فى كل الحيوان المحترم، كالحمير والخيل والإبل
   والبغال والغنم وغيرها، وفى وجه الآدمى أشد، لأن الوجه مجمع المحاسن، وبشرته لطيفة رقيقة،
   يظهر فيها أثر الضرب غالباً، وريما عابه.
- ٣- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة النهى عن الوسم فى الوجه بالإجماع، قال النووى: أما الآدمى فوسمه حرام، لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه بدون مصلحة، وأما غير الآدمى فقال جماعة من أصحابنا: يكره، وقال البغوى من أصحابنا: لا يجوز، فأشار بذلك إلى تحريمه، وهو الأظهر، لأن النبى ولا لعن فاعله [فى روايتنا الثالثة] واللعن يقتضى التحريم. قال: وأما الوسم فى غير الوجه من غير الآدمى فجائز عندنا بلا خلاف، لكن يستحب فى نعم الزكاة والجزية -لكثرتها وخشية اختلاطها وضياعها- ولا يستحب فى غيرها، ولا ينهى عنه اهـ

تُم قال: وإذا وسم غير الآدمى فيستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره، ويظهر الوسم.

قال: وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض، قال الشافعي وأصحابه: يستحب كون الميسم للغنم ألطف من ميسم البقر وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل.

ثم قال: وهذا الذي قلناه مذهبنا ومذهب الجماهير، وقال أبو حنيفة: هو مكروه، لأنه تعذيب ومثله، وقد نهى عن المثلة، وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التى ذكرها مسلم، وآثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة -رضى الله عنهم- ولأنها ريما شردت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردها، والجواب عن النهى عن المثلة والتعذيب أنه عام، وحديث الوسم خاص، فوجب تقديمه اهم

- ٧- ومن الوسم في الآذان، مع النهي عن الوسم في الوجه، أن الآذن ليست من الوجه.
- ٨- وفي الأحاديث جواز وسم البهائم بالكي، وخالف الحنفية، تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنان
  - ٩- وأنه ليس في فعله دناءة، ولا ترك مروءة، فقد فعله النبي ﴿ وَالَّهِ.
  - ١٠- وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع، وفعل الأشغال بيده.
  - ١١ ونظره في مصالح المسلمين، والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم وغيره.
    - ١٢ واستحباب تحنيك المولود.
- ۱۳ وحمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل، يحنكه بتمرة، ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين، فيتبرك به.

### والله أعلم

# (٥٧٥) باب النهى عن القزع

٣٥٨٦ – ٢٨٩٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١٣) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَـى عَـنِ الْقَـزَعِ. قَـالَ: قُلْتُ لِنَـافِع: وَمَا الْقَرَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْس الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

### المعنى العام

وفرالله شعرالرأس لبنى آدم، كما خفف الشعر فى بقية بدنه، ريما لأن فروة الرأس فى حاجة إلى وقاية وغطاء كثيف، لتقى المخ من أضرار شدة الحروشدة البرد، ثم كان هذا الشعر مظهراً من مظاهر الجمال والزينة للإنسان، وشرع الإسلام إكرام هذا الشعر، وكره الأشعث الأغبر، وحث على غسل هذا الشعر، ودهنه، وترجيله، والحفاظ على جماله، وقد سبق لنا دعوة الإسلام لصبغه عند الشيب. ولما كان شعر الرأس إذا ترك، دون قص، أو حلق يطول ويطول، شرع الحلق أو التقصير عند الخروج من شعائر الحج أو العمرة، ولما كان هذا الشعر من محاسن المرأة اعتبره الشرع جزءاً من عورتها، لا تحل رؤيته إلا لمن أحلها الله له.

واختلفت الأعراف والعادات بين بنى البشر، فى طول شعر الرأس أو تقصيره أو حلقه، ريما للاختلاف فى الحرارة والبرودة، وريما لمجردالتقاليد، والتقاليد فى جهة كثيراً ما تكون غير مرضية فى جهة أخرى، وقد يأنف قوم من هيئة شعر قوم آخرين.

بل قد تتغير عادة شعب من الشعوب فى زمن عنها فى زمن آخر، فتكون «الموضة» فى عصر تقصير شعر النساء، وتطويل شعر الرجال، بعد أن كان العكس، وقد تكون «الموضة» فى عدم التفرقة بين شعر الرجال وشعر النساء فى التقصير.

والمتتبع لشعور الرجال والنساء عند العرب قبل وفى صدر الإسلام يجد المرأة العربية تشتهر وتفخر بطول شعرها، وتعنى به كل عناية، تجدله وتضفره ضفائر رقيقة، أو ضفيرتين غليظتين، أو ترسله على ظهرها، أو تربطه، أو تجعله هرماً فوق رأسها، وما زال الكثيرات من نساء المسلمين تتفنن فى تشكيل شعرهن الجميل.

<sup>(</sup>١١٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَحْنَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَن عَبَيْدِ اللَّهِ أَخْرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعِ عَن أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَجَعَلَ التَّفُسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً مِن قَوْلُ عَبَيْدِ اللَّهِ

<sup>-</sup> وحَدَّلَتِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُلْمَانُ الْفَطَفَانِيُّ حَدَّثَنَا غَمَرُ بْنُ نَافِع. ح وحَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا بَزِيـدُ يَعْنِي ابْنَ زُرْيُع حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَن عُمَرَ بْنِ نَافِع بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلُهُ وَأَلْحَقَا النَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.

<sup>–</sup> وَحَدَّثَنِي مُنَّحَمَّدُ بُنُ رَافِيعَ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعَرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّزَاقِ عَن مُغْمَرٍ عَن أَيُّوبَ ح و حَدَّثَسَا أَبُو جَعْفَرِ اللَّهِيِّ عَدَّتُنَا أَبُو النَّعْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلَّهُمْ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ. ﴿

أما صبيان العرب قبل البلوغ، فكان الآباء يحلقون لأبنائهم على رغبات مختلفة، حلق الجميع، أو ترك الجميع، أو عمل القصة، أو عمل الذوّابة، أو حلق جزء وبقاء جزء، ولعل هذا النوع الأخير كان عرضة لتجمع الأوساخ في الجزء الطويل، لإهماله بسبب ما حوله من شعر قصير، فذهي عنه على أنه القزع، ولعل البعض كان يغرب في التشكيل، حتى تمجه العادة، فتسقط به المروءة فنهى عنه.

أما رجال العرب فكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء، فسدل النبى والله على يحب مخالفة أهل الكتاب، ففرق شعره، وكان شعره صلى الله عليه وسلم رجلاً، ليس بالسبط الناعم، ولا الجعد، وكان طويلاً وفيراً يصل أحياناً إلى كتفيه، وكان يقصه أحياناً، فلا يجاوز الأذنين.

أما الصحابة فمنهم من كان يفرق شعره فرقتين، يضفر ويجدل كنل واحدة منهما، أو يسدلها، ومنهم من كان يسدل من غير فرق، ولم يعب أحد منهم على الآخر.

وهكذا كان شعر الرأس ومازال أمراً ميسوراً، لا يخضع إلا لقواعد عدم الوصل، وعدم الخداع، وعدم المبالغة، وعدم مخالفة العرف مخالفة جارحة للمروءة. والله أعلم.

### المباحث العربية

(نهى عن القرع) بفتح القاف والزاى، جمع قرعة، وهى القطعة من السحاب، وسمى شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قرعاً تشبيهاً بالسحاب المتفرق. وفى كتب اللغة: قرع الكبش ونحوه -بفتح القاف وكسر الزاى- يقزع بفتح الزاى، قزعا- سقط بعض صوفه، وبقى بعضه، متفرقاً، وقزع الصبى إذا حلق رأسه، وترك بعض الشعر متفرقاً فى مواضع منه، فهو أقزع، وهى قزعاء، والقزعة بفتح القاف وتشديد الزاى المفتوحة خصل من الشعر، تترك على رأس الصبى، كالذوائب، متفرقة فى نواحى الرأس، وتطلق على القليل من الشعر فى وسط الرأس.

وقد فسره الراوى فى روايتنا بأنه حلق بعض رأس الصبى، وترك بعضه مطلقاً، قال النووى: ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. قال: والصحيح الأول، لأنه تفسير الراوى، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به.اهـ

وقد روى البخارى «قال عبيد اللَّه: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد اللَّه، قال: إذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة، وههنا، وههنا، فأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصبته، وجانبى رأسه » فهذا تفسير آخر للراوى، وهو مقيد، وما رجحه النووى مطلق، فينبغى حمل المطلق على المقيد، بل لقد حدد الراوى فى رواية البخارى ما أشار إليه بههنا وههنا وههنا بقوله «ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر -وليس فى رأسه غيره- وكذلك شق رأسه هذا وهذا » فهو بهذا حلق مواضع معينة من الرأس، وترك مواضع معينة متم معينة من الرأس، وترك مواضع معينة متم منه وقد جاء تفسير تالت للقزع عند أبى داود عن ابن عمر - رضى اللَّه عنهما - قال «نهى رسول اللَّه عنها القزع، وهو أن يحلق رأس الصبى ويتخذ له ذؤابة ».

(قال: قلت لنافع: وما القرع؟ قال...) أى قال نافع، فتفسير القرع على هذا لنافع، والسائل له عبيد الله، وفي الرواية الأخرى جعل تفسير القرع من قول عبد الله، ناقلاً عن شيخه عمر بن نافع، مشيراً إلى أماكنه. قال الكرماني: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن نافع: ما معنى القرع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر، وههنا شعر، فأشار عبيد الله إلى ناصيته، وطرفي رأسه، يعني فسر «ههنا» الأول بالناصية، والثانية والثالثة بجانبي الرأس.

و «عبيد اللَّه » هو عبيد اللَّه بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو وتلميذه في هذا الحديث ابن جريج وشيخه عمر بن نافع أقران متقاربون في السن واللقاء والوفاة، واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع.

(وفى رواية إلحاق تفسير القرع فى الحديث) يعنى إدراجه، ولم يسق مسلم لفظه، وقد أخرجه أحمد، ولفظه «نهى عن القرع، والقرع أن يحلق... » فذكر التفسير مدرجاً.

### فقه الحديث

قال النووى: أجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان فى مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، قال: وهى كراهة تنزيه، وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقاً، وقال بعض أصحابه: لا بأس به فى القصة والقفا للغلام، قال: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة، لعموم الحديث، اهـ

ومع أن النووى - رحمه الله - قد أوضح الحكم عند الشافعية بأنه كراهة تنزيه إلا أن تعميم هذه الكراهة لكل من حلق بعض رأسه، وترك بعضاً من غلام وجارية ورجل وامرأة، تعميم لا تظهر حجته، فالراوى الذي فسره بحلق البعض وترك البعض مطلقاً قال « رأس الصبي » فما الذي أطلقه، حتى شمل الجارية والرجل والمرأة؟ بل يؤكد هذا القيد ما أخرجه أبو داود والنسائي « أن النبي النبي النبي الله وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك ».

بل رواية البخارى لحديثنا تؤكد أن قيد «الصبى» له مدخل، ففيها «قال عبيد الله: إذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة، وههنا، وههنا -فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبى رأسه. قبل لعبيد الله: فالجارية والغلام »؟ يعنى قبل لعبيد الله: فالجارية والغلام فى ذلك سواء؟ «قال: لا أدرى، هكذا قال: الصبى» يعنى لكن الذى قاله هو لفظ «الصبى» قال الكرمانى: ولا شك أنه ظاهر فى الغلام.

كما أن التعميم لجميع أجزاء الرأس الذي بناه على تفسير الراوي للقزع قابله تفسير آخر للراوي عمر بن نافع عمد بن نافع عمد بن نافع عمد بن نافع عمد بن نافع « فقال: أما القصة » والمراد بها شعر الصدغين « والقفا » أي وشعر القفا « للغلام فلا بأس بهما » أي لا بأس بحلقهما « ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه، هذا وهذا » فهذا التفسير للقزع لا يعممه في أجزاء الرأس المختلفة، بل يحدد مواضع الحلق والترك.

على أن الذؤابة - وهى خصلة من شعر، تترك دون حلق، مع حلق ما حولها - كانت شائعة كثيرة، أقرها صلى الله عليه وسلم، فعند البخارى « عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث، خالتى، وكان رسول الله عليه عندها فى ليلتها، قال: فقام رسول الله عليه يصلى من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتى، فجعلنى عن يمينه » وأخرج أبو داود من حديث أنس «كانت لى ذؤابة، فقالت أمى: لا أجزها، فإن رسول الله علي كان يمدها ويأخذ بها » وأخرج النسائى بسند صحيح، عن زياد بن حصين عن أبيه « أنه أتى النبي عليه ، فوضع يده على ذؤابته، وسمت عليه، ودعا له » ومن حديث ابن مسعود -وأصله فى الصحيحين - قال « قرأت من فى رسول الله على سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان، له ذؤابتان ».

على أن علة النهى عن القزع قد اختلفوا فيها، وكلها تمس ولا تدعك، فقد قيل: إنها التشويه للخلقة، وقيل: لأن القزع زي الشيطان، وقيل: لأنه زي البهود، وقيل: لأنه زي أهل الشر والدعارة.

والذى أميل إليه أن النهى عن القزع كان لمنظر خاص من شعر صبى -ريما غير المألوف- أما ما يجرى هذه الأيام من حلق القفا، وتخفيف العارضين وحول الأذنين، فلا بأس به، ولا يدخل فى النهى عن القزع، بقى حلق جميع الرأس، وترك شعر جميع الرأس، وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع، وهو رواية عن أحمد، وروى عنه أنه مكروه، لما روي عنه أنه من وصف الخوارج، وقال الغزالي في الإحياء: لا بأس بطق جميع الرأس، لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه، لمن أراد أن يدهن ويترجل.

### واللَّه أعلم

# (٥٧٦) باب النهى عن الجلوس في الطرقات

١٨٥٧ - ١ ١ عن أبِي سَبعِيدِ الْمُحَدَّرِيِّ ﴿ (١١٠)، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْمُحُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا بُدُّ مِن مَجَالِسِنَا. نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَمَا حَقَّهُ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَكَفَّ الْمَعْرُونِ وَالنَّهُ عَنَ الْمُنْكَرِ ». وَكَفَّ اللَّهُ عَن الْمُنْكَرِ ». وَرَدُّ السَّلام. وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ يُ عَن الْمُنْكَرِ ».

### المعنى العام

كانت بيوت العرب واسعة، لها أفنية على الطرقات، وكثيراً لا تكون لها أبواب، وكثيراً ما يكون لها مصاطب على الطريق، وهم قوم يقل انشغال أوقاتهم بالرزق، فمجال الكسب محدود، فكانوا يشغلون أوقات الفراغ الكثيرة بالتجمع جماعات جماعات على صعدات [بضم الصاد والعين جمع صعيد، وهو المكان المتسع] على الطريق، وفي هذا الوضع إيذاء للمارة في الطريق، وطرقهم التي تنقلهم إلى أعمالهم وإلى قضاء مصالحهم محدودة، ليس من السهل استخدام بديل لأماكن الجالسين، وكيف والجلوس في الطرقات يعمها في الغالب الكثير؟

إذن اتقاء الضرر إنما يكون بمنع الجلوس على الطرقات، لا بمنع المرور فيها، فكان الأمر الحكيم؛ إياكم والجلوس على الطرقات، والحكيم عليم بأن هذا الأمر صعب التنفيذ، لكنه أصدره ليطلبوا التخفيف، فتظهر منة الشارع في الرأفة بهم، ولينصاعوا للأمر الآخر المترتب على التخفيف انصياع من خفف عنه، ومنح التيسير قالوا: ما لنا مفر من الجلوس على الطرقات، إنها المكان الوحيد الذي نتحدث فيه في مصالحنا وأمورنا، إنها مكان التجمع الميسور البعيد عن حرج النساء في البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا الجلوس على الطرقات، فاحذروا إيذاء المارة بالنظر والغمز واللمز والغيبة والنميمة وكشف العوارات وسوء الظن والتضييق عليهم ومعاكستهم، بل ليكن وجودكم على طريقهم إحسانا منكم لهم، تردون سلامهم، وتشمتون من يعطس ويحمد منهم، وترشدون ضالهم، وتنصفون مظلومهم، وتردون ظالمهم، وتغيثون مستغيثهم وملهوفهم، وتساعدون محتاجهم، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر.

### المباحث العربية

(إياكم والجلوس في الطرقات) أسلوب تحذير، وأصله: أحذركم الخطأ، وأحذركم الجلوس

<sup>(</sup>١١٤) حَدَّثَنِي سُوِيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَن رَيْدِ بْنِ أَسْلُمَ عَن عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ -- وحَدَّثَنَاه يَعْنِي بْنُ يَخْتِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْلُكِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ كِلاهُمَا عَن رَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

فى الطرقات، أضمر الفعل وجوباً، لكثرة الاستعمال، فانفصل ضمير المفعول، فصار إياكم، وحذف المفعول الثانى «الخطأ» وبقى المعطوف «والجلوس» وعبر بفى، والأصل «على الطرقات» لإفادة القرب والظرفية، وفى رواية «على الطرقات» وفى رواية «بالطرقات» والطرقات بضم الطاء والراء جمع طرق، بضمها أيضاً، وطرق جمع طريق.

(فقالوا: يا رسول الله، ما لئا بد من مجالسنا) «بد» بضم الباء وتشديد الدال، العوض، أى ما لنا عوض عنها، فهى مجالسنا، ومن معانيه الفرار، يقال: لابد منه، أى لا مفر، والمعنى عليه: لا مفر لنا من مجالسنا» أى لا مفرلنا من الجلوس فى الطرقات، ولا غنى عنها، لأنها مجالسنا.

(نتحدث فيها) حديثا مشروعاً، جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، كأن سائلا سأل:ماذا تفعلون فيها؟ فقيل: نتحدث الأحاديث المشروعة، وفي حديث أبي طلحة « فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتحدث ونتذاكر».

(فإذا أبيتم إلا المجلس) كذا الرواية «إلا المجلس» بكسر اللام، أى إلا جعلها مكانا للجلوس، ورواها بعضهم بفتح اللام، مصدر ميمى، أى الجلوس، وفى رواية «فإذا أتيتم إلى المجالس» من الإتيان، وفى رواية «فإن أبيتم إلا أن تفعلوا » وفى حديث «إما لا » بكسر الهمزة، و«لا » نافية، ومعناه: إلا تتركوا ذلك فافعلوا كذا.

(فأعطوا الطرق حقه) في رواية «حقها» والطريق يذكر ويؤنث، وفي رواية أحمد «فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه».

(وما حقه)؟ في رواية «وما حق الطريق»؟

(غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) زاد فى رواية «وحسن الكلام» وفى رواية «وإرشاد ابن السبيل، وتشميت العاطس إذا حمد» وفى رواية «وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال» وفى رواية «وإرشاد الضال» وعند أحمد والترمذى «اهدوا السبيل، وأعينوا المظلوم، وأفشوا السلام»، وعند البزار: «وأعينوا على الحمولة»، وعند الطبراني: «ذكر الله كثيرا» وعنده أيضاً «واهدوا الأغبياء، وأعينوا المظلوم».

### فقه الحديث

قال النووى: هذا من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغى أن يجننب الجلوس فى الطرقات، لهذا الحديث، ويدخل فى كف الأنى اجتناب الغيبة، وظن السوء، واحتقار بعض المارة، وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون، أو يخافون منهم، ويمتنعون من المرور لأشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع الهـ

ومثل الجلوس في الطرقات الجلوس في أفنية البيوت المفتوحة على الطرقات،

والوقوف في نوافذ البيوت على الطرقات والجلوس في «البلكون» ومثل الجلوس الوقوف، والمشي في الطريق لغير حاجة.

والحكمة في كل ذلك سد الذرائع، لأن التعرض للمحرمات يوقع فيها، فندبهم الشارع إلى تـرك الجلوس حسماً للمادة.

ولم يكن جوابهم اعتراضاً على الحكم، بل كان التماساً للتخفيف، وتقدير الحاجة والضرورة، قال القاضى عياض: فيه دليل على أن أمره لهم لم يكن للوجوب، وإنما كان على طريق الترغيب والأولى، إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة، وقد يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب.اهـ قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ، تخفيفاً لما شكوا من الحاجة إلى ذلك، ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر « فظن القوم أنها عزمة ».اهـ

والله أعلم

# (۷۷ه) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّه والمتشبع بما لم يعط

٨٥٨- ١٦٥ عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١٥) قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِ

﴿ ١٨٥٨ - ١٨٥٩ عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١٥) قَالَتْ: بَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسَا، أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا. أَفَأُصِلُهُ؟

فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

9 6 80 -- وفي رواية عَن هِئْمَامِ بْنِ عُرُوَةً. بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيمَ أَبِي مُعَاوِيَةً، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي حَدِيثِهِمَا: فَنَمَرَّطَ شَعْرُهَا.

١١٦٠ - ٢١٦ عن أمسماء بنست أبسي بَكْ رَضِي اللّه عَنْهُ مَا اللّه عَنْهُ مَا اللّهِ عَنْهُ مَا أَنَّ الْمَسرَأَةُ أَتَستِ النّبِي اللّهِ عَنْهُ مَا اللّهِ عَنْهُ مَا أَنَّ الْمَسرَأَةُ أَتَستِ النّبِي عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٤٨٦١ - ٢٦٧ عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا الْآلِهُ عَنْهَا الْمُنْ جَارِيَةٌ مِن الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ. وَأَنْهَا مَرِضَتْ فَتَصَوَّطَ شَعَرُهَا. فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ. فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن ذَلِكَ. فَلَكَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً.

٢٨٦٧ - 14 عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١١٨) أَنَّ اصْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَسَتِ الْنَسَةُ لَهَا. فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا. أَفَاصِلُ شَعَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لُعِنَ الْوَاصِلاتُ».

<sup>(</sup>١١٥)حَدَّثَنَّا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن هِشَام بْنِ عُرُوةَ عَن فَاطِيَةَ بنتِ الْمُنْذِرِ عَن أَصْمَاءَ – حَدَّثَنَاه أَبُو يَكُر بْنُ أَبِي شَيِّةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حِ و حَدَّثَنَاه ابْنُ تُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَيْدَهُ ح وحَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْب ِحَدَّثَنَا وَكِيـعٌ ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ أَخْبَرَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوّةً

<sup>(</sup>١٦٨)وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَمِيدٍ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا حَبَّالُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَن أُمِّهِ عَن أَسْمَاءَ (١١٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْـرٍ بْـنُ أَبِسٍ طَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَـهُ حَدَّثَنَا

يَحْيَى ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَن طَعْبَةَ عَن عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم يُحَدِّثُ عَنَ صَفِيَّةً بِسْتِ طَيِّبَةً عَن عَالِشَةً (١١٨)حَدَّلَتِي زَهْيُرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ يَتَّاقَ عَن صَفِيَّةً بِسْتِ شَسِيَّةً عَن عَالشَةً

£٨٦٣ -- وفي رواية عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ( )، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: لُعِنَ الْمُوصِلاتُ.

٤٨٦٤ – 119 عَـن ابْـن عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا (١١٠ أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ «لَعَــنَ الْوَاصِلَــةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِـمَةَ وَالْمُسْتَوْشِـمَةَ».

ه ٤٨٦ - ١٢٠ عَن عَبْدِ اللَّهِ وَهُمُ (١٢٠) قَسَالَ: لَعَسنَ اللَّسهُ الْوَاشِسمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِسمَاتِ، وَالنَّامِصَساتِ وَالْمُتَنَمُّهِمَاتِ، وَالْمُتَفَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِن يَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، وكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيتٌ بَلَغَنِي عَنْك، أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَتِ الْمَسرُأَةُ: لَقَسْدُ قَرَأْتُ مَا بَيْسَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدُّتُهُ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر/٧]. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَالِّي أَرَى شَيْئًا مِن هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ. قَالَ: اذْهَسِي فَانْظُرِي. قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ. فَلَمْ تَوَ شَيْءًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانْ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.

٤٨٦٦ – وفي رواية عَن مَنْصُورٍ، فِي هَـٰذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَلِيثِ جَرِيرٍ، غَـٰـِرَ أَنَّ فِسي حَلِيتُ مُ فَيَالًا: الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلِ: الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ.

١٤٨٦٧ - ١٢١ عَن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا (١٢١) قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

<sup>(–)</sup> وحَدَّثَيِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع (١١٩)حَدَّثَيَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لِرُهَيْرٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَٰنِي نَافِعٌ عَن ابُّن عُمَرَ

<sup>–</sup> وحَدَّلَنِيهِ مُحَمَّــذُ بْـنُ عَبْــلِو اللَّهِ بْـنِ بَوِيَــعٍ خَدَّتَــا يِشْـرُ بْـنُ الْمُقَطَّــلِ حَدَّثَــا صَخْـرُ بْـنُ جُويْدِيـَةَ عَـن نَــافِعِ عَـن عَبْــلو اللَّــهِ عَنِ النِّسِيِّ ﷺ بِمِثْلِمِهِ.

<sup>(</sup>١٧٠)جَكَرُنَسَا إِسْحَقُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ وَعُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْسَحَقَ أَخْرَنَسَا جَرِيسرٌ عَسن صَعْصُودٍ عَسن إِبْرَاهِيسمَ عَسن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ يَشَارِ فَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع

حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فَفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلَهِلِ كِلاهُمَا عَنَ مَنْصُورٍ – وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِنِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَطَارِ فَالُوا جُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَن مَنْصُورٍ بِهَـلَا الإِسْنَادِ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَرَّدًا عَن سَائِرِ الْقِصَّةِ مِن ذِكْرٍ أُمٌّ يَعْقُوبَ عَن مَنْصُورٍ

<sup>–</sup> وحَدَّلَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِي ابْنَ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَنَ عَلْفَمَةَ عَـن عَبْـدِ اللَّـهِ عَـنِ النِّـبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>٢١)َ وَحَدُيْثِيَنِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالا أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْرَنَسا ابْسنُ جُرَيْسِجِ أَحْسَرَنِي أَبْسو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَسمِعَ جَمَايِرَ

٤٨٦٨ – ٢٢٢ عَن حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ (١٢٢)، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْمَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِن شَعَر -كَانَتْ فِي يَلدِ حَرَسِيٍّ- يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدينَـةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَن مِثْلِ هَذِهِ. وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَـلاً هَلاهِ نِسَاؤُهُمْ».

٨٦٩ -- وفي رواية عَنِ الزُّهْسِرِيِّ، بِمِثْسِلِ حَدِيسِتْ مَسَالِكِ، غَسْرٌ أَنَّ فِي حَدِيسِتْ مَعْمَسِ «إِنَّمَسا عُـذَّبَ بَنُـو إسْـرَائِيلَ».

· ٤٨٧ -  $\frac{177}{9}$  عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (١٢٢) قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَـةُ الْمَدِينَـةَ، فَحَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّـةُ مِن شَعَرٍ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

٤٨٧١ - ١٧٤ عَن مَعِيدِ بْسن الْمُسَيَّبِ (١٧٤)، أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ: ذَاتَ يَسوْم إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثُتُم زِيًّ سَوْءٍ. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَسنِ الـزُّورِ. قَـالَ: وَجَـاءَ رَجُـلٌ بِعَصًـا عَلَـي رَأْسِـهَا خِرْقَــةٌ. قَـالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَصَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النَّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

١٨٧٢ - 170 عَن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ «صِنْفَان مِن أَهْل النَّار لَمُ أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَساتٌ مُمِيسلاتٌ مَــائِلاتٌ رُءُوسُــهُنَّ كَأَسْــِمَةِ الْبُخْــتِ الْمَائِلَـةِ. لا يَدْخُلْـنَ الْجَنَّــةَ وَلا يَجِــدُنْ رِيحَهَــا. وَإِنَّ رِيحَهَــا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَلَا وَكَلَا».

٤٨٧٣ - ٢٢٦ عَسن عَائِشَدةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا (١٢٦)، أنَّ المُسرَأَةُ قَسالَتْ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُــولُ إِنَّ زَوْجِــي أَعْطَـانِي مَــا لَــمْ يُعْطِنِــي. فَقَــالَ رَسُــولُ اللّــهِ ﷺ: «الْمُتَشَــبِّعُ بمَــا لَــــمْ يُعْــطَ كَلابِسسِ ثَوْبَسيْ زُور».

– حَدَّثَنَا النِنُ أَبِي عُمَوَ حَدَّثَنَا سِنفِيَانِ بْنُ عُيَنْـنَةً حِ وَ حَدَّثَنِي حَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا النِنُ وَهَٰبِ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا عَبْـلهُ ابْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَّا عَبْدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ

<sup>(</sup>١٢٢) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَن حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن

<sup>(</sup>١٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَ خَدَّثَنَا عُنْدَرَّ عَن شُعْبَةً حَ وَ خَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا فَتُعْبَةً عَن عَمْرُو أَبْن مُرَّةً عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ

<sup>(</sup>١٧٤)وحَدَّثَيْي أَبُو ۚ عَشَّانَ ۗ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا أَخْيَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِــُسَامٍ حَدَّثَتِي أَبِي عَن قَصَادَةَ عَن سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١٧٥)حَدَّكَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّلَنَا جَرِيرٌ عَنِ سُهَيْلِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (١٧٦)حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَنَّرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَن هِشَامٍ بْنِ غُرُوةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

٤٨٧٤ – \\ \frac{177} عَن أَسْمَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (١٢٧) جَاءَتِ امْسِزَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتَ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ أَنْ أَتَسْسَعُعَ مِن مَالٍ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

### المعنى العام

كانت النساء عند العرب قبل الإسلام على ثلاث طوائف:

الجواري وتباع وتشتري، وتمتهن، وتؤجر كبغايا، وفيهن نزل قوله تعالى: ﴿وَلا تُكُرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النور: ٣٣] وكن يخرجن شبه عاريات، فعورتهن ما بين السرة والركبة، وكن يوصلن شعورهن ويستوشمن ويتنمصن ويتفلجن، ويبالغن في التجمل للسيد ولغيره.

الطائفة الثانية السواقط والفواجر من غير الجوارى، وكن كثيرات، تقول عائشة -كما فى البخارى - «إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس البوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها: أرسلى إلى فلان، فاستبضعى منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبداً، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط، ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع أحد منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات، تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم ».

وكانت الحرائر العفيفات، ذوات الحسب، يعتبرن ما عدا نكاح الإسلام زنا يستقبحنه ويمقتنه، وبهذا جاءت شريعة محمد على فكان فيما جاء في بيعة النساء «ولا يزنين » فقالت هند امرأة أبي سفيان بتعجب: وهل تزنى الحرة؟ أي لا تزنى العفيفة المحصنة الأصيلة، بل كان هذا الصنف لا ينكشفن أمام الرجال الأجانب، بل لا يخرجن لحاجتهن إلا بليل، بخلاف الفواجر، ذوات الأنكحة

<sup>(</sup>١٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن فَاطِمَةَ عَن أَسْمَاءَ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْئَةً حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِهِمَ أَخْبَرَنَىا أَبُو مُعَاوِيَـةَ كِلاهُمَـا عَسن هِشَامٍ بِهَـذَا الإِسْنَادِ.

التّلاثة الأخيرة، فقد كن يتعرضن للرجال بكل أنواع الزينة من وصل الشعر، والوشم، والنمص، وتفلج الأسنان، وتغيير خلقتهن بشتى أنواع الزينة والتجمل والتبرج، وفي هذا يقول القرآن الكريم ﴿وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].

كان لابد أن يدعو الإسلام للفضيلة، وأن يحارب الرذيلة بأسبابها ومظاهرها، فنهى أن تصل المرأه بشعر رأسها شيئاً، تتجمل به لغير الزوج، أو تغش وتخدع به الزوج، فلعن الواصلة ولعن من تعينها وتساعدها على الوصل.

ولعن الواشمة، التي تصنع الوشم في وجهها، تجمل بها نفسها لغير زوجها، ولعن من تعينها على ذلك، ومن يصنع لها ذلك.

ولعن النامصة، التى ترقق حواجبها، بنتف شعرات منها، وتزجج عيونها، وتزيل شعر وجهها للحسن والتجميل لغير الزوج، ولعن من تعينها، وتساعدها على ذلك.

ولعن التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه، تسويها، وتفرق بينها، طلبا للحسن والجمال، لغير الزوج، ولعن المغيرات لخلقتهن التي خلقها الله طلباً للحسن والجمال غير المشروع.

إن الله جميل يحب الجمال، وإن الإسلام نظيف، يدعو إلى النظافة بشتى أنواعها، وقد خلق الله الإنسان فى أحسن تقويم، وفى أجمل صورة بالنسبة للحيوان مثلاً، لكنه خلق فيه بعض الأشياء التى طلب منه أن يغيرها بنفسه، ويهذبها بيده، لينال بذلك أجر العمل بشرعه، طلب منه أن يقص أظافره، وأن ينتف شعر الإبط، وأن يحلق شعر العانة، وجعل ذلك من الفطرة الإسلامية، بل طلب منه أن يزيل الأذى عن نفسه، وأن يأخذ زينته عند كل مسجد، وأن تتزين المرأة لزوجها بكل ما تملك من زينة، وأن يتزين الرجل لزوجته، بإزالة الروائح الكريهة وبالاغتسال وجميل التياب، وبالطيب وبحلاقة ما يستكره من شعر، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم « من كان له شعر فليكرمه » وأن يكون مع زوجته بالحالة التي يحب أن تكون هي عليها، فهي تحب منه ما يحب منها، وليس في شيء من ذلك تغيير لخلق الله تغييراً منهياً عنه، أو تغييراً يعاقب عليه.

لكن إذا تحول هذا التغيير إلى أن يكون وسيلة لحرام منع، لا لذاته، ولكن لما يجره من محرم، فالوسيلة تأخذ حكم الغاية.

وعلى ضوء هذا نفهم أحاديثنا، من لعن الواصلات والمستوصلات والطالبات للحسن لغير الزوج والواشمات والمستوشمات الطالبات للحسن لغير الزوج.

والنامصات والمتنمصات الطالبات للحسن لغير الزوج.

والمتلفجات للحسن لغير الزوج.

وأمثالهن من واضعات المساحيق للحسن لغير الزوج.

وواضعات الطيب للتبرج وجذب انتباه غير الزوج.

ولابسات الشفاف والضيق لغير الزوج.

والصاربات بالأرجل ورفع الأصوات الناعمة والصحكات الرقيقة لغير الزوج.

فكل ذلك شباك صيد، إن وجهت إلى الحلال، وأنتجت حلالاً فهي حلال.

وإن وجهت إلى الحرام، وانتجت حراماً فهي حرام.

والله الهادي سواء السبيل.

### المباحث العربية

(إن لى ابنة عريسا) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة، تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها، والمراد هنا أنها عقد عليها، ولما تدخل، وفي الرواية الثانية «فقالت: إنى زوجت ابنتى» أي عقد قرانها، وفي الرواية الثالثة «أن جارية من الأنصار تزوجت» أي عقد عليها.

(أصابتها حصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد، ويجوز فتحها وكسرها، والإسكان أشهر، وهي بترات حمر، تخرج في الجلد متفرقة وهي نوع من الجدري، وفي رواية «أصابها» بالتذكير، على إرادة «حب الحصبة»، وفي الرواية الثالثة «وأنها مرضت» وفي الرواية الرابعة «فاشتكت».

(فتمرق شعرها) أى شعر رأسها، كما فى الرواية الثانية، قال النووى: أما تمرق فبالراء المهملة، وهو بمعنى تساقط حكما فى الرواية الرابعة وفى ملحق الرواية الأولى «فتمرط» وكذا فى الرواية الثالثة حقال: ولم يذكر القاضى فى الشرح إلا الراء المهملة، كما ذكرنا، وحكاه فى المشارق عن جمهور الرواة، ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاى المعجمة حروايتنا الثانية – قال: وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول، ولكنه لا يستعمل فى الشعر فى حال المرض.

(أفأصله؟) الاستفهام حقيقى، والفاء عاطفة على محذوف، أى أيحل وصل الشعر؟ فأصله؟ وفى الرواية الثانية «أفأصل»؟ وفى الرواية الثالثة «فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله ولله على عن ذلك» أى أرادت أمها وقريباتها وصديقاتها أن يصلوه، والسائلة أمها، ونسب السؤال لجماعتهن «فسألوا» على أساس أن الراضى شريك فى الفعل، كقوله ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ [الأعراف: ٧٧] ففى الرواية الرابعة «فأتت النبي والمعالمة إلى الوصل، والعذر فيه، وفى الرواية الثانية «وزوجها يستحسنها» قال النووى: هكذا وقع فى جماعة من النسخ، بإسكان الحاء، بعدها الثانية من مكسورة، بعدها نون، من الاستحسان، أى يستحسنها، فلا يصبر على بعدها، ويطلب تعجيلها إليه –أى وهو لا يعلم ما أصابها - ووقع فى كثير من النسخ «يستحثنيها» بكسر الحاء، بعدها ثاء، ثم نون، ثم ياء، من الحث، وهو سرعة الشيء –أى يستحثني الإسراع بالدخول - وفى بعض النسخ «يستحثنا» أى يطلب حثها على الإسراع بالدخول.

(لعن الله الواصلة والمستوصلة) الجملة خبرية لفظاً ومعنى، وهو صريح فى حكاية ذلك عن الله تعالى، وتحمل عليه الروايات الأخرى، ويستغنى بذلك عن استنباط ابن مسعود فى الرواية السادسة، أو خبرية لفظاً دعائية معنى، والأول أولى، واللعن الطرد من رحمة الله، أو الإبعاد من الخير، أو العذاب، والمراد من الواصلة هنا، التى تصل شعر الرأس، سواء كان لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة التى تطلب فعل ذلك لنفسها، ويفعل بها، فالسين والتاء للطلب، وفى رواية النسائى «والموتصلة» وفى رواية «والموصولة» وفى الرواية السابعة «زجر النبى النبي أن تصل المرأة برأسها –أى بشعر رأسها شيئاً».

(والواشمة والمستوشمة) المراد من الواشمة التى تفعل الوشم، سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمستوشمة التى تطلب فعل ذلك لنفسها، ويفعل بها، وفى الرواية السادسة «الواشمات والمستوشمات» بالجمع، وفى ملحقها «الواشمات والموشمات» والوشم بفتح الواو، وسكون الشين أن يغرز فى العضو إبرة أو نحوها، حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنورة أو غيرها، فيخضر، وقال أبو داود فى السنن: الواشمة التى تجعل الخيلان فى وجهها بكحل أو مداد اهـ قال الحافظ ابن حجر: وذكر الوجه للغالب، وليس قيداً، وأكثر ما يكون فى الشفة، وقد يكون فى اللثة، أى اللحم الذى فوق الأسنان، وقد يكون فى البد أو غيرها من الجسد، وقد يكون نقشاً، وقد يجعل دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب، أو اسم الشخص نفسه، أو صوراً ورموزاً.

(والنامصات والمتنمصات) النامصة هى التى تزيل الشعر من الوجه، لنفسها، أو لغيرها، والمتنمصة هى التى تطلب ذلك لنفسها، ويفعل بها، أو التى تتكلف ذلك، وحكى ابن الجوزى «متمنصة» بتقديم الميم على النون، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش - الملقاط- ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين، لترقيقهما، أو تسويتهما، قال أبو داود فى السنن: النامصة التى تنقص الحاجب حتى ترقه.

(والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق اللّه) «المتفلجات» جمع متفلجة، وهى التى تطلب الفلج لنفسها، ويفعل بها، أو تصنعه لنفسها، وتتكلفه، والفلج انفراج ما بين التنبتين، والتفلج أن يفرد بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا، والرباعيات، ويستحسن من المرأة تصنعه من تكون أسنانها متلاصقة لتكون مفلجة حسنة، وقد تفعله كبيرة السن، لتبدو صغيرة، لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة، جديدة السن، ويذهب ذلك في الكبر، وتحديد الأسنان، وتسويتها من أعلى يسمى الوشر، وقد ثبت النهى عنه أيضاً.

واللام فى «للحسن» للتعليل، أى لأجل الحسن والتجمل، وهل يتعلق ذلك بالواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات، على سبيل التنازع؟ أو يتعلق بالمتفلجات؟ احتمالان، ويفهم منه أن الذم خاص بمن فعل ذلك للحسن، دون من احتاجت إلى ذلك لسبب آخر، وسيأتى توضيح ذلك في فقه الحديث.

و «المغيرات خلق اللَّه » قال الحافظ ابن حجر: صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج، وكذا الوصل على إحدى الروايات. اها أي في كل ذلك تغيير لخلق اللَّه، فهي صفة كاشفة، وليست مقيدة، كما في «للحسن».

(وما لى لا ألعن من لعن رسول الله به الاستفهام إنكارى، بمعنى النفى، دخل على نفى، ونفى النفى إثبات، أى حق لى أن ألعن من لعنه رسول الله بي .

(لقد قرأت ما بين لوحى المصحف، فما وجدته) فى رواية «لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدته» والمراد من اللوحين ما يجعل المصحف فيه، وكانوا يكتبون المصحف فى الرق، ويجعلون له دفتين من خشب، ويراد به اليوم الجلد والغلاف، أى قرأت المصحف كله من أوله إلى آخره، فما وجدت هذا اللعن.

(لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) كذا بإثبات الباء في «قرأتيه» و« وجدتيه» وهي لغة، والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي.

(فإنى أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن) «أرى» بمعنى أظن وأعتقد، ومرادها من الإشارة شيئاً من النمص، لأنه الذي قد يظهر، وقد يختفي، وقد يظن لعدم كثرة الشعر.

(قال: اذهبى، فانظرى) أى اذهبى إليها، وانظريها، وارجعى إلى، وأخبرينى، زاد الطبرانى «فقال عبد الله: ما حفظت وصية شعيب إذا » يعنى قوله تعالى، حكاية عن شعيب عليه السلام- ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨] أى لئن صح قولك لكنت قد خالفتكم إلى ما أنهاكم عنه.

(فلم ترشيئاً) أي من ذلك الذي ظنته.

(أما لوكان ذلك لم نجامعها) «أما» حرف استفتاح، قال النووى: قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهى، بل كنا نطلقها ونفارقها، وجمع الضمير لتعظيم نفسه، لأنه يملك ذلك، قال القاضى: ويحتمل أن معناه: لم أطأها، وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق.

(سمع معاوية بن أبى سفيان، عام حج، وهو على المنبر) فى الرواية التاسعة «قدم معاوية المدينة، فخطبنا» وفى رواية للبخارى «قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها» قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك سنة إحدى وخمسين، وهى آخر حجة حجها فى خلافته.

(وتثاول قصة من شعر، كانت في يد حرسى) «قصة» بضم القاف وتشديد الصاد، وهي شعر الناصية، قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس، المقبل على الجبهة، وقيل: الخصلة من الشعر مطلقاً، وهو الأقرب للمراد هنا، وفي الرواية التاسعة «وأخرج كبة من شعر» والكبة بضم الكاف وتشديد الباء، شعر مكفوف، بعضه على بعض، و«حرسي» بفتح الحاء والراء وكسر السين وتشديد

الياء، أي جندي وشرطي، مفرد حرس، بدون الياء، قال الجوهري: هم الذين يحرسون السلطان، والواحد حرسي، لأنه قد صار اسم جنس، فنسب إليه.

زاد الطبراني «قال: أي الحرس - وجدت هذه عند أهلى، وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهم».

(يا أهل المدينة، أين علماؤكم)؟ يحتمل أن يكون استفهاما عن وجود ذواتهم فى المدينة، إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، على أساس أن غالب الصحابة كانوا يومئذ قد ماتوا، قاله الحافظ ابن حجر، واعترض عليه العينى بأن فيه بعداً، إذ كانت المدينة أنذاك دار العلم، ومعدن الشريعة، وإليها يهرع الناس فى أمر دينهم، ويحتمل أن يكون استفهاماً عن عملهم بعلمهم، إذ عد من لا يعمل بعلمه فى حكم العدم، والأصل أين علم علمائكم؟ ولماذا لم يأمروا بالمعروف؟ وينهوا عن هذا المنكر؟.

واعتذر الحافظ ابن حجر عنهم، باحتمال أن يكونوا قد تركوا الإنكار، إما لاعتقاد عدم التحريم ممن بلغه الخبر، فحمله عن كراهة التنزيه، أو كان يخشى من سطوة الأمراء فى ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار، لثلا ينسب إلى الاعتراض على أولى الأمر، أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلا، أو بلغ بعضهم، لكن لم يتذكروه، حتى ذكرهم به معاوية. قال: فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً إذ ذاك من العلماء، قال: وأما من حضر خطبة معاوية، وخاطبهم بقوله: أين علماؤكم؟ فلعل ذلك كان فى خطبة غير الجمعة، ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم، فقال: أين علماؤكم؟ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره، فيحتمل أن يكون أراد بذلك إحضارهم، ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك، أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك.

واعتذر العينى عنهم باعتذار آخر، فقال: فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك. كيف لم يغير أهلها هذا المنكر؟ قلت: لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصى، وقد كان فى وقت رسول الله وسرب الخمر، وسرق، وزنى، إلا أنه كان شاذاً، نادراً، فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه صلى الله عليه وسلم لم يغير المنكر، فكذلك أمر القصة بالمدينة، كان شاذاً، ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جهلوا النهى عنها، لأن حديث لعن الواصلة حديث مدنى، معروف عندهم مستفيض.

(إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) وفى ملحق الرواية «إنما عذب بنو إسرائيل...» وفى الرواية التاسعة «ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود» أى فلما فعلوه كان سببا لهلاكهم، أى مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهى.

(إنكم قد أحدثتم زى سوم) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أى زيا سيئاً، والزى الهيئة والمنظر، و«سوء» بفتح السين وسكون الواو، وبضم السين، كل قبيح، والخطاب وإن كان للرجال الحاضرين ظاهراً، لكن المراد بعض نسائهم.

(وإن نبى الله ﷺ نهى عن الزور) قال ابن الأثير: الزور الكذب والباطل والتهمة، وسمى النبى الوصل زوراً، لأنه كذب، وتغبير لخلق الله.

- (يعنى ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق) أى يعنى معاوية بالزور ما يكثر به النساء شعورهن، من الخرق، حيث جاء الرجل بعصا على رأسها خرقة، و« أشعار » جمع شعر، كشعور
- (صنفان من أهل النار، لم أرهما) أي لم أرهما فيما أريت من أهل النار، لكنهما من أهل النار، فالرؤية بصرية، ويحتمل أن تكون بمعنى الظن، أي لم أكن أظنهما من أهل النار، والأظهر أن المعنى لم أرهما في حياتي، لعدم وجودهما، لكنهما سيظهران في آخر الزمان، وسيراهما الناس، وقد كان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا الأخير نحا النووي، لكن الصنفين كانا قد سبق وجودهما في وجود رسول الله ﷺ، فالراجح الأول.
- (قبوم معهم سياط كأذناب البقر، يضريون بها الناس) أى حكام طغاة ومستبدون وظلمة، وتشبيه السياط بأذناب البقر في طولها وغلظها وشبدتها، والمعنى يضربون بها الناس الأبرياء المظلومين.
- (ونساء كاسيات عاريات) قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شخصة الله، عاريات من شكرها، وفيه نظر، فليس ذلك خاصاً بالنساء، وقيل: معناه تستربعض بدنها، وتكشف بعضه، أو تلبس ثوياً شفافاً رقيقاً، يبين عن مفاتنها، وهو المناسب هنا، ومفعول «كاسيات» محذوف، أي كاسيات بعض أجسامهن.
- (مميلات مائلات) قيل: معناه « مائلات » عن طاعة الله « مميلات » أى يعلمن غيرهن الفساد، أى ضالات مضلات، وفيه نظر، كسابقه، وقيل: مائلات فى مشيهن، متبخترات، تهز أكتافهن ذات اليمين وذات الشمال « مميلات » غيرهن إلى مشيتهن، أو مميلات مفاتنهن، يحركنها هنا وهناك.
- (رءوسهن كأسنمة البخت المائلة) «البخت» بضم الباء وسكون الخاء، ضرب من الإبل، عظام الأسنمة، والأسنمة جمع سنام، وهو أعلى ما فى ظهر الجمل، ووصفها بالميل، لأنها إذا عظمت أخذت تميل وتتحرك بحركة الجمل، شبه رءوسهن بعد أن يكبرنها بضفائر مستعارة، ويعظمنها «بالباروكة» ونحوها، تزينا وتصنعاً بالأسنمة، بجامع العلو والكبر.
- (وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » هذا وكذا » هذا كناية عن المسافة البعيدة، وفى الموطأ «وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة » وفى بعض الروايات « من مسيرة أربعين عاماً » وريما يختلف إدراك ريحها باختلاف الأعمال الصالحة.
- (أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول...) أى لضرتى ولغيرها، مفتضرة بما لم يقع، وفى الرواية الثالثة عشرة «إن لى ضرة، فهل علىّ جناح أن أتشيع من مال زوجى، بما لم يعطنى »؟
- (المتشبع بما لم يعط كلابس توبى زور) «المتشبع» متكلف الشبع المتظاهر به وهو غير شبعان. والمعنى المراد هذا المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، افتخاراً وتعالياً،

فهو يتزين بالباطل، كما يتزين من لا يملك ثياباً بثويين يستعيرهما، مظهراً امتلاكهما، فهو تزوير مضاعف، وقال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء، ومثّل هذا يقال في العالم والصانع والزارع، وقيل: هو كمن يلبس ثويين لغيره، موهما أنهما له، وقيل: هو من يلبس قميصاً واحداً، ويصل بكميه كمين آخرين، ليظهر أن عليه قميصين.

وحكى الخطابى أن المراد هنا بالثوب المذهب والحالة، والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن، أو أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور، فيلبس توبين، يتحمل بهما، فلا ترد شهادته، لحسن هيئته اهـ

وكل هذه الأقوال من قبيل التمثيل، ومراد الحديث أن المتشبع بما لم يعط مزور ترويراً مضاعفاً.

### فقه الحديث

#### نقاط هذه الأحاديث ست نقاط:

- ١ الواصلة والمستوصلة.
- ٢- الواشمة والمستوشمة.
- ٣- النامصة والمتنمصة.
  - ٤ المتفلجة للحسن.
- ٥- المتشبعة بما لم تعط.
- ٦- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما ذكر:

١- أما عن وصل المرأة شعر رأسها فقد قال النووى: هذه الأحاديث صريحة فى تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً، وهذا هو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا، فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمى فهو حرام، بلا خلاف -أى عند الشافعية - سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المَحْرَم والزوج وغيرهما، بلا خلاف -عند الشافعية - لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه، لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمى، فإن كان شعراً نجساً، وهو شعر الميتة، وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل فى حياته، فهو حرام أيضاً، للحديث، ولأنه حمل نجاسة فى صلاته وغيرها عمداً، وسواء فى هذين النوعين الزوجة وغيرها من النساء والرحال.

قال: وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها لا يجون لظاهر الأحاديث، والثانى لا يحرم، وأصحهما عندهم، إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جان وإلا فهو حرام. هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة.

وقال القاضى عياض: اختلف العلماء فى المسألة، فقال مالك والطبرى وكثيرون: الوصل ممنوع بكل شىء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر -روايتنا السابعة - وقال الليث بن سعد: النهى مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروى عن عائشة، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور، قال القاضى فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها، مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهى عنه، لأنه ليس وصل، ولا هو فى معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين.اه.

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد، والمراد بالقرامل خيوط من حرير أو صوف، تعمل ضفائر، تصل به المرأة شعرها.

قال الحافظ ابن حجر: وفصل بعضهم بين ما كان ظاهر الوصل، أو غير ظاهر، فمنع غير الظاهر، لما فيه من التدليس. قال: وهو قوى. قال: ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً، سواء كان بشعر آخر، أو بغير شعر، إذا كان بعلم الزوج، ويإذنه اه.

وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقاً، ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاً، ما لم تصله، روى ذلك عن إبراهيم.

والتحقيق -بعد استعراض الآراء الفقهية المختلفة- نقول:

أولا: الروايات الأربع الأولى ظاهرة في أن إرادة وصل شعر الزوجة كان لستر أمر رأسها على روجها، وهو ممنوع قطعاً، لما فيه من الغش والخداع.

تَانِيا: قصة معاوية، وروايتنا التَّامِنة والتاسعة والعاشرة صريحة في النهي عن الزور، أي عندما يكون الوصل تزويراً وخداعاً.

تَالتُـاً: الروايات المطلقة، كالرواية الخامسة «لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة» والسابعة « زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئاً» ندر من الفقهاء من أبقاها على إطلاقها وعمومها.

فالشافعية قيدوه كما سبق، بشعر الآدمي، أو بشعر نجس، أو بشعر طاهر بغير إذن الزوج، والليت ابن سعد وأحمد، ومن قبلهما سعيد بن جبير وابن عباس وأم سلمة وعائشة قيدوا المنع بالوصل بالشعر مطلقاً، ورخصوا في الخيوط والصوف والخرق.

وهذه التقييدات الفقهية لا سند لها في الأحاديث، وإنما استندت إلى ما يظن علة في المنع، وهي غير مسلمة، فتحريم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه غير متفق عليه، فقد وزع رسول الله على شعره على أصحابه واحتفظوا به تبركاً، واحتفظت عائشة ببعض شعره وانتقل منها إلى أختها أسماء، والحلق والتقصير في الحج لم يؤثر أنهم دفنوا الشعور، وما تزال شعور المسلمين تترك عند الحلاقين منذ العصور الأولى وحتى اليوم، والانتفاع به أكرم من إلقائها في المهملات المستقذرات.

والتعليل بحمل النجاسة في الصلاة تعليل بعيد عن الدعوى، فقد تصله في غير الصلاة، وتعزله في الصلاة، والكلام في الوصل وعدمه. بقى التعليل بالغش والخداع والتزوير على من هو صاحب الحق، من زوج وخاطب وقاض ونحوهم، ونحن مع منع الوصل فى تلك الحالات، أما حين يعلم الشعر الموصول من غير الموصول لدى عامة الناس سواء كان الوصل بشعر آدمى أو شعر غيره، أو شعر صناعى، فقد بعد عن التزوير والغش، ودخل فى دائرة التجميل والتزين، ومثل ذلك » الباروكة » وحمل الشعر بدون وصل. والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر: «كما يحرم على المراة الزيادة في شعر رأسها، يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج الطبري عن ابن عباس قال: «نهى النبي رضي النبي المرأة رأسها» وعند أبى داود «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير». اهـ

وما حكم به الحافظ غير مسلم، ففى الحج، الحلق للرجال أفضل، والتقصير للنساء أفضل، وحديث أبى داود يرفع وجوب الحلق واستحبابه، ويبقى جوازه، وحديث الطبرى ضعيف، فالقول بتحريم حلق المرأة شعرها قول لا يستند إلى دليل، بقى أن نقول: إن المراد بالحلق إزالة الشعر من فروة الرأس وجلدها، أما ما نراه في هذه الأيام عند بعض النساء فهو من قبيل التقصير، ولا بأس به.

Y- النقطة الثانية الواشمة والمستوشمة. قال النووى: الوشم حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها، والطالبة له لنفسها، وقد يفعل بالبنت وهى طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت، لعدم تكنيفها حينئذ، قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً [لأن الدم انحبس فيه] فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيئاً في عضو ظاهر، لم تجب إزالته، فإذا بان لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته، ويعصى بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة.اهـ

والقول بنجاسة موضع الوشم، لانحباس الدم فيه غير مسلم، فما أكثر الجراحات التي تحشى ويكتم الدم فيها، ولا يقال عن موضعها نجس، وريما كانت علة النهى أنه نوع من الزينة الظاهرة المتخذة لغير الزوج.

٣- أما النامصة والمتنمصة فقد قال النووى: النمص حرام، إلا إنا نبنت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير الطبرى: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها ولا شاربها، ولا تغيير شىء من خلقتها بزيادة ولا نقص، التماس الحسن، لا لزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، توهم البلج أو عكسه، فكل ذلك داخل فى النهى، وهو من تغيير خلق الله تعالى، قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذبة. اهـ

وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص قد أصبح شعاراً للفواجر منع، وإلا فيكون تنزيها، وفي رواية يجوز بإذن الزوج، لأنه من الزينة، وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحق، عن امرأته: أنها دخلت على عائشة –وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطى عنك الأذى ما استطعت اهـ وهذا مذهب قوى، نفتى به إن شاء الله.

3- وأما المتفلجات فيقول النووى: هذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها، لهذه الأحاديث،
 ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس.

وقال النووى: وأما قوله «للحسن» فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس.

٥- وأما المتشبع بما لم يعط فقد سبق المراد به في المباحث العربية.

### ٦- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- قال النووى: وأما تحمير الوجه، والخضاب بالسواد ونحوه، وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج،
   أو كان، وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصحيح.
  - ٢- وأن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعين في الطاعة يشارك في ثوابها.
- ٣- ومن الرواية السادسة من قوله «لم نجامعها» أن من عنده امرأة مرتكبة معصية، كالمغتابة
   والنمامة وتاركة الصلاة ينبغى له أن يطلقها، أو يعتزلها.
- ٤- ومن خطبة معاوية اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ من
   أهمل إنكاره، ممن توجه ذلك عليه.
- ٥- يؤخذ من هلاك بنى إسرائيل بسبب وصل النساء شعورهن أنه كان محرماً عليهان، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه، ويحتمل أن الهلاك كان به وبغيره، مما ارتكبوا من المعاصى، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا.
  - ٦- وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر.
  - ٧- وفيه إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك، كما وقع لمن قبله.
  - ٨- وجواز تناول الشيء في الخطبة، ليراه الناس الذين لم يكونوا رأوه، للمصلحة الدينية.
    - ٩- وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل، وكذا غيرهم، للتحذير مما عصوا فيــه.
      - ١٠ ومن حمله قصة الشعر، طهارة شعر الآدمي، لعدم الاستفصال.
        - ١١ وإبقاع المنع على فعل الوصل، لا عن كون الشعر نجساً.
          - ١٢ وفيه جوارْ إبقاء الشعر، وعدم وجوب دفنه.
- ۱۲- قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث عائشة -روايتنا الثالثة والرابعة- وفيهما لعن الواصلة والمستوصلة دلالة على بطلان ما روى عنها، من أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر، وقد رد ذلك الطبري، وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب. اهـ والحديث الذي أشار إليه الطبري «سأل ابن أشوع عائشة: ألعن رسول الله والواصلة؟ قالت: يا سبحان الله؟ وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف، فتصل به شعرها، فتتزين به عند زوجها، إنما لعن المرأة الشابة، تبغي في شبيبتها. وفي رواية «تفجر في شبابها» قالوا: هذا الحديث باطل، ورواته لايعرفون، وابن أشوع لم يدرك عائشة.

31- ومن استدلال ابن مسعود بقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَذْ هُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] في روايتنا السادسة، على لعن من فعل ذلك، ونسبة ذلك إلى كتاب الله، وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن، وتقريره لها على هذا الفهم، ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن، وجوابه بما أجاب، دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط، إلى كتاب الله تعالى، وإلى سنة رسوله وأن نسبة قوله، فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن، لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ مع ثبوت لعنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، يجوز نسبة من فعل أمرا يندرج في عموم خبر نبوي ما يدل على منعه، إلى القرآن، فيقول القائل مثلا: لعن الله من غير منار الأرض، في القرآن، ويستند في ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. قاله الحافظ ابن حجر.

١٥- وعن الرواية الحادية عشرة قال النووى: هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان
 الصنفان، وهما موجودان.

١٦ - وفيه ذم هذين الصنفين.

واللَّه أعلم



# كتاب الآداب

٥٧٨- باب النهى عن التكنى بأبى القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن.

٥٧٩ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وتسميته وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة.

-٥٨٠ باب الاستئذان ، وتحريم النظر في بيت الغير.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|

# (٥٧٨) باب النهى عن التكنى بأبى القاسم، وييان ما يستحب من الأسماء، وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن

٥٨٧٥- ﴿ عَن أَنَسٍ ﷺ (١) قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلا بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَسَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَسَمَّوْا اللَّهِ ﷺ «تَسَمَّوْا اللَّهِ ﷺ «تَسَمَّوْا بِالْسَعِي وَلا تَكَثَّوْا بِكُنْيَسِي».

٣٨٧٦ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

١٨٧٧ - ﴿ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣) قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا عُلامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا. فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لا نَدَعُمكَ تُسَمِّي باسْم رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى مُحَمَّدًا. فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لا نَدَعُمكَ تُسَمِّي باسْم رَسُولِ اللَّهِ عَلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا. فَقَالَ لِي قَوْمِي: ظَهْرِهِ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ

٨٧٨ - غَ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهِ فَسَمَّاهُ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا. فَقُلْنَا لا نَكْنِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنَّسَهُ وُلِللَّهِ عَلَامٌ مُحَمَّدًا. فَقُلْنَا لا نَكْنِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنَّسَهُ وُلِللَّهِ لِي غُلامٌ فَسَمَّوا فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللَّهِ، وَإِنَّ قَوْمِي أَبُوا أَنْ يَكُنُونِي بِهِ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ «سَمُّوا بَسَمُّوا بَعُنْيَتِي. فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَامِمًا أَفْسِمُ بَيْنَكُمُ».

١٨٧٩ – وفي رواية عَن حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

<sup>(</sup>١)حَدَّقِنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبِرَنَا و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَـهُ قَـالا حَدَّلْنَا مَرْوَالْ يَعْنِيَانِ الْفُرَادِيَّ عَن حُمَّلٍ عَن أَنَسٍ

<sup>(</sup>٢)حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَّادٍ وَهُوَ الْمُلَقُّبُ بِسَبَلَانَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَن عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَحِيهِ عَبْـدِ اللّهِ سَــمِعَهُ مِنْهُمَـا سَــَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَمِالَةٍ يُحَدِّثَانِ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٣)حَدَّثَنَّا غُنُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عُنْمَانُ حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا حَرِيـرٌ عَن مَنْصُـورٍ عَن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَن جَابِر بَن عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>٤) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ أَلَــَّرِي ۚ حَدَّثَنَا عَبْلَرٌ عَن خُصَيْنِ عَن سَالِمٍ بِن آبِي الْجَعْدِ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - حَدَّثَنَا رَفَاعَهُ بْنُ الْهَيْنَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَفْنِي الطَّحَانَ عَن حُصَيْن

٠٤٨٨٠ = عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَدا (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ مَدا «تَسَمَّوا بِالسَّمِي. وَلا تَكَنَّوا بِكُنْيَتِي. فَإِنِّي أَنَا أَبُدو الْقَاسِمِ، أَقْدِمُ بَيْنَكُمُ مُ » وَفِي رِوَايَةِ أَبِي «تَسَمَّوا بِالسَّمِي. وَلا تَكُنَّوا بِكُنْيَتِي. فَإِنِّي أَنَا أَبُدو الْقَاسِمِ، أَقْدِمُ بَيْنَكُمُ مُ » وَفِي رِوَايَةِ أَبِي «بَكُر وَلا تَكُنَّدُوا».

٤٨٨١ -- وفيي رواية عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَدَالَ: «إِنَّمَا جُعِلْتَ قَاسِمًا أَقْسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمُ».

٢٨٨٢ - ٢ عَن جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وُلِلدَ لَـهُ غُلَامٌ. فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: «أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ. سَمُّوا بِاسْسِي. وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي».

٣٨٨٦ - ٢٠ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٧)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِن قَبْلُ. وَفِي حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِن قَبْلُ. وَفِي حَدِيثِ النَّصْرِ. عَن شُعْبَةَ، قَالَ: وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَسُلَيْمَانُ. قَالَ حُصَيْنٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ» و قَالَ سُلَيْمَانُ: «فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ» و قَالَ سُلَيْمَانُ: «فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

٤٨٨٤ - ﴿ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (`` قَالَ: وُلِلدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ. وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَــهُ. فَقَـالَ: أَسُم ابْنَكَ عَبْدَالرَّحْمَن».

ه٨٨٥ – وفي رواية عَـن جَـابِرٍ، بِمِثْـلِ حَدِيثِ ابْـنِ عُيَيْنَـةَ، غَـيْرَ أَنَّـهُ لَـمْ يَلْـكُـرْ: وَلا نُنْعِمُـكَ عَيْنًـا.

- وحَدَّثُنَا أَبُو كُرُيْبٍ خَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ

<sup>(</sup>٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح و حَدَّلَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن سَالِمٍ بْسَ أَبِي الْجَعْدِ عَن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَن سَالِمٍ عَن جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ (٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى كِلاهُمَا عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَن شُعْبَةً عَن مُنْصُورِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي كِلاهُمَا عَن شُعْبَةً عَن حُصَيْنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي كِلاهُمَا عَن شُعْبَةً عَن حُصَيْنِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي كِلاهُمَا عَن شُعْبَةً عَن حُصَيْنِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي كِلاهُمَا عَن شُعْبَةً عَن حَصَيْنِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبْنُ أَبْنُ أَبْنُ أَبْنُ الْمُرَقِي الْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا اللهِ عَن اللّهِ عَن جَالِمُ اللّهِ عَن اللّهِ عَن جَالِم اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن عَلَمْ اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن جَالِم اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَن حَالِم اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِلُ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبِّدُ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِّيعًا عَن سُفْيَانْ قَالَ عَمْرُو حَدَثَنَا سُفْيَانْ بَنُ عَبِّنِهَ أَصُدَّا ابْـنُ الْمُنْكَـــدِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغِنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَغِنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلاهُمَـا عَـن رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَن جَابِرٍ

٢٨٨٦ -  $\frac{\lambda}{\lambda}$  عَـن أَبِـي هُرَيْـرَةَ ﷺ: «تَسَــمَّوْا بِاسْــمِي. وَلا تَكَنَّــوْا بِكُنْيَتِي» قَالَ عَمْـرٌو: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ. وَلَـمْ يَقُـلُ: سَـمِعْتُ.

١٨٨٧ -  $\frac{9}{9}$  عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ أَلَا: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ، سَأَلُونِي. فَقَسَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ. وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا. فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَأَلْتُهُ عَن ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ».

٤٨٨٨ - ٢٠٠٠ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ هَ اللهُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءِ: أَفْلَعَ، وَرَبَاحٍ، وَيَسَارِ، وَنَافِعِ.

٤٨٨٩ - ﴿ كَا عَـن سَـمُرَةَ ابْسِ جُنْـدَبٍ ﷺ (١١) قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ «لا تُسَــمٌ غُلامَــكَ رَبَاحًا، وَلا يَسَارًا، وَلا أَفْلَحَ، وَلا نَافِعُـا».

• ٤٨٩٠ - ٢٦ عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ﷺ (١٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَحَبُّ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُمْرُ، لا يَضُرُكُ بِأَيُهِنَّ بَدَأْتَ. وَلا تُسَمِّنَ عُلامَكَ يَسَارًا، وَلا رَبَاحًا، وَلا نَجِيحًا، وَلا أَفْلَحَ. فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَنَّمَ هُو؟ فَلا يَكُونُ فَيلا يَكُونُ فَيلاً يَكُونُ فَيلاً عَلَيَّ.
 فَيقُولُ: لا» إِنَّمَا هُنَ أَرْبُعٌ فَلا تَزِيدُنْ عَلَيَّ.

٤٨٩١ - حَدِيثُ شُعْبَةً، فَلَيْسَ فِيهِ إِلا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلامِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلامَ الأَرْبَعَ.

١٩٨٦ – ١٣٦ عَسن جَسابِرِ بْسنِ عَبْسدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَسا(١٣) قَسالَ: أَرَادَ النَّبِسيُّ عَلَّ أَنْ يَنْهَى عَسن أَنْ يُسَسمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَهَ وَبِسَأَفْلَحَ وَبِيَسَسارٍ وَبِنَسافِعٍ وَبِنَحْسوِ ذَلِسكَ. تُسمَّ رَأَيْتُسهُ

<sup>(</sup>٨)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِلُهُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُفَيَانُ بْنُ غَيِيْنَةَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

<sup>(</sup>٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَن أَبِيهِ عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ

<sup>(</sup>١٠) حَدَّثُنَا يَخْتَى بَنُ يَخْتَى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُو يَكُرِ حَذَّثَنَا مُغَتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكِيْنِ عَـن أَبِيهِ عَـن سَـمُرُةَ و قَـالَ يَخْتِي أَخْبُرَنَا الْمُفْتَمِرُ بْنُ سُلِيْمَانَ قَالَ سَمِغِتُ الرُّكِيْنَ يُحَدَّثُ عِن أَبِيهِ عَن سَمُرَة بْنِ جُـدَبِ

<sup>(</sup>١١)وحَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَن الرُّكِيْن بْن الرَّبيع عَن أَبيهِ عَن سَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ

<sup>(</sup>١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونَسَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ خَدَّثَنَا مُنْصُورٌ غَن هِلال بْن يَسَافِ عَن رَبِيع بْنِ عُمَيْلَةَ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ - وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ حِ و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رُوْحٍ وَهُوَ ابْنُ الْفَاسِمِ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ كُلُّهُمْ عَن صَصُورٍ بِإِسْسَادٍ زُهَمْ فِي فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوْحٍ فَكَمِثْلُ حَدِيثٍ زَهْمِرٍ بِقِصْتِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَة

<sup>(</sup>١٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّيْشِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا. ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْمَ عَسن ذَلِكَ. ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَن ذَلِكَ. ثُمَمَ تَرَكَهُ.

٤٨٩٣ – 14 عَنِ ايْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٤) أَنَّ رَسُــولَ اللَّـهِ ﷺ غَـبَّرَ اسْـمَ عَاصِيـةَ. وَقَــالَ «أَنْتِ جَمِيلَةُ» قَالَ أَحْمَدُ - مَكَانَ أَخْبَرَنِي - عَنْ.

٤٨٩٤ - ١٥٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٥) أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ. فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيلَـةً.

٥ ٤٨٩ - ٢٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (١٦) قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَـةُ اسْمُهَا بَرَّةُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَـةً. وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِن عِنْـدَ بَرَّةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَن كُرَيْسِ فَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس.

٤٨٩٦ –  $\frac{17}{17}$  عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١٢) أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا يَرَّةَ. فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا. فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ. وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤُلاءِ دُونَ ابْنِ بَشَّــارٍ. و قَــالَ ابْـنُ أَبِـي شَـيْبَةَ: حَدَّثَنَــا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ رِ عَـن شُعْبَةَ.

٤٨٩٧ –  $\frac{1}{10}$  حَدَّثَنِي زَيْسَبُ بِسْتُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٨) قَالَتُ: كَانَ اسْمِي بَسرَّةَ. فَسَمَّانِي رَسُــولُ اللَّـهِ ﷺ زَيْنَــبَ. قَــالَتْ: وَدَخَلَـتْ عَلَيْــهِ زَيْنَــبُ بِنْــتُ جَحْـشٍ، وَاسْــمُهَا بَــرَّةُ، فَسَـمَّاهَا زَيْنَـتَ.

٨٩٨- <del>١٩</del> عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ<sup>(١٩)</sup> قَـالَ: سَـمَيْتُ ابْنَتِي بَـرَّةَ. فَقَـالَتْ لِـي: زَيْنَـبُ

<sup>(</sup>٤ ٤)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَّافِعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ

<sup>(</sup>٥٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيِّبَةً خَدَّثُنَّا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَن عُيَيْدِ اللَّهِ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١٦)حَدَّثَنَا عَمْرِّو النَّاقِلُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالا حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْعَةً عَسَ كُرَيْسِهِ

<sup>(</sup>١٧)جَدَّثُنَا ۚ ٱبُو ۚ يَكُّر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَطَاء بْـنِ أَبِـي مَيْمُونِنَةَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعِ يُحَدِّثُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ح و حَدَّثَنَا عُيَيْدُ ٱللّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَن أبي رَافِع عَن أبي هُرَيُوةَ

<sup>(</sup>١٨)حَدَّقَيِّي إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرِنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِسي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنَ عَطَاء حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ

<sup>(</sup>١٩)حَدَّثَنَا عَمْرُو اَلْنَاقِدَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ

بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن هَذَا الاسْمِ. وَسُمِّيتُ بَرَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ» فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: «سَمُّوهَا زَيْسَبَ».

٩٩٨٩ - ٢٠ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ» زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ ﴿لا مَالِكَ إِلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ الأَشْعَثِيُّ. قَالَ الشُّعْذِلُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ. و قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِو عَن أَخْنَعَ. فَقَالَ: أَوْضَعَ.

## المعنى العام

الأسماء والأعلام بها تتمايز الأشياء، وبها تعرف الأفراد، وقد تتشابه الأسماء، فتعرف بإضافة اسم الأب، وقد تتشابه أسماء الأفراد مع آبائهم، فتعرف بإضافة اسم الحد، ثم الجد الأعلى، ثم لقب الأسرة، وهكذا حتى يتم رفع التشابه.

وقد شاعت الكنية عند العرب، وهي علم صدر بلفظ أب أو أم، كأبي بكروأبي هريرة، وأم سلمة وأم حبيبة، ومنهم من اشتهر بهما معا، كما شاعت الألقاب بينهم، وهو علم أشعر بالمدح أو الذم.

وكان لرسول الله على أسماء، أشهرها محمد ثم أحمد، وكان له كنيتان، أشهرهما أبوالقاسم، ثم أبو إبراهيم، وكانت له ألقاب، أشهرها رسول الله، ثم نبى الله، ومع أن الله تعالى نادى رسله بأسمائهم، فقال: يا موسى. يا عيسى. يا نوح. يا إبراهيم. يا زكريا. ياداود. ياآدم. إلخ، ولم يناد محمداً بأسمه، بل ناداه بقوله ﴿وَيَاأَيُّهَا الرَّسُولُ ﴾ [المائدة: ٤١]. ﴿وَيَاأَيُّهَا النَّبِيُ ﴾ [الأنفال: ٦٤] ولما تجرأ الأعراب، ونادوه من خارج بيته: يا محمد. يا محمد. يا محمد. اخرج إلينا، نزل فيهم قرآن كريم، يعنفهم، ويعلمهم ﴿إنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرًاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤]. ﴿وَيَاأَيُّهَا النَّبِيُ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضَ أَنْ تَحْبَطَ النَّينَ ءَامَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَسْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢]. ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولُ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ لِعَضَا ﴾ النجلة ألفون ٢٦] كان لابد - مع خشونة الأعراب وغلظتهم وجفوتهم بحكم الطبيعة أن يعلموا معنى التجلة [النون: ٢٦] كان لابد - مع خشونة الأعراب وغلظتهم وجفوتهم بحكم الطبيعة أن يعلموا معنى التجلة [النون: ٢٦] كان لابد - مع خشونة الأعراب وغلظتهم وجفوتهم بحكم الطبيعة أن يعلموا معنى التجلة

 <sup>(</sup>٢٠) حَنَّائَنَا سَعِيدُ بْنُ عَشْرُو الأَشْعَثِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَ الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْمَآخِرَانِ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنِيَّةً عَن أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَن أَبِي هُويْرَةً
 (٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامٍ بْنِ مُنَهِ

والاحترام والتقديس لأفضل خلق الله عليه وسلم، أو التكنية بكنيته، فكان فى ذلك تلبيس إذا نادى أحدهم بتسمية أبنائهم باسمه صلى الله عليه وسلم، أو التكنية بكنيته، فكان فى ذلك تلبيس إذا نادى أحدهم صاحبه الذى تسمى باسمه، أو تكنى بكنيته، وقدحصل فعلا، إذ كان صلى الله عليه وسلم فى سوق البقيع، قسمع رجلا ينادى: يا أبا القاسم. فالتفت صلى الله عليه وسلم نحو الرجل، وكأنه يقول له: ماذا تريد منى؟ فتأسف الرجل واعتذر، وقال: لم أقصدك يا رسول الله، وإنما قصدت فلانا، المكنى مأنى القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمى، ولا تتكنوا بكنيتى، إذ ليس من المعتاد، ولا من اللائق أن ينادينى أحد باسمى، فلا خطورة، ولا حرج من تسمية أبنائكم بمحمد، لكن لا يكنى أحد منكم بأبى القاسم، وكانت خطورة أخرى، سموا أولادهم بمحمد، ولما اخطأ الأطفال شتموهم، فكان شتماً لاسم الرسول فى شخص الطفل، فقال صلى الله عليه وسلم «تسمونهم محمداً، ثم تلعنونهم؛ فكف الصحابة عن لعن وسب من اسمه محمد. ولما زال الالتباس، بوفاته صلى الله عليه وسلم سمى الناس القاسم، وكنوا أنفسهم بأبى القاسم، وتحاشوا سبهم أو ألفاظ تحقيرهم، كما سموا أولادهم بأسماء أنبياء الله السابقين، تيمناً وتبركاً بهم.

ولما كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، ويدعو إليه، ويكره التشاؤم وينهى عنه، ويحذر منه، دعا إلى التسمية بالأسماء الحسنة، والتى توحى بالفأل الحسن، ونهى عن التسمية بالأسماء القبيحة، والتى توحى بالنشاؤم، ولم يكتف بهذه الدعوة، بل كان إذا جاءه صاحب اسم مكروه غيره إلى محبوب، وإذا جاءه صاحب اسم قبيح حوله إلى حسن، فحول «حبابا» إلى «عبد الله» وحول اسم «حرب» إلى «الحسن» وحول اسم «غراب» إلى «مسلم» وحول اسم «عاصية» إلى «جميلة» وحول اسم «العاص» إلى «مطيع» كما حذر من التسمية بالأسماء المختصة بالله تعالى وعظمته، فلا يسمى بملك الملوك، ولا بسلطان السلاطين، ولا بالرحمن، ولا بالقدوس، ولا بالمهيمن.

وهكذا علم رسول الله ﷺ الأمة الأدب في كل شيء، حتى في تسمية الآباء أبناءهم وبناتهم. فصلى اللَّه وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

### المباحث العربية

(نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم) البقيع مدافن أهل المدينة، والظاهر أن هذا النداء كان عند دفن ميت، وقد حضر التشييع رسول الله وجمع من الصحابة، وجملة «يا أبا القاسم» بيان للنداء، وهي كنية رسول الله وقد كني بولده القاسم، وكان أكبر أولاده، واختلف. هل مات قبل البعثة أو بعدها، وقد ولد له إبراهيم في المدينة، من مارية القبطية، وروى أن جبريل - عليه السلام - قبال للنبي والسلام عليك يا أبا إبراهيم» لكن لم يشتهر رسول الله والا بكنية أبي القاسم.

(فالتفت إليه رسول اللَّه ﷺ) طناً أنه بناديه، على الرغم من أن الصحابة لم يكونوا بنادونه

إلا: يا رسول اللَّه، يا نبى اللَّه، ولكن لعلاقة الكنية به التفت إليه لا شعورياً، ربما وقع في نفسه أن المنادي أعرابي قريب العهد بالإسلام وبالحضارة.

(يا رسول اللَّه، إنى لم أعنك) يقال: عنى بالقول كذا، بفتح العين والنون، يعنيه، عيناً وعناية، أراده وقصده، أي لم أقصدك با رسول اللَّه.

(تسموا باسمى) «تسموا » بفتح الميم المشددة، وفى الرواية الرابعة والسادسة «سموا » بتشديد الميم المضمومة، وفى الرواية السابعة «أسم ابنك عبد الرحمن » بفتح همزة القطع وسكون السين، أمر من أسمى، يقال: أسمى الشيء كذا، وأسمى الشيء بكذا، جعله له اسما.

(ولا تكنوا بكنيتى) «تكنوا » بفتح التاء والكاف وتشديد النون المفتوحة، وأصله تتكنوا، فحذفت إحدى التاءين للتخفيف، وفي الرواية الثالثة والسادسة وملحق الخامسة «ولا تكتنوا بكنيتى» يقال: كنى عن كذا بفتح الكاف وفتح النون مخففة، يكنى بفتح الياء وسكون الكاف وكسر النون، كناية، تكلم بما يستدل عليه، ولم يصرح، وفي رواية «ولا تكنوا » بفتح التاء وسكون الكاف وضم النون «بكنوتى» بالواو بدل الياء قال الحافظ ابن حجر: وهي بمعناها، كنونة وكنية بمعنى اهويقال: كنى عن كذا بكذا، فهو كان، إذا ذكر شيئاً بغير ما يستدل به عليه صريحاً، ويقال: أكناه، بالهمزة، وكناه بتشديد النون، بمعنى كناه بتخفيفها، ويقال: تكنى بكذا، بفتح التاء والكاف وتشديد النون، أي تسمى به، والعلم يأتى اسما وكنية ولقباً، فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية ما صدرت بأب أو أم. وهذا هو المشهور، وقد تكون مصدرة بابن أو بنت، أو أخ أو أخت، أو عم أو عمة، أو خال أو خالة، وما عداهما يقال له: الاسم، وتستعمل الكنية مع الاسم واللقب، أو بدونهما، تفخيماً لشأن طاحبها أن يذكر اسمه مجرباً، وتكون لأشراف الناس، وريما كنى الطفل والصبى تفاؤلا، وقد اشتهرت الكنى عند العرب، وقد يكون للواحد كنية واحدة، وقد يكون له أكثر من كنية، وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعاً، وقد يشتهر بأحدهما.

(ولد لرجل منا غلام) أي «منا» معشر الأنصار، ففي الرواية السادسة «أن رجلا من الأنصار، ولد له غلام....» وفيها «فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار» ويحتمل «منا» من قومنا وقبيلتنا وأسرتنا، لقوله «فقال له قومه» أي أقاريه الذين يجتمعون عنده، في مثل هذه المناسبة، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل المذكور.

(فسماه محمدًا) فى الرواية السادسة «فأراد أن يسميه محمدًا» وفى الرواية السابعة «فسماه القاسم» وفى رواية «فأراد أن يسميه القاسم» ورجحها الحافظ ابن حجر لقوله فى الرواية السابعة «لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عينا» ورجح غيره الرواية الأولى، لقوله فى الرواية الثالثة «لا ندعك تسمى باسم رسول الله وحتمل أنه أراد أن يسميه واحدًا من الاسمين، فذكر بعضهم هذا وذكر بعضهم ذاك، وكان رد بعضهم على الاقتراح الأول «لا ندعك تسمى باسم رسول الله وكان رد بعضهم على الاقتراح الأول «لا ندعك تسمى باسم رسول الله وكان رد بعضهم على الاقتراح الأول «كان رد بعضهم باسم رسول الله وكان رد بعضهم على الاقتراح الأول «كان دوكان رد بعضهم باسم رسول الله وكان دوكان رد بعضهم باسم رسول الله وكان دوكان رد بعضهم باسم رسول الله وكان دوكان دوكان

بعضهم على الاقتراح الثاني: «لا تكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عينا » من الإنعام، أي لا ننعم عليك بذلك، فتقر عينك به.

(فإنما أنا قاسم أقسم بينكم) في الرواية الرابعة «فإنما بعثت قاسماً، أقسم بينكم» وعند الترمذي «أنا أبو القاسم، الله يعطى، وأنا أقسم» أي أنا لي من كنيتي نصيب، ووصف صحيح، وليس لكم من هذا الوصف شيء، فلا تكنوا به.

(لما قدمت نجران سألونى) «نجران» بفتح النون وسكون الجيم، بلد كبير، على سيع مراحل من مكة، إلى جهة اليمن، يشتمل على ثلاث وسبعين قرية، وكان أهلها مسيحيين نصارى، وجاء رؤساؤهم إلى النبى ولا في الوفود، فبعث معهم رسول الله والله الله المنه ويأتيه بصدقاتهم، ثم بعث إليهم بعد ذلك على بن أبى طالب، ولعل المغيرة ذهب إلى نجران في صحبة أحدهما، أو للتجارة.

(إنكم تقرءون ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا)؟ يعترض النصارى على القرآن، وأنه ينطق بما يخالف حقائق التاريخ، يقصدون الآية (٢٨) من سورة مريم، نصها مع ما قبلها ﴿فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا هِيَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأُ وَمِنَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ وحاصل الاعتراض أن الأخ يعاصر أخاه، فكيف تكون مريم أختاً لهارون أخى موسى، وبين موسى ومريم من الأزمان ما يستحيل معه أن تكون مريم وهارون من أب واحد، أو أم واحدة؟ إذ بينهما أكثر من ستمائة سنة، وقيل أكثر من ألف عام، وفي رواية أن النصاري قالوا للمغيرة: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون، وبينهما في المدة ستمائة سنة؟ قال المغيرة: فلم أدر ما أقول، وكان جواب الرسول ﷺ:

(إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم) وحاصل الجواب أن هارون هذا ليس هو أخا موسى، وإنما هو أخ لها من أبيها يسمى هارون، لأن هذا الاسم فى بنى إسرائيل كان كثيراً، تبركاً باسم هارون أخى موسى، وكان أمثل رجل فى بنى إسرائيل، وقال قتادة: كان فى ذلك الزمان فى بنى إسرائيل عابد منقطع إلى الله تعالى، يسمى هارون، فنسبوها إلى أخوته، من حيث كانت على طريقته قبل، إذ كانت موقوفة على خدمة البيع، أى يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلا لذلك، وفى التفاسير أقوال أخرى، من أرادها فليرجع إليها.

(فلا تزیدن علی) بضم الدال، أى الذى سمعتموه أربع كلمات، فلا تزیدوا على فى الروایة، ولا تنقلوا عنى غیرالأربع.

(أراد النبى ﷺ أن ينهى عن أن يسمى بيعلى) قال النووى: هكذا وقع هذا اللفظ فى معظم نسخ صحيح مسلم التى ببلادنا «أن يسمى بيعلى» وفى بعضها «بمقبل» بدل «يعلى» وذكر القاضى أنه فى أكثر النسخ «بمقبل» وفى بعضها «يعلى» قال: والمعروف

«بمقبل» قال النووى: وهذا الذى أنكره القاضى ليس بمنكر، بل هو المشهور، وهو صحيح في الرواية وفي المعنى.

(كانت جويرية اسمها برة) جويرية بنت الحارث، زوجة النبى الحدى أمهات المؤمنين. و« برة » بفتح الباء وتشديد الراء، مشتقة من البر، بكسر الباء، والله أعلم بأهل البر، ففى هذا الاسم تزكية للنفس، وكما وقع لجويرية وقع لزينب بنت جحش، كما فى الرواية الثامنة عشرة، ولزينب بنت أم سلمة، كما فى الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.

(إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك) فسرت «أخنع» لأحمد بن حنبل بأوضع، أى أذل، قال عباض: معناه أشد الأسماء صغاراً، والخانع الذليل، وخنع الرجل ذل، قال ابن بطال، وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. اهد وفيه نظر، فتسميته ليست من فعله، وقد لا يملك التغيير، وفسر الخليل «أخنع» بأفجر، فقال: الخنع الفجور، يقال: أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور، وقيل: أخبث، وقيل: أقبح، ووقع في رواية البخارى «أخنى الأسماء» من الخنا بفتح الخاء وتخفيف الذون، وهو الفحش، وقد يكون بمعنى أهلك الأسماء لصاحبه، والخنى الهلاك، يقال: أخنى عليه الدهر، أي أهلكه، وقال أبو عبيد: روى «أنضع» أى أقتل، والنضع القتل الشديد، و«ملك» بكسر اللام، ومثله «ملوك» جمع مليك.

(شاهان شاه) بسكون النون، ويهاء فى آخره، وليست هاء تأنيث، فلا تقال بالتاء أصلا، قال الحافظ ابن حجر: وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية، وأنكر ذلك آخرون، وهو عقلة منهم عن مراده، وذلك أن لفظ «شاهان شاه» كان قد كثر التسمية به فى ذلك العصر، فنبه سفيان على أن الاسم الذى ورد الخبر بذمه لا ينحصر فى «ملك الأملاك» بل كل ما أدى معناه، بأى لسان كان، فهو مراد بالذم.

قال: وقوله «شاهان شاه» هو المشهور في روايات هذا الحديث، وحكى عياض عن بعض الروايات «شاه شاه» بتنوين الأول، وزعم بعضهم أن الصواب «شاه شاهان» وليس كذلك، لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف، فإذا أرادوا «قاضى القضاة» بلسانهم، قالوا: موبذان مويذ، فمويذ هو القاضى، وموبذان جمعه، فكذا «شاه» هو الملك، و«شاهان» هو الملوك.

(أغيظ رجل على اللَّه يوم القيامة، وأخبته، وأغيظه عليه، رجل...) قال النووى: هكذا وقع فى جميع النسخ، بتكرير «أغيظ » قال القاضى: ليس تكريره صحيح الكلام، بل فيه وهم من بعض الرواة، بتكريره أو تغييره، قال: وقال بعض الشيوخ: لعل أحدهما «أغنط» بالنون والطاء، أى أشده عليه، والغنط شدة الكرب.اه..

وإطلاق « أغيظ » ونسبة الغيظ إلى اللَّه تعالى مؤول بالغضب، قاله الماوردي.

## فقه الحديث

يمكن حصر فقه الحديث في أربع نقاط: التكني بكنية النبي رضي التسمية باسمه، والتسمية بما يوهم، وما يؤخذ من الحديث:

١- أما التكنية بكنيته، فقد ورد النهى عنها، ولا تكنوا بكنيتى » فى الرواية الأولى والتالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة قال النووى: اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذاهب كثيرة، جمعها القاضى وغيره:

أحدها: مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمدًا، أو أحمد، أم لم يكن، لظاهر هذا الحديث « لا تكنوا بكنبتي».

والتانى: أن هذا النهى منسوخ، فإن هذا الحكم كان فى أول الأمر، للمعنى المذكور فى الحديث، ثم نسخ [أى كان النهى خاصاً بحياته صلى الله عليه وسلم خوف التباس نداء غيره بندائه، وقد زال هذا الالتباس بعده صلى الله عليه وسلم] قالوا: فيباح التكنى اليوم بأبى القاسم، لكل أحد، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره، وهذا مذهب مالك، قال القاضى: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبى القاسم فى العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم، مع كثرة فاعل ذلك، وعدم الإنكار.

الثالث: أن النهى ليس بمنسوخ، ولكنه للتنزيه والأدب، لا للتحريم، وهو مذهب ابن جرير الطبري.

الرابع: أن النهى عن التكنى بأبى القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، وهذا قول جماعة من السلف، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر.

الخامس: أنه ينهى عن التكنى بأبى القاسم مطلقًا، وينهى عن التسمية بالقاسم، لتّلا يكنى أبوه بأبى القاسم، [وهو مذهب بعض الظاهرية] وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك، حين بلغه هذا الحديث، فسماه عبد الملك، وكان سماه أولا القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضاً.

ثم قال: وأما غير أبى القاسم من الكنى، فأجمع المسلمون على جوازه، سواء كان له ابن أو بنت، فكنى بها، أو لم يكن له ولد، أو كان صغيرًا، أو كنى بغير ولده، ويجوز أن يكنى الرجل بأبى فلان أو بأبى فلانة، وصح أن النبى و كان يكنى صبياً صغيراً، هو أخو أنس، كان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ اهم

والحديث الذي أشار إليه النووي في المذهب الرابع أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان عن جابر رفعه «من تسمى باسمى فلا يكتنى بكنيتى، ومن اكتنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى » وفي لفظ « إذا سميتم بي فلا تكنوا بي، وإذا كنيتم بي فلا تسموا بي »، وفي لفظ للبخارى في الأدب المفرد « لاتجمعوا بين اسمى وكنيتى » وفي لفظ عند أبي يعلى «من تسمى باسمى فلا يكتنى بكنيتى ».

أما ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث على والله قال: «قلت: يا رسول الله إن ولد لى من بعدك ولد. أسميه باسمك؟ وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم الكان رخصة من النبى والله إن ولد أبى طالب، قال الطبرى: في إباحة ذلك لعلى، ثم تكنية على ولده أبا القاسم، إشارة إلى أن النهى عن ذلك كان على الكرهة، لا على التحريم، قال: ويؤيد ذلك أنه لوكان على التحريم لأنكره الصحابة، ولما مكنوه من أن يكنى ولده أبا القاسم أصلا، فدل على أنهم إنما فهموا من النهى التنزيه، وتعقب بأنهم ريما علموا الرخصة له، دون غيره، كما في بعض طرقه، أو فهموا تخصيص النهى بزمانه صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر: وهذا أقوى، لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمداً وكناه أبا القاسم، وكذا كنى بأبي القاسم محمد بن أبي بكر، وابن سعد، وابن جعفر بن أبي طالب، وابن عبد الرحمن بن عوف، وابن حاطب بن أبي بلتعة، وابن الأشعث بن قيس.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة - بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الرابع من حيث الجواز-قال: الأولى الأخذ بالمذهب الأول، فإنه أبرأ للذمة، وأعظم للحرمة.

Y - وأما التسمى باسمه صلى الله عليه وسلم فقد حكى الطبرى مذهبنا بمنعه مطلقاً، ثم ساق «كتب عمر: لا تسموا أحداً باسم نبى » واحتج بعضهم لصاحب هذا القول بما أخرجه البزار وأبو يعلى عن أنس في رفعه «يسمونهم محمداً، ثم يلعنونهم» وسنده لين، وعلى تقدير ثبوته فلا حجة فيه للمنع، بل فيه النهى عن لعن من يسمى محمداً، قال عياض: والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاما لاسم النبى في الله ينتهك، وقد كان سمع رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: يا محمد، فعل الله بك وفعل. فدعاه، وقال: لا أرى رسول الله في يسب بك، فغير اسمه، فسماه عبد الرحمن، وأرسل إلى بنى طلحة، وكانوا سبعة ليغير أسماءهم من محمد، فقال له كبيرهم: والله لقد سمانى النبى فهذا يدل على رجوعه عن ذلك.

#### والجمهور على جواز التسمية باسم محمد، بل واستحبه بعضهم.

٣- وأما التسمية بنافع ويسار وأفلح ورياح، فقد ورد النهى عنها فى الرواية العاشرة والحادية عشرة، وذكرت الرواية الثائية عشرة «نجيحا» بدل «نافع» وذكرت الرواية الثائية عشرة «يعلى» و«بركة» بدل «رياح» قال النووى: قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة فى الحديث، وما فى معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهى كراهة تنزيه، لا تحريم، قال النووى: فمعنى قوله «أراد النبى في أن ينهى عن هذه الأسماء» وفى الرواية الثالثة عشرة «أراد أن ينهى» عنها نهى تحريم، فلم ينه، والعلة فى الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم فى قوله [فى الرواية الثانية عشرة] «فإنك تقول: أثم هو؟ أى أهنا هو؟ فلا يكون [موجوداً] فيقول: لا» أى فيقول المجيب: ليس هنا نافع، وليس هنا يسار، ليس هنا أفلح، ليس هنا رياح، ليس هنا بركة، وهذه الجمل كلها غير مستحبة، لما توهمه من نفى هذه الصفات، وإن كان المقصود نفى وجود هذه الأسماء. ومثل ذلك اسم «برة» لما فيه من وصف صاحبه بالبر، والله أعلم بأهل البر، ولما فيه من تزكية نفس صاحبه، والله يقول: لما فيه من الإيهام السابق، إذا قيل: خرج من

عند برة، أي خرج من البروالصلاح، وريما أوقع الجواب بعض الناس في شيء من التشاؤم، قال النووي: وليس في قوله « فلا تزيدن على » منع القياس على الأربع.

#### ٤- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- صيانة كنيته صلى الله عليه وسلم عن الامتهان، واستجابة لأمر الله، إذ يقول ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣].
- ٢- من قوله صلى الله عليه وسلم « فإنما أنا قاسم » في الرواية الثالثة والرابعة والخامسة وملحق السادسة قال القاضى عياض: هذا يشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى، أو لسبب اسم ابنه.
- ٣- من منع الصحابة والد الغلام من التسمية والتكنى، مدى التزام الصحابة بأمور الدين، وحرصهم
   على التحقق من صحة أعمالهم، بالرجوع إلى النبى على
- ٤- ومدى تقديسهم لذات الرسول عَلَيْ وصفاته، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنهم منعوا الرجل أولا،
   منعاً مطلقاً، ثم استدركوا، فقالوا: حتى نسأل... ».
- ه- ومن الرواية الثانية، ومن قوله في الرواية السابعة «أسم ابنك عبد الرحمن» استحباب التسمية بهذين الاسمين، وتفضيلهما على سائر ما يسمى به، ويلتحق بهما ما كان مثلهما، كعبد الرحيم، وعبد الملك، وعبد الصمد، وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله، وما هو وصف للإنسان، وواجب له، وهو العبودية، ثم أضيف العبد إلى الرب، إضافة حقيقية، فصدقت أفراد هذه الأسماء، وشرفت بهذا التركيب، فحصلت لها هذه الفضيلة. قاله القرطبي، وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين، أنه لم يقع في القرآن إضافة «عبد» إلى اسم من أسماء الله تعالى غير لفظ الجلالة والرحمن، قال تعالى: ﴿وَأَنّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُوهُ [الجن: ١٩] وقال عنى الشراح: لله الأسماء الحسني، وفيها أصول وفروع من حيث الاشتقاق، وللأصول أصول من حيث المعنى، فأصول الأصول اسمان، الله والرحمن، لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء كلها، قال تعالى ﴿قُلُ ادْعُوا اللّه أُوادْعُوا الرّحْمَنَ ﴾ [الإسراء: ١٠٠] ولذلك لم يتسم بهما أحد، وإذا تقرر ذلك كانت إضافة العبودية إلى كل منهما حقيقة محضة، ويلى هذين الاسمين بقية ما عبد، وما حمد.

وقد أخرج الطبراني « إذا سمتيم فعبدوا » وأخرج « أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به » وفي إسناد كل منهما ضعف.

7- واستدل بالرواية التاسعة بعضهم على جواز التسمية بأسماء الأنبياء -عليهم السلام- وأجمع عليه العلماء، وقد سمى النبى النبي البنه إبراهيم، وكان فى أصحابه جمع سموا بأسماء الأنبياء، وقد أراد عمر أن يغير أسماء أولاد طلحة، وكان سماهم بأسماء الأنبياء، ثم تراجع، وأخرج البخارى فى الأدب المفرد حديث يوسف بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى النبي المفرد حديث الله بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى النبي المفرد حديث الله بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى النبى المفرد حديث الله بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى النبى المفرد حديث الله بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى المفرد حديث الله بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى النبى المفرد حديث الله بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى المفرد حديث الله بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى المفرد حديث الله بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبى المفرد حديث بوسف بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبي المفرد حديث بوسف بن عبد الله بن سلام، قال « سمانى النبي النبي المفرد حديث بوسف الله بن سلام، قال « سمانى النبي المفرد حديث بوسف الله الله بن سلام، قال « سمانى النبي المفرد حديث بوسف الله الله بن سلام، قال « سمانى النبي الله بن سلام، قال « سمانى النبي الله بن سلام الله بن الله ب

صحيح، وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح « أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء » ثم ذكر فيه أحد عشر حديثاً، موصولة، ومعلقة. قال القاضى: وقد كره بعض العلماء التسمى بأسماء الملائكة، وهو قول الحارث بن مسكين، قال: وكره مالك التسمى بجبريل ويس، وقال ابن بطال بعد أن ذكر أحاديث إبراهيم بن النبى عليه الصلاة والسلام - وغيرها - فى هذه الأحاديث جواز التسمية بأسماء الأنبياء، وإنما كره عمر ذلك، لئلا يسب أحد المسمى بذلك، فأراد تعظيم الاسم، لئلا يبتذل فى ذلك، وهو قصد حسن، وقال الطبرى: يقال إن طلحة قال للزبير: أسماء أبنائى أسماء الأنبياء، وأسماء أبنائك أسماء الشهداء، فأل الزبير: أنا أرجو أن يكون أبنائى شهداء، وأنت لا ترجو أن يكون أبناؤك أنبياء، فأشار إلى أن الذى فعله أولى من الذى فعله طلحة.

٧- ومن الرواية الرابعة عشرة، وتغييره صلى الله عليه وسلم اسم «عاصية » إلى «جميلة » استحباب تحويل الاسم المكروه والقبيح إلى حسن، وقد أخرج ابن أبى شيبة «كان النبى إنه إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه » وحول صلى الله عليه وسلم اسم «العاصى» بن الأسود العدوى، إلى «مطيع» وحول اسم «شهاب» بن عامر الأنصارى إلى «هشام » وحول اسم «حرب» بن على إلى «الحسن»، وحول اسم «حباب» بن عبد الله بن أبى، إلى «عبد الله» وحول اسم «عتلة » بن عبد الله بن أبى، إلى «مسلم» وغير هؤلاء كثير متلة » بن عبد السلمى، إلى «عتبة » وحول اسم «غراب» أبو زيطة إلى «مسلم» وغير هؤلاء كثير قال ابن جرير الطبرى: وليس ما غير رسول الله على وجه المنع من التسمى بها، بل على وجه الاختيار، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم «حزنا» لما امتنع من تحويل اسمه على وجه الاختيار، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم «حزنا» لما امتنع من تحويل اسمه إلى «سهل» بذلك، ولو كان ذلك لازما لما أقره على قوله «لا أغير اسما سمانيه أبى ».اهـ

وحديث «حزن» الذى يشير إليه الطبرى أخرجه البخارى، «عن سعيد بن المسيب قال: إن جده «حزنا» قدم على النبى على النبى الله السمك؟ قال: اسمى حزن. قال: بل أنت سهل، قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبى. قال ابن المسيب: فمازالت فينا الحزونة بعد » والحزن ما غلظ من الأرض، ضد السهل، وفي الخلق الغلظة والقساوة.

٨- ويؤخذ منه استحباب الأسماء الحسنة عند التسمية، وقد ورد الأمر بتحسين الأسماء، فيما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، من حديث أبى الدرداء، رفعه « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم» ورجاله ثقات، إلا أن في سنده انقطاعاً.

قال الطبرى: لا تنبغى التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم نقيض التزكية له، ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء -إنما هى أعلام للأشخاص- لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم، فيظن أنه صفة للمسمى، وعدم الانبغاء على الاستحسان، فقد أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح باسم «حسن» ويسمى الرجل الفاسد باسم «صالح».

٩- وعن الرواية المتممة للعشرين والواحدة والعشرين قال النووى: اعلم أن التسمى بهذا
 الاسم حرام، وكذلك التسمى بأسماء الله تعالى، المختصة به، كالرحمن، والقدوس،
 والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها.

-١- ألحق بعضهم بملك الأملاك في التحريم سلطان السلاطين وأمير الأمراء.

۱۱ - ألحق به الزمخشرى قاضى القضاة، وحاكم الحكام، على أساس أنه كذب وتزوير، قال: ورب غريق فى الجهل والجور، من مقلدى زماننا احتل لقب أقضى القضاة، ومعناه أحكم الحاكمين. وتعقبه ابن المنير بحديث « أقضاكم على « قال: فيستفاد منه أنه لا حرج على من أطلق على قاض، يكون أعدل القضاة أو أعلمهم فى زمانه: أقضى القضاة، أو يريد إقليمه، أو بلده، وقد تعقب العرابى كلام ابن المنير، فصوب ما ذكره الزمخشرى من المنع، ورد ما احتج به من قضية على، بأن التقضيل فى ذلك وقع فى حق من خوطب به، ومن يلتحق بهم، فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام « قاضى القضاة » قال: ولا يخفى ما فى إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولى القضاء فنعت بذلك، فلذ فى سمعه، فاحتال فى الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع.اهـ

ومال الحافظ ابن حجر إلى الجوان، فقال: إن التسمية بقاضى القضاة وجدت فى العصر القديم، من عهد أبى يوسف، صاحب أبى حنيفة، وقد منع الماوردى من جواز تلقيب الملك، الذى كان فى عصره، بملك الملوك، مع أن الماوردى كان يقال له: « أقضى القضاة » وكأن وجه التفرقة بين ملك الملوك وقاضى القضاة الوقوف مع الخبر، وظهور إرادة العهد الزمانى فى القضاة.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضى القضاة، وإن كان اشتهر فى بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم قاضى الجماعة.

١٧ - وألحق بعضهم بملك الأملاك في المنع التسمية بضالا ومالك، واستدل له بحديث « وأكذب الأسماء خالد ومالك» وتعقب بأن الحديث ضعيف، وبأن في القرآن تسمية خازن النار « مالكاً » ويأن في الصحابة من سمى بخالد، ومنهم من سمى بمالك، ويأن العباد وإن كانوا يموتون، فإن الأرواح لا تفنى، فلا بأس من التسمية بمالك أو خالد، ورد هذا التعقيب بأن اسم « مالك » قد يكون لمن لا يملك، فيكون كذبا وموهماً، وأن الخلد البقاء الدائم بغير موت، فلا يقال لصاحب الروح التي لا تفنى « خالد » قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشِر مِن قَبْلِكَ الْخُلُد ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

وأطال الحافظ ابن حجر في عرض الأقوال وتوجيهاتها، بما لا يسمح به المقام هنا، فمن أراده فليراجع.

31- قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك، والوعيد عليه يقتضى المنع منه مطلقًا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض، أم على بعضها، سواء كان محقًا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك، وكان فيه صادقاً، ومن قصده، وكان فيه كاذباً.

واللُّه أعلم

# (٩٧٩) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يابني، للملاطفة

٢٠٠١ - ٢٦ عن أنس بْنِ مَالِكِ ﷺ وَمَالِكِ ﷺ فَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ. فَقَالَ «هَلْ مَعَكَ تَمْر» وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ. فَقَالَ «هَلْ مَعَكَ تَمْر» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلُتُهُ تَمَرَاتٍ. فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فَلاكَهُنَّ, ثُمَّ فَعَرَ فَا الصَّبِيِّ، فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَيهِ فَكَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

٣٠٠٣ - ٢٩٠٣ عَن أَبِي مُوسَى ﷺ (٢٠) قَالَ: وُلِدَ لِي غُلامٌ. فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ.

49.4 - 49 - 70 عَن عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢٠)، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالا: حَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ، وَهِي حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قَبَاء. وَفَي حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قَبَاء. فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ لِيُحَنِّكَهُ. فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيُحَنِّكَهُ. فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيعَنْدِ اللَّهِ عَلَيْ لِيُحَنِّكَهُ. فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيعَنْدُ اللَّهِ عَلَيْ لِيعَنْدُ اللَّهِ عَلَيْ لِيعَنْدِ اللَّهِ عَلَيْ لَيُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ لِيعَنْدُ اللَّهِ عَلَيْ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعُلِهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢٢)حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>٣٣)حَدَّثُنَا إِنُو يَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حِدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونِ أَخْيِرَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِلْكِمْ

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْقَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ غُن مُحَمَّدٍ عَنَ أَنَسِ بِهَذِهِ الْقَصَّةِ تَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ. (٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَضْغَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْسِ قَالُوا خَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن يُرَيِّلُو عَن أَبِسِي يُرْدُةُ عَن أَبِسِي مُوسَى

<sup>(</sup>٧٥)حَدَّثَكَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحِ حَدَّثَنَا شَعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةً حَدَّثِنِي عُرُوةُ

أَسْمَاءُ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ. وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ. ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ نَمَان، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ. ثُمَّ بَايَعَهُ.

٥ ، ٥ ع - ٢٦ عَن أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢١) أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْسَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ. قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمِّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. فَنَزَلْتُ بِقُبَاء، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاء. ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمِّ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ وَمَنْعَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ رِيسَقُ رَسُولِ فِي فِيهِ، فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ رِيسَقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرِّكَ عَلَيْهِ. وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِلدَ فِي الإسْلام.

٣٠٠٦ – وفي رواية عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً.

٧٠٠٤ - ٢٧ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَا (٢٧) أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ كَـانْ يُؤْتَـى بِالصِّبْيَـانِ فَيُـ بَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ.

٢٩٠٨ - ٢٨ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٨) قَالَتْ: جِنْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَخْتُكُهُ. فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

٩٠٩ - ٢٩ - ٢٩ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (٢٠) قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَجِدِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ عَلَى أَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَحِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ عَلَى أَيْنَ يَدَيْهِ. فَامْرَ وَلُهُ النَّهِ عَلَى فَحِذِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ وَاللَّهِ عَلَى فَحِذِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

• ٤٩١ - ٣٠ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. وَكَانَ

<sup>(</sup>٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامِ عَن أَبِيهِ عَن أَسْمَاءَ

<sup>^ -</sup> حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرُ بُنُ أَبِي طَيِّبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْن مُسَهْرِ عَن هِشَام بْن عُرُوةَ عَن أَبِيهِ عَن أَسْمَاءَ

<sup>(</sup>٢٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرَ حَدَّثَنَا هِشَالَمْ يَفِنِي ٱبْنَ عُرْوَةَ عُنَ أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٢٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِّي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُّ عَن هِشَامِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٢٩) حَدَّثِي مُحَمَّدُ ۚ بِنُ سَهُلٍ الْتَمِيمِيُّ وَأَبُو ۗ بَكُرِ بُنُ إِسْحَقَ قَالًا حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّف أَبُو غَــَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّف أَبُو غَــَّانَ حَدَّثِي أَبُو حَازِم عَن سَهُل

<sup>(</sup>٣٠)حَدَّقَنَّا أَبُو الرَّبِيَّعُ سُلَيْمَانَ أَبْنُ دَاوُدَ الْعَنكِيُّ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّقَنا أَبُو النَّيَاحِ حَدَّقَنا أَنسُ بْنُ مَالِكِ ح و حَدَّقَنا شَيْهَانَ بْـنُ فَرُّوخَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّقَنا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن أَبِي النَّيَاحِ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ

لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ. قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيمًا. قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ قَالَ «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

٣١ - ٤٩١ - ٣٦ عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ «يَا بُنَيَّ».

٢٩٩٢ – ٣٦ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْفَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ. فَقَالَ لِي «أَيْ بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ» قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمُ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنَّهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ. قَالَ «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن ذَلِكَ».

٣٩ ١٣ -- وفي رواية عَن إِسْمَعِيلَ، بِهَـذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيبِثِ أَحَـدٍ هِنْهُـمْ قَـوْلُ النَّبِيِّ. وَكَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَـدٍ هِنْهُـمْ قَـوْلُ النَّبِيِّ. لِلْمُغِيرَةِ «أَيْ بُنَيَّ» إلا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْـدَهُ.

## المعنى العام

كان العرب وغيرهم من الأمم يهتمون بمولودهم الذكر، يفرحون بقدومه، ويتسابقون إلى تسميته بأعز ما يحبون من الأسماء، ويختارون له المرضعة والحاضنة، بل والبيئة التي يعيش فيها فترة رضاعته، ليترعرع نجيباً شجاعاً وعلى أحسن ما يطمحون من صفات عالية، وأخلاق راقية، وكانوا يذبحون عند ولادته وينحرون، ويقيمون الولائم، ويكرمون المبشرين به.

أما الأنتَى عند العرب فلم يكن لها شيء من هذا التكريم، بل كان يصاحب قدومها العبوس والانقباض، حتى قالت أمها يوم ولادتها:

ما لأبي حمزة لا يأتبنا .. يظل في البيت الذي يلينا

غضبان أن لا نلد البنيان ت. واللَّه ما ذلك في أيدينا

ونحن كالأرض لزارعينا

وحتى وصل بعض العرب إلى وأد البنت، ودفنها حية، مخافة العار والحاجة.

وجاء الإسلام، فلم ينتزع منهم حبهم للذكر، ولا الاحتفاء بقدومه، فكل ما كانوا يفعلونه

<sup>(</sup>٣٦)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُيَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنِ أَبِي عُفْمَانَ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِلكِ (٣٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَن إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِسِي خَالِدٍ عَن قَيْسِ بْنَ أَبِي خَارِم عَنِ الْمُغِيرَةِ

<sup>َ</sup> مِن بِي حَرِبٍ مَن مُسَمِّرٍ – خَدُنَنَا أَبُو بَكُرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَائِنُ نُمَيْرٍ فَالا حَدُّنَا وَكِيعٌ ح وحَدُثَنَا سُرَيْخُ بْنُ يُونُسَ حَدُّثَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدُّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حَ وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَن إِسْمَقِيلَ

من أجله فضيلة والفضائل من شعائر الإسلام، ولوكانت جاهلية، أما الرذائل التى كانت توجه للطفلة البريئة فقد حاربها الإسلام بقوة، ويكفى فى ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُونَةُ سُكُلَتْ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بَالْأَنْتَى ظَلَّ سُكُلَتْ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بَالْأَنْتَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ وَإِذَا بُسُّرَ مِن سُوءِ مَا بُشَرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُ ونَ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩].

ولم يقف الإسلام عند رفع المذلة والإهانة عن الطفلة البرئية والصبية والمرأة، بل أعطاها حقوقاً كثيرة كريمة، فعن الطفلة اختار لها الأسماء الحسنة، كما يختار للذكر، وقد مربنا أن النبي رضي على السم ابنة لعمر الله من اسم «عاصية» إلى اسم «جميلة».

وشرع العقيقة والذبيحة للبنت عند قدومها، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث أم كرن« أنها سألت النبي على عن العقيقة؟ فقال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » وروى البزار عن أبى هريرة عن النبى على « أن اليهود كانت تعق عن الغلام كبشاً، ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام كبشين، وعن الجارية كبشا » وعند أحمد « العقيقة حق، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة » بل ذهب الإمام مالك إلى أن عقيقة الأنثى كعقيقة الذكر، فيعق عن كل منهما شاة.

نعم. أبقى الإسلام ميزات الطفل الذكروحب الناس له، بل زادها بتبريكه عند الرجل الصالح، وليس هناك من هو أصلح، وترجى بركته من النبى أنه فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعولهم بالبركة ويمضغ تمرة بفمه، ثم ينقلها إلى فم الطفل، ليكون ريقه صلى الله عليه وسلم من أول الأشياء التى تدخل جوف الصبى، فتحل فيه بركته صلى الله عليه وسلم، وتسابقت الوالدات فى الحصول على هذه البركة لأطفالهن، وها هى أم سليم، زوج أبى طلحة الأنصاري، أم أنس أنه تلد غلاماً، فتقول لابنها أنس: احمل هذا الطفل، واذهب به إلى النبى أنه وخذ معك تمرات، ليمضغها رسول الله أنه في فمه، حتى يكون أول شىء يدخل جوف الصبى ريق رسول الله أنه، ففعل أنس، وفعل رسول الله الله المناه، مضغ التمرات، وفتح فم الصبى، فوضعها فى قمه، فأخذ الطفل يلعب بلسانه، لتدخل جوفه، ثم أدخل رسول الله الله إصبعه فى فم الصبى، وأخذ يديره فى حلقه مع عجينة التمر، يحنكه بها، وهو يدعوله بالبركة، وسماه عبد الله، فكان أن ولد لعبد الله هذا عشرة ذكور، كلهم بحفظون القرآن.

وهذه أسماء بنت أبى بكر زوج الزبير بن العوام، تهاجر إلى المدينة مع أحتها عائشة، ومع فاطمة بنت النبى وشي تهاجر وهى حامل فى شهرها الأخير، فتلد فى قباء، فتحمل ابنها إلى المدينة، وإلى بيت أبيها أبى بكر، وتبحث عائشة فى البيت عن تمرة، فلا تجد تمرة فى البيت إلا بعد جهد جهيد، فتأخذ الطفل والتمرة إلى رسول الله ويمن التمرة، ويحنك بها الطفل، ويدعو له، ويباركه، ويسميه عبد الله، وكان عبد الله هذا أول مولود يولد للمهاجرين بالمدينة، فقد مكثوا شهوراً دون أن يولد لهم، حتى قيل: إن اليهود سحرتهم، فلا يولد لهم، فلما علم المسلمون بمولد عبد الله بن الزبير، فرجوا وكبروا تكبيرة ارتجت لها المدينة.

وهذا أبو أسيد، تلد زوجته، فيحمل الطفل إلى رسول اللَّه ﷺ ليباركه، فسماه رسول اللَّه ﷺ بالمنذر

فما أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وما أشد تواضعه، بحمل الأطفال، ويضعها فى حجره، ويحنكها ويباركها، ويدعولها، أما الأطفال الذين هم فوق سن الرضاعة فكان يمازحهم، ويتبسط معهم ويكذيهم، ويداعبهم، ويدعوهم بقوله: يا بنى.

فصلى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

## المباحث العربية

(تحنيك المولود) أى مضغ الشيء ووضعه في فم الطفل، ودلك حنكه به، يضع ذلك بالصبي اليتمرن على الأكل، ويقوى عليه.

(ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة الأنصارى إلى رسول الله على حين ولد) فى الرواية الثانية عن أنس قال: إن أم سليم ولدت غلاماً، «فقال لى أبو طلحة: احمله، حتى تأتى به النبى ها فأتى به النبى ها ويعتت معه بتمرات اليحنكه بها، وكانت تعلم استحباب التحنيك، وفى الكلام التفات من المتكلم إلى الغيبة، وكان الأصل أن يقول: فأتيت به النبى ها ويعتت معى بتمرات، وفى رواية البخارى «فولدت غلاماً، فقال لى أبو طلحة: احفظه حتى تأتى به النبى ها فأتى به النبى ها وأرسلت معه بتمرات المالام فقال لى أبو طلحة، وقد سبق فى باب «وسم الحيوان » قال أنس: لما ولدت أم سليم قالت لى: يا أنس، انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئاً حتى تغدون به إلى النبى ها أن يكون الأمر النبى الما ولدت أم سليم قال: فغدوت الله الأخر لموافقته.

(ورسول اللَّه ﷺ في عباءة) قال النووى: العباءة معروفة، ويقال فيها «عباية» بالياء، وجمع العباءة العباء، الهوفى عند مسلم في باب «وسم الحيوان» «فغدوت فإذا هوفى الحائط، وعليه خميصة جونية».

(يهناً بعيراً له) أى يطليه بالقطران، والمصدر الهناء، بكسر الهاء، يقال: هنأت البعير، أهنأه، وعند مسلم فى باب وسم الحيوان «وهو يسم الظهر الذى قدم عليه فى الفتح» وفى رواية أخرى لمسلم «وهو يسم غنما» ولعله كان فى المريد يفعل الأمور الثلاثة.

(فقال: هل معك تمر؟ فقلت: ثعم، فتاولته تمرات) فى الرواية الثانية «فأخذه النبى ، فقال: أمعه شىء » حلو أحنكه به ؟ «قالوا » أى قال أنس ومن معه من أهله «نعم. تمرات» مبتدأ، والخبر محذوف، أى معه تمرات «فأخذها النبى ، في ».

- (فألقاهن في فيه) أي ألقى رسول الله ﷺ التمرات في فم نفسه.
- (فلاكهن) أي مضغهن، وفي الرواية الثانية «فمضغها» قال أهل اللغة: اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب.
- (ثم فغرفا الصبى، فمجه فى فيه) أى مج الممضوغ، و«فغر» بفتح الفاء والغين، أى فتح فم الصبى وطرح فيه ما مضغه، وفي الرواية الثانية فمضغها ثم أخذها من فيه أى بيده فجعلها فى فى الصبى.
- (فجعل الصبى يتلمظه) أى يتلمظ هذا الممضوغ، أى يحرك لسانه، ليتتبع ما فى فمه من آثار التمر، والتلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان، يقصد به فاعنه تنقية الفم من بقايا الطعام، وكذلك ما على الشفتين، وأكثر ما يفعل ذلك فى شىء يستطيبه، ويقال: تلمظ يتلمظ تلمظا، ولمظ يلمظ، بضم الميم، لمظا، بإسكانها، ويقال لذلك الشيء الباقى فى الفم: لماظة، بضم اللام، زاد فى الرواية الثانية «ثم حنكه» أى دلك حنكه بإصبعه.
- (حب الأنصار التمر) قال النووى: روى بضم الحاء وكسرها، فالكسر بمعنى المحبوب، كالذبح بمعنى المذبوح، مبتدأ وخبر، أى محبوب الأنصار التمر، قال: وأما من ضم الحاء فهو مصدر، منصوب على الأشهر، مفعول لفعل محذوف، و«التمر» منصوب، مفعول «حب» والتقدير: انظروا حب الأنصار التمر، وقد يكون مرفوعا، «والتمر» منصوب أيضاً، فيكون مبتدأ خبره محذوف، أى حب الأنصار التمر لازم ومشهور.
- (وسماه عبد الله) فعبد الله هذا هو خلف الصبى الذى مات، وذكرت قصته الرواية الثانية، وقد صرحت روايات بأن الصبى الذى مات هو أبو عمير، المذكور في الرواية التاسعة.
- (هوأسكن مماكان) أسلوب تورية، وهو اختيار كلام له معنيان، قريب، وبعيد، يراد من المتكلم المعنى البعيد، ويفهم منه المخاطب المعنى القريب، فقولها: هو أسكن مماكان فهمه الزوج أن مرضه قد هان وسهل، وهو حى تحسنت حاله، وهى تريد أن سكن سكوناً لا حركة بعده.
- (ثم أصاب مذها) أى عشبته وتعشب، ثم تصنعت له وتجملت، وتعرضت له، ليجامعها، فجامعها.
- (فلما فرغ قالت: واروا الصبى) أى فلما فرغ من جماعها، قالت له: واروا الصبى، أى ادفنوه، فقد مات، وقيل: إنها أخفت موته فى أول الليل، ولم تخبر زوجها إلا فى آخر الليل، ليبيت مستريحاً بلا حزن.
- (أعرستم الليلة) قال النووى: هو بإسكان العين، وهو كناية عن الجماع، قال الأصمعى والجمهور: يقال: أعرس الرجل، إذا دخل بامرأته، قالوا: ولا يقال فيه: عرس، بالتشديد، قال صاحب

التحرير: روى أيضاً « أعرستم » بفتح العين وتشديد الراء، قال: وهي لغة، يقال: عرس بمعنى أعرس، قال: لكن قال أهل اللغة: « أعرس » أفصح من «عرس » في هذا.

قال النووي: وهذا السؤال للتعجب من صنيعها، وصبرها، وسروراً بحسن رضاها بقضاء اللّه تعالى، ثم دعا صلى اللّه عليه وسلم لهما بالبركة في ليلتها، فاستجاب اللّه تعالى ذلك الدعاء، وحملت بعبد اللّه بن أبي طلحة، وجاء من أولاد عبد اللّه إسحق وإخوته التسعة صالحين علماء.

(خرجت أسماء بنت أبى بكن حين هاجرت، وهي حبلي بعبد الله بن الزيير) أخت عائشة لأبيها، وأمها قتيلة بنت عبد العزى، قرشية من بنى عامر بن لؤى، ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة، أسلمت قديما، قيل: بعد سبعة عشر، وتزوجها الزبير بن العوام، وهي المعروفة بذات النطاقين، وفي الصحيح عنها، قالت: «تزوجني الزبير، وما له في الأرض مال، ولا مملوك، ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسومه، وأدق النوى لناضحه، وكنت أنقل النوى على رأسي من أرض الزبير... » خرج الزبير إلى الشام قبيل هجرتها، وهي حبلي بعبد الله بن الزبير، تقول في الرواية الخامسة «حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، فخرجت وأنا متم» أي وأنا متممة فترة الحمل، تسعة أشهر، وكانت هجرتها في السنة الأولى.

(فقدمت قباء، فنفست يعبد اللّه بقياء) في الرواية الخامسة « فأتيت المدينة، فنزلت بقياء » أي فقاريت المدينة، وأشرفت عليها، و« نفست » بضم النون وكسر الفاء وسكون السين، أي أصابني النفاس والوضع.

(ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله ﷺ، وهى حبلى بعبد الله بن الزبير» أى بدأت الهجرة من مكة، وهى حبلى، هاجرت إلى رسول الله ﷺ، وهى حبلى بعبد الله بن الزبير» أى بدأت الهجرة من مكة، وهى حبلى، ووضعت فى قباء، وتوجهت إلى المدينة، فنزلت هى وأختها عائشة وغيرهما ممن هاجر معهما من آل الصديق، فقد ذكر ابن إسحق أن النبى ﷺ لما قدم المدينة بعث زيد بن حارثة، فأحضر زوجته سودة بنت زمعة وينته فاطمة وأم كلثوم وأم أيمن، زوج زيد بن حارثة، وابنها أسامة وخرج معهم عبد الله بن أبى بكر، ومعه أمه أم رومان، وأختاه عائشة وأسماء، فقدموا والنبى ﷺ يبنى مسجده على أبيها أبى بكر، والظاهر أن رسول الله ﷺ هو الذي انتقل إلى بيت أبى بكر، فالمراد من خروجها إليه خروجها من حجرتها إلى حجرته، لأن البحث عن تمرة كان في بيت أبى بكر، لأن عائشة لم تكن تزوجت بعد وما كان لها أن تبحث عن تمرة في بيت سودة وفي رواية البخاري « فأتيت به النبي ﷺ، فوضعته في حجره » وفي رواية أخرى له ، أتوا به النبي ﷺ » فيحتمل أن يكون مع أمه آخرون.

(ثم دعا بتمرة، قالت عائشة: فمكتنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها) أى لعدم وجود التمن بسبب شدة الحاجة.

(فمضغها، ثم بصقها في فيه) في الرواية الخامسة «فمضغها، ثم تقل في فيه» أي تقل وبصق على إصبعه بالتمرة، ثم أدخلها في فم الطفل، ويحتمل أنه وضع فمه صلى الله عليه وسلم على فم الطفل، ثم دفع التمرة الممضوغة.

- (ثم مسحه، وصلى عليه) أى مسح بيده على جسم الطفل، ودعاله، وفي الرواية الخامسة «ثم دعاله، وبرك عليه» بفتح الباء وتشديد الراء المفتوحة، أي قال: بارك الله فيه.
- (وكان أول مولود ولد فى الإسلام) قال النووى: يعنى أول من ولد فى الإسلام بالمدينة، من أولاد المهاجرين. اهم ولابد من هذه القيود، فقد ولد قبله فى غير المدينة للمهاجرين عبدالله بن جعفر، ولد فى الحبشة، وولد بالمدينة للأنصار قبله بعد الهجرة النعمان بن بشير، روى أن المهاجرين فرحوا بمولده فرحاً شديداً، لأن اليهود كانوا يقولون: سحرناهم، حتى لا يولد لهم، روى ابن سعد «لما قدم المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم فقالوا: سحرتنا اليهود، حتى كثرت فى ذلك القالة، فلما ولد عبد الله بن الزيير كبروا تكبيرة واحدة، حتى ارتجت المدينة تكبيرًا ».
- (ثم جاء وهوابن سبع سنين أو ثمان، ليبايع النبي الله عليه عليه) قال النووى: هذه بيعة تبريك وتشريف، لا بيعة تكليف اهـ
- (فلهى النبى ﷺ بشىء بين يديه) قال النووى: هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: فلها، بفتح الفاء واللام والهاء، والثانية «فلهى» بكسرالهاء والباء، والأولى لغة طى، والثانية لغة الأكثرين، ومعناه اشتغل بشىء بين يديه، وأما «لها» من اللَّه و فبفتح الهاء لا غير، ومضارعها يلهو، والأشهر في الرواية هذا كسر الهاء، وهي لغة أكثر العرب، واتفق أهل الغريب والشراح على أن معناه اشتغل.
- (فأمر أبو أسيد بابنه) قال النووى: المشهور فى أبى أسيد ضم الهمزة وفتح السين، ولم يذكر الجماهير غيره، قال القاضى: وحكى أنه بفتح الهمزة، قال أحمد بن حنبل: وبالضم قال عبد الرزاق ووكيع، وهو الصواب، واسمه مالك بن أبى ربيعة.
- (فأقلبوه) أى ردوه وصرفوه، قال النووى: فى جميع نسخ صحيح مسلم «فأقلبوه» بالألف، وأنكره جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث، وقالوا: صوابه «قلبوه» بحذف الألف، قالوا: يقال: قلبت الصبى والشىء، أى صرفته ورددته، ولا يقال: أقلبته، وذكر صاحب التحرير أن «أقلبوه» بالألف لغة قليلة، فأثبتها لغة.
  - (فاستفاق رسول اللَّه ﷺ) أي انتبه من شلغه وفكره الذي كان فيه.
- (فسماه يومئذ المنذر) قال النووى: قالوا: وسبب تسمية النبى في هذا المولود «المنذر» لأن ابن عم أبيه المنذربن عمروكان قد استشهد ببئر معونة، وكان أميرهم، فأراد التفاؤل بأن يكون خلفاله.
- (كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً) قاله أنس توطئة لما يريد أن يذكره من قصة الصبى، وفي رواية «إن كان النبي ﷺ يزور أم سليم» وفي رواية

قال أنس «كان النبى على قد اختلط بنا أهل البيت» يعنى بيت أبى طلحة وأم سليم، وعند أبى يعلى «كان النبى يعشانا ويخالطنا» وعند النسائى عن أنس «كان النبى على يأتى أبا طلحة كثيراً» وعند أبى يعلى عن أنس قال: «كان يأتى أم سليم، وينام على فراشها» ولابن سعد «كان يزور أم سليم، فتتحفه بالشيء، تصنعه له».

(وكان لى أخ يقال له: أبو عمير) بالتصغير، وعند أحمد « أخ صغير» وهو أخو أنس بن مالك من أمه، وعند أحمد «وكان لها من أبى طلحة ابن يكنى أبا عمير».

(قال: أحسبه قال: كان فطيماً) عند البخارى «قال: أحسبه فطيما» قال الحافظ ابن حجر: في بعض النسخ «فطيم» بغير ألف، وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب المنون بلا ألف، والأصل «فطيم» بالرفع، لأنه صفة أخ، وهو مرفوع، لكن تخلل بين الصفة والموصوف «أحسبه» والفطيم بمعنى مفطوم، أي انتهى إرضاعه.

(فكان إذا جاء رسول الله على مرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير)؟ فى رواية «فكان إذا جاء لأم سليم يمازحه » وعند أحمد « يضاحكه » وفى رواية « يهازله » وعند أبى عوانة « يفاكهه » زاد فى رواية « فجاء يوماً وقد مات نغيره، الذى كان يلعب به » زاد فى رواية « فوجده حزينا » وفى رواية « فسأل عنه، فأخبرته » وفى رواية « فقال: ما شأن أبى عمير حزينا » وفى رواية « فقالت أم سليم: ماتت صعوته التى كان يلعب بها، فقال: أى أبا عمير، مات النغير؟ » وفى رواية « فجعل يمسح رأسه ويقول: أبا عمير، ما فعل النغير» و« النغير » مصغر، وهو طير صغير معروف، يشبه العصفور، له منقار أحمر، واحده « نغرة » وجمعه « نغران ».

(وما ينصبك منه)؟ أى ماذا يتعبك منه؟ والرواية هنا بضم الياء، مضارع أنصب بمعنى نصب يقال: نصب الشيء فلانا بفتح الصاد، ينصبه بكسرها نصباً بسكونها، ونصب الأمر فلانا، بكسر الصاد، ينصبه بفتحها، نصباً بفتحها، أتعبه وأعياه.

(هو أهون على الله من ذلك) أى من أن يجرى على يديه مثل هذه العجائب والخوارق تكريماً، ولكن يقع ذلك على طريق الابتلاء والاختبار، مع الهوان له، فهو من قبيل: لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ومن قبيل ﴿وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فَضّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٣] وحمله السنوسي على أن هذا القول صدر منه قبل أن يوجى إليه بما في أحاديث خوارق الدجال.

## فقه الحديث

قال النووى: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمار، فإن تعذر فما في معناه، وقريب منه، كالرطب، وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره، ما لم تمسه

النار، فيمضغ المحنك التمرة، حتى تصير مائعة، بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود، ويضعها فيه، ليدخل شيء منها جوفه.

ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين، وممن يتبرك به، رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل المولود إليه.

### ويؤخذ من الأحاديث

- ١- من الرواية الأولى جواز لبس العباءة.
- ٢- التبرك بآثار الصالحين وريقهم، وكل شيء منهم. قاله النووي.
  - ٣- تواضع الرسول ﷺ، وتعاطيه أشغاله.
  - ٤- وأن ذلك لاينقص الكبير، ولا يخل من مروءته.
    - ٥ واستحباب التسمية بعبد اللَّه.
- ٦- واستحباب تفويض تسمية المولود إلى صالح، فيختار له اسما يرتضيه.
  - ٧- وجواز التسمية يوم ولادة الطفل، وأن التسمية لاتختص بالسابع.
- ٨- ومن الرواية الثانية مناقب لأم سليم -رضى الله عنها- من عظيم صيرها، وحسن رضاها بقضاء
   الله تعالى، وجزالة عقلها في إخفائها موت الطفل على أبيه.
- ٩- وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة. قال النووي: وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها
   حق أحد.
  - ١٠- ومن الرواية الثَّالتَّة جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام.
    - ١١ ومن الرواية الرابعة استحباب مسح المولود باليد.
    - ١٢ والدعاء له، والتبريك، وأن البيعة قد تكون للتبريك، لا للتكليف.
- ١٣ وفيه منقبة لعبد الله بن الزبير، إذ كان أول شيء دخل جوفه ريقه صلى الله عليه وسلم، وأنه أول
   من ولد للمهاجرين بالمدينة.
- ١٤ ما كان عليه الرسول إلى والصحابة في أول الأمر، من ضيق الحال، حيث لم يجدوا في البيت تمرة واحدة، وطعامهم التمر.
  - ١٥- وتسمية المولود، ولولم يعق عنه، والأولى لمن أراد أن يعق أن يؤخر التسمية إلى اليوم السابع.
- ١٦- ومن الرواية التّامنة أن قوله صلى اللّه عليه وسلم « أحب الأسماء إلى اللّه تعالى عبداللّه وعبد الرحمن » لايمنع من التسمية بغيرهما، فقد سمى رسول اللّه ﷺ ابن أبي أسيد بالمنذر

- ١٧- ومن الرواية التاسعة [حديث أنس عن أبى عمير] الكنية للصبى، ومن لم يولد له، قال العلماء: كانوا يكنون الصبى تفاؤلا بأنه سيعيش، حتى يولد له، وللأمن من التقليب، لأن الغالب أن من يذكر شخصاً فيعظمه أن لا يذكر باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، قاله الحافظ ابن حجر: ثم قال: ولهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنى، قبل أن تغلب عليها الألقاب، وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم، ومن ثم كره للشخص أن يكنى نفسه، إلا إن قصد التعريف.
  - ١٨ وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية، إذا لم تكن شابة، وأمنت الفتنة.
  - ١٩ وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض.
    - ٢٠ ـ ومشي الحاكم وحده.
- ٢١ وأن كثرة الزيارة قد لا تنقص المودة، وأن قوله « زر غبا تزدد حبا » مخصوص بمن يزور للطمع،
   وأن النهى عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن بخشى الفتنة أو الضرر.
  - ٢٢ وفيه جواز الممازحة، وتكرير المزح، وأن ممازحة الصبى الذي لم يميز جائزة.
- ٢٣- وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات فى الوجه، من الحزن وغيره، والاستدلال بالعين على حال صاحبها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن، حتى حكم بأنه حزين، فسأل أمه عن حزنه.
  - ٢٤ وفيه التلطف بالصغير، والسؤال عن حاله.
  - ٢٥- وجوارَ لعب الصغير بالطير، وجوارَ ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به.
    - ٢٦- وجواز إنفاق المال فيما يتلهى الصغير به من المباحات.
- ٢٧- وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من
   واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.
  - ٢٨ وفيه جواز تصغير الاسم، ولو كان لحيوان.
- 79- وجواز مخاطبة الصغير بما لا يفهم، خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم، والصواب الجوان، حيث لا يكون هناك طلب جواب، ولهذا لم يخاطبه بالسؤال عن حال، بل سأل أمه.
- ٣- واستدل به بعض المالكية والخطابي من الشافعية على أن صيد المدينة لا يحرم، وتعقب باحتمال أنه صيد في الحل، ثم أدخل الحرم.
  - ٣١ ـ وفيه جوار السجع في الكلام، إذا لم يكن متكلفاً.
  - ٣٢ وفيه جوان سؤال العالم بما يسأل عنه، لقوله « ما فعل النغير»؟ بعد علمه بأنه مات.

٣٣- ومن الرواية العاشرة جواز قول الإنسان لغير ابنه، ممن هو أصغر سنبًا منه: يا ابنى، ويسا بنى - مصغرًا - ويسا ولدى، ومعناه تلطف، وإنك عندى بمنزلة ولدى فى الشفقة، وكذا يقال له ولمن هو فى مثل سن المتكلم: يا أخى للمعنى الذى ذكرناه، وإذا قصد التلطف كان مستحباً، كما فعله النبى على.

٣٤ - ومن الإخبار بأن الدجال لن يضر المغيرة معجزة لرسول الله على.

(إضافة) يستحب التأذين في أذن الطفل، فقد روى أبو داود والترمذى عن أبى رافع رفي قال: «رأيت رسول الله والله وا

واللَّه أعلم

## (٠٨٠) باب الاستئذان، وتحريم النظر في بيت الغير

٤٩١٤ - ٣٣ عَسن أبِسي سَعِيدِ الْنُحُدْدِيِّ هَالَّا: كُنْسَتُ جَالِسُا بِالْمَدِينَسَةِ فِسي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ. فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعَا أَوْ مَذْعُورًا. قُلْنَا: مَا شَانُك؟ قَالَ: إِنَّ عُمَسرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ. فَأَتَيْتُ بَابَهُ. فَسَلَّمْتُ ثَلاثًا. فَلَمْ يَسرُدَّ عَلَى قَرَجَعْتُ. فَقَالَ: مَا مَنَعَلِكَ أَنْ آتِينَهُ فَالنَّهُ وَأَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ عَلَى يَسابِكَ ثَلاثًا، فَلَمْ يَسرُدُوا عَلَى مَنعَلِكَ أَنْ تَأْتِينَا؟ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى يَسابِكَ ثَلاثًا، فَلَمْ يَسرُدُوا عَلَى مَنعَلِكَ أَنْ تَأْتِينَا؟ فَقُلْتُ بُونُوا عَلَى مَن اللَّهِ عَلَيْ هِإِذَا السَّنَافُونَ أَحَدُكُم ثَلاثًا، فَلَمْ يُسؤُذُنْ أَحَدُكُم فَلاتًا، فَلَمْ يُسؤذُنْ لَهُ فَيَالُ أَبِي فَلَا اللَّهِ عَلَيْ هِإِلاَ أَوْجَعْتُكَ. فَقَالَ أَبُس يَعْدِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ وَإِلا أَوْجَعْتُكَ. فَقَالَ أَبُس يَعْدِ اللهُ عَلَى إِلَا أَوْجَعْتُكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ إِلا أَصْعَدُ الْقَوْم. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ : أَنَا أَصْعَدُ الْقَوْم. قَالَ : فَاذَهُ بِهِ.

٥٩٩٥ - وفي رواية عَن يَزِيدَ بُن خُصَيْفَة، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْن أَبِسي عُمَسرَ فِسي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهَدْتُ.

٢٩١٦ ع - ٣٤ عن أبسي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْسَعِيدِ الْحُدْرِيَّ عَلَىٰ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣٣) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَــالَ سَـمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ يَقُولُ

<sup>-</sup> حَدَّثُنَا فَنَيْتَةً بَّنَ سَعِيْدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ (٣٤)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَن يُكَيْرِ بْنِ الأَشَجُّ أَنَّ بُسُرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثِنَهُ أَنَّـهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ يَقُولُ

٧٩ ٤٠٠ - ٣٥ عن أبي سَعِيدٍ ﴿ الله أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنَ النَّالِكَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّالِكَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّالِكَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَلاثٌ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّالِكَةَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَاذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَهَا، وَإِلا فَلَاحْكَةَ عَظَدًا فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «الاسْتِنْذَانُ فَلَاحْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «الاسْتِنْذَانُ فَلَاحْهُ؟ وَلَا الله عَلَيْ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: قَالَاتُهُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَادْ أَفْرِعَ تَصْحَكُونَ. فَالَ: فَقُلْتُ: أَلَا سُرِيكُكُ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ. فَأَنَاهُ فَقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ.

٩٩١٨ - ٣٣ عَن عُيَسْدِ بْنِ عُمَسْرِ ٣١٠ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ تَلاثَا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَسْعُولا. فَرَجَعَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ. الْذَنُوا لَهُ. فَلَاعِيَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت؟ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا. قَالَ: لَتَقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةً، أَوْ لأَفْعَلَسنَّ. مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا بَيِنَةً، أَوْ لأَفْعَلَسنَّ. فَعَرَجَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِس مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالُوا: لا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلا أَصْغَرُنَا. فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هَذَا مِن أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ. أَلْهَانِي عَنْسَهُ الطَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

919 - وفي رواية عن ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَـذَا الإِسْــنَادِ نَحْــوَهُ، وَلَــمْ يَذْكُــرَ فِــي حَدِيــثِ النَّضْــرِ: أَلْهَـانِي عَنْـهُ الصَّفْـقُ بالأَسْـوَاق.

• ٢٩٦٠ - ٣٧ عن أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ﴿ اللهِ بَنُ قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ، فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ. هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ. فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ. فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. هَذَا اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ. فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ. فَقَالَ: رُدُّوا عَلَى وَدُّوا عَلَى قَدَاءَ. مُوسَى. السَّلامُ عَلَيْكُمْ. هَذَا الأَشْعَرِيُّ. ثُمَّ الْصَرَفَ. فَقَالَ: رُدُّوا عَلَى وَرُدُوا عَلَى وَقَالَ: فَجَاءَ. فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، مَا رَدَّكَ؟ كُنَا فِي شُعْلٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ «يَقُولُ الاسْتِئْذَانُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ هَنَولُ الاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِلا فَارْجِعْ » قَالَ: لَتَأْتِنَى عَلَى هَذَا بِيَنَةٍ وَإِلا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ . فَإِلا فَارْجِعْ » قَالَ: لَتَأْتِنَى عَلَى هَذَا بِيَنَةٍ وَإِلا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ . فَإِلا فَارْجِعْ » قَالَ: لَتَأْتِنَى عَلَى هَذَا بِيَنَةٍ وَإِلا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ . فَإِلا فَارْجِعْ » قَالَ: لَتَأْتِنَى عَلَى هَذَا بِيَنَةٍ وَإِلا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ . فَإِلا فَارْجِعْ » قَالَ: لَتَأْتِنَى عَلَى هَذَا بِيَنَةٍ وَإِلا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ . فَإِنْ لَمُ عَمْرُ: إِنْ وَجَدُ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً . وَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ . فَلَمْ تَجِدُوهُ . فَلَمْ وَجَدُوهُ . فَلَنْ عَمْرُ اللّهُ شِي وَجَدُوهُ . قَالَ: يَعَمْ . أَبَى بُن كَعْبٍ .

<sup>(</sup>٣٥)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضِيئُ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَن أَبِي نَصْرُةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنِّنِي وَابْنُ بَشَارِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَن أَبِي مَسْلَمَةَ عَن أَبِي نَصْرَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبْابَةُ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ كِلاهُمَّا عَن أَبِي نَصْرَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بِمَعْنَى حَدِيثٍ بِشْرٍ بْنِ مُفَصَّلُ عَن أَبِي مَسْلَمَةً

<sup>(</sup>٣٦)وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِم حَدَّثَنَا يَخْتَى ْبْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانَ عَنَ ابْن جُرَيْج حَدَّثَنا عَطَاءٌ عَن غَبَيْدِ بْن عُمَيْر – حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٌ حَدَّثَنا أَبُو عَاصِم ح و حَدَّثَنا حُسَيْنُ بَنُ حُرَيْث حَدَّثَنا النّصْرُ بْنُ شَمَيْلَ قَالا جَمِيعَا حَدَّثَنا ابْنُ جُرَيْج (٣٧)حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّادِ حَدَّثَنا أَلْفَصْلُ بْنُ مُوسَى آخَبُرَنا طَلْحَةُ بْنُ يَخْتَى عَن أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِي مُوسَى

قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْـلِ، مَا يَقُـولُ هَـذَا؟ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ ذَلِكَ يَـا ابْـنَ الْحَطَّابِ، فَلا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا سَسِعِتُ شَيْئًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ.

٤٩٢١ -- وفي رواية عَن طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْلَذِرِ، آنْتَ سَمِعْتَ هَـٰذَا مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَـالَ: نَعَـمْ. فَــلا تَكُــنْ يَــا الْـنَ الْخَطَّـابِ عَذَابًـا عَلَــى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَلَمْ يَذْكُرْ مِن قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَا بَعْدَهُ.

٤٩٢٢ - ٣٨ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٨) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَوْتُ. فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ هَــذَا؟» قُلْـتُ: أَنَـا. قَـالَ: فَخَرَجَ وَهُـوَ يَقُـولُ «أَنَـا أَنَـا!!».

٣٩٣- ٣٩٦٣ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٩) قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَـالَ «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنَا أَنَا!!».

٤٩٢٤ -- وفي روايـة عَن شُعْبَةً، بِهَـذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِـمْ: كَأَنَّـهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

٠٤٩٢٥ -  $\frac{\xi_1}{\Lambda}$  عَسن سَسهُلِ بُسنِ سَسعُدِ السَّساعِدِيِّ ﷺ ('') أَنَّ رَجُسلا اطْلَسعَ فِسي جُعْسرِ فِسي بَسَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَمَسِعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِسِدْرًى يَحُسِكُ بِسِهِ رَأْسَسَةُ. فَلَمَّسا رَآهُ رَسُسولُ اللُّـهِ ﷺ، قَــالَ: «لَــوْ أَعْلَــمُ أَنْــكَ تَنْتَظِرُنِـي لَطَعَنْــتُ بِــهِ فِــي عَيْنِــكَ» وَقَـــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ «إِنَّمَا جُعِـلَ الإِذْنُ مِـن أَجْـلِ الْبَصَـرِ».

٤٩٢٦ – ٤٩ عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ ﷺ (أَنَّ دَجُلا اطَّلَعَ مِسَ جُحْرٍ فِي بَسَابِ دَسُولِ

<sup>–</sup> وحَدَّثُنَاه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِم عَن طَلْحَةُ

<sup>(</sup>٣٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُنَمِّرْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِفْرِيسَ عَن شَلْقَيَةَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَن جَايِرِ (٣٩)حَدَّثَنَا يَخْتِي بْنُ يَخْتِي وَأَيُو بَكُمْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللّفْظُ لَأَبِي بَكْرٍ قَالَ يَخْتِى أَخْبَرَنَا وقَالَ أَيُو بَكُمْ حَدَّثَنَا وَكِيخٌ عَن شَعْبَةَ عَن مُحَمَّدِ بن الْمُنكَدِرِ عَن جَابِرِ

<sup>–</sup> وحَدَّثِنَّا إِسْخَقُ بَنِنَ إِنْمَاهِيمَ ۚ حَدَّثَنَا النِّيضِرُ بْنُ شِمْيْلِ وَأَبُو عِاهِرِ الْعَقَدِيُّ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ لِمْنُ جَرِيسٍ ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ بشر حَدَّثَنَا بَهْزٌ كَلَهُمْ غَن شُعْبَةَ

<sup>(</sup>٤٠)حَدَّلَنَا يَحْنَى بْنُ يَخْنِى وَمُحَمَّدُ بْنُنُ رُمْجِ قَالاً أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ وَاللَّفظُ لِيَخْنِى ح وخدَّكَ أَفَيْنِيتُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَسَا لَيْتُ عَن ابْسَ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَحَبُّرُهُ

كَامِلُ الْجَخْلَرِيُّ خَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ رِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيُّ عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنِ النِّيِّ ﷺ نَحْــوَ حَدِيثِ

اللَّهِ ﷺ. وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ أَعْلَمُ أَنْسَكَ تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ. إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الإِذْنُ مِن أَجْلِ الْبَصَرِ».

٤٩٢٧ - ٤٦٠ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، فَقَامَ إِلَى رَجُلا اطْلَعَ مِن بَعْسِضِ حُجَـرِ النَّبِسِيِّ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِثِنْقَصِ أَوْ مَشَاقِصَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَـهُ.

477ه - 477 عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِـمُ، فَقَدْ حَـلَّ لَهُـمُ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَـهُ».

٤٩٢٩ - ٤٤٠ عَن أَبِي هُوَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَـوْ أَنَّ رَجُـلا اطَّلَـعَ عَلَيْـكَ بِغَـيْرِ إِذْنِ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَـاةٍ، فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِن جُـَاحٍ».

٤٩٣٠ – <del>٤٩</del> عَن جَرِيرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ ﷺ عَـل اللَّـهِ عَلَى: سَــاَلْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ ﷺ عَــن نَظَــرِ الْفُجَــاءَةِ. فَـأَمَرَنِي أَنْ أَصْـرفَ يَصـَــري.

## المعنى العام

ما أروع آداب الإسلام، وما أروع حمايته لأجاسيس الفرد والمجتمع، ووقايته لحرمات البيوت، وحصانته لحرماتها، وتأمينه لساكنيها، يتمثل ذلك في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتًا عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى الْهَا﴾ [الذون ٢٧] وقوله صلى اللَّه عليه وسلم «إنما جعل اللَّه الإذن من أجل البصر» وقوله صلى الله عليه وسلم « من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه » وقوله صلى اللَّه عليه وسلم «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع ».

وقد تجلت روعة هذه الآداب في التزام الصحابة بها – رضوان اللَّه عليهم – أجمعين، ولا تظهر روعة القوانين إلا بتطبيقها، والسير على دريها، ودقة تنفيذها، والحق يقال: كان الصحابة في سلوكهم إسلامًا بشرائعه، يمشى على الأرض، علما وعملا، نظراً وسلوكاً.

هذا عبد اللَّه بن قيس، أبو موسى الأشعري، الرجل اليمني، الذي هاجر إلى رسول اللَّه عِيْ مخلصاً

(٤٣)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُهَيْلَ عَن أَبِيهٌ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

(٤٤)حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَوَ حَدَّثَنَا سُفْيَاكً عَن أَبِي الزِّنَّادِ عَنَ الأَعْرَجَ عَن أَبِي هُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٢٤) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَأَبُو كَامِلٍ فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَقَحَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَاللَّفْـظُ لِيَحْنِسَ وَأَبِي كَامِلٍ فَعَالَ يَحْنِسَ أَخْسَرَنَا و قَالَ الآخَرَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُو عَن أَنْس

<sup>(</sup>٤٥) حَدَّتَنِي قُلِيَّتُهُ بِنُّنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيَّعِ حَ وَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُوْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُثَنَا إِسْمَعِلُ بْنُ عَلَيْهُ كِلاهُمَا عَن يُونُسَ ح وحَدَّتَنِي وُهَيُّرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَشَيْمُ الْخَبْرَنَا يُونُسُ عَن عَمْرٍو بْنِ مَعِيدٍ عَن أَبِي وُزُعَةَ عَن جَرِير - وحَدَّلَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّلَنَا سُفَيَّانُ كِلاهُمَا عَن يُونُسَ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

بعرف عمر رضي فضله وقدره، فيوليه الكوفة، ولصلاحه ودقته كان بطيء الإنحاز لقضانا الناس، فكانوا يقفون كثيرًا على بابه، ينتظرون دورهم، فدعاه عمر، فجاء إلى بابه، فطرقه ونادى: السلام عليكم. هذا عبد اللَّه بن قيس يستأذن، وسمعه عمر وهو مشغول بأمر مهم من أمور الدولة، من الخطر أن يقطعه، فقال في نفسه: هذا استئذان أول، فليستأذن كثيراً، حتى أفرغ من القضية التي أبحتُها مع خاصتي، قال في نفسه: فليقف على بابي قليلا، حتى يحس بالذين يقفون على بابه كثيراً، ويعد لحظة طرق الباب ثانية، ونادى: السلام عليكم. هذا أبو موسى بستأذن. قال عمر في نفسه: هذا هو الاستئذان الثَّاني، فلندعه حتى بكثر، وبعد لحظة طرق البات ثالثة، وبادي: السلام عليكم. هذا الأشعري يستأذن. قال عمر في نفسه: وهذا هو الاستئذان الثالث، فماذا سيكون بعده؟ وانتظر عمر لحظات، فلم يسمع طرقاً أو نداء، فقال لمن معه: ألم نسمع صوت عبد الله بن قيس؟ افتحوا له وائذنوا له بالدخول، فتحوا الباب، فلم يجدوه، قالوا: إنه رجع وانصرف. قال: أدركوه، وردوه إلى، فاتبعوه، فلم يحصلوا عليه، وفي اليوم الثاني ذهب أبوموسي إلى عمر، فطرق الباب واستأذن، فأدّن له، فدخل، قال له: ما حملك على ما صنعت أمس؟ طلبتك فلم أجدك؟ قال: جئت بالأمس، فاستأذنت ثلاثاً، فلم يؤذن لي، فانصرفت ورجعت، قال: لماذا لم تكرر الاستئذان حتى يؤذن لك؟ يا أبا موسى. اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟ وأنا أعلم أن الناس يحتبسون على بابك؟ قال أبو موسى: أمرنا رسول الله ﷺ بما فعلت، وقال « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يؤذن له، فليرجع » وكان هذا الحديث قد غاب عن عمر، وخفى عليه، فخشى أن يكون الموقف الخطير قد ألجاً أبا موسى بالتخلص، أو خشى أن تتخذ الأحاديث وسيلة للتخلص من المضايق، فيلجأ ضعاف الإيمان والمنافقون لوضعها في المناسبات، فأراد حسم هذا الأسلوب، وإغلاق الباب على وضعة الحديث، فقال: يا أبا موسى. هات شاهداً يشهد بأنه سمع مثلك هذا الحديث، وإلا ضريتك على جنبك ويطنك وظهرك ضريباً موجعاً. فخرج وهـوـ يرتجف، فدخل على مجلس من مجالس الأنصار، فزعا مذعوراً، قالوا له: ما لك؟ فقال: هل منكم من سمع رسول اللَّه ﷺ يقول « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يؤذن له فليرجع »؟ قالوا: وأي شيء في هذا؟ قال: حصل بيني وبين عمر كذا وكذا، فأخذ بعضهم بنظر إلى بعض ويضحكون، ومن أجل هذا تفزع؟ لا تخف فلن يمسك سوء. إن هذا حديث مشهور، سمعناه كلنا، قال أبى بن كعب -وهو صاحب الدار: وما كان لعمر أن يشك فيه، وينذرك هذا الإنذار لن يشهد لك إلا أصغرنا. قم يا أبا سعيد، فاشهد لأبي موسى عند عمر. فذهب معه أبو سعيد، فشهد أنه سمعه من رسول الله عَلَيُّ، فقال عمر: أستغفر اللَّه، لقد ضاعت منى أحاديث بسبب التجارة والضرب في الأسواق، والتخلف عن رسول الله صلى الله على وقابله أبي بن كعب، فقال له: يا ابن الخطاب. لا تشتد ولا تكن عذاباً على أصحاب رسول اللَّه ﷺ، ولا تشك فيهم وفي صدقهم، ولا تتوعدهم بمثل هذا الوعيد، قال له عمر: يا سبحان اللَّه!! ما أخطأت. سمعت شيئاً لم أحفظه، فأردت أن أتتَّبت. ماذا حصل؟ أنا لم أتهم أبا موسى بالكذب، واللَّه إن أبا موسى لأمين على حديث رسول اللَّه ﷺ، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على حديث رسول اللَّه ﷺ، وانتهت القضية بالحفاظ على أحاديث رسول اللَّه ﷺ علماً وعملا.

## المباحث العريية

(كنت جالساً بالمدينة، في مجلس الأنصار) أى في مجلس جماعة من الأنصار، ففي الرواية الرابعة «إلى مجلس من الأنصار» والظاهر أنهم كانوا في بيت أبى بن كعب، وفي رواية الحميدي «إنى لفي حلقة، فيها أبى بن كعب».

(فأتانا أبو موسى فزعاً أو مذعوراً. قلنا: ما شأنك؟ قال....) فى الرواية الثانية «فأتى أبو موسى الأشعرى مغضياً، حتى وقف، فقال...» وفى رواية البخارى «فجاء أبو موسى، كأنه مذعور، فقال...».

(إن عمر أرسل إلى أن آتيه، فأتيت بابه، فسلمت ثلاثاً، فلم يرد على، فرجعت) في رواية «فلم ترد» بضم التاء، بالبناء للمجهول، أى فلم ترد كلماتى، أى لم يردوا على، وفى الرواية الثانية «استأذنت على عمر بن الخطاب، أمس ثلاث مرات، فلم يؤذن لى، فرجعت» وهل استأذن أبو موسى، كما فى الرواية الثانية؟ أو سلم، كما فى الرواية الأولى؟ أو جمع بينهما، كما فى الرواية الخامسة؟ الظاهر الأخير.

(فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك، فسلمت على بابك ثلائاً، فلم يردوا على، فرجعت، وقد قال رسول الله ﷺ « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً، فلم يعُدُن له، فليرجع) وفي الرواية الثانية «استأذنت على عمر بن الخطاب أمس تلاث مرات، فلم يؤذن لبي، فرجعت، ثم جئته اليوم، فدخلت عليه، فأخبرته أنبي جئت أمس، فسلمت ثلاثاً، ثم انصرفت، قال: قد سمعناك، ونصن حينئذ على شغل، فلوما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول اللَّه ﷺ « «لوما» بمنزلة «لولا» وهي هنا للتوبيخ والتندح، أي هلا كررت الاستئذان، فوق الثلاث، حتى يؤذن لك؟ كان ينبغي أن تفعل ذلك، وفي الروايـة الثالثـة « أن أبـا موسـي أتـي عمـر، فاسـتأذن، فقـال عمـر: واحـدة، ثـم استأذن الثانية، فقال عمر: ثنتان، ثم استأذن الثالثة، فقال عمير: ثلاث، ثم انصرف، فأتبعه » أي أرسل خلفه « فـرده » وفـي الروايـة الرابعـة « أن أبـا موسـي اسـتأدن علـي عمـر ثلاثـاً، فكأنه وجده مشغولا، فرجع، فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد اللَّه بن قيس »؟ أي قال لمن معه: لقد سمعنا صوت أبي موسى، فالاستفهام إنكاري بمعنى النفى، دخل على نفى، ونفى النفي إثبات «ائذنوا له. فدعى له، فقال: ما حملك على ما صنعت، قال: إنا كنا نؤمر بهذا » وفي الرواية الخامسة «جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فقال: السلام عليكم، هذا عبد اللُّه بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري، تم انصرف، فقال: ردوا على، ردوا على، فجاء، فقال: يا أبا موسى. ما ردك؟ كنا في شغل: قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ...» فذه ب أبو موسى، قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه » وفي رواية للبخاري « أن أبا موسى الأشعري، استأذن على عمر بن الخطاب، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، ففرع عمس فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ اتَّذنوا له، قيل: إنه رجع».

وفى ظاهر هذه الروايات تغاير، فبعضها يقتضى أنه لم يرجع إلى عمر إلا فى اليوم التانى، وبعضها يفيد أنه أرسل إليه فى الحال، قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينها بأن عمر، لما فرغ من الشغل الذى كان فيه تذكره، فسأل عنه، فأخبر برجوعه، فأرسل إليه يرده، فلم يجده الرسول فى ذلك الوقت، وجاء هو إلى عمر فى اليوم التالى. اهـ

والتحقيق أن التغاير في هذا الحديث متعدد، ففي الرواية الأولى ما يوحى بأن عمر لم يشعر باستئذان أبي موسى حيث قال « ما منعك أن تأتينا » وفي الرواية الثانية والثالثة تصريح بأنه سمعه « قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك »؟

وفى الروايات أن الذى شهد له أبو سعيد، وفى الرواية الخامسة أن الذى شهد له عند عمر أبى بن كعب. وأجاب الحافظ ابن حجر باحتمال أن يكون أبى بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد، فشهد، اهد ويبعد هذا الجمع أن أبا موسى فى الرواية الخامسة حينما سئل عن شاهده أجاب بأبى بن كعب، ولم يتعرض لأبى سعيد، مع أنه فى الرواية الثالثة يقول: «هذا أبو سعيد» وعند البخارى فى الأدب المفرد أن الذى شهد لأبى موسى عند عمر أبو سعيد الخدرى أو أبو مسعود، بالشك، وفى الروايات أن أبا سعيد حدث بهذا الحديث عن النبى ألى فى الرواية الثانية قال أبو سعيد: «قد سمعت رسول الله ولى يقول هذا » وفى الرابعة يقول أبو سعيد «كنا نؤمر بهذا » وقال الداودى: روى أبو سعيد حديث الإستئذان عن أبى موسى، وهو يشهد له عند عمر، فأدى إلى عمر ما قال أهل المجلس، عنان نسى أسماءهم بعد ذلك، فحدث به عن أبى موسى وحده، لكونه صاحب القصة، وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لما فى رواية الصحيح، لأنه قال «فأخبرت عمر أن النبى القصة وقال: إن الذى إنكار ابن عبد البرعلى من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبى موسى، وقال: إن الذى وقع فى الموطأ وهم من النقلة، لاختلاط الحديث عليهم.

فَالأُولِي أَن يِقَالَ: إِن هَذَا التَّغِيرِ سَـبِهِ احْتَـلاط القصَـة علَـى الـرواة، ويرجِـح بينها بروايـة الأُوتَـق. واللَّـه أعلـم.

(فقال عمر: أقم عليه البينة، وإلا أوجعتك) أى هات شاهداً يشهد معك على صدور هذا الحديث من النبى والا ضربتك ضرباً موجعاً، وفي الرواية الثانية «فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا » وفي الرواية الثالثة «إن كان هذا شيئاً حفظته من رسول الله ولها، وإلا فلأجعلنك عظة » أى فهات من يشهد لك، وفي الرواية الرابعة «لتقيمن على هذا بينة، أو لأفعلن » وفي الرواية الخامسة «لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت »، وفي رواية «فلأجعلنك نكالا » أي لأفعلن بك هذا الوعيد، إن تبين لي أنك كاذب متعمد.

(فقال أبى بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم) فى الرواية الثانية «فقال أبى بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. قم يا أبا سعيد» وفى الرواية الرابعة «لا يشهد لك على هنا إلا أصغرنا» قال ذلك أبى بن كعب إنكاراً لموقف عمر من معاملته لصحابة رسول الله بي يريد أن هذا الحديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، حتى إن أصغرنا يحفظه، وسمعه من رسول الله بي ...

(ألهاني عنه الصفق بالأسواق) أى التجارة والمعاملة فى الأسواق، وأصل الصفق الضرب باليد ضرباً يسمع له صوت، والصفقة ضرب اليد عند البيع علامة على إنفاذه، وتطلق على البيعة، فيقال: صفقة رابحة أو خاسرة، وفى الرواية الخامسة «سبحان الله إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت » وفى بعض الطرق أن عمر قال لأبى موسى: «أما إنى لم أتهمك، ولكنى أردت أن لا يتجرأ الناس على حديث رسول الله وفى رواية قال عمر لأبى موسى: «والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله ولكن أحببت أن أتثبت »قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون حضر عنده من قرب عهده بالإسلام، فخشى أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله ولا عند الرغبة والرهبة طلباً للمخرج مما يدخل فيه، فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئاً من ذلك، ينكر عليه حتى يأتى بالمخرج. اهم فهو من قبيل: إياك أعنى واسمعى ياجارة.

(فجعلوا يضحكون) قال النووى: سبب ضحكهم التعجب من فزع أبى موسى وذعره وخوفه من العقوبة، مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرها، لقوة حجته، وسماعهم ما أنكر عليه.

(أتيت النبى ﷺ قدعوت) أى استأذنت وناديت، وفى رواية البخارى « أتيت النبى ﷺ فى دين كان على أبى، فدققت الباب » وفى رواية « فضريت الباب »، وفى الرواية السابعة « استأذنت على النبى ﷺ ».

(فقال النبى على: من هذا؟ قلت: أنا، فخرج وهو يقول: أنا أنا!!) في ملحق الرواية السابقة «كأنه كره ذلك» قال المهلب: إنما كره قول: أنا، لأنه ليس فيه بيان، إلا إن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه بصوته، ولا يلتبس بغيره، والغالب الالتباس، وقيل: إنما كره ذلك لأن جابراً لم يستأذن بلفظ السلام، وفيه نظر، لأنه ليس في سياق حديث جابراً نه طلب الدخول، وإنما جاء في حاجته، فدق الباب، ليعلم النبي والله بمجيئه، فلذلك خرج له، وقال الداودي: إنما كرهه لأنه أجابه بغير ما سأله عنه، لأنه لما ضرب الباب عرف أن هناك ضارباً، فلما قال: «أنا» كأنه أعلمه أن هناك ضارباً، فلم يزده على ما عرف من ضرب الباب، قال الخطابي: وكان حق الجواب أن يقول: أنا جابر، ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه، وذكر ابن الجوزي أن السبب في كراهة قول «أنا» أن فيها نوعاً من الكبر، كأن قائلها يقول: أنا الذي لا أحتاج أن أذكر اسمى ولا نسبى، وتعقب بأن هذا لا يتأتى في حق جابر، في مثل هذا المقام، وبأنه لو كان ذلك كذلك لعلمه، لئلا يستمر عليه ويعتاده.

(أن رجلا اطلع فى جحر، فى باب رسول الله ) وفى الرواية العاشرة «أن رجلا اطلع من بعض جحر النبى الله الله الجيم وسكون الحاء، وهو كل ثقب مستدير، فى أرض أو حائط، و«حجر» بضم الحاء وفتح الجيم، جمع حجرة، وهى ناحية البيت، ووقع فى رواية «من جحر فى حجرة النبى النبى الإفراد.

(ومع رسول الله هي مدرى، يحك به رأسه) «المدرى» بكسر الميم وسكون الدال وفتح الراء، مقصور، حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل: هو شبه المشط، وقيل: أعواد تحدد، تجعل شبه المشط، وقيل: هو عود تسوى به المرأة شعرها، وجمعه « مدارى » ويقال فى الواحد « مدراة » أيضاً، و« مدراية » أيضاً، و في مدراية » أيضاً، و في رؤية للبخارى « يحك بها رأسه » وفي

روايتنا التاسعة «يرجل به رأسه» وهذا يؤيد من قال: إنه مشط، أويشبه المشط، ولا منافاة بين «يحك» و«يرجل» إذ كان يحك ويرجل.

(لو أعلم أنك تنظرتى لطعنت به فى عينك) وفى الرواية التاسعة «لو أعلم أنك تنظر طعنت به فى عينك» قال النووى: هكذا فى بعض النسخ «تنظرنى» وفى أكثر النسخ «تنظرنى» قال القاضى: «تنتظرنى» رواية الجمهور، والصواب «تنظرنى» ويحمل الأول عليه.

(إنما جعل الإذن من أجل البصر) في الرواية التاسعة «إنما جعل اللَّه الإذن من أجل البصر» معناه أن الاستئذان مشروع ومأموريه، لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في ثقب باب ولا غيره، مما يعرض البصر للوقوع على محرم، وفي رواية «إنما جعل الإذن من قبل البصر» بكسر القاف وفتح الباء، أي من جهة البصر.

(قفام إليه بمشقص أو مشاقص) المشقص بكسر الميم وسكون الشين وفتح القاف نصل السيف، إذا كان طويلا غير عريض، وقيل: هو نصل عريض للسهم، والشك من الراوى، هل قال شيخه، بالإفراد أو بالجمع.

(فكأنى أنظر إلى رسول الله ﷺ يشتله، ليطعنه) «يختله» بفتح الياء وسكون الخاء وكسر التاء، أي يراوغه ويستغفله ليطعنه، وطعن يطعن من باب فتح، وكتب، قال النووى: وضم العين في المضارع أشهر، وفي رواية البخاري « فكأنى أنظر إليه، يختل الرجل ليطعنه ».

(لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقات عينه، ما كان عليك من جناح) «فخذفته» بالخاء والذال، يقال: خذفه بالحصاة، أى رماه بها، بأن جعل الحصاة بين إصبعيه ورمى بها، وحذفه بالحاء رماه وضريه، والجناح هنا الحرج، وعند أبى عاصم «ما كان عليك من حرج» وفي رواية له «ما كان عليك من ذلك شيء» وحمل بعضهم الجناح هنا على الإثم، ليرتب عليه وجوب الدية، إذ لا يلزم من رفع الإثم رفع الدية، وسيأتي تفصيل المسألة في فقه الحديث.

(عن نظر الفجاءة) بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر، لغتان، وهي البغتة، ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد.

(فأمرتى أن أصرف بصرى) أي لا أديم نظرة الفجاءة لحظة أخرى.

## فقه الحديث

قال النووى: أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة.

قال: والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً، فيجمع بين السلام والاستئذان، كما صرح به فى القرآن اهـ فقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوبًا غَيْرَ بُيُوبِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْثِسُوا وَبُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ فقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتسلموا، فجمعت الآية بينهما، والمراد من الاستئذان ما يدل على

طلب الإذن صريحاً والمشهور في ذلك لفظ «أأدخل»؟ وجوز أن يكون بما يفهم منه ذلك مطلقاً، وجعلوا منه التسبيح والتكبير ونحوهما، مما يحصل به إيذان أهل البيت، فقد روى عن أبى أيوب الأنصارى والله قال: قلنا: يا رسول الله، ما الاستئناس؟ فقال: «يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة، يتنحنح، يؤذن أهل البيت» ثم قال النووى: واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام على الاستئذان؟ أو تقديم الاستئذان على السلام؟ والصحيح الذي جاءت به السنة، وقاله المحققون أنه يقدم السلام، فيقول: السلام عليكم، أأدخل؟

والقول الثانى: يقدم الاستئذان، والثالث، وهو اختيار الماوردى من أصحابنا، التفصيل: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المذرل قبل دخوله، قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان، وصح عن النبى على حديثان، في تقديم السلام. اهـ

بل أكثر من حديثين فقد أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله والسلام قبل الكلام » وأخرج ابن أبى شيبة والبخارى في الأدب المفرد، عن أبى هريرة، فيمن يستأذن قبل أن يسلم، قال: «لا يؤذن له حتى يسلم» وأخرج ابن أبى شيبة، وابن وهب في كتاب المجالس، عن زيد بن أسلم قال: أرسلني أبى إلى ابن عمر - رضى الله عنهما - فجئته، فقلت: أألج؟ فقال: ادخل، فلما دخلت قال: مرحبا يا ابن أخى. لا تقل: أألج؟ ولكن قل: السلام عليكم، فإذا قيل: وعليك، فقل: السلام عليكم، فإذا قيل: وعليك، فقل: أأدخل؟ فإذا قالوا: ادخل فادخل» وأخرج قاسم بن أصبح وابن عبد البرفي التمهيد، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «استأذن عمر على الذبي والله فقال: السلام على رسول الله. السلام عليكم. أيدخل عمر»؟.

والحكمة فى الاستئذان أن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره، واطلع على ما لم يحب صاحب البيت الاطلاع عليه، قال الصافظ ابن حجر: وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان، رفعه « لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل» أي صار فى حكم الداخل اهـ

وروايتانا الثامنة والتاسعة توضحان الحكمة صراحة، وفيهما «إنما جعل الإذن من أجل البصر» وأخرج الطبراني عن أبي أمامة ولله عن النبي النبي عن النبي عن النبي الله قط يدخل على الله على الله على الله فلا يدخل على أهل بيت، حتى يستأذن ويسلم، فإذا نظر في قعر البيت، فقد دخل ».

وفى الكشاف: إنما شرع الاستئذان لئلا يقف على الأحوال التى يطويها الناس فى العادة عن غيرهم، ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولم يشرع لئلا يطلع الداخل على العورة فقط، ولا إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الاستئذان من أجل النظر » خارج مخرج الغالب، فعلى الأعمى أن يستأذن، كراهة اطلاعه – بواسطة السمع أو غيره على ما لا يحب أهل البيت أن يطلع عليه.

وظاهر الآية مشروعية الاستئذان إذا أريد الدخول على المحارم، وقد أخرج مالك فى الموطأ، عن عطاء بن يسار «أن رجلا قال للنبى ﷺ: أأستأذن على أمى؟ قال: نعم. قال: ليس لها خادم غيرى؟ أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا قال: فاستأذن عليها»

وسأل رجل حذيفة «أستأذن على أمى؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره » والاستئذان أيضاً مشروع للنساء، إذا أردن الدخول على نساء، والحكمة حماية أسرار أهل البيت من أن يطلع عليها من لا يحبن الاطلاع عليها.

وهل يحتاجه المرء في دخوله منزله الذي لا يسكنه غيره؟ قيل: لا، لفقد العلة التي من أجلها شرع الاستئذان، وقيل: إن احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إلى الإذن شرع له.

والحكمة في كون الاستئذان ثلاثاً جاءت في حديث أخرجه البيهقي في الشعب وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: «كان يقال: الاستئذان ثلاث، أما الأولى فليسمع أهل البيت، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم ويستعدوا، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا، وإن شاءوا لم يأذنوا ».

واختلف العلماء في الزيادة على الثلاث، قال ابن عبد البر: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تجوز الزيادة على الثلاث، وقال بعضهم: إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيد، وروى عن مالك لا أحب أن يزيد على الثلاث إلا من علم أنه لم يسمع، قال الحافظ ابن حجر: وهو الأصح عند الشافعية. قال ابن عبد البر: وقيل: تجوز الزيادة مطلقاً، بناء على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن، فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه، قال النووى: إذا استأذن ثلاثاً، فلم يؤذن له، وظن أنه لم يسمعه، ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه ينصرف، ولا يعيد الاستئذان، والثانى يزيد فيه، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده، فمن قال بالأظهر، فحجته قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث «فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثانى حمله على من علم، أو ظن أنه سمعه، فلم يأذن.

#### ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم

١- من أحاديث أبى موسى وعمر -رضى الله عنهما- أخذ بعضهم أنه لا يحتج بخبر الواحد، وزعم أن عمر الله يحتج بخبر الواحد، وزعم أن عمر الله عنه رد حديث أبى موسى هذا، لكونه خبر واحد. قال النووى: وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد، ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن تحصر.

قال: وأما قول عمر لأبي موسى: أقم عليه البينة، فليس معناه رد خبر الواحد، من حيث هو خبر الواحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي على حتى يتقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثاً على النبي النبي النبي المبتدعين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية أبي موسى، وأنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي النبي ما لم يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه، فإن من دون أبي موسى، إذا رأى هذه القضية، أو بلغته، وكان في قلبه مرض، أو أراد وضع حديث، خاف من مثل قضية أبي موسى، فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين، ومما يدل على أن عمر لم يرد رد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد، وكذا ما زاد، حتى يبلغ التواتر فهو خبر واحد، ومما يؤيده أيضاً ما ذكره مسلم في الرواية الخامسة التواتر، فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد، ومما يؤيده أيضاً ما ذكره مسلم في الرواية الخامسة

« أَن أَبِيا ﷺ قَالَ: يَا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول اللَّه ﷺ، فقال: سبحان اللَّه!! إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت ».اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل ابن العربي إنكار عمر على أبى موسى حديثه المذكون مع كونه وقع له مثل ذلك، مع النبي ﷺ، وذلك في حديث ابن عباس الطويل، في هجر النبي ﷺ نساءه في المشربة، فإن فيه أن عمر استأذن مرة بعد مرة، فلما لم يؤذن له في الثالثة رجع، حتى جاءه الإذن، قال: والجواب عن ذلك أنه لم يقض فيه بعلمه، أو لعله نسى ما كان وقع له، ويؤيده قوله « شغلني الصفق بالأسواق » قال الحافظ ابن حجر: والصورة التي وقعت لعمر ليست مطابقة لما رواه أبو موسى، بل استأذن في كل مرة، فلم يؤذن له، فرجع، فلما رجع في الثالثة استدعى،

- ٢- واستدل به من ادعى أن خبر العدل بمفرده لا يقبل، حتى ينضم إليه غبره، كما في الشهادة، قال ابن بطال: وهو خطأ من قائله، وجهل بمذهب عمر، فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى: أما إنى لم أتهمك، ولكنى أردت أن لا يتجرأ أحد على الحديث عن رسول اللَّه على المديث عن رسول اللَّه
  - ٣- أخذ منه الجمهور التثبت من خبر الواحد، لما يجوز عليه من السهو وغيره.
- ٤- ويؤخذ منه أن لصاحب البيت إذا سمع الاستئذان -أن لا يأذن، سواء سلم مرة أو مرتين أو ثلاثاً، إذا كان في شغل له، ديني أو دنيوي، أو كان له مقصد صحيح في عدم الإذن، فقد قيل: إن عمر و تعمد أن يقف أبو موسى على بابه طويلاً، إيلاماً له، وتأديباً، لما بلغه أن أبا موسى يحبس الناس على بابه، في حال إمرته، وقد كان عمر استخلفه على الكوفة، فعند البخاري في الأدب المفرد « فقال عمر: يا عبد اللَّه اشتد عليك أن تحتبس على بابى؟ اعلم أن الناس كذلك، يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك ».
- ٥ ـ وفيه أن العالم المتبحر، قد يخفي عليه من العلم مايعلمه من هو دونه، ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه.
- ٦- ومن ضحكهم في الرواية التَّالِثَة أن من تحقق من براءة الشخص مما يخشي منه، وأنه لا يناله بسبب ذلك مكروه، له أن يمازحه، ولوكان قبل إعلامه بما يطمئن به خاطره مما هو فيه، لكن بشرط أن لا يطول الفصل، لئلا يكون سببا في طول تأذي الغير.
  - ٧- ومن إنكار أبي سعيد لضحكهم المبادرة إلى إزالة ما يقع من الهم بالممازحة.
- ٨- استدل بالرواية الرابعة، بعبارة « إنا كنا نؤمر بهذا » أن قول الصحابي مثل ذلك يحمل على الرفع، ويقوى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال.
- ٩- ومن قول عمر « ألهاني عنه الصفق بالأسواق» في الرواية الرابعة إطلاق اللهو على الاشتغال بالتجارة، لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي صلى على الله عنه ما لم يسمعه، وأصل اللهو في اللغة ما يلهي، سواء كان حراماً أو حلالا، وفي الشرع ما يحرم فقط.
  - ١٠- ومن حالة أبي موسى بعد إنذاره من عمر رهبة الصحابة من عمر –رضي اللَّه عنهم– أجمعين.

- ١١ ومن قول أبى بن كعب لعمر: « فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول اللَّه عِنْ اللَّه عَلَى الروايـة الخامسة قوة الصحابة في الحق، ولو في نصح عمر -رضى اللَّه عنهم أجمعين.
- ١٢ ومن الرواية السادسة والسابعة كراهة قول « أنا » في جواب « من »؟ قال النووي: الكراهة لهذا الحديث ولأنه لا يحصل بقوله « أنا » فائدة. بل ينبغي أن يقول: فلان، باسمه، ولا بأس أن يقول: أنا أبو فلان، أو أنا القاضي فلان، أو أنا الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم المجرد، قال: والأحسن أن يقول: أنا فلان، المعروف بكذا.
- ١٣ ومن الرواية النَّامنة والتاسعة استحباب الترجيل قال النووى: قال العلماء: فالترجيل مستحب للنساء مطلقاً، وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوم، أو كل يومين، ونحو ذلك. اهـ وهو غير مسلم، ولا
  - 21- وجواز استعمال المدري.
  - ١٥ وإبقاء شعر الرأس وتربيته، واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام، ويحك بها لدفع الوسخ.
    - ١٦- ومشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب.
      - ١٧- ومنع التطلع عليه من خلل الباب.
  - ١٨- قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على جوازرمى من يتجسس، ولولم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالتقيل، وأنه إن أصيب نفسه أو بعضه فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه -إذا تبت الإذن -لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لوتجرد عن هذا السبب يعد معصية، وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به، مع تبوت النص فيه. وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب، قال بعضهم: لعل مالكا لم يبلغه الحديث.
    - تم قال: وهل يشترط الإنذار قبل الرمى؟ وجهان، وأصحهما لا، لقوله في الرواية العاشرة « يختله » وقال: وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من فتحة في الدار، وكذا من وقيف في الشارع، فنظر إلى حريم غيره، أو إلى شيء في دار غيره، وقيل: المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه.
      - ثم قال: وهل يلتحق الاستماع بالنظر؟ وجهان، الأصع لا، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، وشرط القياس المساواة، أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس.
      - ١٩- قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على اعتبار قدر ما يرمى به بحصى الخذف، المقدم بيانها في كتاب الحج، لقوله في حديث الباب « فخذفته » فلو رماه بحجر يقتل، أو سهم، تعلق به القصاص، وفي وجه: لا ضمان مطلقاً، ولو لم يندفع إلا بذلك جان

- ثم قال: ولو قصر صاحب الدار، بأن ترك الباب مفتوحاً، وكان الناظر مجتازاً، فنظر غير قاصد، لم يجزرميه، فإن تعمد النظر فوجهان، أصحهما لا.
  - قال: ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته، فقيه الخلاف.
- ٢٠ واستدل بقوله «إنما جعل الإذن من أجل البصر» في الروايتين الثامنة والتاسعة على مشروعية القياس والعلل، فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء، متى وجدت في شيء وجب الحكم عليه.
- ٢١ ومن الرواية الثالثة عشرة أن من وقع منه النظر من غير قصد لا حرج عليه، وأن النهى إنما هو عن النظر المتعمد، وعن إطالة النظر الذي كان من غير قصد، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلى هذه « لاتتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الثانية ».
- ٢٢ قال القاضى: وفى هذا الحديث حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستروجهها فى طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها فى جميع الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعى، كما فى حالة الشهادة والمداواة وإرادة الخطبة أو المعاملة بالبيع والشراء ونحو ذلك، وإنما يباح فى جميع هذا قدر الحاجة، دون ما زاد.

## واللَّه أعلم

## كتاب السلام

٨١- باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير.

٨٨٥ - باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم.

٥٨٣- باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم.

٥٨٤- باب استحباب السلام على الصبيان.

٥٨٥- باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات.

٨٦٥ - باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان.

٨٧٥ - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلال بامرأة حلال.

٥٨٨- باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به.

٥٨٩- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب.

٥٩٠ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية.

٥٩١- باب تحريم مناجاة الاثنين دون التَّالتُ.

## (٨١) باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير

٢٩٣٢ - ﴿ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ».

## المعنى العام

شرع الله السلام بين عباده ليستأنسوا، فلا يستوحش مسلم من مسلم، ولينموالود، وتزداد المحبة والتآلف، وقد بين صلى الله عليه وسلم المطالب بالبدء بالسلام، لئلا يكون للناس حجة، ولئلا يلقى بعضهم التبعة على بعض، ولئلا يتكاسل البعض فى انتظار ابتداء البعض، فقال: ليبدأ الصغير سنا بالسلام على الكبير، والمار ماشيا أو راكبا على القاعد والمضطجع، والقليل عدداً على الكثير وكانوا يقولون فى الجاهلية: أنعم صباحاً، وأنعم مساء، فلما جاء الإسلام نهوا عن ذلك، وأبدلهم الله السلام تحية بينهم، والسلام تحية الملائكة، قال تعالى: ﴿وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بَابِي سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ [الرعد: ٤٢] وهو تحية الله لأنبيائه، قال تعالى ﴿مَلَا مَلَى أَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٢٩] وهو تحية أهل الجنة بعضهم لبعض قال تعالى ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ [بونس: ٢٠].

#### المباحث العربية

(يسلم الراكب على الماشى، والماشى على القاعد، والقليل على الكثير) وفي رواية للبخارى «يسلم الراكب على الكبير، والمار على القاعد» والمار أعم من أن يكون راكباً، أو ماشياً، وعند الترمذي وصححه، والنسائي وصحيح ابن حبان «يسلم الفارس على الماشى، والماشى على القائم» والقائم هذا أعم من أن يكون جالساً أو واقفاً أو متكئاً أو مضطجعاً، وسيأتى تفصيل الصور والأحكام في فقه الحديث.

#### فقه الحديث

يمكن حصر نقاط الحديث في خمس نقاط:

١- حكم إلقاء السلام، والرد عليه.

٧- لفظهما المطلوب شرعاً، وحكم ألفاظ التحيات الجارية.

<sup>(</sup>١)حَدَّنَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَـا رَوْحٌ حَدَّثَنَـا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنْ الْمَنْ مُوَلِّي عُلِيدًا لَوْحُمَنِ بْنِ زَيِّدٍ أَخْبَرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ وَيَادٌ أَنْ ثَابِنًا مَوْلَى

- ٣- المواطن التي لا يشرع فيها السلام، بدءاً، ورداً.
- ٤- المطالبون بالبدء بالسلام، وحكمة مطالبتهم بالبدء.
  - ٥- متفرقات.

١- فحكم إلقاء السلام وإفشائه سنة عينية للواحد، سنة كفائية للجماعة، على من يعرف، وعلى من لا يعرف، وقد سبق فى كتاب الإيمان، فى باب إطعام الطعام وإفشاء السلام « وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ».

نعم ذكر الماوردي: أن من مشي في الشوارع المطروقة والسوق، لا يطلب منه أن يسلم إلا على بعض من لقى، لأنه لو سلم على الكل لتشاغل عن المهم الذي خرج من أجله، ولشغل الناس عن مصالحهم، ولخرج بذلك عن العرف والمألوف، قال الصافظ ابن حجر: ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن الطفيل بن أبي بن كعب، قال: « كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق، فلا يمر على بياع، ولا على أحد، إلا سلم عليه، فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع؟ ولا تسأل عن السلم؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا » لأن مراد الماوردي من خرج في حاجة له، فتشاغل عنها بما ذكر، والأثر المذكور طاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام اهم وريما كانت هذه الحالة خاصة بابن عمر وأمثاله، ممن يتبرك بهم وبالسلام عليهم وبرؤيتهم والقرب منهم، ويحتمل أنهم -أو أكثرهم- كانوا ممن يعرفونه ويعرفهم، ويعتزون به، ويعتز بهم، وكلام الماوردي عن الطرق العامة في المدن الكبري، وفي الأسواق الكبيرة الجامعة، فحالة ابن عمر تصلح في شوارع القرية الصغيرة، وفي سوقها المتواضع، دون المدن والأسواق الكبيرة. وكذلك الأمر إذا دخل الشخص مجلسا، فيه جمع كبير، منَّات أو آلاف، لا يطلب منه أن يسلم عليهم واحدا واحدا، بل إن كان الجمع قليلا، يعمهم سلام واحد، فسلم، كفاه، ولو كان الجمع كثيراً، لايعمهم سلام واحد، سلم عند دخوله على من شاهدهم، وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم، ممن لم يسمعه؟ وجهان. ويدخل في عموم إفشاء السلام، السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَحُلُّتُمْ بُيُوبًّا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النور: ٦١] ولأن المكان لا يخلو من مخلوقات اللَّه، من ملائكة وَجِن وغير ذلك، وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بسند حسن، عن ابن عمر « فيستحب إذا الم يكن أحد في البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ».

ويدخل فى عموم إفشاء السلام أيضاً من مرعلى من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه، فإنه يشرع له السلام، ولا يتركه لهذا الظن، لأنه قد يخطئ، قال النووى: وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سببا لتأثيم الآخر، فهو غباوة، لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا، ولو أعلمنا هذا لبطل إنكار كثير من المنكرات، ورجح ابن دقيق العيد فى شرح الإلمام المقالة التى زيفها النووى، وقال: إن توريط المسلم فى المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه، ولا سيما وامتثال إفشاء السلام قد حصل مع غيره.

ويدخل في عموم إفشاء السلام أيضاً عدم تخصيص أحد الحاضرين بالسلام، ففي التخصيص ما يوقع الغير في الاستيحاش، وقد أورد الطحاوي في مشكل الآثار حديث أبي ذر، في قصة إسلامه،

ويدخل في عموم إفشاء السلام أيضاً سلام الرجال على النساء، وسلام النساء على الرجال، ويدخل في عموم إفشاء السلام أيضاً سلام الرجال على النساء، وسلام النساء على الرجال، والجمهور على جوازه، عند أمن الفتنة، فعند البخاري عن سهل هذه، قال: «كنا نفرح يوم الجمعة، قيل لسهيل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق، فتطرحه في قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا، ونسلم عليها، فتقدمه إلينا، فنفرح من أجله » وعنده أيضاً «قال رسول الله هي «يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. ترى ما لا نرى».

وجبريل -عليه السلام- كان يأتى فى صورة رجل، وفى مسلم حديث أم هانى « أتيت النبى ، وهو يغتسل، فسلمت عليه » وعند الترمذى وحسنه حديث أسماء بنت يزيد « مر علينا النبى النبى السوة، فسلم علينا » قال الحليمى: كان النبى الله للعصمة مأموناً من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم.

وفرق المالكية بين الشابة والعجون فأجازوا السلام على العجون ومنعوا السلام على الشابة، سداً للذرائح، وحجتهم حديث سهل الماضى قريباً، فإنها كانت عجوزاً.

ومنع ربيعة سلام الرجال على النساء، وسلام النساء على الرجال مطلقاً، ويستند إلى ما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير «بلغنى أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء، والنساء على الرجال» قال الحافظ ابن حجر: وهو مقطوع أو معضل.

وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال، لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويستثنى المحرم، فيجوز لها السلام على محارمها، وتعقب بأن الرجال الذين كانوا يزورون المرأة بعد الجمعة وتطعمهم في حديث سهل، لم يكونوا من محارمها.

وقال المتولى: السلام على الأجنبية، إن كانت جميلة، يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام، لا ابتداء، ولا جوابا، ولو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد، وإن كانت عجوزاً، لايفتتن بها جان

ولو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة.

وهذا كله عن السلام مشافهة، دون مصافحة، وسيأتي الكلام عنها.

 المميزين، وقد اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلم على رجال وصبيان، فرد السلام صبى منهم، هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما يسقط، ومثله الخلاف في صلاة الجنازة، هل يسقط فرضها بصلاة الصبى؟ الأصح سقوطه، ونص عليه الشافعي، ولو سلم الصبى على رجل لزم الرجل رد السلام، وهذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور، وقال بعض أصحابنا: لا يجب، وهو ضعيف أو غلط.

وهل يدخل في عموم إفشاء السلام السلام على الكافرين؟ ذهبت طائفة إلى جوازبدئهم بالسلام، فأخرج الطبرى من طريق ابن عيينة، قال: يجوزابتداء الكافربالسلام، لقوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُهْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨] وقول إبراهيم لأبيه ﴿سَلامٌ عَلَيْكَ وَتُوسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨] وقول إبراهيم لأبيه ﴿سَلامٌ عَلَيْكَ عَرْبُ عَنْ اللّه عن محمد بن كعب، أنه سأل عمر بن عبد العزيزعن ابتداء أهل الذمة بالسلام، فقال: نرد عليهم ولا نبدؤهم. قال عون لمحمد بن كعب: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نبدأهم. قلت: لم؟ قال؟ لقوله تعالى: خمسه فكي في أمامة أنه كان يسلم على كل من لقيه، فسئل عن ذلك، فقال: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا، وأمانا لأهل ذمتنا.

وقال النووي: روى جواز ابتدائنا لهم بالسلام عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنًا، حكاه الماوردي، لكنه قال: يقول: السلام عنيك، ولا يقول: عليكم بالجمع، واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث، وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص، بحديث « لاتبدءوا اليهود ولا النصاري بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » أخرجه مسلم وسيأتي قريباً، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرج النسائي « أن النبي ﷺ قال: « إني راكب غداً إلى . اليهود، فلا تبدءوهم بالسلام » ثم قال النووي: وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام، ولا يحرم، وهذا ضعيف أيضاً، لأن النهى للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم. اهـ ويجيب المانعون على أدلة المجوزين بأن العموم في الأحاديث مخصوص، وأن قوله تعالى ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ **فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ﴾** ليس صريحا في رخصة السلامَ، وأن قول إبراهيم لأبيه ليسِّ القصد منه سلام التحيَّة، بل القصد منه المتاركة والمباعدة، وصرح بعض السلف بأن قوله تعالى ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامْ﴾ نسخت بآية القتال، وللطبري رأى يحاول به الجمع والتوسط بين الرأبين، فيقول: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي ﷺ على الكفار، حيث كانوا مع المسلمين، وبين حديث أبي هريرة « لاتبدءوا اليهود ولا النصاري » في النهي عن السلام على الكفار، لأن حديث أبي هريرة عام، وحديث أسامة خاص، فيختص حديث أبي هريرة بما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة، من حق الصحبة أو حق المجاورة، أو حق المكافأة، أو نحو ذلك، قال النووي: وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام لضرورة أو حاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي. أها وقيل في المراد من حديث أبي هريرة منع ابتدائهم بالسلام المشروع، فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه، كأن يقول: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فهو جائز، كما كتب النبي ﷺ إلى هرقل وغيره «سلام على من اتبع الهدى» وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من اتبع الهدى. وأخرج ابن أبى شيبة عن محمد بن سيرين «إذا سلمت على المشركين فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيحسبون أنك سلمت عليهم، وقد صرفت السلام عنهم » والتحقيق أن السلام له معان متعددة، وجملة السلام عليكم يمكن أن تكون خبرية لفظا ومعنى، وأن تكون إنشائية دعائية، فالسلام بمعنى أمان الله فى الدنيا والآخرة لا يقال لهم ابتداء ولا جواباً، إن كانت الجملة خبرية فهو كذب، وإن كانت دعائية فلا يجوز الدعاء لهم بذلك، ولكن يدعى لهم بالهداية والإسلام، وهذه وجهة نظر من يمنع أن يقال لهم «ورحمة الله ويركاته» والسلام على أنه اسم الله تعالى يراد مع حذف مضاف تقديره «أمان الله، أو رحمة الله، أو إحسان الله، أو جنة الله، ونحو ذلك، وهو في المنع كسابقه.

والسلام بمعنى الأمان من المتكلم للمخاطب، وتأمين المسلم المسلم عليه من أذاه جائز أن يقال لهم على أنه خبر، أى أنت فى أمان من أذاى، فأعطنى الأمان من أذاك، وعلى هذا ينبغى للمسلم أن يقصد هذا المعنى، ولا غضاضة فى ذلك، فالإسلام دين الأمان والمسالمة، وإن لم يقصده وقصد التحية العادية فلا بأس، وبخاصة أن الحاجة فى مجتمعنا إلى الترابط ونبذ الطائفية شديدة، والمسلمون ضعاف فى أوطانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ويعجبنى قول الأوزاعى: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون أما السلام على جمع فيه مسلمون وكفار، أو مسلم وكافر، فيجوز ابتداؤهم بالسلام، ويقصد المسلمين، فقد سلم صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين.

وهل يدخل في عموم إفشاء السلام أيضاً السلام على الفساق وأهل المعاصى؟ الجمهور على أنه لا يسلم على الفاسق، ولا على المبتدع، قال عبد الله بن عمرو «لا تسلموا على شربة الخمر» وأخرج سعيد ابن منصور بسند ضعيف وابن عدى بسند أضعف عن ابن عمر « لاتسلموا على من شرب الخمر، ولا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا » قال النووى: المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيماً، ولم يتب منه، لا يسلم عليهم، ولا يرد عليهم السلام، وقال مالك: لا يسلم على أهل الأهواء، وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصى سنة ماضية. قال النووى: فإن اضطر إلى السلام، بأن خاف ترتيب مفسدة في دين، أو دنيا، إن لم يسلم، سلم، زاد ابن العربي: وينوى أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال: الله رقيب عليكم. اهـ وقصة كعب بن مالك، حين تخلف عن غزوة تبوك، ونهى النبى على الصحابة عن كلامه، عمدة في هذه المسألة.

أما رد السلام فقد قال النووى: إنه واجب، فإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية فى حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يرد الجميع، وعن أبى يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع. اهـ واتفقوا على أن من سلم على جماعة، فرد عليه واحد من غيرهم، لا يجزئ عنهم، واختلفوا فى حكم الرد على من سلم عند قيامه من المجلس، إذا كان قد سلم حين دخل، فقال القاضى حسين: لا يجب الرد، ووافقه المتولى، وخالفه المستظهرى، فقال: السلام سنة عند الانصراف، فيكون الجواب واجباً. قال النووى: هذا هو الصواب.

ونقل ابن عبد البروغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة، وأن ربه فرض، وقال

الحليمى: إنما كان الرد واجباً لأن السلام معناه الأمان، فإذا ابتداً به المسلم أخاه، فلم يجبه، فإنه يتوهم منه الشر، فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه اهد ولا يكفى السلام سراً، بل يشترط الجهر، وأقله أن يسمع، فى الابتداء وفى الجواب، ومن كان بعيداً، بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة، ويتلفظ مع ذلك بالسلام، ويشترط كون الرد على القور، ولو أتاه سلام من عائب فى ورقة وجب الرد على الفور. قاله النووى. وإرسال السلام مع آخر مشروع، ويجب على الرسول تبليغه، لأنه أمانة، أو وديعة، فإن التزمه الرسول أشبه الأمانة، والأمانة واجبة الأداء، وإن لم يلتزمه أشبه الوديعة، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء، لكن يستحب تبليغها وإذا أتاه شخص بسلام من شخص استحب أن يرد على المرسل والمبلغ، فيقول: وعليك وعليه السلام.

٢- أما لفظهما المطلوب شرعاً فيقول النووى: أقل السلام أن يقول: السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحداً فأقله: السلام عليك، والأفضل أن يقول: السلام عليكم، ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد « ورحمة الله » وأيضاً « ويركاته » ولو قال: سلام عليكم أجزأه.

قال: واستدل العلماء لزيادة «ورحمة الله وبركاته» بقوله تعالى، إخباراً عن سلام الملائكة، بعد ذكر السلام ﴿ رَحْمَةُ اللّهِ وَيَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٣] ويقول المسلمين كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

قال: ويكره أن يقول المبتدئ: عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور، وقيل: لا يستحقه وقد صح أن النبي ﷺ قال: « لاتقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى ».

قال: وأما صفة الرد، فالأفضل والأكمل أن يقول: وعليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته، فيأتى بالواو « وعليكم » فلو حذفها جان وكان تاركا للأفضل، ولو اقتصر على « وعليكم السلام » أو على « عليكم السلام » أجزأه، ولو اقتصر على « عليكم » لم يجزه بلا خلاف، ولو قال: « وعليكم » بالواو، ففى إجزائه وجهان لأصحابنا.

قال: وإذا قال المبتدئ: سلام عليكم، أو السلام عليكم، فقال المجيب مثله، سلام عليكم، أو السلام عليكم، أو السلام عليكم، أو السلام عليكم كان جوابا وأجزأه، قال تعالى ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ﴾ [هود: ٦٩] ولكن بالألف واللام أفضل. اهـ

وقد روى البخارى عن أبى هريرة عن النبى على قال: خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعاً، فلما خلقه قال: اذهب، فسلم على أولئك، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه «ورحمة الله» وفي هذا الحديث تأييد لمن قال: لا يقدم على لفظ السلام شيء، بل يقول في الابتداء والرد: السلام عليك، وتأييد للاقتصار على الإفراد، وتأييد لمن قالها في الرد بدون الواو.

ولوقال المبتدئ: السلام عليكم، بالجمع، فقال المجيب: وعليك السلام، فغير محسن، لأنه لم يرد التحية بمثلها فضلا عن أحسن منها، ولو زاد المبتدئ «ورحمة الله» زاد المجيب حتى يرد بمثلها أو أحسن منها.

قالوا: ولو زاد المبتدئ « ورحمة الله وبركاته » أو زاد عليها « ومغفرته » فهل تشرع الزيادة فى الرد على ما زاد ؟ أخرج مالك فى الموطأ عن ابن عباس قال: انتهى السلام إلى البركة، وأخرج البيهقى فى الشعب « جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ومغفرته، فقال: حسبك إلى « ويركاته » انتهى إلى « ويركاته ».

وجاء عن ابن عمر الجوان فعند مالك في الموطأ عنه أنه زاد في الجواب « والغاديات والرائحات » وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن سالم مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر يزيد إذا رب السلام، فأتيته مرة، فقلت: السلام عليكم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيته، فردت « وبركاته » فرده وزاد « وطيب صلواته » ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٦] جواز الزيادة على البركة، إذا انتهى إليها المبتدئ.

وأخرج أبو داود والترمذى والنسائى بسند قوى، عن عمران بن حصين قال: «جاء رجل إلى النبى على فقال: السلام عليكم، فرد عليه، وقال: عشر» –أى عشر حسنات، كما صرح بها فى رواية البخارى فى الأدب المفرد وصححه ابن حبان – «ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، وقال: عشرون، ثم جاء آخر، فزاد: ويركاته، فرد عليه، وقال: ثلاثون » وأخرج الطبرانى بسند ضعيف «من قال: السلام عليكم كتب له عشر حسنات، ومن زاد: ورحمة الله كتب له عشرون حسنة، ومن زاد: ويركاته كتب له عشرون حسنة، ومن زاد: ويركاته كتب له ثلاثون حسنة » قال الحافظ ابن حجر: «وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت، قوى ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على «ويركاته» واتفقوا على أن من سلم، بقوله: السلام عليكم لم يجزئ فى جوابه إلا السلام، ولا يجزئ فى جوابه: صبحك الله بالخير، أو صبحك الله بالسعادة ونحو ذلك.

واختلف فيمن أتى فى التحية بغير لفظ السلام، كأن قال: مساء الخير مثلا، هل يجب جوابه، بمثل تحيته؟ فيقول: ومساكم الله بالخير؟ أو بأحسن منها؟ فيقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ فيكون فى ذلك تعليماً له لما كان ينبغى؟ أو يجمع بينهما؟ وهو الأفضل، فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير؟ وقال ابن دقيق العيد: الذى يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحب، وليس بمكروه، إلا إن قصد به العدول عن السلام، إلى ما هو أظهر فى التعظيم من أجل أكابر أهل الدنيا. ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربى، هل يستحق الجواب؟ ثلاثة أقوال للعلماء: يجب، لا يجب، يجب الرد على من يحسن العربية لتقصيره، وحين الرد على من يحسن العربية لتقصيره، وحين الرد يكون باللغة الأجنبية، بمثل المبتدئ لمن يقدر عليها.

٣- أما المواطن التى لا يشرع فيها السلام فقد قال الذووى: يستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلا بأكل أو شرب أو جماع، أو كان فى الخلاء، أو الحمام، أو نائماً، أو ناعساً، أو مصلياً، أو مؤذنا ما دام متلبسا بشىء مما ذكر، فلو لم تكن اللقمة فى فم الآكل مثلا شرع السلام عليه، ويشرع فى حق المتبايعين، وسائر المعاملات، واحتج له ابن دقيق العيد، بأن الناس غالباً يكونون فى

اشتغالهم، فلو روعى لم يحصل امتثال الإفشاء، وقال ابن دقيق العيد: احتج من منع السلام على من فى الحمام بأنه بيت الشيطان، وليس موضع التحية، لاشتغال من فيه بالتنظيف، قال: وليس هذا المعنى بالقوى فى الكراهة، بل يدل على عدم الاستحباب. قال الحافظ ابن حجر: وقد تبت فى صحيح مسلم عن أم هانئ « أتيت النبى را النبي الله المعنى مسلم عن أم هانئ « أتيت النبى الله العناد وهو يغتسل، وفاطمة تستره، فسلمت عليه ».

قال النووى: وأما السلام حال الخطبة فى الجمعة فيكره، للأمر بالإنصات، ولو سلم لم يجب الرد، عند من قال: الإنصات واجب، ويجب عند من قال: إنه سنة، وعلى الوجهين لا ينبغى أن يرد أكثر من واحد، وأما المشتغل بقراءة القرآن، فقال الواحدى: الأولى ترك السلام عليه، فلو سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد لفظاً استأنف الاستعاذة وقرأ، قال النووى: وفيه نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه، ويجب عليه الرد.

ولو سلم على المصلى جاز أن يرد السلام بالإشارة، فقد وردت أحاديث جيدة أنه صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو يصلى، إشارة، منها حديث أبى سعيد «أن رجلا سلم على النبى الشارة». وهو يصلى، فرد عليه، إشارة ».

قال النووى: وأما من كان مشتغلا بالدعاء، مستغرقاً فيه، مستجمع القلب، فيحتمل أن يقال: هو كالقارئ، والأظهر عندى أنه يكره السلام عليه، لأنه يتنكد به، ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل، وأما الملبى في الإحرام، فيكره أن يسلم عليه، لأن قطعه التلبية مكروه، ويجب عليه الرد مع ذلك لفظاً أن لو سلم عليه، قال: ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام، إن كان مشتغلا بالبول ونحوه فيكره، وإن كان اكلا، ونحوه فيستحب في الموضع الذي لا يجب فيه، وإن كان مصليا لم يجزأن يقول بلفظ المخاطبة، كعليك السلام، أو عليك فقط، فلو فعل بطلت، إن علم التحريم، لا إن جهل في الأصح، فلو أتى بضمير الغيبة لم تبطل، ويستحب أن يرد بالإشارة، وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظاً فهو أحب، وإن كان مؤذناً أو ملبياً لم يكره له الرد لفظاً، لأنه قدر يسير، لا يبطل الموالاة. اهـ

وتعقب بأن التعليل الذى ذكره فى تنكد الداعى يأتى مثله فى القارئ، وما ذكره فى بطلان الصلاة إذا رد السلام بالخطاب، ليس متفقا عليه، فعن الشافعى نص فى أنه لا تبطل، لأنه لا يرد حقيقة الخطاب بل الدعاء، وإذا عذرنا الداعى والقارئ بعدم الرد، فرد بعد الفراغ، كان مستحبا. وذكر بعض الحنفية أن من جلس فى المسجد للقراءة، أو للتسبيح، أو لانتظاره الصلاة، لا يشرع السلام عليهم، وإن سلم عليهم لم يجب الجواب، قال: وكذا الخصم إذا سلم على القاضى لا يجب عليه الرد، وكذلك الأستاذ إذا سلم عليه تلميذه لا يجب الرد، وكذلك

ولا يسلم على مكشوف العورة، ولا على درس العلم، ولا على رجل معه امرأة شابة، ولو سلم على هؤلاء لم يجب الرد. والله أعلم.

٤- وحديث الباب يحدد المطالبين بالبدء بالسلام «يسلم الراكب على الماشى، والماشى على
 القاعد، والقليل على الكثير» وعند البخارى «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد».

وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء، فقال المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره، والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير، لأن حقهم أعظم، وتسليم المار راكبًا أو ماشياً – لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه، فيرجع إلى التواضع، وقال ابن العربى: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل.اهـ ولا يتأتى هذا في الراكب والماشي.

وقال المازرى: أما أمر الراكب، فلأنه له مزية على الماشى، بأن يبدأه الراكب بالسلام، احتياطاً على الراكب من الزهو، أن لو حاز الفضيلتين، وأما الماشى فلما يتوقع القاعد منه من الشر، ولا سيما إذا كان راكباً، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك، وأنس إليه، أو لأن فى التصرف فى الحاجات امتهانا، فصار للقاعد مزية، فأمر بالابتداء، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين، مع كترتهم، فسقطت البداءة عنه للمشقة، بخلاف المار، فلا مشقة عليه، وأما القليل فلفضيلة الجماعة، أو لأن الجماعة لو ابتدءوا لخيف على الواحد الزهو، فاحتيط له.

قال المازرى وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها، لأنها لم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار، حتى لا يجوز أن يعدل عنها، حتى لو ابتدأ الماشى، فسلم على الراكب لم يمتنع، لأنه ممتثل للأمر بإفشاء السلام وإظهاره، غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى، ويستحب ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة، بل يكون خلاف الأولى، فلو ترك المأمور بالابتداء، فبدأه الآخن كان المأمور تاركاً للمستحب، والآخر فاعلا للسنة، إلا إن بادن فيكون تاركاً للمستحب أيضاً، وقال المتولى: لو خالف الراكب، أو الماشى ما دل عليه الخبر كره، قال: والوراء يبدأ بكل حال، وقال الكرماني: لو جاء في الحديث أن الكبير يبدأ الصغير، والكثير يبدأ القليل لكان مناسباً، لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير، والقليل يخاف من الكثير، فإذا بدأ الكبير أمن الصغير، وإذا بدأ الكثير أمن الصغير، وإذا بدأ الكثير وخلاصة القول إن الحكمة في هذا الترتيب متلمسة، ولغير هذا الترتيب حكم تتلمس، وللمشرع حكمته التي قد لا نعلمها، فالاتباع أولى.

#### وهناك صورالم يتعرض لها المشرع، منها:

- (أ) إذا تلاقى ماران، راكبان، أو ماشيان؟ قال المازرى: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدراً فى الدين، إجلالا لفضله، لأن فضيلة الدين مرغب فيها فى الشرع، وعلى هذا لوالتقى راكبان، ومركوب أحدهما أعلى من مركوب الآخر، كالجمل والفرس، فيبدأ راكب الفرس؟ أو ينظر إلى أعلاهما قدراً فى الدين، فيبدؤه الذى هو دونه؟ هذا الثانى أظهر، لكن لا نظر إلى من يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنيا، كموظف ومديره، إلا أن يكون سلطاناً أو تحوه يخشى بأسه.
- (ب) إذا تعارضت جهات طلب البدء، كأن يكون المشاة كثيراً ،والقعود قليلا؟ قيل: يرجح جانب المشاة، وقيل: إذا تعارضا تساقطا، ويقدر أنهم في حكم اثنين متساويين التقيا.
- (ج) إذا تعارض الصغر المعنوى بالصغر الحسى، كأن يكون الأصغر سناً أعلم، أو أتقى،

أو أحكم، قبال الحيافظ ابن حجر: الذي يظهر اعتبار السن، لأنه الظناهر، من قبيل تقديم الحقيقة على المجاناهم

- (د) ومثل ذلك إذا كان الكبير راكبا، والصغير ماشيا؟ قال ابن دقيق العيد: يبدأ الراكب، لأن محل بدء الصغير السلام على الكبير إذا التقيا، راكبين، أو ماشيين.
- (ه) إذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام، كما فى المتهاجرين، وقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد، بسند صحيح، من حديث جابر، قال: «الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل» وأخرج الطبرانى من حديث أبى الدرداء «قلنا: يا رسول الله، إنا نلتقى، فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله ».

#### ٥- أما المتفرقات فمنها:

- (أ) من سمع سلاماً فى المذياع الصوتى أو المرئى أو قرأ سلاماً فى خطاب، هل يجب عليه الرد؟ الظاهر وجوب الرد، لأن السلام -على المشهور- دعاء بالأمن والرحمة، فإذا حيا المذيع السامعين، أو حيا المرسل المرسل إليه، بهذه التحية، لزمهم أن يحيوه بمثلها، أو بأحسن منها، وأن يدعوا له بمثلها أو أحسن منها، أما اشتراط إسماع الرد فهو حيث أمكن، لما فى ذلك من تطييب الخاطر، وشرح الصدر، ومقابلة الإحسان بالإحسان، أما إذا لم يمكن الإسماع فالخير الدعاء بظهر الغيب.
- (ب) المصافحة وأخذ اليد في اليد حين السلام، أخرج البخاري. قال ابن مسعود: «علمني رسول الله على الشهيئ التشهد، وكفي بين كفيه » وقال كعب بن مالك: « دخلت المسجد، فإذا برسول الله على فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول، حتى صافحني، وهنأني » وعن قتادة: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي على قال: نعم » وأخرج الترمذي بإسناد حسن، عن أنس على قال «قيل: يا رسول الله، الرجل يلقى أخاه، أينحني له؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده، ويصافحه؟ قال: نعم » قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها مالك، بعد كراهته. وقال النووي المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي، وقد أخرج أحمد وأبوداود والترمذي، عن البراء، رفعه «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقاً ».

قال النووى: وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلاتى الصبح والعصر فقد مثل بها ابن عبد السلام البدعة المباحة، قال النووى: وأصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال، لا يخرج ذلك عن أصل السنة. قال الحافظ ابن حجر: ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية.

(ج) تقبيل اليد، وأجازه جمهور العلماء، واحتجوا بما روى عن عمر، أنهم «لما رجعوا من الغزو – حيث فروا – قالوا: نحن الفرارون، فقال: بل أنتم العكارون – أى الكرارون الراجعون – إنا فئة المؤمنين، قال: فقبلنا يده » « وقبل أبولبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبى على مي الدلائل، وذكره

الأبهري، «وقبل أبو عبيدة يد عمر، حين قدم » أخرجه سفيان في جامعه، «وقبل زيد بن شابت يد ابن عباس، حين أخذ ابن عباس بركابه » أخرجه الطبري وابن المقرى، وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال «أن يهوديين أتيا النبي وأن فسألاه عن تسع آيات... الحديث، وفي آخره «فقبلا يده ورجله» قال الترمذي: حسن صحيح وأخرجه أيضاً للنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم، وأخرج أبو داود حديث الزارع العبدي، وكان في وفد عبد القيس قال «فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل يد النبي والمنابي فقبلنا يده » قال الحافظ ابن حجر: وسنده قوى، وأخرج أيضاً من حديث بريدة، في قصة الأعرابي والشجرة، فقال: يا رسول الله، ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك، فأذن له » وأخرج البخاري في الأدب المفرد، من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: «أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفاً له ضخمة، كأنها كف بعير، فقمنا إليها، فقبلناها » وعن ثابت «أنه قبل يد أنس » وأخرج أيضاً «أن عليا قبل يد العباس ورجله » وأخرج ابن المقرى من طريق أبي مالك الأشجعي، «قال: قلت لابن أبي أوفي: ناولني يدك التي بابعت بها رسول الله والمناه فقبلتها ».

قال النووى: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه، أو علمه، أو شرفه، أو صيانته، أو نحو ذلك، من الأمور الدينية، لا يكره، بل يستحب، فإن كان لغناه، أو شوكته، أو جاهه عند أهل الدنيا، فمكروه شديد الكراهة. اهم

وكرهها مالك، وأنكر ما ورد فيه. قال الأبهرى: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه القرية إلى الله، لدينه، أو لعلمه، أو لشرفه، فإن ذلك جائز.

(د) والمعانقة والتقبيل، وعند أحمد من حديث أبى ذن «قال رجل لأبى ذر: هل كان رسول الله يسافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحنى، وبعث إلى ذات يوم، فلم أكن فى أهلى، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلى، فأتيته، وهو على سريره، فالتزمنى، فكان أجود وأجود » قال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات، وأخرج الطبرانى فى الأوسط، من حديث أنس «كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ».

قال ابن بطال: احْتَلَف النَّاس في المعانقة، فكرهها مالك، وأجازها ابن عيينة.

وأخرج الترمذي عن عائشة، قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله ﷺ في بيتي، فقرع الباب، فقام إليه النبي ﷺ، يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله «قال الترمذي: حديث حسن.

(ه) والقيام للقادم على وجه البروالإكرام جائن بل مستحب، فقد أخرج البخارى عن أبى سعيد وللهم أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبى الله المهاء، فقال: قوموا إلى سيدكم ملك أو قال: خيركم فقعد عند النبى النبى في الله فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإنى أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك ».

قال ابن بطال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين، ومشروعية إكرام

أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، والقيام فيه لغيره من أصحابه، واحتج ابن بطال لجواز القيام للقادم، تكريماً له بما أخرجه النسائي، عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها، ثم قام، فقبلها، ثم أخذ بيدها، حتى يجلسها في مكانه » وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والحاكم، وترجم له أبو داود بباب القيام، وكذلك صنع البخاري في الأدب المفرد، وزاد حديث كعب بن مالك في قصة توبته، وقيه « فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول ».

وذهب آخرون إلى منع القيام، وأجابوا عند هذه الأدلة، واستدلوا بأدلة أخرى كثيرة، وقد بسطها الحافظ ابن حجر، ولا يسمح به مقام شرح حديثنا. وخير ما قيل في ذلك ما قاله الغزالي: القيام على سبيل الإكرام لا يكره. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل حسن.

واللَّه أعلم

# (٥٨٢) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم

٢٣٧ - ﴿ عَن أَبِي طَلْحَةَ هَ الله عَلَانَ كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَانَ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ. اجْتَنِهُ وا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا يَاسٍ. قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا يَاسٍ. قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا يَاسٍ. قَعَدْنَا لَعَمْرُ وَنَتَحَدَّتُ. قَالَ «إِمَّا لا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَسَضُّ الْبُصَرِ، وَرَدُّ السَّلام، وَحُسْنُ الْكَلام».

٣٩٣ - ﴿ عَن أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيُ اللَّهِ قَالَ ﴿ إِبَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُفَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلا قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلا الْمَحْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ﴾ قَالُوا: وَمَا حَقَّهُ ؟ قَالَ: غَصْ الْبَصَرِ، وَكَفُ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلام، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ».

٤٩٣٤ - الله عَن أبِي هُرَيْسِرَةً هُنُ أَنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم خَمْسِس».

و عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ حَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلامِ، وَتَسْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيادَةُ الْمَرِيسِنِ، وَاتَّيَاعُ الْجَنَائِزِ» قَالَ عَبْهُ السَّلامِ، وَتَسْمَدِتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيسِ، وَاتَّيَاعُ الْجَنَائِزِ» قَالَ عَبْهُ الرَّاقَةِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُرْمِيلُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ الْبَيْ الْمُسَيَّبِ، عَن الرَّهْ وَيُدَرَةً.

٥٩٥- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿ حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِلَى الْمُسْلِمِ مِلَى الْمُسْلِمِ مَلَى الْمُسْلِمِ مَلَى الْمُسْلِمِ مَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ. وَإِذَا مَا اللَّهِ عَلَيْهِ. وَإِذَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ. وَإِذَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ. وَإِذَا مَرِضَ فَعُلْهُ. وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ. اللَّهُ عَسَمَّتُهُ. وَإِذَا مَرِضَ فَعُلْهُ. وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ».

 <sup>(</sup>٢) حَدَّثَنَا أَبُو يَكُو بْنُ أَبِي شَيَّةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَن إِسْحَقَ بْنِ عَبْـدِ اللّهِ بْنِ أَبِسِ
 طَلْحَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ

 <sup>(</sup>٣) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ
 – حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ حِ وحَدَّثَنَا فَحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا الْبِسُ أَبِي فُدَيْلِكٍ عَن هِشَامٍ
 يغنى ابْنَ سَعْدِ كِلاهُمَا عَن زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ بَهْدَا الإِلْسَادِ.

<sup>(</sup>٤)حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أُخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْلُهُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْيَرَنَا عَبْلُهُ الْرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عن أبى هريرة (٥)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنْبَتُهُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُولِوْرَةَ

#### المعنى العام

طريق الناس وظلهم بيئة عامة، ينتفع بها الغني والفقير، والعظيم والحقير، والكبير والصغير، فمن أفسد فيه مفسدة فقد أفسد على الناس، ومن وضع فيه عائقاً، فقد حال بين الناس وبين الانتفاع به، ومن هذا نهى الشارع عن التبول والتبرز في طريق الناس وظلهم، بل حرض المسلمين على إزالة الأذي عنه، وتهيئته للمارة، فرجل أزال غصن شوك من الطريق، غفر اللَّه له وأدخله الجنة. وحرض الشارع على كل ما يضمن للمارة الراحة والوسع وحرية الذهاب والمجيء، وكان من المضايقات جلوس الناس أفراداً وجماعات على قارعة الطريق، إنهم يؤنون المارة بأبصارهم، فيفتنونهم، أو يفتتنون بهم، ويكتشفون منا يخفونه من أمنور حيناتهم، ومستور عوراتهم، يتغنامزون عليهم، ويستخرون منهم، ويعيبونهم، ويغتابونهم، كان هذا الجلوس على الطريق في صدر الإسلام، نهاراً أو ليلا عادة منتشرة، سهلها وأعان عليها فراغ كبير، وقلة عمل، وضعف مجالات السعى، فإبلهم وأبقارهم وغنمهم تسرح قطعانا وحدها، أو مع صبى صغير، تخرج خماصا صباحاً وتعود بطانا عند الغروب من كلاً مباح، وتجارتهم المتواضعة في أيدي نفر قليل منهم، يسعى بها لنفسه، ولملأ من قومه، فجلوسهم بكثرة على المساطب أمام ساحات البيوت الواسعة، والأفنية الكبيرة، أمر دفعت إليه البيئة، واحتاجها المجتمع، لم تكن هناك المقاهي والنوادي والمسارح الموجودة اليوم للعاطلين، وإيذاء المارة على هذه الحالة أمر لازم، فكيف يعالج المشرع هذه المشكلة؟ ليس من السهل أن يصدر أمراً بمنع الجلوس على الطرقات، فهو يعلم علم اليقين أن في ذلك مشقة عليهم، والدين بسر، فليكن الأمر بذلك وسيلة للشكوي منهم، فتستجاب الشكوي، وتوضع الضوابط المطلوبة والآداب الوافية، فيكونون بين أمرين، لا تالت لهما، مر عليهم رسول اللَّه ﷺ، وهم جنوس على قارعة طريق، فوقف، فقال: ما لكم وللجلوس على الطريق؟ اجتنبوا الجلوس على الطريق، إياكم والجلوس على الطريق. فزعوا من الأمر، وانزعجوا من هذا النهي، وقال قائلهم: يارسول الله، هذه مجالسنا التي لاغني لنا عنها، نتحدث فيها، ونتذاكر فيها ما جرى ويجرى لنا، فقال المشرع الحكيم: إما أن تجتنبوا الجلوس فيها، وإما أن تؤدوا حقها. قالوا: مستعدون أن نؤدي حقها، فما حقها؟ وما الواجب لها؟ قال: غض البصر عن الحرمات، وعدم إيداء المارة بألسنتكم وإشاراتكم ورد السلام على من سلم عليكم منهم، وإرشاد ضالهم، وإجابة سائلهم، وإعانة مظلومهم ومحتاجهم، وإغاثة ملهوفهم، وأمرهم بالمعروف إذا تركوه، ونهيهم عن منكر فعلوه، وذكر اللَّه كثيرا. قالوا: سمعنا وأطعنا.

#### المباحث العربية

(كنا قعوداً بالأفنية) « قعود » بضم القاف، جمع قاعد، والأفنية جمع فناء بكسر الفاء، وبالمد، وقد تقصر، وهو المكان المتسع أمام الدار، ويتبع الدار، كحرم لها، وتبنى عليه المساطب، والمعنى: كنا جلوساً بفناء من الأفنية، والمتكلم أبو طلحة، يقصد نفسه وأصدقاءه.

(نتحدث) جملة مستأنفة استئنافاً تعليلياً، في جواب سؤال مقدر، أي لم كنتم تجلسون؟ أو استئنافا بيانيا، كأن سائلا سأل: ماذا كنتم تفعلون؟.

- (فقام علينا) أي وقف عندنا، وثبت.
- (ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات) بضم الصاد والعين، جمع صعيد، وهو المكان الواسع، وقيل: جمع صعيد، كطريق وطرقات، وزنا ومعنى، والمراد به ما يراد من الفناء، قال الحافظ ابن حجر: وزعم تعلب أن المراد بالصعدات وجه الأرض، والاستفهام إنكارى توبيخى، أى ما كان ينبغى لكم هذه المجالس، وفى الرواية الثانية «إياكم والجلوس بالطرقات» بأسلوب التحذير، و«الجلوس» بالنصب، أى احذروا الجلوس بالطرقات.
- (فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث) القائل أبو طلحة، ونسب القول للمجموع لرضاهم به، وموافقتهم عليه، كقوله تعالى: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ﴾ [الأعراف: ٧٧] و«ما» زائدة، أي لغير ضرر، ولغير إساءة، أي وإذا كان هذا حالنا، فلم نمنع؟ كأنهم فهموا أن الأمر للإرشاد، فراجعوا، أو فهموا أن الشكوى وبيان العذر قد يؤدى إلى النسخ، وفي الرواية الثانية «ما لنا بد من مجالسنا، نتحدث فيها» أي ما لنا غنى عن مجالسنا هذه، والبد بضم الباء العوض.
- (قال: إما لا. فأدوا الطريق حقها) «إما» بكسر الهمزة وهى «إن» الشرطية، زيدت عليها «ما» وهى ممالة فى الرواية، ويجوز تركها، وأصل الكلام: إما أن تجتنبوا الجلوس بالطرقات فتسلموا، وإما لا تجتنبوا الجلوس بالطرقات فأعطوا الطريق حقها، حذفت «إما» الأولى وجملتها، اعتماداً على المقام، وأصبح المعنى إن لم تجتنبوا... فأعطوا.

وفى الرواية الثانية « إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه » وفى رواية « فإن أبيتم إلا أن تفعلوا » وفى رواية « فإن كنتم لا بد فاعلين » وفى رواية للبخارى « فإذا أتيتم إلى المجالس » والمجلس والمجالس بمعنى الجلوس، وفى رواية البخارى « فأعطوا الطريق حقها، والطريق تذكر وتؤنث.

(غض البصر) عن محرمات الطريق.

(وكف الأذى) عن المارة، ولو عن طريق التسمع والتجسس والاحتقار والاستهزاء والسخرية وغير ذلك.

(خمس تجب للمسلم على أخيه) «تجب» أى تستحق، بما يشمل الاستحباب، والمراد من الأخ الأضوة فى الإسلام، ففى الرواية الرابعة «حق المسلم على المسلم سبت» والعدد لا مفهوم له، فلا يفيد تحديد المأمورات، وفى حديث سبق «أمرنا رسول الله على بسبع »، والأمر بعدد لا ينافى الأمر بعدد آخر، فى وقت آخر، وتمييز العدد محذوف، أى خمس خصال، أو خمس فضائل، والأخ يشمل الأخت.

(رد السلام) سبق في الباب قبله، وفي الرواية الرابعة « إذا لقيته فسلم عليه ».

(وتشميت العاطس) سبق في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.

(واتباع الجنائن) في الرواية الرابعة «وإذا مات فاتبعه» أي فاتبع جنازته، حتى يصلى عليه، أو حتى يدفن.

(وإذا استنصحك فانصح له) السين والتاء للطلب، أى إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه، ولا تداهنه، ولا تعش، ولا تمسك عن بيان النصيحة.

#### فقه الحديث

قال القاضى عياض: فى الحديث دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم لهم لم يكن للوجوب، وإنما كان على طريق الترغيب والأولى، إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة، قال: وقد يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب. قال الصافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ، تخفيفاً، لما شكوا من الحاجة إلى ذلك، ويؤيده أن فى مرسل يحيى بن يعمر « فظن القوم أنها عزمة » أى واجبة.

وقد اشتملت الرواية الأولى على ثلاث خصال: غض البصر، وردالسلام، وحسن الكلام، وزادت الرواية الثانية: كف الأدى، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وفى حديث لأبى هريرة، زاد: إرشاد السبيل، وتشميت العاطس إذا حمد، وفى حديث عمر عند أبى داود «وتغيثوا الملهوف»، وعند أحمد والترمذى «وأعينوا المظلوم» وعند البزار «وأعينوا على الحمولة» وعند الطبرانى « ذكر الله كثيرا » و«واهدوا الأغبياء» قال الحافظ ابن حجر:

وقد اشتملت هذه الآداب على معنى علة النهى عن الجلوس فى الطرق، من التعرض للفتن، بمرور النساء وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، إذ لا يمنع النساء من المرور فى الشوارع، لقضاء حوائجهن، ومن التعرض لحقوق الله والمسلمين، مما لا يلزم الإنسان إذا كان فى بيته، ومن رؤية المنكر، وتعطيل المعروف، فيجب على المسلم الأمر والنهى عند ذلك، فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية، وكذا يتعرض لمن يمر عليه، ويسلم عليه، فإنه ريما كثر ذلك، فيعجز عن الرد على كل مان ورده فرض، فيأثم، والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن، وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس، حسما للمادة، فلما ذكروا ضرورتهم إلى ذلك، لما فيه من المصالح، من تعاهد بعضهم بعضا، ومذاكرتهم فى أمور الدين ومصالح الدنيا، وترويح النفوس بالمحادثة فى المباح، علهم على ما يزيل المفسدة، من الأمور المذكورة. قال: ولكل من الآداب المذكورة شواهد فى أحاديث أخرى -فإفشاء السلام ورده سبق فى الباب قبله - وأما إحسان الكلام فقال القاضى عياض: فيه ندب أخرى منامئة المسلمين، بعضهم لبعض، فإن الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس، فريما سألوه عن بعض شأنهم، ووجهة طريقهم، فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام، ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ، وهو من جملة كف الأذى.

قال الحافظ ابن حجر: وله شواهد من حديث أبى شرح هانئ، رفعه «من موجبات الجنة إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وحسن الكلام »، ومن حديث أبى مالك الأشعرى، رفعه «فى الجنة غرف لمن أطاب الكلام » وفى الصحيحين من حديث عدى بن حاتم، رفعه «اتقوا النار، ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة » وأما تشميت العاطس فمضى مبسوطاً، وأما المعاونة على الحمل، فله شاهد فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رفعه «كل سلامي من الناس عليه صدقة » الحديث، وفيه «ويعين

الرجل على دابته، فيحمله عليها، ويرفع له عليها متاعه صدقة » وأما إعانة المظلوم، فله شاهد تقدم في كتاب المظالم، وأما إغاثة الملهوف، فله شاهد في الصحيحين، من حديث أبى موسى، وفيه « ويعين ذا الحاجة الملهوف » وفي حديث أبى ذر عند ابن حبان « وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث » وأما إرشاد السبيل، فروى الترمذي، وصححه ابن حبان من حديث أبى ذر مرفوعاً « وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة » وأما كف الأذي، فالمراد به كف الأذي عن المارة، بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق، أو على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه، أو حيث ينكشف عياله، أو ينكشف ما يريد ستره من حاله، قاله القاضى عياض، ويحتمل أن يكون المراد كف أذى الناس، بعضهم عن بعض. والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى، لا على الحتم، لأنه نهاهم أولا عن الجلوس، حسماً للمادة، فلما قالوا: «ما لنا منها بد» ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهى الأول للإرشاد إلى الأصلح، ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه أولا إلى ترك الجلوس، مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة.

وقد عقب البخارى على هذا الحديث بباب الآبارالتى على الطريق، إذا لم يتأذ بها، وساق حديث البئرالذى شرب منه العطشان، ثم سقى منه الكلب الذى كان يلهث من شدة العطش، ثم بباب إماطة الأذى، وساق حديث «يميط الأذى عن الطريق صدقة » لأنها تسبب سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك، فحصل له أجر الصدقة، ثم عقبه بباب الغرفة المشرفة وغير المشرفة فى السطوح وغيرها. قال العلماء: حكم الغرف على السطوح المشرفة على الطرقات –أى والبلكوتات الجوان إذا أمن من الإشراف على عورات الناس والمنازل، فإن لم يؤمن لم يجبر على سده، بل يؤمر بعدم الإشراف، ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ، ثم عقبه بباب « من عقل بعيره على باب المسجد » – ومثل ذلك السيارات وحكمة الجواز إذا لم يحصل به ضرر.

والنَّه أعلم

# (٥٨٣) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم

٤٩٣٦ - ﴿ عَسن أَنسسِ بُسنِ مَسالِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا أَلَّهُ وَصُبُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا أَهْسَلُ عَلَيْكُ مَا أَهْسَلُ الْكَتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُ مْ ».

٧٩٣٧ - ﴿ عَسن أَنَسس ﷺ إِنَّ أَصْحَسابَ النَّبِسيِّ ﷺ: فَسالُوا لِلنَّبِسيِّ ﷺ إِنَّ أَهْسلَ الْكِتَسابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، فَكَيْفَ نَوُدُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «قُولُوا وَعَلَيْكُمْ».

4974 - ﴿ عَسن ابْسنِ عُمَسرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَسا ( ^ ) قَسالَ: قَسالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْيَهُسُودَ إِذَا سَلْمُوا عَلَيْكُسمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ عَلَيْكَ».

٤٩٣٩ – ﴿ عَسنِ ابْسنِ عُمَسرَ رَضِي اللَّسهُ عَنْهُمَسا (١) ، عَسنِ النَّبِسيِّ ﷺ . بِمِثْلِسهِ. غَسيْرَ أَنَّسهُ قَسالَ «فَقُولُسوا: وَعَلَيْسكَ».

١٩٤٠ - ١٠ عن عَائِشَة رَضِيَ اللّه عَنْهَا (١٠) قَالَتِ: اسْتَأْذَنْ رَهْطٌ مِن الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ، عَلَيْكُمُ السّامُ وَاللّغَنَةُ.
 رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ، عَلَيْكُمُ السّامُ وَاللّغَنَةُ.
 فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ «بَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّه يُحِبِ الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلّهِ» قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ «قَلْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ».

٤٩٤١ -- وفي رواية عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَالَ رَسُبولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ.

٤٩٤٧ – 11 عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١١) قَــالَتْ: أَتَـى النَّبِيُّ ﷺ أَنَـاسٌ مِـنَ الْيَهُــودِ. فَقَــالُوا

<sup>(</sup>٦)حَدُّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَوْنَا هُشَيْمٌ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ مَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُنا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْلُ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَن جَدَّةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ إِسْمَعِلُ ابْنُ سِمَالِع حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَن جَدَّةِ أَنَس بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>٧)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حُ وحَدَّثَنِي يَخْتِي بَنُ حَبِيَّبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَفِيِّي ابْنَ الْحَارِثِ قَـالا حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حِ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِغْتُ فَحَادَةً يُحَدِّثُ عَن أَنَس

<sup>(</sup>٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَحَيْتُهُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْن يَحْيَى قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْبَى أَخْبَرَنَا وَقَــالَ الْمَاحَرُونَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُر عَن عَبْدِ اللّهِ بْن دِينَار أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ

<sup>(</sup>٩)وحَدَّثَتِيَ زُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ سُفْيَانَ عَن عَبْدِ اللّهِ بْن دِينَار عَن ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٩٠)وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَالْلَّفُظُ لِرُهَيْرِ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةً عَنِ اَلزَّهْرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَن عَانِشَةَ − وحَدَّثَنَاه حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَن يَغْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاهْمَا عَن الزُّهْرِيِّ

<sup>(</sup>١٩)حَلَّكَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَسُ عَن مُسْلِمٍ عَن مَسْرُوقٍ عَن عَائِشَةً

٤٩٤٤ - ٦٠ عَن جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٢) قَالَ: سَلَمَ نَساسٌ مِسن يَهُ وَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَضَالُ «وَعَلَيْكُ مَم» فَقَالَتْ عَلَيْسكَ يَسا أَبَسا الْقَاسِمِ. فَقَسالَ «وَعَلَيْكُ مَم» فَقَسالَتْ عَلَيْهِمْ، وَإِنسا عَائِشَهُ، وَغَضِبَتْ، فَسرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنسا نُجَسَابُ عَلَيْهِمْ، وَلا يُجَابُونَ عَلَيْهِمَ، وَالْسَابُ عَلَيْهِمْ وَلا يُجَابُونَ عَلَيْسَا».

٥٤٥ - ٢٣ عَـن أَبِسي هُرَيْسرَةَ ﷺ (١٣)؛ أنَّ رَسُسولَ اللَّسهِ ﷺ قَـالَ: «لا تَبْسدَءُوا الْيَهُسودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّـلام، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاصْطَرُّوهُ إِلَى أَصْيَقِهِ».

٣٩٤٦ - وفي رواية عَن سُهَيْلٍ. بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ «إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُـودَ» وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ «إِذَا لَقِيتُمُوهُــمُ. وَلَـمُ حَدِيثِ جَرِيرٍ: إِذَا لَقِيتُمُوهُــمُ. وَلَـمُ يُسَمِّ أَحَـدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

## المعنى العام

كنان اليهود يسكنون قرى حول المدينة، وعلى أطرافها، ويجوبون الديار والشوارع والمحلات خلالها، يتعاملون بالبيع والشراء وتبادل المنافع مع أهلها، وقد جاءها الإسلام، وكفروا به ظلما وعلوا، وقوى فيها الإسلام، وشبت دولته، وهم ضعفاء، لكنهم أعداء، يتريصون بالإسلام الدوائس، ويتعاطفون مع المشركين تارة، ويتحزبون معهم أخرى، ويكيدون

<sup>-</sup> حَدَّثُنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثُنَا الْأَعْمَسُ

<sup>(</sup>١٢) حَدَّثِنِي هَازُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَسِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

<sup>(</sup>١٣)حَدَّثَنَا قَشِيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْلُهُ الْعَزِيزِ يَغْنِي النَّرَاوَرْدِيَّ عَن سُهَيْلِ عَن أَبِي غَرَيْرَةَ – وحَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةً ح وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بَسْنُ أَبِى شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْسِهِ قَـالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفَيَانَ ح وحَدَّثِنِي زُفَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَن سُهَيْلِ

للمسلمين ثالثة، لكنهم جبناء، في الظاهر مسالمون، وفي الباطن مصاريون ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُجْفِي صُنُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨] كانت التحيية عندهيم: أنعم صباحاً، وأنعم مُساء، وأبدل الله المسلمين بها تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، وصارت هذه التحية شعار المسلمين إذا التقوا، لكن اليهود لم يظهروا مصاريتهم لهذه التحية، بل حاولوا أن يظهروا استحسانهم لها وقبولها، فكانوا إذا لقوا المسلمين قالوا لهم: السام عليكم، بدون البلام، والسام الموت، يوهمونهم أنهم يقولون: السلام عليكم، وهم يدعون على المسلمين بالموت، وفطن المسلمون لهذا، فشكوا إلى رسول اللَّه ﷺ. كيـ ف نـرد عليهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: وعليكم، وتجاوز الأمر الصحابة إلى رسول اللَّه ﷺ نفسه، دخل عليه جماعة منهم، وهو في بيت عائشة -رضي اللَّه عنها- فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. وسمعتهم عائشة، وفطنت لقولهم، فغضبت، وثارت، وقالت لهم: وعليكم السيام والموت الذؤام ولعنة الله والنياس أجمعين، فأشيار إليها صلى الله عليه وسلم أن تمسك وأن تهدأ، فلما انصرفوا قال لها: يا عائشة، ما لهذا الفحش والسب والدعاء؟ إن اللُّـه لا يحب الفحش، ولا تكلفُه ومعالجتُه وارتكابِه، قالت: أو ما سامعت؟ إنهم يقولون: السام عليك. قال: قد سمعت وفطنت، كما سمعت أنت وفطنت، أولم تسمعي ما رددت به عليهم؟ لقد قلت: وعليكم. أنا لم أبعث فاحشاً ولا متفحشاً، دعونا عليهم بما دعوا به علينا، ولا يجاب لهم، ويجيب اللُّه دعاءنا، ونزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْدُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [المجادلة: ٨].

ثم صدرت التعليمات الإلهية: لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، ولا تشرفوهم بهذا الشرف، ولا تكرموهم بهذا الشرف، ولا تكرموهم بهذا التكريم، فإذا لقيتموهم فى الطريق فلا تفسحوه لهم، ولا تتركوا لهم وسطه، بل اشغلوا أنتم وسطه، فأنتم الأعزة، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨] واضطروهم إلى حافة الطريق وهامشه، فهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم بظلمهم لأنفسهم وأنبيائهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.

#### المباحث العريية

(إذا سلم عليكم أهل الكتاب) الكتاب في الأصل كل مكتوب، ثم غلب على الكتاب المنزل، وعلى القرآن والتوراة والإنجيل، وخص أهل الكتاب في عرف الشرع باليهود والنصاري، وفي الرواية الثالثة « إن اليهود إذا سلموا عليكم » وفي الرواية السابعة « لا تبدءوا اليهود ولا النصاري بالسلام » وفي ملحقها « إذا لقيتم اليهود » وفي ملحقها « إذا لقيتموهم » « ولم يسم أحداً من المشركين »، أي لم يذكر اليهود أو النصاري.

(فقالوا: وعليكم) قال النووى: جاءت الأحاديث التى ذكرها مسلم «عليكم» و«وعليكم» بإثبات الواو، وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها، وعلى هذا فى معناه وجهان: أحدهما أنه على ظاهره، قالوا: عليكم الموت، وأجيبوا: وعليكم أيضاً، أى نحن وأنتم فيه سواء، وكلنا نموت، والثانى: أن الواو، هنا

للاستئناف، لا للعطف والتشريك، وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذم، وأما حذف الواو فتقديره: بل عليكم السام، قال القاضى: اختار بعض العلماء -منهم ابن حبيب المالكى- حذف الواو، لئلا يقتضى التشريك، وقال غيره: بإثباتها، كما هو فى أكثر الروايات. قال: وقال بعضهم: يقول: عليكم السلام، بكسر السين، أى الحجارة، وهذا ضعيف، وقال الخطابى، عامة المحدثين يروون هذا الحرف «وعليكم» بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو، قال الخطابى: وهذا هو الصواب، لأنه إذا حذف «الواو» صار كلامهم بعينه مردوداً عليهم خاصة، وإذا ثبت «الواو» اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. هذا كلام الخطابى، قال النووى: والصواب أن إثبات الواو، وحذفها جائزان، كما صحت به الروايات، ولا مفسدة فيه، لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم، ولا ضرر فى قوله بالواو،

(إن اليهود إذا سلموا يقول أحدهم: السام عليكم) كذا في الأصول، بألف ساكنة، والسام الموت، وقيل: الموت العاجل، وفي الحديث «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا السام »، وذكر ابن عبد البرعن ابن طاوس قال: يقول: علاكم السام. أي ارتفع فوقكم، وتعقبه جماعة من السلف، وقد تفسر السام بالسآمة، وأصلها السأم عليكم، خفف الهمزة.

(استأذن رهط من اليهود) الرهط من ثلاثة إلى تسعة، قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف أسماءهم، لكن أخرج الطبراني بسند ضعيف، عن زيد بن أرقم، قال: «بينما أنا عند النبي في إذ أقبل رجل من اليهود، يقال له: ثعلبة بن الحارث، فقال: السام عليك يا محمد. فقال: وعليكم» فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون أحد الرهط المذكورين، وكان هو الذي باشر الكلام عنه، ونسب القول إلى جماعتهم لرضاهم به، وفي الرواية الخامسة « أتى النبي في أناس من اليهود » وفي الرواية السادسة « سلم ناس من يهود على رسول الله في ».

(فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة) في الرواية الخامسة «بل عليكم السام والذام » بالذال والألف وتخفيف الميم، وهو الذي بدون ألف مع تشديد الميم، قال النووي: ويقال: الذأم بالهمزة أيضاً، والأشهر ترك الهمزة، قال: والذام والذيم والذم العيب، وروى «الدام » بالدال، ومعناه الدائم، رواه كذلك ابن الأثير، ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنها بالذال، قال: ولو روى بالدال لكان له وجه الهناكنه في الرواية يحتاج إلى حذف الواو، ليكون الدام وصفاً للسام، وفي ملحق الرواية «ففطنت بهم عائشة، فسبتهم » قال النووي: هكذا في جميع النسخ، من الفطنة وكذا نقله القاضي عن الجمهور، قال: ورواه بعضهم «فقطبت » بالقاف وتشديد الطاء، بعدها باء وقد تخفف الطاء في هذا اللفظ، وهو بمعنى «غضبت » ولكن الصحيح الأول، وفي الرواية السادسة «فقالت عائشة –وغضبت -ألم تسمع؟ » وفي رواية البخاري عن عائشة «فقالت: عليكم، ولعنكم الله، وغضب عليكم » وفي رواية له عن عائشة «فقهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة » ولعل عائشة – رضى الله عنها – فهمت كلامهم بفطنتها، فأنكرت عليهم، وظنت أن النبي في ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام، فبالغت في الإنكار عليهم.

(فقال رسول اللّه ﷺ: يا عائشة، إن اللّه يحب الرفق في الأمركله) أل في «الأمر» للجنس، أي في الأمور كلها، والرفق بكسر الراء وسكون الفاء هو لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ

بالأسهل، وهو ضد العنف، وفى الرواية الخامسة «يا عائشة، لا تكونى فاحشة » وفى ملحقها «مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش » و«مه » اسم فعل للزجر عن الشيء بمعنى اكففى، والفحش كل ما خرج عن الحدود، ولولم يكن عيبا شرعياً، ويدخل فى القول والفعل والصفة، يقال: طول فاحش، إذا أفرط فى الطول، لكن استعماله فى القول أكثر، وقيل: الفحش القبح والمتفحش بتشديد الحاء وكسرها الذى يتعمد ذلك، ويكثر منه ويتكلفه، وأغرب الداودى، فقال: الفاحش الذى يستعمل الفحش، ليضحك الناس.

#### فقه الحديث

ما يتعلق ببدء أهل الكتاب بالسلام والرد عليهم سبق في الباب قبله، وما يتعلق بكيفية الرد عليهم سبق في المباحث العربية، ويقى بعض ما يؤخذ من الأحاديث. فيؤخذ منها:

- ١- ما كان عليه اليهود من الخداع والتربص بالمسلمين.
- ٢- ظهور الكبير بمظهر المنخدع، لمصلحة التآلف، قال النووى: في هذا الحديث استحباب تغافل
   أهل الفضل عن سفه المبطلين، إذا لم يترتب عليه مفسدة، قال الشافعى: الكيس العاقل هو
   الفطن المتغافل.
- ٣- استدل بالروايات الثلاث الأول على أن الرد بقوله « عليكم » أو « وعليكم » خاص بالكفار، فلا يجزئ في الرد على المسلم، وقيل: إن أجاب بالواو أجزأ.
- 3- استدل بلعن عائشة لليهود المعينين على جوازلعن الكافر المعين، ولا سيما إذا صدر منه ما يقتضى التأديب، ويحتمل أنها -رضى الله عنها- تقدم لها علم بأن المذكورين يموتون على الكفر، فأطلقت اللعن، ولم تقيده بالموت.
  - وسيأتي الكلام على جواز لعن المشرك المعين الحي.
- ه- لما كان اليهود أهل ذمة، وطلب الرد عليهم بعبارة خاصة أخذ بعضهم جواز الرد على أهل الذمة،
   ومنع الرد على أهل الحرب.
  - ٦- الحتّ على الرفق في الأمور كلها.
- ٧- من قوله في الرواية السادسة «نجاب عليهم ولا يجابون علينا» أن دعوة الكافر والفاسن الظالمة
   على المسلم لا تجاب، وتجاب دعوة المسلم على الكافر.
- ٨- ما كانت عليه عائشة رضى الله عنها من الفطنة، والغيرة على رسول الله ﷺ، والجرأة فى
   الحق، والانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. والله أعلم

## (٨٤) باب استحباب السلام على الصبيان

١٩٤٧ - 1 عن أنس بْنِ مَالِكِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. 19٤٧ - 1 عن سَيَّارِ (١٠) قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَان، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثُ أَنْسُ: أَنْسُ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثُ أَنْسُ: أَنْسُ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثُ أَنْسُ: أَنْسُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنْسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَان، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. وَحَدَّثُ أَنْسُ: أَنْسُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنْسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَان، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

## المعنى العام

إن تدريب الصبيان على التشريعات الإسلامية مقصد مهم من مقاصد الدين، يعلمون الصلاة لسبع، ويضريون على إهمالها عند العشر، ويصطحبون إلى المساجد، ليتعودوا احترامها، والسكينة عندها، ويعلمون آداب الشريعة، من صدق وأمانة، ووفاء بالعهد، وصيانة اللسان من فحش القول، وصيانة الجوارح من المعصية، وإن كانوا غير مكلفين، حتى يبلغوا.

ومن التدريب على هذه الآداب إلقاء السلام عليهم إذا مررنا بهم، ففى هذا تكريم لهم، وغرس للمودة بين الكبار وبينهم، وإشعارهم بتواضع كبيرهم، وشفقته عليهم، وحرصه على صالحهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا مربصبيان مميزين سلم عليهم.

#### المباحث العربية

(مرعلى علمان) فى الرواية الثانية « مرعلى صبيان » فى كتب اللغة: الغلام الطار الشارب، والصبى من حين يولد إلى أن يشب، والجمع علمان وغلمة، بكسر الغين فيهما، والصبى الصغير، من حين الولادة إلى البلوغ.

#### فقه الحديث

سبق توضيحه في الباب قبل السابق، باب يسلم الراكب على الماشي.

<sup>(</sup>١٤) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَن سَيَّارٍ عَن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - وحَدَّثِنِيهِ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم أَخْبَرَنَا هُشَيِّمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. (١٥)وحَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن سَيَّارٍ

## (٥٨٥) باب جوازجعل الإذن رفع حجاب أوغيره من العلامات

٤٩٤٨ - ٢٦ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَانَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذْنُـكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَـاكَ».

## المعنى العام

سبق قريباً، قبل أبواب الكلام عن الاستئذان، وحكمة مشروعيته، وكيفيته، وأحكامه. وهذا الباب حزبية تابعة له.

وحاصلها: هل يشترط في الإذن أن يكون صريحا بالقول؟ أو تكفى الإشارة؟ أو الحركة المفهمة؟

وخلاصة القول إن العرف هو الفيصل في اعتماد الإشارة أو عدم اعتمادها. فهناك من يستخدم التكنولوجيا الحديثة، فيرى وهو في جوف حجرته زائراً على الباب، وقبل أن يدق الجرس يضغط صاحب البيت على زرصغير بجواره، فينفتح الباب السفلى، فإذا وصل إلى الباب الداخلي انفتح الباب وحده بمجرد مشيه على الأرض قبل الباب بنحو متراً، وهذا إذن عرف صحيح ولا شك.

وهناك الكبيريجلس فى مجلسه فى جوف بيته، ويفتح الباب العام على مصراعيه، ليدخل من يريده، ففتح الباب الكبير مع هذا يعتبر إذنا، يسمح لمن أراد أن يدخل، حتى يصل إلى المجلس، فيسلم، فيوذن له بالجلوس. وهناك من يفتح الباب بنفسه، ويسمح للطارق بالدخول بالإشارة أو بالفعل، فيعتبر تلاقى الشخصين وتقارب الجسمين إذنا لا يلغيه إلا أن يقول صاحب البيت: لا تدخل.

يحكى ابن مسعود هذه الصورة، وأن رسول الله ﷺ قال له: حينما تأتينى، وترغب الدخول على، وتستأذن، فترانى فتحت الباب، ورفعت الحجاب، وترى شخصى وقد قارب شخصك، فاعتبر هذا إذناً منى لك بالدخول، إلا إذا نهيتك عن الدخول.

#### المباحث العربية

(إذنك على أن يرفع الحجاب) « إذنك » مصدر مضاف إلى المفعول، وهناك مضاف

<sup>(17)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَلَحَيَّتُهُ بُنُ سَعِيدٍ كِلاهُمَا عَن عَبْدِ الْوَاحِيدِ وَاللَّفُظُ لِقَنَيْهَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْمُحْمَنُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُعْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ -وحَدُّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي طَيِّبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَثِن وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْرَنَا و قَالَ الْمَآخِرَانِ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

محذوف، أي علامة إذنى لك بالدخول عَلَّي، أن أرفع الحجاب الذي يحجبك عنى، ويحجبني عنك، فقعل « يرفع » بالبناء للمجهول، فاعله المراد صاحب البيت أو من ينيبه، وليس الطارق.

(وأن تستمع سوادى) قال النووى: السواد بكسر السين ويالدال، قال: واتفق العلماء على أن المراد به (السرار) بكسر السين، وبالراء المكررة، وهو السر، يقال: ساورت الرجل مساورة، إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوارك من سواره عند المساررة، أي قرب شخصك من شخصه، والسواد اسم لكل شخص.اهـ

وفى كتب اللغة: السواد بفتح السين ضد البياض من الألوان، والشخص، يقال: لا يفارق سوادى سوادى أى لا تفارق عينى شخصه، ولا يزايل سوادى بياضك، أى لا يفارق شخصى شخصك. والسواد بكسر السين أو ضمها المسارة. وقد اعتمد النووى الرواية بكسر السين ففسرها التفسير السابق، دعاه إلى ذلك لفظ «تستمع» ولو فسرنا تستمع» بلفظ «تحس» مجازاً مرسلا، بعلاقة الإطلاق بعد التقييد صح التفسير الثاني.

#### فقه الحديث

قال النووى: فيه دليل جوازاعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة، أو لطائفة خاصة، أو لشخص خاص، أو جعل علامة غير ذلك، جازاعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول إلا باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان.

واللُّه أعلم

## (٥٨٦) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان

١٩٤٩ - ٢٠ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٧) قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْلَة مَا صُورِهَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النَّسَاءَ جسْما لا تَخْفَى عَلَى مَنْ الْحِجَابُ لِتَقْضِي حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النَّسَاءَ جسْما لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا. فَرَآهَا عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ، وَاللَّهِ مَا تَخْفَى نَ عَلَيْسَا، فَانْظُوي كَيْفَ تَعْرُجِينَ. قَالَتْ: فَانْحَلَّابٍ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: فَالْحِي اللهِ عَلَى يَهِ عَرْقُ. فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: فَالْحَرْقَ فِي يَهِ مِ مَا وَضَعَهُ: فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحِي إِلَيْهِ، ثُمَّ مُ رُجِعَةُ وَرَسُولُ اللّهِ عَنْ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: فَالْحِي عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَهِ مِ مَا وَضَعَهُ: فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحِي إِلَيْهِ، فَقَالَ شَعْرُجُ مِن لِحَاجَتِكُنَّ مُنْ مُ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَهِ مِ مَا وَضَعَهُ: فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنْ لَكُنَ أَنْ وَكِذَا لَهُ مِثْ أَنْ لَكُنَ أَنْ الْعَرْقُ فِي يَهِ عَنْهُ الْإِسْنَاءِ، وَقَالَ: وَإِنَّهُ أَيْنِ مَنْ عُرْمُ النَّاسَاءَ جِسْمُهَا. زَادَ أَبُو بَكُو فِي حَلِيثِهِ، فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْمَرَاذُ. وَإِنَّهُ لَيْعَشَى.

١٥٥١ - ١٩٥٨ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١١٠)، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُن َ يَخْرُجُن بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزُنْ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ. وَكَانَ عُمَرُ بُن الْحَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: اللَّهِ ﷺ الْحَجُب نِسَاءَك. فَلَمْ يَكُن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ. فَخَرَجَت سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِي ﷺ اللَّهُ عِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً. فَادَاهَا عُمَرُ: أَلا قَد عَرَفْسَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنزلَ الْعِجَابُ. قَالَت عَائِشَةُ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً الْعِجَابَ.

## المعنى العام

لم يكن عند العرب، ولا عند أهل المدينة زمن الهجرة كنف في بيوتهم، يقضون فيها حاجتهم البشرية، بل كانوا يستنكفون أن يقع شيء من ذلك في بيوتهم، فكانوا يقضون حاجتهم في الصحراء، خارج المدينة، وكان النساء الحرائر العفيفات لا يخرجن لذلك إلا في الليل، وكانت أزواج النبي الشي هذا الأمر كغيرهن من النساء.

<sup>(</sup>١٧) حَدُّثُنَا أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُريسِ قَالا حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً عَن هِشَام عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةً

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلَيٌّ بْنُ مُسْهِرٌ عَن هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١٨)حَدَّثَنَا عَبْسَهُ الْمَلِسَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْلِيْتُ حَدَّثَتِي أَبِي عُمَنَ جَدَّيَ حَدَثَنِي عُقَيْسُ بْنُ حَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن عُرُوةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَةَ

<sup>–</sup> حَدَّثُنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن صَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِح عَن ابْنِ شِهَابٍ بهذَا الإِسَّادِ نَحْوُهُ.

كما كانت المرأة العربية تختلط بالرجال الأجانب، ولا تحتجب عنهم، وتتعامل معهم، وتجلس معهم، وتحادثهم، وتأكل معهم، ويأكلون معها، وما كان رسول اللَّه ﷺ ليشرع أمراً حتى يأتيه الوحى بذلك، حدث ذات يوم أن كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع عائشة. فمر بهما عمر رهيه فدعاه رسول اللَّه ﷺ، ليأكل معهما من إناء واحد، فجلس، فأصابت إصبعه إصبع عائشة رضى اللَّه عنها، فقال: أوه. لو أطاع فيكن مارأتكن عين، ثم قال: يارسول الله يدخل عليك البروالفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ وكرر عمر هذا الرجاء، ولم يكن رسول اللَّه ليفعل من عنده شيئاً لم ينزل به الوحي، حتى كانت ليلة زواجه صلى اللَّه عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش، بنت عمته صلى اللَّه عليه وسلم، وكانت تحت زيد بن حاربَّة، الذي كان النبي ﷺ قد تبناه، فكان يدعى زيد ابن محمد، فلما أبطل اللَّه التبني، وقال ﴿ انْعُوهُمْ لاَيَائِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] أصبح يدعى زيد بن حارثة، وزوجه رسول اللَّه ﷺ ابنة عمته زينب بنت جحشَ، وأراد اللَّه تعالى أن يؤكد بطلان التبني، وأن التبني لا يترتب عليه بنوة شرعية، فقضى جل جلاله أن يتزوج محمد ﷺ بنت عمته، زينب بنت جحش، بعد أن طلقها زيد بن حارثة، في الوقت الذي لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة كانت زوجة لابنه الحقيقي في حال من الأحوال، وتأكيداً لهذا المعنى أقام صلى الله عليه وسلم الولائم في ليلة زواجه بزينب، إقامة لم يسبق له أن أقامها في أية زوجة من قبل، أولم باللحم والخبز والفتيت، ودعا من يعرف ومن لا يعرف، يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم، فيأكلون ويخرجون، حتى زاد عددهم على التَّلاثمائة آكل، وحتى قال الداعي إلى الطعام، وهو أنس ﴿ إِنَّ دعوت حتى ما أجد أحدًا.

خرج الأكلون إلا جماعة منهم، جلسوا بعد الأكل يتحدثون، وقد رفعت الموائد، وزينب العروس جالسة في جانب من جوانب البيت، وفي زاوية من زواباه، وكانت امرأة قد أعطيت جمالا، فتهيأ صلى الله عليه وسلم للقيام، كأنه يريد القيام، واستحيا صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج، واكتفى بالإشارة هذه ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه، فلم يفطنوا، فقام، فخرج، فخرجوا بخروجه إلا ثلاثة، ألهاهم الحديث، فاستمروا بعد خروجه من البيت جالسين. مررسول الله وسيم بيوت أزواجه، مربييت عائشة، فسلم عليها، وسلمت عليه، وهنأته بزوجته الجديدة، ثم رجع إلى البيت، فوجدهم، يريد أن يقوموا من غير أن يواجههم الأمر بخروجهم، فأفاق واحد منهم من غفلة، فضرح، وبقى اثنان، فخرج صلى الله عليه وسلم ثانية إلى بيوت أزواجه سودة، وحفصة، وأم سلمة، يسلم عليهن، ويسلمن عليه، ويهنئنه، ووصل صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فوجد الرجلين مازالا جالسين، فرجع، فلما رأياه رجع خرجا، ولم يعلم بخروجهما، حتى لحقه أنس هي، فأخبره أنهما خرجا.

فى تلك اللحظات نزلت آية الثقلاء، أو آية الحجاب ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِ
إلا أَنْ يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ [الأحزاب: ٥٣] أى غير منتظرين نضجه ﴿وَلَكِنْ إِذَا
نُعِيتُمْ فَالْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْنِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَٱلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَلُويكُمْ
وَقُلُويهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] فدخَل رسول الله ﷺ بيته، وهو يتلو هذه الآية، وأنس يمشى من ورائه، فلما دخل صلى الله عليه وسلم أرخى سترًا على أم المؤمنين زينب، فلم يدخل عليها أنس، كما كان يدخل من قبل، ومن هذه الساعة حرم على أزواج النبي ﷺ أن يكشفن شيئًا من أجسامهن، حتى الوجه من قبل، ومن هذه الساعة حرم على أزواج النبي ﷺ أن يكشفن شيئًا من أجسامهن، حتى الوجه

والكفين، أمام الرجال الأجانب، لكن ماذا يفعلن عند الخروج، وهو ضرورة؟ لقد تلفقت سودة رضى الله عنها في ثبابها تلفقا كاملا، لا يبدو منها شيء، وخرجت لقضاء حاجتها ليلا بعد العشاء، خرجت إلى مكان قضاء الحاجة، وكانت طويلة جسيمة لا تختلط بغيرها من النساء عند من يعرفها، ورآها عمر وهي في طريقها، فناداها: يا سودة، قد عرفناك، فلا ينبغي أن تخرجي، يرجو عمر بذلك أن ترجع وأن يفرض عليها وعلى أمهات المؤمنين الحجاب الكامل، فلا يخرجن أبدًا، يرجو بذلك أن ترجع وتشكو لرسول الله في ما حصل، فينزل الوحى ثانية بمنع خروجهن، بعد أن نزل بستر أجسامهن، أو لعله فهم من آية الحجاب ﴿وَإِنا سَاللّهُ مُوهَنَّ مَتَاعًا فَاسْ اللّهِ هُن مِن وَزَاء حِجَابِ [الأحزاب: ٥٣] أنها تلزمهن بستر شخوصهن، فلا يخرجن إلا في صندوق أو هودج مثلا، فأراد أن يؤكد رسول الله هذا الفهم، ورجعت سودة تحكى لرسول الله في ما حصل، تعلم أنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، لكن الأمر لا يقبل الانتظار، كيف تقضى حاجتها إذن لو منعت من الخروج؟ ودخلت عليه في بيت عائشة، وكان يتعشى، ممسكا في يده قطعة عظم، عليها بقايا لحم، ينهش منه، تكلمت، وتوقف صلى الله عليه وسلم عن الأكل، وفي الحال بدا عليه أعراض نزول الوحى، ولم يلبث إلا قليلا حتى سرى عنه، ومازالت العظمة بلحمها في يده، فقال لسودة والكلام لأزواجه صلى الله عليه وسلم جميعهن قال: أذن الله لكن أن تخرجن لقضاء حاجتكن، كما خرجت سودة، ولا حرج عليها، ولا يحل لعمر ولا لغيره أن بعترض عليكن إذا خرجتن.

وهكذا قرر الإسلام حماية أزواج النبى رضي حماية لا حرج فيها ولا مشقة، وحال بينهن وبين المغالاة التي كان يطلبها عمر الله وعن أزواج النبي الله أمهات المؤمنين.

#### المباحث العربية

(لتقضى حاجتها) التى يقضيها الناس، وهى التبرز والتغوط، ولم يكن لهم كنف يقضون فيها حاجتهم، بل كان النساء الحرائس يخرجن ليسلا إلى الصحراء، فيقضين حاجتهن، ويرجعن، وفى الرواية الثانية «أن أزواج النبى يَجُرُّ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن» أي إذا أردن التبرز، ففيه مجاز المشارقة - «إلى المناصع» أي يخرجن إلى المناصع، أي إذا أردن النساء، والمناصع بفتح الميم والصاد المكسورة، جمع منصع، والمناصع مواضع خارج المدينة، وصف المنصع في الرواية بأنه «صعيد أفيح» أي أرض متسعة ومكان واسع،

ويقال له: البراز، بفتح الباء، أي المكان البارز الظاهر الخالى من المبانى والشجر، أما البراز بكسر الباء فهو الغائط، أي المواد المطرودة من الأمعاء عند التبرز.

(وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسماً) « جسيمة » عظيمة الجسم، وفي الرواية الثانية «وكانت امرأة طويلة» أي وعريضة، و«تفرع» بفتح التاء والراء، بينهما فاء ساكنة، أي تطول النساء فتكون أطول منهن، والفارع المرتفع العالى، وفي ملحق الرواية «يفرع النساء جسمها» وفي الملحق الثانى «وكانت امرأة يفرع الناس جسمها».

(لا تخفى على من يعرفها) يعنى لا تخفى إذا كانت متلفقة فى ثيابها ومرطها، فى ظلمة الليل ونحوها، لا تخفى على من سبقت له معرفة طولها، لانفرادها بذلك.

(فرآها عمر بن الخطاب، فقال: يا سودة والله ما تخفين علينا) في الرواية الثانية «كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله على الحجب نساءك، فلم يكن رسول الله على يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي على لله ألله الله على الله الله على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله آية الحجاب».

حاصل القصة أن عمر الله كان حريصًا على أن يحجب النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى المراب النبيات كالنساء، ويقابلن الرجال كغيرهن من النساء، بل وأكلت عائشة مع النبى النبى ممر، فدعاه صلى الله عليه وسلم ليأكل معهما من إناء واحد، فلمست إصبعه إصبعها، فقال: أوه. لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، وأخذ يقول للرسول الله الحجب نساءك، حتى نزلت آية الحجاب ووَإِنا من أَتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابِ [الأحزاب: ٥٣] فكن إذا خرجن تلففن، بحيث لا يرى من أجسامهن شيء، وخرجت سودة، فأراد عمر إحراجها، لئلا تخرج ثانية، وكان حريصًا على حجاب كامل، يمنع خروج أزواج النبي من بيوتهن، فناداها، فرجعت، فأخبرت النبي الله في فنزل الوحى، يبيع لهن الخروج لحاجتهن، ففي الرواية الثانية تقديم وتأخير، وترتيبها: أن أزواج النبي كي كن يغرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله الله الحجب نساءك، فلم يكن رسول الله الله اليفياء المناع، وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله المناع، وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله المناع، واحبتها المناع، وهو عنهاء القضاء حاجتها، متلففة لا يرى منها الحجاب [فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء [لقضاء حاجتها، متلففة لا يرى منها على أن ينزل الحجاب [الكامل المانع من خروجهن] وتكملة القصة في الرواية الأولى. نظك] حرصًا على أن ينزل الحجاب [الكامل المانع من خروجهن] وتكملة القصة في الرواية الأولى.

(فانظرى كيف تخرجين؟ الاستفهام إنكارى توبيخى، كيف تخرجين؟ أى لا ينبغى أن تخرجي، ولو كنت متلففة.

(قالت) عائشة.

(فانكفاًت) بضمير الغائبة، أي فرجعت سودة إلى البيت، ولم تقض حاجتها، فقوله « راجعة » حال مؤكدة.

(ورسول الله ﷺ في بيتي) أي في بيت عائشة، وكانت سودة تعلم أنه في بيت عائشة، فذهبت إليه هناك.

(وإنه ليتعشى، وفى يده عرق) بفتح العين وسكون الراء، وهو العظم عليه لحم، تقول: تعرقت العظم، وأعرقته إذا تتبعت ما عليه من لحم، والغرض من ذكره وقولها فيما بعد « وإن العرق فى يده، ما وضعه » الإشارة إلى سرعة نزول الوحى بحكم الواقعة.

(أَذَنَ لَكُنَ أَنْ تَخْرِجُنَ لَحَاجِتُكُنَ) فَى رواية البَخَارِي « أَنْ تَخْرِجُنْ لَحَوَائِجُكُنْ » قَالَ الداودي: في صيغة هذا الجمع نظر، لأن جمع الحاجة حاجات، ولا يقال: حوائج، وتعقبه ابن التينَ فأجاد، وقال: الحوائج جمع حاجة أيضًا.

#### فقه الحديث

أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس فيه قال: «لما تزوج رسول الله في زينب بنت جحش، دعا القوم، فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هيو كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبى في ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت، فجئت، فأخبرت النبى في أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فألقى الحجاب بينى وبينه، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ لاَنْ يُوذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام عَ يُرَ نَاظِرِينَ إِنَا أَهُ أَي عَير منتظرين نضجه ﴿وَلَكِنْ إِذَا اللّه تعالى اللّه عَير منتظرين نضجه ﴿وَلَكِنْ إِذَا اللّه مَنْ اللّه عَيْ اللّه عنها النها، وأخرج البخارى في الأبي في النبى في الله عنها أنها كانت تأكل مع النبى في ذلك، فنزلت. ولا النبى في ذلك، فنزلت. ولا النبى في ذلك، فنزلت. ولا الله عنها أنها كانت تأكل مع النبى في ذلك، فنزلت. ولا الله عنها أنها كانت تأكل مع النبى في ذلك، فنزلت. ولا الله عنها أنها كانت تأكل مع النبى في ذلك، فنزلت. ولا النبى على من تعدد أسباب نزول الآية الواحدة.

ونزلت آیة الحجاب فی السنة الخامسة من الهجرة علی الصحیح، قال القاضی عیاض: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبی على فهو فرض علیهن بلا خلاف فی الوجه والکفین، فلا یجوز لهن کشف ذلك لشهادة ولا غیرها، ولا یجوز لهن إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إلیه الضرورة، من الخروج للبران قال الله تعالی ﴿وَإِنّا سَأَلْتُمُوهُنّ مَتَاعًا فَاسْأُلُوهُنّ مِن وَراء حِجَابِ الله الشرورة، من الخروج للبران قال الله تعالی ﴿وَإِنّا سَأَلْتُمُوهُنّ مَتَاعًا فَاسْأُلُوهُنّ مِن وَراء حِجَابِ إلله الشرورة، من الخروج للبران قال الله تعالی ﴿وَإِنّا سَأَلْتُمُوهُنّ مَتَاعًا فَاسْأُلُوهُنّ مِن وَراء حِجبن، وسترن وسترن وسترن أن يرى هودج ونحوه - كما جاء فی حدیث حفصة یوم وفاة عمر -إذ طلبت رضی الله عنها من النساء أن یسترنها عن أن یری شخصها، أخرجه مالك فی الموطأ، وأن زینب بنت جحش رضی الله عنها لما ماتت جعل لها قبة فوق نعشها، لیستر شخصها. اه

قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه، من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبى على يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان، لا الأشخاص. اهـ

وحديث الباب يؤيد ما قاله الحافظ ابن حجر، فخروج سودة رضى الله عنها، بعد الحجاب، وكانت ساترة لجميع بدنها، غير حاجبة لشخصها، وكان حرص عمر وشي على أن لا يبدين شخوصهن أصلا، ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن، دفعاً للمشقة، ورفعًا للحرج.

#### ويؤخذ من الحديث

١- منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب في وشدة حرصه على الرسول في وغيرته على أمهات المؤمنين، وهذه إحدى موافقاته المشهورة. وعد الشيعة ما وقع منه في من المثالب والنقائص، قالوا: لما فيه من سوء الأدب، وتخجيل سودة، حرم رسول الله في وإيذائها بذلك، وأجاب أهل السنة بأنه في رأى أن لا بأس بذلك، لما غلب على ظنه من ترتب الخير العظيم عليه، ورسول الله في وإن كان أعلم منه وأغير لم يفعل ذلك، انتظارًا للوحى، وهو اللائق بكمال شأنه مع ريه عزوجل، ولو كان في فعل عمر في ما يؤاخذ عليه، لوجهه وأرشده رسول الله في لما ينبغي.

٧- وفيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم، ونصيحتهم، وتكرار ذلك عليهم.

٣- وجواز تعرق العرق والعظم.

- ٤- وجواز خروج المرأة من بيت زوجها، لقضاء حاجة الإنسان [التبرز ونحوه] إلى الموضع المعتاد
   لذلك بغير استئذان الزوج، لأنه مما لا يستغنى عنه الإنسان، وقدأذن فيه الشرع.
- ٥- أن كثيرًا من القرآن الكريم كان ينزل جوابًا عن أسئلة، أو حكما لمسألة، أو حلا لمشكلة، وقد اختلف العلماء. متى نزلت آية الحجاب، فقيل: إنها نزلت حال قيام الثقلاء، أى أنزلها الله وقد قاموا، وفى رواية « فرجع، فدخل البيت، وأرخي الستر، وإنى لفى الحجرة، وهو يقول (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ .. إلى قوله (وَاللهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ [الأحزاب: ٥٣].

والله أعلم

# (٥٨٧) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال

٢ ه ٤٩ - <del>١٩</del> عَن جَابِرٍ ﷺ (١٩) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُــلٌ عِنْــدَ امْـرَأَةِ ثَيِّــبِ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْــرَم».

٣٥٩٥ - ٢٠ عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (٢٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِبَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُّوَ» قَالَ: «الْحَمُّوُ الْمَوْتُ».

٤٩٥٤-٢٦ عَن اللَّيْثِ يْنِ سَعْدِ<sup>(٢١)</sup> قَالَ: الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَةُ مِن أَقَارِبِ السزَّوْجِ ابْسنُ الْعَمِّ وَنَحْـوُهُ.

٥٩٥ - ٢٢ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا (٢٢)؛ أَنَّ نَفَرًا مِن بَنِسي هَاشِمٍ دَحَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. فَدَحَلَ أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّينَ، وَهِي تَخْتَهُ يَوْمَسِذٍ، فَرَآهُم، فَكَرِهُ ذَلِكَ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. فَدَحَلَ أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّينَ، وَهِي تَخْتَهُ يَوْمَسِذٍ، فَرَآهُم، فَكَرِهُ ذَلِكَ لَرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَا أَرَ إِلا حَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «لا يَدْخُلَنَّ رَجُلً بُعُه يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِينَةٍ إِلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَانِ».

٢٩٥٦ - ٢٣ عَن أَنْسِ ﴿ (٢٣) أَنَّ النَّهِ عَلَيْ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَجَاءَ، فَقَالَ: «يَا فُلانُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَهُ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كُنْتُ أَظُنُ بِهِ فَلَمْ أَكُسنُ أَظُنُ بِهِ فَلَمْ أَكُسنُ أَظُنُ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ».

<sup>(</sup>٩٩)حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتِى وَعَلِيُّ بْنُ حُيثِرِ قَالَ يَخْتِرَنَا و قَالَ ابْنُ حُيثِرِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَن أَبِي الزَّبَيْرِ عَن جَابِرٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَزُهْتِرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَن جَابِرِ

<sup>(</sup>٣٠) حدثنا فتيبة بن سُعيد حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عَنْ يزيد بن أبسى حبيب، عن أبسى النحير عَن عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي أَبُوُ الطَّاهِرِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَغْدِ وَحَيْوَةَ بْنِ شَرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَزِيـدَ ابْنَ أَبِي حَبِيبِ حَدَّتُهُمْ بِهَدَا الإسْنَادِ مِظْلَهُ.

<sup>(</sup>٢١)وَحَدَّثَتِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ

<sup>(</sup>٢٣)حَدَّقَنَا هَارُونَ بْنُ مَغَرُوفَ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو حَ وَ حَدَّثِني أَبُو الطَّاهِرِ ۚ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو حَ وَ حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ ۚ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْغَاصِ حَدَّثَهُ عَمْرُو ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَةَ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ جَبْيْرِ حَدَّثَة (٣٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْسَبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَن ثَابِتٍ الْبَنانِيِّ عَن أَنْسِ

٢٩٥٧ - أَ كَن صَفِيَة بِنْتِ حُيَى رَضِي اللَّهِ عَنْهَا ('') قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ مُعْتَكِفًا، فَأَيَنتُهُ أَرُورُهُ لَيْلا فَحَدَّنْتُهُ، ثُمَّ قَمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَّا النَّبِي عَلَيْ أَسْرَعًا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ: «عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا فَمَوَي رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَّا النَّبِي عَلَيْ أَسْرَعًا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ: «عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا مَنْفِي مَن الإِنْسَانِ مَنْفَيْهُ بِنْتُ حُيَيٍّ» فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم، وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا أَوْ قَالَ شَيْنًا».

١٩٥٨ - ٢٥ عن صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ رَضِي اللَّهِ عَنْهَا (٢٥)؛ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تَـزُورُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتَ عِنْدَهُ سَاعَةُ، ثُمَّ قَامَتْ ثِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتَ عِنْدَهُ سَاعَةُ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقَلِبُهَا. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ «إِنَّ تَنْقَلِبُ وَقَامَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَخَ اللَّمِ» وَلَمْ يَقُلُ: يَجْرِي.

## المعنى العام

كانت المرأة قبل الإسلام عند العرب تخالط الرجال الأجانب، وتجالسهم، ويدخلون عليها بيتها، في حضرة روجها، أو أهلها، أو بدون حضورهم، ولم تكن ملزمة بالتحشم في اللباس، ولا في القول، فكان يطمع فيها من في قلبه مرض، ويقع الفسق والفجور بسهولة، وبدون غيرة ولا أنفة عند الكتيرين، حتى كان هناك البغايا المعلنات، وهناك نكاح الاستبضاع، وهو نوع من الزنا، وهناك المرأة تتخذ الأخلاء، فتحمل، فتلحق ولدها من تشاء منهم، كما تصور ذلك السيدة عائشة رضى الله عنها في حديث البخاري.

جاء الإسلام فعظم من جريمة الزنا، وعنف في عقابها إلى حد القتل بالرجم وكان لابد -والحالة هذه - من سد المنافذ المؤدية إليه، وإغلاق الطرق الموصلة للوقوع فيه، فنهى القرآن الكريم عن المقدمات بقوله ﴿وَلا تَقْرَبُوا الرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾ [الإسراء: ٣٢] نعم نهى عن القرب منه، وليس عن الوقوع فيه فحسب، فمن حام حول الحمى يوسك أن يقع فيه، ونص على كثير من هذه المقدمات، يغلق بابها، وفي سورة النور وسورة الأحزاب كثير، نقرأ منها قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يُغْضُّوا مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُصُنْ مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ رَيْنَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلُيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُعُولَتِهِنَّ أَوْ النَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْمُواتِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي

<sup>(</sup>٢٤)وحَدَّثَنَا إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَسَ عَلِيٍّ بْسِ حُسَيْن عَن صَقِيَّةَ

<sup>(</sup>٣٥) وحدَّثيه عبدُ اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى. أخبرنا على بن حسين أَنَّ صَفِيَّــةَ زَوْجَ النِّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ

الإِرْيَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِيْنَ بأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النَونَ ١٣٠،٣٠]. ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَّكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء الْحُلُمَ مَنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْنِنُوا ﴾ [النون ٥٩]. ﴿ وَإِنَا بَلُغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْنِنُوا ﴾ [النون ٥٩]. ﴿ وَإِنَا بَلُغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْنِنُوا ﴾ [النون ٥٩]. ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مَن النَّسَاء اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُن ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَة وَأَنْ يَسَتَعْفِفْنَ خَيْرً لَهُنَّ فَيْ النون ٤٠]. ﴿ وَيَاأَيُّهَا النَّيِيُّ قُلُ لاَنُوا جِكَ وَيَتَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرً لَهُنَّ ﴾ [النون ٤٠]. ﴿ وَيَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لاَنُوا جِكَ وَيَتَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرً لَهُنَّ فِي عَابَائِهِنَّ وَلا أَبْنَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِكُ وَلا أَيْنَاء أَنْ عَلَيْهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء أَنْكُونَ يُنَهُ وَلا مَا مَلَكَتَ أُيْمَانُهُنَّ وَا تَقِينَ اللَّهَ إِنْ

ومن المعلوم أن الوقاية خير من العلاج، وليس فى اتخاذ الحيطة والحذراتهام أو إساءة للرجال أو النساء فحماية المرأة من الأخطار لا ينقصها بل يرفع من شأنها وقيمتها، فالجوهرة الثمينة هى التى يحافظ عليها، وتتخذ الوسائل لوقايتها، حتى من أعين الناظرين، والمهملات هى التى لا يهتم بها وتلقى فى السلة وفى الطرقات، ولذلك وصف الله نساء الجنة والحور بأنهن مقصورات فى الخيام، كأمثال اللؤلؤ المكنون.

ولما كان دخول الرجال على النساء من أخطر مقدمات الزنا، ومن بواعته، ومن فرصه المهيئة والوسيلة الأولى ليمارس الشيطان بها غوايته وتزيينه، فما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان تالتهما، رسوله إليها، ورسولها إليه، لما كان ذلك كذلك نهى رسول الله على عن دخول الرجال الأجانب على النساء في غيبة أزواجهن، فقال بأسلوب الحزم والتحذير: إياكم والدخول على النساء، فقال أحد السامعين: يا رسول الله، أقارب الزوج، وأقارب الزوجة؟ لا يدخلون؟ قال رسول الله على الشر من الأجانب، لأن تمكنهم من الإقامة دون إنكار من المجتمع يهيئ لهم فرصة الغواية أكثر من غيرهم، فهم كالموت، الذي هو خطر لابد منه.

إن النساء حبائل الشيطان، يستخدمهن كشباك لصيده، بل يستخدمهن للوسوسة فى صدور الرجال، ولإيقاع ظن السوء فى قلوب البعض عن البعض، فإذا رأى رجلا وامرأة حدث من رآهم، ليظنوا بهم سوءًا، ولو كانا أخوين أو زوجين، حتى مع رسول اللَّه عِيَّرِ، وقد رؤى مع زوجته السيدة صفية ليظه من ليالى رمضان، خرج من المسجد من معتكفه ليوصلها إلى بيتها، رآه رجلان، فسلما، وأسرعا فى المشى، فناداهما: يا فلان ويا فلان، تعاليا، فجاءا، فقال لهما: هذه التى معى زوجتى صفية بنت حيى، قالا: يا رسول اللَّه، وهل نظن بك إلا خيرًا؟ قال: إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وإنى خشيت أن يقدف فى قلوبكما وسوسة وشيئًا من ظن السوء.

عصم اللَّه الرجال والنساء من السوء والفحشاء، وصرف عنهم جميعا مكايد الشيطان.

#### المباحث العريية

(ألا لا يبيتن رجل) « ألا » أداة استفتاح تفيد تأكيد الجملة، وزيادة الاهتمام بمضمونها، والنهى

عن المبيت ليس مقصودا، لذاته، بل المقصود الدخول والخلوة، نهارًا أو بياتًا ففي الرواية التَّانيـة « إياكم والدخول على النساء » وفي الرواية التَّالتَّة « لايدخلن رجل على مغيبة ».

(عند أمرأة ثيب) خص التبب بالذكر، لأنها التى يدخل إليها غالبا، وأما البكر فمصونة فى العادة، مجانبة للرجال كثيرًا فلم يحتج إلى ذكرها، وهو من باب التنبيه، لأنه إذا نهى عن الدخول على التيب، التى بتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة، فالنكر أولى.

(إلا أن يكون ناكحاً أو نا محرم) قال النووى: «يكون» بالباء، أى إلا أن يكون الداخل روجًا أو نا محرم، قال: وذكره القاضى بالتاء «إلا أن تكون ناكحًا أو نات محرم» قال: والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاض، فيكون مبيت الغريب فى بيتها بحضرة زوجها اها أى إلا أن تكون الثيب زوجة وزوجها موجود، أو أن تكون المرأة ذات محرم للداخل. قال النووى: وهذه الرواية التى اقتصر عليها، والتفسير الذى فسره بها غريبان مردودان، والصواب الرواية الأولى التى ذكرتها عن نسخ بلادنا، ومعناه: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها، وعند البخارى «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم» و«ذا » فى «ذا محرم» (ائدة، أى إلا أن يكون زوجًا أو محرمًا، قال النووى: والمحرم كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها، فقولنا: «على التأبيد» احتراز من أحت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، وقولنا: لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وينتها، فإنه حرام على التأبيد، لكن لا لسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح، وقولنا: لحرمتها احتراز من الملاعنة، فهى حرام على التأبيد، لا لحرمتها، بل تغليظًا عليها.

(إياكم والدخول على النساء) الأجنبيات، أسلوب تحذير، و«الدخول» منصوب على التحذير، والتحذير تنبيه المخاطب على محذور ليحترز منه ويجتنبه، وأصل التقدير: أحذركم الدخول على النساء، فحذف الفعل والفاعل فانفصل ضمير المفعول، فقبل: إياكم الدخول، بدون الواو، كقولنا إياكم الاسد، وبالواو، كقولنا: إياك والأسد، وفي رواية «لاتدخلوا على النساء» وتضمن منع الدخول منع الخلوة بطريق الأولى.

(أفرأيت الحموقال: الحموالموت) بفتح الحاء وسكون الميم، وفي الرواية التانية تفسير الليت بن سعد «الحمو» بأنه أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه، وفسره المازرى بأن المراد من الحمو أب الزوج، وقال: إذا نهى عن أبى الزوج، وهو محرم، فكيف بالقريب؟اهـ قال النووى: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، و«الأختان» بفتح الهمزة وسكون الخاء، جمع ختن، أقارب زوجة الرجل، والأصهار جمع صهريقع على النوعين، ثم قال: وأما قوله «الحمو الموت» فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشريتوقع منه أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، ثم قال: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج، غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم، ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي، لما ذكرناه، فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث.

قال: وأما ما ذكره المازرى وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج فهو كلام فاسد مردود، ولا يجوز حمل الحديث عليه، وكذا ما نقله القاضى عن أبى عبيد: أن معنى «الحمو الموت» أى فليمت ولا يفعل، هذا هو أيضًا كلام فاسد، والصواب ما قدمناه، وقال ابن الأعرابى: هى كلمة تقولها العرب، كما يقال: الأسد الموت، والحرب الموت، أى: لقاؤه مثل الموت.اهـ والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.

وقيل: معناه أن الخلوة بالحمو قد تؤدى إلى هلاك الدين، إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها، إذا حملته الغيرة على تطليقها، أشار إلى ذلك كله القرطبي، وقال صاحب مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهى محل الآفة، ولا يؤمن عليها أحد، فليكن حموها الموت، أى الحقيقي، أى لا يجوز لأحد أن يخلوبها إلا الموت، كما قيل: نعم الصهر القبر، وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية، وقال عياض: معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، والكلام ورد مورد التغليظ، وقال القرطبي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي في المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة، لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج هذا مخرج قول العرب: الحرب والزوجة، لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة قد يفضي إلى موت الدين، وقال ابن الموت، أي لقاؤها يفضي إلى الموت، وكذا دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين، وقال ابن الأثير في النهاية: المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب، لأنه ريما حسن لها أشياء، وحملها على أمور، تثقل على الزوج، من التماس ما ليس في وسعه، فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك، ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله اهد فكأنه قال: الحمو الموت، أي لابد منه، ولا يمكن حجبه عنها، كما أنه لابد من الموت.

قال النووي: وفي الحم أربع لغات:

إحداها: هذا حموك بالواو في الرفع، ورأيت حماك، بالألف في النصب، ومررت بحميك، بالياء في الجر.

والتَّانية: هذا حموَّك بإسكان الميم، وهمزة مرفوعة، ورأيت حماَّك، ومررت بحملُك.

والثالث: هذا حماك، ورأيت حماك، ومررت بحماك، كما تقول في: قفاك.

الرابعة: «حم» كأب، وأصله حمو، بفتح الحاء والميم، وحماة المرأة أم زوجها لا يقال فيها غير هذا الهد ومعنى « أفرأيت » أخبرنى، بمجاز مرسل فى همزة الاستفهام، بإرادة مطلق الطلب من طلب الفهم، أى بعلاقة الإطلاق بعد التقييد، ومجاز مرسل فى الرؤية، بإرادة الإخبار المسبب عن الرؤية غالبًا، أى بإطلاق السبب وإرادة المسبب، فآل الأمر إلى طلب الإخبار، المدلول عليه بلفظ أخبرنى. أى أخبرنى عن دخول الحمو على المرأة.

(لم أر إلا خيراً) أى لا أتهمها، ولا أتهمهم، فما رأيت منها، ولا منهم فى هذا اللقاء إلا خيرًا، لكننى كرهت هذا اللقاء.

(إن الله قد برأها من ذلك) أى من الشروالفساد، أى بسبب شهادتك وانطباعك، أو قال ذلك بوحى نزل عليه.

(لا يدخلن رجل -بعد يومى هذا - على مغيبة، إلا ومعه رجل أواثنان) «بعد يومى هذا » أى بعد لحظتى هذه، وليس المراد إباحة الدخول بقية اليوم. والمغيبة بضم الميم وكسر الغين وإسكان الياء، من غاب زوجها عنها، يقال: أغابت المرأة، أى قام بها غياب زوجها، فهو اسم فاعل من «أغاب» قال النووى: والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد، بأن سافر، أو غاب عن المنزل، وإن كان فى البلد، هكذا ذكره القاضى وغيره، وهذا ظاهر متعين، قال القاضى: ودليله هذا الحديث، وأن القصة التى قيل بسببها كان أبو بكر المنزل، وأن القصة التى قيل بسببها كان أبو بكر المنزل، وأن القائم البلد.

تم قال النووى: وظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة، لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. اها أي هناك وصف ملاحظ، والمعنى إلا ومعه رجل ثقة أو اثنان ثقتان.

(كان مع إحدى نسائه) هى صفية، رضى الله عنها، كما سيأتى، ففى الرواية الخامسة عنها رضى الله عنها قالت: «كان النبى في معتكفًا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته، ثم قمت لأنقلب» أى لأرجع إلى بيتى « فقام معى ليقلبنى » بفتح الياء وسكون القاف، أى ليردنى ويوصلنى إلى بيتى، وفى رواية للبخارى «حتى إذا بلغت باب المسجد، عند باب أم سلمة، مررجلان من الأنصار...» وفى الرواية السادسة « أنها جاءت إلى النبى وقي تزوره فى اعتكافه فى المسجد، فى العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة » أى وقتًا من الزمن «ثم قامت تنقلب، وقام النبى في يقلبها» وعند عبد الرزاق « أن النبى في كان معتكفًا فى المسجد، فاجتمع إليه نساؤه، ثم تفرقن، فقال لصفية: أقلبك إلى بيتك، فذهب معها، حتى أدخلها بيتها» وفى رواية «كان النبى في فى المسجد، وعنده أزواجه، فرحن، وقال لصفية: لا تعجلي حتى أنصرف معك » قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن اختصاص فيحة بذلك، لكون مجيئها تأخر عن رفقتها، فأمرها بتأخير التوجه، ليحصل لها التساوى فى مدة جلوسهن عنده، أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها، فخشى النبي على عليها، أو كان مشغولا، فأمرها بالتأخي النوغ من شغله، ويشيعها، وكانت بيوت أزواجه في حوالى أبواب المسجد.

وقد رد ابن التين رواية «رجل» وقال: إنها وهم، والصحيح رجلان، ثم قال: يحتمل تعدد القصة، وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: الأصل عدم التعدد وعدم الوهم، بل هو محمول على أن أحدهما كان

تبعًا للآخر، أو خص أحدهما بخطاب المشافهة، دون الآخر، ويحتمل أن الراوى كان يشك فيه، فيقول مرة « رجل » ومرة « رجلان » فحيث أفرد ذكر الأصل، وحيث ثنى ذكر الصورة.

(وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد) فى رواية «وكان بيتها فى دار أسامة بن زيد» أى الدار التى صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة، بحيث تسكن فيها صفية. قاله الحافظ ابن حجر.

(هنه زوجتى فلانة) قال النووى: هكذا في جميع النسخ، بالتاء قبل الياء « زوجتى » وهي لغة صحيحة، وإن كان الأشهر حذف التاء، وبالحذف جاءت آيات القرآن. اهـ وفي الرواية الخامسة « إنها صفية بنت حيى » وفي رواية « إنما هي صفية بنت حيى » و وحيى » بضم الحاء وفتح الياء الأولى – مصغرًا، ابن أخطب، كان أبوها رئيس خيبر، وكانت صفية في السبى، فجاء دحية إلى النبي على « فقال: أعطني يا رسول الله جارية من السبى، فقال له: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية. فجاء رجل، فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية ؟ سيدة قريظة والنضير؟ لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها، فجاء بها. فقال له النبي الله على « خارية من السبى غيرها، وأعتقها رسول الله على و تزوجها.

(فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به؟ فلم أكن أظن بك) الاستفهام إنكارى، بمعنى النفى، أى لم أكن أظن بأحد سوءًا، فمن باب أولى لم أكن أظن بك سوءًا، وفى الرواية الخامسة «فقالا: سبحان الله يا رسول الله! » تنزيه الله عن النقائص، كلمة تقال عند التعجب، زاد في رواية البخارى «وكبر عليهما ما قال» وفى رواية «يارسول الله، هل نظن بك إلا خيرًا »؟.

(إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم) وفى ملحق الرواية السادسة «إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وفى رواية «ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرًا، لكن قد علمت أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» والمراد من ابن آدم جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الرجال والنساء.

وجريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، قيل: هو على ظاهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك وجعل له قوة على التوصل إلى باطن الإنسان، وقيل: هو على سبيل الاستعارة، من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارق كالدم، فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة، أي إن وسوسته تصل في مسام البدن سريان الدم في البدن.

 الشَّافَعَى: إنما قَالَ لَهُمَا ذَلَكَ، لأَنَهُ خَافَ عَلَيْهُمِا الْكَفْرِ، إِنْ طَنَا بِهُ التَهُمَةِ، فبادر إلَى إعلامهما، نصيحة لهما، قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئًا، يهلكان به.

ثم قال: وغفل البزار، فطعن في حديث صفية هذا، واستبعد وقوعه، ولم يأت بطائل. والله أعلم. وجمع القلوب مع المثنى جائن كقوله تعالى ﴿إِنْ تَتُويَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُويُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] واللَّه أعلم.

#### فقه الحدبث

#### يؤخذ من الأحاديث

- ١- من الرواية الأولى والثانية والثالثة تحريم الخلوة بالأجنبية.
- ٢- وإباحة الخلوة بمحارمها. قال النووى: وهذان الأمران مجمع عليهما.
  - ٣- من الرواية التّانية التحذير من خلوة الحمو بقريبته.
- 3- ومن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة جوان اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، من تشييع رائره، والقيام معه، والحديث مع غيره، والمشى القليل خارج المسجد.
- وإباحة خلوة المعتكف بزوجته، لكن يكره الإكثار من مجالستها، والاستلذاذ بحديثها، لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة، أو نحوها، مما يفسد الاعتكاف. قاله النووي.
  - ٦- وزيارة المرأة لزوجها أو محرمها المعتكف.
  - ٧- وبيان شفقته صلى اللَّه عليه وسلم على أمته، وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم.
    - ٨- والتحرز من التعرض لسوء الظن.
- ٩- والتحفظ من كيد الشيطان، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغى للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم، إذا كان خافيا، نفيا للتهمة، ومن هنايظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه.
- ١٠ وفيه أدب القوم مع الكبير، ونفى الشبهة عنه، والاعتذار إليه بالأعذار الصحيحة، وقول: سبحان الله عند التعجب.
  - ١١ وفيه جواز خروج المرأة ليلا.
- ١٢ وفيه إضافة بيوت أزواج النبي النبي إليهن، قال ابن المنير: وهذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين، لأن نفقته ن وسكناهن من خصائص النبي النبي السرفيه حبسهن عليه، لا يتزوجن غيره.
- ١٣ استدل به على موعظة الإمام للخصوم، وعدم حكمه بمقتضى علمه، فإنه صلى الله عليه وسلم كره
   أن يقع في قلب الأنصاريين وسوسة الشيطان، فمراعاة نفي التهمة عنه مع عصمته تقتضى
   مراعاة نفى التهمة عمن هو دونه. قاله الحافظ ابن حجر. والله أعلم

# (٥٨٨) باب من أتى مجلسا فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به

٩٥٩ - ٢٦ عن أبي وَاقِدِ اللَّنِي ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ. فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَذَهَبَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلَقَهُمْ. وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَأَوَى إلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْبًا فَاسْتَحْبًا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَا اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْبًا فَاسْتَحْبًا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ.

٠٤٩٦٠ - ٢٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٧) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يُقِيمَنَّ أَحَدُّكُمُ الرَّجُــلَ مِن مَجْلِسِهِ ثُــمَّ يَجْلِسُ فِيهِ».

٢٩٦١ - ٢٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٨) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِن مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا».

٢٩٦٢- وفِي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهِ عَ عَلَا حَدِيثِ اللَّهِثِ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعَ عَلَى الْمَعَ عَلَى الْمَعَ عَلَى الْمَعَ عَلَى الْمُعَلَّ الْمَعَ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُولِي الللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُولِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ ا

٢٩٦٣ - ٢٩ عَنِ ابْسِنِ عُمَسرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَسا (٢٩) أَنَّ النَّبِسيَّ ﷺ قَسالَ: «لا يُقِيمَسنَّ

– وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حِ وحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخُبَرَنَا حَبَّالُهُ خَدَّثَنَا وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حِ وحَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً حَدَّثَةً فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِي الْمَعْنَى. أَبَانُ قَالٍا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْتَي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِسْحَقَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً حَبَّنَهُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِي الْمَعْنَى.

(۲۷)وحَدُّثَنَا قُنِيَّةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ۚ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُفح بْنِ اَلْفُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن نَافِعِ عَنَ ابْنِ عُمَرَ (۲۸)حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرُهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنِ حَوْمَا أَبِي حَوْمَ وَهُـوَ الْقَطَّانُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُوهَابِ يَغْنِي النَّقَفِيُّ كُلْهُمْ عَن عُبَيْدٍ اللّهِ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللّفْظُ

لَهُ حَدَّثَنَا أَمْحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ – وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعَ وَأَبُو كَامِلِ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ حِ وحَدَّثَنِي يَخْضَ بَنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثِنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْدِكُو أَخْرَنَا الضَّحَّاكُ يَغْنِي

ابْنَ غُفْمَاْنَ كُلَّهُمْ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ﴿٣٧﴾ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْلُهُ الأَعْلَى عَن مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَن سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ — و حَدُثَنَاه عَبْلُهُ بْنُ حُمَيْدٍ أُخْبِرَنَا عَبْلُهُ الرَّزَاق أُخْبِرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الإسننادِ مِثْلُهُ.

 <sup>(</sup>٢٦) حَدَّثَنَا قَبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ عَن مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَن إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَخِيرَهُ عَن أَبِي وَاقِدِ اللَّذِيقَ
 طَالِبِ أَخِيرَهُ عَن أَبِي وَاقِدِ اللَّذِيقَ

أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُسَلٌ عَسن مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.

٤٩٦٤ - ٣٦ عَن جَابِر ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَسَالَ: «لا يُقِيمَسنَّ أَحَدُكُمْ أَخَسَاهُ يَسُومَ الْجُمُعَةِ ثُسمَّ لَيُحَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقَّعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا».

٥٩٦٥ – ٣١ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ﴿ وَفِي حَلِيتِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ﴿ وَفِي حَلِيتِ اللَّهِ عَوَانَةَ: «مَنْ قَامَ مِن مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ ».

### المعنى العام

للمجالس حرمة، وللجلوس فيها آداب، وللمرور عليها حقوق، وإذا كان الحديث قد تعرض سابقاً لحق الطريق فهو هذا، وفي هذا الباب يتعرض لحقوق المجالس.

كان المسجد النبوى بالمدينة المدرسة الأولى فى الإسلام، وكان رسول الله ويتجلس فيه فى أوقات قراغه، يجتمع بأصحابه، يقرأ عليهم من القرآن، ويعلمهم أمور دينهم، ويتخولهم بين الحين والحين بالموعظة والرقائق والآداب. وكان المسجد مطروقًا بين طريقين، ويصل بين جهتين بدون أبواب، فكان بعض الناس يمربه، إذا انتقل من الجهة إلى الأخرى، وبينما كان رسول الله ويعلم أصحابه بالمسجد، دخل تلاثة من الرجال، دخلوا للمرور فى طريقهم إلى الجهة الأخرى، فلما وصلوا عند الحلقة رغب أحدهم فى الجلوس، فوجد فى الحلقة مكانًا خاليًا يكفيه، فجلس فيه، وتردد الثانى فى الجلوس، إن له مصلحة خرج يقضيها، أيذهب إليها؟ ويستمر فى مشيه؟ أم يجلس كما جلس صاحبه؟ ويعد خطوات تجاوز بها الحلقة استحيا من نفسه، واستحيا أن بعاب من صاحبه ومن الجالسين، فعاد، فجلس خلف الحلقة، حيث لم يجد فرجة، كما وجد الأول، وأما الثالث فلم يتردد فى الانصراف إلى مصلحته، والإعراض عن مجلس رسول الله ورأى رسول الله وأما الثالث فلم يتردد فى انتهى من الموضوع الذى يتكلم فيه، قال لأصحابه: أخبركم عن النفر الثلاثة الذين رأيتموهم، أما الأول قد لما إلى الله، وإلى العلم، فاحتضنه الله برعايته ورضوانه، وأما الثانى فقد غلبه الحياء، فنال رحمة الله وعفوه، وأما الثالث فاستغنى عن العلم فاستغنى الله عنه، ومن يستغن الله عنه ويهمله، فقد حرم الخير كله، وكان من المغضوب عليهم والضائين المطرودين.

فمجالس العلم والذكر، لها حقوق على من يتمكن من الانتفاع بها، وكل جالس فيها له حقوق على الداخل عليهم، وله حق فى المكان الذى جلس فيه، لا يقيمه أحد منه مهما كان قدر الداخل عليه، فهو أحق به من غيره، ما دام قد سبق وجلس فيه، نعم لوقام باختياره ورضاه تكريماً لقادم، ليجلسه فى

<sup>﴿</sup>٣٠)وحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّلَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْنِنَ حَدَّثَنَا مَفْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ غَيْلِهِ اللَّهِ عَن أَبِي الزَّيْثِرَ عَن جَابِرِ (٣٦)وحَدَّثَنَا قُتَبَيْلَةُ بْنُ سَعِيلٍهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَالَةَ وَقَالَ قُنْبَيَةُ أَلِطُا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَفْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهْمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَسن أَبِيهِ عَسن أَبِي هُرَيْرَةَ

مكانه كان تنازلا وإيثارا مقبولا منه، مشكورًا عليه، وإن كان الأولى للداخل أن لا يجلس فى المكان الذى أوثر به، هضما للنفس، ويعدًا عن الريب والشبهات، وقد كان ابن عمر رضى الله عنهما يفعل ذلك، إذا قام له أحد عن مجلسه شكره، ولم يجلس فيه، فالناس فى الأماكن العامة شركاء، وفى المجالس والمساجد الخاصة سواسية، من سبق إلى مكان كان أحق به حيازة وانتفاعًا، لا يحق لآخر أن يحوله عنه، لا فى اجتماعات الجمعة للصلاة، ولا لغيرها، حتى الباعة الذين يضعون أمتعتهم على جانب الطريق العام، أو فى متسعات الأماكن، من وضع أمتعته فى مكان حاز الانتفاع به، لا يزاحمه زميل له، نعم يجب على من شغل مكانًا أن لا يفرش نفسه على قدر لا ضرورة له، فإن فعل، وجاء محتاج إلى مكان كان عليه أن ينضم ويفسح لأخيه المسلم، فالله تعالى يقول: ﴿يَاأَيّهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا إِنَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُوا فِي الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ ﴿ [المجادلة: ١١].

وحتى إذا اضطر من شغل مكاناً وسبق إليه، أن يقوم عنه لفترة قصيرة، كقضاء حاجة أو وضوء أو إحضار كتاب أو مصحف، تم عاد فهو أحق بمكانه، وعلى من شغله أن يخليه له.

تلك حقوق وواجبات حرص الشارع على بيانها، حفاظاً على المودة بين المسلمين، وتفادياً لبواعث الشقاق والخلاف والبغضاء.

#### المباحث العربية

(بينما هو جالس في المسجد، والناس معه، إذا أقبل نفر ثلاثة) «بينما» أصله «بين» الظرفية الزمانية، زيدت عليها «ما» وقد تزاد الألف فقط، فيقال «بينا» وهو ملازم للإضافة إلى جملة، ويحتاج إلى جواب، هو العامل فيه، إذا لم يكن في الجملة لفط المفاجأة، فإن وجد -كما هنا- فالعامل معنى المفاجأة، وكان جلوسه صلى الله عنيه وسلم في هذا الوقت لوعظ الناس وتعليمهم الشريعة، وجملة «والناس معه» حالية، والمراد من الناس بعض الصحابة، و«إذ» للمفاجأة، والنفر بفتح النون والفاء اسم جمع، ويطلق على جماعة من الرجال، ليس فيهم امرأة، ويقع على العدد، من ثلاثة إلى عشرة، و«ثلاثة » بدل من «نفر» وفي رواية البخاري «ثلاثة نفر» بإضافة «نفر» إلى «ثلاثة» والإضافة بيانية، كقوله تعالى: ﴿تِسْعَةُ رَهْطِ ﴾ [النمل: ٤٨] وكان إقبالهم من باب المسجد، مارين بمجلس الرسول ﷺ، وكان للمسجد فتحتان متقابلتان، كالبابيان، يمر منهما الناس، ويطرقونه كالشارع.

(فأقبل اثنان إلى رسول الله على) هذا إقبال آخر غير الأول، وفى الكلام مضاف محدوف، أى أقبل اثنان من طريق مرورهما إلى مجلس رسول الله على وفى حديث أنس « فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبى على أقبل إليه اثنان منهم، واستمر الثالث ذا هبا ».

(فوقفا علي رسول الله ﷺ) «على » بمعنى «عند » أو فى الكلام مضاف محذوف، تقديره: على مجلس رسول الله ﷺ:

(فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة، فجلس فيها) «أما» حرف تفصيل، تجب الفاء

فى تلو تاليه «فرأى» والفرجة بضم الفاء وفتحها، هى الخلل بين الشيئين، ويقال لها أيضاً: فرج بفتح الفاء وسكون الراء، وجمعه فروج وهى الشق بين الشيئين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِن فُرُوحٍ﴾ الفاء وسكون الراء، وجمعه فروج وهى الشق بين الشيئين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِن فُرُوحٍ﴾ [ق:٦] وأما الفرجة بمعنى الخلاص من الغم فذكر الأزهرى فيها فتح الفاء وضمها وكسرها، يقال: فرج بين الشيئين، وفرج له فى الحلقة والصف، بفتح الفاء والراء،، يفرج بكسر الراء وضمها، فرجا بسكونها، أى شق، وفرج الشيء، بتشديد الراء وسعه، وأفرج الغبار انكشف، وأفرج عن السجين أطلقه، وانفرج الشيء اتسع، وانفرج ما بين الشيئين، وانفرج الغم، وأما الحلقة بإسكان اللام، وحكى فتحها، والجمع حلق بفتحتين.

(وأما الآخر فجلس خلفهم) الآخر أي الثاني، وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير.

(وأما التالث فأدبر ذا هباً) إن أريد من الإدبار الذهاب كان « ذاهبا» حالا مؤكدة، وإن أريد من الإدبار الإعراض كانت حالا مؤسسة، وقيل، معنى « ذاهبا» مستمرا في ذهابه، فتكون حالا مؤسسة أيضاً.

(فلما فرغ رسول اللَّه ﷺ) من عظته ودرسه.

(ألا أخبركم عن النفر الثلاثة) «ألا» هي همزة الاستفهام الإنكاري، بمعنى النفي، دخلت على «لا» النافية، وذفي النفي إثبات، فالمعنى أخبركم عن النفر الثلاثة، وفائدتها على هذا التنبيه إلى أهمية ما بعدها، وفي الكلام مضاف محذوف، أي عن أحوال النفر الثلاثة.

(أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله) قال القرطبى: الرواية الصحيحة بقصر الأول، ومد الثانى، وهو المشهور في اللغة، قال النووى: وهي اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن، أي إذا كان لازما كان مقصوراً، وإذا كان متعديا كان ممدودًا، قال تعالى: ﴿أُرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ [الكهف: ٦٣] وقال تعالى: ﴿إِذْ أُوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ [الكهف: ١٠] وقال في المتعدى ﴿وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَيْوَةٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٠] وقال ﴿أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ [الضحى: ٦] قال القاضى: وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميعاً لغتين، القصر والمد، فيقال: أويت إلى الرجل، بالقصر والمد، وآويت الرجل بالمد والقص، والمشهور التفرقة كما سبق.

قال العلماء: معنى «أوى إلى الله » لجأ إلى الله، قيل: فى الكلام مضافان محذوفان، أى لجأ وانضم إلى مجلس رسول الله ﷺ، ومعنى «فآواه الله » أى جازاه بنظير فعله، بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه.

(وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه) أى ترك المزاحمة، كما فعل رفيقه الذى جلس فى الفرجة، حياء من الله تعالى، ومن النبى رفيقة أنس، ولفظها عند الحاكم «ومضى الثانى قليلا، ثم كما فعل رفيقه الذى مضى ذاهباً، ويرجحه رواية أنس، ولفظها عند الحاكم «ومضى الثانى قليلا، ثم جاء، فجلس» ومعنى «فاستحيا الله منه » أى رحمه، ولم يعذبه، بل غفر ذنوبه، وقيل: جازاه بالثواب، قالوا: ولم يلحقه بدرجة صاحبه الأول فى الفضيلة، الذى آواه، وبسط له اللطف، وقربه.

(وأما الآخر فأعرض، فأعرض اللَّه عنه) أعرض عن مجلس العلم، وانصرف عنه، فعامله اللَّه

تعالى وجزاه على إساءته، إعراضاً عنه، وصرفاً لرحمته ورضوانه عنه، والإعراض في الأصل انصراف اننفس عن الشيء، وعدم التوجه إليه، ففي الكلام مشاكلة ومقابلة، كقوله تعالى ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] وفي الحديث «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذا ب أليم » وهذا هو المراد من الإعراض، الإهمال وعدم الإحسان. وقوله «فأعرض الله عنه» يحتمل أن يكون خبراً، ويحتمل أن يكون دعاء، وسيأتي مزيد لهذا في فقه الحديث.

(لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه) «لا يقيمن » بالنهى المؤكد وفى الرواية الثالثة «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده، ثم يجلس فيه » بلفظ الخبر «لا يقيم » مضارع مرفوع، وهو خبر بمعنى النهى، وفى بعض الروايات «لا يقم » بالنهى من غير توكيد. وفى الرواية الرابعة «لا يقيمن أحدكم أخاه، ثم يجلس في مجلسه » وذكر الأخ لا مفهوم له، بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقيمه، لأنه إن فعله من جهة الأثرة كان أقبح، وفى الرواية الخامسة «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة -أى فى اجتماع الصلاة - ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد الخامسة «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة -أى فى اجتماع الصلاة - ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه » يقال: خالف إلى الشيء، وخالف فى الشيء، إذا أثاه من خلفه، أو قصده بعد ما أبعده عنه، قال تعالى ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُم إلَى مَا أَنْهَاكُم عَنْهُ ﴿ [هود: ٨٨] وعند البخارى عن ابن عمر أن النبى وبقى أن يقام الرجل من مجلسه، ويجلس فيه آخر» و« يجلس » هنا ضبطت بضم الياء وفتح اللام، وفى الملحق الثانى للرواية الثالثة «قلت: في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيرها » السائل ابن جريج الراوي عن نافع عن ابن عمر، والمجيب نافع، رحمهم الله تعالى. وسيب سؤال أبن جريج علمه بالرواية الخامسة التي ذكر فيها «يوم الجمعة » وجعل نافع النهى عاماً، وسيأتى التفصيل في فقه الحديث.

(ولكن تفسحوا وتوسعوا) وفي الرواية الخامسة «ولكن يقول: افسحوا » والتفسح التوسع، فعطف «توسعوا » على «تفسحوا » عطف تفسيري.

#### فقه الحديث

#### يؤخذ من الأحاديث

١- عن الرواية الأولى قيل: إنها لم تتعرض إلى تسليم اللذين جلسا فى مجلس العلم، هل سلما؟ فرد عليهما السلام؟ أو لم يسلما؟ وهل صليا تحية المسجد؟ أو لم يصليا؟ وقد تناول العلماء هاتين النقطتين بالتوجيه، فقيل: لعلهما سلما، ورد الرسول والصحابة السلام، أو أنهما سلما، ولم يرد عليهما أحد، لأن المشتغل بالعلم، المستغرق فى العبادة، لا يجب عليه الرد، ولم ينقل إلينا هذا أو ذاك، لشهرته، وعدم الحاجة إلى الإخباريه، وقيل: لعلهما لم يسلما، اعتماداً على عدم مشروعية السلام على المشتغل بالعلم، وعلى كلا الجوابين لا مؤاخذة عليهما، إذ لو أتيا ما يلامان عليه لنبههما صلى الله عليه وسلم، وعلمهما، فلا وجه لهذا الإشكال أساساً.

أما الإشكال الثاني فقد قيل: لعلهما كانا على غير وضوء، ورد بأنه لو كان كذلك لنبههما صلى اللَّه عليه وسلم، فاعتذرا، ولم ينقل إلينا شيء من ذلك، وقيل: لعلهما دخلا في وقت الكراهة، ويـرد

- الشافعية بأن تحية المسجد لاتكره في أي وقت، وقيل: لعلهما صليا، ولم ينقل إلينا، لاهتمام الرواة بغير ذلك من القصة، وعلى كل لم يثبت أنهما أتيا ما يلامان عليه، فليس في الحديث دليل على إثبات حكم، أو نفيه، لأن ما سكت عنه الراوي لا يستدل به على نفى أو إثبات.
- ٢- ويؤخذ أيضًا من الرواية الأولى اتضاد المساجد مكاناً لدراسة العلم والوعظ، وجلوس
   العالم فيها لذلك.
- ٣- واستحباب التحليق في دروس العلم ومجالس الذكر، لأن ذلك أدعى إلى القرب من المعلم والقائد.
  - ٤- واستحباب دخولها، ومجالسة أهلها.
  - ٥- وأن من سبق إلى مكان في الحلقة، أو في المسجد كان أحق به.
  - ٦- واستحباب القرب من العالم للتبرك، وللمناقشة، وللتمكن من السماع.
  - ٧- سد الخلل والفرجة في حلقة العلم، كما ورد الترغيب في سد الخلل في صفوف الصلاة.
- ٨- جواز التخطى لسد الخلل، ما لم يؤذ، فإن خشى الإيذاء استحب الجلوس حيث ينتهى، كما فعل الثانى قاله الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديث ليس فيه دليل على هذا المأخذ، وإن كان الحكم صحيحاً، فقد تكون الفرجة فى الحلقة الخارجية، إن كانت هناك حلقات، على أن ظاهر الحديث أنها كانت حلقة واحدة، وإلا لقال: فرأى فرجة فى إحدى الحلقات.
- ٩- وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير، قاله الحافظ ابن حجر أيضًا، لكن هذا المأخذ من هذا الحديث بعيد، فليس فيه إشارة إلى المزاحمة.
- ١٠- فيه فضيلة الاستحياء من الانصراف عن باب الخير ودروس العلم، أو من المزاحمة في الحلقات.
  - ١١- واستحباب الجلوس حيث ينتهى المجلس، إذا لم تكن هناك فرجة.
    - ١٢ وفيه الأدب في مجالس العلم.
- ١٣ وفيه الثناء ولو في المواجهة على من فعل الخير، أو فعلا جميلا، فإن رسول الله عليه الثني على الاثنين.
- ١٤- وذم من سنحت له فرصة الخير والعلم، فانصرف عنها، وهو محمول على من فعل ذلك بدون عذر.
- ٥١ وجواز الدعاء على المذنب بسخط الله، وهذا على أن قوله « فأعرض الله عنه » دعاء عليه بالإعراض، وعلى أنه كان مسلمًا، معرضًا بغير عذر، وقيل: لعله كان منافقًا، أو أطلع الله نبيه على أمره، أما المسلم فلا يدعى عليه بذلك.
  - ١٦- وجوار الإخبار عن أهل المعاصى وأحوالهم، للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة المحرمة.
    - ١٧ وابتداء العالم جلساءه بما يزيل عنهم الشبهات، ويوضح لهم أسرار الوقائع.
- ١٨ ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة قال النووي: هذا النهي للتحريم، فمن

سبق إلى موضع مباح فى المسجد وغيره، يوم الجمعة أو غيره، لصلاة أو غيرها، فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته، لهذا الحديث، إلا أن أصحابنا -يقصد الشافعية- استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعاً، يفتى فيه، أو يقرأ قرآنا وغيره من العلوم الشرعية، فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه، وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد للأسواق.اهـ

وقال ابن أبى جمرة: هذا اللفظ عام فى المجالس، ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة، إما على العموم، كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإما على الخصوص، كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله، لوليمة ونحوها، وأما المجالس التى ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها، فإنه يقام، ويخرج منها، ثم هو فى المجالس العامة ليس عاماً فى الناس، بل هو خاص بغير المجانين، ومن يحصل منه الأذى، كآكل الثوم النئ إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو مجلس الحكم. قال: والحكمة فى هذا النهى منع استنقاص حق المسلم، المقتضى للضغائن، والحت على التواضع المقتضى للمواددة، وأيضا فالناس فى المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شىء استحقه، ومن استحق شيئاً فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم. اهـ

وقال ابن بطال: اختلف في النهى، فقيل: للأدب، وقيل: هو على ظاهره، ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه، واحتج هؤلاء بالحديث الذي أخرجه مسلم -روايتنا السادسة - «إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به » قالوا: فلما كان أحق به بعد رجوعه، ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع في الأصل ليس ملكه، قبل الجلوس، ولا بعد المفارقة، فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية، فيكون من قام تاركا له قد سقط حقه جملة، ومن قام ليرجع يكون أولى، وقد سئل مالك عن حديث أبى هريرة -روايتنا السادسة - فقال: ما سمعت به، وإنه لحسن إذا كانت أويته قريبة، وإن بعد فلا أرى ذلك له، ولكنه من محاسن الأخلاق. وقال القرطبي في المفهم: هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب، اختصاص الجالس بموضعه، إلى أن يقوم منه، وما احتج به من حمله على الأدب، يفرغ غرضه، فصار كأنه ملك منفعته، فلا يزاحمه غيره عليه، وقال النووي: قال أصحابنا: هذا في يفرغ غرضه، فصار كأنه ملك منفعته، فلا يزاحمه غيره عليه، وقال النووي: قال أصحابنا: هذا في متلا، أولشغل يسير، ثم يعود، لا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه، وعلى مثلا، أولشغل يسير، ثم يعود، لا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه، وعلى القاعد أن يطيعه.

واختلف. هل يجب عليه؟ على وجهين، أصحهما الوجوب، وقيل: يستحب، وهو مذهب مالك، قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة، دون غيرها، قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا.

وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى، فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به، قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان، وليس بحق واجب، ولعله

مراد مالك، وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة، قالوا: ومن اعتاد بالجلوس في شيء منها، فهو أحق به، حتى يتم غرضه، قال: وحكاه الماوردي عن مالك قطعاً للنزاع، وقال القرطبي: الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب. والله أعلم.

أما قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَتُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا ﴾ [المجادلة: ١١] أي إذا قيل: قوموا فقوموا، وظاهره أن يقام الرجل من مجلسه، مما يتعارض والحديث، فقد قال ابن بطال: قال بعضهم: هو مجلس النبي والشيخ خاصة، قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي والله والله مقبلا ضيقوا مجلسهم، فأمرهم الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض، قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من كون الآية نزلت في ذلك، الاختصاص. اهو وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل، قال: نزلت يوم الجمعة، أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار، من أهل بدر، فلم يجدوا مكاناً، فأقام النبي والله ناساً، ممن تأخر إسلامهم، فأجلسهم في أماكنهم، فشق ذلك عليهم، وتكلم المنافقون في ذلك، فأذن الله تعالى هذه الآية، ومعنى هذا أن الأمر بالقيام وتنفيذه خاص بهذه الواقعة، وبأمثالها، وعن الحسن البصرى: أن المراد بذلك مجلس القتال، قال: ومعنى قوله ﴿انْشُرُوا﴾ انهضوا للقتال.

١٩- ومن الرواية الرابعة قال النووى: هذا ورع من ابن عمر، وليس قعوده فيه حراماً، إذا قام برضاه،
 لكنه ثورع عنه لوجهين:

أحدهما: أنه ريما استحى منه إنسان، فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب، ليسلم من هذا.

الثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه، أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد مستبه مكروهاً أو خلاف الأولى، بأن يتأخر عن موضعه في الصف الأولى، ويؤثره به، وشبه ذلك، قال أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا، دون القرب.

واللَّه أعلم

## (٥٨٩) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

٢٩٦٦ - ٣٢ عَن أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٢٦) أَنَّ مُحَنَّشًا كَانَ عِنْدَهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لأَخِي أُمَّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَالِّي الْبَيْتِ، فَقَالَ لأَخِي أُمَّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَالِّي الْبَيْتِ، فَقَالَ: قَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ، فَقَالَ: وَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ، فَقَالَ: «لا يَدْخُلُ هَوُلاءِ عَلَيْكُمْ».

٣٩ ٤٠ - ٣٣ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣٠ قَالَتْ: كَانْ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النِّبِيُ عَلَيْ مُخَنَّتْ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِن غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ, قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمًا، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُسوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ وَهُو يَعْدَ بَعْضِ إِلَا يَدْخُلُنَ عَلَيْكُنَ » قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ.

أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لا يَدْخُلَنَ عَلَيْكُنَ » قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ.

## المعنى العام

فألحق اللَّه تعالى العبيد، والتابعين الذين لا رغبة لهم في النساء، بالمحارم، الذين يجوز لهم الخلوة بمحارمهم، والنظر إليهن فيما عدا ما بين السرة والركبة.

وتساهلت نساء فى هذا الزمان فى تعاملهن مع الخدم الأحرار، فانكشفن أمامهم، واختلون بهم، فلا يتحشمن منهم، لأنهم -كما يقولون- خدم، وهذا خطأ شرعى كبير، ترتب عليه فى بعض البلاد الإسلامية خطر وفساد عظيم، تماماً كما حصل من تساهل الرجال، فى تعاملهم مع الخادمات الحرائر.

إن خطر هذا الصنف لا ينحصر في احتمال الفاحشة، بل وفي نشر أسرار البيوت، وفي وصف نسائها لرجال أجانب آخرين.

(٣٣)ُوحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَن مَعْمَر عَن الرُّهْرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبِّةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَاللَّفْظُ هَذَا حَدُثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَاللَّفْظُ هَذَا حَدُثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن أَبِيهِ عَن رَيْسِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَنُسِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ

ولنا في رسول اللَّه ﷺ، وفي توجيهه وتشريعه أسوة حسنة، فقد كان في عهده صلى اللَّه عليه وسلم مخنت شبه معتوه، يدخل البيوت، يستطعم منها الطعام، ويتكفف قوته بالطواف عليها، لا يتحشم منه نساء، ولا يغار منه رجال، فهو في نظرهم من غير أولى الإربة من الرجال.

فدخل هذا المخنت بيت أم المؤمنين أم سلمة، وعندها أخوها عبد اللَّه بن أبى أمية، ثم دخل رسول الله على أله عليهم، ثم انتحى ناحية بعبدة عنهم، كان ذلك فى زمن حصار المسلمين لأهل الطائف، وقد طال الحصار، اختلى المخنث بأخى أم سلمة، ثم قال له إسرارًا، يا عبد اللَّه، يا بن أبى أمية: إذا فتحتم الطائف غداً, فعليك بابنة غيلان. اسأل عنها، فإذا وقعت فى السبى فلا تفلت منك، احرص على أن تكون من نصيبك، فإنها أجمل نساء الطائف، لقد رأيتها، وجلست معها فى طوافى بالبيوت، إنها جميلة الوجه، فمها وثغرها الأحمر كالفراولة، وجسمها المملوء لحما يجذب الرجال، ويطنها يتثنى وينطوى على أربع طيات، تبهر الرجل إذا نظر إليها من الأمام، فإذا نظر إليها من الخلف رأى طرف الطيات الأربع من جهة، وطرفها الآخر من الجهة الأخرى فرآها تقبل بأربع، وتدبر بثمان إن قعدت تثنت، وظهر كل فخذ على حدة، وإن تكلمت تغنت بأحلى غناء، وأرق صوت، وبين رجليها جزء مثل الإناء المقلوب، وسمعه الرسول والله المنان النساء، وليس له فيهن رغبة، وأهل الغزل منهم، فقال فى نفسه سبحان الله! كنا نظنه لا يدرك مفاتن النساء، وليس له فيهن رغبة، ولا يغطن لمحاسنهن، ثم قال له: يا عدو الله، علغلت النظر إليها؟ قاتلك الله. كنت أحسبك لا تدرك شيئًا من ذلك. لا تدخل من اليوم على النساء، واخرج من المدينة إلى الحمى والصحراء، وقال لأمهات المؤمنين: لا تدخل من اليوم على النساء، واخرج من المدينة إلى الحمى والصحراء، وقال لأمهات المؤمنين: لا تدخلن مثل هذا عليكن أبدا.

#### المباحث العربية

(عن أم سلمة أن مخنثاً كان عندها) قال أهل اللغة: المخنث بكسر النون وفتحها، وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وقال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال، وإن لم تعرف منه الفاحشة، مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. أهد يقال: خنث الرجل، بكسر النون، يخنث بفتحها، خنثا بفتحها، إذا فعل فعل المخنث وتثنى وتكسر، والخنثي في الحيوان فرد تتكون فيه أمشاج الذكر وأمشاج الأنثى، قال العلماء: المخنث ضربان: أحدهما من خلق كذلك، ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن، بل هو خلقة، خلقه الله عليها، الضرب الثاني من المخنث هو من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن، ويتزيا بزيهن، وسيأتي حكم كل منهما في فقه الحديث.

قال النووى: واختلف فى اسم هذا المخنث، قال القاضى: الأشهر أن اسمه «هيت» بكسر الهاء بعدها ياء ثم تاء، وقيل: «هنب» بالنون والباء، قاله ابن درستويه، وقال: إنما سواه تصحيف، قال: والهنب الأحمق، وقيل: «ماتع» بالتاء، مولى فاختة المخزومية، وجاء هذا فى حديث آخر، ذكر فيه أن النبى على غرب -ونفى- «ماتعا» هذا، و«هيتا» إلى الحمى، ذكره الواقدى، وذكر أبو منصور الباوردى نحو الحكاية عن مخنث، كان بالمدينة، يقال له «إنه» وذكر أن النبى على نفاه إلى حمراء الأسد،

والمحفوظ أنه «هيت» قال الحافظ ابن حجر: والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب «هيت» ولا مانع أن يتواردوا في الوصف المذكور «مخنث».

(ورسول الله ﷺ في البيت) أي في بيت أم سلمة، وفي الرواية الثانية «فدخل النبي ﷺ يوماً، وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة » أي والمخنث عند أم سلمة.

(فقال لأخى أم سلمة: يا عبد الله بن أبى أمية) عبد الله بن أبى أمية هو أخو أم سلمة، وكان إسلامه مع أبى سفيان بن الحارث فى غزوة الفتح، واستشهد عبد الله فى الطائف، أصابه سهم فقتله، ووقع فى مرسل ابن المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبى بكر، فيحتمل على تعدد القول منه لكل منهما، لأخى عائشة، ولأخى أم سلمة، قال الحافظ ابن حجر: والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما، لأن الطائف لم يفتح حينئذ، وقتل عبد الله بن أبى أمية فى حال الحصار، ولما أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته «بادية» تزوجها عبدالرحمن بن عوف، ووقع حديث فى سعد بن أبى وقاص أنه خطب امرأة بمكة، فقال: من يخبرنى عنها؟ فقال مخنث، يقال له هيت: أن أصفها لك. فهذه قصص وقعت لهيت.

(إن فتح الله عليكم الطائف عدا) كان هذا القول أثناء حصار المسلمين للطائف الذى استمر عشرين يوماً فى شوال سنة ثمان من الهجرة، واستعصى على المسلمين فتحه، لأنهم كانوا قد أعدوا لأنفسهم فى الداخل قوت سنة، وكانوا رماة، أخذوا يرمون المسلمين بالنيل وقطع الحديد المحماة من فوق سور حصنهم، فنالوا منهم، وأصابوا كثيرين، ولم تصل نبال المسلمين إليهم، فرحل رسول الله على عنهم، ودعا الله لهم بالهداية، فهداهم الله تعالى، فأسلموا.

(فإنها تقبل بأريع، وتدبر بثمان) قال النووى: قالوا: معناه أن لها أريع عكن تقبل بهن، من كل ناحية ثنتان [والعنكة بضم العين وسكون الكاف ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا، يقال: عكنت الجارية، بتشديد الكاف، أى صارت ذات عكن، بضم العين وفتح الكاف] قال الخطابى: يريد أن لها فى بطنها أريع عكن –أريع طبات – فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة، متكسراً بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأريع عند منقطع جنبيها ثمانية –أربعا فى كل جانب، قال: وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن، بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالباً فى الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة، وفى حديث سعد «إن أقبلت قلت: تمشى بست، وإن أدبرت قلت: تمشى بأربع » كأنه يعنى يديها ورجليها وثديبها، وإذا أدبرت ينقص الثديان، فهما يحتجبان، زاد فى رواية «بتغر كالأقحوان» أى كالفراولة «إن قعدت تثنت، وإن تكلمت تغنت » أى صوتها كالموسيقى «وبين رجليها مثل الإناء المكفوء » وفى رواية «أسفلها كثيب» الكثيب كومة الرمل المستطيل المحدوب «وأعلاها عسيب» يقال: رأس عسيب، أى بعد عهده بالترجيل والتسريح، وهو أحياناً من أوصاف المدح، فيقال: شعر غجرى منفوش.

(فكانوا يعدونه من غير أولى الإرية) بكسر الهمزة البغية، والأرب بفتح الهمزة والراء الحاجة.

(لا يدخل هؤلاء عليكم) كذا الرواية «عليكم» بصيغة جمع المذكر، ويوجه بأنه جمع مع النساء المخاطبات من يلوذ بهن، من صبى ووصيف من الذكور، فجاء التغليب، أما عن الإشارة فقد قال النووى: الإشارة إلى جميع المختثين، المتكلم وأمثاله، وفى الرواية الثانية: «ألا أرى هذا يعرف ما ههنا، لا يدخلن عليكن » وصورة النهى هذا للغائب، والمقصود المخاطبات، أى لا تدخلنه عليكن. أى أرى هذا يعرف ماخفى من مفاتن النساء، ويدركها، ويتلذذ بها، زاد ابن الكلبى فى حديثه « فقال النبى على النبى على النبى الكلبى فى حديثه « فقال النبى على النبى على النبا الله، إن كنت لأحسبك من غير أولى الإربة من الرجال » وعند البخارى « لا يدخلن هؤلاء عليكن » ولفظ « لا يدخلن » روى بضم الياء وفتح الخاء واللام وتشديد النون، وبفتح الباء وضم الخاء واللام.

(قالت فحجبوه) عن النساء، ومنعوه من الدخول على النساء، أى فصدر الحكم الشرعى بهذا المنع، وذكر أن النبي على نفاه ومخنتًا آخر إلى الحمى.

#### فقه الحديث

ترجم البخارى لهذا الحديث بباب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، أى بغير إذن روجها، وحين تكون مسافرة مثلا.

قال النووى: المخنت بالخلقة لا ذم عليه ولا عتب، ولا إثم ولا عقوية، لأنه معنور، لا صنع له فى ذلك، ولهذا لم ينكر النبى ﷺ أولا دخوله على النساء، ولم ينكر خلقه الذى هو عليه، حين كان من أصل خلقته، وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء، ولم ينكر صفته وكونه مخنثاً. اهـ

وهذا مُسلّمٌ إذا فسرنا المخنث بالأبله والمعتوه، كما جاء فى تفسير ابن جبير لغير ذى الإربة من الرجال، أما على تفسير النووى بأنه المتخلق بأخلاق النساء وكلامهن وحركاتهن، فإنه وإن لم ينكر عليه صفاته، ينكر عليه دخوله على النساء، ويطلب منه أن يحاول تغيير ما هو عليه، لأن النعومة والتكسر والتثنى أمور يمكن تقويمها، كما أنه كعاقل مكلف يحرم عليه الاختلاط بالنساء، واكتشافه لمفاتنهن، ولقد فسر المفسرون ﴿التّابِعِينَ عَيْر أُولِي الإرْيَةِ مِنَ الرّجَالِ [النور: ٣١] بأنهم الذين لمفاتنهن، ليصيبوا من فضل الطعام، غير أصحاب الحاجة إلى النساء، وهم الشيوخ الطاعنون في السن، الذين فنيت شهواتهم واختلفوا في الممسوح والمعتوهين الذين لاشهوة عندهم والمجبوب، مقطوع الذكر والخصية، والاختيار أنهما في حرمة النظر كغيرهما من الأجانب.

إن منع هذا المخنث في الحديث لم يكن سببه أنه تبين أنه غير مجبوب أو غير ممسوح، وإنما لأنه تبين أنه له إربة ورغبة في النساء، وأنه يدرك مفاتن المرأة، ويملأ عينه منها، ويمكنه وصفها، فكيف لا يعاب على تصرفاته؟ ولا يحاسب عليها؟ لقد حاسبه صلى الله عليه وسلم بالنفى والإبعاد إلى البيداء، فكان يدخل المدينة كل جمعة يستطعم، إذن لم نكن العلة في إباحة دخوله التخنث، بل

كانت الظن بأنه من غير أولى الإربية، ومن غير الذين يدركون مفاتن المرأة، خطران محتملان فى دخوله، خطر الرغبة فى النساء مع التثنى والتكسر، وخطر إدراك المفاتن ونعتها ووصفها للرجال الأجانب، كما فعل هذا المخنث، يؤكد الخطر الثانى قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثانية «أرى هذا يعرف ما ههنا» وكل من الخطرين يمنع دخوله على النساء. ولهذا يقول النووى فى مكان آخر: وأما دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤمنين فقد بين سببه فى هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولى الإربة، وأنه مباح دخوله عليهن، فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولى الإربة، فمنعه صلى الله عليه وسلم الدخول، ففيه منع المخنث من الدخول على النساء، ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين فى النساء، فى هذا المعنى، وكذا حكم الخصى والمجبوب.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

١- منع الرجال من التشبه بالنساء، ومنع النساء من التشبه بالرجال، قال الحافظ ابن حجر: وهو حرام اتفاقاً، وفي البخاري «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» قال الطبري: والمعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة، التي تختص بالنساء ولا العكس. قال الحافظ ابن حجر: وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار، أما ذم التشبه بالكلام والمشي فيختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته، فإنما يؤمر بتكلف تركه، والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادي دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به.

قال: وأما إطلاق من أطلق -كالنووي- وأن المخنث الخلقى لا يتجه عليه اللوم، فمحمول على صا إذا لم يقدر على ترك التثنى والتكسر في المشى والكلام، بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا -ولو بالتدريج- فتركه بغير عذر لحقه اللوم.

وقال ابن أبى جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير. اهـ

واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس التوب المطلل باللؤلؤ، قال الحافظ ابن حجر: وأما قول الشافعي: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ، إلا لأنه من زى النساء، فليس مخالفاً لذلك، لأن مراده أنه لم يرد في النهى عنه بخصوصه شيء.

وفى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما «لعن النبى ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم » قال: فأخرج النبى ﷺ فلانا، وأخرج عمر فلانة. ففيه مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذى للناس عن مكانه، إلى أن يرجع عن ذلك ويتوب.

- ٢- وفيه حجب النساء عمن يقطن لمحاسنهن.
- ٢- قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به، في أمر من الأمور، هـ فيبعد
   عن المجلس مثلا الجاسوس والنمام ونحوهما.
- 3- قال المهلب: وفيه حجة لمن أجازبيع العين الموصوفة، بدون الرؤية، لقيام الصفة مقام الرؤية، في هذا الحديث، وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بيع الجارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف اتفاقا في صحة البيع، فلا دلالة فيه، قال الحافظ ابن حجر: إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية، فإذا استوعب الوصف، حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ، هذا مراده، وانتزاعه من الحديث ظاهر.
- ٥- قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أيضًا تعزير من تشبه بالنساء، بالإخراج والنفي، إذا تعين
   ذلك طريقاً لردعه.

واللَّه أعلم

## (٩٩٠) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية

١٩٦٨ - ٢٠ عن أسماء بنسب أبي بكر رضي الله عنهما (٣) قالت: تَوَوَّجنِي الزَّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِسِ الْأَرْضِ مِن مَالُ وَلا مَمْلُوكِ وَلا شَيْء غَيْرَ فَرَسِهِ. قَالَت: فَكُنْستُ أَعْلِفُهُ فَرَسَهُ وَأَعْفِيهِ مَنُونَتُهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُ اللَّوى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخُوزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِسُ، وَلَهمْ أَكُسُ أَخْسِنُ أَخْسِنُ أَخْسِنُ اللَّوى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخُوزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِسُ، وَلَهمْ أَكُسُ أَخْسِنُ أَخْسِنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الله عَلَى وَلَسِي، وَهِسَى عَلَى تُلْسَيْ فَرْسَيْ قَالَتْ: فَعَلْتُ وَعَرَفْتُ عَلَى وَأُسِي، وَهِسَى عَلَى تُلْسَى، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَتْ: فَعَلْتُ وَعَرَفْتُ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِن أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِن أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِنْ اللهِ عَلَى وَأُسِلَى اللهِ عَلَى وَعَرَفْتُ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِن أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: فَهَالَ: وَاللّه عَلَى وَاللّهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلهُ وَلِكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِلِهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

٩٩٦٥ - ٣٩ عن أسماء رَضِي الله عَنْهَا (٣٥) قَالَتْ: كُنْتُ أَخُدُمُ الزُّبَيْرَ جِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانُ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْجِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدً عَلَيَّ مِن سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَخْتُسُ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ. قَالَ: ثُمَّ إِنْهَا أَصَابَتْ خَادِمًا، جَاءَ النَّبِي عَلَيْ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا. قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِّي مَنُونَتَهُ. فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَحُصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطَلُبْ إِلَي وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلٍ دَارِكِ. قَالَتُ: إِنِّي إِنْ رَحُصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطُلُبْ إِلَي وَاللهِ وَالزُبِيرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِاللهِ، إِنِي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلٌ دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكَ أَن تَمْعَي رَجُلًا فَقِيرًا يَسِعَ فِي ظِلٍ ذَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكَ أَن تَمْعَي رَجُلًا فَقِيرًا يَسِعُ. فَكَانَ فَقَالَ نَهُا الزُّبُيرُ: مَا لَكِ أَن تَمْعَي رَجُلًا فَقِيرًا يَسِعُ لِي فَى عَلْمَ الْجَارِيَةَ فَالَ لَهَا الزُّبُيرُ وَتَمَنَهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي.

## المعنى العام

خلق الله تعالى حواء من آدم، ولآدم، تعينه وتساعده على الحياة الشاقة في الدنيا، التي كتبت عليه في الأزل، هبطت معه من الجنة، بعد أن بدت لهما سوآتهما في الجنة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة معا، وناداهما ربهما نداءً واحداً، وحاسبهما على معصيتهما معا، وحكم عليهما معا:

<sup>(</sup>٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء أَبُو كُرَيْبِ الْهَمَدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن هِنَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَن أَسْمَاءَ (٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ٱلْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتُ

اهبطا إلى الأرض معا، فيها تحيون، وفيها تموتون، ومنها تخرجون. ومنذ اللحظة الأولى على الأرض تساعد حواء آدم على المعيشة، يتحمل هو الأعمال الشاقة، وتتحمل هي ما تطيق، وكانت مهمتها الأساسية -لضعفها- أمور البيت، وتوالت العصور، وجاءت الرسالات وحاجات البيت من مهام حواء، حتى الإسلام بشريعته السمحة، وبإنصافه للمرأة، بل وبمحاباته لها، أقر عملها بالمنزل، تخبن، وتطبخ، وتغسل للزوج ولأطفالها، فها هي فاطمة بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تعمل في بيت زوجها على، وتطحن الحب على الرحى، لتصنعه خبزاً، حتى مجلت يدها من الرحى، ذهبت تشكو إلى أبيها متاعبها، وتكشف له يدها، فلا يرفع عنها عملها، ولا يوصى علياً أن يعفيها، بل يطلب منها مواصلة العمل، والصبر، وذكر الله، وهذه أسماء بنت أبي بكر، وأحت عائشة، وقد تزوجت الزبير بن العوام بمكة، وأسلمت مثله في أوائل المسلمين تعين زوجها على الحياة بكل ما تستطيع، هاجرت إلى المدينة، وهاجر، وكان له فرس وجمل، لم تكتف بالطبخ في البيت والكنس والغسل وإعداد الطعام وتربية الأطفال، بل خرجت إلى المزارع، تحش الحشيش، وتجمع النوي من الأرض، وتحمله فوق رأسها إلى البيت، ثلاثة كيلو مترات ونصفا، وهي ابنة من؟ ابنة الوزير الأول في الدولة، وعلى مسمع ومرأى من رئيس الدولة، لقد رآها صلى الله عليه وسلم يوماً، وعلى رأسها مكتل النوى، تئن بحمله، وتلهث من ثقله، وكان على ناقته ومعه بعض أصحابه، فأشار عليهم أن يتقدموا، وأناخ ناقته، وناداها، وطلب منها أن تركب خلفه بما تحمل، وغمرها الحياء، فاعتذرت في أدب، إن باعث النداء عليها الشفقة والرحمة، وهي أخت زوجته، محرمة عليه تحريما مؤقتا، ثم هو الرسول ﷺ، مأمون الفتنة، لكنها امرأة، وليست كأية امرأة إنها ابنة أبي بكر، وروجة رجل من أغير الناس على رُوجِتُه، فاعتذرت في حياء ورقة، إنه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨] وهي التي تحترم رُوجِها في غَيِبته، وتحفظ مشاعَره وهو بعيد عنها، فاعتذرت شاكرة مقدرة، إنه مع ركب من أصحابه، إن سار وسارت معهم ريما ظهر منهم أو منها ما يحرجها، وإن تخلف عنهم من أجلها ريما قذف الشيطان شيئاً في قلوبهم، كل هذا خطر في نفسها في لحظات، فاعتذرت، وهي مازالت تحمل المكتل بالنوى، ولم يكن بد من أن يقدر صلى الله عليه وسلم موقفها، ويعذرها، ويركب ناقته، ويدرك أصحابه، أما هي فاستعانت باللَّه على حملها، حتى وصلت متثاقلة به، ككل يوم، وجاء زوجها من سفره، فأخبرته بما جرى، فتقطع قلبه شفقة عليها، وكاد يذرف الدمع رحمة بها، وتحشرجت في صدره كلمات العطف والحنان: إن حملك النوى يا أسماء أصعب وأشق على نفسي من الركوب معه صلى اللَّه عليه وسلم.

هكذا ربى الإسلام التعاون والتعاطف بين الزوجين، شركة لا تهتم بالحقوق والواجبات، ولا محاسبة بين طرفيها عن هذا لك، وهذا لى، شركة يبذل كل من طرفيها ما يقدر عليه، لإقامة حياة مستقرة، شركة ينتج منها ومن دم طرفيها أولاد، يصبحون أغلى نتائجها، ويرتون جهادها وكفاحها.

لا تقل: هل عمل الزوجة في بيت زوجها واجب عليها؟ أو كرم أخلاق منها؟ إن هذا السؤال من أحد طرفيها يفسدها، وإن التدخل الخارجي بالقوانين والمحاسبات هو الشرارة التي تحرقها، وإن حرص كل منهما على أن يأخذ من الآخر يزعزعها، بل يدمرها، وقانون هذه الشركة في السماء قوله

تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَا يَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَبَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١].

#### المباحث العريية

(عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: تزوجنى الزبير) بن العوام بن أسد ابن عبد العرى بن قصى بن كلاب القرشى، أبو عبد الله، ابن عمه رسول الله وهو أبه صفية بنت عبد المطلب، أسلم وهو ابن اثنتى عشرة سنة، وهاجر الهجرتين ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم من بعده، كان تاجراً، بارك الله له في أمواله في أواخر حياته، كان في جيش عائشة وانسحب من القتال، فاغتاله رجل وهو في طريقه عائداً، وتوفى وسنه ست وستون.

أما أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما - فهى أخت عائشة لأبيها، وأمها قتيلة بنت عبد العزى، أسلمت قديماً بمكة، بعد سبعة عشر نفساً، وتزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت وهى حامل منه، بولده عبد الله، وعاشت إلى أن ولى ابنها الخلافة، ثم إلى أن قتل، وماتت بعده بقليل، وكانت تلقب بذات النطاقين، لدورها في هجرة النبي على الله النطاقين، لدورها في هجرة النبي على الله المناس المنا

(وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه) «في الأرض» أي على ظهر الأرض، أي في الدنيا، و«من مال» «من «زائدة»، و«مال» اسم «ما» بمعنى «ليس» و«المملوك» الرقيق من العبيد والإماء، وهو هنا من عطف الخاص على العام، وقال الحافظ ابن حجيز المراد بالمال هنا الإبل، أو الأراضى التي تزرع، وهو استعمال معروف للعرب، يطلقون المال على كل من ذلك. اه فهو من عطف المغاير، وقولها بعد ذلك «ولا شيء» من عطف العام على الخاص، يشمل كل ما يتملك، أو يتمول، لكن الظاهر أنها لم ترد ما لابد منه في المعيشة، من مسكن وملبس ومطعم، ورأس مال تجارة، وهي هنا لم تستثن الناضع – وهو الجمل الذي يستقى عليه، مع أنها تقول في الراواية نفسها «وأدق النوي لناضحه»، ووقع استثناؤه في رواية البخاري، ولفظها «ولا شيء غير ناضح، وغير فرسه» وقولها «تزوجني الزبيروما له في الأرض... غير كذا » يفيد أنه لم يكن يملك حين ناضح، وغير فرسه » وقولها «تزوجني الزبيروما له في الأرض... غير كذا » يفيد أنه لم يكن له بمكة فرس ولا ناضح، ففي استثنائها لهما نظر، وأجاب الحافظ ابن حجر بأنه لا مانع من أن يكون الفرس ولحمل من غنيمتها على فرس، والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة، ولما قدم به المدينة، وأقطع يحصل من غنيمتها على فرس، والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة، ولما قدم به المدينة، وأقطع يحصل من غنيمتها على فرس، والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة، ولما قدم به المدينة، وأقطع يحتمل أن ينهد أعده السقيها، وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقى، فلا إشكال.

(فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسوسه) يقال: ساس الدواب، يسوسها، إذا راضها وأدبها، والمراد من كفاية مؤنة الفرس أنها كانت تقوم بحش الحشائش له، وجمع النوى المتساقط على الأرض من آكلى التمر والبلح، وتحمله فوق رأسها من الأرض المزروعة إلى البيت، وتدق النوى، وتقدمه علفاً للفرس والناضع، وتحمل الماء من البئر من خارج الدار، فتسقى الفرس والناضح، ومن فى

البيت، وفي الرواية الثانية «وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد على من سياسة الفرس، كنت أحتش له، وأقوم عليه وأسوسه ».

(وأدق النوى) أى أكسره بالدق، عن طرق حجر أو نحوه، على حجر منقور أو نحوه، كالذى يعرف بالهاون وقد يكون عن طريق الرحى، وإن غلب على عملها الطحن.

(وأخرر غريه) « أحرن بخاء بعدها راء ثم زاى، يقال: حرز الجلد ونحوه، خاطه، والغرب بفتح الغين وسكون الراء بعدها باء الدلو الكبير.

#### (وأعجن) الدقيق للخبن

(ولم أكن أحسن أخبز) يقال: خبز بفتح الباء، يخبز بكسرها، خبزاً بسكونها، إذا صنعه، بأن أخذ قطعة العجين وبسطها، ورققها، وأدخلها الفرن أو النار، حتى تنضج، وفعل «أخبز» مسبوك بمصدر من غير سابك، مفعول «أحسن» أي لم أكن أحسن وأتقن صنعة خبز الخبز.

(وكان يخبزلى جارات من الأنصار) هذا محمول على أن فى كلامها شيئاً محذوفاً مطلوباً، تقديره: تزوجنى الزبير بمكة، وهو بالصفة المذكورة، واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة، وفيها كنت أصنع كذا وكذا، لأن النسوة من الأنصار، إنما جاورنها بعد قدومها المدينة، وكذا ما سيأتى من نقل النوى من أرض الزبير.

(وكن نسوة صدق) الوصف بالمصدر وإضافة الصفة إلى الموصوف يفيد المبالغة، والمراد من الصدق هنا حسن العشرة والإخلاص في المودة.

(وكنت أنقل النوى من أرض الزيير، التى أقطعه رسول الله على، على رأسى) على رأس سنة أشهر من غزوة بدر حاصر رسول الله على النصير، فكان جلاؤهم إلى الشام، وتركوا أرضهم، فكانت فيئاً لرسول الله على فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن شئتم قسمت بينكم ما أفاء الله على، وبقى المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم ومشاركتكم أموالكم، وإن شئتم أعطيتهم، وخرجوا عنكم، فاختاروا الثاني، فأقطع رسول الله على المهاجرين بعض الأرض، فكان للزيير بن العوام منها نصيب.

(وهي على ثلثى فرسخ» أى تبعد عن مكان «وهي منى على ثلثى فرسخ» أى تبعد عن مكان سكنى بثلثى فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فهي على مسافة ميلين من مسكنها، أى نحو ثلاثة كيلو مترات، ونصف الكيلو متر

(فدعانى، ثم قال: إخ. إخ) أى قال لناقته: إخ. إخ. بكسر الهمزة وسكون الضاء، كلمة تقال للبعير، لمن أراد أن ينيخه.

(ليحملنى خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يركبها وما معها على ناقته، ويركب هو شيئاً آخر.

(قالت: فاستحييت، وعرفت غيرتك) فهي قد قالت ذلك لزوجها الزبير بعدما

وصلت، ولم تركب، ففى رواية البخارى «فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت -أى تذكرت - الزير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله على أنى قد استحييت، فمضى، فجئت الزيير، فقلت: لقينى رسول الله على أسى النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه، وعرفت غيرتك».

(والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركويك معه) سقطت من هذه الرواية لفظ «على» وهي في رواية البخاري « أشد على » ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي على لا ينشأ عنه كبير أمر من الغيرة لأنها أخت امرأته، فهي في تلك الحالة لا تحل له أن يتزوجها لو كانت خلية من الزوج، أما أنها كانت تخشى أن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه، أو أن يقع لها من الرجال مزاحمة بغير قصد، فهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها، بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد، لأنه قد يوهم خسة النفس، ودناءة الهمة، ولكن كان السبب الحامل على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت، بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم فانحصر الأمر في نسائهم، فكن يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه، ليتوافروا هم على ما هم فيه، من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عاراً محضاً. ذكره الحافظ ابن حجن

(إنى إن رخصت لك، أبى ذلك الزيير) أى إنى إن رخصت لك قبل استشارة الزيير وموافقته رفض الزبير موافقتي.

(ما لك بالمدينة إلا دارى)؟ الاستفهام إنكارى توبيض، أى ما ينبغى أن تلجأ إلى دارى وفى المدينة دور كثيرات، فالجأ لغير دارى. قالت ذلك تتظاهر بعدم الموافقة لتكون الموافقة من الزبير

(مالك أن تمنعى رجلا فقيرا يبيع) أي ما ينبغي لك أن تمنعي ....

(فكان يبيع إلى أن كسب) أى إلى أن كان غير فقير، لدرجة قدرته على شراء الإماء والخدم.

(فبعته الجارية) وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها.

(فقال: هبيها لي) الظاهرأنه لم يكن يعلم أنها باعتها.

(قالت: إنى قد تصدقت بها) أي إنى بعتها، وهذا تمنها، وسأتصدق به.

#### فقه الحديث

المسألة الفقهية الأساسية في هذا الحديث هي عمل المرأة في بيت زوجها، وظاهر الحديث يدل

على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة، وإليه ذهب أبو تور، ويؤيده حديث فاطمة رضى الله عنها، حين شكت ما تلقى يداها من الرحى، وسألت أباها خادما، فدلها على خير من ذلك، وهو ذكر الله تعالى.

وقال النووى: ما قامت به أسماء -رضى الله عنها- كله من المعروف والمروءات، التى أطبق عليها الناس، وهو أن المرأة تخدم زوجها هذه الأمور المذكورة ونحوها، من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك، وكله تبرع من المرأة، وإحسان منها إلى زوجها، وحسن معاشرة، وفعل معروف معه، ولا يجب عليها شيء من ذلك، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم، ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها، ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا، وإنما تفعله المرأة تبرعا، وهي عادة جميلة استمر عليها النساء، من الزمن الأول، إلى الآن، وإنما الواجب على المرأة شيئان، تمكينها زوجها من نفسها، وملازمة بيته. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت فى حال ضرورة، فلا يطرد الحكم فى غيرها، مما لم يكن فى مثل حالهم، والذى يترجح حمل الأمر فى ذلك على عوائد البلاد، فإنها مختلفة فى هذا الباب.

#### ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

- ١- جواز الإرداف على الدابة، إذا كانت مطبقة.
- ٢- وجواز إرداف المرأة التى ليست محرما، إذا وجدت فى طريق وقد أعيت، ولا سيما مع جماعة رجال صالحين. ولا شك فى جواز مثل هذا. كذا قال النووى، وقال القاضى عياض: هذا خاص للنبى على الله بخلاف غيره، فقد أمرنا بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدتهن، لتقتدى به أمته، قال: وإنما كانت هذه الخصوصية له لكونها بنت أبى بكر، وأخت عائشة، وامرأة للزبير، فكانت كإحدى أهله ونسائه، مع ما خص به صلى الله عليه وسلم من أنه أملك إربه، وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف، بكل حال.
- ٣- وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات، ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه.
- 3- ومن التقاطها النوى قال القاضى عياض: فيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها، كالنوى والسنابل وخرق المزابل وسقاطتها، وما يطرحه الناس من ردىء المتاع وردىء الخضر وغيرها، مما يعرف أنهم تركوه، رغبة عنه، فكل هذا يحل التقاطه، ويملكه الملتقط، وقد لقطه الصالحون وأهل الورع، ورأوه من الحلال المحض، وارتضوه لأكلهم ولباسهم.
- ه- ومن إقطاع النبى الله الأرض للزبير جواز إقطاع الإمام، قال النووى: فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها، ويملكها الإنسان، حيث يرى فى ذلك مصلحة، فيجون ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها، وتارة يقطعه منفعتها، فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع.

- وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يملك الموات بالإحياء إلا بإذن الإمام.
- ٦- ومن قصة الفقير الذي استأذنها أن يبيع في ظل دارها، وذكرها الحيلة في استرضاء الزبير، حسن الملاطقة في تحصيل المصالح، ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك.
  - ٧- وفي الحديث مدح الغيرة على الزوجة.
    - ٨- ومنقبة للزييرين العوام.
    - ٩- ومنقبة لأسماء بنت أبي بكر.
  - ١٠- وما كان عليه نساء الأنصار من التعاون والتواد وحسن العشرة.
    - ١١- وما كان عليه الصحابة من ضيق العيش وقلة ذات اليد.
- ۱۲ قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة روجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان، قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأنه بناه على أصله، من أن ذلك كان تطوعاً، ولخصمه أن يعكس، فيقول: لولم يكن لازما ما سكت أبوها مثلا على ذلك، مع ما فيه من المشقة عليه وعليها.
- ١٣- أخذ منه بعضهم أن الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي على خاصة، قليس في الحديث أنها استقرت، ولا أن النبي على أمرها بذلك. وتعقب بأن ذلك كان قبل نزول الحجاب.
- ١٤ قال المهلب: وقيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله، فيما يشق من الخدمة، وأنفة نفسه من ذلك، لا سيما إذا كانت ذات حسب.
- ١٥ ومن بيعها الجارية بدون علمه دليل على أن للزوجة أن تتصرف في مالها وأملاكها، دون علم
   زوجها، وقد يقال: إنها كانت مأذونا لها إذنا عاما.
- ١٦- وعن استئذان الرجل الفقير قال السنوسى: هذا يدل على أن أصحاب الأفنية أحق بها، فلا يقعد فيها للبيع إلا بإذن، وبشرط أن لا يضيق على الماريين.

#### واللَّه أعلم

## (٩٩١) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث

٠٤٩٧٠ – ٣٦ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٣٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلاثَـةٌ فَـلا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ وَاحِـدٍ».

٣٧٠- ٣٧٠ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ (٣٧ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّـهِ ﷺ: «إِذَا كُنتُــمْ ثَلاتَــةً فَــلا يَتَنَـاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَحْتَلِطُوا بِالنَّـاسِ؛ مِن أَجْـلِ أَنْ يُحْزِنَـهُ».

٢٩٧٢ - ٣٨ عَن عَبْدِ اللَّهِ ﷺ (٢٨) قَالَ: قَالَ رَمُسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَـةً فَـلا يَتَسَاجَى الْنَان دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُـهُ».

## المعنى العام

إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وهو حريص على أن يوقع العداوة والبغضاء فى نفوس الناس، ليفرقهم ويشغلهم بالشحناء والتدابر والتقاطع، ويلهيهم عن العبادة وعن ذكر الله، لا يجد لذلك وسيلة إلا اتبعها، وأهم وسائله ظن السوء، فكان على المؤمنين أن يغلقوا فى وجهه الأبواب التى يتسرب منها إلى غرس ظن السوء فى القلوب، وكان الحديث الشريف «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، دون الثالث » فإن ذلك يوقع فى نفسه الوحشة والخوف والحقد والحزن.

وقان القرآن الكريم ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْرُنَ الَّذِينَ ءَامَثُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إلا بإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِثُونَ ﴾ [المجادلة: ١٠] نزلت هذه الآية في المنافقين واليهود، كَانواً إِذاً خرج المسلمون للغزو، أو سافروا لمهام أمورهم، جلس كل اثنين منهم بجوار مسلمين، وأسر أحدهما للآخر، وتكلفا المناجاة، ينظران إلى من بجوارهما من المؤمنين، ويتغامزون بأعينهم، عليهم،

<sup>(</sup>٣٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِع عَن ابْن عُمَرَ

<sup>-</sup> وحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَرِّ وَايْنُ لُمَيْرِ حَ وحَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَثَيِّبَةً وَابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَثَّى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلُهُمْ عَن عُبِيْدٍ اللَّهِ حِ وحَدَّثَنَا قُنِيَةً وَابْنُ رُمْحِ عَن اللَّيْبِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبِ حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَيُوبَ بْنَ مُوسَى كُلُّ هَوْلاء عَن نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ عَن النِّي ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ

<sup>(</sup>٣٧) حَنَّالُنَا أَيُو يَكُو بَنُ أَبِي شَيْئِةً وَهَسَّادُ بُنَ السَّرِيُّ قَالاً حَلَّانَا أَبُو الأَخْوَصِ عَن مَنْصُورَ ح و حَدَّلَنَا وَهَيْرُ بُنُ حَسرُبٍ وَعُنْمَانُ بُنُ أَبِي شَبِئَةً وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفُظُ لِرُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالُ الآخَـرَانِ حَدَّلَنَا جَرِيرٌ عَـن وَعُنْمَانُ بُنُ أَبِي صَبْبَةً وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفُظُ لِرُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالُ الآخَـرَانِ حَدَّلَنَا جَرِيرٌ عَـن مَنْصُور عَن أَبِي وَالِسَل عَن عَبْدِ اللّهِ

<sup>(</sup>٣٨)وحَدَّثُنَا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْءَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآحَرُونَ حَدُّلَسَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَلُ عَن شَقِيقِ عَن عَبْدِ اللّهِ

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَاه إسْحَقُ لِنَّ إِبْرَاهِيـمَ أَخْبَرَنَا عِيــتَى لِـنُ يُونُــسَ ح و حَدَّثَـنَا الْمِنُ أَبِـي عُمَـرَ حَدَّثَـنَا سُـفْيَانُ كِلاهُمَـا عَـن الأَعْمَسُ بِهَذَا الإسْنَادِ.

يوهمونهم عن أقاريهم المسافرين، أنهم أصابهم شر، فيخاف المؤمنون ويحزنوا، ويعيشون في نكد حتى يقدم أقاريهم سالمين. تكرر منهم ذلك وكثر، فشكا المؤمنون إلى الرسول عَلَيْ، فأنزل الله تعالى هذه الآية لئلا يكترث المؤمنون بتناجى المنافقين وأعدائهم، ولا يحزنوا، ونصح صلى الله عليه وسلم المؤمنين بذلك، ونصح المنافقين واليهود بعدم استخدام هذا الأسلوب الحقير، فلم يستجيبوا، وعادوا، وكرروا، وأكثروا، فنزل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَن النَّجْوَى ثُمَّ يَعُوبُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتُنَاجَوْنَ بِالإثْم وَالْعُدُوان وَمَعْصِيَة الرَّسُول وَإِنَا جَاءُوكَ حَيَّ وَكَ بَمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاً يُعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَيئُسَ الْمَصِيرَ [المجادلَة: ٨].

إن القرآن الكريم في هذه الآيات، وإن عنى بموضوع النجوى، لكنه يهتم أولا ويالذات بالأثر المترتب عليها، وهو حزن الذي يراها، وخوفه منها، وتوقعه شرها، هذا ما يقع في نفسه، وإن كان موضوعها لا يتعلق به، ولا يتصل به من قريب أو بعيد، وأقل أثر يقع في نفسه أن المتناجيين بينهما من الود ما ليس عنده، وبينهما من السر ما لا يصح له أن يعلمه، وأنهما أقرب لبعضهما منه، فيقع في نفسه من البغض والحقد عن كليهما ما لم يكن، وإن كثيراً من الناس يتعمدون صورة المناجاة بدون مطلب لها، ويدون حاجة إليها، ليغيظوا بهذا المظهر بعض الجالسين، فكان التوجيه القرآني عاماً، للمنافقين والكافرين والمؤمنين ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وكان نهى الرسول المناهنة عامة «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه ».

#### المباحث العربية

( إذا كان ثلاثة) بالرفع فاعل « كان » التامة، أي إذا اجتمع ثلاثة، وفي الرواية الثانية والثالثة « إذا كنتم ثلاثة » وفي رواية للبخاري « إذا كانوا ثلاثة » وكلها بنصب « ثلاثة » خبر « كان ».

(فلا يتناجى اثنان دون واحد) وفى الرواية الثانية «فلا يتناجى اثنان دون الآخر» وفى الرواية الثالثة «فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما» وفى رواية للبخارى «فلا يتناجى اثنان دون الثالث» وفى رواية أخرى له «فلا يتناجى رجلان دون الآخر» وكلها بألف مقصورة «لا يتناجى» ثابتة فى الخط ياء صورة، وتسقط فى اللفظ، لالتقاء الساكنين، وهو بلفظ الخبر، ومعناه النهى، وفى بعض نسخ البخارى «فلا يتناج» بجيم فقط، فتكون طلبية لفظاً ومعنى، والمناجاة قيل: المسارة، يقال: انتجى القوم، وتناجوا، أى سار بعضهم بعضاً، وقيل: إن المسارة يعتبر فيها من يلقى السرومن يلقى إليه، والمناجاة وقوع الكلام سراً من الجانبين.

(من أجل أن يحزنه) بضم الباء من «أحزن» قال النووي: قال أهل اللغة: يقال: حزنه وأحزنه وقرئ بهما في السبع، أي لا يتناجى اثنان دون التالث من أجل أن ذلك التناجى يحزن التالث، لأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه، أو لدسيسة غائلة له، وفي الرواية الثالثة «فإن ذلك يحزنه» وفي رواية للبخاري «أجل أن ذلك يحزنه» بإسقاط «من».

#### فقه الحديث

قال النووى: النهى نهى تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر رضى الله عنهما ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهى عام فى كل الأزمان، وفى الحضر والسفر، وقال بعض العلماء: إنما المنهى عنه المناجاة فى السفر، دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف حكاه القاضى عياض بلفظ: قيل: إن المراد بهذا الحديث السروالمواضع التى لا يأمن فيها الرجل رفيقه، أو لا يعرفه، أو لا يثق به، ويخشى منه، قال: وقد روى فى ذلك أن النبى والله قال «ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأرض فلان أن يتناجى اثنان، دون صاحبهما «قال ابن العربى: الخبر عام، اللفظ والمعنى، والعلة الحزن، وهى موجودة فى السفر والحضر، فوجب أن يعمهما النهى جميعاً، وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ، وأن هذا كان فى أول الإسلام، فلما فشا الإسلام، وأمن الناس، سقط النهى، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، وتعقبه القرطبي بأن هذا تحكم وتخصيص، لا دليل عليه.

ثم قال: أما إذا كانوا أربعة، فتناجى اثنان، دون اثنين فلا بأس، بالإجماع.اهـ

قال الحافظ ابن حجر: إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجى اثنين، لإمكان أن يتناجى الاتنان الآخران، وقد ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود وصححه ابن حبان عن ابن عمر، رفعه «قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضره » وفى رواية مالك عن عبد الله بن دينار «كان ابن عمر إذا أراد أن يسارر رجلا، وكانوا ثلاثة، دعا رابعاً، ثم قال للاثنين: استريحا شبئاً، فإنى سمعت... » فذكر الحديث، وفى رواية أخرى «فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجى رجلا دعا آخر، ثم ناجى الذى أراد.

قال الحافظ ابن حجر: وقوله «حتى تختلطوا بالناس » يؤخذ منه أن الزائد على التّلاثة يستوى أن يكون قد جاء اتفاقاً، أو جاء عن طلب، كما كان بفعل ابن عمر.

ثم قال: ويؤخذ من التعليل « أجل أن ذلك يحزنه » استثناء صورة مما تقدم عن ابن عمر، من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة، وهي ما لو كان بين الواحد وبين الاثنين مقاطعة، بسبب يعذران به، أو أحدهما، فإنه يصير في معنى المنفرد، وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحداً بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك، إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين.

وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد، ولا عشرة دون واحد، لأنه قد نهى أن يترك واحداً، قال: وهذا من حسن الأدب، لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا، وقال المازرى ومن تبعه: لا فرق فى المعنى بين الاثنين والجماعة، لوجود المعنى فى حق الواحد، زاد القرطبى، بل وجوده فى العدد الكثير أمكن وأشد، فليكن المنع أولى؟.

واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجى، دون جماعة. قال ابن التين: وحديث عائشة فى قصة فاطمة دال على الجواز -وحديث عائشة الذى أشار إليه ابن التين رواه البخارى، ولفظه «عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: إنا كنا أزواج النبى عليها عنده جميعاً، لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة عليها

السلام تمشى، ولا واللّه ما تخفى مشيتها من مشية رسول اللّه على فلما رآها رحب. قال: مرحبا يابنتى، ثم أجلسها عن يمينه –أو عن شماله– ثم سارها، فبكت بكاء شديداً، فلما رأى حزنها سارها الثانية، فإذا هى تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائه –خصك رسول اللّه على بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين، فلما قام رسول اللّه على سألتها عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشى على رسول اللّه على سره، فلما توفي قلت لها: عزمت عليك –بما لى عليك من الحق لما أخبرتنى. قالت: أما الآن فنعم، فأخبرتنى، قالت: أما الآن فنعم، فأخبرتنى، قالت: أما حين سارنى فى الأمر الأول، فإنه أخبرنى أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضه به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقى اللّه واصبرى، فإني نعم السلف أنا لك، قالت: فبكيت بكائى الذى رأيت، فلما رأى جزعى سارنى الثانية، قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة؟ ».

وكذلك يدل على الجواز حديث ابن مسعود أخرجه البخاري، قال: «قسم رسول الله على يوما قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت: أما والله لاتين النبى على المتعافقة فقال: رحمة الله على موسى، أوذى بأكثر من هذا فصبر».

قال ابن التين: فإن فى ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقى جماعة لا يتأذون بالسرار، ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى - سواء كان واحداً أم أكثر - للاثنين فى التناجى دونه أو دونهم، فإن المنع يرتفع، لكونه حق من يبقى.

وأما إذا انتجى اثنان ابتداء، وشم ثالث، كان بحيث لا يسمع كلامهما، لو تكلما جهرا، فأتى ليستمع عليهما، فلا يجون كما لو لم يكن حاضراً أصلا معهما، وقد أخرج البخارى فى كتاب الأدب المفرد، عن سعيد المقبرى، قال: «مررت على ابن عمر، ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما، فلطم صدرى، وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان، فلا تقم معهما، حتى تستأذنها » زاد أحمد فى رواية «وقال: أما سمعت أن النبى على قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما، حتى يستأذنهما »؟.

قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجبين في حال تناجيهما، قال الحافظ ابن حجر: ولا ينبغى لداخل القعود عندهما، ولو تباعد عنهما، إلا بإذنهما، فقد افتتحا حديثهما سراً، وليس عندهم أحد، فدل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهورياً، لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم، بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فالمحافظة على ترك ما يؤذى المؤمن مطلوبة، وإن تفاوتت المراتب.

#### واللُّه أعلم

## كتاب الطب والمرض

٥٩٢ - باب العين والحسد والرقي.

۵۹۲ باب السحن

٥٩٤ باب السم

٥٩٥ - باب عود إلى الرقي.

٥٩٦ - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.

٥٩٧ - باب الطاعون.

٥٩٨ - باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## (٥٩٢) باب العين والحسد والرقى

٣٩٣- ٣٩ عَـنْ عَائِشَـةَ زَوْجِ النَّبِـيِّ ﷺ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَـا (٣١) أَنَّهَـا قَـالَتْ: كَـانْ إِذَا اشْــتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُـلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِـلٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَـرٌ كُـلِّ ذِي عَيْنِ.

٤٩٧٤ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ('') أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الشَّتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: هَنَعَمْ» قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِن شَرَّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْسِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

890 ع – الله عَن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا ما حَدَّثَنَا أَبُـو هُرَيْـرَةَ ﷺ عَن رَسُـولِ اللّـهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَيْنُ حَقِّ».

٤٩٧٦ - ٤٦ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٠) عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعَيْنُ حَسَقٌ، وَلَـوْ كَـانٌ شَيْءٌ سَابَقَ القَـدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

## المعنى العام

للَّه فى خلقه شئون، وقد شاءت حكمته أن يؤدع الأسباب صلاحية إيجاد المسببات، والسبب والمسبب من خلقه جميعا، لا شريك له، فهو الفاعل الحقيقى، وهو المدبر الوحيد للكائنات، فى كل لحظة من اللحظات، وتأثير الأسباب فى مسبباتها قانون خلق اللَّه، مرتبط بإرادة اللَّه ومشيئته، خلق الحرارة والإحراق فى النار، تفعل فعلها بإرادته وقدرته وإذنه لها، فإن شاء أن تكون بردا وسلاما كانت بأمركن فيكون.

وفى إطار قانون الأسباب والمسببات خلق نفوساً من نرية آدم، تنفث سما، كما تنفث الحيات، قلوبها مملوءة بالحقد على عباد اللَّه، وتتمنى زوال النعمة عمن أنعم اللَّه عليه، قلوب تكاد تتميز من

<sup>(</sup>٣٩) حَدَّقَنَا هُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْعَرَاوِرْدِيُّ عَن يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي سَلِّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَن عَائِشَةً

<sup>(</sup>٤٠)حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ هِلال الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَن أَبِي نَصْرَةَ عَن أَبِي سَعِيلِر

<sup>(</sup>٤١) حَدَّثَيَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن هَمَّامٍ بْنِ مُجَبُّهِ قَالَ هَذَا مَا خَدُّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً ۖ

<sup>(</sup>٧٤)وحَدُّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ُوَأَخْمَدُ بْنُ حِرَاشٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ٱنْجَبَرَنَا و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّلَنَـا مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَن ابْنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ

الغيظ، حين ترى نعمة فى يد آخرين، تتمنى لنفسها الحصول عليها وإن كان عندها مثلها، أو تتمنى والها عن صاحبها وإن لم تقبلها لنفسها، أو تتمنى بقاء المحروم محروما لا ينعم عليه بشيء، نار فى تلك القلوب تتأجع كلما رأت نعمة عند الغير، لا يطفئها إلا روال هذه النعمة، وقديماً قيل: كل الأعداء أستطيع إرضاءهم إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا روال نعمتى. نعم أودع الله نفوسا هذا الشر، وجعل لهذا التوجه منها أثرا يصيب المحسود بالأدى، امتحانا للحاسد، وقد أعطاه الله سلاحاً للشر، وطلب منه عدم استعماله، وامتحانا للمحسود، وقد أمر باللجوء إلى الله ودعائه، ليثاب بعبادة الدعاء، وليشعر بالفضل حين رفع البلاء، فيشكر على السراء، بعد أن صبر على الضراء، قال تعالى ﴿قُلْ أَعُونُ بَرِبِ الْفَلْقَ فِي مِن شَرٌ مَا خُلُونَ هُ وَمِنْ شَرٌ مَا أَعُونُ بَكَ مِن هُمَ رَات الشَّيَاطِين في وَاعُونُ بلك رَبِ أَنْ يَحْضُرُون ﴾ كَاسِد إِذَا حَسَدَ في المُعْقَدِ وَمِنْ شَرٌ الشَّيَاطِين في وَاعُونُ بلك رَبِ أَنْ يَحْضُرُون ﴾ كَاسِد إِذَا حَسَدَ في المُعْقَد في ومِنْ النفوس هذه القوة المعنوية من الشر، أودع في عيون بعض النفوس هذه القوة المعنوية من الشر، أودع في عيون بعض النفوس هذه القوة المعنوية من الشر، أودع في عيون بعض النوس سهاما شريرة تصل إلى النعم فتهلكها، أو إلى الأشخاص فتقتلها، حتى قال فيها صلى الله عليه وسلم «علام يقتل أحدكم أخاه »؟ و «العين حق». «ولو كان شيء يسبق القدر في إنجاز الشر كانت العين ». «وأكثر من يموت، بعد قضاء الله وقدره، بالنفس » أي بإصابة العين، والعين تدخل الجمل القدر، والرجل القبر.

وعلمنا رسول الله ﷺ أدعية وتعاويذ، نحصن بها أنفسنا من الحسد والعين، وأدعية وتعاويذ تشفى من آثار الحسد والعين، وعلمنا أن اللجوء إلى الله عند الأمراض هو أساس الشفاء، ولا شافى إلا هو، ولا شفاء إلا شفاؤه.

وقد كانت الرقى والتعاويذ معروفة عند العرب وغيرهم قبل الإسلام، لكنها كانت بطلاسم ويعبارات كفر وبالتجاء إلى غير ملجاً، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا على رقاكم، فعرضوها، فأقر ما ليس بشرك ونهى عما فيه شرك.

وعرف المسلمون الرقى الجائزة شرعا فرقوا أنفسهم وغيرهم بها، وعرفوا الرقى الممنوعة شرعا فاجتنبوها، وخير الرقى ما كان بكتاب اللَّه، ويما ورد في الحديث الصحيح من ذكر اللَّه.

وها هو أبو سعيد الخدرى رضي يرقى لديغا من حية أو عقرب بقراءته فاتحة الكتاب على مكان الله على مرات، فيبرأ المريض، ويشفى من سم العقرب بإذن الله.

وللَّه أسرار في كلامه، وللَّه أسرار في خلقه، وللَّه أسرار في الأمراض، وللَّه أسرار في الشفاء، وما شاء اللَّه كان، وما لم يشأ لم يكن، ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٨].

#### المباحث العربية

(العين والحسد والرقى) المراد من العين هذا النظر باستحسان شديد، إلى النعمة، مع الانبهار والشهوة، والتوجه إليها بمشاعر الإعجاب، وقد يحصل من الأعمى، بتوجه نفسه هذا التوجه، وإنما نسب إلى العين لأن أغلب هذا يكون بها، يقال: عان الحاسد فلانا،

أصابه بعين، فالمصيب عائن، ويقال له: معيان، للمبالغة، والمصاب معين بفتح الميم ومعيون، والمضارع يعين والمصدر عينا.

أما الحسد فهو تمنى زوال نعمة الغير، سواء تمناها أن تعود إليه هو، أو تمنى زوالها من عند صاحبها فقط، فقد يحسد الأمير الخفير على عشته، فيتمنى زوالها، فالعين والحسد يجتمعان، إذا نظر العائن الحسود إلى النعمة بانبهار وشهوة، وتمنى زوالها، وقد يوجد الحسد، دون العين، إذا لم ينبهر بالنعمة، وتمنى زوالها، حقدا على صاحبها، وقد توجد العين وحدها، إذا انبهر بها، وإن لم يتمن زوالها، فقد يصيب الإنسان ماله أو ولده بعينه، كصاحب الجنتين حيث دخل جنته وهو ظالم لنفسه: فيقولون: لا يحسد المال إلا صاحبه، والعامة يطلقون العين على الحسد، والحسد على العين تساهلا، واللغة والحديث قد يذكرانهما، ويراد كل منهما، في مفهومه الخاص، كما في الرواية الأولى «ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين » وقد يذكر أحدهما، ويراد هو وحده، كالرواية الرابعة، وقد يذكر أو ويراد حالة اجتماعهما، كالرواية الثانية «من شرعين حاسد»

و «الرقى» بضم الراء وفتح القاف مقصور، جمع رقية، بضم الراء وسكون القاف، يقال: رقى المريض بفتح القاف فى الماضى، يرقيه بكسرها رقيا بفتح الراء وسكون القاف، ورقيا بضم الراء وكسر القاف وتشديد الياء، ورقية بضم الراء وفتحها، مع سكون القاف، إذا عوذه، ويقال: «باسم الله أرقيك» كما فى الرواية الثانية، ورقيت فلانا بفتح القاف، واسترقيت، أى طلبت الرقية، واسترقوا من العين، أى اطلبوا أو تكلفوا الرقية منها.

أما رقى بفتح الراء وكسر القاف وفتح الياء، يرقى بفتح القاف مقصورا فمعناه صعد.

(كان إذا اشتكى) أي إذا تألم من المرض، وفي الرواية الثانية « أشتكيت » بهمزة الاستفهام.

(قال: بسم اللَّه يبريك) بضم الباء، يقال: أبرأ اللَّه المريض، أى شفاه، وأصله هنا «يبربك» وسهلت الهمزة للتخفيف والسجع، والتقدير يبرئك اللَّه باسمه، أو «باسم اللَّه» جملة تقديرها باسم اللَّه أرقيك، كما في الرواية الثانية، و«يبرئك» جملة مستأنفة استئنافا تعليليًا، وجملة «قال: بسم اللَّه ببريك» بيان لقوله «رقاه جبريل».

(ومن كل داء يشقيك) بفتح الباء، والجار والمجرور متعلق بالفعل المعطوف على «يبريك» أي يبرئك، ويشفيك من كل داء، فهو من عطف التفسير.

(ومن شرحاسه إذا حسد) معطوف على « من كل داء » أى يبرئك ويشفيك من كل داء، ومن شرالحسد، فهو من عطف الخاص على العام، وقوله « إذا حسد » مضاهاة لما في القرآن الكريم، ومعناه إذا أظهر ما في نفسه من الحسد، وعمل بمقتضاه، بترتيب مقدمات الشر، ومبادئ الإضرار بالمحسود قولا وعملا، كتوجيه النفس الخبيئة نحوه على وجه تمنى إزالة النعمة.

(وشركل ذي عين ) أي كل عائن يصيب بعينه النعمة، فيؤثر فيها هلاكا.

(بسم اللَّه أَرِقِيك، من كل شيء يؤذيك، من شركل نفس أوعين حاسد، اللَّه يشفيك، باسم الله أرقيك)

ذكر « بسم اللَّه أرقيك » في الأول وتكرارها في الآخر، يعرف في البديع بالاحتباك، وهو عود العجز على الصدر، وجملة « يؤذيك » صفة الشيء، والجار والمجرور « من كل شيء ». « من شر نفس » يصح أن يتعلق بيشفيك، أو بأرقيك.

وقوله «من شركل نفس أو عين حاسد» قال النووى: قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمى، وقيل: يحتمل أن المراد بها العين، فإن النفس تطلق على العين، يقال: رجل نفوس، إذا كان يصيب الناس بعينه، كما قال في الرواية الأخرى « من شركل ذي عين » ويكون قوله « أو عين حاسد » من باب التوكيد بلفظ مختلف، أو شكا من الراوى في لفظه.

(العين حق) أى الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، وهو من جملة ما تحقق كونه، زاد أحمد «ويحضرها الشيطان، وحسد ابن آدم» وسيأتى في فقه الحديث تفصيل الكلام في كيفية إصابتها.

(ولوكان شيء سابق القدر سبقته العين) هذا تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها و تأثيره فى الشيء، قال القرطبى: حاصله لو فرض أن شبئا له قوة، بحيث يسبق القدر، لكان العين، لكنها لا تسبق، فكيف غيرها؟

(وإذا استغسلتم فاعسلوا) «استغسلتم» بضم الناء، مبنى للمجهول، أى إذا طلب من العائن أن يغتسل، ليصيب المعيون من ماء غسله، رجاء الشفاء، فلا يمتنع، وسيأتى مزيد لهذه المسألة فى فقه الحديث.

#### فقه الحديث

(ملحوظة) ساق الإمام مسلم - رحمه اللَّه - بعد هذه الأحاديث الأربعة، والأحاديث الخاصة بالسحر، وعقبها بالحديث الخاص بالسم، ثم عاد إلى أحاديث رقية المريض من رقم 17 إلى رقم 77 وللترابط سنتكلم عن فقه حديثها هذا، أما مباحثها العربية فستكون في موضعها.

ويمكن حصر شنات مسائل الموضوع في سبع نقاط:

- ١- العين والحسد، وتأثيرهما، والوقاية منهما، وعلاجهما.
- ٢- حكم الرقية بالآيات القرآنية، وبالأحاديث النبوية، والأذكار، وغيرها.
  - ٣- الجمع بين الأحاديث المرخصة بالرقية، والناهية عنها.
  - ٤- المواضع المرخص فيها بالرقى عند من يقول بشرعيتها.
    - ٥- ألفاظ الرقى الواردة، وكيفية استعمالها.
      - ٦- أخذ الأجرة على الرقية.
      - ٧- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم.

#### وهذا هو التفصيل:

اح فى الرواية الأولى « من شرحاسد إذا حسد، وشركل ذى عين » وفى الرواية الثانية « من شركل نفس، أو عين حاسد » وفى الرواية الثالثة «العين حق » وفى الرواية الرابعة «العين حق، ولوكان شيء سابق القدر، سيقته العين » وفى الرواية ١٩٠٠ قول « كان يأمرها أن تسترقى من العين » وفى الرواية ١٩٠٥ قول « وفى الرواية ١٩٠٠ قول « وفى الرواية ١٩٠٠ قول « وفى الرواية ١٩٠٠ ولكن العين تسرع إليهم » وعند البزار بإسناد حسن « أكثر من يموت من أمتى بعد قضاء الله وقدره بالأنفس» قال الراوى: يعنى بالعين، وأحاديث إثبات العين وتأثيرها كثيرة مشهورة، لا تجحد ومحاولة تأويلها وإخراجها عن مفهومها الظاهر فاسد وغير مقبول، لأن كل معنى ليس مخالفاً للمعقول ولا يؤدى إلى قلب الحقيقة، ولا يؤدى إلى معارضة دليل ثابت، كل معنى هذا شأنه فهو من مجوزات العقول، وكل معنى هذا شأنه إذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده، ولا يجوز تكذيبه، فإنكار بعض الطبائعيين لتأثير العين وادعاؤهم أنه لا شيء بوقوعه وجب الحواس، وما عدا ذلك لا حقيقة له، إنكار لكثير من الواقع، كما سنبين بعد.

قال الإمام المازرى: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذه الأحاديث، وقالوا: العين حق، وأنكره طوائف من المبتدعة، وهو قول فاسد، وليس من فرق بين تكذيبهم بهذه الأحاديث وبالعين وتأثيرها، وبين تكذيبهم بما يخبر به رسول الله على من أمور الآخرة.

ونحن إلى اليوم ندرك أثر العين ولا ندرك – على الحقيقة القاطعة – كيفية تأثير العائن فى المصاب، ولا كيف تعمل العين من بعد، حتى يحصل الضرر للمعيون، وقد ذهب بعض المسلمين من أصحاب الطبائع إلى أن العين قد ترسل جواهر لطيفة، غير مرئية، تنبعث من العائن، فتتصل بالمعيون، وتتخلل مسام جسمه فيخلق البارئ الهلاك عندها، كما يخلق سبحانه وتعالى الهلاك عند شرب السموم، وقال بعضهم: إنما هو سم فى عين العائن، يصيب بلفحه، عند التحديق إليه، كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به من غير تلامس، فهناك جنس من الأفاعى، اشتهر بأنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن يرسل من عينه أشعة جوهرية، غير مرئية، فتنتقل فى الهواء، إلى بدن المعيون، وقد نقل عن بعض من كان معيانا، أنه قال: إذا رأيت شيئا يعجبنى وجدت حرارة تخرج من عيني.

وقد حاول المازرى أن يرد هذا الاتجاه، فقال: هذا غير مُسلَّمٌ، لأننا بينا في كتاب علم الكلام أنه لا فاعل إلا اللَّه تعالى، وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئا، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه، ثم نقول: هذا المنبعث من العين، إما جوهر، وإما عرض، فباطل أن يكون عرضا، لأنه لا يقبل الانتقال، وياطل أن يكون جوهرا، لأن الجواهر متجانسة، فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعضها، بأولى من عكسه، فبطل ما قالوه اهـ

قال النووى: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل اللَّه تعالى، أجرى اللَّه سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر، وهل هناك جواهر خفية؟ أم لا؟ هذا مما تجوزه العقول، ولا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفى

الفعل عنها، ويإضافته إلى اللَّه تعالى، فمن قطع من أمة الإسلام بانبعات الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما هو من الحائزات.اهـ

وهكذا نجد النووي ينفى الفعل والتأثير عن الأسباب عامة – كما هو مذهب أهل السنة – ويجعل الفاعل الحقيقى هو الله وحده لجميع الأفعال الاختيارية، وليس للمخلوقات إلا مقارنة قدرة المخلوق للفعل، دون أي تأثير، حتى النار، إذا حرقت فالحارق هو الله تعالى وحده عند ملامستها، ولذلك كانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، أما كون الأسباب مؤثرة بذاتها، بقدرة وصلاحية وقوانين أودعها الله فيها، وبإرادة الله تعالى، فهذا رأى آخر، ليس فقط فى العين والحسد، ولكن فى عموم المخلوقات والأسباب.

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجرى الله تعالى العادة بوجود كثير من القوى والخواص فى الأجسام والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل، فيرى فى وجهه حمرة شديدة، لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه، وكثير من الناس يسقم، وتضعف قواه، بمجرد النظر إليه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى فى الأرواح من التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين، وليست هى المؤثرة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة فى طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فمنها ما يؤثر فى البدن، بمجرد الرؤية، من غير اتصال به، لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيئة، والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسمانى، بل يكون تارة به، وتارة بالمقابلة، وأخرى بمجرد الرؤية، وأخرى بتوجه الروح، كالذى يحدث من الأدعية والرقى واللجوء إلى الله، وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل، فالذى يخرج من عين العائن سهم معنوى (غير مسلم) إن صادف البدن، حيث لا وقاية له، أثر فيه، وإلا لم ينفذ السهم، بل ريما رد على صاحبه، كالسهم الحسى سواء بسواء اه وما يقال فى تأثير العين، يقال فى تأثير الحسد بكل حال.

أقول: وقد وصل العلم الحديث إلى اختراع آلة (ريموت كنترول) صغيرة، تحرك بها سيارة من بعد، وتسير بها طائرة وأنت على الأرض، بل تصلح بمثلها خللا وعطبا حصل في سفينة الفضاء، وأنت لا ترى جوهراً ولا عرضا بين الآلة وبين المتأثر بها، هذا في الخلق، فكيف يستبعد في صنعه الخالق؟ فتبارك الله أحسن الخالقين.

لكن ثبت أن الرسول ﷺ نهى عن الرقى، والرواية  $\frac{77}{10}$  تشير إلى ذلك، وروى البخارى «أن سبعين ألفا من أمة الإسلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كانوا لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا

يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون» وأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» فهذه الأحاديث يتعارض ظاهرها مع جواز الرقية، وقد أجاب العلماء بأجوبة، منها:

أ- قال النووى: المدح فى ترك الرقى، المراد به الرقى التى هى كلام الكفار، والرقى المجهولة، والرقى بغير العربية، والرقى بما لا يعرف معناه، فهذه مذمومة، لاحتمال أن يكون معناها كفرا، أو قريبا من الكفر، أو مكروها. اهـ وحاصل الجواب تخصيص لفظ «الرقى» بالمذكورات، أى نهى عن الرقية التى صفتها كذا وكذا، والذين لا يسترقون بالرقى الممنوعة، وإن الرقى بكذا وكذا شرك.

ب- أن النهى لقوم يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية تزعمه فى أشياء كثيرة، قاله الطبرى والمازرى وطائفة، وحاصل الجواب تقييد لفظ «الرقى» أيضا، أى نهى عن الرقية المعتقد فيها أنها تنفع بذاتها، وأجاز الرقي التى يعتمد فيها على الله تعالى، والذين لا يسترقون معتقدين نفعها لذاتها.

ج- قال الداودى وابن قتيبة وطائفة: واختاره ابن عبد البر، المنهى عنه الرقى فى الصحة، خشية وقوع الداء، والمرخص به الرقى بعد وقوع الداء، وهو معترض بثبوت الاستعادة فى حديث البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان النبى إذا أوى إلى فراشه، تفل فى كفه، ويقرأ: قل هو الله أحد والمعودتين، ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يده من جسده » وكان رسول الله على يعود الحسن والحسين بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة.

د- قال النووي: كان النهي أولا، ثم نسخ ذلك، وأذن فيها، وفعلها، واستقر الشرع على الإذن.

ه - أن المدح في ترك الرقى للأفضلية، وبيان التوكل، والإذن فيها لبيان الجوان، مع أن تركها أفضل، فالأفضل الاعتماد على الله في دفع الداء، والرضا بقدره، لا القدح في جواز ذلك، لتبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة، وتبوته عن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطى الأسباب، وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه، قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلاقتها، وهؤلاء هم خواص الأولياء، ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي في في فعلا وأمرا، لأنه كان في أعلى مقامات العرفان، وأعلى درجات التوكل، فكان ذلك منه للتشريع ويبان الجوان ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكنه، لأنه كان كامل التوكل يقينا، فلا يؤثر فيه تعاطى الأسباب شيئا، بخلاف غيره، ولو كان كثير التوكل، لكن من ترك الأسباب، وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاما، قال الطبري: قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء ألبتة، كان أرفع مقاما، قال الطبري، قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء ألبتة،

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من وثق بالله، وأيقن أن قضاءه عليه ماض، لم يقدح في توكله تعاطى الأسباب، اتباعا لسنته وسنة رسوله، فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر الأهله قوتهم، ولم ينتظر أن

ينزل عليه من السماء، وكان هو أحق الخلق أن يحصل له ذلك، وقال للذي سأله: أعقل ناقتي؟ أو أدعها؟ قال: «اعقلها وتوكل» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. واللَّه أعلم.

3 - وقد ذكرت الأحاديث حالات الرقى، ومواضع رخص فيها بالرقى، ففى الرواية  $\frac{7}{N}$  ،  $\frac{7}{N}$  «رخص رسول اللَّه ﷺ لأهل بيت من الأنصار فى الرقية من كل ذى حمة » أى ذات سم، وفى الرواية  $\frac{6}{N}$  «أ و كانت به قرحة أو جرح » وفى الرواية  $\frac{7}{N}$  ،  $\frac{A_0}{N}$  «رخص فى الحمة والنملة والعين » من هنا قال بعض العلماء: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة، أخذا من حديث البخارى « لا رقية إلا من عين أو حمة » وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فينتحق بالعين جواز رقية من به خبل، أو مرض نفسى أو عصبى، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن، من قرح وغيره، وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل، أى لا رقية أنفع من الرقية فى كذا وكذا، وقال النووى: الاقتصار فى الأحاديث على أمور فى مواضع الرقية ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الأمور، وإنما معناه أنه سئل عن غيرها لأذن فيه، وقد رقى صلى اللَّه عليه وسلم فى غير هذه الأمور، هـ

والتحقيق أن الرقية التجاء إلى الله تعالى، وهو مطلوب عند كل نازلة، وأعظم النوازل المرض، ولا شافى فى الحقيقة إلا الله، كما قال على لسان إبراهيم عليه السلام ﴿وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ﴾ شافى فى الحقيقة إلا الله، كما قال على لسان إبراهيم عليه السلام ﴿وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠] أى هو لا غيره، وفى الرقي «اشف أنت الشافى، لا شفاء إلا شفاوًك» ولا يقتصر فى اللجوء إلى الله على حالة دون حالة، وفى أحاديث الباب كثير من العموم، فالرواية الأولى «كان إذا اشتكى » والشكوى أعم من الحالات المذكورة، وفى الرواية  $\frac{52}{7}$  «كان إذا اشتكى منا إنسان» وفى الرواية  $\frac{52}{7}$  «كان إذا عاد مريضا» وفى الرواية  $\frac{52}{6}$  «كان إذا مرض أحد من أهله » ففى كل ذلك دليل على أن الرقية لا تختص بمرض، دون مرض، وعلى اللّه قصد السبيل.

o- أما ألفاظ الرقى الواردة فى الأحاديث, ففى الرواية الأولى «باسم اللَّه يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شرحاسد إذا حسد، وشر كل ذى عين » وفى الرواية الثانية «باسم اللَّه أرقبك، من كل شيء يؤذيك، من شر نفس أو عين حاسد اللَّه يشفيك، باسم اللَّه أرقبك » وفى الرواية  $\frac{5}{4}$  «أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما » وفى الرواية  $\frac{9}{4}$  «باسم اللَّه «بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت » وفى الرواية  $\frac{6}{6}$  ،  $\frac{6}{7}$  المعوذات، وفى الرواية  $\frac{36}{7}$  «باسم اللَّه تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى سقيمنا، بإذن رينا » وفى الرواية الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين فاتحة الكتاب، وفى الرواية  $\frac{77}{77}$  «باسم اللَّه ثلاثا، أعوذ باللَّه وقدرته من شرما أجد وأحاذر. سبعا ».

أمام هذا ذهب بعض العلماء إلى كراهة الرقية بغير المعوذات - سورة الفلق وسورة الناس، وما في القرآن الكريم من التعوذ، كقوله تعالى ﴿وَقُلُ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن هَمَرًاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِن هَمَرًاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِن هَمَرًاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٨، ٩٧] و ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨] واستدل هذا الفريق بما أُخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن

حرملة عن ابن مسعود «أن النبى وكل كان يكره عشرة خصال.. » فذكر منها «الرقى إلا بالمعوذات» قال البخارى: عبد الرحمن بن حرملة لا يصح حديثه، وقال الطبرى: لا يحتج بهذا الخبر، لجهالة راويه، وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن فى الرقية بفاتحة الكتاب، ودافع المهلب عن هذا القول، فقال: إن فى الفاتحة معنى الاستعادة، وهو الاستعانة، فعلى هذا يختص الجوان بما يشتمل على هذا المعنى، وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي، من حديث أبى سعيد «كان رسول الله ولا يتعوذ من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذات فأخذ بها، وترك ما سواها » قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يدل على الأولوية، ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اكتفى بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعادة من كل مكروه، جملة وتفصيلا.

وذهب بعض العلماء إلى قصر الرقية على ما جاءت به الأحاديث.

وذهب فريق من العلماء إلى كراهة الرقى، ما لم تكن بذكر الله وأسمائه خاصة، وباللسان العربى، وبالذى يعرف معناه، ليكون بريئا من الشرك، قال الحافظ ابن حجر: وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة اه وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية؟ فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله، وما يعرف من ذكر الله.

وذهب فريق من العلماء إلى جواز عموم الرقى ما لم يكن فيها شرك، وأجازوا كل رقية جريت منفعتها، ولو لم يعقل معناها، واستدلوا بقوله في الرواية 71 ، 14 «اعرضوا على رقاكم، فعرضوها عليه، فقال: لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك ».

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند تحقق ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربى، أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثّر بذاتها، بل بذات الله تعالى.

وقال القرطبى: الرقى ثلاثة أقسام: أحدها ما كان يرقى به فى الجاهلية، مما لا يعقل معناه، فيجب اجتنابه، لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدى إلى الشرك، الثانى ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجون فإن كان مأثورا فيستحب، الثالث ما كان بأسماء غير الله، من ملك أو صالح، أو معظم من المخلوقات كالعرش والكعبة، قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه، ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك به، فيكون تركه أولى، إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به، فينبغى أن يجتنب كالحلف بغير الله.

أما رقية أهل الكتاب للمسلمين فقد قال عنها المازرى: اختلف فى استرقاء أهل الكتاب، فأجازها قوم، وكرهها مالك، لئلا يكون مما بدلوه، وأجاب من أجاز، بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه، لأنه كالطب فغير الحاذق لا يحسن أن يقول، والحاذق يأنف أن يبدل، حرصا على استمرار وصفه بالحذق، لترويج صناعته. اه، وفى الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية، التى كانت ترقى عائشة: ارقيها كتاب الله.

وسأل الربيع الشافعى: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب اللَّه، ويذكر اللَّه.

أما ما يعرف عند أهل التعزيم بالنشرة، وهي تعاويذ وأدعية مخصوصة، وأفعال تشبه أفعال السحرة والعقد، فقد قال النووي: وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها، أي تخلي عنه، وقال جاء حديثها في غير مسلم، وقد أضافها صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان حين سئل عنها، وقال الحسن: هي من السحر، قال القاضى: وهذا محمول على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى وأذكاره، وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس المبرح، وقد اختار بعض المتقدمين هذا، فكره حل المعقود عن امرأته، وقد حكى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن رجل به طب – أي ضرب من الجنون، أو رجل يؤخذ عن امرأته، أيخلي عنه؟ أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الصلاح، فلم ينه عما ينفع، وممن أجاز النشرة الطبري، وهو الصحيح، اه وسيأتي مزيد عنها في باب السحر.

أما الحروف المقطعة فقد قال عنها ابن عبد السلام: يمنع منها ما لا يعرف، لثلا يكون فيها كفر. واللَّه أعلم.

وأما كيفيمة استعمال هذه الرقى فالرواية  $\frac{36}{6}$  صورت بعض الصور، ووضحناها فى المباحث العربية، وفى الرواية  $\frac{57}{1}$  يمسح الراقى المريض بيده، أو بيمينه، وفى الرواية  $\frac{67}{1}$  ينفث الراقى على المريض، ويمسحه بيده، وفى الرواية  $\frac{77}{1}$  يضح الراقى يده على مكنان الألم من الجسد، وفى الرواية  $\frac{7}{1}$  تفل المستعيذ على يساره ثلاثا، وكل هذه صور جائزة أو مستحبة، قال النووى: أجمعوا على جواز النفث فى الرقية، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، قال القاضى: وفائدة التفل أو النفث التبرك بتلك الرطوية، والهواء والنفس، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى اهـ

وكره الأسود بن زيد، أحد التابعين، النفت مطلقا، تمسكا بقوله تعالى ﴿وَمِنْ شَرُ النَّفَاتُاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ وكره إبراهيم النخعى النفت عند قراءة القرآن خاصة، ورد الجمهور على الأسود بأنه لا حجة له في الآية لأن المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل، ولا يلزم منه ذم النفت مطلقا، ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة، ورد الجمهور على النخعى بما جاء في ملحق الرواية بم ولفظه « فجعل الرجل بقرأ أم القرآن، ويجمع بزاقة، ويتفل » وقد قصوا على النبي وسلم، فكان ذلك حجة.

أما الرقية بالبخور والفسوخة والشبة وخرز الورقة بالإبرة والنار والملح، وعقد العقد، وكتابة حاتم سليمان وأمثال ذلك مما يفعله العامة، فمكروه أشد الكراهية.

بقى ما أشارت إليه الرواية الرابعة بلفظ «وإذا استغسلتم فاغسلوا » وقد أفاض فى وصف غسل العائن، أو وضوئه، أو غسل بعض أعضائه، وإلقاء الغسالة على المصاب بالعين مع الرقية، فقال النووى والحافظ ابن حجر وغيرهما فى صفة وضوء العائن: أن يؤتى بقدح ماء، ولا يوضع القدح فى الأرض، فيأخذ منه غرفة، فيتمضمض بها، ثم يمجها فى القدح، ثم يأخذ منه عرفة، فيتمضمض بها، ثم يمجها فى القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه، ثم

يأخذ بشماله ماء، يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء، يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين، ثم يغسل قدمه اليمنى، ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك فى القدح، ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلى منه، فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، وذكروا صورا أخرى لوضوئه أو لغسله، نسب بعضها إلى الزهرى، وبعضها إلى غيره من العلماء، لا أجد طائلا من ذكرها، فهى تأليفات وتوليفات أشبه ما تكون بعمل السحرة والمشعوذين، بل إن العلماء الذين يعتقدونها ويسوقونها يحسون - بينهم وبين أنفسهم - بعدها وعدم قبولها، فهذا النووى بعد أن ساقها يعتقدونها ويسوقونها يحسون - بينهم وبين أنفسهم - بعدها وعدم قبولها، فهذا النووى بعد أن ساقها يقول: وهذا المعنى لا يمكن تعليله، ومعرفة وجهه، وليس فى قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه اله أقول: بل يدفع غير المعقول ما لم يرد عن المعصوم بطريق قطعى، ومثل هذا لا أصل له فى حديث صحيح، والحديث الذى اعتمدوا عليه حديث سهل بن حنيف، أخه سمع أباه يقول: اغتسل أبى سهل ابن حنيف بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال: وكان يقول: اغتسل أبى سهل ابن حنيف بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال: وكان يقول: اغتسل أبى سهل ابن حنيف بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال: فوعك سهل علمان واشتد وعكه، فأتى رسول الله ﷺ. فأخبر سهل بالذى كان من شأن عامر، فقال رسول الله ﷺ. هاخبر سهل بالذى كان من شأن عامر، فواح سهل مع رسول الله ﷺ، بعلام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له، فتوضأ له عامر، فراح سهل مع رسول الله ﷺ، بيس به بأس.

وفى رواية « ألا بركت؟ اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره – وهى الطرف المتدلى الذى يضعه المؤتزر أولا على حقوه الأيمن – فى قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس، ليس به بأس.

وظاهر هذا الإسناد أنه منقطع، فأبو أمامة لم يحضر الواقعة، ولم يذكر عمن أخذ الحديث، وعلى فرض اتصاله وصحته فهى واقعة عين، لا يثبت بها حكم، ويحتمل أن تكون تلك خصوصية له ﷺ، كما كان يجمع قليل الماء، فيدعو بالبركة، فيسقى القوم.

أما حديث عائشة عند أبى داود «كان يؤمر العائن، فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين » فلم ينص فيه عن الآمر، وعائشة عاشت أكثر من أربعين سنة بعد رسول الله على، ثم إن الاتفاق على أن الوضوء أو الغسل المطلوب من العائن ليس وضوءا ولا غسلا شرعيا، ولا بد من التأويل البتة، ومثل هذا لا يثت به غير المعقول، وما لا يمكن تعليله، وكم أصابت العين في عهد الرسول يهي وقد رتب القائلون بهذا الضوء أمورا عليه، فقال النووي: وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين ؟ أم لا. واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم «وإذا استغسلتم فاغسلوا » ويرواية الموطأ التي ذكرناها، أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء، والأمر للوجوب، قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه أمره بالوضوء، والأمر للوجوب، قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشى على المعين الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه أحياء نفس مشرفة على المعلك، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى.اهـ

وهكذا بني المازري حكمه وتقديره على مقدمات لم تثبت، ومن المستبعد أن تثبت. واللَّه أعلم.

٦- واستدل الجمهور بالرواية من قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا منهم، واضربوا لى بسهم معكم» على جواز أخذ الأجرة على الرقى، وعلى تعليم القرآن، وخالف الحنفية، فمنعوه فى التعليم وأجازوه فى الرقى، كالدواء، قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله، وهو القياس فى الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الحديث، وحمل بعضهم الأجر فى هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة، التى فى هذا الحديث يأبى ذلك التأويل، وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة فى الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره، وتعقب بأن إثبات النسخ بالاحتمال مردود، ويأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هى وقائع أحوال محتملة التأويل، لتوافق الأحاديث الصحيحة التى فى الباب، قال البخارى: وقال ابن عباس عن النبى على «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

- ١- أن للرقى سرا، يعلمه الله، ولها آثار عجيبة، تتقاعس عنها العقول، ولما كان الله هو الشافى، وقد أودع سبحانه وتعالى آثار قدرته، في مباشرة أسباب معينة كالقرآن والأذكار والأدوية.
  - ٢- من الرواية الثانية، وتكرير « باسم الله أرقيك » توكيد الرقية وتكريرها، وتكرير الدعاء.
- ٣- ومن الرواية الرابعة إثبات القدر، قال النووى: وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى، وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين، ولا غيره من الخير والشر، إلا بقدر الله تعالى.
- 3- ومن إتبات العين وأثرها وأضرارها استحباب الابتعاد عمن عرف بذلك، قال القاضى عياض: قال بعض العلماء: ينبغى إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب، ويتحرز منه، وينبغى للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا أجرى عليه من الرزق ما يكفيه، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل، الذى منعه النبى شد دخول المسجد، لئلا يؤذى المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذى منعه عمر شي والعلماء بعده الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشى التي يؤمر بتغريبها، إلى حيث لا يتأذى بها أحد اهـ

وعلى العائن أن يقاوم من نفسه الشره والإعجاب الزائد بالنعمة، وأن يبرك، فعند النسائى «أن النبى ﷺ قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخبه شيئا يعجبه، فليدع بالبركة، فإن العين حق » فواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك، فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور، إن شاء الله.

والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. اللَّهم بارك فيه، ومن التبريك أن يقول: باسم اللَّه ما شاء اللَّه. لا قوة إلا باللَّه.

وعلى المسلم إذا لاقى عائنا، أو خاف عينا، أو حسدا، أن يحصن نفسه، بقراءة المعوذتين والفاتحة، وبعض الأدعية، ومنها: حصنت نفسى بالحى القيوم الذى لا يموت أبدا، ودفعت عنها السوء بلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلى العظيم، أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق وأحاذر.

- ٥ ومن الرواية ٢٦ وما بعدها استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له.
- ٦- ومن قوله « أنت الشافي » في الرواية ٦٠ وما بعدها جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن إذا
   كان له أصل فيه، وأن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا.
  - ٧- ومن الرواية 🙃 ، 🖰 جواز رقية المرأة للرجل.
  - ٨- ومن الرواية ٦٥٠ ٢٠ مشروعية الضيافة على أهل البوادي.
  - ٩- والنزول على مياه العرب، وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء.
- ١٠- وإمضاء ما يلزمه المرء على نفسه، لأن أبا سعيد التزم أن يرقى، وأن يكون الجعل له ولأصحابه، وأمره النبي المناه على نفسه، لأن أبا سعيد التزم أن يرقى، وأمره النبي المناه المناه على المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه ال
  - ١١- والاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوما.
  - ١٢ وطلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك، وإجابته إليه.
  - ١٢ وفي قوله « اقسموا واضربوا لي معكم بسهم » قسمة التبرعات.
- ١٤ ومواساة الأصحاب والرفاق، لأن جميع الشياه كانت ملكا للراقى، مختصة به، لاحق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعا وجودا ومروءة.
  - ١٥- وتطييب النبي ﷺ لقلوب أصحابه.
  - ١٦ وتعليمه لهم الحلال بالفعل بعد القول.
  - ١٧ وجوار قبض الشيء الذي ظاهره الحل، وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه الشبهة.
    - ١٨ وفيه الاجتهاد عند فقد النص.
- ١٩- وعظمة القرآن في صدور الصحابة، خصوصا الفاتحة، قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع، فما ظنك بكلام رب العالمين، ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها، لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله، ومجامعها و إثبات المعاد، وذكر التوحيد، والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به، والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء، وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهي عنه، والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق، وقسمتهم إلى منعم عليه، لمعرفته الحق والعمل به، ومغضوب عليه، لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال لعدم معرفته له، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس، وإصلاح القلب، والرد على جميع أهل البدع، وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء.
- ٢٠ وفيه أن الرزق المقسوم، لا يستطيع من هو في يده، منعه ممن قسم له، لأن أولئك منعوا الضيافة،

وكان الله قد قسم للصحابة في مالهم نصيبا، فمنعوهم، فسبب لهم لدغ العقرب، حتى سيق لهم ما قسم لهم.

١٦- وفيه الحكمة البالغة، حيث احتص بالعقاب من كان رأسا في المنع، ولأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع، احتص بالعقوبة دونهم، جزاء وفاقا، وكأن الحكمة فيه أيضا إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء، ولو كثر، لأن الملدوغ لو كان من آحاد الناس، لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم.

٢٢ - ومن الرواية <sup>٧٢</sup>/<sub>٢٢</sub> استحباب وضع اليد على مكان الألم عند الدعاء بالشفاء.

٢٣- ومن الرواية 77 استحباب التعوذ من الشيطان الرجيم عند الوسوسة.

٢٤ - والتفل عن اليسار ثلاثًا، كمظهر من مظاهر إرغام الشيطان.

واللَّه أعلم

# (۹۹۳) باب السحر

# المعنى العام

كان السحر علما يعلم منذ قدماء المصريين، وقد برعوا فيه، حتى جاءت معجزة موسى عليه السلام بإبطاله، وإظهار زيفه، وأبان للمشاهدين أن حبال السحرة وعصيهم لم تنقلب إلى حيات، وأنها مازالت حبالا وعصيا، وكان السحر يعتمد على أحد أمور: الأمر الأول: التعمق في العلم وأسرار

<sup>(</sup>٤٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا البَنْ نُمَيْرٍ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(£ £)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَمَامَةَ حَدَّثَنَا هِبْشَامٌ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

الأشياء وخواصها، بدرجة ينفرد بها الساحر عمن عداه، فيستغل هذه الظواهر أمام من لا يعلمها، على أنها خرق للعادة، وتحويل للمادة، وتغيير لحقائق الأشياء، وهذا ما حصل من سحرة فرعون، فقد قال المفسرون: أنهم ملتوا حبالهم وعصيهم بمادة الزئبق الذي يتمدد بسرعة وبدرجة عالية بالحرارة، وألقوا حبالهم وعصيهم على أرض ساخنة، فتمدد الزئبق، وتحركت الحبال والعصى كأنها حيات تسعى، ولو أن رجلا في عصرنا استخدم ما يعرف «بالريموت كنترول» في قري الريف أو في مجاهل أفريقيا، فحرك السيارة من بعد، أو شغل التليفزيون وأطفأه من بعد، أو فجر قنبلة من بعد، لآمن المشاهدون بأنه ساحر عظيم. الأمر الثاني: تعلم خفة البد، وشغل المشاهدين بأشياء جانبية وتحويل انتباههم عن خديعته، وإيهامهم والإيحاء إليهم بغير الحقيقة، والسيطرة عليهم بقوة شخصيته وخفة حركاته، فيخرج لهم حمامة من علبة مفرغة مفتوحة من الجانبين، يمرر فيها يده على أنها خالية، والحقيقة أن الحمامة في جانب منها، أو ينام صبى فوق لوح ممدداً، فيغطيه، فينكمش الصبي في جانب، فيضرب الرجل اللوح بالسيف، فيقطعه نصفين، ويتوهم المشاهد أن الصبى قطع نصفين، فيقوم الصبي واقفا، فيصفق المشاهدون إعجابا بالسحر والساحر، الأمر الثبالث: استغلال صاحب الشخصية القوية موهبته في السيطرة على صاحب الشخصية الضعيفة عن طريق الإبهام والإيحاء الخارجي، فيتأثر الموحى إليه بما يريده الموحى، ويخيل إليه ما ليس بحق حقا، وما ليس بواقع واقعا، ونشاهد في حاضرنا سليما يذهب إلى الطبيب، فيقول له الطبيب: ما لك أصفر اللون، خائر الأعصاب، لا تكاد تقف على رجليك، فيخرج من كان سليما من عند الطبيب يتساند على مرافقيه، ويكثر هذا الأسلوب في التأثير على الزوج مع زوجته، بما يعرف بالربط والحل، ومن المعروف أن النشاط الشهواني يرتبط إلى حد كبير بالعوامل النفسية.

وهذه الأمور الثلاثة لها أصولها وقواعدها التي تعلم لتؤثَّن، وما أنزل على الملكين، هاروت وماروت، بمدينة بابل، لم يكن يخرج عنها، يعلمان الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

فإذا أضفنا إلى ذلك كيد الشيطان ووسوسته، واستغلاله لهذه الحيل الشيطانية ليفسد في الأرض استطعنا فهم هذه الظاهرة، ظاهرة السحر وتأثيره، وبخاصة في البيئات البدائية واستطعنا فهم حديث سحر الرسول على فهما صحيحا.

لقد حاول اليهود والمشركون أن يسحروا لرسول الله والدوقفوا دعوته النورانية الزاحفة على ظلماتهم، ففشلوا، فذهبوا إلى لبيد بن الأعصم، أشهرهم في السحر، وأقدرهم على استخدام طقوسه، فطلبوا منه أن يقوم بهذه المهمة، وله ثلاثة دنانير، وهو مبلغ كبير، له قيمته في ذلك الزمان، يشترى به ما لا يقل عن ستين شأة، وحصلوا بأسلوبهم على شعر من شعر رسول الله والله وعلى مشطه الذي يسرح به شعره، وضفر الشعر والمشط في حيل من تيل، وخرز فيه إبرا، وعقد الحبل عقدا، وقرأ عليه من الطلاسم ما قرأ، ووضعه في قالب، من قوالب طلع النخل الذكر، وأودعه تحت صخرة في قاع بئر مهجور، ولا نستبعد أن يكون الرسول والسوسة الشيطانية، مهجور، ولا نستبعد أن يكون الرسول والنساء بقدرة الله تعالى.

## المباحث العربية

(سحر رسول اللَّه ﷺ يهودى) «سحر» بفتح السين والحاء، ولفظ «رسول اللَّه» منصوب، ولفظ «يهودى»بالرفع فاعل، وفى الرواية الثانية «سحر» بالبناء للمجهول، وفى رواية للبخارى «كان رسول اللَّه ﷺ سحر».

(من بنى زريق) بزاى قبل الراء، مصغر

(يقال له: لبيد بن الأعصم) «لبيد» بفتح اللام وكسرالباء، و «الأعصم» بفتح الهمزة وسكون العين وفتح الصاد، وفي رواية للبخاري «لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق، حليف ليهود، وكان منافقا » ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمر، فهو في الباطن يهودي، ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره، فقد كان أسلم ظاهرا، قال ابن الجوزي: هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقا، ويحتمل أنه قيل له: يهودي، لكونه كان من حلفائهم، لا أنه كان على دينهم، وينو زريق بطن من الأنصار، مشهور، من الخزرج، وكان بين كثير من الأنصار، ويين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود، فلما جاء الإسلام، ودخل الأنصار فيه، تبرءوا منهم.

وذكر الواقدى أن هذا السحر وقع بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فى آخر ذى الحجة وأوائل المحرم سنة سبع، وقال: جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم، وكان حليفا فى بنى زريق، وكان ساحراً، فقالوا له: ياأبا الأعصم. أنت أسحرنا، وقد سحرنا محمدا، فلم نصنع شيئا، ونحن نجعل لك جعلا – أى أجرا كبيرا – على أن تسحره لنا، سحرا ينكؤه، فجعلوا له ثلاثة دنانير.

وعن مدة السحرجاء في رواية «أربعين ليلة» وفي رواية عند أحمد « ستة أشهر» قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يوما من استحكامه.

(كان رسول الله على يخيل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله) وفي رواية للبخاري «يخيل إليه أنه كان يغيل الله أنه كان يغيل الله أنه وطئ روجاته، ولم يكن وطأهن، وفي رواية للبخاري «حتى كان يرى – أي يظن – أنه يأتى النساء، ولا يأتيهن » وفي رواية الحميدي «أنه يأتى أهله، ولا يأتيهم » وفي رواية لعبد الرزاق «حتى أنكر بصره »أي حتى أنكر ما رأى ببصره، وعند ابن سعد «فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن كان نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر، حتى يذهب عقله » وقولها «يخيل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله » يحتمل معنين، الأول: يخيل إليه ما لم يحصل أنه حصل، التانى: يخيل إليه أنه يستطيع فعل الشيء، ويحاول فلا يستطيع، قال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه، ما ألفه من سابق عادته، من الاقتدار على الوطء، فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك، كما هو شأن المعقود، وسيأتى في فقه الحديث مزيد لهذه المسألة.

(حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة) شك من الراوى، وذات بالنصب على الظرفية، ويجوز الرفع على الظرفية، ويجوز الرفع على الفاعلية، ولفظ «ذات» هنا قيل: مقحم، وقيل: من إضافة الشيء لنفسه على رأى من يجيزه، وفي رواية للبخاري زيادة «وهو عندى».

(دعا رسول اللَّه ﷺ، ثم دعا، ثم دعا) على ما هوالمعهود منه، أنه كان يكرر الدعاء ثلاثًا.

(ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه) أي إنه صلى الله عليه وسلم بعد طول معاناة وتحمل النجأ إلى الله بالدعاء، فاستجاب الله دعاءه، وأرسل له الملكين، فأخبراه، فأخبر عائشة بالخبن

قال الحافظ ابن حجر: سلك النبي الله في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطى الأسباب فقى أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه، فاحتسب الأجر في صبره على بلائه، ثم لما تمادى ذلك، وخشى من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته، جنح إلى التداوى، ثم إلى الدعاء.

وقوله «أشعرت» من الشعور، أى «أعلمت» كما جاء فى رواية للبخارى، والاستفهام إنكارى بمعنى النفى، أى لم تعلمى، فاعلمى، والمراد من الإفتاء الإجابة على الدعوة، فأطلق على الدعاء استفتاء، لأن الداعى طالب، والمجيب مفت، والمعنى أجابنى بما سألته عنه، لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه، لما اشتبه عليه الأمر، وفى رواية «أن الله أنبأنى بمرضى» زاد فى رواية «قلت: وما ذاك؟ قال: ».

(جاءنى رجلان) فى رواية للبخارى « أتانى رجلان » وعند أحمد والطبرانى « أتانى ملكان » وسماهما ابن سعد بجبريل وميكائيل.

( فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى) بفتح اللام على التثنية، والظاهر أن جبريل - لشرفه هو الذي كان عند الرأس.

(فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟) في رواية للبخاري «فقال أحدهما لصاحبه» وفي رواية له «فقال الذي عند رأسي للآخر» وفي رواية الحميدي «فقال الذي عند رأسي عند رأسي» قال الحافظ: وكأنها الصواب، فمجموع الطرق يدل على أن المسئول هو جبريل، والسائل ميكائيل، وعند النسائي وابن سعد وصححه الحاكم «سحر النبي والله من اليهود، فاشتكي لذلك أياما، فأتاه جبريل، فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا » وفي رواية للبخاري «ما بال الرجل» ؟ وهل كان ذلك في المنام؟ أو في اليقظة؟ الظاهر أنه كان مناما، إذ لو كان في اليقظة لخاطباه، وسألاه، وفي رواية «فانتبه من نومه ذات يوم».

(قال: مطبوب) أى مسحور، يقال: طب الرجل، بضم الطاء، مبنى للمجهول، أى سحر، ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما قالوا للديغ سليم، وقال القرطبى: إنما قبل للسحر: طب، لأن أصل الطب الحذق بالشيء، والتفطن له، فلما كان كل من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحذق أطلق على كل منهما هذا الاسم.

(في أي شيء؟) هذا السحر؟ أو المعمول للسحر؟

(في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر) «المشط» بضم الميم وسكون الشين، وأتبت أبوعبيد كسر الميم، وأنكره بعضهم، وبسكون الشين فيهما، وقد يضم الشين مع ضم الميم فقط، وهو الآلة

المعروفة التى يسرح بها شعر الرأس، هذا هو المشهور، وقد يطلق على العظم العريض، وسلاميات ظهر القدم، والمراد هذا الأول، ففى رواية «فإذا فيها مشط رسول الله على ومن مراطة رأسه» وفى رواية «من شعر رأسه، من أسنان مشطه» وفى رواية «فمد إلى مشط، وما مشط من الرأس، من شعر، فعقد بذلك عقدا » و «جف الطلع» قال النووى: فى أكثر نسخ بلادنا بالباء، أى فى أكثر نسخ مسلم «جب طلعة ذكر» وفى بعضها بالفاء، وهما بمعنى واحد، وهو الغشاء الذي يكون على الطلع، ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده بالذكر، فى قوله «طلعة ذكر» وهو بالإضافة، اهد وفى رواية للبخارى «وجف طلع نخلة ذكر» ولفظ «ذكر» صفة لجف، زاد البخارى «تحت رعوفة» وفى رواية «تحت راعوفة» وفى رواية «تحت راعوفة» وفى رواية «تحت راعوفة» وفى

(فى بئر ذى أروان) فى رواية البخارى «فى بئر ذروان» بفتح الذال وسكون الراء، وفى نسخة «فى ذروان» بغير بئر، وذروان بئر فى بنى زريق، فقوله «بئر ذروان» من إضافة الشيء لنفسه، قيل: إن الأصل: بئر ذى أروان، ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة، فصارت ذروان.

(ثم قال: يا عائشة) في رواية للبخاري «ثم رجع إلى عائشة، فقال.... » وفي رواية له « فجاء، فقال...؟.

(واللّه لكأن ماءها نقاعة الحناء) بضم النون وتخفيف القاف، والحناء معروف، أى إن لون ماء البئرلون الماء الذى ينقع فيه الحناء، قال ابن التين: بعنى أحمر، وقال الداودى: المراد الماء الذى يكون من غسالة الإناء الذى تعجن فيه الحناء، وعند ابن سعد وصححه الحاكم « فوجد الماء وقد اخضر» قال القرطبى: كأن ماء البئرقد تغير، إما لرداءته بطول إقامته، وإما لما خالطه من الأشياء التى ألقيت فى البئر.

(ولكأن نخلها رءوس الشياطين) وفى رواية للبخارى «وكان رءوس نخلها رءوس الشياطين» والتشبيه على كلا الروايتين إنما وقع على رءوس النخل، وفى رواية «فإذا نخلها الذى يشرب من مائها قد التوى سعفه، كأنه رءوس الشياطين» ووقع فى القرآن الكريم تشبيه طلع شجرة الزقوم برءوس الشياطين، قال الفراء وغيره: يحتمل أن يكون شبه الطلع فى قبحه برءوس الشياطين، لأنها موصوفة بالقبع، وقد تقرر فى اللسان العربى أن من قال:

فلان شلطان أراد أنه خبيت أو قبيح، ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات، والعرب تسمى بعض الحيات شيطانا، وهو تعبان قبيح الوجه.

(قالت: فقلت: يا رسول اللّه، أفلا أحرقته؟ قال: لا) في رواية للبخاري: «أفلا استخرجته؟ فقال: لا» وفي رواية «قلت: يا رسول اللّه، فأخرجه للناس» وفي رواية «أفلا أخرجته؟ قال: لا» وقد سبق أنه روى في الصحيح أنه أخرجه، فالمراد من الإخراج المثبت إخراج الجف، والمنفى استخراج ما حواه، ففي رواية «فأخرجوه فرموا به» ويحتمل أن مرادها من طلب إخراجه نشره بين الناس، ويقاؤه حتى يروه، وفي رواية للبخاري «أفلا؟ – أي تنشرت»؟ فيحتمل أن يكون من النشر، بمعنى الإخراج والإظهار، فيوافق رواية «أخرجته» وروايتنا «أفلا أحرقته»؟ قال النووى: كل من الروايتين صحيح، كأنها طلبت أن يخرجه ثم يحرقه. اهـ

وأغرب القرطبي، فجعل الضمير في « أحرقته » للبيد بن الأعصم، قال: واستفهمته عائشة من ذلك، عقوبة له على ما صنع من السحر، فأجابها بالامتناع، ونبه على سببه، وهو خوف وقوع شر بينهم وبين اليهود، لأجل العهد، فلو قتله لثارت فتنة. كذا قال. قال الحافظ ابن حجر: ولا أدرى ما وجه تعيين قتله بالإحراق؟ لو سلم أن الرواية ثابتة، وأن الضمير له؟

(أما أنا فقد عافاني الله ، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت) في رواية للبخاري: «أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا» وفي رواية «سوءا» وفي رواية «فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا» والمراد من الناس عموم الموجوديين آنداك، قال النووي: خشى من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوفا من المفسدة، وفي رواية «على أمتى» وقيل: المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم، لأنه كان منافقا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن لا يثير عليه شرا، لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر الإسلام، ولو صدر منه ما صدر، وفي بعض الروايات «فقيل: يا رسول الله، لو قتلته؟ قال: ما وراءه من عذاب الله أشد» وفي رواية «فأخذه النبي في فاعترف، فعفا عنه» وفي رواية «فما ذكر رسول الله في لذلك اليهودي شيئا مما صنع به، ولا رآه في وجهه» وفي رواية «فقال له: ذكر رسول الله يشاد لك أصح من رواية من قال: إنه قتله، والضمير في قوله «فأمرت بها فدفنت» الواقدي أن ذلك أصح من رواية من قال: إنه قتله، والضمير في قوله «فأمرت بها فدفنت»

### فقه الحديث

قال الحافظ ابن حجر: قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: أحدها ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبى خادعته واستملته، وكل من استمال شيئا فقد سحره، ومنه قولهم: الطبيعة ساحرة، ومنه حديث «إن من البيان لسحرا» الثانى: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ﴿يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن

سيحرهم أنّها تَسْعَى ﴾ [طه: ٢٦] وقوله تعالى ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النّاس وَاسْتَرَهَيُوهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٦] ومن هناكَ سموا موسى ساحرا، وقد يستعان فى ذلك بما يكون فيه خاصية، كالحجر الذى يجذب الحديد، ويسمى المغنطيس، الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين، بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ﴿ وَلَكِنُّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] الرابع: ما يحصل بمخاطبة الكواكب، واستنزال روحانياتها بزعمهم، قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات، كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب، فى وقت كون القمر فى العقرب، فينفع إمساكه من لدغة العقرب. وكالمشاهد ببعض بلاد المغرب، وهى – سرقسطة – فإنها لايدخلها تعبان قط، إلا إن كان بغير إرادته، وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين، كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب، فيكون ذلك أقوى بزعمهم، قال أبو بكر الرازى فى الأحكام له: كان أهل بابل قوما صابئين، يعبدون الكواكب السبعة، ويسمونها آلهة، ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما فى العالم، وعملوا أوثانا على الكواكب السبعة، ويسمونها آلهة، ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما فى العالم، وعملوا أوثانا على أسمائها، ولكل واحد هيكل،فيه صفحة، يتقرب إليه بما يوافقه – بزعمهم - من أدعية ويخور، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، وكانت علومهم أحكام النجوم، ومع ذلك فكان السحرة منهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، وكانت علومهم أحكام النجوم، ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر، وينسبونها إلى فعل الكواكب، لئلا يبحث عنها، ويذكشف تمويههما هـ

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في السحر، فقيل: هو تخييل فقط، ولا حقيقة له. قال النووي: والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع جمهور العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة.

قال الحافظ: لكن محل النزاع. هل يقع بالسحر انقلاب عين؟ أو لا ؟ فمن قال: إنه تخييل فقط منع ذلك، ومن قال: إن له حقيقة اختلفوا. هل له تأثير فقط، بحيث يغير المزاج، فيكون نوعا من الأمراض، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني، فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم - كما في عصا موسى عليه السلام- وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف، فإن كثيرا من يدعى ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه، ونقل الخطابي أن قوما أنكروا السحر مطلقا، وكأنه عني القائلين بأنه تخييل فقط، وذهب بعضهم إلى أن تأثير السحر لا يزيد على ما ذكر النَّه تعالى في قوله ﴿ فَيُتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَرَوْجِهِ [البقرة: ١٠٢] (أي بالبغض والكره، عن طريق الوسوسة، وشياطين الإنس والبن بالوشاية ونحوها) لكون المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره، قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك، قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة، ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك، ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة، والكرامة أن السحريكون بمعاناة أقوال وأفعال، حتى يتم للساحر ما يريد، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك، بل إنما تقع غالبا اتفاقاً، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي، ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، وقال القرطبي: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم والاكتساب، غير أنها لدقتها لا بتوصل إليها إلا آحاد النباس، وأكثرها تخييلات بغير حقيقة، وإنهامات بغير تبوت، فيعظم عند من لا يعرف ذلك.

قال النووى: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبى رضي السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر،

فهو كفر، وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كفر، واستتيب منه، ولا يقتل يقتل تاب قبلت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر، وعن مالك: الساحر كافر، يقتل بالسحر، ولا يستتاب، بل يتحتم قتله، كالزنديق. قال عياض: وبقول مالك قال: أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين. اهـ

وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين، إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه، فأما الأول فلا محذور فيه، إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعا، كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان، لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هى حكاية قول أو فعل، بخلاف تعاطيه والعمل به، وأما الثانى: فإن كان لا يتم - كما زعم بعضهم - إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا، وإلا جاز للمعنى المذكور.

وذهب بعض العلماء إلى كفر تعلم السحر، فالعمل به كفر من باب أولى، مستدلين بقوله تعالى وذهب بعض العلماء إلى كفر تعلم السحر، فالعمل به كفر من باب أولى، مستدلين بقوله تعالى وَعَلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَة [البقرة: ١٠٢] وجملة ويُعلِّمُونَ النَّاسَ السحر، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر، كما استدلوا بقوله تعالى على لسان الملكين وإنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرُه [البقرة: ١٠٢] فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، فيكون العمل به كفرا، كما استدلوا بقوله تعالى وولا يُفلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى [طه: ٦٩] ففيه نفى الفلاح عن الساحر، ونفى الفلاح وإن لم يكن نصا فى الكفراكنه كثر فى القرآن إثبات الفلاح للمؤمن، ونفيه عن الكافر، فهو قرينة على كفر الساحر، وإذا كان السحر كفرا كان تعلمه كذلك.

والتحقيق أن السحر خداع، وغش، وغرس أوهام وأمراض نفسية، فتعلمه حرام والعمل به حرام ومن الكبائر، بل من أكبر الكبائر، لاخلاف في ذلك، ولكن الحكم بالكفر إذا لم تكن وسيلته كفرا في النفس منه شيء واللَّه أعلم.

وأختم هذه الجولة بقول ابن القيم: من أنفع الأدوية، وأقوى مقاومة للسحر – الذى هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة – الأدوية الإلهية – من الذكر والدعاء والقراءة، فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله، معمورا بذكره كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له، قال: وسلطان السحر هو فى القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر، فى النساء والصبيان والجهال.اهـ والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر: وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن، من حديث ابن عمر، فى مسند أحمد، وأطنب الطبرى فى إيراد طرقها؛ بحيث بقضى بمجموعها على أن للقصة أصلا، خلافا لمن زعم بطلانها، كالقاضى عياض، ومن تبعه، ومحصلها أن الله ركب الشهوة فى ملكين من الملائكة، اختبارا لهما، وأمرهما أن يحكما فى الأرض فنزلا على صورة البشر، وحكما بالعدل مرة، ثم افتتنا بامرأة جميلة، فعوقبا بسبب ذلك، بأن حبسا فى بئر بيابل، منكسين، وابتليا بالنطق بعلم السحر، فصار يقصدهما من يطلب ذلك، فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه وينهياه، فإذا أصر تكلما بذلك، ليتعلم منهما ما قص الله عنهما اهـ

وموضوع حديث الباب السحر الذي وقع لرسول اللَّه رَضِي ونحصر الكلام في نقطتين أساسيتين:

النقطة الأولى: ما فعله لبيد بن الأعصم والنقطة الثانية: أثر هذا الفعل على رسول اللَّه ﷺ.

أما ما فعل لبيد من المشط والمشاطة وجف نخل ذكر وتمثال وأبر وخلافه فهذا شأنه، ومثله يقع من كثير من المشعوذين والدجالين، وكذا إخراجه من البئر، فهذا أمر عادى، ولا يحتاج إلى نفى أو تحقق أو تأويل أو توجيه، ولا يتبت بوقوعه حكم أو خلاف فى الرأى والفقه.

والمشكلة الرئيسية في أثر هذا الفعل في رسول الله ﷺ، وللعلماء في ذلك توجهان:

التوجه الأول: رد الحديث أو التوقف بشأنه، لأنه بظاهره يتعارض مع مهمة الرسول على يعبر المازرى: عن هذا التوجه بقوله: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وزعموا أنه يحط منصب النبوة، ويشكك فيها، وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة بما شرعه الرسول كرا من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل، وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء، ولم يوح إليه بشيء.

التوجه الثاني: عدم رد الحديث، وفهمه على وجه لا يؤدي إلى المحذور السابق، وهذه الوجوه:

أ- قبول ظاهر الحديث، ونفى الاحتمال الذى زعموه، لأنه احتمال قام الدليل على خلافه، يقول المازرى: الدليل قد قام على صدق النبى ﷺ فيما يبلغه عن اللّه تعالى، وعلى عصمته فى التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل.

ب- قبول ظاهر الحديث، واستبعاد الاحتمال الذي زعموه، لأن قضية الحديث أمر دنيوي، والاحتمال الذي ذكروه أمر ديني، ولا يقاس الأمر الديني على الأمر الدنيوي، يقول المازري: ما يتعلق ببعض أمور الدنيا، التي لم يبعث لأجلها، ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر، كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا، ما لا حقيقة له، مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين اهـ

ويحسن بنا هنا أن نستعرض ما قبل من احتمالات، في فهم أثر سحر لبيد في رسول الله ويحسن بنا هنا أن نستعرض ما قبل من احتمالات، في فهم أثر سحر لبيد في رسول الله والوارد في عبارات الحديث، ففي روايتنا الأولى «يخيل إليه أنه صنع شيئا، ولم يصنعه » وفي رواية أخرى له «يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله » وفي رواية رابعة له «حتى كان يرى أنه وأني النساء، ولا يأتيهن ».

ويوضح المازرى الوجه السابق ذكره، فيقول: قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته، ولم يكن وطأهن، وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة.

ج- قبول ظاهر الحديث، لكن هناك فرق بين تخيل ما ليس فى الواقع واقعا، وبين اعتقاد ما ليس فى الواقع واقعا، وبين اعتقاد ما ليس فى الواقع واقعا، ولا يلزم من أنه كان يتخيل أنه فعل الشيء، ولم يكن فعله، أن يجزم بأنه فعله، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر، يخطر، ولا يثبت، ولا يرد على هذا الاحتمال الذى ذكروه، فالخواطر على قسمين: خواطر لا تستقر، وهى التي يطلق عليها الوسوسة، وهى المرادة بالتخيل هنا، وخواطر

مستقرة، تصل إلى الظن والاعتقاد، وهي غير مرادة هذا، فقول عائشة في رواية عبد الرزاق «حتى كاد ينكر بصره» معناه أنه صار كالذي أنكر بصره، بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفته، فإذا تأمله عرف حقيقته، ويؤكد هذا المراد أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا، فكان بخلاف ما أخبر به.

د- قال القاضى عياض: إن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه، لا على تمييزه وقلبه ومعتقده، وكل ما جاء في الروايات، من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله، ونحوه، فمحمول على التخيل بالبصر، لا لخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة، ولا طعنا لأهل الضلالة اهر وقال المهلب: ما ناله من ضرر السحر لا يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض، من ضعف عن الكلام، أو عجز عن بعض الفعل، واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث « أما أنا فقد عافاني الله » وفي رواية للبخاري « فقد شفاني الله » وعن عائشة عند البيهقي في الدلائل « فكان يدور، ولا يدرى ما وجعه » وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد « مرض النبي ﷺ، وأخذ عن النساء والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان ».

ه- وقال القاضى عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته، من الاقتدار على الوطء، فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك، كما هو شأن المعقود.

وهذا فهم قريب من سابقه، باعتباره عجزا جسديا، ناشئا من تغير المزاج فهو نوع من الأمراض، ومن المعروف عند أهل السنة أن الله تعالى خالق الأسباب والمسببات جميعا، وقد شاءت إرادته أن يربط المسببات بأسبابها، وأن يخلق المرض في السليم إذا لاقي مريضا، قال النووي: فلا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة، عند النطق بكلام منفق، أو تركيب أجسام، أو المزج بين قوي، على تربيب لا يعرفه إلا الساحر، هـ

#### المناقشة والتحقيق:

أولاً: جميع روايات هذا الحديث عن عائشة - رضى الله عنها -، فيما عدا رواية ابن عباس عند ابن سعد وهى ضعيفة جدا من حيث الإسناد، فضلا عن أن مثل هذا الأمر لا يعلمه ابن عباس إلا من طريق مخبر له، إما عائشة وإما إحدى الزوجات وإما الرسول ولم يسند إلى أى منهم، وكونه فى هذه الرواية ممن ذهب لإخراج السحر فى روايته لا يعطى شيئا عن حال مرضه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه.

وقد نتساءل: إذا كان التأثير في إتيان النساء، وعائشة رضى الله عنها حينئذ واحدة من سبع، لها ليلة من كل أسبوع، وقد استمرت الحالة أربعين يوما أو سنة أشهر، فماذا كان الحال عند غيرها من نسائه صلى الله عليه وسلم؟ هل تخيل عندهن كما تخيل عندها؟ أم كان الحال خاصا بها؟ وإذا كان الأول فلماذا لم يرد عن إحداهن مثل ما ورد عنها؟ وإذا كان الثاني احتمل أن يكون لحالة نفسية وتغير مزاجه منها لأمر من أمور الحياة، فهو انصراف يحدث كثيرا، ولا يرد عليه أي اعتراض بالتقصير في التبيلغ، وكذا لوكان انصرافا عاما عن جميع نسائه، وتخيلا خاصا بالعلاقة الزوجية، فلا

يرد هذا الاعتراض، ويرد هذا الاعتراض من أساسه أنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من أعدائه أنه رآه وقد خيل إليه في هذه المدة الطويلة أنه فعل الشيء ولم يفعله، ومثّل هذا أمر لايخفي ولا يكتم ممن يتلمسون له الهفوات، وحيث كان هذا التأثير مكنيا عنه في الحديث، بقولها «يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله » وليس محددا مصرحا بالأثر جاز أنها تقصد أمرا لا يضر، وأنه أمر عادى في تغير المزاج، ولهذا اختلف العلماء في تفسيره، سواء كان ناشئا من تأثير السحر، أو كان مصادفة واتفاقا مع وقت عمل لبيد ما عمل، فإنه لا يؤثر في الرسالة ولا في التبليغ.

ثانياً: هذا الحديث مضطرب فى أحداثه اضطرابا يجعل الجمع بينها عسيرا أو تمحلا، ففى بعض روايته أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البئر من يخرج آلة السحر، وفى بعضها أنه صلى الله عليه وسلم أتاها بنفسه ومعه بعض أصحابه، وفى بعضها أن الذى استخرجه جبير بن إياس، وفى بعضها أن الذى استخرجه قيس بن محصن الزرقى، وفى بعض الروايات أن الملكين أتياه فى اليقظة، وفى بعضها فى المنام، وفى بعضها بين اليقظة والمنام، وفى بعض الروايات قالت عائشة بعد أن استخرج السحر «أفلا استخرجته؟ قال: لا » وفى بعضها «أفلا أحرقته »؟ قال: «لا » أى إنه لم يخرج ولم يحرق.

ثم ماذا حصل مع لبيد بن الأعصم؟ أقتل؟ أم عفى عنه؟ فى رواية «فأخذه النبى على فاعترف، فعفا عنه »، وفى رواية «فما ذكر رسول الله على لذلك البهودى شيئاً مما صنع، ولا رآه فى وجهه » وفى رواية «فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب الدنانير» وفى رواية «فقتله » روايات ضعيفة، لا تمثل حقيقة مع أن القتل أو عدم القتل، فى مثل هذه الحالة لا يخفى ولا يكتم.

هذا الاضطراب بجعل الاستدلال بعبارة من عباراته محل نظر.

ثالثاً: موضوع السحر، وسحر رسول الله وضوع عقيدة، وليس موضوع حكم فرعى وليس موضوع حكم فرعى وليس موضوع وعظ وترغيب وترهيب، وأحاديث الأحاد لا يجب العمل بها في العقائد حتى ولو لم تكن مضطرية.

رابعاً: الاحتمالات الكثيرة في هذا الحديث تجعله غير صالح للاستدلال على تأثير السحر، عملا بقاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

والـذى أميـل إليـه، وأديـن اللّـه عليـه التوقـف بشـأن هـذا الحديـث، أو رده لمـا ذكرنـا مـن المحـاذير. واللّـه أعلـم.

#### ويؤخذ من الحديث

١- من قوله « دعا. ثم دعا، ثم دعا » استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهة.

٢- وتكرير الدعاء.

٣– وحسن الالتجاء إلى اللَّه تعالى.

٤- ومن كراهته صلى اللُّه عليه وسلم شرا، ترك المصلحة لخوف مفسدة أعظم منها.

٥- ومن استخراجه السحر من البئر جواز استخراج السحر.

7- وجواز ذهاب المسحور إلى الساحر، ليفك عنه السحر كذا قيل. وقد ذكر البخارى: قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب - أو يؤخذ عن امرأته - أيحل عنه؟ أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. اهد أى كان سعيد بن المسبب لا يرى بأسا، إذا كان بالرجل سحر، أن يمشى إلى من يطلق عنه، وكان يرى أن ذلك صلاح، ومثل ذلك عن أحمد، فقد سئل عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: لا بأس به. وكان الحسن البصرى يكره ذلك، ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر، ولا يجوز إتيان الساحر، لحديث « من مشى إلى ساحر أو كاهن، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد را الساحر، وقال الطبرى: نهيه صلى الله عليه وسلم عن إتيان الساحر، إنما هو على التصديق له فيما يقول، فأما إذا أتاه لغير ذلك، وهو عالم به، ويحاله، فليس من المنهى عنه، ولا عن إتيانه. اهد وفي هذا القول نظر، لأن هذا القول يصح فيمن أتاه لزراعة أو لبيع أو شراء أو غير ذلك، مما لا علاقة له بالسحر، أما من أتاه لبحل سحرا، فقد أتاه مصدقا أنه ساحر، وأنه قادر على حل السحر، فهو مصدق له في قوله هذا وفي فعله.

٧- وجواز النشرة، والنشرة ذكر وأدعية وطلاسم وأفعال، يقصد بها حل السحر عن المسحور وفى وصفها صور، أنقل منها عن الحافظ ابن حجر، قال: أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبى، قال: «لا بأس بالنشرة العربية، التى إذا وطئت لا تضره، وهى أن يخرج الإنسان فى موضع عضاه العضاه بالهاء فى آخره مع كسر العين، كل شجر له شوك، صغر أو كبر – فيأخذ عن يمينه، وعن شماله، من كل – أى من كل شجرة فرعا أو ورقا – ثم يدقه، ويقرأ فيه، ثم يغتسل به » وذكر ابن بطال أن فى كتب وهب بن منبه «أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر، فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسى، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسى، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به ».

وفى كتاب الطب النبوى للمستغفرى. قال حماد بن شاكر: إن المبتلى بعدم القدرة على مجامعة أهله يأخذ حزمة قضبان، وفأسا ذا قطارين، ويضعه فى وسط تلك الحزمة، ثم يؤجج نارا فى تلك الحزمة، حتى إذا حمى الفأس استخرجه من النار، وبال عليه، فإنه يبرأ وتحل عقده، وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة، وورد البساتين، ثم يلقيها فى إناء نظيف، ويجعل فيها ماء عذبا، ثم يغلى ذلك الورد فى الماء غلبا يسيرا، ثم يمهل، حتى إذا فتر الماء، أفاضه عليه، فإنه يبرأ بإذن الله. اهـ.

وفى اعتقادى أن هذه أمور شعوذة لا أصل لها، تستساغ عند البسطاء والجهلاء، وقد يقع لهم الشفاء بالإيحاء، والله أعلم.

٨- وقد فرَّع العلماء على السحروت أثيره خلاف حول حد الساحر، وقد استدل بحديث الباب من يقول: إن الساحر لا يقتل حدا، إذا كان له عهد، قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهرى، إلا أن يقتل بسحره، فيقتل، وهو قول أبى حنيفة والشافعى، وعن مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه، نقض العهد بذلك، فيحل وعن مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه، نقض العهد بذلك، فيحل

قتله، وإنما لم يقتل النبى البيد ابن الأعصم، لأنه كان لا ينتقم لنفسه، و لأنه خشى إذا قتله أن تتور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار، وهو من نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين، سواء كان لبيد يهوديا أو منافقا على ما مضى من الاختلاف فيه، قال ابن بطال: وعند مالك أن حكم الساحرائي المسلم - حكم الزنديق، أي فهو بسحره كافر، فلا تقبل توبته، ويقتل حدا، إذا ثبت عليه ذلك - أي بالإقرار أو بالبينة - ويه قال أحمد، وقال الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره، فيقتل به، فإن اعترف أن سحره قد يقتل، وقد لا يقتل، وأنه سحره، وأنه مات، لم يجب عليه القصاص، ووجبت الدية في ماله، لا على عاقلته، ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة، وادعى أبو بكر والري في «الأحكام» أن الشافعي تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصا إذا اعترف أنه قتله بسحره. والله أعلم.

٩- وقد ترجم البخارى لهذا الحديث بباب: هل يعفى عن الذمى إذا سحر؟ وقد احتج الزهرى بهذا الحديث على أنه يعفى عنه، وقال ابن بطال: لا حجة للزهرى فيه، فإن الرسول على لم يكن ينتقم لنفسه، ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحى ولا في بدنه، وإنما كان اعتراه شيء من التخبل.

واللَّه أعلم

# (۹۹۶) باب السم

٩٧٩ - ٤٩٧٩ عَن أَنَسٍ ﷺ ( أَنَّ امْرَأَةُ يَهُودِيَّةُ أَتَسَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَسَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا. فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهَاعَن ذَلِكَ. فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلُكَ. قَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى ذَاكِ» قَالَ: «عَلَيَّ» قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَمَا اللَّهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى ذَاكِ» قَالَ: ( لا يَعْتُلُهَسَا ؟ قَالَ: (لا يَعْتُلُهُسَا ؟ قَالَ: فَمَا زَلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٠ ٤٩٨ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمَّا فِي لَحْمٍ، ثُمَّ أَنَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. بنَحُو حَدِيثِ خَالِدٍ.

## المعنى العام

فى المحرم سنة سبع من الهجرة خرج النبى ﷺ إلى خيبر، لغزوها، فأقبام يحاصرها بضع عشرة ليلة، إلى أن فتحها فى صفر، بعد قتال شديد فى شوارعها وبيوتها، قتل فيه كثير من اليهود، ولما استسلموا أعطاهم النبى ﷺ أرض خيبر، أن يعملوا فيها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، ويينما كان رسول الله ﷺ والمسلمون يجمعون أمورهم للعودة إلى المدينة، وهم مازالوا فى منازل جيوشهم إذ أرسات امرأة يهودية إلى رسول الله ﷺ بشاة مشوية، دست فيها سما قاتلا، وزادت من كمية السم فى الكتف والذراع، بعد أن علمت أن النبى ﷺ يحب الكتف والذراع، ووضعت المائدة بالشاة بين يدى رسول الله ﷺ ومن قربب منه من صحابته، وما كانوا يمدون أيديهم إلى طعام قبل أن يمد يده إليه صلى الله عليه وسلم، فأمسك صلى الله عليه وسلم بالذراع، ونهش منها نهشة بأسنانه، ونهش بشربن البراء نهشة من قطعة لحم، وأسرع فى مضغها ويلعها، لكن الرسول ﷺ بعد أن مضغها البراء نهشة من قطعة لحم، وأسرع فى يده، تقول: أنا مسمومة فألقى ما فى فمه، فقال الأصحابه: أمسكوا. لا تأكلوا. الشاة مسمومة لكن بشرابن البراء كان قد ابتلع القطعة فاصفر لونه فى الحال، فحاولوا إنقاذه وإسعافه.

وجمع الرسول الله اليهود، فقال لهم: إنى سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقون عنه ؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم فى هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، قال: من التى باشرت وضع السم؟ قالوا:

<sup>(</sup>٥٥) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَالِمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُغْيَةُ عَن هِشَامَ بْنَ زَيْدِ عَن أَنْسِ - وحَدُثَنَا هَارُولُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُغْيَةُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ

زينب بنت الحارث، فجىء بها، فقيل لها: لم فعلت ما فعلت؟ قالت: أردت أن أقتلك، قتلت أبى وعمى وزوجى وأخى، ونلت من قومى ما نلت، قال: إن الله تعالى لم يكن ليمكنك من قتلى. قالت: قلت: إن كان نبيا فسيخبره الذراع، وإن كان ملكا استرحنا منه، وقد استبان لى الآن أنك صادق، وأنا أشهد: وأشهد الحاضرين أنى على دينك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. قال الصحابة: اقتلها يا رسول الله. قال: لا. ما قتلت، وأسلمت، وأنا لا أنتقم لنفسى، وكوى رسول الله ونفسه، على عرق يعرف العرب أنه يقى من السم يعرف بالأبهر، ليبطل مفعول ما عساه دخل إلى الجسم بواسطة اللعاب، وجاءه الخبر أن بشرين البراء مات من السم، فسلم رسول الله والمرأة إلى أولياء بشر، ليقتلوها قصاصا فقتلوها، وظل صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة ثلاث سنين، كلما جاء موعدها من كل سنة، وجد ألما حتى كان مرض موته صلى الله عليه وسلم، فأحس الألم، واستمر معه حتى مات صلى الله عليه وسلم.

## المباحث العربية

(أن امرأة يهودية) واسمها زينب بنت الحارث، وزوجها سلام بن مشكم، وعمها يسار، وأخوها زبير قتلوا جميعا في غزوة خيبر

(أتت رسول الله بي بشاة مسمومة) ظاهره أنها هى التى قدمت الشاة بنفسها إلى رسول الله بي ولكن الروايات الأخرى تفيد أنها المهدية الفاعلة المرسلة، فعند ابن إسحاق «لما اطمأن النبى بي بعد فتح خيبر، أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية، وكانت سألت: أى عضو من الشاة أحب إليه؟ قبل لها: الكتف والذراع، فأكثرت فيهما من السم» وعند البخارى «لما فتحت خبير أهديت لرسول الله في شاة فيها سم».

وفى رواية للبخارى «أن رسول الله و جمع ما بقى فى خيبر من يهود، فقال لهم: إنى سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقونى عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فقال هل جعلتم فى هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك » فقد نسب إليهم وضع السم فى الشاة لرضاهم به، والأمر به وطلبه، والفاعلة المرأة، كما نسب إليها الإتيان بالشاة، مع أن الآتى بها غيرها، ففى الكلام مجاز مرسل، والسم بفتح السين وضمها وكسرها، مثلثة السين، قال النووى: والفتح أشهر.

(فأكل منها) في رواية «فتناول رسول الله والكتف، فنهش منها، فلما ازدرد لقمته قال: إن الشاة تخبرني » يعنى أنها مسمومة، وعند ابن إسحاق «فلما تناول الذراع لاك منها مضغة، ولم يسغها، وأكل معه بشربن البراء بن معرور، فأساغ لقمته » وعند البيهقي «فقال لأصحابه: أمسكوا، فإنها مسمومة ».

(فجىء بها إلى رسول الله ﷺ) معطوف على محذوف، أي فسأل عن الطاهية الفاعلة الحقيقية، فأخبر أنها امرأة، واسمها كذا، فطلب حضورها، فجيء بها إليه.

(فسالها عن ذلك) الفعل، وعن الدافع له، وفي رواية ابن إسحاق «وقال لها: ما حملك على ذلك؟ « وعند الواقدي «قال لها: من حملك على ما فعلت »؟

(فقالت: أردت لأقتلك) وعند ابن سعد عن الواقدى «قالت: قتلت أبى وزوجى وعمى وأخى، ونلت من قومى ما نلت، فقلت: إن كان نبيا فسيخبره الذراع، وإن كان ملكا استرحنا منه » وفى رواية «فقالت: أردت أن أعلم. إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك » زاد فى رواية «وقد استبان لى الآن أنك صادق، وأنا أشهدك ومن حضر أنى على دينك، وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال: فانصرف عنها حين أسلمت ».

(قال: ما كان اللَّه ليسلطك على ذاك) أي على قتلي. وفي رواية «ما كان اللَّه ليسلطك على » أي على قتلي.

(قالوا: ألا نقتلها)؟ قال الصحابة: ألا نقتلها عقابا لها على جريمتها؟ قال النووى «نقتلها» بالنون في أكثر النسخ وفي بعضها بالتاء.

(قال: لا) أى لا تقتلوها، فإنها لم تقتل، وأنا لا أنتقم لنفسى، فلما مات بشربن البراء بسمها، وعلم رسول الله ﷺ بذلك دفعها لأوليائه، فقتلوها قصاصا.

(فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله على المساومة في سقف حلق رسول الله على الله على السم علامة وأثر في حلقه صلى الله المسمومة في سقف حلق رسول الله على إلى أن مات، كأنه بقى للسم علامة وأثر في حلقه صلى الله عليه وسلم من سواد أو نتوء أو حفر أو نحو ذلك، ويحتمل أنه أراد أنه يعرف أثرها في مرضه الذي كان يعتريه كل عام، فعزوه إليها، فيكون موافقا لقوله في حديث عائشة «ما أزال أجد ألم الطعام» وفي رواية «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عدادًا – بكسر العين وتخفيف الدال، وهو ما يعتاد، أي ما زلت أجد ألما اعتاد الظهور كل سنة في نفس الموعد – حتىكان هذا أوان انقطاع أبهري» قال العلماء: الأبهر، بسكون الباء وفتح الهاء، عرق مستبطن بالظهر، وكان صلى الله عليه وسلم قدكوي على هذا العرق للوقاية من أثر السم، وفي رواية للبخاري «كان النبي في يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر – أي أحس في جوفي ألما بسبب الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» أي فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» أي فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» أي فهذا أوان

واللهوات بفتح الهاء جمع لهاة، وهي سقف الفم، أو اللحمة المشرفة على الحلق، وقيل: هي أقصى الحلق، وقيل: ما يبدو من الفم عند التبسم.

### فقه الحديث

#### يؤخذ من ال**حديث**

١- إخباره صلى اللَّه عليه وسلم عن الغيب.

- ٢- وتكليم الجماد له، أخذا من رواية أن الشاة أخبرته.
- ٣- ومن قوله «ما كان اللَّه ليسلطك على » بيان عصمته صلى اللَّه عليه وسلم من الناس كلهم، كما قال اللَّه تعالى ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] والمراد العصمة من الهلاك، لا من بعض الإصابات.
  - ٤ وقبول هدية أهل الكتاب.
  - ه- والأكل من طعام أهل الكتاب.
    - ٦- ومعاندة اليهود وغدرهم.
- ٧- وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا، أى إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشرابن البراء، وعن الحنفية: إنما تجب فيه الدية، قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا، وأما إذا دس عليه ففيه اختلاف للعلماء.

وروايتنا صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتلها، وعن جابر في رواية أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله على قتلها. قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا، حين اطلع على سمها وقيل له: اقتلها، فقال: لا: فلما مات بشر بن البراء، سلمها لأوليائه، فقتلوها قصاصا، فيصبح قولهم: لم يقتلها، أي في الحال، ويصح قولهم: قتلها، أي بعد ذلك.

## واللَّه أعلم

# (٥٩٥) باب عود إلى الرقى

4 ( 1941 - أَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( ( ) قَالَتُ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا الشَّتكَى مِنَا إِنْسَالُا مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْستَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَ، مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَتَقُلَ، أَحَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ شِفَاءً لا يُعَادِرُ سَقَمًا». فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَتَقُلَ، أَحَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصِنَعُ، فَانْتَزَعَ يَلَهُ مِن يَدِي ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى» قَالَتْ: فَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى» قَالَتْ: فَانَتُنَعُ مَنْ اللَّهُمُ الْفُرُدُ فَإِذَا هُو قَدْ قَضَى.

٤٩٨٢ – عَن الأَعْمَشِ بِإِسْسَادِ جَرِيرٍ فِي حَدِيثٍ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةً. مَسَحَهُ بِيَدِهِ. قَالَ وَفِي حَدِيثِ الشَّوْرِيِّ: مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ. و قَالَ: فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى عَن سُفْيَانَ عَن الأَعْمَشِ قَالَ: فَي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى عَن سُفْيَانَ عَن الأَعْمَشِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثِنِي عَن إِبْرَاهِمَ عَن مَسْرُوقِ عَن عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ.

4 ٩ ٨٣ -  $\frac{2V}{V}$  عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( ( اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهَا يَقُولُ : «أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِهِ أَنْتَ الثَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاوُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ».

4914- 4 عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (٤٨ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ: أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْهِ أَنْهَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاوُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَدَعَا لَهُ وَقَالَ: «وَأَنْتَ الشَّافِي».

4 4 A و 1 و 1 عَمَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( <sup>(1)</sup> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهَاذِهِ الرُّقْيَاةِ: «أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لا كَاشِفَ لَهُ إِلا أَنْتَ ».

﴿ ٤ ﴾ كَتَّاتُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وقَـالَ زُهَيْرٌ وَاللَّفَظُ لَـهُ حَدَّثَـا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشِ عَن أَبِي الطَّعَرِيرُ عَن عَائِشَةَ

(٤٧)وحَدَّثَنَا خَثَيْبَالُ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مَنْصُورِ عَن إبْرَاهِيمَ عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَةَ ﴿

(48)وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرَّابٍ قَالاَ ّحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنْصُورٍ غُن أَبِي الصَّحَى عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَةَ - وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى عَن إَسْرَائِيلَ عَن مَسْرُوقٍ عَن عَائِشَةً قَالَتَا كَانْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بَمِثْل حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً وَجَرِيرٍ.

(٤٩)وحَدَّثَنَا أَبُو يَكُو بُنُ أَبِي شَيِّبَةَ وَأَبُو كُرَيَّبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبَيِّ كُرَيْبٍ قَالاَ خَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن أَيهِ عَن عَائِشَةَ – وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَــا عَسن هِشَــامٍ بهذا الإسْسَادِ هِنْلَـهُ

<sup>-</sup> حَدَّثَنَا بَحْنَى بْنُ يَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنِى بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ قَالا حَدَّثَنَا يَخْبَى وَهُوَ الْقَطَّالُ عَن سُفَيَانَ كُلُّ هَؤُلاء عَن الأَعْمَش

٩٩٨٦ - ٥٠ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥٠ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَـدٌ مِن أَهْلِهِ نَفَيثَ عَلَيْهِ بِالْمُعُوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ يَدُ نَفَيهِ؛ لَأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِن يَدِي. وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ.

٩٨٧-١٩٨٧ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَـا (<sup>(٥)</sup> أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَـانَ إِذَا اشْـتَكَى يَقُـرَأُ عَلَـى نَفْسِـهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُتُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

٤٩٨٨ - وفي رواية عَن ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِ مَالِكِ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدِ مِنْهُمَّ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. إِلا فِي حَدِيثِ مَالِكِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسسَ وَزِيَسَادٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْأَ نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

٤٩٨٩ -  $\frac{7}{\sqrt{2}}$  عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَن أَبِيهِ (<sup>70)</sup> قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن الرُّقْيَةِ. فَقَسالَتْ: رَحَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْل بَيْتٍ مِن الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِن كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

٠ ٤٩٩- ٣٣ عَن عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣٠) قَالَتْ: رَخُصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْـلِ يَيْستٍ مِسن الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِن الْحُمَةِ.

491- و عَن عَافِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا اسْتَكَى الإِنْسَالُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِي عَلَىٰ إِيصْبَعِهِ هَكَسلاً -وَوَضَعَ سُفْيَالُ سَبَّابَعَهُ الطَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِي عَلَىٰ إِيصْبَعِهِ هَكَسلاً -وَوَضَعَ سُفْيَالُ سَبَّابَعَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا - «بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَهُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُسْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا» قَالَ الْمِن أَبِي شَيْبَةَ: يُشْفَى. وقَالَ زُهَيْرٌ: لِيُشْفَى سَقِيمُنا.

٩٩٢-٥٩ عَن عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥٥) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِن الْعَيْنِ.

<sup>(</sup>٥٠)حَدَّقَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ قَالا حَدَّثَنَا عَيَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَن هِشَام بْن عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَالِشَةَ

<sup>ُ ﴾</sup> (١٥)حَدَّثُنَا يَحْتَى بَنُ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابِ عَن عُرُونَا عَن عَالِشَةُ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالا أَخْبِرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبِرَنَا أَخْبِرَنَا عَلِمُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَلَمُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَلَمُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَلَمُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَلَمُ اللَّهِ فِن نَمَيْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَ وحَدَّثَنَا عَفْبَهُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ النُوقَلِيُّ قَالاً حَدَّثَنا وَعْبَ مُعْمَرٌ حَ وَحَدَّثَنَا عَفْبَهُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ النُوقَلِيُّ قَالاً حَدَّثَنا وَعْبَ مُعْمَرٌ حَ وَحَدَّثَنَا عَفْبَهُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ النُوقَلِيُّ قَالاً حَدَّثَنا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَلَوْ كُلُهُمْ عَنِ اللهِ فَيَالِمُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَوْ كُلُهُمْ عَنِ اللهِ فَيْهَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

<sup>(</sup>٧٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيِّبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر عَن الشَّيْبَانِيُّ عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الأَسْوَدِ

<sup>(</sup>٥٣)حَدَّثَنَا يَخْيَى بُّنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَن مُغِيرَةَ عَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَمْوَدِ عَن عَائِشَةً `

<sup>(</sup>٤ هـ)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ أَبُنُ أَبِي شَيْبَةً وَوُهَيْرُ بُنُ حَرَابُو وَابْنُ أَبِي عُمْرَ وَاللَّفْطُ لَالِنِ أَبِي عُمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَن عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَن عَمْرَةَ عَن عَايْشَةً

<sup>(</sup>٥٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُويْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِـمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَـا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْسِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرُ عَن مِسْفَر حَدَّثَنَا مُعَبَّدُ بْنُ حَالِدٍ عَن ابْن شَدَّادٍ عن عائشة

<sup>–</sup> حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْفَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

٣٩٩٣ - ٢٩٩٣ عَــن عَاتِشَــةَ رَضِــيَ اللَّــةُ عَنْهَــا<sup>(٥٦)</sup> قَــالَتْ كَــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ يَــأَمُرُنِي أَنْ أَسْتَرُقِيَ مِــن الْعَيْــنِ.

٤٩٩٤ - ٧٥ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مُالِكٍ عَلَيْهُ (٤٧) فِي الرُّقَى، قَالَ: رُخٌصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْسِ.

ه 29 ٩ - ^^ عَـن أَنَـسٍ ﷺ (^^) قَـالَ: رَحَّـصَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ فِـي الرُّقْيَـةِ مِـن الْعَيْـنِ وَالْحُمَـةِ وَالنَّمْلَةِ. وَفِي حَدِيـثِ سُفْيَانَ يُوسُفَ بْنِ عَبْـدِ اللَّـهِ بنِ الْحَارِثِ.

٢٩٩٦ - <del>٥٩</del> عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥٩)؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ: «بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا» يَعْنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.

٧٩٩٧ - أن عَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي َ اللَّهُ عَنْهُ مَسالَا وَ النَّبِي عَنْهُ اللَّهِ وَضَي اللَّهُ عَنْهُ مَسالَا وَ النَّبِي عَنْهُ اللَّهِ وَضَي رُفْيَةِ الْحَيَّةِ. وَقَسَالَ لأَسْمَاءَ بِنْستِ عُمَيْسسٍ: «مَسَالِسِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِسي ضَارِعَـةً تُعِيبُهُـمُ الْحَاجَـةُ؟» قَسالَ: «ارْقِيهِسمْ» وَلَكِسنْ الْعَيْسنُ تُسْسِرِعُ إِلَيْهِسمْ. قَسالَ: «ارْقِيهِسمْ» قَسالَتْ: قَعَرَضَت عَلَيْهِ. فَقَسالَ: «ارْقِيهِسمْ».

٩٩٨ - ٢٦ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢١) قَالَ: أَرْخَىصَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي رُقْبَةِ الْعَيْةِ لِبَنِي عَمْرُو. قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَذَغَتْ رَجُلا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْقِي؟ قَالَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْقِي؟ قَالَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

٩٩٩٩ – وفي رواية عَن ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَـذَا الإِسْنَادِ مِثْلَـهُ، غَيْرَ أَنَّـهُ قَـالَ: فَقَـالَ رَجُـلٌ مِن الْقَــوْمِ: أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَلَـمْ يَقُـلْ: أَرْقِي.

<sup>(</sup>٣٥)وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن مَعْبَلِ بْن حَالِدٍ عَن عَبْدِ اللّهِ بْن شَدَّادٍ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٥٧)ُوحَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ يَعْنَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِم ٱلْأَخْوَلُ عَنْ يُوسُفُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَنَس بْنِ مَالِلـكِ

<sup>(</sup>٥٨)وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بَٰنُ أَبِي شَيْنَةً حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثِنِي زُهَمَـيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا حَمَيْنُهُ بْنُ عَلِم الرَّحْمَـنِ حَدَّثَنَا حَمِـنَ وَهُوَ ابْنُ صَالِح كِلاهُمَا عَنِ عَاصِم عَن يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَن أَنْسِ

<sup>(</sup>٩٥) حَدَّثَنِي أَيُّو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بَّنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزَّبِيْدِيُّ عَنِ الرُّهْوِيِّ عَن عُرُوةً بْنِ الرَّبِيْرِ عَن زَيْنَبَ بَنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ عَن أُمُّ سَلَمَةَ

<sup>(</sup>٣٠)حَدَّثَنِي عُفْبَةُ بْنُ هَكْرَمِ الْعَمِّيُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ (٣٦)وحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ – وحَدَّلِنِي سَعِيدُ بْنُ يَعْتَى الْأَمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ

٠٠٠ه - ٦٢ عن جَابِر ﷺ (٦٢) قَالَ: كَانْ لِي خَالٌ يَرْقِي مِن الْعَقْرَبِ. فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِن الْعَقْرَبِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَن الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِن الْعَقْرَبِ. فَقَالَ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

٥٠٠١ عن جَابِرٍ ﷺ عَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الرُّقَى. فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بُننِ حَنْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْهَةٌ لَوْقِي بِهَا مِن الْعَقْرَابِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَن الرُّقَى، قَالَ: فَعَرَاثُوهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا أَرَى بَأْسًا مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعُ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ».

٢٠٠٥ - ٦٤ عَــن عَــوْفِ بْــنِ مَــالِكِ الأَشْــجَعِيِّ ﷺ (١٤) قَــالَ: كُنْـا نَرْقِــي فِــي الْجَاهِلِيَّــةِ فَقُلْنَـا: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ كَيْـفَ تَـرَى فِــي ذَلِــك؟ فَقَــالَ: «اعْرِضُــوا عَلَــيَّ رُقَــاكُمْ، لا بَــأْسَ بالرُّقَى مَا لَـمْ يَكُنْ فِيــهِ شِــوْكُ».

٣٠،٥- ٢٠ عن أبي سَعِيدٍ الْخُلْرِيِّ ﴿ الْعَلَامِيِّ وَفَى رواية أَنَّ نَاسًا مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي سَفَرِ، فَمَرُوا بِحَيٍّ مِن أَحْبَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا: لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاق؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَسِيِّ لَدِيعِ أَوْ مُصَابِّ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ: فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ فِيكُمْ رَاق؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَسِيِّ لَدِيعِ أَوْ مُصَابِّ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ: فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ. فَأَعْطِي قَطِيعًا مِن غَنَم، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّى أَذْكُر ذَلِكَ لَلْبِي لِللّهِ مَا رَقَيْتُ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَلَا لَهُ مَا رَقَيْتُ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَهَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَاللّهِ مَا رَقَيْتُ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: «وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرُبُوا لِي بِسَهْم مَعَكُمْ».

£ . . ه -- وفي روايـة عَـن أبِـي بِشْـرٍ بِهَـذَا الإِسْـنَادِ، وَقَـالَ فِـي الْحَدِيـثِ: فَجَعَـلَ يَقْــرَأُ أُمَّ الْقُــرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَــهُ وَيَتْفِـلُ، فَـبَرَأَ الرَّجُـلُ.

ه ٠٠٠ - ٦٦ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﷺ (٢١) قَالَ: نَزَلْنَسَا مَسْزِلا، فَأَتَشْنَا امْسِرَأَةً فَقَسَالَتْ: إِنَّ سَسِيَّدَ

<sup>(</sup>٦٢)حَدَّقَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشْجُ قَالا حَدَّقَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَن أَبِي سُفْيَانَ عَن جَابِرٍ

<sup>-</sup> وحَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ (٦٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرُيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ أَبِي سُفَيًانُ عَن جَابر

<sup>(</sup>٦٤)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر أَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهَٰبِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَن عَبْدِ الرَّخْمَن بْن جُنِيْر عَن أَبِيهِ عَن عَوْف ِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>٦٤) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ الْحَبِرُنَا أَبِنَ وَهُبِ الْحَبْرِي هُعَاوِيهُ بَنْ صَابِيعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَقِ بَنِ جَبِيرِ عَنْ آبِي طَلَّ هُوْتِي. (٦٥)حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى التَّمِيمِيُّ أَحْبَرُنَا هِشَيْمٌ عَنَ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْمِخْدَرِيَّ

<sup>﴿</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ وَأَبُو بَكُر بَنُ نَافِع كِلاهُمَا عَنَ غُندَر مُخَمَّدِ بْنَ جَفَّفُو عَنَ شُعْبَةً عَن أبي بَشْر

<sup>(</sup>٣٦)وحَدَّثَنَا أَبُو يَكُر بْنُ أَبِي تَحَيُّنَا يَرِيدُ بَنْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِّشَامُ بْنُ حَسَّانٌ عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنَ أَحِيهِ مَعْبَدِ بْسنِ سِيرِينَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ

الْحَيِّ سَلِيمٌ لُلِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِن رَاق؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْبَعةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا. فَقُلْنَا: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْتُ: لا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَتَيْنَـا النَّبِـيَّ ﷺ فَذَكَرْنَـا ذَلِـكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بسَهْم مَعَكُمْ».

٠٠٠٦ - وفي رواية عَن هِشَامِ بِهَنْذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلُ مِنَّا، مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ برُقْيَــةٍ.

٠٠٠٧ - ﴿ ﴿ عَن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النُّقَفِي ﷺ (٢٧) أَنْـهُ شَـكًا إِلَى رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ وَجَعُـا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ضَعْ يَدَكُ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِن جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرٍّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

٨٠٠٨ - ٦٨ عَن أَبِي الْعَلاءِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ ﷺ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُمَهَا عَلَىيٌّ. فَقَسالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَسارك ثَلاثُسا» قَسالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنَّى.

٠٠٠٩ - وفي روايـة عَن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿ مُنْلِكُ أَنَّهُ أَنَّـهُ أَنَّـكُ النَّبِـيَّ ﷺ فَذَكَـرَ بِمِثْلِـهِ وَلَـمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِم بْن نُوح: ثَلاثًا.

## المعنى العام

سبق بما فيه الكفاية في بابِ العين والحسد والرقي.

<sup>-</sup> وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ

<sup>(</sup>٦٧)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً بَنُ يَحْنَى قَالا أَخْبَرَنَا اَبَّنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُولُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَن

<sup>(</sup>٦٨)حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَن سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَن أَبِي الْعَلاء – حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا صَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كِلاهُمَا عَن الْجُرَيْرِيِّ عَن – حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا صَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً خَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كِلاهُمَا عَن الْجُرَيْرِيِّ عَن أبي الْعَلاءِ عَن عُشْمَانٌ بْنِ أَبِي الْعَاصِ

<sup>–َ</sup> وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَأْفِعَ حَدِّثَنَا عَبَيْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانِ عَن سَعِيدِ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْسَ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ السُّحَيرِ عَن عُمْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ بَمِثْلِ حَدِيثِهمْ

#### المباحث العربية

(إذا اشتكى منا إنسان) أى إذا مرض منا نحن آل البيت رجل أو امرأة، وتألم من مرضه، فقى الرواية الخامسة «إذا مرض أحد من أهله» ويحتمل أن يراد إذا مرض منا معشر المسلمين، فقى الرواية الثانية «إذا عاد مريضا» وفى الرواية الثالثة «إذا أتى المريض» وفى الرواية التاسعة «كان إذا اشتكى الإنسان الشيء - منه - أو كانت به قرحة أو جرح».

(مسحه بيمينه) أى مسح رسول الله و بيمينه المريض فى مكان وجعه غالبا، وفى ملحق الرواية «مسحه بيده» أى اليمنى، وفى الرواية التاسعة «قال بإصبعه هكذا، أى وضع سبابته على الأرض، ثم رفعها، ثم وضعها على مكان المرض، ولا تعارض، فأحيانا يفعل هذا، وأحيانا يفعل ذاك.

(ثم قال: أذهب الباس) أصله البأس، وهو الشدة، خففت الهمزة للسجع وللمؤاخاة للناس.

وفي رواية للبخاري «اللَّهم رب النَّاس، مذهب الباس»

(واشف أنت الشافى، لاشفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما) أى شفاء كاملا، لا يترك مرضا، والسقم بفتح السين والقاف، ويضم السين وسكون القاف، لغتان، و« أنت الشافى » قصر، طريقه تعريف الطرفين، أى أنت لا غيرك الشافى، فقوله « لا شفاء إلا شفاؤك » تأكيد لمضمون القصر.

وفي الرواية الثانية «اشفه» والهاء للعليل، أو هي هاء السكت، وفي الرواية الرابعة «بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت» أي لا مظهر للشفاء إلا أنت.

(فلما مرض رسول الله ﷺ، وثقل) أي مرضه الأخير، وثقل جسمه، فضعفت حركته، وفي الرواية الخامسة «فلما مرض مرضه الذي مات فيه ».

(أخذت بيده، لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدى) كان هذا فى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، كما صرحت به، بقولها «فذهبت أنظر» – أى إليه – «فإذا هو قد قضى» بفتح القاف والضاد، يقال: قضى المريض أجله وقضى نحبه، أى بلغ الأجل الذى حدد له، وقضى المريض، أى مات، وفى الرواية الخامسة والسادسة لم ينزع صلى الله عليه وسلم يده من يدها، ولا منافاة، فقد كان هذا فى أول المرض، وذاك فى آخره.

(نفث عليه بالمعوذات) أى نفث على المريض، وفى الرواية «جعلت أنفث عليه» وفى الرواية السادسة «يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث » وفى ملحقها «نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده »

وفى رواية للبخارى عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة «كان ينفث على نفسه فى المرض الذى مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل، كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه لبركتها » قال عروة: فسألت الزهرى، كيف ينفث ؟ قال: كان ينفث فى يديه، ثم يمسح بهما وجهه.

والمعودات بكسر الواو المشددة: قيل: هي سورة الإخلاص والفلق والناس، والمراد الفلق والناس

فيكون من قبيل التغليب، وقيل: المعوذات الفلق والناس وكل ما ورد فيه التعويذ في القرآن الكريم، كقوله تعالى ﴿وَقُلُ رَبِّ أُعُودُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧] و﴿فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨] وغير ذلك، وفي ملحق الرواية العشرين «ويجمع بزاقة ويتفل» قال النووى: النفت بفتح النون وسكون الفاء نفخ لطيف بلا ريق، وقيل: إن النفت معه ريق، قال القاضى: وقد اختلف في النفت والتفل، فقيل: هما بمعنى، ولا يكونان إلا بريق، قال أبو عبيد: يشترط في النفل ريق يسير، ولا يكون في النفت، قال: وسئلت عائشة عن نفت النبي في الرقية؟ فقالت: كما ينفث آكل الزبيب، لا ريق معه.

(بخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة) بضم الحاء وقتح الميم مخففة، وهي السم، وفي الرواية الثامنة «في الرقية من الحمة » وفي الرواية الثانية عشرة «رخص في الحمة والنملة والعين » وفي الرواية الثالثة عشرة «رخص النبي رخص النبي والعين عشرة من العين والحمة والنملة » والنملة بفتح النون وسكون الميم قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد، والمراد بهذا البيت من الأنصار ما جاء في الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، بيت بني عمرو، أو آل عمرو بن حزم، آل خال جابر.

(باسم الله) أي أرقى، أو أدعو بالشفاء.

(تربة أرضنا) خبر مبتدأ محذوف، أى هذه تربة أرضنا، والمراد بأرضنا جملة الأرض، وقبل: أرض المدينة خاصة، لبركتها، قال النووى: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم وضعها على التراب، فعلق به شيء منها ثم مسح به الموضع العليل أو الجرح، قائلا الكلام المذكور في حالة المسح.

(بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا) الريقة أقل من الريق، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، أى نتبرك بريقة بعضنا، ليشفى بهذا الريق مريضنا، وليشفى بضم الياء، مبنى للمجهول، وفى ملحق الرواية «يشفى» بدون اللام، فالجار والمجرور يتعلق به.

(رأى بوجهها سفعة) بفتح السين وسكون الفاء وفتح العين، وفسرها الراوى فى الحديث بالصفرة، وقيل: سواد، وقال ابن قتيبة: هى لون يخالف لون الوجه.

(بها نظرة) المراد بالنظرة العين، أي بها إصابة عين.

(مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعة؟) أى نحيفة؟ والمراد أولاد جعفربن أبى طالب، فأطلق على ابن عمه أخاه، وكان أكبر من على – رضى الله عنهما – بعشر سنين، وكان أشبه الناس برسول الله على خلقا وخلقا، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى عدل قدومه من الحبشة بفتح خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم «ما أدرى بأيهما أنا أشد فرحا؟ بقدوم جعفر؟ أم بفتح خيبر؟ » وكان قدوم جعفر وأصحابه من أرض الحبشة فى السنة السابعة من الهجرة عند فتح خيبر. قاد جيوش المسلمين فى غزوة مؤتة، فاستشهد بها، ووجد فى جسده نحو تسعين جراحة، ما بين ضرية بالسيف، وطعنة بالرمح، نعاه جيريل إلى النبى على قبل أن تأتيه أخبار المعركة، ونعاه صلى الله عليه

وسلم إلى زوجه أسماء بنت عميس، ويكى عليه آل البيت بكاء لا مثيل له، ولما أراد بعض الصحابة أن يوقف بكاء النساء قال له صلى الله عليه وسلم: دعهن. على مثل جعفر تبكى البواكى، وكان صلى الله عليه وسلم يزور أولاده ويتعهدهم.

(تصيبهم الحاجة)؟ الكلام على الاستفهام، أي هل ضعفهم ونحافتهم بسبب الضيق والحاجة والشدة؟

(قالت: فعرضت عليه) ألفاظ رقيتي.

(فقال: ارقيهم) بها.

(فقال رجل: يا رسول الله؛ "وهذا الرجل خال جابر، ففي الرواية السابعة عشرة «فقال رجل من القوم: أرقيه يا رسول الله؟ "وهذا الرجل خال جابر، ففي الرواية السابعة عشرة «عن جابر قال: كان لي خال، يرقى من العقرب، فنهي رسول الله على عن الرقى "أي وكان رسول الله على قد نهي عن الرقى، فلدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله على فاستدعى القوم خالى قال: فأتاه، فقال: لرسول الله: إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقى من العقرب "وفي الرواية الثامنة عشرة «قال: يارسول الله، إنه كانت عندنا رقية، نرقى بها من العقرب؟ وإنك نهيت عن الرقى؟ قال " - اعرضوها على رقاكم " على - «فعرضوها عليه، فقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه "أي في لفظها «شرك ».

(فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) المراد من الأخ الأخوة في الإسلام، والمنتفع به محذوف، أي من استطاع أن ينفع بأي نفع مشروع فلينفع.

(أن ناسا من أصحاب رسول الله كل كانوا في سفر) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبى سعيد، وليس في سياق هذه الطريق ما يشعر بأن السفر كان في جهاد، لكن في رواية الأعمش «أن النبي كل بعثهم» وفي رواية سليمان بن قنة عند أحمد «بعثنا رسول الله كل بعثا» زاد الدارقطني فيه «بعث سرية عليها أبو سعيد» قال الحافظ: ولم أقف على تعيين هذه السرية في شيء من كتب المغازي، بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم اه وفي رواية للبخاري «انطلق نفر» وفي رواية «بعثنا رسول الله كل ثلاثين رجلا، فنزلنا بقوم ليلا، فسألناهم القرى»

(فاستضافوهم، فلم يضيفوهم) بضم الياء، أى طلبوا منهم الضيافة والقرى، أو أن ينزلوا عندهم ضيوفا، فلم يقدموا لهم طعاما ولا شرابا، ولم يقبلوا نزولهم، بل رفضوا لفظا وصراحة، ففى رواية البخارى «فأبوا أن يضيفوهم» يقال: ضاف فلانا، يضيفه، إذا أنزله عنده ضيفا، وأضاف فلانا، أى أنزله ضيفا عنده، واستضافه، أى سأله الضيافة.

(فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحى لديغ أو مصاب فقال رجل منهم: نعم.) «فقالوا » معطوف على محذوف، وفي الكلام طي، ففي الرواية الواحدة والعشرين «نزلنا منزلا» أي لم يضيفونا، فنزلنا في الخلاء «فاتتنا امرأة، فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق»؟

وعند البخاري « فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه

شيء» أى حاولوا علاجه بما جرت به عادتهم في علاج العقرب، فلم ينفعه علاجهم، وفي رواية «فشفوا» أى طلبوا له الشفاء، فلم يجدوا «فقال بعضهم: لو أتيتم هذا الرهط، الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء؟ فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء، لا ينفعه، فهل عندأ حد منكم شيء» أى ينفعنا ؟ وكان فيمن أتى جارية، وهي التي تكلمت «فقال بعضهم: نعم والله إنى لأرقى، ولكن والله لقد استضفناكم، فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم» والقطيع الطائفة من الغنم وسائر النعم والغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين.

وفى بعض الروايات « إنا نعطيكم ثلاثين شاة » و «لديغ » فعيل بمعنى مفعول، واللدغ بالدال اللسع لفظا ومعنى، قال الحافظ ابن حجر: واستعمال اللدغ فى ضرب العقرب، مجاز، والأصل أنه الذى يضرب بفمه، أما الذى يضرب بمؤخره، فضربه اللسع، وقد يستعمل هذا مكان هذا تجوزا، وفى الرواية الواحدة والعشرين «فإن سيد الحى سليم لدغ » والسليم هو اللديغ، سمى بذلك تفاؤلا، من السلامة، وقيل: سليم بمعنى مستسلم لما به من الآلام.

(فقال رجل منهم: نعم. فأتاه) في الرواية الواحدة والعشرين «فقام معها رجل منا، ما كنا نظنه يحسن رقية » وفي رواية أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد، راوي الحديث، ولفظه «قلت: نعم. أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما » قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل كون الراقي هو أبو سعيد، مع رواية «فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية » وفيه «فلما رجع قلنا: أكنت تحسن رقية ؟ » ففي ذلك إشعار بأنه غيره، والجواب أنه لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرح تارة، وكني أخرى، قال: وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة، وأن أبا سعيد روى قصتين، كان في إحداهما راقيا، وفي الأخرى كان الراقي غيره، فبعيد جدا، ولا سيما مع اتحاد المخرج والسياق والسبب، والأصل عدم التعدد، ولا حامل عليه، فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه. اهـ

أقول: قول أبى سعيد: « فقام معها رجل » كثير فى اللغة ، فقد يجرد المتكلم من نفسه شخصا يتحدث عنه ، وأما قوله « ما كنا نظنه يحسن الرقية » ليس مستبعدا من القوم ، ولا من أبى سعيد نفسه ، فهو فى نفسه يعتقد أنه لا يحسن رقية ، وإنما ذهب معها محاولا قراء قرآن ، واختار الفاتحة ، وهو لا يدرى أنها رقية ، يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدراك أنها رقية » ؟ « ما كان يدريه أنها رقية » ؟ وقول أبى سعيد نفسه ، حيثما قبل له: أكنت تحسن رقية ؟ قال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب » أى وما كنت أظن أنها رقية ، وما كنت أحسن رقية ، وفى ملحق الرواية الواحدة والعشرين « ما كنا نأبنه برقية » « نأبنه » بكسر الباء وضمها ، أى نظنه متلبسا برقية .

(إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى، وقراءتى يلبسها على) أى حال بينى وبين التلذذ بالمناجاة فى صلاتى، فشغلنى عن الخشوع والاستغراق فيه، بالتفكير فى أمور الدنيا، ويحتمل أن المراد حال بينى وبين إدراكها، فشككنى فى عدد ركعاتها، وفى قراءتى فيها، وخلطها على، فلا أدرى كم صليت ؟ ولا كيف قرأت الفاتحة وغيرها، كل ذلك بالوسوسة.

(ذاك شيطان يقال له: خنزب) قال النووى: بكسر الخاء وسكون النون وكسر الزاي وفتحها،

ويقال: أيضا: بفتح الخاء والزاى، ويضم الخاء وفتح الزاى، اهـ والظاهر أن هذا الاسم خاص بعثمان، ويحتمل أنه المتخصص فى هذه المهمة لعامة المصلين. علم اسم هذا صلى اللَّه عليه وسلم بطريق الوحى. واللَّه أعلم.

# فقه الحديث

سبق بما فيه الكفاية في باب العين والحسد والرقي.

# (۹۹٦) باب لكل داء دواء واستحباب التداوى

٠١٠ ه - ٣٩ عَن جَــابِرٍ ﷺ (١٩) عَــن رَسُــولِ اللَّــهِ ﷺ أَنْــهُ قَــالَ: «لِكُــلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَــإِذَا أُصِيــبَ دَوَاءُ الدَّاء بَرَأَ بإذْن اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

٧٠ - ٥- ٢٠ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٧٠) عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُسمً قَالَ: لا أَبْسرَحُ حَسَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِيهِ شِفَاءً».

٧١٠ ٥ - ٧٦ عَن عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَسَادَةَ (٧١) قَالَ: جَاءَمَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُراجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ. فَقَالَ: يَا غُلامُ، اثْتِنِي بِحَجَّام. فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا. قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ الذُّهَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي النَّوْبُ فَيُؤْذِينِنِي وَيَشْفَقُ عَلَيَّ. فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِن ذَلِكَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِن أَدْوِيَتِكُمْ بَحَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِن عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارِ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَـوِيَ». قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

٧٢٠ ٥ - ٧٦ عَنْ جَابِر ﷺ (٧٦) أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيِّ عِينَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلامًا لَمْ يَخْتَلِمْ ٧٣ - ٥- ٧٣ عَنْ جَابِرٍ ﷺ (٧٣) قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ ﷺ إِلَى أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كُوَاهُ عَلَيْهِ.

ه ١ . ٥ -- وفي رواية عَنِ الأَعْمَشِ ( ) بِهَـذَا الإِسْنَادِ، وَلَـمْ يَذْكُوا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

ُ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنَّ أَبِي الزُّبَيْرِ عَن جَابِرِ (٧٠) حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ وَاَبُو الطَّاهِرِ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّتُهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثُهُ أَنَّ جَايِرَ بْنَ عَيْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَتَّعَ

(٧١) حَدَّثَنِي نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهْصَمِيَّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ (٧٢) حَدَّثَنَا قَتَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن أَبِي الزَّبَيْرِ عَن جَابِرٍ (٧٣) حَدَثَنَا يَحْتِي بْنُ يَحْتِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْتِي وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَـنِ الأَعْمَسُ عَن أَبِي مُفْيَانٌ عَن جَابِرَ

(-) و حَدَّثَنَا عُنْمَانَ ۚ بُنُ أَبِي شَيْبَةٌ تَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بُسنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَسا عَبْسلُ الرَّحْمَسِ أَخْبَرَنَسا صُفْيَان كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَسُ

<sup>(</sup>٦٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْسُنُ الْحَارِثِ عَن عَبْـكِ

٧١٠٥- ٧٤ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٧١) قَالَ: رُمِيَ أَبَيٌّ يَـوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، فَكُواهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٧٠ - ٥- ٧٠ عَن جَابِرِ رَبِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى بِيَدِهِ بِمِشْقَصِ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّائِبَةَ.

٨٠١٨ - ٧٦ عَسنِ ابْسنِ عَبَّساسِ رَضِسيَ اللَّهُ عَنْهُمَسا(٢١)؛ أَنَّ النَّبِسيَّ ﷺ احْتَجَسمَ وَأَعْطَسى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

٧٠ . ٥ - ٧٧ عَــنْ أَنَــس بْــن مَــالِكِ ﷺ وَكَــالَ: احْتَجَــمَ رَسُــولُ اللَّــهِ ﷺ وَكَــانَ لا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

٠ ٢ ٠ ٥ -  $\frac{٧٨}{1 \cdot}$  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٨) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِسن فَيْسِحِ جَهَنَّسَمَ فَايْرُ دُوهَا بِالْمَاءِ».

٠٢١ ه - أَنْ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ شِلَّةَ الْحُمَّى مِن فَيْح جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

٧٦ - ٥٠ -  $\frac{٧٩}{١٢} عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢٩)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِن فَيْسِحِ$ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَـاءِ».

<sup>(</sup>٧٤) وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَن شَعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ايْنَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٧٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَن جَابِرٍ ح وحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَصَةَ عَن أَبِي الزُّبَيْرِ

<sup>(</sup>٧٦) حَدَّثَتِي ۗ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّلْمَا حَبَّالُهُ بْنُ هِلالِ حَدُّثَنَا وُهَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَسَن

<sup>(</sup>٧٧) َو حَدَّثَنَاه أَبُّو بَكْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو يَكْر حَدَّثَنَا وَكِيعٌ و قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَن مِسْعَدٍ عَن عَمْرُو بْن عَامِرَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٌ يَقُولُ

<sup>(</sup>٧٨) حَلَّتُنَا زُهَيْرٌ بِنُ خُرْبِ وَمُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا حَلَّثَنَا يَحْتَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللّهِ أَخْيَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٠) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نَمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَنا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>٧٩) و حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٌ الأَيْلَيْ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْسُنُ أَبِي فُدَيْلُكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلاهُمَا عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

٣٣ · ٥ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( ^ ^ )؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاء».

٨١ ٥ - ٨١ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١١)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِن فَيْسِحِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بِالْمَاءِ» وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيسِمَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَن هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٥٠٠٥ -  $\frac{47}{10}$  عَـن أَسْـمَاءَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا (٢٠) أَنْهَـا كَـانَتْ تُؤْتَـى بِـالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَـةِ، فَتَدْعُـو بِالْمَاءِ قَتَصُبُّـهُ فِـي جَيْبِهَا، وَتَقُـولُ إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ: «ابْرُدُوهَا بِالْمَـاءِ» وَقَالَ: «إِنَّهَا مِن قَيْـح جَهَنَّـمَ».

٣٦٠ه- وفي رواية ابْنِ نُمَيْرٍ: صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. وَلَـمْ يَذْكُـرْ فِـي حَدِيستْ أَبِـي أُسَامَةَ: أَنَّهَا مِـن فَيْـع جَهَنَّـمَ.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٨٣ - ٥٠ ٢٩ عَن رَافِع بُنِ خَدِيبِ ﷺ قَالَ: مَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِن جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

٠٣٠ - <del>٨٤ - ٨٤</del> عَسن رَافِسعِ بْسنِ حَدِيسعِ ﷺ أَنْهُ أَنْ قَسالَ: «سَسمِعْتُ رَسُسولَ اللَّسهِ ﷺ يَقُسولُ: «الْحُمَّسى مِسن فَوْدِ جَهَنَّسَمَ فَابْرُدُوهَا عَنْكُسمْ بِالْمَساءِ». وَلَسمْ يَذُكُو أَبُسو بَكْسرٍ. عَنْكُسمْ. وَقَسالَ: قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِسعُ بْسنُ حَدِيسجِ.

٨٠٥ - ٨٥ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٥٥) قَالَتْ: لَدَدْنَسَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِسي مَرَضِهِ، فَأَشَسَارَ

 <sup>(</sup>٨٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثِني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَاللَّفْظُ لَــهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَاللَّفْظُ لَــهُ حَدَّثَنَا أَعْبَةُ عَن عُمَرَ اللّهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَن عُمْرَ

<sup>(</sup>٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْهَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرَ عَن هِشَام عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ

<sup>(</sup>٨٧) وحَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا عَبِدَةً بِنُ سُلَيْمَانَ عَن هِشَامِ عَن فَاطِمَةَ عَن أَسْمَاءَ - و حَدَّثَنَاه أَبُو كُرُيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَن هِشَامِ بِهِذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ فُمَيْرٍ

<sup>(</sup>٨٣) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْرَصِ عَن سَعِيدِ بْنِ مَسَّرُّوق عَنَ عَبَايَةَ بْنَ رِفَاعَةَ عَن جَدَّةِ وَالْحِ (٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَسن سُفْيَانَ عَن أَبِيهِ عَن عَبَايَةَ بْن رَفَاعَةَ حَدَّثِنِي وَافِحُ بْنُ حَدِيجِ

<sup>(</sup>٨٥) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَن سُفَيَانُ حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن عَائِشَةَ رضى الله عنها

أَنْ لا تَلُدُّونِي. فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِللَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلا لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّـهُ لَمْ يَشْهَدَّكُمْ».

٢٣٠٥ - ٢٦ عَن أُمُّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ (٢٨) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَت: 
دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَا كُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاء فَرَشَهُ، قَالَت: 
وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ. فَقَالَ: «عَلامَه تَدْغُونُ أُولادَكُنَ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُدْرَةِ، وَيُلَدُّ مِن ذَاتِ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُدْرَةِ، وَيُلَدُّ مِن ذَاتِ الْجَنْبِ ».

٨٠٥- ٨٨ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَّهُ مَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُسُولُ: ﴿إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِن كُلِّ دَاءِ إِلا السَّامَ». وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ.

٥٠٣٥ – وفي رواية عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْـلِ حَدِيــثِ عُقَيْــلِ، وَفِـي حَدِيــثِ سُفْيَانَ وَيُونُــسَ: الْحَبَّـةُ السَّـوْدَاءُ وَلَـمْ يَقُـلِ الشُّـونِيزُ.

<sup>(</sup>٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَأَيُّو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَابْسُنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِوُهَيْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ خَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَمْ قَيْسٍ

<sup>(</sup>٨٧) و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَعْبَدُ اللّهِ (٨٨) حَدُّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ رُقْعَ فِرْ الْمُهَاجِ أَخْدَنَا اللّبْثُ عَرْ عَقْنًا عَدْ أَنْ شِهَابٍ أَخْدَر

<sup>(</sup>٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفِّح بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا الْلَيْتُ عَنْ غَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْـنُ عَيْـدِ الرَّحْمَـنِ وَسَعِيدُ بْـنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا

<sup>–</sup> وحَدُّثَتِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرِّمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن سَعِيدِ بْسَ الْمُسَتَبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَشُرُو النَّاقِدُ وَزُهْئِرُ بْنُ حَرِّبٍ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَّرَانَ مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعْبُتْ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةً

٣٦ - ٥- ٣٦ عَسن أَبِي هُرَيْسِرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ قَسَالَ: «مَا مِسن دَاءٍ إِلا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاء مِنْهُ شِفَاءٌ إِلا السَّامَ».

٣٧ - - ﴿ عَنْ عَائِسَةَ ( ٥٠ ) رَوْجِ النَّبِي ﷺ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِن أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النَّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِن تَلْبِينَةٍ فَطُبِحَتْ، أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِن تَلْبِينَةٍ فَطُبِحَتْ، ثُمُ مُنِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مُحِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَريض تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْن».

٣٨٠٥- ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَسَلا ﴾ فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ أَحِي السَّعَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «اسْقِهِ عَسَلا » فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّسِي سَقَيْتُهُ عَسَلا فَلَمْ يَوْدُهُ إِلا اسْتِطْلاقًا. فَقَالَ لَهُ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلا » فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ عَسَلا فَقَالَ لَهُ عَسَلا فَقَالَ لَهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ » لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَوْدُهُ إِلا اسْتِطْلاقًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «صَدَقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ » فَسَلا فَسَقَاهُ فَبَرَأً.

٣٩ · ٥ - نَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَسَلا » بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ.

# المعنى العام

الإنسان ابن البيئة التى يعيش فيها، بل المخلوقات عامة تتأثّر بالبيئة، وتطبع بطابع خاص بها، فذباب المناطق الحارة غيره فى المناطق الباردة، وطيور المناطق الحارة غير طيور المناطق الباردة، وحيوانات المناطق القطبية، وكذلك النباتات وكذلك الأمراض، وحيوانات المناطق القطبية، وكذلك النباتات وكذلك الأمراض، فالميكروب والفبروس ابن بيئته أيضا، والإنسان يتأقلم ويتكيف ويتفاعل مع مخلوقات بيئته، فه و يعيش أحيانا يحمل ميكروبا لا يمرض به بينما يموت غيره بهذا الميكروب فى بيئة أخرى.

نزل آدم وحواء من الجنة إلى الأرض، فأخذا يغطيان عورتيهما بورق الشجر، وجاعا فأكلا من نبات الأرض حولهما، ثم من لحوم طير أو حيوان تيسر لهما، ألهم اللَّه آدم طريقة الحياة كما علمه من

<sup>(</sup>٨٩) وحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّلْنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفِرِ عَنِ الْعَلاءِ عَنِ أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (٩٠) حَدَّثَنَا عِبْـلُهُ الْمَلِـلُـكِ بِننَ شُعَيْبٍ بْمَنِ اللَّبْتُ بْمَنِ سُعْدٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَن جَدَّي حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ

عَن عُرُوْزَةً عَن عَائِشَةً (٩١) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَسن قَسَادَةَ عَن أَبِي الْمُعَوَّكُل عَن أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>٠٠) وحَدَّثَنِيِّهِ عَمْرُوَّ بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَشِي ابْنَ عَطَاءِ عَن سَعِيدٍ عَن فَتَادَةَ عَن أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَن أَبِي سَعِيدٍ

قبل الأسماء كلها، فجاع وشبع، وعطش وشرب، وطهى طعامه على النار، والتقط فواكه من ثمار الشجر، ومرض فعالج نفسه بما يتسرله، وما ألهمه من نبات الأرض، وتبعه أبناؤه، يعتمدون على التجارب كثيرا، ويلهمون سبل الحياة أحيانا، وتتعلم الأجيال اللاحقة من الأجيال السابقة، ويترقى كل جيل على من سبقه بالعلم والخبرة، ويبنى حضارة فوق حضارة، ويتغلب على مصاعب الحياة بأسلوب بعد أسلوب، حتى يصل إلى درجة عليا من العلم والطب والفن في بعض المناطق، كالفراعنة في مصر، والحضارات القديمة في الصين والهند ومأرب وغيرها.

لكن إرادة اللَّه شاءت لأهل الأرض أطوارا، كحياة الإنسان نفسه، ضعف، تم من بعد ضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة، قامت الحضارات ثم ضعفت، ثم اندثرت، وجاء الإسلام في بيئة لم تشهد الحضارة منذ زمن بعيد، فكان طعام وشراب ولباس ومسكن وأمراض وأدوية هذه البيئة في صورة بدائية، بدوية، كانت الأمراض المعهودة ضغط الدم وفورانه، فعالجوه بشرطة محجم، تشق الجلد، فيسيل بعض الدم، في أي جزء من أجزاء الجسم، أو بفصد عرق لينزل منه قدر من الدم، ثم يحبس بتراب حصير محروق، أو بطحين بُنِّ محروق أو بتسخين حديدة على النار، ثم يكوى بها مكان القطع، فيتوقف الدم. وكان من الأمراض المنتشرة الإسهال وآلام البطن، وعسر الهضم، فعالجوه بشرب العسل، وكان منها ذات الجنب والمغص الناشئ عن تجميع الغازات وعدم انصرافها، فعالجوه بالحبة السوداء أو الكمون أو الينسون، يغلى فيشرب ماؤه المنقوع، وكانت الجروح نتيجة المعارك وغيرها، تورم وتفسد، والدمل يخرج في الجسم ويتكاثر، فعالجوها بالرقي وبعض العقاقير وبالماء، و كان المريض كأى مريض بكره الدواء، ولا يستسيغه، كان يلد، يفتح فمه، على الرغم منه، ثم يصب الدواء المر أو الحامض في جانب من حلقه، ثم يدفع إلى الداخل بالملعقة أو الإصبع، فيبتلعه رغم أنفه، وكان مرضى التهاب الحلق واللون المعروف باسم الإنفلونزا، تتورم اللهاة، وتتقيح الغدة، وتلتهب وتحتقن فتحة الحلق، وتسد مداخل الأنف بالبلغم، فعالجوه بالسعوط، وإدخال الدواء من فتحتى الأنف إلى الحلق، وكانت العين والحسد والسموم والسحر، وعولجت بالرقى وغيرها، وسبقت في الباب السابق، وكانت الطبرة والطاعون والكهانة والعدوى والجذام، وسيأتي الكلام عنها في الأبواب اللاحقة.

أمراض في بيئة، علاجها المتوارث من البيئة، فما نصيب الرسالة المحمدية في هذه التركة؟ إن محمدا على هو المستشار الوحيد فيما وما يجد، وقوله فصل لا مرد له، حتى في أمورهم الخاصة، عملا بقوله تعالى ففلا وَرَيِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًا فَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] إن رؤياه وحى، وإلهامه وحى، وجبريل ينزل بين الحين والحين، وقد أوحى إليه أن الشاة التي مد يده إليها مسمومة، فرفع يده عنها، وأمر أصحابه بعدم تناولها، فهل يتصور أن يصف لمريض دواء يضره فلا يوحى إليه بدفع الضرر عن الناس الذين أشار عليهم به؟ لقد قال لهم: «إن الله أنزل لكل داء دواء، فتداووا، أيها الناس، ولا تتداووا بمحرم » وقال لهم: «إن كان في أدويتكم خير – وشفاء – ففي شرطة محجم أو شرية عسل، أو لذعة بنار » وأمر الحجام أن يحجم زوجته أم سلمة رضى الله عنها، وأمر أحد أصحابه أن يكوى جريحا، وقام بنفسه بكي أحد الصحابة، وقال «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء » وقال: «عليكم بالعود الهندى، فإن

فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب، ويسعط به من العذرة، ويلد من ذات الجنب، وقال: «ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء» وقال لأخى الرجل المبطون: اسقه عسلا. ثلاث مرات، ثم قال له «صدق الله وكذب بطن أخيك».

لا يشك مؤمن فى صدقه صلى اللَّه عليه وسلم فيما قال، ولا يتصور مسلم أن يأمر صلى اللَّه عليه وسلم بأمر به ضرر للأمة، ولا يتصور مسلم أن ينزل جبريل، فيقر خطأ محمد والله فيما أمر به الناس، ولكنها الأدوية المتاحة للأمراض الحاصلة، وما كان لينتظر بالمرض حتى تتطور العقاقير وأساليب العلاج، والرقى بالعمليات الجراحية، وإن ظروف الحكم وملابساته جزء من الحكم، لا تفترق عنه، ولو أننا اليوم – ومع هذا التطور – لو حكمت علينا الظروف بما حكمت على محمد وأصحابه لتداوينا بمثل دوائهم، ولا تقاس ظروف بسيرة على ظروف عسيرة، ولا يطعن اليوم على دواء كان هو المتاح بالأمس بحجة أنه لا يصلح اليوم، وإنما يسأل: هل كان هناك بالأمس أصلح مما وصف فلم يوصف؟ وهل حصل مما وصف ضرر كان بالإمكان تجنبه؟

نشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه، وهو الصادق الأمين.

### المباحث العربية

(لكل داء دواء) الدواء بفتح الدال ممدود، وحكى جماعة فيه لغة بكسر الدال، قال القاضى: هي لغة الكلاميين، وهي شاذة.

والداء خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رده إليه، وحفظ الصحة بقاؤه عليه، بإصلاح الأغذية والبعد عن أسباب المرض، ورده يكون بالموافق من الأدوية.

وهذا التعميم في «لكل داء دواء» باق على عمومه، ولا يقال: نجد كثيرين من المرضى يداوون، فلا يبرءون، فإنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة، لا لفقد الدواء، فدواء كل مرض موجود، لكنه قد يدق، ويخفى على الأطباء.

(فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اللّه) أى إذا أصاب الدواء الداء نوعا وكيفية وكمية ورمانا برأ الداء، ويحتمل برأ المريض، وهو وإن لم يسبق له ذكر، لكن دل عليه الداء والدواء، وفاعل الإصابة هو الله تعالى أى إذا جعل اللّه الدواء مصيبا الداء برأ بإذن اللّه وإرادته وتقديره، وما الدواء إلا سبب.

وفى البخارى «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» والمراد إنزال علم الشفاء للبشرية فى الأرض، لكن يعلمه من يعلمه، ويجهله من يجهله، فعند النسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم «ما أنزل الله داء، إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله» وفى رواية زاد فى أوله «يا أيها الناس تداووا » وعند أحمد «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا » وعنده أيضا «تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء، إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا الهرم» أى ضعف الشيخوخة، ونقص الصحة، فإن ذلك يقرب من الموت، ويفضى إليه، وفى رواية «إلا السام» والسام بتخفيف الميم

الموت، أي المرض الذي قدر لصاحبه الموت منه، فلا دواء له، وفِي رواية « إن اللَّه جعل لكل داء دواء، فتداووا،، ولا تداووا بحرام ».

(أنه عاد المقنع) بفتح القاف، وتشديد النون المفتوحة، وهوابن سنان، تابعى، وفى الرواية الثالثة «جاءنا جابربن عبد الله فى أهلنا» أى فى ببتنا ، يعود مريضا «ورجل» من أهلنا «يشتكى خراجا به، أو جراحا» الخراج بضم الخاء وفتح الراء مخففة معروف «فقال له: ما تشتكى؟ قال: خراج بى، قد شق على » أى صعب على تحمل ألمه «فقال: يا غلام » نادى خادم المقنع، وقال له «ائتنى بحجام، فقال له» المقنع «ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما » بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم، وهو الآلة التى تجرح أو التى تمص الدم، والإناء الذى يجمع فيه دم الحجامة، وضمير «فيه » للخراج.

(قال: واللَّه إن الذباب ليصيبني، أو يصيبني التوب، فيؤذيني، ويشق على)؟ أي فكيف أتحمل حجامة في هذا المكان؟

(ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإنى سمعت رسول الله وقط يقول: إن فيه شفاء) أى في الحجم شفاء، والحجم والحجامة بمعنى، وأصل الحجم المص، والمراد هنا شق الجلد، واستخراج الدم بالمص، أما الفصد فهو قطع العرق، وقطع وريد ليسيل منه الدم، وفي الرواية الثالثة «فلما رأى تنجره من ذلك» أي تضجره وعدم رغبته في الحجامة «قال: إنى سمعت رسول الله وقول: »

(إن كان في شيء من أدويتكم خير) أي شفاء.

(فقى شرطة محجم) بكسر الميم وفتح الجيم، أي شرطة آلة الحجامة، وهذا قياس استثنائي متصل، حذفت منه الصغرى الاستثنائية، ومن المعلوم أن إثبات المقدم يلزمه إثبات التالي، وصورته:

إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم شفاء، لكن في بعض أدويتكم شفاء إذن في شرطة محجم شفاء.

(أو شرية عسل) نحل، و «شربة » بفتح الشين اسم مرة.

(أولذعة بنار) أى كى، واللذع بالذال والعين الخفيف من حرق النار، أما اللدغ بالدال والغين، فهو الضرب أو العض من ذات السم،، والكى بالأشعة فى أيامنا يقوم مقام الحديدة المحمية فى النار، آنذاك.

(وما أحب أن أكتوى) لما فى الكى من الألم الشديد، فيؤخر العلاج به، لذا قيل: آخر الدواء الكى.

(فأمر أبا طيبة أن يحجمها) بفتح الطاء وسكون الياء.

(قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلاما لم يحتلم) أى يقول أبوالزبير الراوى عن جابر، أظن أن جابرا علل كشف الحجام لها بأنه كان أخاها من الرضاع، أو كان صغيرا لم يحتلم، ويحتمل أن ذلك كان قبل نزول الحجاب.

(بعث رسول اللَّه ﷺ إلى أبى بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه) فى الرواية السادسة « رمى أبى يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول اللَّه ﷺ « أى أمر الطبيب بكيه، والمراد من الطبيب الحاذق فى أمور العلاج، حسب فهمهم وقدراتهم.

و « أبى » فى الرواية السادسة بضم الهمزة وقتح الباء وتشديد الياء، قال النووى: وهكذا صوابه، وكذا هو فى الروايات والنسخ، وهو أبى بن كعب، المذكور فى الرواية التى قبل هذه، وصحفه بعضهم فقال: بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء، وهو غلط فاحش، لأن أبا جابر استشهد يوم أحد، قبل الأحزاب بأكثر من سنة، قال: وأما الأكحل فهو عرق معروف، قال الخليل: هو عرق الحياة، ويقال: هو نهر الحياة، ففى كل عضو منه شعبة، وله فيها اسم منفرد، فإذا قطع فى اليد لم يرقأ الدم، وقال غيره: هو عرق واحد، يقال له فى اليد: الأكحل، وفى الفخذ النسا، وفى الظهر الأبهراه وفى المعجم الوسيط: الأكحل وريد فى وسط الذراع، يقصد أو يحقن اه والمعنى أن أبى بن كعب أصابته رماية بسهم من المشركين فى وريد يده، فكتم الدم من غير نظافة، فذهب إلى الطبيب ففصد العرق من جديد، ونظف الجرح وكواه، والكى يقطع سيلان الدم.

(رمى سعد بن معاذ فى أكحله) يوم الخندق، فأمر رسول الله على أن يضرب له فسطاط فى المسجد، وكان يعوده فى كل يوم، ومات من جرحه بعد شهر من الخندق، وبعد يوم واحد من بنى قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم «اهتزعرش الرحمن لموت سعد بن معاذ».

يقال: «رمى على أكحله » كما في الرواية السادسة، أي استعلى السهم وتمكن من العرق، ورمى في أكحله إذا قصد دخول السهم في العرق.

(فحسمه النبي على الله الله الله الله الله المعلم الله الله الله المعلم المعلم الله الله المعلم المعلم المعلم المعلم الله المعلم المعلم

**(بمشقص)** أي بسهم ذي نصل عريض، حماه في النار، ثم كواه به.

(ثم ورمت) أى الجراحة.

(فحسمه الثانية) أى فكواه المرة الثانية، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى بنى قريظة، وفى رواية «فانتفخت يده، ونزفه الدم، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسى، حتى تقرعينى فى بنى قريظة، فاستمسك عرقه، فما قطرت قطرة، حتى نزل بنو قريظة على حكمه.

(واستعط) بسكون السين وفتح التاء والعين، أى استعمل السعوط، قال الحافظ ابن حجر: وهو أن يستلقى على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما، لينحدر راسه، ويقطر فى أنفه ماء، أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب، ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه، لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس.اهـ

أقول: وليست هذه الكيفية بمتعينة، فقد رأينا أناسا يأخذون السعوط بين السبابة والإبهام،

فيسدون بهما فتحتى الأنف، ويستنشقون بقوة، والسعوط قد يكون دواء، يدخل في الأنف، وقد يكون طحين التبغ، يوضع في الأنف، وهو المعروف بالنشوق، وسيأتى في الرواية التاسعة عشرة أنه كان يسعط بالعود الهندي من العذرة.

(الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) «فيح جهنم» بفتح الفاء وسكون الياء، وفى رواية «من فوح جهنم» بالواو، وفى روايتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة «من فورجهنم» وكلها بمعنى واحد، والمراد سطوع حرها ووهجه، واختلف فى نسبتها إلى جهنم، فقيل: حقيقة، واللهب والحرارة الحاصلة فى جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها، ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة، أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة ، وفى رواية «الحمى حظ المؤمن من النار» قال الحافظ ابن حجر: وهذا كما تقدم فى حديث الأمر، بالإبراد بصلاة الظهر، من أن شدة الحر من فيح جهنم، وأن الله أذن لها بنفسين.

وقيل: الحديث هنا ورد مورد التشبيه، والمعنى أن حرارة الحمى شبيهة بحرارة جهنم، تنبيها للنفوس على شدة حرجهنم.اهـ

قال النووى: وأما «ابردوها»، فى «فابردوها بالماء» فبهمزة وصل، وبضم الراء، يقال: بردت الحمى، أبردها، بردا، على وزن قتلتها أقتلها قتلا، أى أسكنت حرارتها، كما قال فى الرواية الأخرى «فأطفئوها بالماء» قال: وهذا الذى ذكرناه، من كونه بهمزة وصل وضم الراء، هو الصحيح الفصيح المشهور فى الروايات وكتب اللغة وغيرها، وحكى القاضى عياض فى المشارق: أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء فى لغة قد حكاها الجوهرى، قال: وهى لغة رديئة اهم وفى رواية عند ابن ماجه «بالماء البارد» وفى رواية «بماء زمزم».

(كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة) أى المحمومة ، والوعكة المرضة، ووعكة الحمى، يقال: وعك المرض فلانا، أذاه وأوجعه، ووعكته الحمى، آلمته.

(فتدعو بالماء، فتصبه في جيبها) جيب القميص والجلباب الفتحة التي يدخل منه الراس عند لبسه، والجمع جيوب وأجياب، وفي القرآن الكريم ﴿وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] فالمعنى فتصب الماء من فتحة قميصها على صدرها، وفي ملحق الرواية «صبت الماء بينها وبين جيبها» أي بين جسد الموعوكة وبين فتحة قميصها، ولا يعرف لهذا الوضع من حكمة، ولعله من قبيل النشرة، التي سبق الكلام عنها قريبا.

(لددنا رسول الله ﷺ في مرضه) الذي مات فيه، واللدود بفتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض بغير اختياره، واللدود بالضم الفعل، أي صب الدواء في جانب فم المريض، أو إدخال إصبع في فمه لدفع الدواء، يقال: لددت المريض، وألده، وحكى الجوهري، أيضا ألددته، رباعدا.

ووقع عند الطبراني « أنهم أذابوا قسطا بزيت، فلدوه به » والقسط العود الهندي وسيأتي قريبا.

(فأشار أن لا تلدوني) «أن لا تلدوني » تفسير للإشارة، وعند البخاري «فجعل يشير البنا أن لا تلدوني ».

(فقلنا: كراهية المريض للدواء) قال عياض: ضبطناه بالرفع، أى هذا منه كراهية، وقال أبو البقاء: هو خبر مبتدأ محذوف، أى هذا الامتناع كراهية، ويحتمل النصب على أنه مفعول له، أى نهانا لكراهية الدواء، ويحتمل أن يكون مصدرا، أى كرهه كراهية الدواء، قال عياض: والرفع أوجه من النصب على المصدر،

(فلما أفاق) من شدة الألم، ومن غيبويته التي أعقبت اللدود.

(لا يبقى أحد منكم إلا لد وأنا أنظر» أراد بذلك تأديبهم، لئلا يعودوا، وقد جاءت روايات تعين «لايبقى أحد فى البيت إلا لد وأنا أنظر» أراد بذلك تأديبهم، لئلا يعودوا، وقد جاءت روايات تعين بعض من كن فى البيت، فعند ابن سعد «كانت تأخذ رسول الله وأشار إلى الخاصرة فاشتدت به، فأغمى عليه، فلددناه، فلما أفاق قال: هذا من فعل نساء جئن من هنا – وأشار إلى الحبشة.... والله لا يبقى أحد فى البيت إلا لد، ولددنا ميمونة، وهى صائمة، وفى رواية «أن أم سلمة وأسماء بنت عميس أشاربًا بأن يلدده».

(غير العباس، فإنه لم يشهدكم) أى فكان العباس حاضرا ساعة أن أمر صلى اللَّه عليه وسلم باللدود ولم يكن موجودا ساعة اللدود.

(دخلت بابن لى على رسول الله على رسول الله على رسول الله على العدارة توهم أنهما ابنان، وكان حقها قد أعلقت عليه من العدرة) هو ابن واحد، ودخول واحد، والعبارة توهم أنهما ابنان، وكان حقها أن تقول: دخلت عليه به وقد أعلقت عليه من العدرة، والعدرة بضم العين وسكون الذال هو وجع الحلق، وهو الذي يسمى سقوط اللهاة، وقيل: هو اسم اللهاة، والمراد وجعها، سمى باسمها، وقيل: العدرة موضع قريب من اللهاة، واللهاة بفتح اللام اللحمة البارزة التي في أقصى الحلق، وقد يلتهب هذا المكان ويحتقن بالدم، أو تخرج به قرحة عند الصبيان غالبا، وعادة النساء في معالجة العدرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدا، وتدخلها في أنف الصبى، وتطعن ذلك الموضع، فينفجر منه دم أسود، وذلك الطعن يسمى دغرا، بفتح الدال وسكون الغين، وغدرا، وغمزا.

قال النووى: وأما قولها « أعلقت عليه من العذرة » هكذا هو فى جميع نسخ مسلم « عليه » ووقع فى صحيح البخارى « فأعلقت عليه » كما هنا، وفى رواية له « أعلقت عنه » بالنون، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، قال الخطابى: المحدثون يروونه « أعلقت عليه » والصواب « عنه » وكذا قاله غيره، وحكاهما بعضهم لغتين، أعلقت عنه وعليه، ومعناه عالجت وجع لهاته بأصبعى.

(علام تدغرون أولادكن بهذا العلاق) بفتح التاء والغين، بينهما دال ساكنة، والراء ساكنة، والراء ساكنة، والخطاب للنسوة، قال النووى: «العلاق» بفتح العين، وفي الرواية العشرين، «بهذا الإعلاق» وهو

الأشهر عند أهل اللغة، حتى زعم بعضهم أنه الصواب، وأن العلاق لا يجون قالوا: والإعلاق مصدر أعلقت عنه، ومعناه أزلت عنه العلوق، وهي الآفة والداهية، والأعلاق هو معالجة عدرة الصبي، قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه. اهـ

والمعنى لماذا تغمرن حلق الصبى؟ وتفجرن دم لهاته؟ وفى الرواية العشرين «علامه» قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ «علامه» وهى هاء السكت، تُبتت هذا فى الدرج.

(عليكن بهذا العود الهندي) في الرواية العشرين «عليكم» والعود الهندي يقال له: القسط والكست، أي بالقاف المضمومة والطاء، أو بالكاف المضومة والتاء، لقرب كل من المخرجين بالآخر، والعرب تقول: كافور وقافور، وكشط وقشط، وعند أحمد وأصحاب السنن «أيما امرأة أصابت ولدها عذرة، أو وجع في رأسه، فلتأخذ قسطا هنديا، فتحكمه بماء، ثم تسعطه إياه» وعند البخاري «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط» والقسط صنفان، بحري وهندي، والبحري هو القسط الأبيض، وهو أكثر من صنفين، ونص بعضهم أن البحري أفضل من الهندي، وهو أقل حرارة منه، وقيل هما حاران يابسان في الدرجة الثالثة، والهندي أشد حرا في الجزء الثالث من الحرارة. وهو معروف عند العطارين.

(فإن فيه سبعة أشفية) السبعة كناية عن الكثرة في الأحاد، وحاول النووى: أن يجمعها من كتب الطب، فذكر أنه يدر الطمث والبول، وينفع من السموم، ويحرك شهوة الجماع، ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء، إذا شرب بعسل، ويذهب الكلف إذا طلى عليه، وينفع من برد المعدة والكبد، وغير ذلك، وقال: اتفق العلماء على هذه المنافع التي ذكرناها في القسط، فصار ممدوحا شرعا وطبا.

(منها ذات الجنب) ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين، أحدهما ورم حار، يعرض فى الغشاء المستبطن، ويحتمل أنه المعروف بالزائدة - والآخرريح محتقن بين الأضلاع، وبين الصفافات والعضل، فتحدث ألما ووجعا، ويحدث بسببه خمسة أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري ويقال لذات الجنب أيضا وجع الضاصرة، والقسط وهو العود الهندى هو الذي تداوى به الريح الغليظة، وقد أشارت الرواية في آخرها إلى طريقة استعماله، بقولها، «ويلد من ذات الجنب» أي يلد به، ويصب في جانب الحلق للمريض بذات الجنب، كما بينت طريقة استعماله في علاج العذرة بأنه يسعط.

(إن في الحبة السوداء منه شفاء، إلا السام » وقد فسر الراوي «السام » بالموت، فالموت داء، من داء إلا في الحبة السوادء منه شفاء، إلا السام » وقد فسر الراوي «السام » بالموت، فالموت داء، والشاعر يقول: وداء الموت ليس له دواء، والداء الذي يقع به الموت، أي مرض الموت، والعموم في قوله «من كل داء» مراد به الخصوص، لأنه ليس في طبع شيء من النباتات ما يجمع جميع الأمور، التي تقابل الطبائع المختلفة، فالمراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة، قال أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء، من الحبة السوداء، ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب العسل لتأذي به، فإن كان المراد من قوله في العسل «فيه شفاء للناس» الأكثر والأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى، وقال غيره: كان النبي على الداوء بحسب ما

يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى خ قوله «شفاء من كل داء» أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه، والتخصيص بالحيثية كثير شائع اهـ ومال الحافظ ابن حجر إلى إبقاء العموم، على أن يلاحظ احتلاف الأفراد والأزمنة والكميات والتركيبات، قال: ولا محذور في ذلك، ولا خروج عن ظاهر الحديث.

وقد فسر الراوي «الحبة السوداء» بالشونيز، قال النووي: وهذا هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهوراه

قال الحافظ ابن حجر: والشونيز بضم الشين وسكون الواو، وكسر النون وسكون الباء، وقال القرطبي: قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح، وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها، فأبدل الواوياء، فقال: الشينين وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك، وأما الأن فالأمر بالعكس، والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكتير، والشونيز هو الكمون الأسود، ويقال له أيضا: الكمون الهندي، ونقل عن الحسن البصري أنها الخردل، وقيل: هي الحبة الخضراء، وهي البطم، والعرب تسمى الأخضر أسود، والأسود أخضر، وقال الجوهري: هو صمغ شجرة تدعى الكمكام، تجلب من اليمن، ورائحتها طيبة، وتستعمل في البخور، قال الحافظ: وليس هذا مرادا هنا جزما، وقال القرطبي تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول الأكثر، والثاني كثرة منافعها، بخلاف الخردل وغيره.

(التلبينة مجمة لفؤاد المريض) «التلبينة» بفتح الناء وسكون اللام وكسرالباء، وسكون الياء، بعدها نون ثم هاء، وقد يقال بدون هاء، قال الأصمعى: هى حساء يعمل من دقيق، أو نخالة، ويجعل فيه عسل، قال غيره: أولين، سميت تلبينة تشبيها لها باللبن فى بياضها ورقتها، أولمخالطة اللبن لها، وقيل: هى دقيق بحت، وقيل: بل فيه شحم، وقيل: حساء فى قوام اللبن، يعمل من الدقيق النضيج المحمر، لا النيئ ولعل صناعتها تختلف باختلاف البلاد والعادات، و« مجمة » بفتح الميم والجيم وتشديد الميم الثانية، هذا هو المشهور، وروى بضم أوله وكسر ثانيه، وهما بمعنى، يقال: جم وأجم، والمعنى أنها تريح فؤاده، وتزيل عنه الهم، وتنشطه، والجام بتشديد الميم المستريح، والمصدر الجمام والإجمام، وحكى ابن بطال أنه روى « تخم فؤاد المريض » بالخاء، قال: والمخمة المكنسة.

(إن أخى استطلق بطنه) « بطنه » بالرفع فاعل «استطلق» بفتح التاء وسكون الطاء، أى انطلق بطنه، فكثر خروج ما فيه، يريد الإسهال، وضبطه الحافظ ابن حجر بضم التاء، وسكون الطاء وكسر اللام، مبنى للمجهول، فيطنه نائب فاعل، أى جعل الله بطنه تنطلق، أو جعل المرض بطنه تنطلق بالإسهال، وفي ملحق الرواية « إن أخى عرب بطنه » بفتح العين وكسر الراء، أى فسد هضمه، لاعتلال المعدة، ومثله ذرب، بالذال بدل العين وزنا ومعنى.

(استقه عسلا) في رواية «استقه العسل» والمراد عسل النحل، وهو مشهور عندهم، وظاهره الأمر بسقيه العسل صرفا، ويحتمل أن يكون ممزوجا بغيره.

(صدق اللَّه وكذب بطن أخيك) قال النووى: والمراد قوله تعالى ﴿ يَحْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩] وهو العسل، وهذا تصريح منه صلى اللَّه عليه وسلم بأن

الضمير في قوله ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ ﴾ يعود إلى الشراب الذي هو العسل، وهو الصحيح وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، وقال مجاهد: الضمير عائد إلى القرآن، وهذا ضعيف، مخالف لظاهر القرآن، ولصريح هذا الحديث الصحيح، قال بعض العلماء: الآية على الخصوص، أي شفاء من بعض الأدواء، ولبعض الناس، وكان داء هذا المبطون مما يشفى بالعسل، وليس في الآية تصريح بأنه شفاء من كل داء، ولكن علم النبي على أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل، والله أعلم.

### فقه الحديث

#### يؤخذ من أحاديث الباب، من الرواية الأولى وما بعدها

١- مشروعية التداوى، قال النووى: فيه استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف، وفيه رد على من أنكر التداوى من غلاة الصوفية، وقال: كل شيء بقضاء وقدر، فلا حاجة إلى التداوى، قال: وحجة العلماء هذه الأحاديث، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوى هو أيضا من قدر الله، وهذا كالأمر بالدعاء، وكالأمر بقتال الكفار، ويالتحصن، ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أن الأجل لا يتغير، والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها، ولابد من وقوع المقدرات.اهـ

ويقول الحافظ ابن حجر: في قوله صلى الله عليه وسلم - في الرواية الأولى - "فإذا أصبب دواء الداء برأ بإذن الله عزوجل" الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية، فلا ينجع، بل ريما أحدث داء آخر، وفيها كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله، لمن اعتقد أنها بإذن الله، ويتقديره، وأنها لا تنجع بذواتها، بل بما قدره الله تعالى قيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك، فالمدار كله على تقدير الله وإرادته، والتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافي دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وقد يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء، فببرأ، ثم يعتريه ذاك الداء بعينه، فيتداوى بذلك الدواء بعينه، فيلا ينجع، والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء، فرب مرضين تشابها، ويكون أحدهما مركبا، لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا، فيقع الخطأ من هنا، وقد يكون متحدا، لكن يريد الله أن لا ينجع فيل ينجع، من هنا قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله تعالى ».

- ٢- ومن الرواية الثانية والثالثة استحباب عيادة المريض.
- ٣- وسؤاله عن مرضه، واقتراح ما براه من علاج، والتمسك بالتنفيذ إذا كان أهلا لذلك.
  - ٤- وأن شكوي المريض من مرضه، وآلامه لا يعد اعتراضا على القدر.
  - ٥- ورجوع الصحابة لحديث رسول اللَّه ﷺ، والتزامهم به، وإن شق عليهم أمره.

- ٦- واستحباب التداوى بالحجامة، وتكون فى أجزاء مختلفة من الجسم، تكون فى الرأس، وفى وسطه، وعلى الكاهل والخدين وتحت الذقن، وعلى ظهر القدم، وأسفل الصدر، قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج، وصادف وقت الاحتياج إليه، وقد ترجم البخارى بباب الحجامة من الشقيقة والصداع، والشقيقة وجع فى أحد جانبى الرأس أو فى مقدمه.
- ٧- واستحباب التداوى بشرية العسل، قال المازرى: اعترض بعض الأطباء، فقال: الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل، فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ يقصد روايتنا الرابعة والعشرين قال المازرى: هذا الذى قاله المعترض جهالة بينة، وهو فيها كما قال الله تعالى ﴿ يَلُ كُذَّيُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ﴾ [يونس: ٣٩].

وقال النووى: إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيء دواءه فى ساعة، ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها بعارض يعرض، من غضب يحمى مزاجه، فيغير علاجه، أو هواء يتغير، أو غير ذلك مما لا تحصى كثرته، فإذا وجد الشفاء بشيء فى حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء به فى سائر الأحوال، وجميع الأشخاص والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغداء والتدبير المألوف وقوة الطباع، ثم قال: فإذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كتيرة، منها الإسهال الحادث من التخم، وقد أجمع الأطباء فى مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها، وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت، ما دامت القوة باقية، فأما حبسها فضرر عندهم، فيحتمل أن يكون هذا الإسهال للشخص المذكور فى الحديث أصابه من امتلاء، فدواؤه ترك إسهاله على ما هو، أو تقويته، فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فرآه إسهالا، فزاده عسلا، إلى أن فنيت المادة، فوقف الإسهال.اهـ

وقد ذكر الموفق البغدادى وغيره كثيرا من منافع العسل، منها أنه يجلو الأوساخ التى فى العروق وللأمعاء، ويدفع الفضلات، ويسخن المعدة تسخينا معتدلا، ويفتح أفواه العروق، ويشد المعدة والكبد والكبد والكلى والمثانة، وتنقية الكبد والصدن وإدرار البول والطمث، وينفع من السعال الكائن من البلغم، وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء، وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب، وإذا جعل فيه اللحم الطرى حفظ طراوته ثلاثة أشهن وكذلك الخيار والقرع والليمون ونحو ذلك، ويطول الشعر ويحسنه وينعمه، وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها، وهو عجيب في حفظ جتّث الموتى، فيلا يسرع إليها البيلى، ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه، والله، والله، والله،

٨- استحباب التداوى بالكى فى بعض الأمراض، كعلاج أخير، قال العلماء: وإنما نهى عنه، مع إثباته الشفاء فيه، إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه، فكرهه لذلك، وإما لأنهم كانوا يبادرون إليه قبل العلاج بالأدوية، ظنا منهم أنه يحسم الداء، فيتعجل الذى يكتوى التعذيب بالنار، لأمر مظنون، قالوا: ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكى، وبين استعماله له، أنه لا يترك مطلقا، بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء، مع مصاحبة اعتقاد

- أن الشفاء بإذن اللَّه تعالى، وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة، رفعه « من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل » أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
- ٩- ومن الرواية الثامنة والتاسعة الرخصة في مهنة الحجامة، وأن أجرها حلال، وقد سبقت المسألة في الإجارة.
- ١٠- ومن الرواية العاشرة إلى السابعة عشرة علاج الحمى، وإطفاء حرها بالماء، قال الخطابي ومن تبعه: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث، فقال: اغتسال المحموم بالماء خطر، يقربه من الهلاك، لأنه يجمع المسام، ويحقن البخار، ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون ذلك سببا للتلف، والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر، فيقال له أولا: من أين حملت الأمر على الاغتسال؟ وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية، فضلا عن اختصاصها بالغسل؟ وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء، واستعمال الماء على وجه ينفع، وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديق، فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئا من الماء، بين يديه وثوبه، فيكون ذلك من باب النشرة المأدون فيها ترش على بدن المحموم شيئا من الماء، بين يديه وثوبه، فيكون ذلك من باب النشرة المأدون فيها أي كالرقى والصحابى ولا سيما مثل أسماء، التي هي ممن كان يلازم بيت النبي النشرة المراد من غيره.اهـ

وقد سبق كلام المازرى فى العسل، وهو سائغ هذا، وفيما ذكر من الأدوية فى هذا الباب، وقد نقل الخطابى عن ابن الأنبارى أنه قال: المراد بقوله «فأبردوها بالماء» الصدقة به، قال ابن القيم: أظن الذى حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء فى الحمى، فعدل إلى هذا، وله وجه حسن، لأن الجزاء من جنس العمل، فكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماء أخمد الله لهيب الحمى عنه، قال: لكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به بالأصل فهو استعماله فى البدن حقيقة والله أعلم.

- ١١ ومن الرواية قبل السادسة عشرة أن جهذم مخلوقة، قال النووى: فيه دليل لأهل السنة أن جهذم مخلوقة الآن، وموجودة.
- ١٢ ومن الرواية السابعة عشرة، من إشارته صلى الله عليه وسلم أن لا يلدوه، أن الإشارة المفهمة تقوم
   مقام صريح العبارة.
- ۱۳ وفي الأمر باللدود لمن في البيت تعزيرالمعتدى بنحو من فعله الذي تعدى به، وقال بعضهم: فيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمدا، قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك، وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم، لتركهم امتثال نهيه عن ذلك، أما من باشره فظاهر، وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه.
- ١٤- قال بعضهم: ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر أيضا، لأن الذى وقع كان فى معارضة النهى، قال ابن العربى: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه، فيقعوا فى خطب عظيم، وتعقب بأنه كان يمكن أن يعفو، لأنه كان لا ينتقم لنفسه، قال: والذى يظهر أن ذلك لقصد تأديبهم، لئلا يعودوا، فكان ذلك تأديباً، لا قصاصاً، ولا انتقاماً.

- ١٥ ومن الرواية التاسعة عشرة أن بول الصبى الذي لم يبلخ الطعام لا يجب غسله، ويكفى الرش
   ونضح الماء عليه.
  - ١٦- وتواضعه صلى اللَّه عليه وسلم ورفقه ورأفته.
    - ١٧~ واستحباب استعمال العود الهندي.
- ١٨ ومن الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين فضيلة الحبة السوداء في التداوي بها، وقد ذكر الأطباء استعمالها في علاج الزكام، العارض معه عطاس كثير، وقالوا: تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما، ثم تنقع في زيت، ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات، وريما استعملت مفردة، وريما استعملت مركبة، وريما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وريما استعملت أكلا وشريا وسعوطا وضمادا وغير ذلك، وقال أهل العلم بالطب: إن طبع الحبة السوداء حاريابس، وهي مذهبة للنفخ، نافعة للبلغم، مفتحة للسدد والريح، وإذا دقت وعجنت بالعسل وشبت بالماء الحار أذابت الحصاة، وأدرت البول والطمث إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.

#### واللَّه أعلم

## (۹۹۷) باب الطاعون

٩٨٠٥- ٢٠ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَن أَبِيهِ (٩٢) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ، مَاذَا سَمِعْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إلطَّاعُون؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الطَّاعُون وَالطَّاعُون وَالطَّاعُون وَاللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَللا رَجُزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إسرائيل أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَللا تَعْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ و قَالَ أَبُو النَّصْرِ. لا يَعْرُجُكُمْ إلا فِرَازٌ مِنْهُ.

٩٣٠٥- ﴿ عَن أَسَامَةَ بُسِ زَيْسَادٍ هَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «الطَّاعُونُ آيَسَةُ الرُّجْسَرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِن عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْسُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ» هَـذَا حَدِيتُ الْقَعْنَبِيِّ وَقُنَيْبَةَ نَحْوُهُ.

٩٤ - ٩٤ - عن أُسَامَةً ﷺ (٩٤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَـذَا الطَّاعُونَ رِجْــزٌ سُــلَّطَ عَلَــى مَنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ أَوْ عَلَـى بَنِـي إسـرائيل، فَإِذَا كَــانَ بِـأَرْضٍ فَـلا تَحْرُجُوا مِنْهَـا فِرَارًا مِنْـهُ، وَإِذَا كَــانَ بِـأَرْضٍ فَـلا تَحْرُجُوا مِنْهَـا فِرَارًا مِنْـهُ، وَإِذَا كَــانَ بِـأَرْضِ فَـلا تَحْرُجُوا مِنْهَـا فِرَارًا مِنْـهُ، وَإِذَا كَــانَ بِـأَرْضِ فَـلا تَدْخُلُوهَــا».

١٤ ٠٥ - ٥٥ عن عَاهِرِ بْنِ سَعْدِ<sup>(٥٥)</sup> أَنَّ رَجُلا سَأَلَ سَعْدَ بْنِ أَبِسِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُونِ. فَقَالَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِجُنزٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِن بَنِي إسرائيل أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا».

٣٤ · ٥ - ( - اللَّسَاعَةَ بُسِنِ زَيْسِدٍ ﴿ ( ( ( ) عَسِن رَسُسُولِ اللَّسِهِ ﷺ: «أَنْسِهُ قَسِالَ إِنَّ هَسِذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْنِ عُنْدٌ بِسِهِ بَعْضُ الْأَمْسِ قَبْلَكُسِمْ، ثُسمَ بَقِسِي بَعْدُ بِسالأَرْضِ فَيَذْهَسِبُ

<sup>(</sup>٩٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْمَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ (٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْسَبِ وَتُحَيِّبَةَ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةَ وَنَسَبَهُ أَبْنُ قَعْسَبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْسِهِ الرَّحْمَنِ الْفُرَشِيُّ عَن أَبِي النَّصْرِ عَن عَامِر بْنِ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَن أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ

<sup>(</sup>٩٤) و حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بَنُ عَلِيَّهِ اللَّهِ بْنِ لُمَيْرَ حَدَّثَنَا أَلِّي حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنُ لُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ عَن عَامِرِ بْنِ سَغْدِ عَن أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ (٩٥) حَدَّثَنِي هُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ يَكُر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَئِج أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنْ عَامِرَ بْنَ سَغْدٍ أَخْبَرَهُ أَنْ رَجُلا - وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَالُ بْنُ دَاوُدَ وَقُنْبَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْسِدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غَيْنَةً كِلاهُمَا عَن عَمْرُو بْنِ دِينَارِ بِاسْنَادِ ابْنِ جُرَيْج نَحْوَ حَدِيدِهِ

<sup>(</sup>٩٦) حَلَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَشْرُو وَخَرْمَلَةً بْنُ يَلْخَتَى قَالَا أَخْبَرَنَا آبْنُ وَهْبِ أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ ۖ بْنُ سَعْدِ عَن أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ.

<sup>–</sup> وَحَدَّثْنَاه أَبُو كَأَمِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

الْمَرَّةَ وَيَـأْتِي الْأَحْرَى، فَمَـنْ سَـمِعَ بِـهِ بِـأَرْضٍ فَـلا يَقْدَمَـنَّ عَلَيْـهِ، وَمَـنْ وَقَـعَ بِـأَرْضٍ وَهُــوَ بِهَا فَلا يُخْرِجَنَّـهُ الْفِـرَارُ مِنْـهُ».

٣٤٠٥- ٧٩ عَن حَبِيبِ (١٧) قَالَ: كُنّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ. فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا فَلا تَخُرُجُ مِنْهَا، وَإِذَا بَلَفَكَ أَنّهُ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُهَا» قَالَ: قُلْتُ: عَمَّنُ ؟ قَالُوا: عَن عَامِرٍ بْسِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ. وَإِذَا بَلَفَكَ أَنّهُ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُهَا» قَالَ: قُلْتُ: عَمَّنُ ؟ قَالُوا: عَن عَامِرٍ بْسِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ. قَالَ: شَهِدْتُ أَسَامَةَ فَالَ: شَهِدْتُ أَسَامَةَ يَالُوا: غَائِبٌ. قَالَ: شَهِدْتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: شَهِدْتُ أَسَامَةَ يُعَلِّ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذَابٍ عُذَابٍ عُذَابٍ عُذَابٍ عُذَابٍ عُذَابٍ إِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَحْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنْهُ بِأَرْضَ فَلا تَحْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنْهُ بِأَرْضَ فَلا تَحْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنْهُ بِأَرْضَ فَلا تَدْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنْهُ بَارُضَ فَلا تَدْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنْهُ بِأَرْضَ فَلا تَدْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنْهُ بَارُضَ فَلا تَدْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنْهُ بَارُضَ فَلا تَدْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَعَكُمْ أَنْهُ

قَالَ حَبِيبٌ فَقُلْتُ: لِإِبْرَاهِيمَ آنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَهُوَ لا يُنْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
 ٤٤ - - وفي رواية عَن شُعْبَةُ () بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بُسْ يَسَارٍ فِي أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بُسْ يَسَارٍ فِي أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بُسْ يَسَارٍ فِي أَوَّل الْحَدِيسِثِ.

٥٤٠٥ -  $\frac{4}{7}$  عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (١٨)، أَنَّ عُمَسرَ بْنِ الْحَطَّابِ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيهُ أَهْلُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَاخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَالْخَلُوا. الْمُهَاجِرِينَ الأَوْلِينَ. فَدَعَوْتُهُمْ. فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْسَتَ لأَمْسِ وَلا فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْسَتَ لأَمْسِ وَلا فَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَلَى بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ وَلا نَسرَى أَنْ تُرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَلَى بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَلا نَسرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَلَى بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَلا نَسرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَقَالَ وَنَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَسَاءِ. فَقَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِن مَشْيَحَةٍ قُرَيْشِ مِسن مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَقَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِن مَشْيَحَةٍ قُرَيْشِ مِسن مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَلَاتُهُمْ فَلَحْهُمْ عَلَى وَلَاهُمَا مِن مَشْيَحَةٍ قُرَيْشِ مِسن مُهَاجِرَةٍ الْفَتْحِ. فَلَاعُونُهُمْ فَلَمْ فَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِن مَشْيَحَةٍ قُرَيْشِ مِسن مُهَاجِرَةٍ الْفَتْحِ. فَلَاعُهُمْ فَلَمْ فَلَمْ فَلَمْ عَلَيْهِ

(٩٨) خَدَّثَنَا يَخَيَى بْنُ يَخْيَى النَّمِيسِيُّ قَالَ قَرَأْتَ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنُ شِهَابِ عَن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ عن عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن شَعْبَةَ عَن حَبِيبِ وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

<sup>-</sup> وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيِّنَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مُفْيَانَ عَن حَيبٍ عَن إِبْوَاهِيمَ بْنِ مَعْدِ عَن سَعْدِ بْنِ مَالِكُ وَحُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ وَ حَدَّثَنَا غُثَمَانُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاهُمَا عَن جَرِيرِ عَن الْمُعْمِينِ عَن الْبَرَاهِيمَ بَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ كَانَ أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدَ جَالِسَيْنَ بَتَحَدَّثَانَ فَقَالا قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَنَحُو حَدِيثِهِمْ وَ حَدَّلَئِهِ وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَانُ عَنِ الشَّيْبَانِي عَن جَيبِ بْنِ أَبِي قَالِمَ عَن اللّهِ عَلَيْهِ وَهُبُ بْنُ بَعْدُ وَلَا قَالَ عَن الشَّيْبَانِيُّ عَن جَيبِ بْنِ أَبِي قَالِهِ عَن السَّعْدَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ بَنُ مَالِكُ عَن أَبِيهِ عَن النِّي عَلَيْهِ بَعْدُ حَدِيثِهِمْ.

رَجُلاَنِ. فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِن قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ - وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ حِلاَفَهُ - نَعَمْ نَفِرٌ مِن قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَائِتَ لَوْ كَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ حِلاَفَهُ - نَعَمْ نَفِرُ مِن قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَلَيْسَ لَلُهُ حَرْبَهُ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ، رَعَيْنَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟.

قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِسْدِي مِن هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلا تَقْدَمُ وا عَلَيْهِ، وإِذَا وَقَلعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ». قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

43 · ٥ - 1. عَن مَعْمَرِ (<sup>49)</sup> قَالَ: وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْستَ أَنَّهُ لَـوْ رَعَـى الْجَدْبَـةَ وَتَـرَكَ الْخَصْبَـةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَسِرْ إِذًا. قَالَ: فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ. فَقَالَ: هَـذَا الْمَحِلُ، أَوْ قَالَ: هَـذَا الْمَحِلُ، أَوْ قَالَ: هَـذَا اللهَحِلُ، أَوْ قَالَ: هَـذَا الْمَـنُولُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

٧٤ - ١٠٠٠ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة (١٠٠٠) أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. فَأَخْرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْسَهُ» فَرَجَعَ سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْسَهُ» فَرَجَعَ عَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مِن سَرْغَ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ مِن حَدِيتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

## المعنى العام

من المعلوم أن الأمراض ابتلاء من اللَّه تعالى لمخلوقاته، واختبار لهم أيصبرون؟ أم يتناسون يتبرمون؟ أيشكرون على الضراء؟ أم يسخطون، أيذكرون فضل نعمة الصحة؟ أم يتناسون وينسون؟ أيلجئون إلى اللَّه تعالى؟ فيطلبون منه رفع البلاء؟ أم يلجئون إلى معلوماتهم البسيطة وأعشابهم وأطبائهم؟ أيلجئون إلى الأسباب العادية وحدها؟ أم يلجئون إلى مسبب الأسباب العادية وحدها؟ أم يلجئون إلى مسبب الأسباب العادية وحدها؟ أم يلجئون إلى مسبب الأسباب العادية وحدها؟ أم يلجئون إلى الأسباب العادية وحدها؟ أم يلجئون إلى مسبب الأسباب، ورب السبب والمسبب جميعا؟

<sup>(</sup>٩٩) و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا و قَالَ الآخَرَانِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَخُو حَدِيثٍ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثٍ مَعْمَرٍ.

<sup>-</sup> وحَدَّثَقِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُمَلَةً بَنُ يَحْتَى قَالاً أَخْرَنَا ابْنُ وَهُنَّ إِنْ يَوْلَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ وَلَمْ يَقُلُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ.

<sup>(</sup>٠٠٠) وحَدُّثُنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ.

إن العرب قبل الإسلام كانوا إذا مسهم الضرفى البحر، ضل من يدعون إلا إياه، فلما ينجيهم إلى البريكفرون، وإن فرعون وقومه لما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل، فلما كشف عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.

جاء الإسلام حريصا على أن يريط العبد بريه فى السراء والضراء، وأن يؤكد له أن المرض والشفاء بيد الله، وأن الأسباب إنما هى من الله، ونتائجها بقدر الله، فلا يعتمدوا الأسباب وحدها، ولا يتواكلوا ويبعدوا عن اتخاذها بل عليهم أن يتداووا، ثم يتوكلوا على الله ويدعوه، كما جاء فى حديث «اعقلها وتوكل» عليهم أن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، وأن يحذروا مواطن الضرر، وأن يفوضوا مع ذلك نتائج الأمور كلها إلى الله.

كانت الجرعة التى سقاهم إياها الإسلام، ليسندوا الأشياء إلى الله كبيرة «لا عدوى و لا طيرة، ولا هامة ولا صفر» «من أعدى الأول»؟ «يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون» فغلب كثير من السابقين جانب التوكل، والتفويض إلى قدر الله، على جانب الحذر والحيطة والأخذ بالأسباب، وغلب الآخرون الجانب الآخر.

ظهر هذان الاتجاهان حين خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفي الشام لزيارتها، بعد أن فتحها جند الإسلام، وقسمت إمارات: الأردن وحمص، ودمشق، وفلسطين، وإجنادين، وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، وعمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبى سفيان، وشرحبيل بن حسنة.

خرج الأمراء ووجهاء البلاد لاستقبال أمير المؤمنين خارج البلاد، في مدينة تسمى «سرغ» وكان وباء الطاعون قد انتشر كالنار في الهشيم، بين الناس في الشام، فأخبر أمراء الشام أمير المؤمنين بذلك، ونصحه بعضهم بالعودة إلى المدينة وعدم دخول الشام، هو ومن معه من صفوة الصحابة وسابقيهم من مهاجرين وأنصار، خوفا عليهم من العدوى، وحذرا من الإلقاء بهم إلى التهلكة، وأشار عليه آخرون بالدخول، وإنجاز ما قدم لأجله، والتوكل على الله فكل شيء بأمره وقدره.

وضرب عمر المثل في الشورى، فلم يقطع برأى، ونادى عبد الله بن عباس، وأمره أن يدعو إليه المهاجرين الأولين، فدعاهم إليه، فاستشارهم في الأمر، فأشار بعضم بعدم الدخول، وأشار بعضهم بالدخول، فأغضب عمر اختلافهم، فصرفهم، وأمر ابن عباس أن يدعو إليه الأنصار، فدعاهم إليه، فاستشارهم، فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، قال بعضهم: قد جئت لأمر، فلا ترجع عنه وامض لما جئت به، وادخل، وتوكل على الله، وقال بعضهم: إن معك خيرة الصحابة وكبارهم، فلا تعرضهم للوباء، ولا تدخل بهم عليه، فازداد عمر غضبا لاختلافهم، فصرفهم، وأمر ابن عباس أن يدعو إليه كبار قريش الذين أسلموا حديثا، عند فتح مكة، فدعاهم إليه، فاستشارهم، فأجمعوا جميعا على الرجوع، لم يشذ منهم أحد، فقرر عمر في الرجوع بمن جاء معه، وأمر المنادى أن ينادى في الناس: إن أمير المؤمنين قد عزم على العودة إلى المدينة في الصباح، فاستعدوا للسفر، وكان أبو عبيدة قد رجح عنده أن الدخول أفضل، فقال لعمر: أترجع خوفا من الوباء الوباء وفيرال من قدر الله وكان عمر قويا في الحق، حازما في اتخاذ القرار، لا يحب أن يخالفه أحد، فأجاب بشدة: لوغيرك قال هذا يا أبا عبيدة لأدبته، حازما في اتخاذ القرار، لا يحب أن يخالفه أحد، فأجاب بشدة: لوغيرك قال هذا يا أبا عبيدة لأدبته،

كيف يخفى عليك وأنت من أنت أمر الحيطة والحذر وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، فإن دخلنا فبقدر الله، وإن رجعنا فبقدر الله، أخبرنى يا أبا عبيدة: لو نزلت بإبلك في أرض، يمينها خصية، وشمالها جدبة، إن وجهت إبلك إلى الخصبة رعيت بقدر الله، وإن وجهتها إلى الجدبة لم ترع، ويقدر الله، ولم يكن أحد يحفظ الحديث الذي يقطع النزاع، والذي جاء به عبد الرحمن بن عوف في الليل، وكان حين المنازعة غائبا، فلما جاء في الليل قال لعمر وصحابته: إن عندى علما من رسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله الله على من كان قبلكم، فإذا انتشر بأرض فلا يخرج منها من كان فيها، ولا يدخلها من كان خارجها.

ورجع أبو عبيدة وأصحابه إلى بلادهم بلاد الوباء، ورجع عمر بأصحابه إلى المدينة، وكان قدر الله، توفى في هذا الطاعون طاعون عمواس أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وامرأته وابنه، وخمسة وعشرون ألفا، وفيهم من الصحابة كثيرون. رضى الله عنهم أجمعين.

### المباحث العربية

(عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد) ظاهر هذه الرواية أن سعد بن أبى وقاص هو الذى سأل أسامة عما سمع، وفى الرواية الرابعة «أن رجلا سأل سعد بن أبى وقاص عن الطاعون؟ فأجاب أسامة الرجل، وفى الرواية السادسة «أن أسامة حدث سعدا » وفى ملحقها «أن أسامة وسعدا تحدثا » ولا تعارض، فالرجل سأل سعدا، يظنه العليم بالخبر، فتطوع أسامة بالجواب للرجل ولسعد، ووافق سعد أسامة وصدقه، فنسب إلى كل منهما الجواب، ونسب إلى سعد وإلى الرجل السؤال.

(ماذا سبمعت من رسول الله رسول الله على في الطاعون)؟ أي في الدخول والخروج إلى ومن بلد الطاعون؟ والطاعون فاعول من الطعن، يقال: طعن فهو مطعون وطعين، أي أصابه الطاعون.

والطاعون وباء معين، لأن الوباء هو المرض الذي يعم الكثيرين من الناس في جهة من الجهات، مغاير للمعتاد، فالمعتاد أمراض مختلفة، أما الوباء فهو مرض واحد ينتشر بكترة بشكل واحد، وأعراض واحدة، وقد كثر إطلاق الوباء على الطاعون، كأنهما مترادفان، حتى كانت عبارة اللغويين توهم ذلك. قال الخليل: الطاعون الوباء، والصحيح أن الوباء يعم أمراضا، إن سمبت طاعونا فمن حيث شبهها به في الهلاك، فكل طاعون وياء، وليس كل وباء طاعونا، وهذا التشابه في الإطلاق هو الذي جعل العلماء يطلقون الطاعون على أمراض ذات أعراض مختلفة، فصاحب النهاية يقول: الطاعون المرض العام، الذي ينسد له الهواء، وتفسد به الأمرجة والأبدان. وأبو بكر بن العربي يقول: الطاعون الوجع الغالب، الذي يطفئ الروح، كالذبيحة، سمى بذلك لعموم مصابه، وسرعة قتله. والداودي يقول: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع، وفي كل طي من الجسد. والقاضي عياض يقول: الطاعون غدة، تخرج في المراق الطاعون غي الأصل القروح الخارجة في الجسد. وابن عبد البريقول: الطاعون غدة، تخرج في المراق ما الله في الأجزاء الرقيقة اللبنة الجلد – والأباط، وقد تخرج في الأيدي، والأصابع وحيث شاء الله.

والنووى فى الروضة يقول: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه. والمتولى يقول: هو قريب من الجذام، من أصابه تآكلت أعضاؤه، وتساقط لحمه. والغزالى يقول: هو انتفاخ فى جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصاب الدم إلى بعض الأطراف، فينتفخ ويحمر، وقد يذهب ذلك العضو، والنووى يقول فى التهذيب: هو بثر وورم مؤلم جدا، يخرج مع لهب، ويسود ما حواليه، أو يخضرن أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان وقىء، ويضرج غالبا فى المراق والآباط، وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد، وقال جماعة من الأطباء، منهم أبو على بن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا، يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط، أو خلف الأذن، أو عند الأرنية، قال: وسببه دم ردئ، مائل إلى العفونة والفساد، يستحيل إلى جوهر سمى، يفسد العضو، ويغير ما يليه، ويؤدى إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القىء والغثيان والغشى والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء، إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما يقع فى الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر، ثم الأصفراه.

قال الحافظ ابن حجر: هذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه، والحاصل أن حقيقته ورم، ينشأ عن هيجان الدم، أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وإن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء، يسمى طاعونا بطريق المجان الاشتراكهما في عموم المرض، أو كثرة الموت!هـ

ثم حاول الحافظ ابن حجر أن يوفق بين ما قاله عن حقيقة الطاعون ومنشئه وبين حديث « فناء أمتى بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول اللَّه، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن » أخرجه أحمد، والحاكم وابن خزيمة وصححاه والطبراني، ودافع عن صحة الحديث بما لا يسلم له، وقال: كون الطاعون من طعن الجن لا يخالف ما قال الأطباء، من كونه ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه، لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة، فتحدث منها المادة السمية، ويهيج الدم بسببها أو ينصب وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنما يعرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم. قال الكلاباذي في معاني الأخبار: يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين، قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط، من دم أو صفراء محترقة، أو غير ذلك وقسم يكون من وخز الجني، كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط، وإن لم يكن هناك طعن، وتقع الجراحات أيضًا من طعن الإنس.اهـ قال: ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه غالبًا في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء، وأطيبها ماء، ولأنه لوكان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض، لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى، وهذا يذهب أحيانا، ويجيء أحيانا، ويجيء أحيانا على غير قباس و لا تجربه، فريما جاء سنة على سنة، وريما أبطأ سنين، وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير، ولا يصيب من هم بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم، ولو كان كذلك لعم جميع البدن، وهذا يختص بموضع من الجسد، ولا يتجاوزه، ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط، وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض، فدل على أنه من طعن الحن اهـ وهذا الذى قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - غير مقبول، وما استدل به مردود معارض، والجن المشهور اصطلاحا بأنه خلق من خلق الله، وجنس من مخلوقاته كالإنس، وأنه يرانا من حيث لا نراه، وأنه يعيش معنا، وعلى أرضنا، لا سلطان له علينا إلا بالوسوسة، وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّه وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلُفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَان إلا الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّه وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلُفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَان إلا الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّه وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَان إلا أَنْ دَعَوْبُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢٢] ولو أن للجن أن يطعن الإنس لطعن في بغير سلاح لكتموا أنفاس بنى آدم جميعا في لحظات، ولو أن للجن قدرة على طعن الإنس لطعن في أصعب الفصول كأعدلها، وفي أفسد البلاد هواء كأصحها، وفي أخبت الماء كأطيبه، إذ لا فرق عنده، ولدام في الأرض بدوام عبث الجن وإفساده، ولعم الناس والحيوان، لأن الجن إذا قدروا على طعن الإنسان قدروا على طعن الحيوان، وعلى طعن الإنسان في كل مكان لا مكان دون مكان، فكل ما قاله الحافظ كدليل، لا ينتج الدعوى، ولا يقيد في الاستدلال، ولو أنه حين ردد أسبابا للمرض غير معقولة، وغير منتجة رد ذلك كله إلى قدرة اللَّه تعالى لكان خيرا.

ثم إن الحديث الذى حاول الحافظ تصحيحه غير صحيح ولا يعمل بمثله فى العقائد، وعلى فرض صحته فالجن فى اللغة كل ما استتر، والميكروب أو الفيروس مخلوقات خفية، لا ترى بالعين المجردة، وهى فى الطب والعقل والإدراك هى سبب الآلام والوخن، وكون الوباء ينتشر فى الكثيرين له أسبابه المعروفة بالعدوى، وكونه يصيب شخصا و لايصيب من بجواره له تعليله الطبى والعقلى وسيأتى مزيد لهذه المسألة عند الكلام على أنه عذاب من عند الله، وأنه لا يدخل إليه خارج عنه، ولا يضرج عنه من هو داخل فيه.

(الطاعون رجز - أو عذا ب - أرسل على بنى إسرائيل - أو على من كان قبلكم) الرجن ووقع « رجس » بالسين، وبالزاى هو المعروف، وهو العذاب، وبالسين هو الخبيث أو النجس أو الذون، وجزم الفارابي والجوهري بأنه بالسين يطلق على العذاب أيضا، ومنه قوله تعالى ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ القَدْن، وجزم الفارابي والجوهري بأنه بالسين يطلق على العذاب أيضا، ومنه قوله تعالى ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرَّجْسُ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] وحكاه الراغب أيضا، والرواية هنا على الشك من الراوي فيما سمع، هل سمع لفظ « رجز » أو لفظ « عذاب » وفي الرواية الثالثة « إن هذا الطاعون رجز » بدون شك، وفي الرواية الثانية « الطاعون آية الرجز » أي علامة العذاب، على معنى أن آلامه والموت به عذا ب على العاصين، والمرض نفسه علامة على هذا الألم، ففي الرواية الخامسة « إن هذا الوجع أو السقم رجز ».

والرواية هذا «أرسل على بنى إسرائيل، أو على من كان قبلكم» بالشك من الراوى، وينو إسرائيل كانوا قبلنا، لكنهم بعض من كان قبلنا، فالتنصيص على بنى إسرائيل أخص، والمراد أيضا بعض بنى إسرائيل، لا كلهم، ففى الرواية الرابعة «أرسله الله على طائفة من بنى إسرائيل» وفى الرواية الخامسة «عذب به بعض الأمم قبلكم» أى بعض أمة من الأمم قبلكم «ثم بقى بعد» أى بعد هذا الابتلاء، أى بقى ميكرويه غير مصيب ومؤثر على أحد، أو بقى أمره والابتلاء به متوقعا بأهل الأرض «فيذهب» كوياء من الأرض «المرة، ويأتى» كوياء «الأخرى» والظاهر أن المراد بقاء ميكرويه، ففى الرواية السادسة «إن هذا الوجع رجن، أو عذاب، أو بقية عذاب، عذب به أناس من قبلكم» ويرى بعض العلماء أن الإشارة إلى من قبلنا من غير بنى إسرائيل إشارة إلى ما وقع فى قوم فرعون، أيام موسى

عليه السلام، إذ أخرج الطبرى وابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير قال « أمر موسى بنى إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشا، ثم ليخضب كفه فى دمه، ثم ليضرب به على بابه، فقعلوا، فسألهم القبط عن ذلك؟ فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذابا، وإنما ننجو منه بهذه العلامة، فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفا، فقال فرعون عند ذلك لموسى ﴿ الْمُع لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ مَاتَ مَن قوم فرعون سبعون ألفا، فقال فرعون عند ذلك لموسى ﴿ الله عنهم « قال الحافظ ابن حجر؛ كَثَفْتَ عَنَّا الرَّجْزُ لَنُومْ مِنْ لَكَ ﴾ [الأعراف: ١٣٤] الآية فدعا، فكشفه الله عنهم « قال الحافظ ابن حجر؛ وهذا الخبر مرسل جيد الإسناد، وأخرج عبد الرزاق فى تفسيره، والطبرى من طريق الحسن، فى قوله تعالى ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفَ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ قال: فروا من الطاعون ﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحُيًا هُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] ليكملوا بقية آجالهم ».

والإشارة إلى بنى إسرائيل إشارة إلى ما جاء فى قصة بلعنام، اعتمنادا على منا أخرج الطبرى، من طريق سليمان التيمى أحد صغار التنابعين، عن سيار: أن رجلا كان يقال له بلعام، كان مجاب الدعوة، وأن موسى أقبل فى بنى إسرائيل، يريد الأرض التى فيها بلعام، فقالوا له: ادع الله عليهم.

فقال: حتى أؤامر ربى، قمنع، قأتوه بهدية فقبلها، وسألوه ثانيا، فقال: حتى أؤامر ربى، فلم يرجع إليه بشيء، فقالوا: لو كره لنهاك، ادع عليهم، فدعا عليهم، فصار يجرى على لسانه ما يدعو به على بنى إسرائيل فينقلب على قومه، فلاموه على ذلك، فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم، أرسلوا النساء، فى عسكرهم، ومروهن أن لا يمتنعن من أحد، فعسى أن يزنوا فيهلكوا، ففعلوا، فوقع الطاعون فى بنى إسرائيل، قمات منهم سبعون ألفا فى يوم، والمقلل يقول: عشرون ألفا. وذكر ابن إسحق أن الله أوحى إلى داود عليه السلام، أن بنى إسرائيل كثر عصيانهم، فخيرهم بين ثلاث: إما أن يبتليهم بالقحط، أو بالعدو، أو بالطاعون ثلاثة أيام، فأخيرهم، فقالوا: اخترلنا، فاختار الطاعون، فمات منهم – إلى أن زالت الشمس – سبعون ألفا، وقيل: مائة ألف، فتضرع داود إلى الله تعالى، فرفعه.

فيحتمل أن تكون « أو« بمعنى الواق من قبيل عطف المغاير، ويراد بمن قبلنا، من غير بنى إسرائيل ويكون المعنى: أرسل على بنى إسرائيل، وعلى أقوام غيرهم ممن كان قبلنا.

(فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) الصحيح أن علة النهى عن القدوم عليه التحرز من العدوى. فإن السليم إذا دخل أرض وباء معد، لعرض نفسه للعدوى والإصابة، والنهى عن خروج من وقع الطاعون بأرض هو بها، عدم نقل العدوى من مكان الوباء إلى غيره، ومنع انتشاره، وهذا هو المعروف في عرف الطب في أرقى العصور بالعزل الصحى، أو الحجر الصحى، أى محاصرة المرض المعدى في أضيق حدوده، وهذا لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر، ولا مع أن العدوى لا تؤثر بنفسها، بل بإرادة الله تعالى، وسيأتى مزيد لهذه المسألة.

وقيل: إن حكمة النهى عن القدوم عليه أن لا يندم من قدم عليه فأصيب بتقدير الله تعالى، فيقول: لولا أنى قدمت هذه الأرض لما أصابنى، يا ليتنى لم أقدم إليها، مع أنه ريما لو أقام فى الموضع الذى كان فيه لأصابه، فأمر أن لا يقدم عليه حسما لهذا الندم، لا للوقاية الفعلية، ونهى من وقع وهو بها أن

يخرج من الأرض التى نزل بها الطاعون، لئلا يقول إذا خرج ونجا: لو أقمت بها لأصابنى ما أصاب أهلها، مع أنه لو أقام بها ربما لم يصبه المرض، فالمنع من الخروج لئلا ينجرف إلى اعتماد الأسباب العادية، وينسى أويقلل من تقدير الله، ويؤيد هذا التعليل ما أخرجه الهيثم بن كليب والطحاوى والبيهقى بسند حسن، عن أبى موسى أنه قال: «إن هذا الطاعون قد وقع، فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل، واحذروا اثنتين: أن يقول قائل: خرج خارج فسلم، وجلس جالس فأصيب، فلو كنت خرجت لسلمت، كما سلم فلان، أو لو كنت جلست لأصبت، كما أصيب فلان».

والنهى عن القدوم على الطاعون فى بلده مطلق، سواء كان له بهذه البلد حاجة، أولم يكن، لذا سنجد عمر رضي يمتنع عن الدخول، مع أن له به حاجة، أما النهى عن الخروج فقيد بأن يكون السبب والدافع للخروج الفرار من الوباء، فإن كانت هناك حاجة إلى الخروج غير الفرار فلا يدخل فى النهى، فالصور ثلاث: الخروج قصد الفرار محضا، فهذا يتناوله النهى لا محالة، والخروج للحاجة محضا لا يشويها قصد فرار، والخروج للحاجة والفرار. وسيأتى الكلام عن ذلك فى فقه الحديث.

ووقع فى آخر الرواية الأولى « وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه » فالرواية الأولى رواية محمد بن المنكدر، ولا إشكال فيها، والرواية الثانية رواية أبى النضر، وقد رويت برفع «فرار» ونصبها فى روايات البخارى قال النووى: وقع فى بعض النسخ - نسخ مسلم - «فرار» بالرفع وفى بعضها «فرار» بالنصب، وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعنى، وقال ابن عبد البر: أهل العربية يقولون: دخول « إلا » هنا، بعد النفى لإيجاب بعض ما نفى قبل من الخروج، فإنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة، وهو ضد المقصود، فإن المنهى عنه إنما هو الخروج للفرار خاصة، لا لغيره، وقال الكرمانى: الجمع بين قول ابن المنكدر « لا تخرجوا فرارا منه » وبين قول أبى النضر « لا يخرجكم إلا فرارا منه » مشكل، فإن ظاهره التناقض، وقد حاول الجمع بما لا يسلم، كما حاول غيره، بأن جعل « إلا » حالا من الاستثناء، أى لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار، وكما حاول القاضى عياض، باللجوء إلى رواية الموطأ فى مكان آخر، فقال: يجوز أن تكون بالهمزة للتعدية، يقال: أفره كذا من كذا، أى لا يخرجكم إفراره إياكم. قال القرطبى فى الهمزة للتعدية، يقال: أفره كذا من كذا، أى لا يخرجكم إفراره إياكم. قال القرطبى فى المفهم: هذه الرواية غلط، لأنه لا يقال: أفره وإنما يقال: فرراهـ

والذى نستريح إليه ما قاله جماعة من العلماء، من أن إدخال « إلا » فى هذه الرواية غلط، أو ما قاله بعضهم من أن « إلا » زائدة، عند من يجيز زيادتها. والله أعلم.

(كنا بالمدينة، فبلغنى أن الطاعون قد وقع بالكوفة) سيأتى قريبا استعراض ما قيل فى الطواعين التى وقعت فى صدر الإسلام، قال النووى: وكان بالكوفة طاعون سنة خمسين، وهو الذى مات فيه المغيرة بن شعبة.

(أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام) سنة تمانى عشرة، وقيل سبع عشرة.

(حتى إذا كان بسرغ) بفتح السين، وسكون الراء بعدها غين، وحكى القاضى وغيره أيضا فتح

الراء، والمشهور إسكانها، ويجوز صرفه، وترك صرفه، وهي قرية في طرف الشام، مما يلي الحجاز، افتتحها أبو عبيدة، وهي واليرموك والجابية متصلات، وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة.

(لقيه أهل الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه) وهم خالد بن الوليد، ويزيد بن أبى سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينهم، وجعل أمر القتال إلى خالد، ثم رده عمر إلى أبى عبيدة، وكان عمر قد قسم الشام أجنادا، جمع جند، بضم الجيم وسكون النون، أى مناطق جنود، الأردن جند، وحمص جند، ودمشق جند، وفلسطين جند، وقنسرين جند، وجعل على كل جند أميرا، وفي رواية «لقيه أمراء الأجناد» أى استقبلوه خارج بلادهم استقبال ترحيب وتشريف.

(فأخبروه أن الوياء قد وقع بالشام) في رواية للبخاري « أن الطاعون قد وقع بأرض الشام » ولا مخالفة، فكل طاعون وياء، كما سبق، و في رواية « أن الوجع قد وقع بالشام » وكل طاعون وجع. من غير عكس.

(قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لى المهاجرين الأولين) أى قال عمر لابن عباس: ادع لى المهاجرين الأولين، قال القاضى: المراد بهم من صلى إلى القبلتين، فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد فيهم، وفى رواية «اجمع لى المهاجرين الأولين».

(فقال بعضهم: قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه) أى خرجت لدخول الشام، ونرى أن تدخل.

(وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول اللَّه ﷺ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوياء) والمراد من «بقية الناس» الصحابة، أطلق عليهم ذلك تعظيما لهم، أى ادعاء أن ليس الناس إلا هم، فعطف «أصحاب رسول اللَّه ﷺ» عليهم عطف تفسير، ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس، أى الذين أدركوا النبي ﷺ عموما، والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوه معه.

(فقال: ارتفعوا عني) أي قوموا، فاخرجوا، فانصرفوا عني، وفي رواية « فأمرهم، فخرجوا عنه ».

(ادع لى من كان ههذا من مشيخة قريش، من مهاجرة الفتح) «مشيخة» بفتح الميم والباء بينهما شين ساكنة ويفتح الميم وكسر الشين وسكون الياء، جمع شيخ، ويجمع أيضا على شيوخ بالضم والكسر، وأشياخ وشيخة بكسر الشين وفتح الياء، وشيخان بكسر الشين، وسكون الياء، ومشيخاء بفتح الميم وسكون الشين وضم الياء وفتح الخاء ومدها، وقد تشيع الضمة، حتى تصير واوا.

والمراد من «مهاجرة الفتح» الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح وقبل الفتح، أو الذين تحولوا إلى المدينة بعد فتح مكة، أطلق عليهم مهاجرة صورة، لأن الهجرة بعد الفتح قد ارتفعت حكما وفضيلة، لقوله صلى الله عليه وسلم « لا هجرة بعد الفتح » وذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام،

فالذى يهاجر منها للمدينة إنما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد أو نحو ذلك، لا للفرار بدينه، بخلاف ما قبل الفتح، وكأنه احترز بذلك عن غيرهم من مشيخة قريش، ممن أقام بمكة، ولم يهاجر أصلا أو أراد من مهاجرة الفتح مسلمة الفتح.

قال النووى: إنا رتبهم هكذا على حسب فضائلهماها أى ترتيبا تنازليا، الأفضل أولا، ثم الأقل منه فضلا، ثم الأقل منه فضلا، فليس إجماع مسلمة الفتح على الرجوع أساس اتخاذه القرار، فقد أشار به بعض كل من الفريقين الأولين، وبالمجموع تكون الأكثرية في جانب الرجوع، على أن مثل عمر يتخذ الاستشارة لإضاءة الطريق، واستظهار الأمن لا للمشاركة في اتخاذ القرار، وهذا هو ظاهر قوله تعالى ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكُثُر مَنْ ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأُمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوكّلُ عَلَى اللّهِ ﴿ [آل عمران: ١٥٩] وقوله تعالى ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكُثُر مَنْ فِي الأَرْض يُضِلُّوك عَنَّ سَبيل اللّه ﴾ [الأنعام: ١٦٦] فعمر كان مقتنعا منذ اللحظة الأولى بالرجوع، لكنه أراد أن لا ينفود ظاهرا بالقرآن لترتاح نفوس الناس، ولذا كان نقاشه الآتي مع أبي عبيدة إنما يستند إلى العقل والحكمة والدليل، لا على كثرة الموافقين على الرجوع، فلسنا مع القاضي عياض، إذ يقول: وكان رجوع عمر رضي للجحان طرف الرجوع، لكثرة القائلين به، وأنه أحوط، ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح، لأن بعض المهاجرين الأولين ويعض الأنصار أشاروا بالرجوع، ويعضهم بالقدوم عليه، وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأى مشيخة قريش، فكثروا القائلين به، مع ما لهم من السن، والخبرة، وكثرة التجارب، وسداد الرأي اهـ

ولسنا مع الرأى الذى حكاه القاضى عياض: إذ يقول: وقيل: إنما رجع عمر لحديث عبد الرحمن ابن عوف، لما فى الرواية الثامنة، قالوا ولأن عمر لم يكن ليرجع لرأى دون رأى اهـ وهذا الرأى فاسد من وجوه:

الأول: أن قرار العودة ونداء عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، كان سابقا على مجيء عبد الرحمن بن عوف إذ بات ليلة، وهو على ذلك، وقولهم: إن المراد من نداء عمر إنى مصبح مسافر إلى الشام و إلى الوجهة التي خرجت من المدينة نحوها، وهذا القول تأويل فاسد، ومذهب ضعيف، كما قال النووي.

الثاني: أن المناقشة مع أبي عبيدة كانت بعد القرار، ولو كان حديث عبد الرحمن بن عوف سُابقاً عليها لما كانت المناقشة، وحسم الحديث الموقف.

الثالث: أن وقع الحديث على عمر هو أن حمد اللَّه أن اتفق الحديث مع القرار، وشكر اللَّه على موافقة اجتهاده، واجتهاد معظم الصحابة لنص رسول اللَّه ﷺ.

قال النووى: وأما قول سالم بن عبد الله: «إن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن بن عوف» فيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع قبل حديث عبد الرحمن له، ويحتمل أنه أراد أنه لم يرجع إلا بعد حديث عبد الرحمن. والله أعلم اهـ

ويرى الحافظ ابن حجر أن حصر سالم لسبب رجوع عمر فى الحديث، لم يرد به نفى السبب الأول، وهو اجتهاد عمر، وإنما مراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ماكان عزم عليه،

فحصر سالم سبب الرجوع في الحديث لأنه السبب الأقوى، وكأنه يقول: لولا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك، أو يرجع عن رأيه، فلما سمع الخبر استمر على عزمه الأول، ولولا الخبر لما استمراه ولسنا معه في هذا، لما عرفناه عن عمر ومضاء عزمه وقوة إرادته، وحجته على أبى عبيدة، التي لا تقبل التردد.

(إنى مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه) قال النووى، هو بإسكان الصاد فيهما، أى مسافر راكب على ظهر الراحلة، راجع إلى وطنى، فأصبحوا على ظهركم، وتأهبوا له. اهـ. وفى رواية «إنى ماض لما أرى، فانظروا ما آمركم به، فامضوا له، قال: فأصبح على ظهر».

(فقال أبو عبيدة بن الجراح) وهو إذ ذاك أمير الشام، وفي رواية «وقالت طائفة، منهم أبو عبيدة »

(أفرارا من قدرالله)؟ «فرارا» منصوب على المفعول له، أى أترجع يا عمر بمن معك فرارا؟ أو على المصدر، أى أتفرون فرارا؟.

(لوغيرك قالها يا أبا عبيدة) «لو« شرطية، وجوابها محذوف، أى لعاقبته، أو لكان أولى منك بذلك الفهم، أو لم أتعجب منه ولكنى أتعجب منك، مع علمك وفضلك، كيف تقول هذا؟ ويحتمل أن يكون الجواب: لأدبته، ويحتمل أن تكون «لو« هنا للتمنى، فلا تحتاج إلى جواب، أى كنت أتمنى أن يقولها غيرك ممن لا فهم له، فأعذره.

(وكان عمر يكره خلافه) أى يكره أن يخالفه أو يناقشه فى قراره أحد، فكره أن يناقشه أبو عبيدة، فلامه أو عنفه بهذا الأسلوب.

(نعم. نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه) أطلق عليه الفرار لشبهه به فى الصورة، وإن كان ليس فرارا شرعيا، أراد أنه لم يفر من قدر اللَّه حقيقة، وذلك لأن الأمر الذى فر منه، أمر خاف على نفسه منه، فلم يهجم عليه، والذى فر إليه، أمر لا يخاف على نفسه منه، إلا الأمر الذى لا بد من وقوعه، سواء كان مسافرا أو مقيما، وفى رواية «إن تقدمنا فبقدر اللَّه، وإن تأخرنا فبقدر اللَّه»

(أرأيت لوكانت لك إبل، فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ) «العدوتان» بضم العين وكسرها مع سكون الدال، تثنية عدوة، وهي المكان المرتفع من الوادي، أو شاطئ الوادي وفي رواية للبخاري «إحداهما خصيبة» على وزن عظيمة، ورواية مسلم «خصبة» بسكون الصاد بغيرياء و«جدبة» بفتح الجيم وسكون الدال، ضد الخصية، وقال صاحب التحرير، الجدبة هذا بسكون الدال وكسرها، قال: والخصية كذلك، و«هبطت» بفتح الطاء، والضمير للإبل.

وهذا الدليل من القياس الواضح الجلى، الذى لا شك فى صحته، ولا ينازع فيه أحد، مع مساواته لمسألة البنزاع، أى إن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك، كما أمر سبحانه وتعالى بالتحصن من سلاح العدو، وتجنب المهالك، وإن كان كل واقع بقضاء الله وقدره، السابق فى علمه.

وفى منحق الرواية «أرأيت أنه لورعى الجدبة، وترك الخصبة، أكنت معجزه؟ بضم الميم وفتح العين وتشديد الجيم المكسورة، أى أكنت تنهمه بالعجز؟ «قال: نعم» اتهمه بالعجز وسوء التصرف، «قال: فسر إذا» أنت يا أبا عبيدة إلى البلد التى خرجت منها بالشام، وسأسير أنا إلى البلد التى خرجت منها، وهي المدينة.

ومقصود عمر الله أن الناس رعية لى، استرعانيها الله تعالى، فيجب على الاحتياط لها، فإن تركت الاحتياط نسبت إلى العجز والتقصير، واستوجبت العقوية.

(فسار حتى أتى المدينة، فقال: هذا المحل، أو قال: هذا المنزل، إن شاء اللّه) هما بمعنى، والمحل بفتح الحاء وكسرها، والفتح أقبس.

(إضافة) قال النووى: قال أبو الحسن المدائيني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة:

طاعون شيرويه بالمدائن، على عهد النبى على عنه النبى على منة ست من الهجرة، ثم طاعون عمواس بفتح العين، وبفتح الميم وتسكينها، قبل سمى بذلك لأنه عم، وواسى، وهى قرية معروفة بالشام، فى زمن عمر بن الخطاب على وكان بالشام، مات فيه خمسة وعشرون ألفا، مات فيه لأنس بن مالك المثلثة وتمانون ابنا، ويقال: ثلاثة وسبعون ابنا، ومات لعبد الرحمن بن أبى بكرة أربعون ابنا، ثم طاعون الفتيات في شوال سنة سبع وثمانين.

وذكرابن قتيبة عن الأصمعى: أن أول طاعون كان فى الإسلام طاعون عمواس بالشام فى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عمر بن الخطاب رضي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، ثم الطاعون الجارف فى زمن ابن الزبير سنة سبع وستين، ثم طاعون الفتيات، لأنه بدأ فى العذارى والجوارى بالبصرة، وبواسط وبالشام والكوفة، وكان الحجاج يومئذ بواسط، فى ولاية عبد الملك بن مروان، وكان يقال له: طاعون الأشراف، لما مات فيه من الأشراف، ثم طاعون عدى بن أرطاة، سنة مائة، ثم طاعون غراب سنة سبع وعشرين ومائة، ثم طاعون مسلم بن قتيبه، سنة إحدى وثلاثين ومائة، ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون. الهـ

قال النووى: وكان طاعون عمواس - موضوع حديثنا - سنة ثمانى عشرة، وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس، نسب الطاعون إليها، لكونه بدأ فيها. واللَّه أعلم.

#### فقه الحديث

قال النووى: في هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون، ومنع الخروج منه فراراً من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس به

قال: وهذا الذى ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور، قال القاضى: وهو قول الأكثرين، قال: حتى قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من الزحف، قال: ومنهم من جوز القدوم عليه، والخروج منه فرارا. قال: ورى هذا عن عمر بن الخطاب وله وأنه ندم على رجوعه من سرغ وعن أبى موسى الأشعرى ومسروق والأسود بن هلال أنهم فروا من الطاعون، وقال عمرو بن العاص: فروا عن هذا الرجز في الشعاب والأودية ورءوس الجبال، فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة.

قال: ويتأول هؤلاء النهى على أنه لم ينه عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصيبه غير المقدن لكن مخافة الفتنة على الناس، لئلا يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه، وسلامة الفار، إنما كانت بفراره، قالوا: وهو من نحو النهى عن الطيرة والقرب من المجذوم.

قال: وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: الطاعون فتنة على المقيم والغار، أما الفار فيقول: فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول: أقمت فمت، وإنما فر من لم يأت أجله، وأقام من حضر أجله.

قال النبووى: والصحيح منا قدمناه من النهني عن القدوم عليه، والفرار منه، لظاهر الأحساديث الصحيحة.

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله صلى اللَّه عليه وسلم « لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا اللَّه العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا ».اهـ

وحكى البغوى فى شرح السنة عن قوم أنهم حملوا النهى على التنزيه، فهو مكروه، والقدوم جائز لمن غلب عليه التوكل، والانصراف عنه رخصة، وتمسكوا بما جاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من سرغ، كما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عمر بأنه سمع عمر منفردا يقول: اللَّهم اغفرلى رجوعى من سرغ» قال القرطبي في المفهم: لا يصح هذا عن عمر، قال: وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي ركيف ويرجع عنه؟ ويستغفر منه؟

ومال الحافظ ابن حجر إلى صحة الحديث، ووجهه بأنه يحتمل أن يكون سبب ندمه أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين، فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع، مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود، إلى أن يرتفع الطاعون، فيدخل إليها ويقضى حاجة المسلمين، قال: ويؤيد ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن قرب، فلعله كان بلغه ذلك، فندم على رجوعه إلى المدينة.

ثم قال الحافظ ابن حجر: الخروج من بلد الطاعون بقصد الفرار المحض يتناوله النهى لا محالة، ومن خرج لحاجة متمحضة، لا لقصد الفرار أصلا فلا يدخل فى النهى، ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها، إلى بلد إقامته مثلا، ولم يكن الطاعون وقع، فاتفق وقوعه أثناء تجهيزه، وأما الخروج لمن عرضت له حاجة، ثم ضم إليها الفرار، فهو محل النزاع.

وقد ذكر العلماء عللا وحكما للنهى عن الخروج من بلد الطاعون، منها أن الطاعون فى الغالب يكون عاما فى البلد الذى يقع به، فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها، فلا يفيده الفرار، لأن المفسدة إذا تعينت - بحيث لا يقع الانفكاك عنها - كان الفرار عبثاً، فلا يليق بالعاقل، أقول: وهذه العلة غير مسلمة، فلا أحد يقطع بإمكان الانفكاك أو عدم إمكانه.

ومنها أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه - بالمرض المذكور أو بغيره - ضائع المصلحة، لفقد من يتعهده حيا وميتا. أقول: وهذه العلة غير مسلمة، إذا واجب القادرين على الخروج أن يساعدوا العاجزين ليخرجوهم معهم، كما لوقام حريق في بيت، فالواجب على القادرين أن يحملوا معهم العاجزين ويفروا، ولا يطلب من القادرين البقاء تضامنا مع العاجزين.

ومنها: أنه لو شرع الحروج، فخرج الأقوياء، لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفاء، وقد قالوا: إن حكمة الوعيد فى الفرار من الزحف، لما فيه من كسر قلب من لم يفر، وإدخال الرعب عليه بخذلانه. أقول: وقياس الفرار من الطاعون على الفرار من الزحف غير سليم، فإن من لم يفر من الزحف سيقاتل الأعداء، وقد يغلبهم وينتصر عليهم، فالفرار يضيع هذه الفائدة المرجوة، بخلاف الطاعون.

ومنها: ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذى يقع به الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك البقعة، وتألفها، وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم، فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم يوافقهم، فمنعوا من الخروج لهذا. أقول: وهذا تعليل لا يقبله العقل، ويستلزم أن المريض في بيئة لا يخرج إلى بيئة أخرى أنظف وأنقى من التي هو بها.

وكأن هذه التعليلات كلها محاولة من جانب أصحابها لأن يستبعدوا أن النهى عن الخروج إنما هو لحماية من هم خارجون عن بلده، من انتقال العدوى إليهم، وأن النهى لمحاصرة الوباء فى أضيق حدوده، مع أن هذا هو المعروف فى الطب بالحجر الصحى. ولعلهم يخافون اعتقاد تأثير العدوى بنفسها، مع أنها سبب مؤثر ككل الأسباب المؤثرة بقدرة الله تعالى.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

١- قال النووى: ما جاء فى هذه الأحاديث من أنه أرسل على بنى إسرائيل أو من كان قبلكم عذابا لهم، بدل هذا الوصف (كونه عذابا) على أنه مختص بمن كان قبلنا، وأما هذه الأمة فهولها رحمة وشهادة، ففى الصحيحين «المطعون شهيد» وفى البخارى «أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث فى بلده صابرا، يعلم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجرشهيد» وفى حديث آخر «الطاعون شهادة لكل مسلم» وإنما يكون شهادة لمن صبر، كما بينه فى الحديث المذكور اهـ وعند أحمد «الطاعون شهادة للمؤمنين، ورحمة لهم، ورجس على الكافر».

وتعقب هذا بأن الطاعون قد يكون عذابا للعصاة من المؤمنين، ففى حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبيهقى «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم» وفى الموطأ بلفظ «ولا فشا الزنا فى قوم قط إلا كثر فيهم

الموت» وعند الحاكم «إذا ظهر الزنا والريا فى قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» وعند الطبرانى «ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء» وعند الحاكم «ولا ظهرت الفاحشة فى قوم إلا سلط الله عليهم الموت» وعند أحمد «لاتزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب» ففى هذه الأحاديث – على ما فى بعضها من ضعف – أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية، فكيف يكون شهادة؟

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة، لعموم الأخبار الواردة، ولا سيما حديث أنس «الطاعون شهادة لكل مسلم» ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات، مساواته بالمؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهداء متفاوتة، كنظيره من العصاة السيئات، مساواته بالمؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهداء متفاوتة، كنظيره من العصاة الأمة أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا، ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة، ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة، وإنما عمهم – والله أعلم – لتقاعدهم عن إنكار المنكر، وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان «القتل ثلاثة. رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، تحتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد المفتخر، في خيمة الله، تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطابا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل، فانمحت خطاباه –إن السيف محاء للخطايا – ورجل منافق، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لقى العدو قاتله حتى يقتل، فهو في النار، إن السيف لا يمحو النفاق » ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديث الآخر وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من وحصلت له ثوابا مخصوصا، وبكرمه كرامة زائدة.

بل جاء فى بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة، فأخرج أحمد بسند حسن «يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء، تسيل دما، وريحها كريح المسك، فهم شهداء، فيجدونهم كذلك» وعند أحمد أيضا والنسائى بسند حسن «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى رينا عز وجل فى الذين ماتوا بالطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا (الذين ماتوا بالطاعون) قتلوا كما قتلنا (أى فهم مثلنا شهداء) ويقول الذين ماتوا على فرشهم، كما متنا، فيقول الله عزوجل: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم، فإذا جراحهم أشبهت جراحهم» وفى رواية زيادة «فيلحقون بهم».

والتحقيق أن الطاعون وإن كان عذابا لعصاة المؤمنين فهو رحمة بهم من عذاب الآخرة. والله أعلم.

٢- وفي قصة عمر رضي الرواية الثامنة وما بعدها الاحتراز من المكاره وأسبابها.

٣- والتسليم لقضاء اللَّه عند حلول الآفات، وعدم القدرة على دفعها. قبال النووي: وهذان المأخذان

- واضحان من موقفى الصحابة من المشاورة، وهما مستمدان من أصلين فى الشرع، أحدهما التوكل والتسليم للقضاء، والثاني الاحتياط والحذر، ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة.
- 3- وفى الحديث خروج الإمام بنفسه إلى ولاياته فى بعض الأوقات، ليشاهد أحوال رعيته، ويزيل ظلم المظلوم، ويكشف كرب المكروب، ويسدخلة المحتاج، ويقمع أهل الفساد، ويخافه أهل البطالة، والأذى والولاة، ويحذروا تجسسه عليهم، واطلاعه على أحوالهم وقبائحهم، فينكفوا، ويقيم فى رعيته شعائر الإسلام، ولغير ذلك من المصالح. ذكره النووى.
- ٥- تلقى الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه، وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير أو شر أو
   وياء، أو رخص أو غلاء وغير ذلك.
  - ٦- واستحباب مشاورة الإمام أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، وتقديم أهل السابقة في ذلك.
    - ٧- تنزيل الناس منازلهم، وتقديم أهل الفضل على غيرهم.
    - ٨- جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها، كما يجوز في الأحكام.
      - ٩- قبول خبر الواحد، فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف.
        - ١٠- صحة القياس، وجواز العمل به.
    - ١١- ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله، كما فعل عبد الرحمن بن عوف.
      - ١٢ مشروعية المناظرة.
      - ١٢ الرجوع إلى النص عند الاختلاف، وأن النص يسمى علما.
      - ١٤- وأن الاختلاف لا يوجب حكما، إنما الاتفاق هو الذي يوجبه.
      - ١٥- وأن العالم قد يكون عنده ما لايكون عند غيره ممن هو أعلم منه.

واللُّه أعلم

ملحوظة: لهذا الباب صلة وتبقة بالباب الآتي.

# (۹۸۸) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

٨٠ ٥ ٥ - ١٠٠ عَن أَبِني هُرَيْدِرَةَ ﴿ ١٠١ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الإِبلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الإِبلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَلاَحُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ».

٩٩ - ٥ - ٢٠٠٠ عَـن أبِـي هُرَيْـرَةَ ﷺ (١٠٠٠ قَـالَ: إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ: «لا عَــدْوَى وَلا طِــبَرَةَ وَلا صَفَرَ وَلا هَامَـةَ» فَقَـالَ أَعْرَابِيٍّ: يَـا رَسُولَ اللَّـهِ. بِمِثْـلِ حَدِيـتْ بُونُـسَ.

• ٥ • ٥ - ٣٠٠ عَن السَّائِبِ بُسنِ يَزِيسدَ (١٠٣) ابْسنِ أَخْستِ نَمِسرٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْسَائِبِ بُسنِ يَزِيسدَ (١٠٣) ابْسنِ أَخْستِ نَمِسرٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ: «لا عَسدُوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَـةَ».

١٥٠٥- أَنْ وَسُولَ اللّهِ عَلَى مَسْلَمَةَ بُسِنِ عَبْسِهِ الرَّحْمَسِ بُسِ عَوْفِ (١٠٠ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى عَدُوى» وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَالَ: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَن رَسُولِ اللّهِ عَلَى أَنُهُ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَن قَوْلِهِ لا عَدُوى وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ. قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِسِي ذُبَابٍ وَهُو عَدُونَى وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ. قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِسِي ذُبَابٍ وَهُو اللّهِ عَلَى أَبًا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ النّهُ عَمْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ذَلِا عَدُوى» فَالَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ حَتْى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةً فَرَطَىنَ وَقَالَ لِلْحَارِثِ أَنْ اللّهِ عَنْ فَى ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْسَرَةً فَرَطَىنَ وَقَالَ لِلْحَارِثِ أَنْ لِلْحَارِثِ أَنَا لَدُورِ أَنْ اللّهُ عَلَى مُصِحِّ. فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْسَ أَلُو هُرَيْسَرَةً فَوْلَ فَالَ اللّهِ عَلْقَ اللّهُ عَلْ أَبُوهُ هُرَيْرَةً وَلَا اللّهِ عَلَى مُومِنَ عَلَى مُومِنَ أَلْكُ أَلَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللللللللللللله

قَالَ أَيُو سَلَمَةً: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا عَسدُوَى» فَلا أَدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ.

(٩٠٢) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَجَسَنَ الْحُلُوانِيُّ قَالا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَسَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابْسِ شِهَاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سِلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرِيَرَةً قَالَ.

(١٠٤) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ وَتَفَارَيَّا فِي اللَّفُظِ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا سَـلَمَةَ بْـنَ عَبْـكِ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفِ حَدَّقُهُ.

<sup>(</sup>١٠١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَى وَاللَّفْظُ لأَبِي الطَّاهِرِ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَــالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِييَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَن أَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>٣٠٣)ُ وحَدَّثَنِي عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّارِمِيُّ أَخْرَنَا أَبُو الْيُمَانِ عَن شُعَيْبٍ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْيَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانُ الدُّوْلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لا عَدُوَى فَقَامَ أَعْرَابِيِّ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونَسَ وَصَالِحٍ وَعَن شُعَيْبٍ عَنِ الرُّهُويِّ قَالَ حَدَّثِنِي السَّائِبُ بْنُ يَرِيدَ أَبْنِ أَجْتِ نَمِر.

٢٥٠٥- من أبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا عَـدُوَى».

- وَيُحَدُّثُ<sup>(-)</sup> مَعَ ذَلِكَ: لا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ بمثل حديث يونس.

٣ ٥ ٠ ٥ - ٢٠٦ عَــن أَبِـي هُرَيْـرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُـولَ اللَّــهِ ﷺ قَــالَ: «لا عَـــدُوَى وَلا هَامَــةَ وَلا نَـوْءَ وَلا صَفَـرَ».

عه ٥ - ٥ - اللَّهِ عَسَن جَسَابِرٍ ﷺ (١٠٧٠) قَسَالَ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا عَسَدُوَى وَلا طِسَيَرَةَ وَلا غُسُولَ».

ه ٥٠٥ - ١٠٨ عَن جَابِرٍ ﷺ (١٠٨ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُبولُ اللَّهِ ﷺ: «لا عَدْوَى وَلا غُسولَ وَلا غُسولَ وَلا عُسولَ وَلا غُسولَ وَلا غُسولَ وَلا عُسولَ وَلا عُسولَ وَلا عُسولَ وَلا عُسولَ اللَّهِ ﷺ: «لا عَسدُوَى وَلا غُسولَ وَلا عُسولَ اللَّهِ ﷺ: «لا عَسدُوَى وَلا غُسولَ

٥٦ - ٥٠ - ٢٠٠٠ عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٠٠١) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلَّ يَقُولُ: «لا عَدُوى وَلا صَفَرَ وَلا غُولَ» وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: وَلا صَفَرَ.
 فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ: الْبَطْنُ. فَقِيلَ لِجَابِرِ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانْ يُقَالُ دَوَابُ الْبَطْنِ.

قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَـذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.

٧٥٠٥٠ - 11. عَن أَبِي هُرَيْرَةَ هُ (١١٠ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى يَقُولُ: «لا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ».

٨٥٠٥- ١٦٠ عَن أَنَسَ ﷺ ('''' أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا عَـدُوَى وَلا طِـيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَـأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

<sup>(</sup>٥٠٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْسَدٌ حَدَّثَنِي و قَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَغْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْيَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ يُحَدِّثُ

<sup>(–)</sup> حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَن الدَّارَعِيُّ أَخَبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بَهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٦٠٦) حَدَّثِيَا يَحْتَى بْنُ أَيُوبَ وَقُنِيَّةً وَابْنُ خُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَفُونَ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْفَلاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُوَبْرَةٍ

<sup>ُ(</sup>١٠٧ُ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونَٰسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَن جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْتَى أَبْنُ يَحْتَى أَخْبُرُنَا ٱبُو خَيْثَمَةً عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَن جَابِر

<sup>(</sup>١٠٨) وَحَدَّثَتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانْ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التِّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُورِ الزُّيَثِرِ عَن جَابِرِ

<sup>(</sup>١٠٩) وحَدَّثَيني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِيمٍ جَّدَثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْيَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِيعَ عَن جَايِّرَ بْنَ عِبْدِ اللَّهِ يَقُول

<sup>(</sup>١٩٠) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ خُدَّتُنَا عَبْدُ الْوَّرَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ أَلَّ أَيَا هُرَيْرَةَ قَالَ وحَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْدِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي أَبِي عَن جَدَّى حَدَّثِنِي عَقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وحَدَّثِنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ كِلاهْمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَفِي حَدِيثٍ عَقَيْلٍ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ وَفِي حَدِيثٍ شَعْيَبٍ قَالَ صَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ.

<sup>(</sup>١١١) حَدَّثَنَا هَذَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن أَنْسٍ

٩٥٠٥- ١١٢٠ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ: «لا عَـدُوَى وَلا طِـيرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالَ» قَالَ: قِسِلَ: وَمَا الْفَالَ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَـةُ».

٠٦٠ه – ١<u>٣٣</u> عَسن أبسي هُرَيْسرَةَ ﷺ: «لا عَسـدُولَ اللَّسـهِ ﷺ: «لا عَسـدُوَى وَلا طِسـيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأَلَ الصَّالِحَ».

١٦٠ ه - ١١٤ عَن أَبِي هُرَيْسِرَةَ عَلَيْهِ (١١٠) قَسَالَ: قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا عَسَدُوَى وَلا هَامَـةَ وَلا طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

٠٦٢ ٥ - 110 عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١٥ ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشُّومُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَس».

٠٦٣ ٥ - ١٦٦ عَمَن عَبْدِ اللَّهِ بُسِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١٦) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسالَ: «لا عَدُّوَى وَلا طِيرَةَ وَإِنَّمَا الشُّوْمُ فِي ثَلاثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ».

٠٦٤ ٥ - ١٦٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا (١١٧)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ قَالَ: «إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّوُّم شَيٌّ خَقٌّ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ».

- وفي رواية عَـن شُـعْبَةَ بِهَـذَا الإِسْنَادِ مِثْلَـهُ وَلَـمْ يَقُـلُ: حَقٌّ.

سِيرينَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

(١١٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَحْبَرَنَا هِسْامُ بْنُ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ

(١١٦) وخَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَّحَرَّمَلُهُ بُنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّـهِ ابْن عُمَرَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

– وَحَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي غُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَن سَالِم وَحَمْزَةَ ابْنَي عَبْدِ اللّهِ عَن أَبِيهِمَا عَنِ النّبي ﷺ ح وحَدَّثَنَا يَخْيَسى ابْنُ يَحْنِي وَعَمْرًو النَّاقِلُ وَزُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ عَن سُفْيَانُ عَن الزَّهْرِيُّ عَن سَالِم عَن أَبِيهِ عَسَ النِّسِي ﷺ عَلَيْ حَ وحَدَّثَسَا عَمْرٌو السَّاقِلُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِح عَنِ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ سَالِمَ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمْرَ عَن عَبْدِ اللَّهِ ائِن عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثِيبَ أَبِي عَن جَدِّي حَدَّثِنِي عَقْبُلُ بْنُ خَـالِدِ حِ وحَّدَّثَنَاه يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا بشْبُرُ بْنُ الْمُفَصَّل عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن َإَسْحَقَ ح وحَدَّثِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرَيِّ عَن سَالِم عَن أَبِهِ عَن النَّبِيّ ﷺ فِي الشُّوَّم بعِثْل حَلِيتٍ مَالِكٍ لا يَذَّكُمُ أحدٌ مِنْهُمْ فَى حَدِيثِ ابْن عُمَرَ الْعَدْوَى وَالطَّيْرَةَ غَيْرُ يُونُسَ بُّن يَزيدُ.

(١١٧) وِجَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَو ِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِاهُ يُحَدِّثُ عَن ابْن عُمَرَ

– وحَدَّثَنِيَ هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُغْيَةُ

<sup>(</sup>١١٧) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَن أَنَسٍ (١١٣) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَرِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى لِنُ عَتِيقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١١٥) و حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ بْنُ قَعْسَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسُ حَ وحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْتَى قُسَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْسَ شِهَابٍ عَن حَمْزَةً وَسَالِم ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

٠٦٥-٥٠٦٥ عَن حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَسرَ (١١٨)، عَسن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤُمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ».

٦٦، ٥- 119 عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ (<sup>١١٩)</sup> قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَسَانَ فَفِي الْمَسرُأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤَمَ».

٧٣٠٥- ١٧٠ عَن جَابِرٍ ﷺ فَفِي الرَّبُعِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبُعِ وَالْفَرَس».

٣٨٠٥- ١٢٠ عن مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ وَ الْمَانَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمُورًا كُنَّا نَطَيَّهُ الْأَنَّ عَن مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ وَقَالَ: ﴿ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَطَيَّرُ. قَالَ: «فَلا تَأْتُوا الْكُهَّانَ » قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَطَيَّرُ. قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُم فِي نَفْسِهِ فَلا يَصُدُّنُكُم ﴾.

٩٠٠٥ -- ومثله في رواية عَن مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رَجَالٌ يَخُطُونَ؟ قَالَ: كَانْ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَلْاَكَ».

.٧٠. ه- ٣٦٧ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٢٢) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَسانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِـدُهُ حَقَّا؟ قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أَذُنِ وَلِيَّـهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبُهِ"ِ».

<sup>(</sup>١١٨) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْبُمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ حَدَّثَنِي عُنْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَن حَمُّزَةَ (١١٩) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْسَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن أَبِي حَازِمٍ عَن سَهَل بْنِ سَعْدٍ

<sup>ُ ﴾</sup> - وحَدَّقَنَا ٱبُو يَكُو ِ بْنُ أَبِي شَيْهَةً، حَدَّقَنَا الْفَصْلُلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّقَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَـنِ النَّهِـيِّ ﷺ ...فاه

بِهِيهِ. ( • ٧ ٢) و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْشِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ ( ٩ ٣ ١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ ابْن عَوْقَ عَن مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السَّلُمِيِّ

ابن طوب عن معاويه بن المعتم المسمي . - وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنِي خَجَيْنَ يَغِنِي ابْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْلِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْسُ إِبْرَاهِبَمَ وَعَبْدُ بْسُ خَمَيْدٍ قَالا أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْرَنَا مَغْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو يَكُو بْنُ أَبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا ابْسُ أَبِي ذِفْبِ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ كُلَّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلُ مَغْنَى حَدِيثٍ يُونَسَ غَيْرَ أَنْ مَالِكُا فِي حَدِيثِهِ ذَكُرُ الطَّيْرَةَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكُرُ الْكُهَان.

<sup>–</sup> وحَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بَنُ الصَّبَاحِ وَأَبُو بَكُو بَنُ أَبِي مِنْيَةَ قَالَا حَدَّثَنا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَن حَجَّاجِ الصَّوَّاف ِ حِ وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْيَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنا الْأُوزَاعِيُّ كِلاهُمَا عَن يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَن هِلال بْنِ أَبِي مَيْمُونَة عَسَ عَطَاءِ بْسِ يَسَارِ عَنِ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السِّلْمِيُّ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الرَّهْرِيُّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن مُعَاوِيَةً

يتمار عن علويه بن الحامظ المستنبي عن النبي المسلمي عن الرُّواني المستنبي عن يَعْنَى بن عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ عَن أَبِيهِ عن عَالِشَةُ (١٢٧) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَن

١٧٠ ٥ - ١٢٤ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٢٠) قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بَعِثْلِ هَدَادًا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَدَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِيمِثْلِ هَدَارًا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَدَالَا اللَّهِ عَلَى الْمَاوِلُ اللَّهِ عَلَى السَّمُهُ إِذَا تَقَولُ وَلَا اللَّيْكَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّمُهُ إِذَا قَصَى أَصْرًا، وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى السَّمُهُ إِذَا قَصَى أَصْرًا، وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى السَّمُهُ إِذَا قَصَى أَصْرًا، سَبَّعَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ بَعْنَ أَهُ اللَّهُ مَا السَّمَاءِ اللَّيْسَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبُلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلُ السَّمَاءِ اللَّيْسَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبُلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلُ السَّمَاءِ اللَّهِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ وَيَوْلُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَاذَا قَالَ وَبُعْمُ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ وَيُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَاذَا قَالَ وَيَعْمُ اللَّهُ مِنْ وَلَهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ مِنْ وَيُولِلَ إِلَى أَوْلِيَ الْهُمْ، وَيُرَمُونَ إِلَى أَوْلِيَ الْهُمْ، وَيُرَمُونَ إِلَى أَوْلِيَ الْهِمْ، وَيُرْمَونَ إِلَى أَوْلِيَ الْهِمْ، وَيُرْمَونَ إِلِهِ فَالْمَ فَيَعْلَقُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِمِ فَهُ وَ حَقّ، وَلَكِنَّهُ مَا عَلَا عَلَى وَجْهِمِ فَهُ وَ حَقّ، وَلَكِنَّهُ مَا عَلَى الْتَعْرُونَ إِلَى وَيُولِدُونَ إِلَى أَوْلِكُ الْهُمْ وَلَا إِلَى الْمُؤْمُونَ إِلَى الْمُؤْمُ وَى الْمُؤْمُ وَى الْمُؤْمُ وَى وَلِي وَيُولِ اللَّهُ عَلَى وَيُولِدُونَ فِي الْمُؤْمُ وَى وَلِهُ وَيَوْمِدُونَ فِي الْمُؤْمُ وَلَا فِي الْمُؤْمُ وَلَ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا إِلَى الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا إِلَيْهُ مُ وَلَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٥٠٧٣ -- وفي رواية عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِسنَ
 الأَنْصَارِ وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ: وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ.

٧٤ - وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَلَكِنَّهُمْ يَرْقُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَقَالَ اللَّـهُ
 ﴿حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ﴾ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ اللَّـهُ
 الأَوْزَاعِيُّ: وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ.

– وَخَدَّثْنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِــذَا الإِسْــَادِ نَحْوَ رَوَائِةِ مُغْفِّلُ عَنِ الزَّهْرِيِّ.

بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ عَن عَيْدِ اللَّهِ بَن عَبَّاس

<sup>(</sup>١٢٣) حَدَّقِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْيَرَنِي يَحْيَى بْسَنُ عُرُوهَ أَنَّـهُ سَمِعَ عُرُوهَ يَقُولُ قَالَتَ عَائِمْتُهُ

<sup>(</sup>١٧٤ أَ) حَدَّثَنَا خَسَنَّ بْنُ عَلِّي الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَقَالَ عَبْدٌ حَدَثَنِي يَعْقُوبُ يَـنُ إِبْرَاهِيـمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحِ عَن ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خُسَيْنِ أَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَيَّاسٍ قَالَ - و حَدَّثَنَا أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِوالأُوزَاعِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْسِرِ أَخْبِرَنِي يُونُسِ مِ وحَدِّثِنِي سَلَمَةً بْنُ شِهِيبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بُنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَقَوْلٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَيْدِ اللّهِ كَلَّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيُ

٥٠٠٥ - ١٢٥ عن صَفِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (١٢٥)، عَن بَعْنَضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَلْ اللَّهُ عَنْ النَّالِي اللَّهُ عَنْ النَّالِي اللَّهُ عَنْ النَّالِي اللَّهُ عَنْ النَّالِي اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ا

٧٦٠٥- الله عَن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ (١٣٦)، عَن أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْسِدِ تَقِيسَفٍ رَجُسِلٌ مَجْسَدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْ: «إِنَّا قَدْ يَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».

## المعنى العام

من التابت الذي لا يقبل الشك، أن بعض الأمراض تنتقل من جسم المريض إلى جسم السليم، بسبب المخالطة بينهما، عن طريق جراثيم «ميكروبات» وهي كائنات حية صغيرة، لا ترى بالعين المجردة، ولكل مرض «ميكروب» خاص به، وطريقة ينتقل بها من المريض إلى السليم، بعضها ينتقل عن طريق الهواء بدون ملامسة، كما ينتقل تلقيح الأنثى من طلع النخل بطلح الذكر القريب، وقد يكثر المرض والميكروب، فيفسد الهواء في منطقة واسعة، فيصيب العامة، مما يعرف بالوباء، ويعضها ينتقل باستعمال أدوات المريض، وبعضها ينتقل عن طريق اتصال دم المريض بدم السليم، أو اتصال مخاطه، أو اتصال ماء شهوته.

ومن الثابت أيضا أن فى جسم الإنسان وفى دمه كرات بيضاء، تقف بالمرصاد للميكروبات المعادية الوافدة، فتلتهمها وتقضى عليها، هذا إن كان العدو الوافد أضعف من قوة الدفاع، كما أو كيفا، فالميكروب له أطوار يقوى فيها، وأطوار يضعف فيها، وله درجة قوة وتمكن من مريض إلى مريض، وقوة الدفاع تختلف من جسم إلى جسم، وتعرف بجهاز المناعة، وقد تتقوى هذه القوة عن طريق التطعيم الصحى، عند حصول الوباء، أو توقعه وكل هذه أمور يديرها الله تعالى فى جسم الإنسان، فقد يهاجم ميكروب المريض سليما، فيهزمه جيش دفاعه، فلا تظهر عليه عوارض المرض، وينجو بتقدير الله تعالى، وكم من حذر وقع فى شرك هذه الأمراض؟ وكم من مخالط لهذه الأمراض نجا من خطرها، وذلك لنعلم أن أهم شروط العدوى وتأثيرها إرادة الله تعالى.

هذه الحقيقة كانت غائبة عن أهل الجاهلية، وكما بعث الإنقاذ البشرية من الشرك، بعث لتوجيهها إلى الواحد القهار، فقال لهم: « لا عدوى » لا تعتقدوا في العدوى ما تعتقدون، لا تعتقدوا أنها تمرض السليم بنفسها، آمنوا بالذي خلق المرض، وخلق انتقاله، وهيأ الظروف لتأثير هذه العدوى. عجب القوم من هذا الخبر، إنهم يشاهدون آثارها وانتقال المرض من المريض إلى السليم بمجرد المخالطة، فقال قائلهم: يا رسول الله، إن إبلى تسرح وتمرح، نشطة، نظيفة، سليمة الجلد، حسنته، كأنها الظباء، فيدخل عليها البعير الأجرب، فيصيبها بالجرب، وينتقل الجرب، من بعير إلى بعير حتى تكون جرياء كلها، فكيف تقول: لا عدوى؟ كيف نلغى المشاهدة؟ وغاب عن الأعرابي أن الذي

<sup>(</sup>١٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِّي الْعَيْزِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيادٍ عَن عَبَيْدِ اللَّهِ عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةً

<sup>(</sup>١٢٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ۚ هَٰشَيْمٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُّو بَكُّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُشَيْمُ بْنُ يَشِيرٍ عَن يَعْلَى ابْن عَطَاء عَن عَمْرُو بْنِ الشَّرِيدِ

يشاهدونه هو الأثر، وليس المؤثر، وأن المؤثر والفاعل الحقيقى هو الله تعالى، وهو الذى جعل العدوى سببا، وأنها قد تؤثر، وقد لا تؤثر، وأنه قد يبعث المرض المعدى نفسه بدون العدوى، فقال رسول الله يُسُّ للأعرابي: فمن أعدى الأول؟ من الذى أجرب البعير الذى مرض بالجرب أولا؟ الجواب: أجربه الله تعالى، وإذن الذى يمرض حقيقة هو الله تعالى، وخشى صلى الله عليه وسلم أن تتحول العقيدة عن اعتبار الأسباب، وأن تهمل الأسباب بالكلية، فقال لهم: لا يوردن صاحب إبل جرباء، إبله على إبل سليمة.

يحارب صلى الله عليه وسلم العقائد الفاسدة، ويغرس فى النفوس الأفكار السليمة الصحيحة، التى يحافظ الإنسان بها على نفسه فى دينه ودنياه، والايضاف الشر والضرر، إلا مما فيه الضرر بيقين، وأن يعتمد على الله ويتوكل عليه ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣].

### المباحث العربية

(لا عدوى) « لا » نافية للجنس، تعمل عمل « إن » واسمها يبنى على ما ينصب به، فعدوى اسم « لا » مبنى على فقد مقدر على الألف في محل نصب، وخبرها محذوف، تقديره: تؤثّر، أو تنتقل بنفسها، والعدوى انتقال المرض من المصاب به إلى السليم بسبب المخالطة، وكانت العرب تعتقد أن هذه المخالطة هي العامل الوحيد فيها، ونسوا أن اللّه تعالى هو الفاعل الحقيقي الفعال لما يريد.

(ولا صفر) بفتح الصاد والفاء، وفسره البخارى بقوله: وهو داء يأخذ البطن، وقيل: هو حية تكون في البطن، تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب في اعتقاد العرب، وقد جاء هذا التفسير عن جابر في في روايتنا التاسعة، وقيل: هو دود يكون في الجوف، فريما عض، فقتل، فالمراد بالنفى

نفى ما كانوا يعتقدون من دواب قاتلة، تكون في البطن، فكأنه قال: لا حقيقة لما تعتقدون من ذلك، وإنما الموت بفعل الله تعالى إذا فرغ الأجل.

وكانوا يعتقدون أن هذا الجوع ينتقل من المريض إلى السليم بالمخالطة، لذا قرن بنفى العدوى، وقيل، إن المراد بصفر المنفى شهر صفر، وذلك أن العرب كانت تحرم صفر، وتستحل المحرم، كما تقدم فى كتاب الحج، عند حديث «كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور، ويجعلون المحرم صفرا » قال ابن بطال: وهذا القول مروى عن مالك. اهـ

أي لا صفر يسبق المحرم، كما تفعلون، ولا مانع من أن يراد بصفر المنفى الأمران جميعا.

وقيل: الصفر وجع في البطن، ينشأ من الجوع، أو من اجتماع الماء في البطن، الاستسقاء، ومن الأول حديث « صفرة في سبيل الله خير من حمر النعم» أي جوعة في سبيل الله، ومنه أيضا قولهم: صفر الإناء، إذا خلا عن الطعام، ومن الثاني حديث « أن رجلا أصابه الصفر، فنعت له السكر» أي حصل له الاستسقاء، فوصف له النبيذ.

(ولا هامـة) بتخفيف المبـم على المشهور، ولـم يذكـر الجمهـورغيره، وحكى بتشديدها، قال الحافظ ابن حجر: وكأن من شددها ذهب إلى أنها واحدة الهوام، أى ذوات السموم، وقيل: إحـدى دواب الأرض التى تهـم بأذى الناس، قال النووى: فيـه تأويلان: أحدهما أن العـرب كانت تتشاءم بالهامـة، وهى الطائر المعروف من طير الليل، قيل هى البومـة، قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعيـة له نفسـه، أو بعض أهله، وهذا تفسير مالك بن أنس، (وعلى هذا فالمعنى: لا شـؤم بالبومـة ونحوها) والثاني أن العـرب كانت تعتقد أن عظام الميـت - وقيل: روحـه - تنقلب هامـة، تطـير، هذا تفسير أكـثر العلماء، وهـو المشهور، وعلى هذا فالمعنى: لا حيـاة لهامـة الميـت) ويجـوز أن يكـون المـراد النوعيـن، فإنهما جميعا باطلان، فبين النبي الله إبطال ذلك، وضلالة الجاهلية، فيما تعتقده مـن ذلك. اهـ

وقال المناوى: الهامة دابة تخرج من رأس القتيل، أو تتولد من دمه، فلا تزال تصيح، حتى يؤخذ بتّأره، هكذا زعمه العرب، فكذبهم الشرع.

وذكر الزبير بن بكار أن العرب كانت فى الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل، ولم يؤخذ بثأره، خرجت من رأسه هامة، تدور حول قبره، فتقول: اسقونى من دم قاتلى، فإذا أدرك بثأره ذهبت، وإلا بقيت، قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام، ثم تذهب.

(ولا طيرة) كذا في الرواية الثانية والسابعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، والثالثة عشرة والرابعة عشرة، والسادسة عشرة، والطيرة بكسر الطاء وفتح الباء وقد تسكن، فعلة من طار يطير، وأصلها منسوب إلى الطير، فقد كان العرب تتفاءل بتيامن الطير، وتتشاءم باتجاهه شمالا، من أراد منهم البدء في عمل هام، أو مشروع كبير أوسفر، استوثق أولا من نجاحه، بأن يزجر الطير الذي يلاقيه، فإن انصرف إلى جهة اليمين تفاءل وشرع في عمله، وإن انصرف إلى غير جهة اليمين تشاءم ورجع عن مشروعه، فنفي صلى الله عليه وسلم شرعة التطير، ليعلم أنه ليس لذلك العمل تأثير في جلب نفع،

أو دفع ض، ومثل الطير كل ما يتشاءم منه، فقد كان بعضهم يتشاءم بصوت الغراب، وكان بعضهم إذا رأى الجمل شديد الحمل تشاءم، فإن رآه واضعا حمله تيامن فنسب التشاؤم بأى شيء إلى الطير، أخذا من الأصل.

وصور الحافظ ابن حجر كيفية تيامنهم وتشاؤمهم بالطير بقوله: وما ولاك ميامنه، بأن يمرعن يسارك إلى يمينك فهو السانح، بالنون يتيمنون به، وما ولاك العكس، بأن يمرعن يمينك إلى يسارك فهو البارح، بالباء، يتشاءمون به.

فالطيرة في الأصل تشمل التفاؤل والتشاؤم، إلا أنه لما رخص الشرع في التفاؤل، لأنه لا يعطل المصالح انصرف لفظ «الطيرة» المنهى عنه إلى التشاؤم، فالتطير والتشاؤم بمعنى واحد شرعا.

نعم ظاهر بعض الأحاديث أن الفأل نوع من الطيرة، ففى الرواية العاشرة « لاطيرة، وخيرها الفأل » قال الكرمانى وغيره: فهذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة الطيرة.اهوهذا محمول على أصل استعمال الطيرة، وقال النووى: الفأل يستعمل فيما يسوء، وفيما يسر، وأكثره في السرور، والطيرة لا تكون إلا في الشؤم، وقد تستعمل مجازا في السرور، ها قال الحافظ ابن حجر: كأن ذلك بحسب الواقع، وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء، والفأل بما يسر، ومن شرطه أن لا يقصد إليه، فيصير من الطيرة.

وظاهر قوله في الرواية العاشرة « وخيرها الفال » يوحى بأن في الطيرة خيرا، لأن أفعل التفضيل تفيد أن الأمرين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، مع أن التشاؤم لا خير فيه، ووجهه العلماء بتوجيهين:

الأول: أنه من قبيل إرخاء العنان للخصم، بأن يجرى الكلام على زعم الخصم، حتى لا يشمئز عن التفكر فيه، فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق، فقوله « حيرها الفأل» إطماع للسامع في الاستماع والقبول، لا أن في الطيرة خيرا حقيقة.

التوجيه الثانى: أن أفعل التفضيل ليس على بابه، بل المراد به مجرد إثبات وصف الخيرية لأحد المتشاركين فى وجه ما، فالطيرة والفأل مشتركان فى التأثير، أى تأثير كل منها فيما هو فيه، والخيرية فى الفأل وحده، كذا قيل فى قوله تعالى ﴿أَصْحَابُ الْجَمَّةِ يَوْمَئِذٍ مَعْرُهُ مُسْتَقَرًا﴾ [الفرقان: ٢٤] وقولهم: العسل أحلى من الخل.

وفى الرواية الواحدة والعشرين «كنا نتطير؟ قال: ذاك شيء يجده أحدكم فى نفسه، فلا يصدنكم « ومعناه أن كراهة ذلك تقع فى نفوسكم فى العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه و لا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا.

وسيأتي قريبا الكلام في شؤم الفرس والمرأة والمسكن.

(ولا نوع) بفتح النون وسكون الواوكذا في الرواية السادسة، أي لا تقولوا: مطرنا بنوء كذا، ولا تعتقدوه، قال النووي: قال ابن الصلاح: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم، ينوء نواء، أي سقط وغاب، وقيل: أي نهض وطلع، وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجما، معروفة

المطالع فى أزمنة السنة كلها، وهى المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين، يسقط فى كل تلات عشرة ليلة منها نجم فى المغرب، مع طلوع الفجر، ويطلع آخر، يقابله فى المشرق، عن ساعته، وكان أهل الجاهلية، إذا كان عند ذلك مطرينسبونه إلى الساقط الغارب منهما، يقولون: مطرنا بنوء كذا، فقيل لهم: لا نوء أى لا أثر لنجم فى نزول المطر، وإنما المطر من الله تعالى.

(ولا غلول) بضم الغين، كذا في الرواية السابعة والثامنة والتاسعة، وفي آخرها «قال أبو الزبيرن هذه الغول التي تغول» أي تتغول، قال النووي: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي من جنس الشياطين، تتراءي للناس، وتتغول تغولا، أي تتلون تلونا، وتتشكل تشكلا، فتضلهم عن الطريق، فتهلكهم، فأبطل النبي و لله وقال آخرون: ليس المراد من الحديث نفي وجود الغيلان، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها، قالوا: ومعنى «لا غول» أي لا تستطيع أن تضل أحدا، ويشهد له حديث آخر «لا غول ولكن السعالي» قال العلماء: السعالي بالسين المفتوحة والعين، هم سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة، لهم تلبيس وتخييل، وفي الحديث الآخر «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان» أي ارفعوا شرها بذكر الله تعالى قال: وهذا دليل على أنه ليس المراد نفي أصل وجودها. اهـ

والتحقيق أنه لا وجود للغول، وأن شأنها شأن الهامة، من معتقدات الجاهلية الفاسدة، والحديثان اللذان ذكرهما النووي لا يثبتان، وعلى فرض صحتهما، فالأول ينفى الغول، ويفسر العلماء السعالى بسحرة الجن، فلا حجة فيه على وجود للغول، وأما الثانى - وقد أخرجه أحمد - فمعناه - إذا توهمتم تشكل الغيلان، فنادوا بالأذان، وانشغلوا بذكر الله يذهب خوفكم ووهمكم.

زاد النسائى « ولا تولة » بكسر التاء وضمها وفتح الواو واللام، وهى ما كان يزعمه العرب فيما يشبه السحر مما يحبب المرأة إلى زوجها، ومن ذلك ما يعلق فى صدر الجارية والغلام للحفظ من العين والحسد، وما تحمله المرأة من الخرزة ونحوها لتجلب محبة زوجها.

قال الطببى: دخلت « لا » التى لنفى الجنس، على المذكورات، فنفت ذواتها، وهى – فى الكثير منها – غير منفية، فيتوجه النفى إلى أوصافها وأحوالها، فالمنفى ما زعمت الجاهلية إثباته، مما يخالف الشرع، ونفى الذوات لإرادة نفى الصفات كثير وهو أبلغ، لأنه من باب الكناية.

(ما بال الإبل) أي ما شأن الإبل؟

(تكون في الرمل كأنها الطباء) جمع ظبي، شبهها بها في النشاط والقوة وجمال الجلد، وسلامته من الداء.

(فيجىء البعير الأجرب؟ فيدخل فيها؟ فيجريها؟) بضم الياء وسكون الجيم وكسر الراء. قال الحافظ ابن حجر: وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم، فنفى الشارع ذلك، وأبطله، فلما أورد الأعرابي الشبهة رد عليه النبي الشارع ذلك، وأبطله، فلما أورد الأعرابي الشبهة رد عليه النبي

(قال: فمن أعدى الأول)؟ أى إذا كان البعير الأجرب الذى دخل فى الإبل هو الذى أجربها، بطبع الجرب، فمن أين جاء الجرب الذى أعدى الأول؟ فإن قيل: من بعير آخر أجرب، قلنا: فمن

أعدى الأسبق؟ فإن تكرر إلى ما لا نهاية لزم التسلسل، وهو باطل، وإن وصلنا إلى بعير أصابه الجرب بدون عدوى، ووصلنا إلى أن اللَّه تعالى هو الذى أجربه. قلنا الذى فعله فى الأول هو الذى فعله فى الثانى، فالذى فعل الجرب بالجميع هو ذلك الخالق القادر على كل شيء.

(لا يورد ممرض على مصح) الممرض بصم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء هو الذى له إبل مرضى، والمصح بضم الميم وكسر الصاد، من له إبل صحاح، ومفعول «يورد» محدوف، أى لا يورد صاحب الإبل المراض، إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، ولفظ «لا يورد» خبر بمعنى النهى، بدليل رواية البخارى «لا يوردن ممرض على مصح» بلفظ النهى المؤكد بنون التوكيد الثقيلة.

(قال أبوسلمة: كان أبوهريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله و النووى: كذا هو في جميع النسخ «كلتيهما» بالتاء والياء، مجموعتين، والضمير عائد إلى الكلمتين أو القصتين أو المسألتين، ونحوذلك. اهد أي كان الظاهر أن يقول «كليهما» ليعود الضمير على الحديثين، حديث «لا عدوى» وحديث «لا يورد ممرض على مصح».

(ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله « لا عدوى » وأقام على « ألا يورد ممرض على مصح) أى سكت أبو هريرة عن التحديث بحديث « لا عدوى » فلم يعد يرويه، وبقى يروى الحديث الثانى، قال الحارث لأبى هريرة: قد كنت أسمعك تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر، قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله ﷺ « لا عدوى » ؟

(فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك) أى أبى أن يعترف أنه حدث بذلك الحديث «لا عدوى» وفى رواية البخارى « وأنكر أبو هريرة حديث الأول» أى أنكر أنه رواه، أو حدث به.

(فماراه الحارث فى ذلك) من المماراة، أى ناقشه وجادله فى أنه حدث به، وفى بعض النسخ « فما رآه الحارث فى ذلك » بالهمزة، أى فما رآه مصيبا فى ذلك الإنكار، فأخذ يؤكد له أنه حدث به.

(حتى غضب أبو هريرة، فرطن بالحبشية) يقال: رطن بالأعجمى بفتح الطاء، يرطن بضمها، رطانة، أى تكلم بلغته، ورطن فلان تكلم بالأعجمية، أو تكلم بكلام لا يفهمه السامع.

(فقال للحارث) أي بعد أن رطن وهدأ من غضبه.

(أتدرى ماذا قلت) في رطانتي؟

(قلت: أبيت) أي أرفض الاعتراف به، وامتنع عن الإقرار بحصوله.

(فلا أدرى أنسى أبو هريرة) أنه حدث بحديث « لا عدوى »؟

(أو نسخ أحد القولين الآخر)؟ معناه أو نسخ الحديث الذى أقام على التحديث به الحديث الذى سكت عنه؟ وهذا الشك والترديد الذى ردده أبو سلمة، قد قطعه فى رواية البخارى، حيث قال فيها « فما رأيته نسى حديثًا غيره » وفى رواية « فما رأيناه نسى حديثًا غيره » قال النووى: ولا يؤثر نسيان أبى هريرة لحديث « لا عدوى » لوجهين: أحدهما أن نسيان الراوى للحديث الذى رواه لا يقدح

فى صحته عند جماهير العلماء، بل يجب العمل به، والثانى أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبى هريرة، فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد - روايتنا الثالثة - وجابر بن عبد الله - روايتنا السابعة والثامنة والتاسعة - وأنس بن مالك - روايتنا الحادية عشرة والثانية عشرة -وعبد الله بن عمر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عمر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الله - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى الشاهد عدر - روايتنا الشاهد - عن النبى السابعة - و النبى الشاهد - عن النبى الشاهد - به النبى الشاهد - عن النبى الشاهد - به النبى النبى النبى السابعة - به النبى ال

قال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث، قبل أن يسمع من النبي الله الله السط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالتي وقد قيل في الحديث المذكور: إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة، التي قالها ذلك اليوم، لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلاً اهـ

وقيل: إن ما فعله أبو هريرة من سكوته عن الحديث الأول لم يكن من نسيان، بل كان الحديث الثانى ناسخا للأول، فسكت عن المنسوخ، قال الحافظ ابن حجر: دعوى النسخ مردودة، لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، ولا سيما مع إمكان الجمع.

ويحتمل أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين، عن حكمين مختلفين، لا ملازمة بينهما، جاز عنده أن يحدث بأحدهما، ويسكت عن الآخر، حسبما تدعو إليه الحاجة، قاله القرطبي في المفهم، قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل، يظنهما متناقضين، فسكت عن أحدهما، وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا.

(قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة، يسمعها أحدكم) في الرواية الحادية عشرة « ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة. الكلمة الطيبة » وفي الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة « وأحب الفأل الصالح ».

قال النووى: الفأل مهمون ويجوز ترك همزه، وجمعه فؤول، كفلس، وفلوس، وقد فسره النبى المنطقة الكلمة الصالحة والحسنة والطيبة، يقال: تفاءلت بكذا، بالألف والتخفيف، وتفالت بكذا بالتشديد، وهو الأصل، قال العلماء: وإنما أحب الفأل، لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند أى سبب، قوى أوضعيف، فهو على خير في الحال، وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى، فإن ذلك شرله، والطيرة فيها سوء ظن، وتوقع بلاء، قال: ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض، فيتفاءل بما يسمعه، فيسمع من يقول: يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البرء، أو الوجدان.اهـ

وقال ابن بطال: جعل الله من فطر الناس محبة الكلمة الطيبة، والأنس بها، كما جعل فيهم الارتباح بالمنظر الأنيق، والماء الصافى، وإن كان لا يملكه، ولا يشربه، وقد أخرج الترمذى وصححه «أن النبى على كان إذا خرج لحاجته، يعجبه أن يسمع: يا نجيح. يا راشد».

وقال الحليمى: وإنما كان صلى اللَّه عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن باللَّه تعالى، بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن باللَّه تعالى على كل حال.

(الشؤم في الدار والمرأة والفرس) المراد من «الدار» المسكن، ولو حجرة، أو خيمة، أو عشة،

والمراد من «المرأة» الزوجة، والمراد من «الفرس» المركب ووسيلة الانتقال، ولو سيارة، أو باخرة، أو طائرة، أو قطار.

وفى الرواية الثامنة عشرة « ففى الفرس والمسكن والمرأة » وفى الرواية المتممة للعشرين « ففى الربع » بفتح الراء وسكون الباء الموضع الذي ينزل فيه، والدار وما حولها « والخادم والفرس ».

وفي الرواية السادسة عشرة «إنما الشؤم في ثلاثة «أي كائن في ثلاثة، والحصر فيها بالنسبة إلى العادة، لا بالنسبة إلى الحقيقة والخلقة، فالناس يتشاءمون عادة في غيرها كذلك، وإنما خصت هذه الثلاثة بالذكر لطول ملازمتها، قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون بكثير من الأمور، فنهاهم النبي على وأعلمهم أن لا طيرة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة »أه فابن قتيبة يعنى أن هذه الأشياء أكثر ما يتطير به الناس، وأنها بقيت في عاداتهم، بعد أن تخلوا عن كثير غيرها، فكأن الحديث يقول: الشؤم والتشاؤم الباقي المستقر عند بعض الناس في المرأة والدار والفرس، فهو إخبار عن واقع، وليس معنى ذلك إقراره والسماح به، يؤيد هذا الوجه ما رواه الطيالسي في مسنده «قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله على الشؤم في ثلاثة؟ فقالت: لم يحفظ، إنه دخل، وهو يقول: قاتل الله اليهود، يقولون: الشؤم في ثلاثة، فسمع آخر الحديث، ولم يسمع أبا هريرة قال: إن رسول الله عائشة، فقالا، إن يعربها قال: إن رسول الله على عائشة، فقالا، إن أبا هريرة قال: إن أبا هريرة قال: الطيرة في الفرس والمرأة والدار فغضبت غضبا شديدا، وقالت: ما قاله، وإنما قال: إن أبل الحاهلية كانوا بتطيرون من ذلك ».

فمعنى الرواية السادسة عشرة على هذا التوجيه: إنما الشؤم الباقى بقدر كبيرفى نفوس الناس وعاداتهم، فى ثلاثة .. والمعنى عليه فى الرواية السابعة عشرة، والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين،: إن يكن الشؤم فى شيء ثابتا وياقيا فى عادات الناس ونفوسهم ففى الفرس.. إلخ، فالحديث سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك، وليس إخبارا من النبى هي بثبوت ذلك، ولا إقرارا منه له.

وهاجم ابن العربي بشدة هذا التوجيه، فقال: هذا جواب ساقط، لأنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه.اهـ

والتحقيق أن هذه المهاجمة العنيفة لا مبررلها، فقد يخبرصلى الله عليه وسلم بواقع يريد تغييره، ولو أن ابن العربى ضم إلى هذا التوجيه «لا طيرة » كما فى الرواية السادسة عشرة ما صح هجومه، يشير إلى هذا التحقيق المهلب إذ يقول: إن المخاطب بقوله «الشؤم فى ثلاثة » من التزم التطير، ولم يستطع صرفه عن نفسه، فقال لهم: إنما يقع ذلك فى هذه الأشياء التى تلازم فى غالب الأحوال، فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم، ولا تعذبوا أنفسكم بها، ويدل على ذلك تصدير الحديث بنفى الطيرة، واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس، رفعه «لا طيرة، والطيرة على من تطير، وإن تكن فى شىء ففى المرأة... » الحديث.

ويدافع الحافظ ابن حجر عن أبى هريرة فى هذا فيقول: ولا معنى لإنكبار ذلك على أبى هريرة، مع موافقة آخرين من الصحابة له فى ذلك، فالحديث مروى عن ابن عمر، فى روايتنا

الخامسة عشرة، وما بعدها، وعن سهل بن سعد في روايتنا التاسعة عشرة، وعن جابر في روايتنا المتممة للعشرين.

التوجيه الثانى للحديث: أن الحديث على ظاهره، ويثبت الشؤم فى هذه الثلاثة – والشؤم كما نعلم هو توقع أو الخوف من حصول مكروه فى المستقبل، نتيجة لرؤية شيء أو سماع شيء، أو نحو ذلك – وهذه الثلاثة تورث ذلك، والحديث يرخص ويبيح أن يقع فى النفس هذا الخوف وهذا التوقع، فى هذه الثلاثة، دون غيرها، مع اعتقاد أن الفاعل الحقيقى هو الله تعالى، وأن المدبر لأمور المستقبل هو الله تعالى، ويبيح لمن وقع فى نفسه ذلك من شيء من الثلاثة أن يتركه، ويستبدل به غيره، وذلك ونا كان أحد هذه الثلاثة كثير الشروالأذى فى واقعه وحاله، فيتوقع منه ويخاف منه فى المستقبل مثل ذلك، ويتشاءم من رؤيته، أو من وجوده فى حوزته، قالوا: فشؤم المرأة فى سلاطة لسانها، أو عقمها، أو تعرضها للريب، أو حنانها إلى أجنبى غير بعلها، وشؤم الدار ضيقها، وفساد هوائها بضيق فتحاتها، أو قذارة ما حولها، وسوء جوارها، قبل: وبعدها عن المساجد، وقريها من المويقات، وشؤم الفرس عدم استعمالها فى سبيل الله، وحرانها، وغلاء ثمنها، وفى السيارة مثلا كثرة اختلالها وعطلها ونفقاتها وأخطارها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه، وضعف أمانته، وشؤم السيف، الذى جاء فى رواية عند ابن إسحق، كثرة أو تأكد ضرره وتخويفه.

وقد أسند هذا التوجيه إلى مالك، فقد روى أبو داود فى الطب عن مالك أنه سئل عنه؟ فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال المازرى: فمالك يحمل الحديث على ظاهره، والمعنى أن قدر الله ريما اتفق وقوع ما يكره، عند سكنى الدار، فتصير فى ذلك كالسبب، فتسومح فى إضافة الشيء إلى الدار اتساعا، وقال ابن العربى: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جرى العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عنها، صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. اهـ

فالمازرى وابن العربى يحاولان ربط ما يحدث من مكاره حين التشاؤم بأنه بقدر اللَّه تعالى، وأن ارتباطه بالتشاؤم سبب عادى قد يتخلف، كغير التشاؤم من الأسباب، لذلك نجد الحافظ ابن حجر يقول: وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك نظير الأمر بالفرار من المجذوم، مع صحة نفى العدوى، والمراد بذلك حسم المادة، وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد من وقع له، أن ذلك من العدوى، أو من الطيرة، فيقع في اعتقاده ما نهى عن اعتقاده ماى اعتقاد أن هذه الأمور مؤثرة بذاتها وطبيعتها – فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق قيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها، لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة التطير والتشاؤم. اهـ يبادر إلى التحول منها، لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة التطير والتشاؤم. اهـ

ويؤيد هذا التوجيه ما أخرجه أبو داود وصححه الحاكم عن أنس «قال رجل: يا رسول اللَّه، إنا كنا في دار، كثير فيها عددنا وأموالنا، فتحولنا إلى أخرى، فقل فيها ذلك؟ فقال: ذروها. ذميمة »

قال ابن العربى: وإنما أمرهم بالخروج منها، لاعتقادهم أن ذلك منها، وليس كما ظنوا، لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفقا لظهور قضائه، وأمرهم بالخروج منها، لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء، فيستمر اعتقادهم، ووصفها بأنها « ذميمة » وذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك

كان منها، ولا يمتنع ذم محل المكروه، وإن كان ليس منه شرعا، كما يذم العاصى على معصيته، وإن كان ذلك بقضاء اللَّه تعالى.اهـ.

وقال ابن بطال: معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير - أي اعتقاد أن الدار تضر وتنفع بذاتها - فكأنه قال: إن كانت لأحدكم داريكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره، فليفارقه.

التوجيه الثالث للحديث اعتماد رواية التقييد بالشرط، روايتنا السابعة عشرة «إن يكن من الشؤم شيء حق ففى الفرس والمرأة والدار» وروايتنا الثامنة عشرة «إن كان الشؤم فى شيء ففى الفرس والمسكن والمرأة » والتاسعة عشرة «إن كان ففى المرأة والفرس والمسكن » والمتممة للعشرين «إن كان فى شيء ففى الربع والخادم والفرس » ويكون من قبيل التعليق على المستحيل، فيكون جواب الشرط مستحيلا، كقوله ﴿فَإِن استُقَرّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، أى لكنه لن يستقر مكانه، فلن ترانى. والمعنى هَنَا: إن كان فى شيء ففى المرأة والفرس والدار، لكن الشؤم ليس فى شيء، عملا بحديث « لاطيرة » فهوليس فى المرأة ولا الفرس ولا الدار، ويكون هذا النفى تصحيحا لما كانوا بعتقدون، وتحمل الروايات المطلقة كالخامسة عشرة والسادسة عشرة على المقيدة.

التوجيه الرابع: أن المراد بالشوّم هذا النكد والشقاء والمتاعب والتعاسة، وهذه الثلاثة أو الخمسة على بعض الروايات - أكبر مصادر الشقاء في حياة الإنسان، لملازمتها له أكثر من غيرها، وهذا يختص في كل نوع ببعضه، لا بجميعه، فمصدر شقاء بعض الناس زوجته، ومصدر شقاء بعض الناس مسكنه، ومصدر شقاء بعض الناس مركبه وسيارته.

التوجيه الخامس كالرابع: إلا أن في الكلام اكتفاء بذكر أحد الطرفين وإرادة الطرفين معا، كقوله تعالى وسرّابيل تقيكُمُ الْحَرَّ [النحل: ٨١] أي والبرد، فحذف البرد اكتفاء بذكر الحر، والمراد الحر والبرد، وهنا المراد: مصدر الشقاء والسعادة المرأة والدار والفرس، فهو كحديث سعد بن أبي وقاص، رفعه « من سعادة المرء المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الهني، ومن شقاوة المرء المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء والمركب السوء » أخرجه أحمد.

(تكميل) قال الحافظ ابن حجر: اتقفت الطرق كلها على الاقتصارعلى الثلاثة المذكورة (المرأة والدار والفرس) وعند عبد الرزاق «قالت أم سلمة: والسيف» اهـ

والظاهر أن الصافظ ابن حجار: - رحمه اللَّه - يتنبه إلى روايتنا المتممة للعشارين، وفيها «الخادم».

(أمورا كنا نصنعها في الجاهلية) « أمورا » بالنصب على الاشتغال، أى بفعل محذوف وجوبا، وليس مفعولا للفعل المذكور، لانشغاله عن العمل فيه بالعمل في ضميره، والتقدير: كنا نصنع أمورا، كنا نصنعها في الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام.

(كنا نأتى الكهان) الجملة بيان للجملة السابقة، كأنها في جواب سؤال نشأ عن الأولى، كأن سائلا سأل: ما هي؟

قال النووي: قال القاضى عياض: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب:

أحدها: يكون للإنسان ولى من الجن، يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل، حيث بعث اللَّه نبينا على.

الثاني: أن يخبر الجن وليه، بما يطرأ - مما هو موجود - أو يكون في أقطار الأرض، ويخبره بما خفي عنه، مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده اهـ

أقول: بل يبعد وجوده، بل يستحيل، وإلا ما حفظ سر لإنسان، أو للدولة، أو أسئلة الامتحانات، مثلا، ويكفى لإبطاله أن الجن لم يعرفوا موت سليمان، وهو ميت واقف، يقول تعالى ﴿مَا نَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَدَابِ الْمُهين﴾ [سَبَأ: ١٤].

ثم قال القاضى: ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين، وأحالوهما، ولا استحالة فى ذلك، ولا بعد فى وجوده، لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهى عن تصديقهم، والسماع منهم عام.

الثالث: المنجمون، وهذا الضرب يخلق اللَّه تعالى فيه، لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات، يدعى معرفته بها، وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك، كالطرق والنجوم، وأسباب معتادة.

وهذه الأصرب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع، ونهى عن تصديقهم، وإتيانهم اهـ

والكهانة بفتح الكاف، ويجوز كسرها، ادعاء علم الغيب، والكاهن يطلق على العراف، والذي يضرب الحصى، والمنجم، وقد كثرت الكهانة في العرب، لعدم الرسل.

(فلا تأتوا الكهان) لأنهم يتكلمون في مغيبات، فقد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك.

(وكنا نتطير؟ قال: ذاك شيء يجده أحدكم فى نفسه، فلا يصدنكم) معناه أن التطير شيء يقع فى أنفسكم، ولا عتب عليكم فى ذلك، فإنه غير مكتسب لكم، فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف فى أموركم، فهذا هو الذى تقدرون عليه، وهو مكتسب لكم، فيقع به التكليف.

(ومنا رجال يخطون) أي يخطون في الرمل، ويخبرون ببعض الغيب.

(كان نبى من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك) «خطه» بالرفع على الفاعلية والمفعول محدوف، أى من وافق هو في خطه خط النبى، وبالنصب على المفعول، أى من وافق هو في خطه خط النبى.

واختلف العلماء في معنى هذه القضية، قال النووى: والصحيح أن المعنى: من وافق خطه خط النبى النبى النبى الله والكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يباح، والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي ا

على حرمة ذاك النبى، مع بيان الحكم فى حقنا، فالمعنى أن ذاك النبى لا مانع فى حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها.

وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهى عن هذا الخط، إذ كان علما لنبوة ذاك النبي، وقد انقطعت النبوة، فنهينا عن تعاطى ذلك.

وقال القاضى عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه خط النبى، فذاك الذى يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله (أى ليس معنى «فذاك » فذاك الخط يباح، وإنما معناه فمن وافق خطه خط النبى، فصدق قوله - والكثير لا يصدق - فذاك الذى يصدقونه) قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا.

قال النووي: فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن.

(قالت: إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا) في الرواية الثالثة والعشرين «قالت: سأل أناس رسول الله عَلَيْ عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله عَلَيْ: ليسوا بشيء » أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه، والعرب تقول لمن عمل شيئا غير محكم: ما عمل شيئا «قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا »؟ حمل الحافظ ابن حجر هذه الرواية على أنها تشير إلى الرواية الواحدة والعشرين، فقال: وقد سمى من سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمى، وقد أورد السؤال إشكالا على عموم قوله «ليسوا بشيء » لأنه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلا، فأجابه صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك الصدق، وأنه إذا اتفق أن يصدق، لم يكن صدقه خالصا، بل مشوبا بالكذب اهـ

ولعل السؤال والجواب تكررا، ولا يقال: كيف وعائشة نفسها هى التى روت سؤال السائلين والجواب؟ فكيف تسأل نفس السؤال؟ لتمسع نفس الجواب؟ إذ يحتمل أنها سألت أولا، وأجيبت، وجاء معاوية بن الحكم السلمى ومن معه، فسألوا، وعائشة تسمع، فأجيبوا، فروت سؤالهم والجواب.

(تلك الكلمة الحق يخطفها الجني، فيقذفها في أذن وليه، ويزيد فيها مائة كذبة) بفتح الكاف وكسرها، والذال ساكنة فيهما، قال القاضى: وأنكر بعضهم الكسر، إلا إذا أراد الحالة والهيئة، وفي الرواية انثالثة والعشرين «أكثر من مائة كذبة» مما يدل على أن ذكر المائة للمبالغة، لا لتعيين العدد، وفي هذه الرواية «تلك الكلمة الحق» وفي الرواية الثالثة والعشرين «تلك الكلمة من الحن» وقال عنها النووى: في جميع نسخ بلادنا «تلك الكلمة من الجن» بالجيم والنون، أي الكلمة المسموعة من الجن، والمشارق أنه روى هكذا، وروى المسموعة من الحق» بالحاء والقاف!هـ

وقوله « يخطفها الجنى » كذا للأكثر، وفي رواية « يخطفها من الجنى » أي يخطفها الكاهن من الجني، أو الجنى الذي يلقى إلى الكاهن يخطفها من جنى آخر فوقه، « ويخطفها » بفتح الطاء، وقد تكسر، والخطف الأخذ بسرعة، وفي رواية « يحفظها » بالفاء بعدها ظاء، والأول هو المعروف.

وقوله « فيقذفها في أذن وليه » أي يلقيها في أذن الكاهن، ويزيد الجنى عليها مائة كذبة، أو ويزيد الكاهن عليها مائة كذبة، وفي الرواية الثالثة والعشرين « فيقرهافي أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون

فيها أكثر من مائة كذبة » قال النووى: « فيقرها » بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء و « قر الدجاجة » بفتح القاف، والدجاجة بفتح الدال الدجاجة المعروفة، قال أهل اللغة والغريب: القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب، حتى يفهمه، يقول: قررته فيه أقره قرا، وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته، فإن رددته قلت: قرقرت قرقرة، قال الخطابي وغيره: معناه أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن، فتسمعها الشياطين، كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها، فتتجاوب، قال: وفيه وجه آخر، وهي أن تكون الرواية « كقر الزجاجة » بالزاي، تدل عليه رواية البخاري « فيقرها في أذنه، كما تقر القارورة » قال: فذكر القارورة في هذه الرواية بدل على ثبوت الرواية بالزجاجة، قال القاضى: أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه أنه « الدجاجة » بالدال، لكن رواية « القارورة » تصحح الزجاجة، قال القاضى: معناه: يكون لما يلقبه إلى وليه حسن كحسن القارورة عند تحريكها مع البد أو على حجر.

وقد بينت الرواية الرابعة والعشرون كيفية الخطف والقذف، فقالت: « ربنا – تبارك وتعالى اسمه – إذا قضى أمرا » أى إذا أمر ملائكته بأمر « سبح حملة العرش » ونزهوه خضوعا وقبولا وطاعة « ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم » أى ثم أهل السماء الذين يلونهم وهكذا « حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ » أى يسأل الذين يلون حملة العرش حملة العرش حملة العرش شفاها عما أمر الله « فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السموات بعضا، حتى ببلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع » أى المسموع، لأنهم كانوا يسترقون السمع، ويقعدون فى السماء الدنيا مقاعد للسمع « فيقذفون إلى أوليائهم، ويرمون به » أى يسترقون السمع، ويزيدون » قال إلى أوليائهم الكهان فى الأرض « فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه، ويزيدون » قال النووى: هذه اللفظة « يقرفون فبه » ضبطوها على وجهين، أحدهما بالراء، والثانى بالذال، ومعناها يخطون فيه الكذب، وفى رواية « يرقون » بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف، وصوبها بعضهم بفتح الياء، وإسكان الراء وفتح القاف، ومعناه يزيدون، يقال: رقى فلان إلى الباطل، بكسر القاف، أى رفعه، وأصله من الصعود، أى يدعون فيها فوق ما سمعوا.اهـ

وفى ملحق الرواية زيادة الآية الكريمة ﴿حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَيُّكُمْ قَالُوا الْحَقّ﴾ [سبأ: ٢٣] والآية فى نظم القرآن فى الشفاعة، وسؤال من المشفوع لهم، وجواب من الشفعاء، وصدرها قوله تعالى ﴿وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْتَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ وكأنه جىء بها هنا استشهادا على ما نحن بصدده، ومعناها على هذا: إذا تكلم الله بالوحى، فى أى أمر من الأمور سمع حملة العرش، وملائكة كل سماء صوت العظمة والكبرياء، فيأخذهم انقباض وخوف، ويقعون مسبحين مصعوقين، كأنهم مغشى عليهم، فيفيق من له الأمر – جبريل أو ميكائيل أو عزرائيل أو غيرهم، فيتلقى أمر الله فى كونه، ويفزغ عن قلوب حملة العرش ومن يليهم، أى يزول الفزع عن قلوبهم، فيسأل حملة العرش الموحى إليه عما أوحى إليه: ماذا قال ريكم؟ ويجيب الموحى إليهم: قال رينا القول الحق – قال كذا وكذا مما سبقع أوحى إليه نا الملائكة حملة العرش السؤال نفسه، فيجيبون الجواب نفسه، وهكذا حتى يصل السؤال والجواب بين الملائكة ملائكة السماء الدنيا، وحولهم جن يسترقون السمع.

قال الألوسي: قال الطيبي: روينا عن البخاري والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه

قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر فى السماء، ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله تعالى، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذى قال: الحق، وهو العلى الكبير» وعند أبى داود عن ابن مسعود قال: إذا تكلم الله تعالى بالوحى، سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك، حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم فزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق. الحق»

(من أتى عرافا) عند أبى يعلى بسند جيد «من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا» والعراف بفتح العين وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول، فيدعى مثلا علمه بالسارق ومكان المسروق، ويدعى معرفة الريبة، وأطرافها فيمن وقعت بها ريبة ونحو ذلك.

(فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) وعند أصحاب السنن وصححه الحاكم «من أتى كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد» وعند الطدرانى «من أتى كاهنا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له، لم تقبل صلاته أربعين يوما».

واعتمد العلماء غير رواية الطبرانى لصحتها وكثرتها، فالعبرة بتصديقه، لا بمجرد إتيانه، فقد يأتيه لمصلحة أخرى غير الكهانة، ولا بمجرد سؤاله عن شيء، فقد يسأله عن شيء ليكشف كذبه ودجله، وقد جاء الوعيد تارة بعدم قبول الصلاة، وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين، إن كان الآتى معتقدا بأنه يصدق مرة ويكذب أخرى، فأتاه فصدقه تصديقا غير جازم ناسبه الوعيد بعدم قبول الصلاة، وإن أتاه معتقدا علمه بالغيب علما لا يخطئ، فصدقه تصديقا جازما، ناسبه الوعيد بالكفر، والله أعلم.

(كان فى وفد ثقيف رجل مجدوم) الجدام بضم الجيم وتخفيف الدال، قال الحافظ ابن حجر: هو علة رديئة، تحدث من انتشارالمرة السوداء فى البدن كله، فتفسد مزاج الأعضاء، وريما أفسد فى آخره إيصالها، حتى يتآكل، قال ابن سيده: سمى بذلك لتجدم الأصابع وتقطعها.

( إنا قد بايعناك فارجع) أى فلا تأتنا للبيعة، وابق مكانك، وارجع عن عزمك الحضور إلينا، فلا ضرورة لوضع يدك في يدى.

### فقه الحديث

المسألة الرئيسية في هذا الباب العدوى، وتأثيرها، والجمع بين نفيها في قوله « لا عدوى » وبين ما يفيد إثباتها، في روايتنا الرابعة والخامسة والسادسة والعشرين ورواية البخارى « لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة و لاصفر، وفر من المجذوم، كما تفر من الأسد » وعند ابن خزيمة « لا عدوى، إذا رأيت المجذوم ففر منه، كما تفر من الأسد » وأخرج ابن ماجه « لا تديموا النظر إلى المجذومين » وأخرج أبو نعيم « كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين » وأخرج الطبرى « أن عمر قال لمعيقيب: اجلس منى قيد رمح » وقد سلك العلماء في هذه المسالة مسالك مختلفة نجملها فيما يلى:

ا- ذهب فريق منهم إلى الأخذ بحديث «لا عدوى» وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك، وردها، فأعلوا حديث البخارى «وفر من المجذوم فرارك من الأسد» بالشذوذ، واستدلوا بأن عائشة أنكرت ذلك، فأخرج الطبرى عنها ان امرأة سألتها عنه؟ فقالت: ما قال ذلك، ولكنه قال: لا عدوى، وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت: وكان لى مولى به هذا الداء (الجذام) فكان يأكل فى صحافى، ويشرب فى أقداحى، وينام على فراشى» وبأن رسول الله ويشرب في أخذ بيد مجذوم، فوضعها فى القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه ». وبأن أبا هريرة تردد فى هذا الحكم روايتنا الرابعة، فقوله «لا يورد ممرض على مصح» لا يؤخذ به، ويؤخذ الحكم من رواية غيره، وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره فى نفى العدوى كثيرة شهيرة، بخلاف أخبار المجذوم السابقة، فقد أخرج أحدها ابن ماجه، بسند ضعيف، وأخرج الثانى أبو نعيم بسند واه، وأخرج الثالث الطبرى بسند منقطع، وأما حديث مسلم، روايتنا السادسة والعشرون، فليس صريحا فى أن ذلك بسبب الجذام.

قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح، لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو ممكن.

٢ - وذهب القريق الثاني إلى مثل ما ذهب إليه الفريق الأول، لكنه قال: إن الأمر باجتناب
 المجذوم منسوخ، وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية، وجماعة من السلف.

ويرد هذا بأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، ولا بد فيه من معرفة المتأخر، وبأنه لا يصار إليه مع إمكان الجمع، وهو ممكن.

٣- وذهب الفريق الثالث إلى عكس الفريقين السابقين، فردوا حديث «لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه، في روا بتنا الرابعة، إما لشكه فيه، وإما لثبوت عكسه عنده، قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج، وأكثر طرقا، فالمصير إليها أولى، فهناك عدوى ويجب الفرار منها، قالوا: وأما حديث جابر «أن النبي المن أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة. إلخ ففيه نظر، وقد أخرجه الترمذي ويين الاختلاف فيه على راويه، ورجح وقفه على عمر، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أكل معه، وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة، وعلى فرض أنه أكل معه، فيحتمل أن جذام هذا المجذوم كان يسيرا، لا يعدى مثله في العادة، إذ ليس الجذمي كلهم سواء، ولا يحصل العدوى من جميعهم، ويحتمل أن هذا المجذوم كان جدامه قد توقف عن أن يعدى بقية جسمه، فلا يعدى غيره.

ويقول الطبائعيون بتأثير الأشياء بعضها في بعض، وإيجادها إياها، فالبعير الأجرب يؤثر في السليم، وينقل الجرب إليه، ويوجد الجرب في السليم، وسموا المؤثر طبيعة.

ويقول المعتزلة: إن الله خلق الأسباب والمسببات، وريطها ببعضها، فالأسباب توجد المسببات، وتقدّر فيها بذاتها، بل يعبرون عن هذا التأثير بالخلق، فيقولون: إن البعير الأجرب خلق الجرب واحترعه في البعير الصحيح.

ويقول أهل السنة المثبتون للعدوى: إن الله تعالى شاءت حكمته أن يخلق مرضا فى البعير السليم مشبها مرض المريض عند مخالطة الأجرب للصحيح، من غير تأثير لهذه المخالطة، فالفاعل المؤثر فى الكون كله هو الله تعالى وحده.

واستند الطبائعيون والمعتزلة إلى المشاهدة الحسية، ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة.

ويرد أهل السنة على هاتين الطائفتين، بأنهما التبس عليهما إدراك الحس بإدراك العقل، فإن المشاهد إنما هو تأثر شيء عند شيء آخر، وهذا حظ الحس، فأما تأثيره فيه، فهو حظ العقل؛ فالحس أدرك وجود شيء عند وجود شيء، وارتفاعه عند ارتفاعه، أما إيجاده به فليس للحس فيه مدخل، ولو كان التأثير لطبيعة المخالطة لم يتخلف عند وجودها، لكن كثيرا ما تقع المخالطة ولا يقع التأثير، ولا ينتقل المرض من الأجرب للسليم.

3- وذهب الفريق الرابع إلى تصحيح الحديثين معا، والأخذ بهما، والجمع بينهما، فقالوا: إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى العدوى، فيكون معنى قوله « لا عدوى » أي إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا، فكأنه قال: لا يعدى شيء شيئا إلا ما بينت أن فيه العدوى حكاه ابن بطال، وذكره القاضي أبو بكر الباقلاني.

٥- وذهب الفريق الخامس إلى ما ذهب إليه الفريق الرابع، من تصحيح الحديثين معا، والأخذ بهما، والجمع بينهما، لكنهم قالوا في الجمع: العمل بنفي العدوي أصلا ورأسا، والأمر بالمجانبة، وعدم ورود الممرض على المصح، والفرار من المجدوم إنما هو حماية للصحيح، وليس من العدوي، وإنما أمر به حسما للمادة، وسدا للذريعة، لتَّلا يحدتْ للمخالط شيء من ذلك، بتقدير اللَّه وإرادته صرفا، فيظن أنه بسبب المخالطة، فيتبت العدوي التي نفاها الشارع، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وتبعه جماعة، فقال أبو عبيد: ليس في قوله « لا يورد ممرض على مصح » إتَّبات العدوي، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير اللَّه تعالى، ريما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوي، فيفتتن، ويتشكك في ذلك، فأمر بالاجتناب، وأطنب ابن خزيمة في هذا في كتاب التوكل، وعرض أحاديث نفي العدوي، وأحاديث الاجتناب، ثم قال: إنما أمرهم صلى اللَّه عليه وسلم بالفرار من المجذوم، ونهاهم أن يورد الممرض على المصح، شفقة عليهم، وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجدّوم الجدام، وأن يصيب الصحيح من الماشية الجرب، فسبق إلى نفس المسلم أن ذلك من العدوي، فيثبت العدوي التي نفاها صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بتجنب ذلك، شفقة منه ورحمة، ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى، وبين لهم أنه لا يعدى شيء شيئا، قال: ويؤيد هذا أكله صلى الله عليه وسلم مع المجدوم، ثقة بالله، وتوكلا عليه وقال الطبري: الصواب عندنا القول بما صح به الخبر، وأن لا عدوى، وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليها، وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب لانتقال العلة من المريض إلى الصحيح، إلا أنه لا ينبغي لذي صحة، الدنو من صاحب العاهة، التي يكرهها الناس، لا لتحريم ذلك، بل لخشية أن يظن الصحيح - إذا نزل به ذلك الداء - أنه من جهة دنوه من العليل، فيقع فيما أبطله النبي ﷺ من العدوي، قال: وليس في أمره صلى اللَّه عليه وسلم بـالفرار من المجذوم معارضة لأكله معه، لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانا، وعلى سبيل الإباحة أخرى، وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام، وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حراما.

وقد سلك الطحاوى في معانى الآثار مسلك ابن خزيمة، فيما ذكره، فأورد حديث « لا يورد ممرض على مصح » ثم قال: معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض، فيقول: لولا أن خالطني المريض ما

مرضت، والواقع أنه لولم يورد عليه الممرض، لأصابه، لكون الله تعالى قدره، فذهى عن إيراده لهذه العنة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في قلب المرء.

7- وذهب الفريق السادس إلى ما ذهب إليه الفريق الخامس ،من تصحيح الحديثين معا، والأخذ بهما، والجمع بينهما، ونفى العدوى أصلا ورأسا، أما الأمر بمجانبة المريض، والفرار من المجذوم، والنهى عن إيراد الممرض على المصح، فليس خوفا من العدوى، وإنما هو حماية للمصح من التقزر والتأذى من المريض ورائحته وقبع منظره، قال القرطبي في المفهم: إنما نهى رسول الله والتأذى من الممرض على المصح، وأمر بالفرار من المجذوم، مخافة تشويش النفوس، وتأثير الأوهام، وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدى، لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته، حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه، وعلى مجالسته، لتأذت نفسه بذلك، حينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة، فيتجنب طرق الأوهام، ويبتعد عن أسباب الآلام، مع أنه يعتقد أنه لاينجي حذر من قدر اه وقال البيهقي: الجذام والبرص ونحوهما داء مانع للجماع، لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به اه وقال ابن قتيبة: المجذوم تشتد رائحته، حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته.

٧- وذهب الفريق السابع إلى ما ذهب إليه الفريق السادس، لكنه قال: إن الأمر بالفرار من المجذوم، والنهى عن إيراد الممرض على المصح ليس خوفا من العدوى، وإنما هو حماية للممرض من أن يتأذى بالمصح، فتزداد حسرته ويتعظم مصيبته، حينما يرى النعمة المفقودة عنده موجودة عند غيره، بل إن كثيرا من المرضى يكرهون أن يرى الأصحاء مرضهم، فيتضايقون إذا رأوهم وتزيد حسرتهم على أمراضهم.

وهذا المسلك بعيد، لأنه لو كان مرادا لأمر الأصحاء بعدم القدوم على المرضى حفاظا على مشاعر المرضى، ولأمر المرضى بالفرار من الأصحاء والبعد عنهم، حماية لأنفسهم.

۸- وذهب الفريق الثامن إلى حمل الخطاب بالنفى والإثبات على حالتين مختلفتين، فالمخاطب بقوله « لا عدوى » من قوى يقينه، وعظم توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذى يقع فى نفس كل أحد، لكن القوى اليقين لا يتأثر به، فيجزم يقينه الداخلى بأنه لا عدوى، ولا قيمة للأسباب. فالله وحده الفعال لما يريد، أما المخاطب بقوله « وفر من المجذوم » فهو من ضعف يقينه، ولم يتمكن من تمام التوكل، فهناك مقامان: شديدو التوكل قيل لهم: لا عدوى، وضعافه قيل لهم: فروا. فكأنه قال: أيها المتوكلون ازدادوا توكلا، فلا عدوى، ويا أيها الضعاف فروا، لئلا تزدادوا ضعفا فى التوكل، فتعتقدوا فى العدوى.

قال ابن أبى جميرة: ويمكن الجمع بين فعليه (بالأكل مع المجذوم) وقوله «فرمن المجذوم» بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين، وفعليه حقيقة الإيمان، فمن فرمن المجذوم أصاب السنة، وآثر الحكمة، ومن أكل مع المجذوم وخالطه كان أقوى يقينا، لأن الأشياء كلها، لا تأثير لها، إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره، كما قال تعالى ﴿وَمَا هُمْ بضَارِّينَ بِهِ مِنْ أُحَدٍ إلا بِإِذْن اللَّهِ [البقرة: ١٠٢] فمن كان قوى اليقين فله أن يتابعه

صلى اللَّـه عليـه وسلم في فعلـه، ولا يضره شيء، ومن وجـد في نفسـه ضعفا، فليتبـع أمـره بالفران لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة.

والحاصل أن الأمور التى يتوقع فيها الضرر - وقد أباحت الحكمة الريانية الحذر منها - لا ينبغى للضعفاء أن يقربوها، وأما أصحاب الصدق واليقين فهم فى ذلك بالخيار اهـ وللصوفية قصص فى لقاء الأسود، ومعاشرة السباع، يؤكدون بها هذا المعنى.

9- المذهب التاسع - وهو ما نميل إليه - أن الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأمراض تعدى بطبعها، من غير أن يسندوا شيئا منها إلى الله تعالى، فأبطل النبى ولا تعقدهم ذلك بقوله « لا عدوى » أى لا عدوى تؤتر بذاتها بل تأثيرها بإرادة الله تعالى، ولا شيء يعدى بطبعه، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هوالذى يمرض ويشفى، ونهاهم عن الدنو من المجذوم، ليبين لهم أن هذا من الأسباب التى أجرى الله العادة بأنها تفضى إلى مسبباتها، ففى نهيه إثبات الأسباب، وفى فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله تعالى هو الذى إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها، فأثرت. والله أعلم.

ملحوظة: هذه المسألة لها علاقة وثيقة بأحاديث الباب الذي قبل هذا الباب، فلتراجع.

#### ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

- ١- قال العلماء: الجامع لهذه المسائل ارتباطها بالضرر، توقعه، وحصوله، وعدم حصوله، فما لا يقع به الضرر أصلا، ولا يطرد بصفة عامة، ولا خاصة، مثل له بالطيرة وإتيان الكهان، ودعا الشارع إلى عدم الالتفات إليه؛ وما يقع عنده الضرن لكنه نادر كالعدوى والوياء فلا يقدم عليه، وما يقع منه الضرن لكنه خاص، وهو متاعب المرأة والفرس والدار، وهذا يباح الفرار منه.
  - ٢- ومن الرواية الأولى نفى العدوى، وقد فصلنا القول فيه في المباحث العربية.
    - ٣- جواز مناقشة الطالب أستاذه إذا وقعت له شبهة.
- 3- قال القرطبى: فى جواب النبى النبى الأعرابى جواز مشافهة من وقعت له شبهة فى اعتقاده، بذكر البرهان العقلى، إذا كان السائل أهلا لفهمه، وأما من كان قاصراً فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعات.
- ٥-- ومن تشبيه الإبل بالظباء، وقوع تشبيه الشيء بالشيء، إذا جمعهما وصف خاص، ولو تباينا في الصورة.
- ٦- وفيه نفى ما كانت الجاهلية تعتقده في «صفر» سواء في حية البطن، أو في نقل شهر مكان شهر
   آخر، كما سبق في المباحث العربية.
  - ٧- وفيه نفى ما كانت الجاهلية تعتقده في الهامة.
- ٨- وفي الرواية الرابعة، في تفسير أبي هريرة للحارث، ما رطن به بالحبشية، شدة ورع أبي هريرة،

لأنه مع كون الحارث أغضيه، خشى أن يظن الحارث أنه قال قيه شيئا يكرهه ففسرله فى الحال ما قال.

- ٩- ومن الرواية السادسة نفي تأثير النجوم في المطر.
- ١٠- ومن الرواية السابعة والثامنة والتاسعة نفي ما كانت الجاهلية تعتقده في وجود الغيلان.
  - ١١ ومن الرواية العاشرة والروايات الأربع بعدها جواز التفاؤل واستحبابه.
- ۱۱ ونفى الطيرة والتشاؤم وكراهيتها، وقد أخرج الطبرى عن عكرمة، قال: كنت عند ابن عباس، فمر طائر، فصاح، فقال رجل: خير.خير، فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خيرولا شر. وفى الحديث « من تكهن، أو رده عن سفر تطير فليس منا » وعند ابن حبان « لا طيرة، والطيرة على من تطير» وعند ابن عدى « إذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا » وعند الطبرانى « لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا » وعند أبى داود والترمذى وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه «الطيرة شرك (قال ابن مسعود:) وما منا إلا تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل » وعند عبد الرزاق « ثلاثة لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد، فإنا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق » قال العلماء: إذا اعتقد أن الذي يشاهده من ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق » قال العلماء: إذا اعتقد أن الذي يشاهده من الشرك، فأما إن علم أن الله هو المدبر، ولكنه أشفق من الشر، لأن التجارب قضت بأن صوتا من أصواتها معلوما، أو حالا من أحوالها معلومة، يعقبها مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك أساء، وإن سئل الله الخير، واستعاد من الشر، ومضى متوكلا لم يضره ما وجده فى نفسه من ذلك، وإلا فيؤخذ به، وريما وقع به ذلك المكروه بعينه، الذى اعتقده، عقوبة له، كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية.

وعلى المسلم، إذا دخل نفسه شيء من التطير أن يقول: اللَّهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا خيرك، ولا خيرك، ولا أله غيرك.

- ١٢ ومن الرواية الواحدة والعشرين النهى عن إتيان الكهان.
- ١٤- والنهى عن التكهن، قال القرطبى: كانوا فى الجاهلية يترافعون إلى الكهان فى الوقائع والأحكام،
   ويرجعون إلى أقوالهم، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية، لكن بقى فى الوجود من يتشبه
   بهم، وثبت النهى عن إتيانهم، فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم.
  - ١٥- ومن الرواية الثانية والعشرين كيف بتلقى الملائكة الوحى والأمر.
    - ١٦ وكيف يحدث بعضهم بعضا.
    - ١٧ وكيف كان الجن يسترقون السمع.
    - ١٨ وكيف كان الكهنة يعلمون شيئا من الغيب.
- ١٩ عدم قبول صلاة من أتى العراف، قال النووى: وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها،
   وإن كانت مجزئة فى سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه الصلاة فى

الأرض المغصوبة، مجزئة، مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها، كذا قال جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات، إذا أتى بها على وجهها الكامل، ترتب عليها شيئان، سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول، دون الثاني. قال: ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة، فوجب تأويله.

٧٠ وتفريعا على الرواية السادسة والعشرين قال القاضى عياض: قال بعض العلماء: في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار، في فسخ النكاح، إذا وجدت زوجها مجذوما، أو حدث به جذام، قال: قالوا ويمنع من المسجد، والاختلاط بالناس، قال: وكذلك اختلفوا فيما إذا كثر المجذومون، هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا، خارجا عن الناس؟ أم لا يلزمهم التنحى؟ وهل يمنعون من التصرف في منافعهم؟ الأكثرون على أنهم لا يمنعون، قال: ولم يختلفوا في القليل منهم أنهم لا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس، ويمنعون من غيرها، قال: ولو استضر أهل قرية – فيها جذمي – بمخالطتهم الماء، فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبط لهم الآخرون، أو أقاموا من يستقى لهم، وإلا فلا يمنعون.

واللَّه أعلم

# محتويات الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | تابع كتاب الصيد والذبائح                                                    |
|        | (٣٩ه) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ومسلسل        |
| ٧      | أحاديثه من ٤٣٦٨-٤٣٧٤ وللمعجم من ١٦-١٢                                       |
| ٨      | المعتى العام                                                                |
| ٨      | المباحث العربية                                                             |
| ٩      | فقه الحديث                                                                  |
| ١٢     | (٥٤٠ ) باب ميتات البحر، ومسلسل أحاديثه من ٤٣٧٥–٤٣٨١ وللمعجم من ١٧–٢١        |
| 14     | المعنى العام                                                                |
| ١٤     | المباحث العربية                                                             |
| 19     | فقه الحديث                                                                  |
|        | (٥٤١) باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل، ومسلسل أحاديثه |
| 77     | من ٢٣٨٢–٤٣٩٩ وللمعجم من ٢٢–٣٨                                               |
| 37     | المعنى العام                                                                |
| 70     | المباحث العربية                                                             |
| ۲۷     | فقه الحديث                                                                  |
| 37     | (٥٤٢) باب إباحة الضب، ومسلسل أحاديثه من ٤٤٠٠-٤٤١ وللمعجم من ٣٩-٥١           |
| ٣٧     | المعنى العام                                                                |
| ۲۸     | المباحث العربية                                                             |
| 23     | فقه الحديث                                                                  |
|        | (٩٤٣) باب أكلل الجراد والأرنب، ومسلسل أحاديثه من ٤٤١٦-٤٤١٩ وللمعجم          |
| ٤٥     | من ٥٢–٥٣                                                                    |
| ٤٥     | المعنى العام                                                                |
| ۲3     | المباحث العربية                                                             |
| ٤٧     | فقه الحديث                                                                  |
|        | (٥٤٤) باب ما يستعان به على الصيد والأمر بإحسان الذبح والقتل والنهى عن صبر   |
| ٥٠     | البهائم، ومسلسل أحاديثه من ٤٤٢٠–٤٤٢٨ وللمعجّم من ٥٤–٦٠                      |
| ۵١     | المعنى العام                                                                |
| ٥٢     | المياحث العربية                                                             |

| الصفحة   | الموضوع                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥       | فقه الحديث                                                                    |
|          | كتاب الأضاحي                                                                  |
|          | (٥٤٥) باب وقت الأضاحي وسن الأضحية، ومسلسل أحاديثه من ٤٤٢٩-٤٤٤٧ وللمعجم        |
| ٥٩       | / ۱۳۰۰ کی تو                              |
| 77       | -<br>المعنى العام                                                             |
| 75       | المباحث العربية                                                               |
| 79       | فقه الحديث                                                                    |
| ٦٩       | -<br>وقت الأضاحي                                                              |
| ٧.       | ما يجزي من الأضحية<br>ما يجزي من الأضحية                                      |
| ٧٣       | حكم الأضحية                                                                   |
|          | (٤٦) باب استحباب ذبح الضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح والذبح بما أنهر |
|          | الـدم، ليــس السـن والظفـر، ومسلسـل أحاديثـه مــن ٤٤٤٨–٤٤٥٦ وللمعجــم         |
| ٧٥       | من ۱۷–۲۳                                                                      |
| 77       | المعنى العام                                                                  |
| ٧٨       | المباحث العربية                                                               |
| ۸۲       | فقه الحديث                                                                    |
|          | (٧٤٧) باب ما كان من الذهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وبيان نسخه، ومسلسل    |
| ۸۸       | أحاديثه من 8207-2437 وللمعجم من ٢٤-٣٧                                         |
| ٩٠       | المعنى العام                                                                  |
| 91       | المباحث العربية                                                               |
| 98       | فقه الحديث                                                                    |
| 49       | ( ٤٤٨ ) باب الفرع والعتيرة، ومسلسل حديثه ٤٤٧٣ وللمعجم ٣٨                      |
| 44       | المعنى العام                                                                  |
| 99       | المباحث العربية                                                               |
| <b>\</b> | فقه الحديث                                                                    |
|          | (٥٤٩) باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره       |
| 1-4      | وأظفاره، ومسلسل أحاديثَه من ٤٧٤٤–٤٧٨ وللمعجم من ٣٩–٤٢                         |
| 1.4      | المعنى العام                                                                  |
| 1.4      | المباحث العربية                                                               |
| 3.1      | فقه الحديث                                                                    |
|          | (٥٥٠) باب تحريم الذبح لغير الله، ومسلسل أحاديثه من ٤٧٧٩-٤٤٨١ وللمعجم          |
| 1.7      | من ٤٣ ـ ٥٤                                                                    |

| الصفحة     | الموضــــوع                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱        | المعنى العام                                                                   |
| 1.7        | المباحث العربية                                                                |
| 1-9        | فقه الحديث                                                                     |
|            | كتاب الأشربة                                                                   |
| 117        | 🛩 (٥٥١) باب الخمر وتحريمها، ومسلسل أحاديتُه من ٤٤٨٢–٤٤٩٢ وللمعجم من ١٠-١٠      |
| 110        | المعنى العام                                                                   |
| <b>\\\</b> | المباحث العربية                                                                |
| 178        | فقه الحديث                                                                     |
| 140        | عصرالعنب النيئ                                                                 |
| 140        | مطيوخ خمرالعنب                                                                 |
| 177        | السكرالفعلى من غيرعصيرالعنب                                                    |
| 177        | خلط الأصناف المتعددة للنبيذ                                                    |
| 771        | شرب القليل من عصير العنب                                                       |
| ۱۲۸        | أدلة الأحكام ووجهات النظر                                                      |
| 171        | ما يؤخذ من الأحاديث                                                            |
|            | (٥٥٢) بـاب تحريم تخليل الخمـر والتـداوي بهـا، ومسلسـل أحاديثـه مـن ٤٤٩٣–٤٤٩٤   |
| 371        | وللمعجم من ۱۱–۱۲                                                               |
| 371        | المعنى العام                                                                   |
| ١٣٤        | المباحث العربية                                                                |
| 150        | فقه الحديث                                                                     |
|            | (٥٥٣) باب بيان أن جميع  مـا ينبذ من النخل والعنب يسمى خمراً، ومسلسل أحاديثه    |
| 121        | من ١٤٩٥–٤٤٩٧ وللمعجم من ١٣–١٥                                                  |
| 121        | المعنى العام                                                                   |
| 177        | المباحث العربية                                                                |
| 141        | فقه الحديث                                                                     |
|            | (٥٥٤) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ومسلسل أحاديثه من ٤٤٩٨–٤٥١٤      |
| ۱۳۸        | وللمعجم من ١٦–٢٩                                                               |
| 18.        | المعنى العام                                                                   |
| ۱٤-        | المباحث العربية                                                                |
| 131        | فقه الحديث                                                                     |
|            | المرك (٥٥٥) بناب الانتبناذ فني المزفنت والدبناء والحتنم والنقير، ومسلسل أحاديث |
| 188        | من ٤٥١٥–٧٥٥١ وللمعجم من ٣٠–٦٦                                                  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١0٠    | المعنى العام                                                                                |
| ۱0.    | المباحث العربية                                                                             |
| 107    | فقه الحديث                                                                                  |
|        | ، (٥٥٦) باب أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، والعقوبة الأخروية لشارب الخمر،                    |
| 100    | ومسلسل أحاديثه من ٤٥٥٨-٤٥٧٠ وللمعجم من ٦٧-٧٨                                                |
| 107    | المعنى العام                                                                                |
| 101    | المباحث العربية                                                                             |
| 101    | فقه الحديث                                                                                  |
|        | (٥٥٧) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد، ومسلسل أحاديثه من ٤٥٧١–٤٥٨٦ وللمعجم من                 |
| 171    | A9-V9                                                                                       |
| 175    | المعنى العام                                                                                |
| 178    | المباحث العربية                                                                             |
| AFI    | فقه الحديث                                                                                  |
| 171    | (٥٥٨) باب جواز شرب اللبن، ومسلسل أحاديثه من ٤٥٨٦-٤٥٨٦ وللمعجم من ٩٠-٩٣                      |
| 171    | المعنى العام                                                                                |
| 177    | المباحث العربية                                                                             |
| 1771   | فقه الحديث                                                                                  |
|        | (٥٥٩) باب تخمير الإناء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج، ومسلسل أحاديثه                         |
| ١٨٠    | من ۲۰۸۷–۲۰۱۹ وللمعجم من ۹۳–۱۰۱                                                              |
| ١٨٢    | المعنى العام                                                                                |
| 177    | المباحث العربية                                                                             |
| MV     | فقه الحديث                                                                                  |
|        | <ul> <li>١٠٠ ) باب آداب الطعام والشراب، ومسلسل أحاديثه من ٢٠٠١ - ٢٦٣٤ وللمعجم من</li> </ul> |
| ۱۹.    | \YA-\-Y                                                                                     |
| 198    | المعنى العام                                                                                |
| 197    | المباحث العربية                                                                             |
| 3.7    | فقه الحديث                                                                                  |
| 4.5    | تقديم الكبير في الطعام والشراب                                                              |
| 4.5    | التسمية عند بدء الطعام والشراب                                                              |
| Y.0    | الأكل والشرب باليمين                                                                        |
| 4.7    | الأكل مما يلي                                                                               |
| Y-V    | اختنات الأسقية                                                                              |

| الصفحة      | المو <u>ض _ وع</u>                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠۸         | عدم الشرب قائماً                                                            |
| 711         | عدم التنفس في إناء الشراب                                                   |
| 717         | ما يُؤخذ من الحديث                                                          |
|             | (٩٦١) باب لعنق الأصبابع والإنباء والأكبل بتبلاث أصبابع، ومسلسبل أحاديثه     |
| 710         | من ٥٦٢٥-٤٦٤٧ وللمعم من ١٣٧-١٣٧                                              |
| <b>71V</b>  | المعنى العام                                                                |
| <b>Y1</b> A | المباحث العربية                                                             |
| ۲۲-         | فقه الحديث                                                                  |
|             | (٦٦٢ ) باب الضيف يتبعه غير من دعى، ومسلسل أحاديثه من ٤٦٤٨–٤٦٦٣ وللمعجم      |
| 777         | من ۱۳۸–۱٤٥                                                                  |
| 777         | المعنى العام                                                                |
| 777         | المباحث العربية                                                             |
| <b>YT</b> V | فقه الحديث                                                                  |
| <b>۲</b> ۳۸ | الضيف يتبعه شخص لم يدع                                                      |
| 777         | ما كان عليه الرسول ﷺ والصحابة من ضيق الحال                                  |
| 727         | تكثير الطعام والشراب                                                        |
| 737         | ما يؤخذ من الأحاديث                                                         |
|             | (٦٣٥) باب أكل التمر والرطب والثوم وتواضع الآكل، ومسلسل أحاديثه من ٤٦٦٤-٤٦٩١ |
| 40.         | وللمعجم من ١٤٦–١٧١                                                          |
| 307         | المعنى العام                                                                |
| 400         | المباحث العربية                                                             |
| 777         | فقه الحديث                                                                  |
|             | (٦٤ه) باب إكرام الضيف والمؤمن يأكل في معى واحد، ومسلسل أحاديثه              |
| 779         | من ۲۹۲3–۶۷۰۹ وللمعجم من ۱۷۲–۱۸۸                                             |
| 377         | المعنى المعام                                                               |
| YVV         | المباحث العربية                                                             |
| 791         | فقه الحديث                                                                  |
|             | كتاب اللباس والزينة                                                         |
|             | (٥٦٥) باب تحريم استعمال أواني الذهب والحريـر للرجـال، ومسلسـل أحاديثـه مـن  |
| 444         | ٧١٠ع-٤٧١٩ وللمعجم من ١-٣٦                                                   |
| ٣٠٦         | المعنى العام                                                                |
| <b>T.V</b>  | المباحث العربية                                                             |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 719        | فقه الحديث                                                                 |
|            | (٥٦٦) بـاب لبـس التّـوب المعصف، ومسلسل أحاديثه مـن ٤٧٥٠–٤٧٥٤ وللمعجـم      |
| TTV        | من ۲۷–۲۷                                                                   |
| <b>TYV</b> | المعنى العام                                                               |
| 447        | المباحث العربية                                                            |
| 777        | فقه الحديث                                                                 |
|            | (٦٧٧) باب لبس الحبرة والتواضع في اللباس، ومسلسل أحاديثه من ٤٧٥٥–٤٧٦٦       |
| 441        | وللمعجم من ٢٢–٤١                                                           |
| 477        | المعنى العام                                                               |
| 777        | المباحث العربية                                                            |
| 440        | فقه الحديث                                                                 |
|            | (٨٨ه) باب جرالتوب خيلاء والتبختر والإعجاب بالتياب، ومسلسل أحاديته من       |
| 777        | ٤٧٦٧–٤٧٨١ وللمعجم من ٤٢–٥٠                                                 |
| 777        | المعنى العام                                                               |
| 48.        | المباحث العربية                                                            |
| 737        | فقه الحديث                                                                 |
|            | (٦٦٩) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ومسلسل أحاديثه من ٤٧٨٦-٤٧٩٩         |
| 737        | وللمعجم من ٥١–٦٥                                                           |
| 454        | المعنى العام                                                               |
| 70.        | المباحث العربية                                                            |
| 307        | فقه الحديث                                                                 |
|            | (٥٧٠) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، ومسلسل أحاديثه |
| 409        | من ٤٨٠٠–٤٨٠٩ وللمعجم من ٦٦–٧٥                                              |
| ٣٦.        | المعنى العام                                                               |
| 771        | المباحث العربية                                                            |
| 474        | فقه الحديث                                                                 |
|            | (٥٧١) باب نهى الرجل عن لبس المزعفر، ومسلسل أحاديثه من ٤٨١١-٤٨١٦ وللمعجم    |
| 777        | من ۷۷                                                                      |
| 7777       | المعنى العام                                                               |
| 777        | المباحث العربية                                                            |
| 7777       | فقه الحديث                                                                 |
| 777        | (۵۷۲) باب خضاب الشعر، ومسلسل أحاديثه من من ٤٨١٣-٤٨١٥ وللمعجم من ٧٨-٨٠      |

| الصفحة              | الموضـــــوع                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 777                 | المعنى العام                                                                 |
| 414                 | المباحث العربية                                                              |
| 779                 | فقه الحديث                                                                   |
|                     | (٧٣) بـاب التصويـر واتخـاذ الصـور، ومسلسـل أحاديتُـه مــن ٤٨١٦-٤٨٤٧ وللمعجـم |
| <b>T</b> V <b>T</b> | من ۸۱–۱۰۶                                                                    |
| ۲۷۸                 | المعنى العام                                                                 |
| ۴۸-                 | المباحث العربية                                                              |
| ۲۸o                 | فقه الحديث                                                                   |
| 44.                 | ما يؤخذ من الأحاديث                                                          |
|                     | (٤٧٤) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان وضريه، ومسلسل أحاديثه من ٤٨٤٨-٥٨٥٥      |
| 444                 | وللمعجم من ١٠٥–١١٢                                                           |
| 448                 | المعنى العام                                                                 |
| 440                 | المباحث العربية                                                              |
| <b>የ</b> ዓለ         | فقه الحديث                                                                   |
| ٤٠٠                 | (٥٧٥) باب النهي عن القزع، ومسلسل حديثه ٤٨٥٦ وللمعجم ١١٣                      |
| ٤                   | المعنى العام                                                                 |
| ٤٠١                 | المباحث العربية                                                              |
| ٤٠٢                 | فقه الحديث                                                                   |
| ٤ - ٤               | (٧٦٦) باب النهي عن الجلوس في الطرقات، ومسلسل حديثه ٤٨٥٧ وللمعجم ١١٤          |
| ٤ - ٤               | المعنى العام                                                                 |
| ٤٠٤                 | المباحث العربية                                                              |
| ٤٠٥                 | فقه الحديث                                                                   |
|                     | (٧٧٧ ) باب الواصلة والواشمة والنامصة والمتفلجة، ومسلسل أحاديثه من ٤٨٥٨-٤٨٧٤  |
| ٤٠٧                 | وللمعجم من ١١٥ –١٢٧                                                          |
| ٤١٠                 | المعنى العام                                                                 |
| 213                 | المباحث العربية                                                              |
| ٤١٧                 | فقه الحديث                                                                   |
|                     | كتاب الأداب                                                                  |
|                     | (٨٧٨) باب النهى عن التكني بأبي القاسم، وما يستحب من الأسماء، ومسلسل أحاديثه  |
| 670                 | من ٤٨٧٥–٤٩٠٠ وللمعجم من ١-٢١                                                 |
| 873                 | المعنى العام                                                                 |
| ٤٣٠                 | المباحث العربية                                                              |

| الصفحة      | الموضـــــوع                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 373         | فقه الحديث                                                                       |
|             | (٥٧٩) بــاب تحنيــك المولــود، وتســميته، وتكنيــة الصغــين، ومسلســل أحاديثـــه |
| ٤٤٠         | من ٤٩٠١–٤٩١٢ وللمعجم من ٢٢–٢٢                                                    |
| 233         | المعنى العام                                                                     |
| 333         | المباحث العريية                                                                  |
| 888         | فقه الحديث                                                                       |
|             | ( ٥٨٠ ) باب الاستئذان وتحريم النظر في بيت الغير، ومسلسل أحاديثه من ٤٩١٤–٤٩٣٠     |
| 807         | وللمعجم من ٣٣–٤٥                                                                 |
| 800         | المعنى العام                                                                     |
| 80V         | المباحث العربية                                                                  |
| ٤٦٠         | فقه الحديث                                                                       |
|             | كتاب السلام                                                                      |
|             | (٨١) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، ومسلسل حديثه ٤٩٣٢            |
| 279         | وللمعجم ١                                                                        |
| ٤٦٩         | المعنى العام                                                                     |
| १८४         | المباحث العربية                                                                  |
| ٤٦٩         | فقه الحديث                                                                       |
|             | (٥٨٢) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم، ومسلسل أحاديثه من          |
| ٤٨١         | ٤٩٣٢ –٤٩٣٦ وللمعجم من ٢–٥                                                        |
| EAY         | المعنى العام                                                                     |
| EAY         | المباحث العربية                                                                  |
| <b>٤</b> ٨٤ | فقه الحديث                                                                       |
|             | (٥٨٣) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم، ومسلسل أحاديثه من ٤٩٣٦-٤٩٤٦         |
| ٤٨٦         | وللمعجم من ٦–١٢                                                                  |
| ٤٨٧         | المعنى العام                                                                     |
| EAA         | المباحث العربية                                                                  |
| १९०         | فقه الحديث                                                                       |
|             | (٨٤) بـاب اسـتحباب السـلام علـي الصبيـان، ومسلسـل أحاديثـه مـن ٤٩٤٧-٤٩٤٨         |
| 183         | وللمعجم من ١٤–١٥                                                                 |
| 183         | المعنى العام                                                                     |
| ٤٩١         | المباحث العربية                                                                  |
| ٤٩١         | فقه الحديث                                                                       |

| الصفحة | الموضــــوع                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297    | (٥٨٥) باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب وغيره، ومسلسل حديثه ٤٩٤٨ وللمعجم ١٦                                                      |
| 293    | المعنى العام                                                                                                                 |
| 897    | المباحث العربية                                                                                                              |
| ٤٩٣    | فقه الحديث                                                                                                                   |
|        | (٨٦) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان ومسلسل أحاديثه من ٤٩٤٩-٤٩٥١                                                          |
| ٤٩٤    | وللمعجم من ١٧ – ١٨                                                                                                           |
| ६९६    | المعنى العام                                                                                                                 |
| ٤٩٦    | المباحث العريية                                                                                                              |
| ٤٩٨    | فقه الحديث                                                                                                                   |
|        | (٥٨٧) بــاب تحريــم الخلــوة بالأجنبيــة ودفــع الظــن الســوء، ومسلســل أحاديثــه                                           |
| 0      | من ٤٩٥٢–٤٩٥٨ وللمعجم من ١٩–٢٥                                                                                                |
| 0-1    | المعنى العام                                                                                                                 |
| 0 - Y  | المباحث العربية                                                                                                              |
| ٥٠٧    | فقه الحديث                                                                                                                   |
|        | (٨٨٨) باب من أتى مجلسا فوجد فرجة، وإقامة الإنسان من محله، ومسلسل أحاديثه                                                     |
| ٥-٨    | من ٤٩٥٩–٢٩٦٥ وللمعجم من ٢٦–٣٦                                                                                                |
| ٥٠٩    | المعنى العام                                                                                                                 |
| ٥١٠    | المباحث العربية                                                                                                              |
| ٥١٢    | فقه الحديث<br>(م. )                                                                                                          |
|        | (٥٨٩) باب منع المخنث من الدخول على النساء، ومسلسل أحاديثه من ٤٩٦٦–٤٩٦٧                                                       |
| ٦١٥    | وللمعجم من ٣٢–٣٣                                                                                                             |
| ۲۱۵    | المعنى العام                                                                                                                 |
| ٥١٧    | المباحث العربية<br>نتريا المراجدة                                                                                            |
| ٥١٩    | فقه الحديث<br>( مهم ) من المساحد الشرال المتابع إن المستحد من المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستح |
| ٥٢٢    | ( ٥٩٠ ) بــاب جــواز إرداف المــرأة الأجنبيــة عنـــد الحاجــة، ومسلســل أحاديثــه<br>م ١٩٦٨ ، ١١٠ م. م ٢٥٠ م                |
| ٥٢٢    | من ٤٩٦٨–٤٩٦٩ وللمعجم من ٣٤–٣٥<br>المدن الماد                                                                                 |
| 370    | المعنى العام<br>المباحث العربية                                                                                              |
| 570    | العبينة<br>فقه الحديث                                                                                                        |
| - 1 1  | هغه الحديث<br>(٥٩١) بـاب تحريـم مناجـاة الاثنيـن دون الثـالث، ومسلسـل أحاديثـه مــن ٤٩٧٢-٤٩٧٢                                |
| ٥٢٩    | (۱۲۰) باب تحریم مناجاه ۱۱ تعین دون الفات، ومسلسل الفادیت مین ۱۲۰۱–۱۲۱۱<br>وللمعجم من ۳۱–۲۸                                   |
| 079    | وللمعنى العام<br>المعنى العام                                                                                                |
| - 1 1  | المعنى العام                                                                                                                 |

| الموضـــــوع                                                                          | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| المباحث العربية                                                                       | ٥٣٠    |
| فقه الحديث<br>                                                                        | 051    |
| -<br>كتاب الطب والمرض                                                                 |        |
| (٩٩٢) بـاب العين والحسيد والرقيي، ومسلسل أحاديثه من ٤٩٧٦-٤٩٧٦ وللمعجم                 |        |
| من ۲۹–۶۲                                                                              | 070    |
| المعنى العام                                                                          | ٥٢٥    |
| المباحث العربية                                                                       | 770    |
| فِقه الحديث<br>-                                                                      | ۸۲۸    |
| العين والحسد وتأثيرهما                                                                | ٥٣٩    |
| الرقية وحكمها والجمع بين الأحاديث المرخصة بها والمانعة لها.                           | ٠٤٠    |
| حالات الرقى.                                                                          | 0 E Y  |
| ألفاظ الرقى.                                                                          | 084    |
| الأَجرة على الرقى                                                                     | 087    |
| ما يؤخذ من الحديث                                                                     | 730    |
| (٥٩٣ ) باب السحر، ومسلسل أحاديثه من ٤٩٧٧–٤٩٧٨ وللمعجم من ٤٣–٤٤                        | ०६९    |
| المعنى العام                                                                          | ०६९    |
| المباحث العربية                                                                       | 001    |
| فقه الحديث                                                                            | 300    |
| حقيقة السحر                                                                           | ٥٥٥    |
| حكم تعلمه وتعليمه                                                                     | 700    |
| توجيه حديث سحر رسول اللَّه ﷺ                                                          | ۷۵۷    |
| ما يؤخذ من الحديث                                                                     | ००९    |
| (٩٩٤) باب السم، ومسلسل أحاديثه من ٤٩٧٩–٤٩٨٠ وللمعجم ٤٥                                | 750    |
| المعنى العام                                                                          | 750    |
| المباحث العربية                                                                       | 750    |
| فقه الحديث                                                                            | 370    |
| (٥٩٥) باب عود إلى الرقى، ومسلسل أحاديثه ٤٩٨١-٥٠٠٩ وللمعجم من ٤٦–٦٨                    | 770    |
| المعنى العام                                                                          | ۰۷۰    |
| المباحث العربية                                                                       | ٥٧١    |
| فقه الحديث                                                                            | ٥٧٥    |
| (۵۹٦ ) بــاب لکــل داء دواء واســتحباب التــداوى، ومسلســل أحـاديثــه مـــن ٥٠١٠–٥٠٣٧ |        |
| وللمعجم من ٦٩-٩١                                                                      | ٥٧٦    |

| الصفحة | المو <u>ض</u> وع                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٠    | المعنى العام                                                                |
| ٥٨٢    | المباحث العربية                                                             |
| ٥٨٩    | فقه الحديث                                                                  |
| ٥٩٣    | (٩٩٧) بأب الطاعون، ومسلسل أحاديثه من ٥٠٣٨هـ٥٠٤٩ وللمعجم من ٩٢ــ١٠٠          |
| 090    | المعني العام                                                                |
| ٥٩٧    | المباحث العربية<br>المباحث العربية                                          |
| 7.7    | فقه الحديث                                                                  |
|        | (٩٩٨) بأب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر، ومسلسل أحاديثه من ٥٠٤٨-٥٠٧٦ |
| ٦١٠    | وللمعجم من ١٠١–١٢٦                                                          |
| ٥١٦    | المعنى العام                                                                |
| 717    | المباحث العربية                                                             |
| ٦٢٨    | فقه الحديث                                                                  |

رقم الإيداع • ٦٦٨ ١ / ٢٠٠١ الترقيم الدولى 7 - 0770 - 09 - 977

|  |  |   | • |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |